# مِن الرَّالِي ال

تَصْنِيْفُ ٱلْحَافِظِ إِيْ عَبْدِلِللَّهِ شَمْسِ لَلدِّيْنِ مُحَدِّبْنِ أَحْمَدُ بْنِ عُسْمَانُ ٱلذَّهِبِيِّ (المتوفى سَسَنَة مِهُ ١٧٥٨)

> حَقَّقَ هَ نَا اَ بَحُرَء مُحَّد رِضوان عقبتُ وسِي البحز الثاني

دار الرسالة **العالمية** 

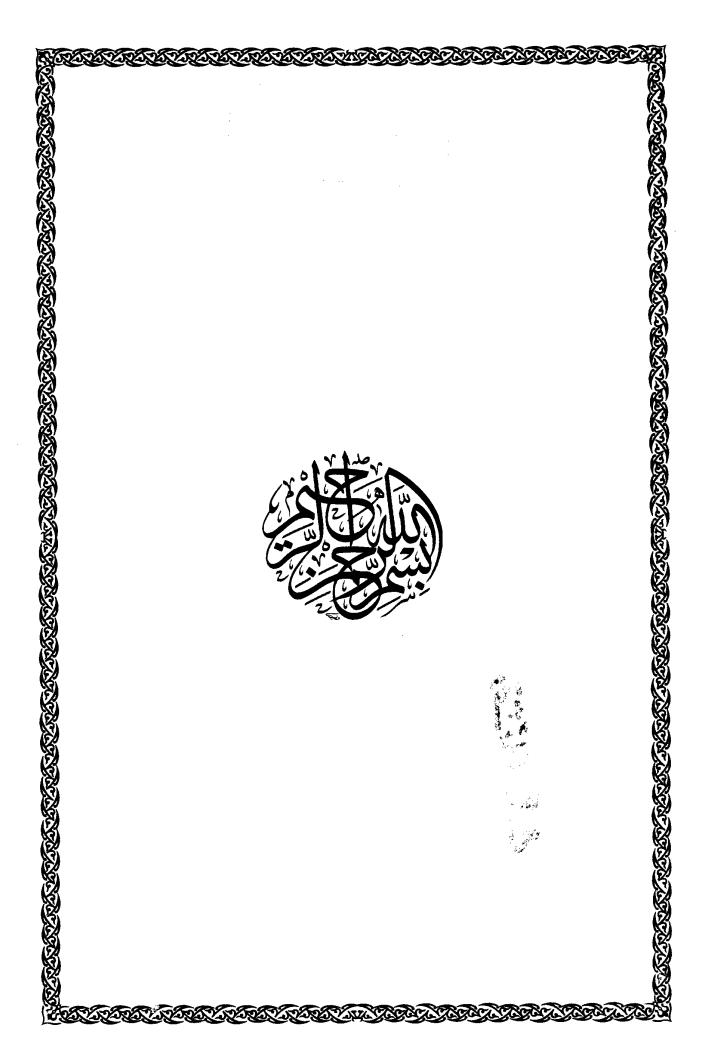





دار الرسالة العالمية

# جمتيع الجقوق مجفوظة لليناميث الطُّبُعَةُ الأولى





يمنع طبع هذا الكتاب أو أي جزء منه بجميع طرق الطبع والتطوير والنقل والترجمة والتسجيل الرئم و السموع و الحاسوبي وغيرها إلا بإذن خطي من:

شركة الرسالة العالمية م.م.

Al-Resalah Al-A'lamiah 🖽.

الادارة العامة Head Office

دمشق - الحجاز شارع مسلم البارودي بناء خولي وصلاحي

2625

(963)11-2212773

(963)11-2234305

الجمهورية العربية السورية Syrian Arab Republic

info@resalahonline.com http://www.resalahonline.com

فرع بيروت

BEIRUT/LEBANON TELEFAX: 815112-319039-818615 P.O. BOX:117460



# حرف الدال

#### [مَن اسمُه دارم وداهر]

٢٤٧١ ـ ق: دارم. عن سَعِيد بن أبي بُرْدَة. وعنه أبو إسحاق السَّبِيعيّ فقط: «لا تسبقوني بالركوع»(١).

وثَّقه ابن حبان<sup>(۲)</sup>.

٢٤٧٢ ـ داهر بن يحيى الرازي، رافضي بغيض، لا يُتابَع على بلاياه.

ذكر العُقيليّ من حديث عبد الله بن داهر، عن أبيه، عن الأعمش، عن عَبَاية الأسديّ، عن ابن عباس، عن النبيّ على أنه قال: «يا أمَّ سَلَمة، إنَّ عليًّا لحمُه مِنْ لحمي، وهو بمنزلة هارون من موسى منى، غير أنه لا نبيّ بعدي».

قال ابن عباس: ستكون فتنة، فمَنْ أدركَها فعليه بخَصْلَتَيْن: كتاب الله، وعليّ بن أبي طالب؛ فإني سمعتُ رسول الله ﷺ يقول وهو آخذٌ بيد عليّ: «هذا أول من آمنَ بي، وأول من يصافحني

يوم القيامة، وهو فاروق هذه الأمة، يفرق بين الحق والباطل، وهو يَعْسُوب المؤمنين، والمال يعسوب الظلمة، وهو الصديق الأكبر، وهو خليفتي من بعدي».

فهذا باطل، ولم أرَ أحدًا ذكر داهرًا حتى ولا ابن أبي حاتم بلَدِيُه (٣)، وإنما البلاء من ابنه عبد الله، فإنه متروك (٤).

٢٤٧٣ ـ داود بن إبراهيم الباهليّ .عن الزهريّ. لا يُعرف.

٢٤٧٤ ـ داود بن إبراهيم قاضي قَزْوين . عن شُعْبة.

قال أبو حاتم: متروك الحديث، كان يكذب. قدمتُ مع خالي قَزْوين، فحمل إليَّ خالي مسندَه، فنظرتُ في أول مسند أبي بكر، فإذا حديث كذب عن شعبة، فتركتُه، وجهد خالي أن أكتبَ عنه، فلم تطاوعني نفسي.

ومن مصائبه: حدثنا جعفر بن سليمان،

<sup>(</sup>١) تهذيب الكمال ٨/ ٣٧٥ . والحديث في «سنن» ابن ماجه (٩٦٢) بنحوه أطول منه.

<sup>(</sup>۲) ثقات ابن حبان ۸/ ۲۳۷ وفیه: روی عنه زیاد بن خیثمة. ووقع هذا الکلام في حاشیة (س)، ثم جاء بعده: فحصل أنه روی عنه اثنان.

<sup>(</sup>٣) ضعفاء العقيلي ٢٠/٢ ـ ٤٧ . وطعن بإثره بعباية شيخ الأعمش (وسيرد)؛ فنقل عن أبي معاوية قوله: كان عباية بن ربعيّ يشرب الدَّنَّ وحده. ثم قال: وأما «أنت مني بمنزلة هارون من موسى» فصحيح من غير هذا الوجه. وجاء في حاشية (س) ما نصُّه: داهر بن نوح الأهوازي يروي عن أبي همَّام محمد بن الزِّبْرقان وعبد الله بن عرادة. قال ابن حبان في «الثقات»: حدثنا عنه الجواليقي، ربما أخطأ. انتهت الحاشية. وهذه الترجمة في «ذيل الميزان» ص١٥٩ .

<sup>(</sup>٤) سترد ترجمته في بابه من الكتاب .

حدثنا فائد، عن ابن أبي أوفى، أنَّ شابًّا احتُضر، فأتاه النبيُّ عَلَيْ فقال: «قل: لا إله إلا الله». قال: لا أقدر، على قلبي كهيئة العقدة. فطلب أمَّه، فقال: «ارضَيْ عن ابنك» قالت: أُشهدك أنى راضية عنه. فقالها. فقال النبيُّ ﷺ: «الحمد لله الذي نجَّاه بي». فائد هالك(١).

٧٤٧٥ ـ داود بن إبراهيم. عن عبادة بن الصامت. لا يُعرف. وقال الأزديّ: لا يصح حديثه.

#### فأما:

٢٤٧٦ - داود بن إبراهيم الواسطيّ. عن حبيب بن سالم فوثّقه الطيالسيّ، وحدَّث عنه (۲).

۲٤٧٧ ـ وداود بن إبراهيم، شيخ، حدَّث عن عبدة بن سُليمان.

ابن شبیب، فمستوران<sup>(۳)</sup>.

٧٤٧٩ ـ داود بن إبراهيم العُقيليّ. عن مضطرب. وضعَّفه الأزديّ. خالد بن عبد الله الطحان. فهذا كذّبه الأزدى (٤٠).

۲٤۸۰ ـ داود بسن إبسراهسيسم بسن رُوزبسه، أبو شيبة، شيخ معروف صدوق.

كان بعد الثلاث مئة، ما ذكره أحد في كتب الضعفاء، ولا ابنُ الجوزيّ. ثم إنه وهَّاه في بعض تواليفه بلا حجَّة (٥).

٢٤٨١ ـ داود بن الأسود .عن جعفر بن أبي المغيرة. شيخ مقلّ. وقد تكلُّم فيه الأزديّ<sup>(٦)</sup>.

٢٤٨٢ ـ داود بن أيوب القَسْمَليّ .عن عبَّاد ابن بشير (٧) ، عن أنس بحديثين موضوعين. وعنه العباس بن الفضل الأسفاطيّ.

ـ داود بن بكر بن أبي الفُرات. هو داود بن أبى الفُرات، يأتي.

۲٤۸۳ ـ د ق $^{(\Lambda)}$ : داود بن جَمِيل، وبعضهم يقول: الوليد بن جميل. عن كثير بن قيس<sup>(٩)</sup>، ٧٤٧٨ - وداود بن إبراهيم . عن الحسن عن أبي الدرداء بخبر: «مَنْ سلكَ [طريقاً] يطلب علماً». وعنه: عاصم ابن رجاء بن حيوة. حديثه

وأما ابن حبَّان فذكره في «الثقات». وداود

<sup>(</sup>١) الجرح والتعديل ٣/ ٤٠٧ . والخبر أخرجه العقيلي ٣/ ٤٦٠ في ترجمة فائد العطار، وأخرجه من طريقه ابن الجوزي في «الموضوعات» (١٥١٩).

<sup>(</sup>٢) الجرح والتعديل ٣/ ٤٠٧.

<sup>(</sup>٣) ضعفاء ابن الجوزي ١/ ٢٦٠ ، وفيه أنه لا يُعلم طعن فيهما.

<sup>(</sup>٤) ضعفاء ابن الجوزي ١/ ٢٥٩.

<sup>(</sup>٥) ذكره المصنف في «السير» ١٤/ ٢٤٤ وقال: الشيخ المحدث العالم الصدوق... ثم ذكر أنه مات سنة (٣١٠).

<sup>(</sup>٦) ضعفاء ابن الجوزي ١/ ٢٦٠ ، وفيه قول الأزدى: منسوب إلى الضعف.

<sup>(</sup>٧) في (د) و(س): بشر، والمثبت من (ز)، وسترد ترجمة عباد وسيذكر المصنف له خبراً باطلاً.

<sup>(</sup>۸) رمز أبى داود (د) من «تهذيب الكمال» ۸/ ۳۷۸ .

<sup>(</sup>٩) قال المزي: وقيل: كثير بن مرّة، وقيل: قيس بن كثير.

لا يُعرف كشيخه.

وقال الدارقُطنيّ في «العلل»: عاصم ومَنْ فوقه ضعفاء. ولا يصحّ<sup>(۱)</sup>.

۲٤٨٤ ـ ع (صح): داود بن الحُصين، أبو سليمان المدنيّ. محدِّث مشهور. انفرد بأشياء. ولاؤه لآل عشمان. روى عن أبيه، والأعرج، وعكرمة. وعنه: ابن إسحاق، ومالك، ومحمد بن جعفر بن أبى كثير، وطائفة.

وثَّقه يحيى بن معين وغيره. وقال النسائيّ وغيره: ليس به بأس. وقال سفيان بن عُيينة: كنا نتّقي حديثَه. وقال أبو زُرعة: ليِّن. وقال أبو حاتم: لولا أنَّ مالكاً رَوى عنه لتُرك حديثُه.

وقال عليّ بن المديني: ما رواه عن عكرمة فمنكر. وقال الحُسين بن شجاع: سمعتُ عليّ بن المديني يقول: مرسل الشعبي وسعيد بن المسيب أحبُّ إلىّ من داود، عن عكرمة، عن ابن عباس.

وقال أبو داود: أحاديثُه عن عكرمة مناكير، وأحاديثُه عن شيوخه مستقيمة.

وقال النسائي: ليس به بأس.

وقال ابن حبان في «الثقات»: كان يذهب مذهب الشُّراة \_ يعني الخوارج، كعكرمة \_ ولم يكن داعية، فالدعاة تجب مجانبة رواياتهم (٢).

وقال عباس الدُّوريّ: كان داود بن الحُصَيْن عندي ضعيفاً، فقال لي يحيى: ثقة. وقال ابنُ معين مرة: ليس به بأس.

وفي «الموطأ» عن داود، عن أبي سفيان مولى ابن أبي أحمد، عن أبي هريرة في بيع العَرَايا بخَرْصها (٣).

وقال ابن عديّ: حدثنا محمد بن صالح بمكة، حدثنا سليمان بن عبد العزيز الزُّهريّ، حدثني أبي، عن إبراهيم بن أبي حبيبة، عن داود بن الحُصَيْن، عن عكرمة، عن ابن عباس، عن النبيّ عليه قال: «ما احتلم نبيّ قطّ، إنما الاحتلام بعبثِ من الشيطان».

قال ابن عديّ: البلاء فيه من بعد داود، وهو صالح الحديث.

أحمد في «المسند» (٤): حدثنا سعد بن إبراهيم، حدثنا أبي، عن ابن إسحاق، عن داود بن الحُصَيْن، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: طلَّق رُكانة بن عبد يزيد أخو بلمطَّلب امرأته ثلاثاً في مجلس واحد، فحزن عليها حزنا شديداً، فسأله رسول الله على الله على الله على مجلس قال: «كيف طلَّقتَها؟» قال: طلقتُها ثلاثاً. قال: فقال: «في مجلس واحد؟» قال: نعم. قال: «فإنما تلك واحدة،

<sup>(</sup>۱) الثقات ٦/ ٢٨٠ ، وعلل الدارقطني ٦/ ٢١٦ ـ ٢١٧ ، وضعفاء ابن الجوزي ١/ ٢٦٠ . وما بين حاصرتين من «سنن» أبي داود (٣٦٤١)، و«سنن» ابن ماجه (٢٢٣).

 <sup>(</sup>۲) جاء قول ابن حبان في هذا الموضع مختصراً في (د) و(س)، وجاء بتمامه فيهما آخر الترجمة. والمثبت من (ز)،
 وأشير في هامش (س) إلى هذا التكرار.

<sup>(</sup>٣) الموطأ ٢/ ٢٢٠.

<sup>(</sup>٤) برقم (٢٣٨٧).

فارْجِعْها إِنْ شئت». قال: فرجَعَها. فكان ابنُ عباس يرى أنما الطلاقُ عند كل طُهْر.

ابن إسحاق: عن داود، عن عكرمة، عن ابن إسحاق: عن داود، عن عكرمة، عن ابن عباس أنَّ النبيَّ عَلَيْ رَدَّ زينب على أبي العاص بعد ستّ سنين بالنكاح الأول ولم يحدث نكاحاً. أخرجه الترمذيّ (١) وقال: لا يعرف وجهه، لعله جاء من قِبَل حِفظ داود.

مات داود بن الحُصين سنة خمس وثلاثين ومئة. وقد رُمِي أيضاً بالقَدَر<sup>(٢)</sup>.

۲٤۸٥ ـ داود بن حُنين. شيخ يروي عن رحمة بن مصعب، يُجهل حالُه $^{(7)}$ .

۲٤٨٦ ـ س: داود بن خالد الليثيّ المدنيّ. ويقال: المكّيّ. عن المقبريّ. وعنه: معلَّى بن منصور، ويحيى الحِمَّانيّ .

خرَّج له النسائي حديث: «من جُعل قاضياً فقد ذُبح بغير سكّين»(٤).

سُئل عنه يحيى بن مَعِين فقال: لا أعرفه.

وذكره ابن عديّ وقال: أرجو أنه لا بأس به. ثم ساق له مناكير، منها: قال محمد بن معن، عن داود بن خالد، عن ابن المنكدر، عن جابر مرفوعاً: كان إذا نزل عليه الوَحْيُ وهو على ناقته تذرِف عينُها وتزيفُ بأُذنيها (٥).

۲٤۸۷ ـ د: داود بن خالد بن دينار المدنيّ. عن ربيعة، وابن المنكدر. وعنه: محمد بن مَعْن، وابن أبي فُديك. قَوَّاه ابن حبَّان.

وقال ابن المدينيّ: لا يُحفظ عنه إلا حديثُه في قبور الشهداء.

وقال ابن عدي له ذلك، وحديث آخر عن محمد، عن جابر: كان إذا نزل عليه الوحي وهو على ناقته تذرف عينها، وتزيف بأذنيها (٢). وأرجو أنه لا بأس به.

وقال يعقوب بن شيبة: داود بن خالد بن دينار مدنيّ مجهول، لا نعرفه، ولعله ثقة.

قلت: لعله والذي قبله واحد(٧).

<sup>(</sup>۱) في «سننه» (۱۱٤۳).

<sup>(</sup>۲) ضعفاء العقيلي 1/80-77 ، والجرح والتعديل 1/80-80 ، والكامل 1/80-80 ، وتهذيب الكمال 1/80-80 .

<sup>(</sup>٣) نبَّه ابن حجر في «اللسان» ٣٩٦/٣ على أن الصواب في اسم أبيه: جبير، بالجيم والراء. وكذا ذكره العراقي في «ذيل الميزان» ص١٦٠، وذكر أن المصنف سماه على الصواب في ترجمة شيخه رحمة.

<sup>(</sup>٤) السنن الكبرى للنسائي (٥٨٩٢).

<sup>(</sup>٥) الكامل ٣/ ٩٦٠ ـ ٩٦١ ، وتهذيب الكمال ٨/ ٣٨٣ ـ ٣٨٤ . وجعله ابن عدي والآتي بعدَه واحداً.

<sup>(</sup>٦) في (س): بذنبها (وكذا في الموضع السابق).

<sup>(</sup>٧) الجرح والتعديل ٣/ ٤٠٩ ـ ٤١٠ ، والثقات ٦/ ٢٨٥ ، وتهذيب الكمال ٨/ ٣٨٢ . وتهذيب التهذيب ١/ ٥٦٢ . وأفرده ابن أبي حاتم وابن حبان عن الذي قبله، وجمع بينهما ابن عدي كما سلف، قال المزيّ: قول من جعلهما اثنين أولى بالصواب.

٢٤٨٨ ـ داود بن دِلْهاث الجُهنيّ .عن آبائه. لا يصحُّ حديثُه، قاله الأزديّ.

۲٤٨٩ ـ د: داود بسن راشد السطُّفاوي الصائغ . عن أبي مسلم البَجَليّ. وعنه : معتمر بن سليمان، والمقرئ، وجماعة.

في «الثقات». وقال ابن معين: يروي عنه المقرئ حديثاً في القرآن، ليس بشيء (١).

٢٤٩٠ ـ ت ق: داود بن الزِّبْرقَان الرَّقاشيّ، بصري، نزل بغداد. عن ثابت، وزيد بن أسلم، وخلق. وعنه: ابن أبي عَروبة، وشعبة ـ وهما من شيوخه ـ وأحمد بن منيع، وابن عرفة.

قال البخاريّ: حديثه مقارِبٌ. وقال ابن معين: ليس بشيء. وقال أبو زُرعة: متروك. وقال أبو داود: ضعيف تُرك حديثه. وقال الجُوزجاني: كذَّاب .

وقد ذكره اين عدى وساق له بضعة عشر حديثاً استنكرها، وقال: عامةُ ما يرويه لا يتابع نَبْتاً للحم، إن الأرض تنجس من بول الأقلف

> قلتُ: مات في حدود نَيِّف وثمانين ومئة . قال ابن المدينيّ: كتبتُ عنه، ورميت به .

وقال النسائي: ليس بثقة (٢).

٢٤٩١ ـ داود بن سليمان بن جندل. عن عليّ ابن حرب الطائي.

قال الخطيب: ليس بثقة.

قلت: وضع على عليّ بن حرب: حدثنا قال ابن معين: ليس بشيء. وذكره ابن حبان أبو معاوية، عن محمد بن سُوقة، عن ابن المنكدر، عن جابر قال رسول الله على: «كيف تفلح والدنيا أحبُّ إليك من أحنى الناس عليك "".

٢٤٩٢ ـ داود بن سليمان الجُرْجاني الغازيّ. عن على بن موسى الرِّضا وغيره.

كذَّبه يحيى بن معين، ولم يعرفه أبو حاتم، وبكل حال فهو شيخ كذَّاب، له نسخة موضوعة عن الرِّضا، رواها عليّ بن محمد بن مَهْرُويه القَزوينيّ الصدوق عنه، قال: حدثنا على بن موسى، أخبرنا أبي، عن أبيه، عن جدّه، عن على بن الحسين، عن أبيه، عن عليّ مرفوعاً: «اختنوا أولادكم يوم السابع، فإنه أطهر وأسرع أربعين يوماً».

وبه: «مَنْ أَدَّى فريضةً فله دعوة مجابة». وبه: «العلم خزائن، ومفتاحه السؤال» (٤).

<sup>(</sup>١) ضعفاء العقيلي ٣٨/٢ ـ ٤٠ ، والثقات ٦/ ٢٨١ ، وتهذيب الكمال ٨/ ٣٨٦ . وأورد العقيلي حديث القرآن المشار إليه، وقال: حديث باطل. وسيذكره المصنف بعد ٢٥٤١.

<sup>(</sup>٢) أحوال الرجال ص١١١ ، وضعفاء النسائي ص٣٨ ، وضعفاء العقيلي ٢/ ٣٤ ، والجرح والتعديل ٣/ ٤١٢ ، والكامل ٣/ ٩٦١ ، وتاريخ بغداد ٨/ ٣٥٧ ، وتهذيب الكمال ٨/ ٣٩٢ .

<sup>(</sup>٣) تاريخ بغداد ٨/ ٣٨٠ ، والموضوعات (١٦٠٤).

<sup>(</sup>٤) الجرح والتعديل ٣/٤١٣ ، وتاريخ بغداد ٨/٣٦٦ ، وينظر: حلية الأولياء ٣/ ١٩٢ (آخر ترجمة محمد الباقر)، والتدوين في أخبار قزوين ٢/ ٣٤٠ و٣/ ٤ و٥٩ و٤٢٨ .

**٢٤٩٣ ـ داود بن سليمان** . عن خازم بن جَبَلة. قال الأزديّ: ضعيف جدًّا، خراسانيّ<sup>(۱)</sup>.

٢٤٩٤ ـ داود بن سليمان بن جُبير. عن أبيه.

**۲٤٩٥ ـ داود بن سليمان.** شيخ لخالد بن حُميد. مجهولان (۲).

**٢٤٩٦ ـ داود بن سليمان.عن** قيس بن الربيع. شيخ جزريّ. تركه الأزديّ (٣).

۲٤۹۷ ـ داود بن سليمان .عن بلال بن أبي بُردة الأمير. وعنه زيد بن الحُباب. مجهول(٤).

٢٤٩٨ ـ داود بن سنان .شيخ لإسحاق الفَرْويّ.

قال أبو حاتم: لا يُحتجُّ به. وقال أيضاً: لا بأس به (ه).

- داود بن سوّار . والصواب: سَوَّار بن داود، أبو حمزة، شيخ لوكيع. يضعَّف (٦).

۲٤۹۹ ـ د: داود بن أبي صالح، مدنيّ. عن نافع.

قال ابن حبان: يروي الموضوعات.

يعقوب الحضرميّ وسَلْم بن قتيبة: عن داود بن أبي صالح، عن نافع، عن ابن عمر: نهى رسول الله ﷺ أنْ يمشيَ الرجل بين المرأتين إذا استقبلتاه.

قال البخاريّ: لا يُتابع عليه. وقال أبو زُرعة: لا أعرفه إلا بهذا الحديث، وهو منكر(٧).

۲۵۰۰ ـ داود بن أبي صالح، حجازيّ. لا يُعرف. له عن أبي أيوب الأنصاريّ. روى عنه الوليد بن كثير فقط. (۸)

ا ۲۰۰۱ ـ داود بن صغير .شاميّ. يُكنى أبا عبد الرحمن. عن كثير النوَّاء .

قال أبو بكر الخطيب: ضعيف. وقال الدارقطني: منكر الحديث.

<sup>(</sup>١) ضعفاء ابن الجوزي ١/٢٦٣.

<sup>(</sup>٢) الجرح والتعديل ٣/ ٤١٣.

<sup>(</sup>٣) ضعفاء ابن الجوزي ٢٦٣/١.

<sup>(</sup>٤) الجرح والتعديل ٣/ ٤١٣.

<sup>(</sup>٥) الجرح والتعديل ٣/٤١٤ \_ ٤١٥ ، وفيه قول أحمد وأبي حاتم وأبي زرعة: لا بأس به، ولم أقف على قول أبي حاتم: لا يحتج به.

<sup>(</sup>٦) هو من رجال التهذيب، روى عنه وكيع، فقلب اسمه، وسيرد.

 <sup>(</sup>۷) التاريخ الكبير ٣/ ٢٣٤ ، والجرح والتعديل ٣/ ٤١٦ ، والمجروحين ١/ ٢٩٠ ، وتهذيب الكمال ٨/ ٤٠٤ . والحديث عند أبي داود (٥٢٧٣) في الأدب. دون قوله: إذا استقبلتاه.

<sup>(</sup>٨) تهذيب الكمال ٨/ ٤٠٥ ، وقد ذكره المزي فيه تمييزاً. وفي «الجرح والتعديل» ٣/ ٤١٦ : روى عنه كثير بن زيد. اهـ وحديثُه في «مسند» أحمد (٢٣٥٨٥). قال ابن حجر في «تهذيب التهذيب» ١/ ٥٦٥ : أخشى أن يكون قوله: الوليد بن كثير، وَهماً، وإنما هو كثير بن زيد. والله أعلم.

وصغير بخط الحافظ الضياء بمهملة وبضم. وهو خطأ، فإنّ هذا الرجل في «تاريخ» الخطيب نقلتُه من نسخة السُّمَيساطيَّة، وهي متقنة مكتوبة من خطِّ المصنف: صَغِير، بالفتح، ثم بغين معجمة (١)، وهو داود بن صَغِير بن شبيب، أبو عبد الرحمن البخاريّ، لا الشاميّ، فالشاميُّ لا وجودَ له.

ثم قال الخطيب: سكن بغداد، وحدَّث عن الأعمش، وأبي عبد الرحمن النوَّاء الشاميّ، وسفيان. وعنه: إسحاق بن سُنين، والفضل بن مخلد، وكان ضعيفاً. بقي إلى سنة ثلاث وثلاثين ومئتين (٢).

- داود بن عبَّاد .عن أنس بموضوعات. وأحسبه ابنَ عفان، وسيأتي.

البي الكرام (٣): محمد بن علي بن عبد الله بن أبي الكرام (١): محمد بن علي بن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب الجعفريّ، أبو سليمان المدنيّ. عن مالك. وابن أبي يحيى. وعنه أبو حاتم وتمتام.

وثَّقه أبو حاتم. وقال الخليليّ: مقارِب

الحديث، يخطئ أحياناً.

وقال العُقيليّ: في حديثه وهم (٤).

الم الكوفيّ. عن حسب الله الأوديّ. أبو العلاء الكوفيّ. عن حُميد بن عبد الرحمن الحميريّ، وغيره. وعنه: أبو عوانة، وأبن فُضيل.

قال أحمد: شيخ ثقة قديم، وهو غير عَمَّ ابن إدريس.

وروى الكوسج عن يحيى: ثقة. وروى عباس عن يحيى: ليس بشيء. فيحرَّر هذا، لأن هذا في ابن يزيد (٥).

٢٥٠٤ ـ داود بن عبد الجبار الكوفي المؤذن<sup>(٦)</sup>. عن التابعين.

روى عبّاس عن ابن معين: ليس بثقة. وقال مرة: يكذب، قد رأيته. وكان قائداً ببغداد (٧). وقال سعيد بن محمد الجَرْمي: كان مؤذن الجسر، سمعت منه. وقال البخاريّ: منكر الحديث. وقال النسائيّ: متروك.

ابن عديّ: حدثنا أحمد بن حفص، حدثنا

<sup>(</sup>١) جاء في هامش (س) ما نصُّه: لا حاجة إلى عزوه إلى نسخة قد تخطئ، وهو في «إكمال» الأمير [٥/ ١٨٤] بفتح الصاد المهملة، وكسر الغين المعجمة.

<sup>(</sup>٢) تاريخ بغداد ٨/ ٣٦٧ ، وضعفاء ابن الجوزي ١/ ٢٦٤ .

<sup>(</sup>٣) في «تهذيب الكمال» ٨/ ٤٠٩ : الكرم.

<sup>(</sup>٤) ضعفاء العقيلي ٢/٣٦، والجرح والتعديل ٣/٤١٧، والإرشاد ٢/٣٤٦، وتهذيب الكمال ٨/٤٠٩.

<sup>(</sup>٥) الجرح والتعديل ٣/٤١٦ ، وتهذيب الكمال ٨/ ٤١١ . وسيرد قول ابن معين: ليس بشيء في ترجمة داود بن يزيد الأودي.

<sup>(</sup>٦) في (س): المؤدب، وهو خطأ، وجاء في (د) فوق حرف النون حرف باء.

<sup>(</sup>٧) قوله: وكان قائداً ببغداد، هو من كلام سعيد بن سليمان، كما في «كامل» ابن عدي ٣/ ٩٥٢ ، وليس من كلام ابن معين كما يوهم سياق كلام المصنف.

سُويد بن سعيد، حدثنا داود بن عبد الجبار يأكل العنب خَرْطاً. أخبرناه إسماعيل بن الفرَّاء، الأوديّ، عن أبي شراعة، عن أبي هريرة أخبرنا ابن قُدامة سنة ستّ عشرة وستّ مئة، مرفوعاً: «إذا أقبلت الرايات السود مِنْ قِبَل حدثنا يحيى بن ثابت، حدثنا أبي، حدثنا ابن المشرق، فلا يردُّها شيء حتى تُنصب بإيلياء». دُوما النِّعاليّ، حدثنا أبو بكر الشافعيّ، حدثنا أبو شراعة اسمه سَلَمة بن مجنون.

> وفي «تاريخ» الخطيب من طريق عبد الله بن محمد بن منصور: حدثنا سُويد، حدثنا داود، حدثنا أبو شراعة قال: كنا عند ابن عباس في البيت فقال: إذا خرجت الرايات السود فاستوصوا بالفُرس خيراً، فإن دولتَنا معهم، فقال أبو هريرة: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «إذا أقبلت الراياتُ السودُ من قِبَل المشرق، فإنَّ أولَها فتنة، وأوسطَها هَرْج، وآخِرَها ضلالة»<sup>(۱)</sup>.

سَعْدَوَيْه: حدثنا داود بن عبد الجبار قال: كنت مع إبراهيم بن جرير، فرأى حيَّة، فقال: أخبرني أبي أنَّ رسول الله ﷺ قال: «مَنْ رأى ينزل الموصل، أصلُه كوفيّ. حيَّةً فلم يقتلها فَرَقاً منها، فليس مِنَّا».

محمد بن عقبة السدوسيّ: حدثنا داود بن عبد الجبَّار، حدثنا أبو الجارود، عن حبيب بن خطاب (٢)، عن ابن عباس: رأيت رسولَ الله ﷺ قُومي إلى أُضحيتك فاشهديها (٥).

محمد بن غالب تمتام، حدثنا محمد بن عُقبة. رواه العُقيلي عن تمتام (٣) وقال: لا أصل له.

أبو الربيع الزُّهرانيّ: حدثنا داود بن عبد الجبَّار، حدثنا سَلَمة بن المجنون، سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله ﷺ: «من تغوَّط على ضفّ نهر يُتوضأ منه ويُشرب، فعليه لعنةُ الله والملائكة والناس أجمعين»(٤).

٢٥٠٥ ـ داود بن عبد الحميد. عن زكريا ابن أبي زائدة.

قال أبو حاتم: حديثُه يدل على ضعفه. وروى عنه إسحاق بن إبراهيم البغوي، وكان

وقال العُقيليّ: روى عن عَمرو بن قيس المُلائيّ أحاديثَ لا يُتابع عليها؛ منها: عن المُلائى، عن عطية، عن أبي سعيد: «يا فاطمة،

<sup>(</sup>١) تاريخ بغداد ٣/ ١٢٠. قال الخطيب بإثر الخبر: أبو شراعة مجهول، وداود بن عبد الجبار متروك.

<sup>(</sup>٢) كذا في النسخ الخطية واللسان، وهو خطأ، صوابه: حبيب بن يسار، كما في «ضعفاء» العقيلي ٢/ ٣٤، وغيره كما

<sup>(</sup>٣) كذا قال المصنف رحمه الله، وهو وهم منه، إنما رواه العقيلي عن محمد بن أيوب بن يحيى بن الضُّريس، عن محمد بن عقبة، به. وأخرجه البيهقي في «شعب الإيمان» (٥٩٦٧)، وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (السيرة النبوية) ٢/ ٢٦٠ (طبعة المجمع) من طريق محمد بن غالب تمتام، عن محمد بن عقبة، به.

<sup>(</sup>٤) ضعفاء العقيلي ٢/ ٣٣ ، والجرح والتعديل ٣/ ٤١٨ ، والكامل ٣/ ٩٥٢ ، وتاريخ بغداد ٨/ ٣٥٧\_ ٣٥٧ .

<sup>(</sup>٥) ضعفاء العقيلي ٢/ ٣٧ ، والجرح والتعديل ٣/ ٤١٨ . قال العقيلي بإثر الخبر: وله رواية أخرى من غير هذا الوجه ليّنة

المكّيّ العطَّار، أبو سليمان. عن القاسم بن بمصر عن الأوزاعيّ. أبي بَزّة. وعَمرو بن دينار، وجماعة. وعنه: قال العُقيليّ: الشافعي، وقُتيبة، وعدَّة.

وثَّقه ابن معين. وقال إبراهيم بن محمد حديثاً غريباً (٦). الشافعيّ: ما رأيتُ أعبدَ من الفُضيل، ولا أُوْرَع عن أبي عقال، من داود العطار.

وقال الحاكم: قال يحيى بن معين: ضعيف الحديث. وقال الأزديّ: يتكلّمون فيه. وقال أبو حاتم: لا بأس به صالح (٢).

۲۵۰۷ ـ داود بن عبد الرحمن الواسطيّ.
 عن سفيان بن حسين. ضعَّفه الأزديّ<sup>(٣)</sup>.

مُعْدان في النهي عن صوم يوم السَّبت. لا يُعرف. تفرَّد بالحديث عنه العلاء، وكأنه ابن الحارث<sup>(3)</sup>.

۲۰۰۹ ـ داود بن عُبيد الله بن مسلم .عن بكر بن مصاد. وعنه البُرْجُلاني. لا يُعرف (٥).

٢٥١٠ ـ داود بن عثمان الثَّغْري . حدَّث بمصر عن الأوزاعيّ.

قال العُقيليّ: يحدث بالبواطيل: حدثنا يحيى بن عثمان بن صالح، حدثنا داود. فذكر حديثاً غريباً (٦).

داود بن عجلان المكّيّ البرَّاز. عن أبي عِقال، وإبراهيم بن أدهم له في فضل الطواف في المطر. وعنه: محمد بن يحيى العَدَنيّ، وأحمد بن عَبْدة الضّبّيّ. ضعّفه ابنُ مَعين. وقال أبو داود: ليس بشيء (٧).

ابو سليمان، من موالي الزُّبير. ويقال فيه: داود ابن أبي عطاء. عن زيد بن أسلم، وصالح بن كيسان. وعنه: الأوزاعيّ شيخه، وإبراهيم بن المنذر، وعبد الله بن محمد الأذرميّ.

قال أحمد: ليس بشيء قد رأيتُه. وقال البخاريّ: منكر الحديث.

<sup>(</sup>١) جاء في النسختين (د) و(س): خ م (للبخاري ومسلم)، والمثبت من النسخة (ز).

<sup>(</sup>٢) الجرح والتعديل ٣/٤١٧ ، والمدخل إلى معرفة الصحيح ٢/٧٠٧ ، وضعفاء ابن الجوزي ١/ ٢٦٥ ، وتهذيب الكمال ٨/٤١٣ .

ونقل ابن حجر في «تهذيبه» ١/ ٥٦٧ تضعيف ابن معين له عن الحاكم، وقال في «هدي الساري»: لم يصحّ عن ابن معين تضعيفه، والأزديّ قد قرّرنا أنه لا يُعتدُّ به.

<sup>(</sup>٣) بعدها في «اللسان» ٣/٣٠٤ : وسمى جدَّه راشداً. وهو في «ضعفاء» ابن الجوزي ١/ ٢٦٤.

<sup>(</sup>٤) تهذيب الكمال ٨/ ٤١٦ ، وحديثه عند النسائي في «السنن الكبرى» (٢٧٨٤).

<sup>(</sup>٥) ذكره المزي في «تهذيب الكمال» ٨/ ٤١٧ لتمييزه عن الذي قبله.

<sup>(</sup>٦) ضعفاء العقيلي ٣٧/٢. والحديث المذكور هو عن أبي هريرة مرفوعاً: «شرف المؤمن صلاة بالليل، وعزُّه استغناؤه عما في أيدي الناس». قال العقيلي: هذا يُروى عن الحسن وغيره من قولهم، وليس له أصل مسند.

<sup>(</sup>۷) ضعفاء العقيلي ٣/ ٣٨ ، والجرح والتعديل ٣/ ٤٢١ ، وتهذيب الكمال ٨/ ٤١٧ . وحديثه عند ابن ماجه (٣١١٨) في المناسك.

وقال ابن أبي عاصم في كتاب «السُّنة»: حدثنا إسماعيل بن محمد بن إسماعيل بن محمد بن إسماعيل بن محمد بن يحيى بن زكريا بن طلحة بن عُبيد الله، حدثنا داود بن عطاء، عن صالح بن كيسان، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيِّب، عن أبيّ بن كعب قال: قال رسول الله على الله الله على الحق عُمر، وأول من يأخذ بيده فيدخله الجنة». هذا منكر جدًا(۱).

۲۰۱۳ ـ داود بن عنقًان. عن أنس بن مالك بنسخة موضوعة.

قال ابن حبان: كان يدورُ بخراسان ويضع على أنس. كتبنا النسخة عن عمار بن عبد المجيد عنه. لا يحلُّ ذكره في الكتب إلا على سبيل القدح.

قلت: له عن أنس مرفوعاً: «من قَبَّل غلاماً لشهوةٍ عُذِّب في النار ألف سنة».

وله عن أنس مرفوعاً: «الأُمَناء سبعة: اللوح، والقلم، وإسرافيل، وميكائيل، وجبريل، ومحمد \_ عليه \_ ومعاوية (٢٠٠٠).

٢٥١٤ ـ ت: داود بن عليّ الهاشميّ، عمّ المنصور. ليس بحجَّة.

قال ابن معين: أرجو أنه لا يكذب، إنما العباس.. الحديث.

يحدِّث بحديثِ واحد. هكذا روى عثمان بن سعيد عن ابن معين، وإلا فداود قد ساق له ابن عديّ جملة أحاديث.

وقد روى عن أبيه بضعة عشر حديثاً:

من ذلك: هُشيم، عن ابن أبي ليلى، عن داود بن علي ""، عن أبيه، عن جدّه ابن عباس مرفوعاً: «صُوموا عاشوراء، وخالفوا فيه اليهود، صوموا قبلَه يوماً وبعده يوماً» (3).

وروى الحسن بن حيّ، عن داود نحواً من هذا.

قيس بن الربيع: عن ابن أبي ليلى، عن داود بن عليّ، عن أبيه، عن جدّه قال: بعثني العباس إلى رسول الله عليه، وهو في بيت خالتي ميمونة، فقام يصلّي من الليل، فلما صَلّى الركعتين قبل الفجر قال: «اللهم إني أسألك رحمة من عندك تهدي بها قلبي..» الحديث بطوله.

وأنبأناه أحمد بن سلامة، عن الجمَّال واللبان، أخبرنا الحداد، أخبرنا أبو نُعيم، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا جعفر الصائغ، حدثنا محمد بن عمران بن أبي ليلى، حدثني أبي، حدثنا ابن أبي ليلى، عن داود، عن أبيه، عن جدِّه قال: بعثني العاس، الحديث.

<sup>(</sup>١) التاريخ الكبير ٣/٢٤٣ ـ ٢٤٣ ، والجرح والتعديل ٣/ ٤٢٠ ـ ٤٢١ ، والحديث في «السنة» ٢/ ٥٨٠ .

<sup>(</sup>٢) المجروحين ١/ ٢٩٢ ، والموضوعات (١٥٦٩). وأورد المصنف خبر «الأمناء سبعة ...» في «السير» ٣/ ١٢٩ عن جابر.

<sup>(</sup>٣) أقحم محقق المطبوع في هذا الموضع وخلال الإسناد كلاماً يتعلق بمسألة خلق القرآن سيرد في ترجمة داود الظاهري، زاعماً أنه استدركه من نسخة أخرى!

<sup>(</sup>٤) في هامش (س) ما نصه: هو في «المسند» من حديثه عن أبيه عن جدّه. اه. وينظر «المسند» (٢١٥٤).

وفيه: «اللهم إنى أسألك الفَوْزَ عند القضاء، ونُزُل الشهداء، وعَيْشَ السعداء، والنَّصر على الأعداء. اللهم إني أُنزل بك حاجتي وإن قَصُر وأبي ثور، وصنَّف الكتب. رأيي، وضعُف عملي». رواه الترمذيُّ بطوله، عن الدارمي، عن محمد بن عمران(١).

> حسين بن محمد المؤدّب: حدثنا سليمان بن قَرْم، عن محمد بن شعيب، عن داود بن على، عن أبيه، عن ابن عباس، أنَّ النبيَّ عِي أُتِي بطير، فقال: «اللهم ائتني بأحبِّ خَلْقِك إليك يأكل معي». فجاء عليّ فأكل معه. وابن شعيب لا يُعرف.

> عبد الله بن نُمير: حدثنا عتبة بن يقظان، عن داود بن علي، عن أبيه، عن ابن عباس مرفوعاً: «المؤمن خُلق مفتوناً توَّاباً نسيًّا، فإن ذُكِّر ذَكر».

> قال ابن عديّ: عندي لا بأس برواياته عن أبيه عن جدّه.

> قلت: قد ولي الكوفة في دولة السَّفاح، ثم المدينة، وكان فصيحاً مُفَوَّهًا. ولما بُويع السفَّاح وصعد المنبر ليخطب، حُصِر، فوثب داود بن على عمُّه بين يدي المنبر، فتكلُّم وأبلغ، ومَنَّى الناس ووعدَهم.

> > مات سنة ثلاث وثلاثين ومئة كهلاً<sup>(٢)</sup>.

٢٥١٥ ـ داود بن على الأصبهاني الظاهري الفقيه، أبو سليمان.

قال أبو الفتح الأزديّ: تركوه. كذا قال.

ومولده سنة مئتين، وسمع من سليمان بن حرب، والقَعْنَبي، ومسدَّد، وابن راهويه،

قال الخطيب في «تاريخه»: كان إماماً ورعاً زاهداً ناسكاً، وفي كتبه حديث كثير لكن الرواية عنه عزيزة جدّاً. روى عنه ابنه محمد الفقيه، وزكريا الساجي، وجماعة.

وقال أبو إسحاق: مولده سنة اثنتين ومئتين، وأخذ العلم عن إسحاق وأبي ثور، وكان زاهداً متقلِّلاً.

وقال ابن حزم: إنما عُرف بالأصبهاني لأنَّ أمَّه أصبهانية، وكان عراقيًّا، كتبَ ثمانية عشرَ ألف ورقة.

وقال أبو إسحاق: قيل كان في مجلسه أربع مئة صاحب طيلسان أخضر. وكان من المتعصّبين للشافعي، صنَّف مناقبَه. قال: وإليه انتهت رياسة العلم ببغداد، وأصله من أصبهان، ومولده بالكوفة، ومنشؤه ببغداد، وبها قبرُه.

قلت: وقد كان داود أراد الدخول على الإمام أحمد فمنعه وقال: كتب إليَّ محمد بن يحيى الذُّهلي في أمره، وأنه زعم أنَّ القرآن مُحدث، فلا يقربني. فقيل: يا أبا عبد الله؛ إنه ينتفي من هذا وينكره. فقال: محمد بن يحيى أصدقُ منه.

وقال المرُّوذي: حدثنا محمد بن إبراهيم النيسابوريّ أنَّ إسحاق بن راهويه لما سمع كلامَ داود بن عليّ في بيته، وثب وضربَه، وأنكر عليه.

<sup>(</sup>١) سنن الترمذي (٣٤١٩) في الدعوات.

<sup>(</sup>۲) الجرح والتعديل ٣/ ٤١٨ \_ ٤١٩ ، والكامل ٣/ ٩٥٥ \_ ٩٥٩ ، وتهذيب الكمال ٨/ ٤٢١ ، والسير ٥/ ٤٤٤ .

وقال محمد بن الحسين بن صبيح: سمعتُ داود يقول: القرآن محدث، ولفظي بالقرآن مخلوق.

وقال المرُّوذيّ: كان داود قد خرج إلى ابن راهويه، فتكلَّم بكلام شهد عليه اثنان أنه قال: القرآن محدث.

قال سعيد بن عَمْرو البرذعيّ: كنا عند أبي زُرعة فقال عبد الرحمن بن خِراش: داود كافر، فوبَّخه أبو زرعة، ثم قال أبو زرعة: مَنْ كان عنده عِلم فلم يَصُنْه ولم يقتصر عليه، والتجأ إلى الكلام، فما في يدك منه شيء، هذا الشافعي لا أعلم تكلَّم في كتبه بشيء من هذا الفضول الذي قد أحدثوه، لا أرى امتنع من ذلك إلا ديانة، ترى داود لو اقتصر على ما يقتصر عليه أهلُ العلم لظننت أنه يكمد أهل البدع لِما عنده من البيان والآلة، ولكنه تعدَّى؛ لقد قدم من نيسابور، فكتب إليَّ محمد بن رافع، ومحمد بن يحيى، وعَمرو بن زرارة، وحُسين بن منصور، وجماعة بما أحدث فنكلم صالح بن أحمد أن يتلطّف له في الاستئذان فكلم غلى أبيه، فقال: هذا كتب إليّ محمد بن يحيى أنه على أبيه، فقال: هذا كتب إليّ محمد بن يحيى أنه

زعم أنَّ القرآن محدث، فلا يقربني.

وقال الحسين بن إسماعيل المحاملي: كان داود جاهلاً بالكلام. قال ورَّاقُ داود: قال داود: أما الذي في اللوح المحفوظ فغير مخلوق، وأما الذي بين الناس فمخلوق.

قلت: هذا أدلُّ شيء على جَهْله بالكلام، فإنَّ جماهيرهم ما فرَّقوا بين الذي في اللوح المحفوظ وبين الذي في المصاحف، فإن الحَدثَ لازم عندهم لهذا ولهذا، وإنما يقولون: القائم بالذات المقدسة غير مخلوق، لأنه من علمه تعالى؛ والمُنزَّل إلينا محدث، ويتلون قوله تعالى: ﴿مَا يَأْنِهِم مِن ذِكْرٍ مِن رَبِّهِم تُحَدثٍ﴾. والقرآن كيفما تُلي أو كُتب أو سُمع؛ فهو والقرآن كيفما تُلي أو كُتب أو سُمع؛ فهو وَحْئُ الله وتنزيلُه غير مخلوق.

وقال القاضي المحامليّ: رأيتُ داود يصلّي، فما رأيت مسلماً يشبهه في حُسْن تواضعه .

مات داود في رمضان سنة سبعين ومئتين (١).

**٢٥١٦ ـ داوُد بن عُمر النخعيّ.** عن أبي حازم. قال الأزديّ: كذَّاب. وقيل: داود بن عَمرو، وضعَّفه أحمد فيما نقل ابن حزم في «المحلَّى» (٢).

<sup>(</sup>۱) تاريخ بغداد ۸/ ٣٦٩ ـ ٣٧٥ ، والسير ١٠٨ ـ ٩٧ .

<sup>(</sup>Y) في صاحب هذه الترجمة نظر، فقد ذكر الأزدي له \_ كما في «اللسان» ٣/ ٤٠٩ \_ عن أبي حازم، عن سهل مرفوعاً: «من اغتاب أخاه، فكفارته أن يستغفر له». وهذا الحديث أورده ابن عدي في «الكامل» ٣/ ١٠٩٦ في ترجمة أبي داود سليمان بن عمرو النخعي، وأخرجه من طريقه عن أبي حازم، به. ومن طريق ابن عدي أخرجه ابن الجوزي في «الحلية» «الموضوعات» (١٥٨٢). وأخرجه أيضاً من طريق سليمان بن عمرو النخعي بالإسناد السابق أبو نعيم في «الحلية» ٣/ ٢٥٤. فلعل هذه الترجمة محرَّفة عن أبي داود سليمان بن عمرو النخعي، والله أعلم. وسيرد الحديث في ترجمة سليمان المذكور.

الضّبّى البغداديّ. عن نافع بن عُمر الجُمحيّ، وحمَّاد بن زيد، وخلق.

وكان صدوقاً صاحب حديث. روى عنه: مسلم، وابن ناجية، والبغويّ، وخلق.

وقد أخذ أحمد بن حنبل له مرةً بالرِّكاب، رواها أبو الحسن بن العطار أنه رأى ذلك.

وقال البغويّ: حدثنا داود بن عَمرو بن زهير الثقة المأمون.

وقال أحمد بن محمد بن القاسم بن مُحرز: سمعت يحيي بن معين؛ وسئل عن داود بن عَمرو الضّبّي، فقال: لا أعرفه، من أين هذا؟ قلت:

٢٥١٧ \_ م س(١): (صح): داود بن عَمْرو أحدهما يتصدَّق، والآخر يبيع القصب لا أعرفه، أمًا لهذا أحدٌ يعرفه؟! قلت: بلغني أن سعدويه قال: ذاك المشؤوم، ما حدَّث بعدُ. وعَرَفَه. فقال: سعدُويه أعرف بمن كان يطلب معه.

ثم بلغني أنَّ يحيى بن معين سئل عنه فقال: لا بأس به. وقال عبد الخالق بن منصور عن ابن معين: ليس به بأس.

قلت: وذكره ابن الجوزيّ فما زاد على أن قال: قال أحمد: لا يحدَّث عنه، ليس بشيء، وقال أبو زرعة وأبو حاتم: منكر الحديث (٤).

قلت: مات سنة ثمان وعشرين ومئتين.

وأخبرنا عبد الحافظ (٥) بن بدران ويوسف بن ينزل المدينة. قال: مدينتنا هذه، أو مدينة أحمد قالا: أخبرنا موسى بن عبد القادر، أخبرنا الرسول ﷺ؟ قلت: مدينة أبي جعفر. قال: عمَّن سعيد بن البنَّاء، أخبرنا علي بن البُسْري، أخبرنا يحَدِّث؟ قلت: عن منصور بن أبي الأسود(٢)، أبو طاهر المخلِّص، حدثنا أبو القاسم البغوي، وصالح بن عُمر، ونافع بن عمر. فقال: هذا شيخ حدثنا داود بن عَمرو المسيِّبي سنة سبع وعشرين كبير، من أين هو؟ قلت: من آل المسيِّب، ومئتين، حدثنا يعقوب بن محمد بن طَحْلاء، عن فقال: قد كان لهؤلاء نفسين متقشِّفين (٢)؛ أبي الرجال، عن عمرة، عن عائشة قالت: قال

<sup>=</sup> ومن ناحية أخرى، فإن الذي ضعَّفه أحمد هو داود بن عمرو الدمشقي الأودي، نقله عنه ابن حزم في «المحلَّى» ٧/ ٤٧٠ \_ ٤٧١ في سياق كلامه على حديث أبي ثعلبة الخُشني مرفوعاً: «إذا أرسلتَ كلبك ...» وسيرد بعد ترجمة.

<sup>(</sup>۱) رمز النسائي (س) من «تهذيب الكمال» ٨/ ٤٢٥ .

<sup>(</sup>٢) في (د) و(س): بن الأسود، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٣) كذا في «تاريخ بغداد» ٨/ ٣٦٥ ، والكلام منه، ونقله أيضاً المزي في «تهذيب الكمال» ٨/ ٤٢٩ ، والجادة: نفسان

<sup>(</sup>٤) ضعفاء ابن الجوزي ٢٦٦/١ ، وقد وهم رحمه الله في هذا النقل، فكلام أحمد وكلام أبي زرعة وأبي حاتم المذكور إنما جاء في «الجرح والتعديل» ٣/ ٤٢٠ ـ ٤٢١ في ترجمة داود بن عطاء المديني، ووقعت فيه بعد ترجمة داود بن عمرو الضّبّي. نبّه على هذا محقّقه.

<sup>(</sup>٥) في (س): عبد الخالق، وهو خطأ، ينظر «معجم شيوخ» المصنف ١/٣٤٧.

أخرجه مسلم من حديث ابن طَحْلاء(١).

٢٥١٨ ـ د: داود بن عَمْرو الدمشقيّ. عن مكحول، وأبي سَلَّام الأسود، وجماعة. وعنه: هُشيم، وخالد بن عبد الله، والواسطيون. وكان أبي ذَرّ مرفوعاً: «يا عليّ، مَنْ فارقني فارق الله، عاملاً على واسط.

> وثُّقه ابن معين. وقال العجليِّ: ليس بالقوي. قلت: انفرد بحديث: «أحْسِنُوا أسماءكم». وبحديث: «إذا أرسلتَ كلبَك وذكرتَ اسمَ الله فكُلْ، وإن أكل منه».

خرَّجه أبو داود من حديث أبي ثعلبة. وهذا حديث منكر.

قال أحمد بن حنبل: حديثه مقارب. وقال أبو زُرعة: لا بأس به. وقال أبو حاتم: شيخ. وقال أبو داود: صالح<sup>(٢)</sup>.

٢٥١٩ ـ ت س ق: داود بن أبى عَـوْف، أبي الجعَّاف (٥). أبو الجحَّاف. عن أبي حازم الأشجعي، وعكرمة، وطائفة. وعنه: السفيانان، وعليُّ بن عاس، وعدَّة.

بأس. وقال أبو حاتم: صالح الحديث.

وأما ابنُ عديّ فقال: ليس هو عندي ممن

رسول الله ﷺ: «بيت لا تَمْرَ فيه جياعٌ أهله». يحتجُّ به، شيعيّ، عامَّةُ ما يرويه في فضائل أهل البيت.

عبد الله بن نُمير: حدثنا عامر بن السَّمْط، عن أبى الجحَّاف، عن معاوية (٣) بن ثعلبة، عن ومَنْ فارقك يا عليّ فارقني». هذا منكر<sup>(٤)</sup>.

تَلِيد بن سليمان: عن أبي الجحَّاف، عن محمد بن عَمْرو الهاشميّ، عن زينب بنت عليّ، عن فاطمة، أنَّ رسول الله ﷺ قال: «أما إنك يا ابنَ أبى طالب وشيعتَك في الجنة، وسيجيءُ أقوامٌ ينتحلون حبَّك، يمرقُون من الإسلام، يقال لهم: الرافضة؛ فإنْ لقيتَهم فاقتلهم، فإنهم مشركون».

فهذا آفتُه تَلِيد؛ فإنه متَّهم بالكذب. ورواه أبو الجارُود زياد بن المنذر \_ وهو ساقط \_ عن

۲۵۲۰ ـ د ت ق: داود بن أبى الفُرات، هو داود بن بكر بن أبى الفرات الأشجعيّ مولاهم، شيخ مدينيّ. عن ابن المنكدر، وثَّقه أحمد ويحيى. وقال النسائيّ: ليس به وصفوان بن سُليم، وغيرهما. وعنه: إسماعيل بن جعفر، وأبو ضَمْرة، وجماعة.

روى ابن أبى خيثمة عن ابن معين توثيقَه.

<sup>(</sup>١) صحيح مسلم (٢٠٤٦) في الأشربة، باب في إدخال التمر ونحوه من الأقوات للعيال.

<sup>(</sup>٢) ثقات العجلي ص١٤٧ ، والجرح والتعديل ٣/ ٤١٩ ، وتهذيب الكمال ٨/ ٤٣١ . والحديثان عند أبي داود (٢٨٥٢)

<sup>(</sup>٣) في (س): عن أبي معاوية، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٤) في هامش (س) ما نصُّه: وكذا استنكره في تلخيص المستدرك.

<sup>(</sup>٥) الجرح والتعديل ٣/ ٤٢١ ، والكامل ٣/ ٩٥٠ ، وضعفاء ابن الجوزي ١/ ٢٦٧ ، وتهذيب الكمال ٨/ ٤٣٤ .

وقال أبو حاتم: لا بأس به، ليس بالمتين.

قلت: له في الكتب: أنس بن عياض، عنه، عن ابن المنكدر، عن جابر حديث: «ما أَسْكَرَ كثيرُه فقليلُه حرام»(١).

۲۰۲۱ \_ خ ت س ق (صےح): داود بـن البصرة، عن ابن بُريدة، وإبراهيم الصائغ. وعنه: ابن مهديّ، وعفَّان، وخلق.

وثَّقه ابن معين، وأبو داود، ومات مع حمَّاد بن سلمة في عام. وهو داود بن عَمْرو بن الفرات (۲)(۳).

٢٥٢٢ ـ داود بن فَراهيج. عن أبي هريرة. وعنه شعبة وغيره.

روى عبَّاس عن يحيى قال: قد روى عنه شعبة، وأبو غسان محمد بن مطرِّف، وهو ضعيف.

وقال يحيى القطان: كان شعبة يضعّف داود بن فراهیج.

وقال يعقوب الحضرميّ: حدثنا شعبة عن داود، وكان قد كُبرَ وافتقر.

وعن ابن معين أيضاً: لا بأس به .

ويُروى عن ابن المدينيّ عن يحيى القطان:

وقال ابن عديّ: لا أرى بمقدار ما يرويه أبي الفرات الكِنْديّ المَرْوَزيّ؛ فأبو عَمرو، نزل بأساً. وله حديث فيه نكرة: هشام بن عمار: حدثنا عبد الله بن يزيد البكريّ (ح): وحُميد بن داود: حدثنا سوار بن عمارة. قالا: حدثنا أبو غسان، سمعتُ داود بن فَراهيج، سمعت أبا هريرة مرفوعاً: «ما حسَّن الله خَلْقَ رجل و خُلُقه فتطعمه النار»(٥).

قال أبو حاتم: تغيَّر حين كَبِر؛ وهو ثقةٌ صدوق<sup>(٦)</sup>.

٢٥٢٣ \_ داود بن الفَضْل الحلبيّ. لا يكاد يُعرف. وقال الأزديّ: متروك<sup>(٧)</sup>.

٢٥٢٤ ـ داود بن كثير. عن بعض التابعين. مجهول.

<sup>(</sup>١) الجرح والتعديل ٣/ ٤٠٧ ـ ٤٠٨ ، وتهذيب الكمال ٨/ ٣٧٦ ، والحديث عند أبي داود (٣٦٨١) والترمذي (۱۸۲۵)، وابن ماجه (۳۳۹۳).

<sup>(</sup>٢) في (س): بن أبي الفرات، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٣) الجرح والتعديل ٣/ ٤١٩ ، وتهذيب الكمال ٨/ ٤٣٧ . ومات سنة (١٦٧).

<sup>(</sup>٤) بعدها في «الكامل» ٣/ ٩٤٩ : فقلت: ومن وتَّقه؟ قال: سفيان وشعبة. اهـ. وقد تقدم عن يحيى القطان أن شعبة كان يضعِّفه. والله أعلم.

<sup>(</sup>٥) ضعفاء العقيلي ٢/ ٤٠ ، والجرح والتعديل ٣/ ٤٢٢ ، والكامل ٣/ ٩٤٩ ، وضعفاء ابن الجوزي ١/ ٢٦٧ .

<sup>(</sup>٦) في «الجرح والتعديل» قول أبي حاتم فيه: صدوق، ولم أقف على قوله: «تغير حين كبر وهو ثقة» إلا في المصادر التي بعد المصنف مثل «إكمال» الحسيني ص١٢٧ ، و«الكواكب النيرات» ص١٦٢ ، و«اللسان» ٣/ ٤١٠ .

<sup>(</sup>۷) ضعفاء ابن الجوزي ۱/۲۲۷.

قلت: هو من أهل الرقة. روى عن ابن المنكدر. حدَّث عنه إسحاق بن موسى الخَطْمِيّ، ويحيى الحِمَّاني. وذكره ابن حبَّان في «الثقات»(١).

**۲۰۲۰ ـ داود بن كردوس.** مجهول. له عن عُمر بن الخطاب<sup>(۲)</sup>.

۲۰۲٦ ـ داود بن المثنَّى. عن عَمرو بن شعيب. قال الأزديّ: لا يصعُّ حديثه (٣).

۲۰۲۷ ـ ق: داود بن المحبَّر بن قَحْذَم، أبو سليمان البصريّ صاحب «العقل»، وليته لم يصنِّفه. روى عن شعبة، وهمَّام، وجماعة، وعن مقاتل بن سُليمان. وعنه: أبو أُمية، والحارث بن أبي أسامة، وجماعة.

قال أحمد: لا يدري ما الحديث. وقال ابن المدينيّ: ذهب حديثُه. وقال أبو زُرعة وغيره: ضعيف. وقال أبو حاتم: ذاهب الحديث غير ثقة. وقال الدارقطنيّ: متروك.

وأما عبَّاس؛ فروى عن ابن معين قال: ما زال معروفاً بالحديث، ثم تركه، وصحب قوماً من المعتزلة فأفسدوه، وهو ثقة.

وقال أبو داود: ثقة شبه الضعيف. وروى

عبد الغنيّ بن سعيد عن الدارقطني قال: كتاب «العقل» وضعه مَيْسَرة بن عبد ربّه، ثم سرقه منه داود بن المحبّر، فركّبه بأسانيد غير أسانيد مَيْسَرة، وسرقَه عبد العزيز بن أبي رجاء، ثم سرقَه سليمان بن عيسى السّجزيّ؛ أو كما قال.

أخبرنا عبد الخالق بن سعيد، أخبرنا ابن قدامة، أخبرنا أبو زُرْعة، أخبرنا المقوِّمي، أخبرنا القاسم بن أبي المنذر، أخبرنا أبو الحسن القطان، حدثنا ابن ماجه، حدثنا إسماعيل بن أبي الحارث، حدثنا داود بن المحبَّر، عن الربيع بن صبيح، عن يزيد الرقاشيّ، عن أنس مرفوعاً: «ستُفْتَحُ مدينة يقال لها: قَرْوين، مَنْ رابط فيها أربعين ليلة كان له في الجنة عامود من ذهب، وزمرّدة خضراء، على ياقوتة حمراء، لها نبعون ألف مصراع من ذهب، كلُّ باب منها فيه زوجة من الحور العين». فلقد شان ابن ماجه «سننه» بإدخاله هذا الحديث الموضوع فيها.

توفي سنة ستّ ومئتين (٤).

۲۰۲۸ ـ داود بن محمد المعيوفي، العين تُرْمائي. عن أحمد بن عبد الواحد بخبر منكر (٥).

<sup>(</sup>١) الجرح والتعديل ٣/ ٤٢٣ ، وتهذيب الكمال ٨/ ٤٤٢ ، ولم أقف عليه في «الثقات».

<sup>(</sup>٢) الجرح والتعديل ٣/٤٢٣ ، وقوله فيه: مجهول، هو من كلام الأزديُ في «ضعفاء» ابن الجوزي ٢١٧/١ وليس من كلام أبي حاتم حيث شرطَ المصنف أن يقيِّد هذه اللفظة عنه.

<sup>(</sup>٣) وهو: "من مثّل بعبده فهو حرّ" وفيه قصة زنباع. اللسان ٣/ ٤١١.

<sup>(</sup>٤) الجرح والتعديل ٣/ ٤٢٤ ، والكامل ٣/ ٩٦٥ ، وضعفاء الدارقطني ص٨٧ ، وتاريخ بغداد ٨/ ٣٥٩ ، وتهذيب الكمال ٨/ ٤٤٣ ، والحديث في «سنن» ابن ماجه (٢٧٨٠)، وأورده ابن الجوزي في «الموضوعات» (٨٨٤). وأشير في هامش (س) إلى ذلك.

<sup>(</sup>٥) كذا في النسخ الخطية و «المغني» ١/ ٢٢٠. وفي «تاريخ دمشق» ٦/ ٤٢ : يروي عنه أحمد بن عبد الواحد. وقوله: العين ثرمائي: نسبة إلى عين ثرما، قرية من غوطة دمشق.

۲۰۲۹ ـ ق: داود بن مدرك. نكرة لا يُعرف. له عن عروة، تفرَّد عنه موسى بن عُبيدة، وقع لنا حديثه بعُلوّ في «جزء» ابن الطَّلَّاية: «مسجدي خاتم مساجد الأنبياء»(۱).

مَاد بن المفضَّل عن حمَّاد بن سَلَمة. صدوق. وقال الأزديّ: منكر الحديث (٢).

۲۰۳۱ ـ س: داود بن منصور النسائيّ. عن إبراهيم بن طَهْمان.

صدوق. قاله أبو حاتم. وقال مهنّا الشاميّ: سألت أحمد بن حنبل عنه، فقال: أعرفه. فقلت: كيف هو؟ قال: لا أدري. وكرهه.

قال العُقيليّ: يخالف في حديثه. ثم ساق له حديثاً خُولف في سنده، رواه عن قيس بن الربيع، وقَيْسٌ ليس بقويّ. وأمَّا داود فوثَّقه النسائيّ، وخرَّج له، وحدَّث عنه أبو حاتم (٣).

٢٥٣٢ ـ س: داود بن نُصَير الطائيّ. من كبار الزّهّاد، وهو ثقةٌ بلا نزاع. وثّقه ابن معن (٤).

۲۰۳۳ ـ خت م ٤ (صح): داود بن أبي هند. حجة. ما أدري لِمَ لَمْ يخرِّج له البخاريِّ (٥).

٢٥٣٤ ـ داود بن الوازع. عن محمد بن المنكدر. ضعَّفه الأزديّ وغيره (٦٠).

۲۰۳۰ ـ داود بن الوليد. كان يكون بالرُّصافة. سئل عنه أبو حاتم فقال: هو عندي كذَّاب. وهذا لم يذكره ابن أبي حاتم.

٢٥٣٦ ـ داود بن يحيى الإفريقي. عن عبد الله بن عُمر بن غانم.

قال ابن يونس: أحاديثُه موضوعة.

٢٥٣٧ ـ ت ق: داود بن ينيد الأودِيّ الكوفيّ، أبو يزيد الأعرج. عن أبيه، وإبراهيم النّخعيّ، وأبي وائل. وعنه: شعبة. وأبو نُعيم، وخلّد بن يحيى، والناس.

ضعّفه أحمد وابنُ معين. وقال الثوريّ: شعبة يروى عن داود بن يزيد! يتعجّب منه.

وقال الفلّاس: كان يحيى وابن مهديّ لا يحدّثان عنه. وقال أبو حاتم: ليس بقويّ. وقال أبو داود: ضعيف. وقال النسائيّ: ليس

وروى عبَّاس وعثمان وابن الدورقيّ عن ابن معين: ليس بشيء.

وقال الهيثم بن خالد: سمعت شريكاً ؟ وذُكر له ابنُ إدريس وتحريمُه النبيذ، فقال: أهل بيت جنون، أحمق ابن أحمق، كان أبوه هاهنا معلّم وَلد عيسى بن موسى؛ ولقد قال الشعبي

<sup>(</sup>١) تهذيب الكمال ٨/ ٤٥٠ . له حديث عند ابن ماجه (٤٠٠١) في فتنة النساء.

<sup>(</sup>٢) ضعفاء ابن الجوزي ١/ ٢٦٨.

<sup>(</sup>٣) ضعفاء العقيلي ٢/٣٦، والجرح والتعديل ٣/٤٢٦، وتاريخ بغداد ٨/٣٦٢، وتهذيب الكمال ٨/٤٥٣.

<sup>(</sup>٤) تاريخ بغداد ٨/ ٣٤٧ ـ ٣٥٤ ، وتهذيب الكمال ٨/ ٤٥٥ . ولم ترد هذه الترجمة في (ز).

<sup>(</sup>٥) تهذيب الكمال ٨/ ٤٦١ . وهذه الترجمة من (ز).

<sup>(</sup>٦) ضعفاء ابن الجوزي ١/ ٢٦٨ . وقال أبو حاتم: مجهول، كما في «الجرح والتعديل» ٣/ ٤٢٦ ـ ٤٢٧ .

لعمّه داود بن يزيد: لا تموت حتى تجنّ؛ فما مات حتى كُويَ رأسُه.

إبراهيم بن بشار: حدثنا سفيان، عن داود بن يزيد، عن الشعبي، عن هَرِم بن خَنْبش، أنَّ قال الأزديّ: متروك الحديث (٥). النبيُّ ﷺ قال: «عُمرة في رمضان كحجة معي».

> عبد اللطيف، أخبرنا عبد الحق(١)، أخبرنا أبو الحسن العلاف، أخبرنا أبو الحسن الحمامي، أخبرنا ابن قانع، حدثنا يحيى بن محمد، حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزوميّ، حدثنا سفيان، عن داود الأَوْدِيّ، عن الشعبيّ، عن هَرم بن خَنْبش مرفوعاً: «عمرةٌ في رمضان كحجة معي».

٢٥٣٨ ـ داود بن يزيد الثقفيّ . بصريّ.

٢٥٣٩ ـ وداود الصفَّار. عن سالم بن عبد الله. مجهولان.

قال الخطيب: أما الثقفيّ فيروي عن والتجسيم، من قرامي(٧) جهنم. عاصم بن بَهْدَلة، وحبيب المعلِّم<sup>(٣)</sup>.

٠ ٢٥٤ ـ س: داود (٤) السرَّاج الثقفيّ .عن أبي سعيد. وعنه قتادة فقط.

٢٥٤١ ـ داود البصريّ. عن أنس بن مالك.

مكرر ٢٤٨٩ ـ داود الطُّفاوي، أبو بَحْر. وأخبرناه سُنْقُر بن عبد الله، أخبرنا بصريّ. وهو ابن راشد مَرّ. حدَّث عنه عَمرو بن مرزوق وغيره.

قال ابن معين: ليس بشيء .

وقال العُقيليّ (٢): حديثه باطل؛ حدثناه إبراهيم بن محمد، حدثنا عَمرو بن مرزوق، حدثنا داود الطُّفاويّ، عن مسلم، عن مورّق العِجليّ، عن عُبيد بن عُمير، سمع عُبادة بن الصامت. فذكر حديثاً طويلاً في القرآن وكونه قال ابن معين: مات سنة إحدى وخمسين يُؤنسُ القارئ في قبره، وأنَّ لحده يَتَّسِعُ عليه مسيرة أربع مئة عام، ويوضع له فراش بطانتُه من حرير، وحَشْوُه مسك، ويوضع له سراجٌ من نور في مَسْرَجَة من ذهب... الحديث.

٢٥٤٢ ـ داود الجَوارِبي . رأس في الرَّفض

قال أبو بكر بن أبي عَوْن: سمعتُ يزيد بن

<sup>(</sup>١) في (س): عبد الخالق.

<sup>(</sup>٢) ضعفاء العقيلي ٢/ ٤٠ ، والجرح والتعديل ٣/ ٤٢٧ ، والكامل ٣/ ٩٤٧ ، وتهذيب الكمال ٨/ ٤٦٧ .

<sup>(</sup>٣) الجرح والتعديل ٣/ ٤٢٨ و٤٢٩ ، والمتفق والمفترق ٢/ ٨٩٤ ، وضعفاء ابن الجوزي ١/ ٢٦٨ .

<sup>(</sup>٤) قال المزي «تهذيب الكمال» ٨/ ٤٧١ . قيل: أبو داود، وهو وهم.

<sup>(</sup>٥) ضعفاء ابن الجوزي ١/ ٢٦٠.

<sup>(</sup>٦) في "ضعفائه" ٢/ ٣٨ \_ ٤٠ ، وينظر "تهذيب الكمال" ٨/ ٣٨٦ . وأشير في هامش (س) أنه في "ثقات" ابن حبان، وهو فيه ٦/ ٢٨١ .

<sup>(</sup>٧) جمع قرميَّة، وهي بالعاميّة، وتعني عقدة أصل الشجرة، ينظر "رد العامّيّ إلى الفصيح» لأحمد رضا.

هارون يقول: الجَواربيّ والمَرِيسيّ كافران. ثم اليربوعيّ البصريّ. عن أسلم مولى عمر، ضرب يزيدُ مثلاً للجواربيّ فقال: إنما داود وهشام بن عروة. الجواربي عبر جِسْرَ واسط، فانقطع الجسرُ فغرق مَنْ كان عليه، فخرج شيطان، فقال: أنا داودُ الجَوَاربي.

> قلت: هذا الضرب لا أعلم لهم روايةً، مثل بشر المَريسيّ، وأبي إسحاق النظَّام، وأبي الهُذيل العلَّاف، وثُمامة بن أشرس، وهشام بن الحكم الرافضيّ المشبِّه، وضرار بن عَمْرو، ومعمَّر أبى المعتمر العطَّار البصريّ، وهشام بن عَمْرو الفُوطي، وأبى عيسى الملقّب بالمُزدار(١)، وأبى موسى الفرَّاء، فلكونهم لم يَرْوُوا الحديث لم أحتفل بذكرهم ولا استوعبتُهم، فأراح الله

# [من اسمُه دُبَيْس ودُجين ودُحَيْبة]

٢٥٤٣ ـ دُبَيْس بن سلَّام القَصَباني .عن علىّ بن عاصم. ضعَّفه الدارقطنيّ، ووثَّقه الطَّسْتِي (٢).

٢٥٤٤ ـ دُبَيْس المُلائق. عن سُفيان الثوريّ. قال أبو حاتم: ضعيف. يقال: دُبَيْس بن

٧٥٤٥ ـ دُجَيْن، أبو الغُصْن بن ثابت وجماعة عنه (٤).

قال ابن معين: ليس حديثه بشيء. وقال أبو حاتم وأبو زُرْعة: ضعيف. وقال النسائي: ليس بثقة. وقال الدارقطنيّ وغيره: ليس بالقويّ.

وقال ابن عدي: قد رُويَ لنا عن يحيى بن معين أنه قال: الدُّجَيْن هو جُحَا. وهذا لم يصح

وقد رَوى عن الدُّجَيْن: ابنُ المبارك، ووكيع، وعبد الصمد، وهؤلاء أعلمُ بالله مِنْ أنْ يَرْوُوا عن جُحَا. والدُّجَيْن أعرابي من بني يَرْبوع.

قال البخاري: سمع منه ابن المبارك ومسلم. وقال ابن مهديّ: قال لنا دُجين أول مرة: حدثني مولى لعُمر بن عبد العزيز. [فقلنا له: إن مولى عمر بن عبد العزيز لم يدرك قال: أسلم مولى عمر بن الخطاب.

ابن عدى : حدثنا أبو خليفة، حدثنا مسلم، حدثنا الدُّجَين بن ثابت أبو الغُصْن، عن أسلم مولى عُمر قال: قلنا لعُمر: مالك لا تحدُّثُنا عن رسول الله ﷺ؟ قال: أخشى أَنْ أزيدَ أو أنقص؛ وإنى سمعتُ رسول الله عَلَيْةِ يقول: «مَنْ كذبَ عليَّ متعمِّداً فليتبوَّأ مقعده من النار». ورواه وكيع

<sup>(</sup>١) في (س): الملقب بالمزدا.

<sup>(</sup>٢) سؤالات الحاكم ص١١٧ ، وتاريخ بغداد ٨/ ٣٨٧ .

<sup>(</sup>٣) الجرح والتعديل ٣/ ٤٤٦.

<sup>(</sup>٤) التاريخ الكبير ٣/ ٢٥٧ ، وضعفاء النسائي ص٣٨ ، وضعفاء العقيلي ٢/ ٤٥ ، والجرح والتعديل ٣/ ٤٤٤ ، والكامل ٣/ ٩٧٢ ، وما بين حاصرتين منه.

ابن المبارك، أراه الأول. ضعَّفه ابن معين (١).

۲۰٤٧ ـ د ت: دُحَيْبة بنت عُلَيْبة، ربيبة قَيْلة بنت مَخْرمة، وأختُها صفية. عن قَيْلَة. ما روى عنها سوى عبد الله بن حسان العنبريّ ذاك الخبر الطويل (٢).

### [من اسمُه درَّاج]

٢٥٤٨ - ٤ : دَرَّاج، أبو السَّمْح المصريّ. صاحب أبي الهيثم العُتُواريّ.

قال أحمد: أحاديثُه مناكير. وليَّنه.

وقال عبَّاس عن يحيى: ليس به بأس. وقال عثمان بن سعيد عن يحيى: ثقة. وقال فضلك الرازيّ: ما هو ثقة ولا كرامة. وقال النسائيّ: منكر الحديث. وقال أبو حاتم: ضعيف. وقال النسائي أيضاً: ليس بالقويّ.

وقد ساق ابن عديّ له أحاديث وقال: عامَّتُها لا يُتابع عليها<sup>٣)</sup>.

أخبرنا أحمد بن إسحاق، أخبرنا نصر بن عبد الرزاق، أخبرنا أسعد بن يَلْدَرَك، أخبرنا

٢٥٤٦ - دُجَيْن العُرَيْني . شيخ حدَّث عنه على بن محمد العلَّاف، أخبرنا أبو الحسن الحمَّاميّ، حدثنا أبو بكر الآجُرّيّ، حدثنا جعفر الفِرْيابي، حدثنا يزيد بن خالد الرملي، حدثنا ابن وَهْب، عن عَمْرو بن الحارث، أن درَّاجاً أبا السمح حدَّثه عن أبي الهيثم، عن أبي سعيد، عن رسول الله ﷺ. أنَّ رجلاً قال: طوبي لمَنْ رآك وآمنَ بك. قال: «طُوبي لمن رآني وآمنَ بي، ثم طوبَى ثم طوبَى لِمَنْ آمن بي ولم يَرنِي». فقال رجل: يا رسول الله ما طُوبَى! قال: «شجرة في الجنة مسيرة مئة عام، ثيابُ أهل الجنة تخرج من أكمامها»<sup>(٤)</sup>.

ولابن وَهْب عن عَمْرو بن الحارث، عن درَّاج نسخة، منها: عن أبي الهيثم، عن أبي سعيد مرفوعاً: «أصدقُ الرُّؤيا بالأسحار».

وبه: «اذكروا اللهَ حتى يقال مجنون».

وبه: «المجالس ثلاثة: سالم، وغانم، وشاجب».

وبه: «الشتاء ربيعُ المؤمن»<sup>(۵)</sup>.

وبه: قال رسول الله ﷺ: ﴿فِ يَوْمِ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمِّينَ أَلْفَ سَنَةِ ﴾ فقلت: ما أطولَ هذا!

<sup>(</sup>١) قال ابن حجر في «اللسان» ٣/٤١٦ : هذه الترجمة منتزعة من كلام ابن عدي.. وقول المصنف: أراه الأول، سبقه إليه ابن عدي، بل جزم به.

<sup>(</sup>٢) تهذيب الكمال ٣٥/ ١٦٨ ، وسيعيدها المصنف في النساء، وأشير إلى ذلك في هامش (س).

<sup>(</sup>٣) ضعفاء النسائي ص٣٩ ، وضعفاء العقيلي ٢/ ٤٣ ، والجرح والتعديل ٣/ ٤٤١ \_ ٤٤٢، والكامل ٣/ ٩٧٩ ، وتهذيب الكمال ٨/ ٤٧٧ .

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن حبان (٧٢٣٠) (٧٤١٣) من طريق ابن وَهْب، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد (١١٦٧٣) من طريق ابن لهيعة، عن دراج، به.

<sup>(</sup>٥) أخرج هذه الأحاديث ابن عدي في «الكامل» ٣/ ٩٨٠ \_ ٩٨١ ، من طريق ابن وهب بالإسناد المذكور.

فقال: «والذي نفسي بيده إنه ليخفَّف عن المؤمن...» وذكر الحديث(١).

قال ابنُ يونس: كان يقصُّ بمصر، ومات سنة ستّ وعشرين ومئة.

وقال الدارقطنيّ: ضعيف. وقال مرة: متروك.

حرملة: حدثنا ابن وَهْب، حدثنا عبد الله بن سليمان عيّاش بن عبّاس، حدثنا عبد الله بن سليمان الطويل، عن درّاج، عن عيسى بن هلال، عن عبد الله بن عَمرو، قال رسول الله عليه: "إن الأرضين بين كل أرض والتي تليها مسيرة خمس مئة سنة. والعُليا منها على ظَهْر حُوت قد التقى طرفاه في السماء، وهو على صخرة، والصخرة بيد ملك»(٢).

قال ابن منده: إسناده مشهور، مصريّ.

[دِرْباس ودُرُسْت ودَرْمَك ودِعامة]

**۲۰٤٩** ـ دِرْباس بن دَجاجة. عن أبيه. مجهول (۳).

۲۵۵۰ ـ دُرُسْت بن حمزة . عن مطر الورَّاق. ضعَّفه الدارقطنيّ. ويقال: هو دُرُسْت بن زياد .

۲۰۰۱ ـ د ق: دُرُست بن زیاد البصری القزاز. ویقال: الخزَّاز. عن أبان بن طارق، وحُمید، وابن جُدعان، وجماعة. وعنه: نصر بن علی، ومسدَّد، ومحمد بن مثنَّی، وخلق.

قال ابن معين: لا شيء. وقال أبو زُرعة: واه. وقال البخاريّ: ليس حديثه بالقائم .

وقال ابنُ عديّ: أرجو أنه لا بأس به. وقال النسائيّ: ليس بقويّ.

وقال الدارقطنيّ: هو وابن حمزة ضعيفان. ثم قال: وللبصريين شيخ ثالث يقال له: دُرُست ثقة، يروي عن الزُّهريّ. وعنه ابن أبي عَرُوبة.

عبد الحميد بن صبيح: حدثنا دُرُسْت بن زياد، حدثنا يزيد الرَّقاشيّ، عن أنس قال: كنا عند النبيِّ عَلَيْ فقيل: مات فلان. قال: «أليس

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن حبان (۷۳۳٤) من طريق ابن وهب، بالإسناد المذكور. وأخرجه أحمد (۱۱۷۱۷) من طريق ابن لهيعة، عن دراج، به.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الحاكم في «المستدرك» ٤/ ٥٩٤ من طريق ابن وهب، به.

<sup>(</sup>٣) الجرح والتعديل ٣/ ٤٤٤.

<sup>(</sup>٤) في (س): يتفرقا.

<sup>(</sup>٥) التاريخ الكبير ٣/ ٢٥٢ ، وضعفاء العقيلي ٢/ ٤٥ ، والكامل ٣/ ٩٦٩ ، وضعفاء الدارقطني ص٨٨ ، وضعفاء ابن الجوزي ٢/ ٢٦٩ .

كان معنا آنفاً؟» قالوا: بلى. قال: «سبحان الله! كأنها أَخْذَة على غضب، المحروم مَنْ حُرِم وصيتُه».

وله عن يزيد الرَّقاشيِّ، عن أنس: «الشمسُ والقمر ثوران عقيران في النار»<sup>(١)</sup>.

٢٥٥٢ ـ دَرْمَك بن عَمْرو. عن أبي إسحاق بخبر منكر.

قال أبو حاتم: مجهول.

وقال العُقيليّ: لا يتابع على حديثه (٢).

٢٥٥٣ ـ دِعامة السدوسي. والد قتادة. ما روی عنه غیر ابنه، ولم یصحّ أنه روی عنه.

# [من اسمه دِعْبِل ودَغْفَل]

٢٥٥٤ - دِعْبِل بن على الخُزاعيّ الشاعر المُفْلق، رافضيّ بَغِيض سَبَّاب. هرب من المتوكل، وعاش نحواً من تسعين سنة. وله عن مالك مناكير<sup>(٣)</sup>.

مكرر ٢٥٥٤ ـ دِعْبِل، أو: دَغْفَل . عن مالك، مهمل في كتاب الدارقُطنيّ. ضعَّفه يُعرف للحسن سماع منه. أبو العباس النباتي.

قلت: هو دِعْبِل الشاعر، مات بعد الأربعين ولكن اغتلبه النسب.

ومئتين. وقد شاخ(٤).

٧٥٥٥ ـ دَغْفَل بن حَنْظُلة النَّسابة . روى عنه الحسن البصري شيئاً في سنن النبي على خُولف فيه، ولم يضعِّفه أحد. ويقال: له صحبة، ولم يصحّ. قال أحمد بن حنبل: ما أعرفه.

قلت: يكفى في جهالته كونُ أحمد ما عرفه. وهو ذُهليّ شيبانيّ. وسُئل عنه أحمد مرةً: أكان له صحبة؟ فقال: لا، من أين له صحبة؟!

وقال البخاريّ - في «التاريخ»: حدثنا إسحاق بن راهويه، حدثنا معاذ، حدثني أبي، عن قتادة، عن الحسن، عن دَغْفَل بن حنظلة قال (٥٠): كان على النصاري صومُ شهر رمضان، فوُلِّي عليهم مَلِك، فمرض فقال: لئن شفاه الله ليزيدنَّ عشراً، ثم كان عليهم مَلِكٌ بعده، فأكل اللحم، فوجع، فقال: لئن شفاه الله ليزيدنَّ ثمانية أيام. ثم كان بعده مَلِكٌ فقال: ما نَدَعُ من هذه الأيام أن نتمَّها ونجعلَ صومنا في الربيع. ففعل، فصارت خمسين يوماً.

قال البخاريّ: لا يُتابع دغفل عليه، ولا

قال ابن سِيرين: كان دَغْفَل رجلاً عالماً،

<sup>(</sup>١) التاريخ الكبير ٣/ ٢٥٣ ، وضعفاء النسائي ص٣٩ ، والجرح والتعديل ٣/ ٤٣٧ ، والكامل ٣/ ٩٦٨ ، وضعفاء الدارقطني ص٨٨ ، وضعفاء ابن الجوزي ١/ ٢٦٩ ـ ٢٧٠ ، وتهذيب الكمال ٨/ ٤٨٠ .

<sup>(</sup>٢) ضعفاء العقيلي ٢/ ٤٦ ، والجرح والتعديل ٣/ ٤٤٦ ، وفيه قول أبي حاتم أيضاً: منكر الحديث.

<sup>(</sup>٣) تاريخ بغداد ٨/ ٣٨٢ \_ ٣٨٥ .

<sup>(</sup>٤) ذكر الخطيب في «تاريخه» أنه مات سنة (٢٤٦)، وذكر أن اسمه عبد الرحمن بن علي، وأن «دِعْبِل» لقب له.

<sup>(</sup>٥) كذا في «المعجم الكبير» (٢٠٣) و «تهذيب الكمال» ٨/ ٤٩٠ . وجاء في «التاريخ الكبير» ٣/ ٣٥٤ \_ ٣٥٠ : عن دغفل، عن النبي ﷺ... والخبر فيه ببعض اختلاف.

وقال أبو هلال: عن عبد الله بن بُريدة قال: أرسل معاوية إلى دغفل، فسأله عن أنساب العرب، وعن النجوم والعربية، وعن أنساب وكيع، وأبو نُعيم، وجماعة. قريش، فأخبره، فإذا رجلٌ عالم. فقال: ومن أين حفظتَ هذا يا دَغْفَل؟ قال: بلسان سَؤُول، وقلب عَقُول. فأمره أن يعلِّمَ يزيد (١).

# [من اسمُه دَفَّاع ودلهاث ودَلْهَم]

٢٥٥٦ ـ ق: دَفَّاع بن دَغْفَل . عن عبد الحميد بن صيفي.

ضعَّفه أبو حاتم. ووثَّقه ابن حِبَّان. حديثه في الخضاب<sup>(۲)</sup>.

٢٥٥٧ ـ دلهاث بن جُبير . عن الوليد بن مسلم. قال الأزديّ: ضعيف جدًّا<sup>(٣)</sup>.

٢٥٥٨ ـ د: دُلْهَم بن الأسود . عداده في التابعين. لا يُعرف. سمع أباه. وعنه عبد الرحمن ابن عيَّاش السَّمَعيّ وحدَه. وثّقه ابن حبان (٤).

٢٥٥٩ \_ دَلْهَم بن دهشم . عن هشام بن عُروة، تُكلِّم فيه، ولم يُترك. قال الأزديّ: ىتكلَّمون فىه (٥).

۲۵۹۰ ـ دت ق: دُلْهَم بن صالح الكِنْدِيّ، كوفيّ. عن الشعبيّ، وجماعة. وعنه:

قال أبو حاتم: هو أحبُّ إليَّ من عيسى بن المسيِّب. وقال أبو داود: ليس به بأس. وقال ابن معين: ضعيف<sup>(٦)</sup>.

## [من اسمُه دُليل ودَهْثَم]

٢٥٦١ ـ دُليل بن عبد الملك الفزاريّ الحلبيّ . عن السُّدِّيّ، عن زَيْد بن أرقم. روى عنه ابنه عبد الملك نسخة موضوعة لا يحلُّ ذِكْرُها في الكتب. قاله ابن حِبَّان.

قلت: فمنها: «مَنْ أراد أن يُمسك بالقضيب الياقوت الأحمر فليمسك بحبِّ عليٌّ. ﴿ اللَّهُ اللَّ

٢٥٦٢ \_ دَهْثَم بن جَناح . عن شَبابة. قال الأزديّ: كذاب، لا يُكتب حديثُه (^).

٢٥٦٣ \_ ق: دَهْثَم بن قُرَّان. عن يحيى بن أبي كثير، وغيره. وعنه: أبو بكر بن عيَّاش، ومروان بن معاوية، وجماعة.

قال أحمد: متروك. وقال أبو داود: ليس

<sup>(</sup>۱) المعجم الكبير (٤٢٠١). وينظر «الجرح والتعديل» ٣/ ٤٤١ ، و«تهذيب الكمال» ٨/ ٤٨٦.

<sup>(</sup>٢) الجرح والتعديل ٣/ ٤٤٥ ، والثقات ٨/ ٢٣٧ ، وتهذيب الكمال ٨/ ٤٩١ ، وحديثه في الخضاب عند ابن ماجه (0777).

<sup>(</sup>٣) ضعفاء ابن الجوزي ١/ ٢٧٠.

<sup>(</sup>٤) الثقات ٦/ ٢٩١ ، وتهذيب الكمال ٨/ ٤٩٣ .

<sup>(</sup>٥) ضعفاء ابن الجوزي ١/ ٢٧٠ ـ ٢٧١ .

<sup>(</sup>٦) الجرح والتعديل ٣/ ٤٣٦ ، والكامل ٣/ ٩٧٥ ، وتهذيب الكمال ٨/ ٤٩٤ .

<sup>(</sup>V) المجروحين ١/ ٢٩٥. والخبر في «أخبار قزوين» ١٩٨/١.

<sup>(</sup>۸) ضعفاء ابن الجوزي ۱/ ۲۷۱.

بشيء. وقال النسائيّ: ليس بثقة. وقال ابن معين: لا يُكتب حديثُه.

وقال أحمد أيضاً: كان لا بأس به، حدّث عنه أبو بكر بن عيّاش، ثم أخرج كتاباً عن يحيى بن أبى كثير، فتُرك حديثه.

وأما ابن حبّان فذكره في «الثقات» فأساء، وقد ذكره أيضاً في «الضعفاء» فأجاد (١).

وقد روى دَهْشَم بن قُرّان عن نِـمْران بن جارية، عن أبيه من بني حنيفة، عن النبي ﷺ: «يأخذ ماء جديداً للأذنين». رواه ابن ماجه. ولا يصحّ لحال دَهْثَم وجهالة نِمْران(٢).

# [من اسمه دُوَيد ودَيْسَم ودَيْلَم]

٢٥٦٤ ـ دُوَيد البصريّ . عن إسماعيل بن ثوبان. قال أبو حاتم: ليّن (٣).

۲۰۲۰ ـ د: دَيْسَم . رجل من بني سَدُوس.

لا يُدرى مَنْ هو.

يُعرف بحديثه عن بشير بن الخصاصية: "إنَّ أهل الصدقة يعتدُون". تفرَّد عنه أيوب السَّخْتيانيّ (٤).

٢٥٦٦ ـ ق: دَيْلَم بن غَزْوان البصريّ . عن الحكم بن حَجْل، وثابت، وجماعة. وعنه: مسدَّد، وعارم، وهُدْبة.

قال أبو حاتم وغيره: ليس به بأس. وذكره ابنُ عديّ في «الكامل»، وقوَّى أمره، وساق له أربعة أحاديث غريبة وقال: لا بأس بأحاديثه (٥).

۲۰۹۷ ـ د: دَيْلُم بن فيروز ـ ويقال: ابن مبرور<sup>(۱)</sup> ـ الحميري. لم يصحَّ حديثُه، وفيه جهالة<sup>(۷)</sup>.

۲۰۲۸ ـ د ت ق: ديلم بن الهَوْشَع، أبو وَهْب الجَيْشانيّ. عن الضحَّاك بن فيروز وغيره. وعنه يزيد بن أبي حبيب، عداده في

- (١) الجرح والتعديل ٣/ ٤٤٣ ، والثقات ٦/ ٢٩٣ ، والمجروحين ١/ ٢٩٥ ، والكامل ٣/ ٩٧٥ ، وتهذيب الكمال ٨/ ٤٩٦.
- (٢) في هذا الكلام وقفة، فالحديث ليس في سنن ابن ماجه كما ذكر المصنف رحمه الله. ثم إن لفظ الحديث الذي رواه دهشم بن قُرَّان، عن نمران بن جارية، عن أبيه مرفوعاً هو: «خذوا للرأس ماءً جديداً». أخرجه البزار (٣٧٩٣)، والطبراني في «الكبير» (٩١). وأما اللفظ الذي أورده المصنف فقد ذكره عبد الحق في «الأحكام الوسطى» ١/ ١٧١، وتعقَّبه ابن القطان في «الوهم والإيهام» ٢/ ٢٣٥ و٣/ ٣٢٠ بأنه لا يوجد أصلاً. وينظر أيضاً «نصب الراية» 1/ ٢٢.
  - (٣) الجرح والتعديل ٣/ ٤٣٨ .
  - (٤) تهذيب الكمال ٨/ ٥٠١ ، والحديث عند أبي داود (١٥٨٦) (١٥٨٧) في الزكاة.
  - (٥) الجرح والتعديل % \$77 \_ 870 ، والكامل % % ، وتهذيب الكمال % 870 \_ 800 .
- (٦) وكذا وقع في «المغني» ١/ ٢٢٣ ، والكلمة مهملة لم تعجم في النسخ الخطية، ولم أقف على من ذكر هذه اللفظة في اسم صاحب الترجمة، ولعلها محرفة عن كلمة فيروز، أي إنه يقال له: فيروز، كما ذكر هو في «التجريد»، وتكون لفظه «ابن» قبلها سبق قلم.
- (٧) تهذيب الكمال ٨/٥٠٣. قال المزي: وهو ديلم بن أبي ديلم، له صحبة اهـ. قلت: وإيراد المصنف للصحابة في هذا الكتاب خلاف شرطه. وينظر «مسند» أحمد (١٨٠٣٤)، و«الإصابة» ٣/١٩٨ ـ ٢٠٠ .

المصريين. قال البخاريّ: في إسناده نظر(١).

قلت: حدیثه (۲): یا رسول الله، أسلمتُ وتحتی أختان. قال: «طَلِّقْ أیهما (۳) شئت یا فیروز». تفرَّد به جریر بن حازم، عن یحیی عن أیوب، عن یزید (۱).

#### [من اسمه دينار]

٢٥٦٩ ـ دينار، أبو سعيد عَقِيصا . عن عليّ، يُعَدّ في موالي بني تميم.

قال النسائيّ: ليس بالقويّ. وقال المختار الكذَّاب. الدارقطنيّ: متروك الحديث. وقال السعديّ: غير ٢٥٧١ ـ دين ثقة (٥).

دينار، أبو يحيى القتّات. كذا سمَّاه ابن أبي حاتم، وإنما اسمُه على الصحيح: عبد الرحمن. وهو ضعيف الحديث. يأتي بكنيته. ٢٥٧٠ ـ ق: دينار، أبو عُمر. عن محمد

ابن الحنفيَّة.

قال الأزديّ: متروك، وهو مولى لبِشْر بن غالب الأسدىّ.

قال ابن أبي حاتم: روى عن زيد بن أرقم، وابن الحنفيَّة، ومُسْلم البطين. وعنه: إسماعيل بن سلمان، والثوريّ. قال وكيع: هو أبو عمر البزار. ليس بالمشهور<sup>(1)</sup>. وقيل: هو دينار بن عمر.

وثَّقه أحمد بن حنبل (٧). وقال أبو حاتم: ليس بالمشهور. ويقال: كان مختاريًّا من شُرَط المختار الكذَّاب.

٢٥٧١ ـ دينار، أبو مِكْيَس الحَبَشِيّ . عن أنس، ذاك التالف المتَّهم.

قال ابن حبّان: يروي عن أنس أشياء موضوعة. وقال ابن عديّ: ضعيف ذاهب.

قال الخطيب: روى عنه أحمد بن محمد بن غالب الباهليّ غلام خليل، وحمدون بن أحمد

<sup>(</sup>۱) التاريخ الكبير ٣ / ٢٤٨ \_ ٢٤٩ ، وتهذيب الكمال ٣٤/ ٣٩٥ . وسيعيده المصنف في الكنى، ويذكر أن الأصحّ في اسم أبي وهب هذا هو عُبيد بن شُرحبيل، وينظر «تهذيب التهذيب» ١/ ٥٧٧ ، ولم ترد هذه الترجمة ولا التي قبلها في «اللسان».

<sup>(</sup>٢) يعني حديثه عن الضحاك بن فيروز، عن أبيه فيروز الديلمي.

<sup>(</sup>٣) كذا في النسخ الخطية، وفي المصادر: أيتهما.

<sup>(</sup>٤) أخرجه من هذه الطريق البخاري في «التاريخ الكبير» ٣/ ٢٤٨ ، وأبو داود (٢٢٤٣)، والترمذي (١١٣٠). وأخرجه أحمد (١٨٠٤٠)، وابن ماجه (١٩٥١) من طريق ابن لهيعة، عن أبي وهب، به.

<sup>(</sup>٥) أحوال الرجال ص ٤٨ ، وضعفاء النسائي ص ٣٨ ، وضعفاء الدارقطني ص ٨٨ ، وضعفاء ابن الجوزي المراد المر

<sup>(</sup>٦) كذا وقع، ولعله سبق قلم، فقد وثقه وكيع، فيما نقله عنه أحمد، كما في «علله» ٢/ ٢٢ و٥٢٦ ، والجرح والتعديل ٢/ ٤٣٠ . أما قوله: ليس بالمشهور، فهو من كلام أبي حاتم، كما سيرد. وينظر «تهذيب الكمال» ٨/ ٥٠٦ .

<sup>(</sup>٧) لم أقف على توثيق أحمد له، وسلف في التعليق قبله أن أحمد نقل توثيقه عن وكيع.

السّمسار، ومحمد بن موسى البربريّ، وابنُ ناجية.

قلت: حدَّث في حدود الأربعين ومئتين بوقاحة عن أنس بن مالك.

وقال ابن عديّ: حدثنا جعفر بن محمد بن عامر، حدثنا محمد بن إسماعيل الأصبهانيّ، سمعتُ أبا مِكْيَس، عن أنس، عن النّبي ﷺ، فذكر حديث الطير.

وقال عبد الله بن ناجية: سمعتُ ديناراً خادم أنس بن مالك \_ وكان أسود \_ يقول: سمعتُ أنساً، فرفعه: «مَنْ حبس طعاماً أربعين يوماً، ثم أخرجه وتصدَّق به لم يُقْبَل منه».

وقال ابن عديّ: حدثنا محمد بن أحمد بن حبيب ٢٥٧٢ ـ دينار، أبو القفَّاص، حدثنا دينار، حدثني مولاي أنس، رفعه: سنباذ. لا يُدرى مَن هو. «الشَّعْرُ في الأنف أمانٌ من الجُذام».

وبه: يقول تعالى: «الشيب على المؤمن من نُوري، وأنا أكرمُ من أن أُحرقَ نُوري بناري».

وبه: «من أُتي في دُبُره سبع مرات، حوَّل الله شهوتَه من قُبُله إلى دُبُره».

وبه: «قُلْ سبحان الله وبحمده سبعين مرة،

يغفر لك ذنوب سبعين سنة».

وبه: "إذا أتى الرجل أهله احتساباً، لم يتفرّقا حتى يغفر لهما وإنْ كانا عشّارين، والأعزب العفيف إذا أجنب خلق الله من جنابته طيراً أخضر يسبّح، وثوابه للأعزب، ومَن اغتسل مِن حلالٍ أُعطيَ مئة قصر مِنْ دُرّ، وأعطيَ ثواب ألفِ شهيد بكل قطرة».

قال لنا القفّاص: أحفظ عن دينار مئتين وخمسين حديثاً.

قلت: إن كان من هذا الضرب فيقدر أن يروي عنه عشرين ألفاً، كلُها كذب(١).

۲۰۷۲ ـ دینار، أبو هارون . عن میمون بن سنباذ. لا یُدری مَن هو.

۲۰۷٤ ـ د ت: دينار . عن مولاه عَمرو بن الحارث المُصْطَلِقيّ. وعنه ولده عيسى بن دينار فقط، والله أعلم (۳).

<sup>(</sup>١) المجروحين ١/ ٢٩٥، والكامل ٣/ ٩٧٦، وتاريخ بغداد ٨/ ٣٨١.

<sup>(</sup>٢) الجرح والتعديل ٣/ ٤٣١ ، والترجمة التي قبلها فيه ٣/ ٤٣٢ .

<sup>(</sup>٣) تهذيب الكمال ٨/ ٥٠٩ . وجاء في حاشية (س) ما نصه: دينار الليثي، عن أبي هريرة، وعنه ابنه عياض، مجهول. ذكره الحسيني. انتهت الحاشية، وهو في «إكماله» ص١٢٩ .

# حرف الذال

#### [من اسمُه ذاكر وذرّ]

٢٥٧٥ ـ ذاكر بن موسى بن شيبة العسقلانيّ. قال الأزديّ: ضعيف.

روى عن روَّاد بن الجرَّاح حديث: "لأن يربِّيَ أحدكم جرو كلب بعد سنة خمسين ومئة خير مِنْ أن يربِّيَ ولداً لصُلبه» بسندِ الصحيح. قلت: هذا كذب(١).

۲۰۷۹ ـ ع (صحے): ذَرّ بن عبد الله الله مدانيّ، تابعيّ ثقة.

قال أحمد: لا بأس به، هو أول من تكلَّم نُمير: صالح صدوق. في الإرجاء. وقال الأزديّ: يتكلَّمون فيه، كان مرجئاً. وقال المغيرة: معلمة وقال أبو داود: كان مرجئاً. وقال مغيرة: مجاهد، عن أبي هم سَلَّم ذرّ على إبراهيم النَّخَعيّ فلم يردَّ عليه. يعني أبا هريرة، أَشْكَنْ للإرجاء.

وروى حمزة الزيات عن أبي المختار الطائي قال: شكا ذرّ سعيد بن جُبير إلى أبي البَخْتَريّ الطائيّ قال: سلَّمتُ عليه فلم يردَّ عليَّ: فكلَّمه فيه، فقال سعيد: إن هذا يُحدث كل يوم دِيناً، واللهِ لا كلمتُه أبداً. قال ابن معين والنسائيّ: ذرّ ثقة (٢).

# [من اسمه ذوّاد وذُؤيب]

۲۵۷۷ ـ ت ق: ذَوَّاد بن عُلْبَة، أبو المنذر الحارثيّ الكوفيّ . عن ليث بن أبي سُليم، ومطرِّف بن طريف. وعنه: سعيد بن منصور، وجُبارة بن المغلِّس، وجماعة.

ضعَّفه ابنُ معين. وقال أبو حاتم: ليس بالمتين، ذهب حديثه. وقال البخاريّ: يخالف في بعض حديثه. وقال النسائيّ: ليس بالقوي. وقال أبو داود: أما الفضل فيالك والعبادة. وقال ابن نُمير: صالح صدوق.

روى جماعة عن ذوّاد، عن ليث، عن مجاهد، عن أبي هريرة، أنّ النبيّ ﷺ قال: «يا أبا هريرة، أشكنْبُ دَرْد؟». قلتُ: لا. قال: «صَلِّ، فإنّ في الصلاة شفاءً». أخرجه أحمد في «مسنده». والأصحّ ما رواه المحاربيّ، عن ليث، عن مجاهد، مرسلاً. ومعناه: أتشتكي بطنك (٣).

۲۰۷۸ ـ ذُؤيب بن عبَّاد . عن عكرمة. مجهول. والراوي عنه مجهول<sup>(1)</sup>.

<sup>(</sup>١) سيرد الحديث في ترجمة روًّاد بن الجراح.

<sup>(</sup>٢) الجرح والتعديل ٣/ ٤٥٣ ، وتهذيب الكمال ٨/ ٥١١ .

<sup>(</sup>٣) التاريخ الكبير ٣/ ٢٦٤ ، وضعفاء العقيلي ٢٨٤ ، والجرح والتعديل ٣/ ٤٥٢ ، والكامل ٣/ ٩٨٤ ، وتهذيب الكمال ٨/ ٥١٩ . والحديث في «مسند» أحمد (٩٠٦٦). وأخرجه العقيلي أيضاً من طريق المحاربي وشريك، عن ليث، عن مجاهد قال: قال لي أبو هريرة: أشكنب درد؟... قال العقيلي: الموقوف أولى.

<sup>(</sup>٤) الجرح والتعديل ٣/ ٤٤٩ ، والراوي عنه عمران بن عكرمة، وسيرد في بابه.

مالك وغيره.

ضعَّفه الدارقطنيّ وغيره، ولم يُهدَر<sup>(١)</sup>.

مقدام بن داود الرُّعَيْنيّ: حدثنا ذُؤيب بن عِمامة، حدثنا مالك، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة، قال رسول الله ﷺ: «افتُتحت القرى (٢٠) بالسيف، والمدينةُ بالقرآن». هذا منكر مما تفرَّد ىه دُؤىب<sup>(٣)</sup>.

# [من اسمُه ذو النون وذُهيل وذيَّال]

٢٥٨٠ ـ ذُو النون المصريّ الزاهد العارف. جنازتَه (٤). قال الدارقطني : روى عن مالك أحاديث فيها نَظر.

> قلت: اسمه ثُوبان بن إبراهيم. ويقال: الفيض بن أحمد. ويقال: كنيتُه أبو الفيض. ويقال: أبو الفيَّاض.

قال محمد بن يوسف الكندي في «تاريخ

٢٥٧٩ - ذُويب بن عِمامة السَّهميّ . عن الموالي المصريين »: ومنهم ذو النون بن إبراهيم الإخميميّ مولى لقريش. كان أبوه نُوبياً.

وقال ابن يونس: كان عالماً فصيحاً، حكيماً، أصلُه من النُّوبة. مات سنة خمس وأربعين ومئتين.

قلت: كان ممن امتُحن وأُوذي لكونه أتاهم بِعْلَم لَم يَعْهَدوه. كان أول مَنْ تكلُّم بمصر في ترتيب الأحوال، وفي مقامات الأولياء، فقال الجهلة: هو زنديق.

قال السُّلَميّ: لما مات أظلَّت الطيرُ

٢٥٨١ ـ ق: ذُهَيل بن عَوْف الطُّهَويّ . عن أبى هريرة. ما روى عنه سوى سليط بن عبد الله الطهويّ. له حديث واحد .(٥)

٢٥٨٢ ـ بخ: ذَيَّال بن عُبيد بن حنظلة . عن جَدّه. قال الأزديّ: فيه نظر. وقال ابن معين:

<sup>(</sup>١) ضعفاء الدارقطني ص٨٩ ، وضعفاء ابن الجوزي ١/ ٢٧٥ ، وقال أبو حاتم: صدوق، كما في «الجرح والتعديل» ٣/ ٤٥٠.

<sup>(</sup>٢) وقع في مطبوع الميزان: أم القرى.

<sup>(</sup>٣) قال ابن حجر في «اللسان» ٣/ ٤٣٠ : هذا الحديث معروف بمحمد بن الحسن بن زبالة، عن مالك، وهو متروك متهم، وكأن ذُؤيباً إنما سمعه منه، فدلُّسه عن مالك. اهـ. قلت: وسيرد الحديث في ترجمة محمد بن الحسن بن زبالة.

<sup>(</sup>٤) طبقات الصوفية ص١٥ ، وتاريخ بغداد ٨/ ٣٩٣ ، والسير ١١/ ٥٣٢ .

<sup>(</sup>٥) تهذيب الكمال ٨/٥١٨ ، وحديثه عند ابن ماجه (٢٣٠٣) في التجارات.

<sup>(</sup>٦) الجرح والتعديل ٣/ ٤٥١ \_ ٤٥٢ ، وتهذيب الكمال ٨/ ٥٣٢ ، وتهذيب التهذيب ١/ ٥٨٢ .

# حرف الراء

قيل: مات سنة ثمان ومئة (٥٠).

۲۵۸۹ ـ م د ت ق: (صح): راشد بسن كَيْسان . عن ميمون بن مِهْران، وعبد الرحمن بن أبي ليلي، وجماعة. وعنه: حمَّاد بن زيد، والثوريّ، وأبو نُعيم<sup>(٦)</sup>، وطائفة .

قال أبو حاتم: صالح الحديث. وقال ابن حِبان في (الثقات): ربَّما أخطأ(٧)، ويكنى أما فَزارة.

وقال أبو زُرعة: حديث أبي فزارة ليس بصحيح. هكذا سمعه ابن أبي حاتم يقول. وحكاه في ترجمة راشد .

وقال ابن معين: ثقة. وقال الدارقطني: ثقة

٢٥٨٧ \_ راشد أبو السريّة اليماميّ . عن خالد بن مَعْدان. وعنه: عكرمة بن عمار. مجهول (٩).

۲۵۸۸ . راشد بن معبد . عن أنس .

قال ابن حبَّان: روى موضوعات. وقال يحيى: ضعيف (١٠٠ وقال أبو موسى المديني: ضعَّفوه.

#### [من اسمُه راشد]

٢٥٨٣ ـ تم: راشد بن جندل اليافعي، مصري. عن حبيب بن أوس، عن أبي أيوب في بركة الطعام مع التسمية. ما روى عنه سوى يزيد بن أبي حبيب (١٠).

٢٥٨٤ ـ س: راشد بن داود الصنعانيّ الدمشقي . عن أبي أسماء الرَّحبي، وأبي الأشعث. وعنه: يحيى بن حمزة، والهيثم بن حميد، وعدَّة.

وثُّقه دُحيم وابن معين. وقال البخاريِّ: فيه نظر. وقال الدارقطنت: ضعيف لا يعتبر به (۲٪.

٢٥٨٥ ـ ٤ : راشد بن سَعْد الحِمْصيّ. شهد صِفِّين ". وروى عن سعد، وثَوْبان، وعوف بن كيِّس، لم يُذكر بسوء (^. مالك، وخلق. وعنه الزُّبيديّ، وثور، ومعاوية بن صالح، وعدَّة.

> وثَّقه ابن معين، وأبو حاتم، وابن سعد. وقال أحمد: لا بأس به. وشذ ابن حزم فقال: ضعيف. وقال الدارقطنيّ: يعتبر به، لا بأس به (٤).

<sup>(</sup>١) تهذيب الكمال ٩/ ٥ . والحديث في الشمائل؛ الترمذي (١٨٩).

 <sup>(</sup>۲) تهذیب الکمال ۱/۹ ـ ۸ ، وتهذیب التهذیب ۱/۵۸۳ .
 (۳) فی هامش (س): مع معاویة.

<sup>(</sup>٤) طبقات ابن سعد ٧/ ٤٥٦ ، والجرح والتعديل ٣/ ٤٨٣ ، والمحلى ٧/ ٤١٣ ، وتهذيب الكمال ٩/ ٨ .

<sup>(</sup>٥) كذا قال ابن سعد في اطبقاته،، وزاد: في خلافة هشام بن عبد الملك، وذكر المصنف في الكاشف، ٣٨٨/١ أنه مات سنة (١١٣)، وهو ما ذكره ابن حبان في «الثقات» ٢٣٣/٤ ، وأشير إلى هذا في هامش (س).

<sup>(</sup>٦) لم أقف على من ذكر أن أبا نُعيم (وهو الفضل بن دكين) من الرواة عنه.

<sup>(</sup>٧) الذي في «الثقات» ٦/٣٠٣: مستقيم الحديث إذا كان فوقه ودونه ثقة مشهور، فأما مثل أبي زيد الذي لا يعرفه أهل العلم فلا. اهـ. وجاء هذا الكلام في حاشية (س). وأبو زيد المذكور هو مولى عمرو بن حُريث.

 <sup>(</sup>٩) الجرح والتعديل ٣/ ٤٨٧ . (٨) الجرح والتعديل ٣/ ٤٨٥ ، وتهذيب الكمال ٩/ ١٣ .

<sup>(</sup>١٠) بعدها في «اللسان» ٣/ ٤٣٦ : وسمَع منه زيد بن الحباب أيضاً.

قال أسلم بن سهل بَحْشَل: حدثنا عامر بن جامع أبو بكر، حدثنا راشد بن معبد قال: رأيتُ أنساً يصلِّي، وسمعتُه يقول: كنا نُصَلِّي في عهد رسول الله ﷺ في لُحُفنا.

قلت: وروى عنه أيضاً يزيد بن هارون وأبو نُعيم، عِدادُه في أهل واسط (١).

٢٥٨٩ ـ راشد، أبو سلمة الكوفيّ . عن أبي سلمة بن عبد الرحمن. قال الأزديّ : ضعيف (٢).

۲۰۹۰ ـ راشد أبو الكُميت . ويقال: أبو مكيث. كوفيّ. رأى ابنَ عمر. يُعرف بحديث واحد.

قال ابن الجوزيّ: قال جرير: كان قذَّافاً للمحصنات (٣).

٢٥٩١ ـ ق: راشد، أبو محمد الحمانيّ. عن أنس، ومعاذة العدوية، وجماعة.

يقال: راشد بن نَجِيح (٤). روى عنه حمَّاد

ابن زيد، وأبو نُعيم، وعبد الوهَّاب الثقفيّ.

قال أبو حاتم: صالح الحديث.

وقال ابن حبان في «الثقات»: ربما أخطأ. وقال آخر: كان عارفاً برسم المصاحف<sup>(٥)</sup>.

أنبؤونا عن اللبَّان، أخبرنا الشّيرويّ، أخبرنا الحيريّ، حدثنا الأصمّ (٢)، حدثنا يحيى بن أبي طالب، حدثنا عبد الوهّاب بن عطاء، حدثنا راشد أبو محمد الحِمّاني قال: أتيتُ عبد الله بن الحارث بن نوفل فسألتُه عن الاسم الأعظم، فقال: حدثنا ابن عباس أنَّ النبيَّ عليهُ كان يقول عند الكرب: «لا إله إلا الله الحليمُ العظيمُ..» وذكر الحديث (٧).

۲۰۹۲ ـ راشد، أبو مسرَّة العطار المكّيّ، جدّ أبي يحيى بن أبي مسرَّة. روى عنه سعيد بن سلَّام العطار حديثاً عن قتادة.

وهَّاه بعضُهم، وعندي الآفة من سعيد (^).

٢٥٩٣ ـ ق: راشد، عن وابصة: رأيتُ

<sup>(</sup>١) تاريخ واسط ٢٣٣ ـ ٢٣٤ ، والجرح والتعديل ٣/ ٤٨٣ ، والمجروحين ١/ ٢٩٨ . وينظر «ضعفاء العقيلي» ٢/ ٥٥ .

<sup>(</sup>٢) ضعفاء ابن الجوزي ١/ ٢٧٨.

<sup>(</sup>٣) ضعفاء العقيلي ٢/ ٥٤ \_ ٥٥ ، والكامل ٣/ ١٠١٧ ، وضعفاء ابن الجوزي ١/ ٢٧٧ .

<sup>(</sup>٤) فرَّق ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» ٣/ ٤٨٤ بين راشد بن نجيح، وراشد أبي محمد الحماني، وقرن بينهما البخاري في «التاريخ الكبير» ٣/ ٢٩٤ ؛ قال محققه: أشار البخاري كعادته إلى احتمال أنهما واحد بقرنه بين الترجمتين.

<sup>(</sup>٥) الجرح والتعديل ٣/ ٤٨٤ ، والثقات ٤/ ٢٣٤ ، والمصاحف لابن أبي داود (٣٥٣) و(٣٥٥) و(٣٥٥).

<sup>(</sup>٦) هو أبو العباس محمد بن يعقوب، وصاحبه الحيري هو أبو بكر أحمد بن الحسن، والشّيرويّ: هو أبو بكر عبد الغفار بن محمد، واللّبان: هو أبو المكارم أحمد بن محمد. السير ١٥/ ٤٥٢ و٢٥/ ٣٥٦ و٢٤٦/ ٢٤٦.

<sup>(</sup>٧) أخرجه الحاكم في «معرفة علوم الحديث» ٢٠١ ـ ٢٠٢ من طريق عبد الوهّاب، بهذا الإسناد. وأخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (٧٠٢)، والطبراني في «الكبير» (١٠٧٧٢) من طريقين آخرين عن راشد، به. ووقع في «الكبير»: راشد بن أبي نجيح.

<sup>(</sup>A) ضعفاء العقيلي ٢/ ٥٥. والحديث: عن قتادة، عن أنس مرفوعاً: «إذا ولي أحدكم أخاه فليحسن كفنه..».

٢٥٩٩ ـ رافع بن سلمان، أو: ابن سالم. عن عمر. وعنه محمد بن إبراهيم التيميّ (٥).

۲٦٠٠ ـ ورافع بن سلمة، عن عليّ<sup>(۱)</sup>. لا يُعرفان.

٢٦٠١ ـ رباح بن صالح بن (٧) عُبيد الله بن أبي رافع . عن أبيه ، عن جدّه. مجهول (٨).

٢٦٠٢ ـ رباح بن عبيد الله بن عُمر العُمريّ. عن سُهيل بن أبي صالح وغيره.

قال أحمد والدارقطني: منكر الحديث. وقال ابن حِبَّان: لا يجوزُ الاحتجاج بما انفرد

أخبرنا أبو المعالى أحمد بن إسحاق،

رسول الله على عن كراء الأرض (٤). ظهره ماء لاستقرّ. ما حدَّث عنه سوى طلحة بن زيد الرَّقيّ الواهي (١).

> ٢٥٩٤ ـ راشد . عن السائب بن خبَّاب. روى عنه ابنُه عبد الملك. مجهول، وكذا:

> > ۲۰۹۰ ـ راشد بن حَفْص.

٢٥٩٦ ـ راشد، مؤذّن ابن الزبير . حدّث عنه عَوْف الأعرابيّ. مجهول.

۲۰۹۷ ـ راشد، مولى خَيْر بن مخمر(۲) الرَّعيني. عن تُبيع. وعنه مولاه خير. مجهولان<sup>(٣)</sup>.

# [من اسمه رافع ورَباح]

٢٥٩٨ ـ س: رافع بن أُسيد بن ظُهير الأنصاريّ . عن أبيه. ما علمتُ روى عنه سوى أخبرنا أحمد بن يوسف والفتح بن عبد الله قالا : جعفر بن عبد الله والد عبد الحميد. له في النَّهي أخبرنا أبو الفضل محمد بن عُمر، أخبرنا

- (١) تهذيب الكمال ٩/ ١٨ ، والحديث عند ابن ماجه (٨٧٢) في الصلاة، باب الركوع.
- (٢) قال ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» ٢/ ٥٣٣ (في باب الجيم): جبر بن مخمر، وجاء في ترجمة راشد٣/ ٤٨٧ في أصلي الكتاب (كما ذكر محققه): خير بن مخمر، وكذا ذكره العسكري في «التصحيفات» ٢/ ٧٤٤.
  - (٣) التراجم الأربعة الأخيرة في «الجرح والتعديل» ٣/ ٤٨٥ و٤٨٦ و٤٨٧.
    - (٤) تهذيب الكمال ٩/ ٢١ ، والحديث عند النسائي ٧/ ٣٣ .
  - الجرح والتعديل ٣/ ٤٨١ ، وذكره ابن حجر في «الإصابة» ٣/ ٢٩٣ في القسم الثالث من حرف الراء، وقال: أدرك الجاهلية.
    - (٦) تهذيب الكمال ٩/ ٢٧ . قال المزي: روى له النسائي في «مسند علي».
    - (٧) في (د): عن، بدل: بن، وهو خطأ. والترجمة في «الجرح والتعديل» ٣/ ٤٩٠.
- (A) في هامش (س) ما نصُّه: «بخط الحافظ الياسوفي ما صورتُه: رباح بن عبد الرحمن بن أبي سفيان بن حُويطب، أبو بكر، قاضي المدينة. عن جدته أسماء بنت سعيد بن زيد، وأبي هريرة، وغيرهما. وعنه: أبو ثفال المُرِّيّ، ومحمد بن سعد [كذا، وفي «تهذيب الكمال»: إبراهيم بن سعد]. قال ابن القطان: مجهول. ووثقه ابن حبان. حديثه في التسمية على الوضوء، رواه الترمذي. قال ابن عبد البر: قيل: اسمه رباح، وقيل: اسمه كنيته. انتهى، وقد رأيته في «الثقات» لابن حبان». انتهت الحاشية. والترجمة في «تهذيب الكمال» ٩/ ٤٥ ، وهو في «الثقات» ٦/٣٠٧، وكلام ابن القطان في «الوهم والإيهام» ٣١٤/٣، وفيه قوله: مجهول الحال.

أبو الحسين بن النقور، أخبرنا علي بن عمر الحربي، حدثنا أحمد بن الحسن الصوفي، حدثنا يحيى بن معين، حدثنا هشام بن يوسف، عن رَباح بن عُبيد الله بن عمر، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة، قال رسول الله على: "بئس الشّعب جِياد» ـ مرتين أو ثلاثاً ـ قالوا: بِمَ ذاك يا رسول الله؟ قال: "تخرج منه الدابّة، فتصرخ ثلاث صرخات، فيسمعها مَنْ منه الدابّة، فتصرخ ثلاث صرخات، فيسمعها مَنْ بينَ الخافقين». تفرد به هشام (۱).

77.7 - رباح بن عثمان . عن إسماعيل بن عيّاش. مجهول (7).

٢٦٠٤ ـ م س: رباح بن أبسي معسروف المكّيّ . عن مجاهد وعطاء. وعنه: أبو عليّ الحنفيّ، وأبو نُعيم، وطائفة.

ضعّفه ابنُ معين، والنسائيّ. وقال مرةً: ليس بالقويّ. وقال أبو زُرعة وأبو حاتم: صالح. وقال ابن عديّ: لم أجد له حديثاً منكراً (٣).

٢٦٠٥ ـ رباح النُّوبيّ . عن أسماء بنت أبى بكر. ليَّنه بعضُهم، ولا يُدرى مَن هو<sup>(٤)</sup>.

#### [من اسمه رُبَيْح]

۲۲۰۹ ـ د ق: رُبَيْح بن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدريّ . عن أبيه، عن جدِّه.

قال أحمد: ليس بمعروف. وقال الترمذيّ: قال البخاري: منكر الحديث. وقال ابن عديّ: أرجو أنه لا بأس به. وسرد له ابنُ عديّ حديثَ التسمية على الوضوء، وحديثَ أنه ضحّى عن أمته، وثلاثةَ أحاديث أخر<sup>(٥)</sup>.

وقال محمد بن عبد الله بن عمار: ربيح الله بن عمار: ربيح الله محمد بن عبد الله بن عمار: ربيح الله بن عمار: ربيع الله بن عمار: رب

٢٦٠٧ ـ رُبَيْح بن نوفل الكوفيّ . عن الشعبيّ. وعنه جماعة. صُويلح.

قال الأزديّ: ليس بذاك القويّ (٧).

<sup>(</sup>۱) التاريخ الكبير ٣/٣١٦، وضعفاء العقيلي ٢/ ٦١، والجرح والتعديل ٣/ ٤٩٠، والكامل ٣/ ١٠٣٢ ـ ١٠٣٣، والكامل عرب المجوزي ١٠٣٢.

<sup>(</sup>۲) الجرح والتعديل ٣/ ٤٩٠.

<sup>(</sup>٣) ضعفاء النسائي ص٤٢ ، والجرح والتعديل ٣/ ٤٨٩ ، والكامل ٣/ ١٠٣١ ، وتهذيب الكمال ٩/ ٤٧ .

<sup>(</sup>٤) هو أبو محمد مولى الزبير، له حديث في «سنن» الدارقطني (٨٨٢)، و«تاريخ دمشق» ص٠٠٠ (ترجمة عبد الله بن الزبير، طبعة المجمع) في احتجام النبي ﷺ، وشرب ابن الزبير دمه.

<sup>(</sup>٥) العلل الكبير للترمذي ١/١١٣ ، والكامل ٣/١٠٣٤ ، وتهذيب الكمال ٩/٥٩ .

<sup>(</sup>٦) قوله: وقال محمد بن عبد الله... إلخ، من (ز)، ولم أقف عليه في المصادر.

<sup>(</sup>٧) ذكر العراقي في «ذيل الميزان» ص١٧٨ أن الصواب في اسم صاحب الترجمة كما ذكر ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» ٣/ ٥٢٢ : رُمْح بن نفيل. ثم قال العراقي: لا يُعرف أحد من الرواة يسمى رُبيح بن نفيل ولا ابن نوفل، وقول الذهبي: صويلح، لا أدري من أين له، وهل وجد أحداً في الدنيا ذكر ربيح بن نوفل بتجريح أو تعديل أو ترجمة؟

النبيّ ﷺ مثله.

مرح ـ الرَّبيع بن إسماعيل، أبو عاصم. عن الجعديّ، مِن ولد جَعْدة بن هُبيرة. وعنه: بكر بن الأسود، ومحمد بن إسماعيل الأحمسيّ. قال أبو حاتم: منكر الحديث (١).

[من اسمُه الربيع]

٢٦٠٩ ـ ت ق: الرَّبِيع بن بَدْر، أبو العلاء
 التميميّ البصريّ، عُلَيْلَة. عن أبي الزُّبير،
 وثابت (٢). وعنه عليّ بن حُجْر، وداود بن رُشيد،
 وعدَّة.

قال ابن معين: ليس بشيء. وقال أبو داود وغيره: ضعيف. وقال النسائي: متروك.

وقال ابن عديّ: عامّة رواياته لا يُتابَع عليها.

وقد روى عنه من شيوخه ابنُ عون، ويقال: إنّ هشام بن عمار كان إذا أراد أنْ يغايظ دُحيماً قال: حدثنا الربيع بن بدر سنة وُلد دُحيم.

هشام: حدثنا الربيع، عن الأعمش، عن شقيق، عن عبد الله مرفوعاً: «القرآن شافع مشفّع، وماحلٌ مصدَّق..» رواه عبد الله بن الأجلح، عن الأعمش، فأوقفه. ثم عقَّبه بآخر عن الأعمش، عن أبى سفيان، عن جابر، عن

الربيع بن بدر: عن راشد أبي محمد، عن قتادة، عن بَجالة، عن عمران بن حصين قال: قُبض رسولُ الله ﷺ وهو مبغض بني أمية وبني حنيفة وثقيف.

محمد بن عيسى بن الطباع: حدثنا الربيع ابن بدر، عن الأعمش، عن أبي وائل، عن عبد الله مرفوعاً: «ما مِنْ يوم إلا ينزلُ من بركات الجنة في الفُرات».

داهر بن نوح: حدثنا الربيع بن بدر، حدثنا أيوب، عن أبي قِلابة، عن أنس مرفوعاً: "إنّ الله لا يهتك ستر عبد فيه مثقالُ حبَّة من خير" (").

توفي سنة ثمان وسبعين ومئة<sup>(٤)</sup>.

٢٦١٠ ـ الربيع بن بَرَّة . عن الحسن. قال العُقيليّ: قدري داعية، ولا مسنَدَ عنده (٥).

٢٦١١ . الربيع بين حَيْظان . ويقال: ابن حَظيان. عن الحسن.

قال أبو زُرعة: منكر الحديث.

قلت: هو دمشقيّ. حدث عنه عمر بن عبد الواحد. وقيل: جيظان. بالجيم.

٢٦١٢ ـ ق: الربيع بن حبيب العَبْسيّ مولاهم، الكوفيّ . عن نوفل بن عبد الملك

<sup>(</sup>١) الجرح والتعديل ٣/ ٤٥٥.

<sup>(</sup>٢) كذا في «الكاشف» ١/ ٣٩١ ، ولم أقف على من ذكر ثابتاً من شيوخه.

 <sup>(</sup>٣) ضعفاء النسائي ص٤١ ، وضعفاء العقيلي ٢/٥٣ ، والجرح والتعديل ٣/ ٤٥٥ ، والكامل ٣/ ٩٨٨ ، وتاريخ بغداد
 ٨/ ٤١٥ ، والعلل المتناهية ١/ ٢٩٣ ، وتهذيب الكمال ٩/ ٦٣ .

<sup>(</sup>٤) قوله: توفي.. إلخ، من (ز).

<sup>(</sup>٥) ضعفاء العقيلي ٢/٥٣.

وغيره. وعنه: وكيع، وعُبيد الله بن موسى.

وثّقه ابن معين. وقال البخاريّ والنسائيّ: منكر الحديث. وقال أبو زُرعة: شيعيّ. وقال أحمد: له مناكير.

وله في «سنن» ابن ماجه حديث: نَهَى عن ذبح ذوات الدَّر. قال الدارقطنيّ: ضعيف<sup>(۱)</sup>.

۲٦۱۳ - الربيع بن حبيب البصريّ، فلا يُترك<sup>(۲)</sup>.

قلت: هو أبو سلمة الحنفيّ. بصريّ، يروي عن الحسن، ومحمد، وأبي جعفر الباقر. وعنه: بَهز بن أسد، ويحيى القطان.

وثَّقه أحمد، وابن معين، وابن المدينيّ. فقول الدارقطنيّ فيه: لا يُترك، ليس بتجريح له<sup>(٣)</sup>.

۲٦١٤ - الرَّبيع بن خلف . عن شعبة. مجهول (٤).

2710 - الرَّبيع بن زياد الهَمَذانيّ . كان يجلب الغنم إلى الكوفة. سمع من الأعمش وطبقته. وعنه: أصرم بن حَوْشَب، ومحمد بن عبيد الأسديّ. ما رأيتُ لأحد فيه تضعيفاً، وهو جائز الحديث.

وقال ابن عديّ: له عن يحيى بن سعيد والمدنيين أحاديث لا يُتابع عليها (٥).

۲٦١٦ ـ الربيع بن سعد الجعفيّ . كوفيّ ، لا يكاد يُعرف (٦) .

ابن حبّان في «أنواعه» (() حدثنا أبو يعلى، حدثنا ابن نُمير، حدثنا أبي، حدثنا الربيع بن سَعْد (۸) الجعفي، كوفي، عن عبد الرحمن بن سابط، عن جابر: «مَنْ سرَّه أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى الحسين» فإني سمعتُ رسول الله على يقوله. رواه أبو يعلى في «مسنده». وروى عنه وكيع (۹).

٢٦١٧ ـ ربيع بن سُليم الكوفيّ، عن

<sup>(</sup>۱) التاريخ الكبير ٣/ ٢٧٧ ، وضعفاء النسائي ص٤١، وضعفاء العقيلي ٢/ ٤٩ ، والجرح والتعديل ٣/ ٤٥٨ ، والكامل ٣/ ٩٩٤ ، وضعفاء ابن الجوزي ١/ ٢٨٠ . والحديث في «سنن» ابن ماجه (٢٢٠٦).

<sup>(</sup>٢) في هامش (س): لعله سقط: قال الدارقطني. انتهت الحاشية. وقول الدارقطني: لا يترك، في «ضعفائه» ص٩٠.

<sup>(</sup>٣) الجرح والتعديل ٣/ ٤٥٧ ، وضعفاء الدارقطني. ص ٩٠ ، وضعفاء ابن الجوزي ١/ ٢٨٠ . وذكره المزي في «تهذيب الكمال» ٩/ ٦٩ تمييزاً. وقال ابن أبي حاتم: اتفاق أحمد ويحيى على توثيقه يدل على أن إنكار حديثه عن نوفل ليس منه، وأنه من نوفل بن عبد الملك.

<sup>(</sup>٤) الجرح والتعديل ٣/ ٤٥٩.

<sup>(</sup>٥) الكامل ٣/ ٢٩٦ ـ ٩٩٧ .

<sup>(</sup>٦) قال أبو حاتم: لا بأس به. الجرح والتعديل ٣/ ٤٦٢ .

<sup>(</sup>٧) هو «صحيحه»، واسمه «التقاسيم والأنواع» رتَّبه ابن بَلْبان، وسماه «الإحسان»، والحديث فيه برقم (٦٩٦٦).

<sup>(</sup>٨) سماه ابن حبان في «الثقات» ٦/ ٢٩٧ : الربيع بن سعيد.. وقال: وقد قيل: ابن سعد.

<sup>(</sup>٩) مسند أبي يعلى (١٨٧٤). وقوله: وروى عنه وكيع، من (ز).

من «مسند» ابن أبي شيبة.

قال الأزديّ: منكر الحديث. وقال ابن يبغضك إلا منافق "(٥). معين: ليس بشيء. وقال أبو حاتم: شيخ (٢).

> ٢٦١٨ ـ الربيع بن سليمان (٣) الأزديّ البصريّ الخُلْقانيّ . عن سالم. قال ابن معين: ليس بشيء، [صاحب] لِمازة بن زبَّار<sup>(٤)</sup>.

٢٦١٩ ـ الربيع بن سهل . عن هشام بن عُروة. قال يحيى: ليس بشيء. وقال الدارقطني وغيره: ضعيف. وقال البخاريّ: يخالف في حديثه.

وهو الربيع بن سهل بن الرُّكين بن الربيع بن عميلة الفزاري.

قال قاسم بن محمد الدلال: حدثنا أحمد بن

أبي عمر (١) مولى أنس، عن أنس مرفوعاً: «مَن صَبيح، حدَّثنا الربيع بن سَهْل الفزاريّ، عن اعتذر إلى الله قَبِلَ الله عُذره، ومن كفَّ غضبَه سعيد بن عُبيد الطائي، عن عليّ بن ربيعة، كفَّ الله عذابَه». رواه عنه زيد بن الحُباب، وهذا سمعتُ عليًّا على منبركم هذا، وهو يقول: عهد النبيُّ الأميّ ﷺ أنه «لا يحبُّك إلا مؤمن، ولا

٢٦٢٠ ـ ت ق: الربيع بن صَبيح البصريّ. عن الحسن، ومجاهد. وعنه: ابن مهديّ، وآدم، وعليُّ بن الجَعْد.

كان القطَّان لا يرضاه. وقال الشافعي: كان رجلاً غزًّاءً. وقال أبو الوليد: كان لا يدلِّس، ما تكلُّم أحد فيه إلا والربيع فوقه. وقال أحمد وغيره: لا بأس به .

وقال ابن المديني: هو عندنا صالح، وليس بالقويّ. وقال ابن معين والنسائيّ: ضعيف. وقال شعبة: هو من سادات المسلمين.

<sup>(</sup>١) كذا في النسخ الخطية واللسان، وفي المصادر: أبي عمرو، وانظر التعليق التالي.

<sup>(</sup>٢) ورد ذكر صاحب الترجمة في سياق ترجمة أبي عمرو مولى أنس في «الكني» للبخاري ص٥٥ ، و «الجرح والتعديل» ٩/ ٤١٠ . وورد أيضاً عند أبي يعلى (٤٣٣٨) حيث أخرج الحديث عن أبي بكر بن أبي شيبة، بالإسناد المذكور. ولم ترد له نسبة في هذه المصادر. ووقع في «الثقات» ٢٢٨/٤ أنه يروي عن أنس، فلعله سقط منه ذكر أبي عمرو مولى أنس. ومن ناحية أخرى؛ فإن قولي ابن معين وأبي حاتم أعلاه إنما وردا في سميَّه البصري الخُلقاني (الآتي بعده). فلعل ثمة وهماً وقع للمصنف ففرَّق بينهما وهما واحد، فقد أخرج البيهقيّ الحديث المذكور في «الشعب» ٦/ ٣١٥، وسماه فيه: الربيع بن سليم الخُلقاني. والله أعلم. وقد وقع في أصول بعض هذه المصادر (كما في حواشيها): سليمان، بدل: سليم.

<sup>(</sup>٣) كذا في «الكامل» ٣/ ٩٩٧ ، و«ضعفاء» العقيلي ٢/ ٥٤ . ووقع في «التاريخ الكبير» ٣/ ٢٧٦ ، و«الجرح والتعديل» ٣/ ٤٦٣ ، و «الثقات» ٦/ ٢٩٩ ، و «الأنساب» ٥/ ١٦٣، و «اللسان» ٣/ ٤٤٩: سليم، بدل: سليمان، وجاء في أصول بعضها (كما في حواشيها): سليمان. والله أعلم.

<sup>(</sup>٤) قوله: لمازة بن زبَّار من (ز)، وما بين حاصرتين من «اللسان».

<sup>(</sup>٥) التاريخ الكبير ٣/ ٢٧٨ ، والجرح والتعديل ٣/ ٤٦٣ ، والكامل ٣/ ٩٩٦ ، وتاريخ بغداد ٨/ ٤١٧ ، وضعفاء ابن الجوزي ١/ ٢٨١.

أحاديث الربيع مقلوبة كلُّها(١).

٢٦٢١ ـ بخ: الربيع بن عبد الله بن خُطَّاف البصريّ الأَحْدَب.

وَهَّاه ابن معين. روى مقاطيع عن الحسن ومحمد. وكان يحيى القطان يقول: لا تَرْوِ عنه شيئاً. وروى أحمد عن ابن مهديّ: ثقة. وقال النسائيّ وغيره: ليس بالقويّ(٢).

٢٦٢٢ ـ س: الربيع بن لوط، كوفيّ. عن البراء وغيره. وعنه: شعبة، وابن عُيينة، وجماعة. وثقه النسائيّ، أخطأ مَنْ ليَّنه.

وقول السَّبتيّ (٣) في «تذييله»: ليس إسناده بذاك إنما قاله البخاريّ في ربيع بن لوط(٤).

٢٦٢٣ ـ الربيع بن مالك .عن خَوْلة. وعنه حَجَّاج بن أَرْطاة.

قال ابن حِبَّان: منكر الحديث جدًّا. وقال البخاريّ: لم يثبت حديثُه (٥).

مفتر، ادّعى الصحبة والتعمير في سنة تسع وتسعين وخمس مئة. وكان قد سمع سنة بضع وستين عن الحافظ ابن عساكر (٢).

قال الرامهرمزيّ: من أوّلِ مَنْ صنَّف وبَوَّب بالبصرة الربيعُ بن صَبيح، ثم سعيد بن أبي عَرُوبة.

عاصم بن عليّ: حدثنا الربيع بن صَبيح، عن يزيد الرقاشيّ، عن أنس مرفوعاً: «إن للشيطان كُحلاً ولَعوقاً ونَشوقاً؛ فلَعُوقُه الكذب، ونَشُوقُه الغضب، وكُحله النوم».

ابن مهدي: عن الربيع بن صَبيع، عن النسائيّ وغيره: ليس بالقويّ<sup>(٢)</sup>. الحسن قال: أكثرُ الحيض خمسةً عشرَ.

نصر بن عليّ: حدثنا بشر بن عمر، أتيتُ شعبة فإذا هو يقول: تبلّغون عنّي ما لم أتكلم به، مَنْ سمعني منكم أقعُ في الربيع بن صَبيح؟! والله لا أحدِّثكُم بحديث حتى تأتونه فتكذّبون أنفسكم، إن في الربيع خصالاً؛ تكون في الرجل واحدةٌ منها فيسُودُ بها.

أبو داود الطيالسي: قال شعبة: لقد بلغ الربيع بنُ صَبيح ما لم يبلغ الأحنف. يعني في الارتفاع.

وقال ابن المدينيّ: جهدتُ بيحيى أنْ يحدِّثني بحديث الربيع، فأبى عليَّ.

وقال الفلَّاس: سمعت عفَّان يقول: وستين عن الحافظ ابن عساكر(١٠).

 <sup>(</sup>۱) سؤالات ابن المديني ص٥٩ ، وضعفاء العقيلي ٢/ ٥٧ ، والجرح والتعديل ٣/ ٤٦٤ ، والمحدث الفاصل ص٦١١،
 والكامل ٣/ ٩٩٢ ، وتهذيب الكمال ٩/ ٨٩ .

<sup>(</sup>٢) ضعفاء العقيلي ٢/ ٤٩ ، والجرح والتعديل ٣/ ٤٦٦ ، والكامل ٣/ ٩٩٥ ، وضعفاء ابن الجوزي ١/ ٢٨١ ، وتهذيب الكمال ٩/ ٩٥ .

<sup>(</sup>٣) في (د): البستي.

<sup>(</sup>٤) كذا وقع في هذه الترجمة، ولم ترد في (ز). وينظر «التاريخ الكبير» ٣/ ٢٧٠، و«تهذيب الكمال» ٩٨/٩، و«تهذيب التهذيب» ١/ ٥٩٥.

<sup>(</sup>٥) التاريخ الكبير ٣/ ٢٧٣ ، والمجروحين ١/ ٢٩٧ .

<sup>(</sup>٦) قوله: وكان قد سمع.. إلخ، من (ز).

أنشدنى الوادياشي تينك البيتين للسِّلَفي، فعزَّزهما بقوله:

رتىن ثامن والمارديني تاسع

ربيعُ بن محمود وذلك فاشي (١) أبو حاتم. هو الذي قبله (٥). ٢٦٢٥ ـ ربيع بن مطرق . حدَّث عنه مروان ابن معاوية.

> قال يحيى: ضعيف، ذكره ابن الجوزيّ (٢٠). لعله النضر بن مِطْرق أبو لينة<sup>(٣)</sup>.

٢٦٢٦ - خ د: الربيع بن يحيى الأشناني. عن شعبة وغيره. صدوق.

روى عنه البخاريّ. وقد قال أبو حاتم مع تعنّته: ثقة ثبت.

وأما الدارقطنيّ فقال: ضعيف يخطئ كثيراً، قد أتى عن الثوري بخبر منكر، عن محمد بن المنكدر، عن جابر في الجمع بين الصلاتين.

قال بعض الحقَّاظ: هذا يُسقط كذا كذا ألف حديث. مات سنة أربع وعشرين ومئتين (٤).

٢٦٢٧ ـ الربيع بن يحيى بن مِقْسم المدائنيّ. لا يُعرف.

قال الخطيب: حدَّث عن شعبة. وعنه

٢٦٢٨ ـ ربيع الغطفانيّ. قال يحيى بن مين: لا أعرفه. وقال ابن عديّ: مجهول، ولم

#### [من اسمُه ربيعة]

٢٦٢٩ ـ ربيعة بن ربيعة. شيخ حدَّث عنه الوليد بن مسلم. لا يُعرف.

۲٫۹۳۰ ـ د ت س: ربيعة بن سيف المعافريّ المصريّ. تابعيّ. عن أبي عبد الرحمن الحُبُليّ وجماعة. وعنه: الليث، وضِمام بن إسماعيل، ومفضَّل بن فَضالة.

قال البخاري وابن يونس: عنده مناكير. وقال الدارقطني: صالح. وقال النسائي: ليس به بأس.

وقال الترمّذيّ: لا نعرف لربيعة سماعاً من

حديثُ ابن نَسطور ويُسُر ويغنم وإفكُ أشبِّ النفرب ثم خِراشِ

ونسخة دينار ونسخة تربه أبي هُدُبة القيسيّ شِبهُ فَراشِ

وهؤلاء التسعة المذكورون في الأبيات الثلاثة ضعفاء ومتروكون، ذكرهم سبط ابن العجمي بعد إيراد هذه الأبيات في «الكشف الحثيث» ص١٧٦ \_ ١٧٩ ، وينظر «اللسان» ٣/ ٤٥١ .

- (٢) الجرح والتعديل ٣/ ٤٦٩ \_ ٤٧٠ ، وضعفاء ابن الجوزي ١/ ٢٨٢ .
- (٣) قوله: لعله النضر... إلخ، من (ز). وبعدها في «اللسان» ٣/ ٤٥٣ كلمة: تصحَّف. وسترد ترجمة النضر في بابها.
- (٤) الجرح والتعديل ٣/ ٤٧١ ، وعلل الرازي ١١٦/١ ، وتهذيب الكمال ١٠٦/٩ ، وتهذيب التهذيب ١٩٦/١ .
  - (٥) تاريخ بغداد ٨/ ٤١٧ ـ ٤١٨ . وقوله: هو الذي قبله، من (ز).
    - (٦) الكامل ٣/ ٩٩٧.

<sup>(</sup>١) والبيتان اللذان قالهما السّلفي هما:

عندما روى له حديث: «يا فاطمة أبلغتِ معهم وسعيد بن المسيِّب. وعنه: شعبة، ومالك، الكُداء؟» قالت: لا. قال: «لو بلغتِ معهم الكُداء ما دخلتِ الجنة حتى يدخلها جَدُّ أبيك». فقال: هو ضعيف الحديث، عنده مناكير.

> وقال ابن حبَّان: لا يُتابع ربيعة على هذا، في حديثه مناكير. فأما النسائيّ في كتاب التمييز فأورد له هذا، وقال: ليس به بأس.

قيل: مات قريباً من سنة عشرين ومئة<sup>(٢)</sup>.

۲۶۳۱ ـ د: ربيعة بن عبد الرحمن، أبو عبد الرحمن (٣) بن حصن الغَنَوي، تابعي فيه جهالة. عن جدّة له اسمها سَرَّاء<sup>(٤)</sup> بنت نبهان. لا يُعرفان إلا في حديث عند أبي عاصم عنه في الخطبة يوم الرؤوس .

نعم لسرًّاء حديث في قتل الحية، روته عنها مجهولة اسمُها ساكنة بنت الجَعْد<sup>(ه)</sup>.

٢٦٣٢ ـ ع (صح): ربيعة بن أبي عبد الرحمن فَرُّوخ، المدنيّ الفقيه. ربيعة الرأي، مولى آل المنكدر التيميّ. يكنى أبا عثمان. ويقال: أبا

عبد الله(١). وضعَّفه الحافظ عبد الحقّ الأزديّ عبد الرحمن. سمع السائب بن يزيد، وأنساً، وأبو ضَمْرة.

وثَّقه أحمد وغيره. وقال أبو عَمرو بن الصلاح: قيل: إنه تغيَّر في الآخِر، ولم أذكره إِلَّا لأَنَّ أبا حاتم بن حِبَّان ذكره في «ذيل الضُّعفاء". وذكره أبو العباس النباتيّ. وقد احتجَّ به أصحاب الكتب كلُّها.

وقد قال سوَّار بن عبد الله القاضي: ما رأيتُ أحداً أعلمَ من ربيعة الرأي. قيل له: ولا الحسن ولا ابن سِيرين؟ قال: ولا الحسن ولا ابن سيرين. وعن عبد العزيز الماجِشون قال: والله ما رأيتُ أحداً أحفظَ لسُنَّةٍ من ربيعة.

قلت: مات سنة ستّ وثلاثين ومئة<sup>(١)</sup>.

٢٦٣٣ ـ م سى ق: ربيعة بن عثمان . عن نافع، وابن المنكدر، وعدَّة. وعنه: ابن المبارك، وجعفر بن عون.

وثَّقه ابن معين. وقال أبو زُرعة: ليس بذاك القوى. وقال أبو حاتم: منكر الحديث. وقال

<sup>(</sup>١) يعني ابنَ عمرو بن العاص، وكلام الترمذي في (سننه) ٣/ ٣٨٦ ، بإثر الحديث (١٠٧٤).

<sup>(</sup>٢) التاريخ الكبير ٣/ ٢٩٠ ، وتهذيب الكمال ٩/ ١١٣ ، وكلام النسائي وابن حبان نقله عنهما ابن القطان في «الوهم والإيهام، ٥/ ٣٦١ . وجاء في هامش (س) أن ابن حبان ذكره في «الثقات» [٦/ ٣٠١] وقال: يخطئ كثيراً.

<sup>(</sup>٣) في (د) و(ز): ربيعة بن عبد الله أو عبد الرحمن، والمثبت من (س). وهو الموافق لمصادر ترجمته، غير أنه لم تذكر فيها كنيتُه. ولم أقف على من قال فيه: ربيعة بن عبد الله.

<sup>(</sup>٤) ضبطت في (س): سَرِّى، وجاء في هامشها ما نصه: سرَّى؛ بفتح السين المهملة وتشديد الراء والإمالة. كذا ضبطها الأمير. اهـ وهو في «الإكمال» ٤/ ٢٩٣ .

<sup>(</sup>٥) تهذیب الکمال ۹/ ۱۲۲ ، والحدیث عند أبي داود (۱۹۵۳).

<sup>(</sup>٦) تاريخ بغداد ٨/ ٤٢٠ ، وتهذيب الكمال ١٢٣/٩ ، والسير ٦/ ٨٩ .

النسائيّ: ليس به بأس. وهو ربيعة بن عثمان بن ربيعة بن عبد الله بن الهُدير التيميّ المدنيّ (١).

۲۹۳٤ ـ م س: ربيعة بن كُلثوم بن جَبْر البصريّ . عن أبيه، والحسن. وعنه: يحيى القطان، وعفّان، وجماعة.

وثّقه ابن معين، وقال أبو حاتم: صالح، وقال النسائي: ليس بالقويّ. وقال أيضاً: ليس به بأس.

وقد ذكره ابن عديّ في «الكامل» وقال: ليس له من الحديث إلا اليسير (٢).

٢٦٣٥ ـ ربيعة بن محمد، أبو قُضاعة الطائيّ. عن ذي النون المصريّ بخبر باطل.

قال الجوزقانيّ: متروك؛ قال: والخبر عن جُزءاً. ذي النون، عن مالك بن غسان، عن ثابت، عن وقد قيل: إنه أنس: انقضَّ كوكب، فقال رسول الله ﷺ: مئة. ومع كونه كذَّ «انظروا، فمن انقضَّ في داره فهو الخليفةُ من أسمج الكذب بعدي»؛ فنظرنا فإذا هو في منزلِ عليّ. فقال ــرجاء بن ا جماعة: قد غَوَى محمد في حُبِّ عليّ، فنزلت: أبو سعيد بن عَوْذ.

﴿والنجم إذا هوى، ما ضل صاحبكم وما غوى﴾!(٣)

٢٦٣٧ ـ ق: ربيعة بن ناجِد. عن عليّ . لا يكاد يُعرف. وعنه أبو صادق بخبر منكر فيه: «عليٌ أخى وَوَارِثى» (٥).

#### [من اسمُه رَتَن ورجاء]

٢٦٣٨ ـ رَتَن الهنديّ. وما أدراك ما رَتَن! شيخ دجَّال بلا ريب، ظهر بعد الستّ مئة، فادَّعَى الصُّحبة، والصحابةُ لا يكذبون. وهذا جريء على الله ورسوله، وقد ألَّفت في أمره جُزءاً.

وقد قيل: إنه مات سنة اثنتين وثلاثين وستّ مئة. ومع كونه كذَّاباً فقد كذبوا عليه جملةً كبيرة من أسمج الكذب والمُحال<sup>(١)</sup>.

\_ رجاء بن الحارث. عن مجاهد، وهو و سعيد بن عَوْذ.

<sup>(</sup>١) الجرح والتعديل ٣/ ٤٧٦ ـ ٤٧٧ ، وتهذيب الكمال ٩/ ١٣٢ .

<sup>(</sup>٢) ضعفاء النسائي ص٤٢ ، والجرح والتعديل ٣/ ٤٧٧ ، والكامل ٣/ ١٠١٩ .

<sup>(</sup>٣) الموضوعات ١٤٦/٢.

<sup>(</sup>٤) التاريخ الكبير ٣/ ٢٨٩، وكتب سبط ابن العجمي في حاشية (س) ما نصّه: قال شيخي العراقي في التخريج أحاديث الإحياء، في حديث علي: اكنت نهيتكم عن زيارة القبور، الحديث، وفيه علي بن زيد بن جدعان عن ربيعة بن النابغة، قال البخاري: لم يصح. وربيعة ذكره ابن حبان في الثقات، انتهى. وقد رأيته فيها كما قال شيخي. انتهت الحاشية. وينظر اضعفاء، العقيلي 1/ ٥٤، والإحياء، وحاشية العراقي عليه ٤/ ٤٩٠.

<sup>(</sup>٥) أخرجه النسائي بنحوه مطولاً في «السنن الكبرى» (٨٣٩٧) (كتاب الخصائص).

 <sup>(</sup>٦) لخص ابن حجر في «اللسان» ٣/ ٤٥٧ الجزء الذي ألفه المصنف في رتن، واسمه «كسر وثن رتن». وزاد عليه أخباراً
 له وجدها في «تذكرة» الصفدي، فتنظر ثمة.

ضعُّفه ابن معين وغيره. روى عنه الفضل واهب المَعافريّ. صُويلح. السِّينانيّ، وأبو الوليد العَدَنيّ (١).

> ٢٦٣٩ - بخ: رجاء بن أبى رجاء الباهليّ. عن مِحْجَن بن الأَدْرَع بحديث في ذكر المدينة والدجَّال. وما روى عنه سوى عبد الله بن شقيق. وَثَّقه ابن حِبَّان<sup>(۲)</sup>.

٢٦٤٠ ـ رجاء بن سهل الصاغاني .عن إسماعيل بن عُلَيَّة. قال الأزديّ: كان يسرق الحديث. وقال الخطيب: ثقة (٣).

٢٦٤١ ـ ت: رجاء بن صَبِيح، أبو يحيى، صاحب السَّقَط. عن ابن سِيرين، ويحيى بن أبي كثير.

قال يحيى بن معين: ضعيف. وقال أبو حاتم وغيره: ليس بالقوي، وذكره ابن حِبَّان في «الثقات» .

وله في «جامع» أبي عيسى حديث، وهو: خمس مئة عام». «الركنُ والمقام ياقوتتان»(٤).

٢٦٤٢ ـ رجاء بن أبي عطاء المصريّ . عن أحد الزُّهَّاد (٥).

قال الحاكم: مصريّ صاحب موضوعات.

وقال ابن حِبَّان: يروي الموضوعات. ثم ساق له الحديثَ الذي وقع لنا مسلسلاً بالمصريين:

أخبرنا محمد بن الحسين القرشي بمصر، أخبرنا محمد بن عماد، أخبرنا عبدالله بن رفاعة، أخبرنا أبو الحسن القاضي، أخبرنا عبد الرحمن بن عمر البزاز، أخبرنا أبو الطاهر أحمد بن محمد ابن عَمْرو، حدثنا يونس بن عبد الأعلى، حدثنا إدريس بن يحيى الخولاني، حدثنا رجاء بن أبى عطاء المؤذّن، عن واهب بن عبد الله الكَعْبيّ، عن عبد الله بن عَمرو قال: قال رسول الله ﷺ: «مَنْ أطعم أخاه المسلم حتى يشبعه، وسقاه من الماء حتى يُرويَه، بَعَّدَه الله من النار سبع خنادق ما بين كل خندق، مسيرةً

هذا حديث غريب منكر، تفرَّد به إدريس

وذكر ابن حجر في «اللسان» ٣/ ٤٦٧ أن الحاكم أخرج الحديث المذكور في «المستدرك» ٤/ ١٢٩ ، وصحح إسناده، ثم قال ابن حجر: فما أدري ما وجه الجمع بين كلاميه، كما لا أدري كيف الجمع بين قول الذهبي: صويلح، وسكوته على تصحيح الحاكم في "تلخيص المستدرك" مع حكايته عن الحافظين أنهما شهدا عليه برواية الموضوعات!

<sup>(</sup>١) سيعيده المصنف في الكني بأطول مما هنا دون أن ينبه على أنه تقدم. وأُشير إلى هذا في حاشية (س). وقال ابن حجر في «اللسان» ٣/ ٤٦٤ : ذكره أبو أحمد الحاكم في «الكنى» فيمن لم يُعرف اسمه.

<sup>(</sup>٢) الثقات ٢/ ٢٣٧ ، وتهذيب الكمال ٩/ ١٥٩ . والحديث عند البخاري في «الأدب المفرد» (٣٤١).

<sup>(</sup>٣) تاريخ بغداد ٨/ ٤١١ ، وضعفاء ابن الجوزي ١/ ٢٨٣ .

<sup>(</sup>٤) الجرح والتعديل ٣/ ٥٠٢ ، والثقات ٦/ ٣٠٦، وتهذيب الكمال ٩/ ١٦٥ . والحديث في «سنن» الترمذي (٨٧٨).

<sup>(</sup>٥) المجروحين ١/ ٣٠١ ، والمدخل إلى معرفة الصحيح ص١٤٩ \_ ١٥٠.

۲۹٤۳ ـ د ق: رجاء الأنصاريّ. عنده حديثان عن ابن شدَّاد وآخر. ما روى عنه سوى الأعمش (1).

### [من اسمُه الرَّحَّال ورحمة]

۲٦٤٤ ـ الرَّحَّال بن سالم. عن عطاء (٢). لا يُدْرَى مَنْ هو، والخبر فمنكر:

أخبرناه سليمان الحاكم، أخبرنا جعفر، أخبرنا السَّلَفيّ، أخبرنا المبارك بن الطُّيوريّ، أخبرنا المبارك بن الطُّيوريّ، أخبرنا العَتيقيّ، أخبرنا محمد بن عديّ كتابةً، حدثنا أبو عبيد الآجريّ، حدثنا أبو داود السجستاني، حدثنا محمد بن عيسى بن الطبَّاع، حدثنا ابن فُضيل، عن أبيه، عن الرَّحَال بن سالم، عن عطاء قال: قال رسول الله ﷺ: «الأبدال من الموالى، ولا يبغض الموالى إلّا منافق»(٣).

٢٦٤٥ ـ رُحْمَة بن مصعب الواسطيّ. عن عثمان بن سَعْد.

قال ابن معين: ليس بشيء. وقال بَحْشَل الواسطيّ: حدثنا القاسم بن عيسى الطائيّ، حدثنا رَحْمَة بن مصعب، عن عَزْرة بن ثابت، عن أبي الزُّبير، عن جابر قال: رأيت عُمر يقبِّل الحَجَر<sup>(2)</sup>.

وروى داود بن جُبير، عن رحمة بن مصعب الفرَّاء، عن ابن أبي ليلى، عن عطاء ونافع، عن ابن عُمر؛ في أنَّ «مَنْ وقفَ بعَرَفَة بليل؛ فقد أدرك الحجّ». أخرجه الدارقطنيّ (٥).

# [من اسمُه ردَّاد ورُدَيْح ورِزْق الله]

۲٦٤٦ ـ د: رَدَّاد الليثيّ (٢). ما حدَّث عنه سوى أبي سلمة، فحدَّثه عن عبد الرحمن والده في صلة الرَّحِم (٧).

- (۱) تهذیب الکمال ۹/ ۱۷۰ وحدیثاه عند أبي داود (۳۵۷۷) في طلب القضاء والتسرع إلیه، وعند ابن ماجه (۳۹۵۱) باب ما یکون من الفتن.
- (٢) في (س): الرجال، بالجيم، والمثبت من (د) و(ز)، وهو الصواب كما ذكر ابنُ ناصر الدين في «توضيح المشتبه» \$/ ١٤٥ حيث أورده كذلك البخاري في «التاريخ الكبير» ٣/ ٣٣٧، وابن ماكولا في «الإكمال» ٢٩/٤، والمصنف نفسه في هذا الكتاب كما نقل عنه ابن ناصر الدين. غير أن ابن ماكولا أعاده في الجيم، ووهم في اسمه واسم أبيه، فقال: أبو الرِّجال سالم بن عطاء، وتابعه على هذا الوهم المصنف في «المشتبه»، واعتمده ابن حجر في «اللسان» \$/ ٤٦٨. وجاء في حاشية (س) ما أورده ابن ماكولا في الموضعين.
- (٣) أورده المزي في «تهذيب الكمال» ٢٢/ ٢٢١ (ترجمة عنبسة بن عبد الواحد)، وابن ناصر الدين في «توضيح المشتبه»
   ١٤٦/٤ من طريق أبي عبيد الآجري، بهذا الإسناد.
- (٤) ضعفاء العقيلي ٧٠ / ٠ وأخرج له بحشل في التاريخ واسطه ص١٥٣ بهذا الإسناد حديثاً آخر: الكل نبي دعوة دعا بها... ، ثم قال: توفي سنة (١٨٠) وكان يفتي بواسط، وكان يعرف برحمة الفقيه.
  - (٥) في «سننه» (٢٥١٨)، وله تتمة. قال الدارقطني: رحمة بن مصعب ضعيف، ولم يأت به غيره.
  - (٦) قال المزي في «تهذيب الكمال» ٩/ ١٧٤ : قال بعضهم: أبو الردَّاد، وهو الأشهر، وانظر التعليق التالي.
- (٧) أخرجه أبو داود (١٦٩٥) من طريق معمر، عن الزهري، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، أن الرداد أخبره عن =

وثَّقه الخطيب.

وقد وهم، فرفع حديثاً يرويه عن يحيى القطّان. ولأجله قال العُقيليّ: في حديثه وهم (٤).

## [من اسمُه رُزَيْق]

٢٦٥١ ـ رُزَيْق الأعمى . عن أبي هريرة. قال الأزديّ: متروك (٥٠).

٢٦٥٣ ـ ق: رُزَيْق، أبو عبد الله الألهاني. عن أنس ونحوه، وأرسل عن عبادة (٧). وعنه: أرطاة بن المنذر، وإسماعيل بن عيّاش، وجماعة.

قال أبو زُرعة: لا بأس به . وقال ابن حِبَّان: لا يُحتجُّ به (^^). ٢٦٤٧ - بخ: رُدَيْح بن عطية. عن إبراهيم ابن أبي عَبْلة.

وثَّقه أبو حاتم، وليَّنه غيره يسيراً (١).

٢٦٤٨ ـ رِزْق الله بن الأسود. عن ثابت البُنانيّ.

قال العُقَيليّ: حديثه منكر.

قلت: لكن المتن صحيح، وهو: «الولدُ للفراش». رواه عنه بكر بن محمد (٢).

٢٦٤٩ - رزق الله بن سلّام الطبري. عن أبي حازم سلمة.
 سفيان بن عُيينة بخبر منكر الإسناد، متنه أنَّ بحديث واحد<sup>(1)</sup>.
 أسيد بن حُضَير قال: قرأتُ البارحةَ فغشيني عن أنس ونحوه،
 كالغمامة... الحديث<sup>(۳)</sup>.

رزق الله بسن مسوسى، أبو بكر البغداديّ. عن ابن عُيينة، وخالد الطحّان. وعنه: النسائيّ، وابن ماجه، وابن صاعد، والمَحَامليّ.

- = عبد الرحمن بن عوف. وأخرجه أيضاً من طريق سفيان، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن عبد الرحمن بن عوف. وأخرجه الترمذي (١٩٧٠) من طريق سفيان أيضاً، به، غير أنه قال: عن أبي سلمة قال: اشتكى أبو الردَّاد الليثي، فعاده عبد الرحمن بن عوف. وينظر «علل» الدارقطني ٤/ ٢٦٢ ٢٦٤.
  - (١) الجرح والتعديل ٣/ ٥١٨ ، وتهذيب الكمال ٩/ ١٧٥ .
- (٢) ضعفاء العقيلي ٢/ ٦٧ \_ ٦٨ . وذكر ابن حجر في «اللسان» ٣/ ٤٦٩ أن الاستدراك المذكور للمصنف يلزمه في أحاديث لا تُحصى في كتابه هذا، يضعّفون الرجل برواية تتعلق بالإسناد دون المتن.. حتى إن المصنف أغفل نظير هذا الكلام في الحديث الذي بعده، وكلُّ منهما محفوظ المتن.
  - (٣) ضعفاء العقيلي ٢/ ٦٧ ، وينظر التعليق السابق.
  - (٤) ضعفاء العقيلي ٢/ ٦٨ ، وتاريخ بغداد ٨/ ٤٣٧ ، وتهذيب الكمال ٩/ ١٧٨ .
    - (٥) ضعفاء ابن الجوزي ١/ ٢٨٣.
  - (٦) تهذيب الكمال ٩/ ١٨٣ ، وحديثه عند أبي داود (٢٥٤٠) في الجهاد، باب الدعاء عند اللقاء.
    - (V) في هامش (س): وعن أبي الدرداء. قاله المؤلف في «كاشفه».
  - (٨) الجرح والتعديل ٣/ ٥٠٥ ، والمجروحين ١/ ٣٠١ ، والثقات أيضاً ٤/ ٢٣٩ ، وتهذيب الكمال ٩/ ١٨٥ .

٢٦٥٤ ـ رُزَيْق بن شعيب . ضعَّفه ابنُ حزم(١) .

## [من اسمه رَزِين]

7700 ـ س: رَزِين بن سُليمان الأحمريّ. عن ابن عُمر. وعنه علقمة بن مرثد، لا يُعرف. وقيل: سليمان بن رَزِين (٢).

۲۹۵۲ ـ رَزِين بن عُقبة . عن الحسن، لعله ابن عمارة. وعنه نجدة بن المبارك الكوفي. لا يُدرى مَن هو ذا<sup>(۳)</sup>.

٢٦٥٧ ـ رَزِين الكوفيّ الأعمى. متروك. عن أبي هريرة، قاله الأزديّ.

روى عنه حبيب بن أبي ثابت، ثم ساق له الأزديّ حديثاً باطلاً عن أبي هريرة مرفوعاً: «مَنْ فارقني فارقَ الله، ومَنْ فارق عليًا فقد فارقني، ومن تولّاه فقد تولّاني...» الحديث (٤).

# [من اسمُه رِشْدِين]

۲۹۰۸ ـ ت ق: رِشْدِین بن سَعْد (٥) المَهْرِيّ المَهْرِيّ المصريّ . عن زُهرة بن معبد، ویونس بن یزید. وعنه: قُتیبة، وأبو کُریب، وعیسی بن مثرود، وخلق.

قال أحمد: لا يُبالي عمَّن روى، وليس به بأس في الرِّقاق، وقال: أرجو أنه صالح الحديث.

وقال ابن معين: ليس بشيء. وقال أبو زُرعة: ضعيف. وقال الجوزجانيّ: عنده مناكير كثيرة.

قلت: كان صالحاً عابداً سيئ الحفظ، غير معتمد.

وقال أبو يوسف الرَّقِّي: إذا سمعت بقيَّة يقول: حدثنا أبو الحجَّاج المَهْريِّ؛ فاعلم أنه رِشْدِين بن سعد.

وعن قتيبة قال: ما وُضع في يد رِشدين شيء إلا وقرأه.

وقال النسائيّ: متروك.

عَمرو الناقد: حدثنا عبد الله بن سليمان الرّقيّ، حدثنا رِشدين، عن عُقيل، عن الزُّهريّ، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة مرفوعاً: «لكل شيء قمامة، وقمامة المسجد لا والله، وبَلَى والله».

رِشْدِين: عن زَبَّان بن فائد، عن سَهْل بن معاذ، عن أبيه مرفوعاً: «الذي يتخطّى رقابَ الناس يوم الجمعة يتخذ جسراً إلى جهنم».

أحمد بن الحجاج القُهُستاني: حدثنا ابن المبارك، حدثنا رِشْدين بن سعد، عن عَمرو بن الحارث، عن أبي السمح، عن أبي الهيثم، عن أبي سعيد: لعن رسولُ الله على الفاعلَ والمفعول به، وقال: «أنا منهم بريء».

<sup>(</sup>۱) المحلَّى ۱۰/ ۱۷۰ ، وفيه: رزيق بن شعيب، أو شعيب بن رزيق الشامي. وسترد ترجمة شعيب هذا، وهو من رجال التهذيب. ولم ترد هذه الترجمة في (د) و(س).

<sup>(</sup>٢) الجرح والتعديل ٣/ ٥٠٧ ، وتهذيب الكمال ٩/ ١٨٧ \_ ١٨٩ وسيرد في سالم بن رزين.

<sup>(</sup>٣) تهذيب الكمال ٩/ ١٩٠ . روى له النسائي في «مسند علي».

<sup>(</sup>٤) قال ابن حجر في «اللسان» ٣/ ٤٧١ : لعله رُزيق الأعمى. اهـ يعني السالف فيمن اسمه رُزيق.

<sup>(</sup>٥) وهو رشدين بن أبي رشدين، كما في «تهذيب الكمال» ٩/ ١٩١.

ابن أبي السّريّ العسقلانيّ: حدثنا رِشْدِين، أخبرنا ابن لهيعة، عن مِشْرَح بن هاعان، عن عقبة بن عامر مرفوعاً: «لو لم أُبعث فيكم لبُعث عُمر نبيًا».

قال ابن عديّ: قلبَ رِشْدين متنَه، إنما الشيطان؛ وكُلْ بثلاث الله متنه: «لو كان بعدي نبيٌّ لكان عُمر».

مروان الطاطريّ: حدثنا رِشدين بن سعد، حدثنا معاوية بن صالح، عن سُليم بن عامر، عن أبي أمامة مرفوعاً: «يُبعث الإسلامُ يوم القيامة على صورة الرجل، عليه رداؤه، ولا يكمل الرجل إلا بردائه، فيأتي الربّ عزَّ وجلَّ فيقول: يا ربّ، منك خرجت، وإليك أعود، فشفّعني اليوم فيمن تشبّث إلي. فيقول: قد شفّعتك...».

رواه ابن عديّ، عن الحسن بن سُفيان، عن محمود بن خالد، عنه.

المنجنيقيّ: حدثنا أحمدُ بن عيسى، حدثنا رِشْدِين، عن أبي صخر، عن يزيد بن (۱) قُسيط، عن أبي هريرة مرفوعاً: "إنَّ الله يبغض الشيخ الغِرْبيب». فسَّره رِشْدين بالذي يخضب بالسواد.

أبو الطاهر بن السَّرْح: حدثنا رِشْدِين، عن يونس، عن نافع، عن ابن عُمر مرفوعاً: «لا تبكينَّ إلا لأحَدِ رجُلَين، فاجرٍ مكمل فجوره، أو بارِّ مكمل برَّه».

وعن رِشْدِين بن سعد: عن أبي عبد الله المكي \_ مجهول \_ عن ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس مرفوعاً: «الأكل بأصبع أكل الملوك فلا تفعله؛ ولا تأكل بإصبعين، فإنه أكل الشيطان؛ وكُلْ بثلاث»(٢).

ابن أبي السريّ: حدثنا رِشْدِين، عن جرير بن حازم، عن قتادة، عن أنس مرفوعاً: «مَنْ أتى كاهناً فصدَّقه، فقد برئ مما أنزل على محمد، ومَنْ أتاه غير مصدق لم تُقبل له صلاةً أربعين يوماً».

البخاري في «الضعفاء» تعليقاً: ابن منير، سمع أحمد، حدثنا رِشْدِين بن سَعْد، عن عبد الله بن الوليد التجيبي، عن أبي منصور مولى الأنصار، عن عمرو بن الجموح أنه سمع النبيَّ عَلَيْ يقول: «لا يجد العبد صريح الإيمان حتى يحبَّ لله، ويُبْغض لله؛ فإذا أحبَّ لله وأبغض لله؛ فقد استحقَّ الولاية مِن الله».

قال: «وإنَّ أوليائي من عبادي وأحبَّائي من خَلْقي الذين يُذكرون بذكري، وأُذكر بذكرهم»(٣).

يحيى بن حسان: حدثنا رِشْدِين، عن عُقيل، عن ابن شهاب، عن أبي سَلَمة، عن عائشة، أنَّ رسولَ الله ﷺ قال: «الغسل يوم الجمعة مثل الغسل من الجنابة»(٤).

<sup>(</sup>۱) قوله: يزيد بن، سقط من (د) و(س).

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن الجوزي في «العلل المتناهية» ٢/ ٢٥٢ (١٠٨١) من طريق رشدين، بهذا الإسناد.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد في «المسند» (١٥٥٤٩) عن الهيثم بن خارجة، عن رشدين، به. وفيه: لا يحقُّ العبد صريح..

<sup>(</sup>٤) لم أقف عليه.

مات سنة ثمان وثمانين ومئة<sup>(١)</sup>.

۲۹۰۹ ـ ت ق: رِشْدین بن کُریْب، مولی ابن عباس . عن أبیه. ورأی ابنَ عُمر. وعنه: عیسی بن یونس، وابن فُضیل، وجماعة.

قال أحمد: منكر الحديث. وقال ابن المدينيّ وجماعة: ضعيف. وقال البخاريّ: منكر الحديث، وأخوه محمد فيه نظر.

عبد الرحمن بن مَغْراء: حدثنا رِشْدِین بن کُریب، عن أبیه، عن ابن عباس مرفوعاً: «لا تصلِّ علی قبر ولا إلی قبر». وقد ثبت عن ابن عباس أنّ النبی علی علی قبر (۲).

## [من اسمُه رُشَيْد]

۲٦٦٠ ـ رُشَيْد بن إبراهيم . عن الحسن. ٢٦٦١ ـ ورُشَيْد الزُّرْبَريِّ " . عن ثابت. مجهولان بصريًان (٤٠).

> ٢٦٦٢ ـ رُشَيْد الهجريّ . عن أبيه. قال الجوزجانيّ: كذَّاب غير ثقة.

وقال النسائي: ليس بالقوي. وقال البخاري: يتكلمون فيه .

وقال عباس عن يحيى بن معين قال: قد رأى الشعبيُّ رُشَيْداً الهَجَريِّ، وحَبَّة العُرنيِّ، وأصبغَ بن نُباتة، ليس يساوي هؤلاءِ شيئاً.

أبو بكر بن عياش: عن عاصم، عن حبيب بن صهبان، سمعتُ عليًا على المنبر يقول: دابَّة الأرض تأكل بفيها، وتحدث باستها. فقال رُشيد الهجريّ: أشهد أنك تلك الدابَّة. فقال له علىّ قولًا شديداً.

سهل بن محمد العسكريّ: حدثنا زكريا بن أبي زائدة قال: قلت للشعبيّ: مالك تعيب أصحابَ عليّ، وإنما علمُك عنهم؟ قال: عمّن؟ قلت: عن الحارث وصعصعة؟ قال: أما صعصعة فكان خطيباً تعلّمتُ منه الخُطب. وأما الحارثُ فكان حاسباً تعلمتُ منه الحساب. وأما رُشيد الهجريّ فإني أخبركم عنه: إني قال لي رجل: اذهب بنا إليه، فذهبنا، فلما رآني قال للرجل هكذا. وعقدَ ثلاثين؛ يقول: كأنه مناً. ثم قال: أتينا الحسن (٥) بعد موت عليّ فقلنا: قال: أتينا الحسن المؤمنين. قال: إنه قد مات. قلنا: لا، ولكنه حَيِّ يَعْرَق الآن من تحت الدِّثار.

<sup>(</sup>۱) ينظر لما سلف في الترجمة: التاريخ الكبير ٣/ ٣٣٧ ، وأحوال الرجال ص١٥٦ ، وضعفاء العقيلي ٢/ ٦٦ ، والجرح والتعديل ٣/ ٥١٣ ، والمجروحين ١/ ٣٠٣ ، والكامل ٣/ ١٠٠٩ ، وتهذيب الكمال ٩/ ١٩١ ، والسير ١/ ٢٥١ .

 <sup>(</sup>۲) التاريخ الكبير ٣/ ٣٣٧ ، والأوسط (والمطبوع باسم الصغير) ٢/ ٦٠ ، وضعفاء العقيلي ٢/ ٦٦ ، والكامل ٣/ ١٠٠٧،
 وتهذيب الكمال ٩/ ١٩٦ .

 <sup>(</sup>٣) كذا في (د)، ولم تعجم في (س)، وفي (ز): الزريري، وضبطت في «المغني» ١/٣٣٢ : الزُّريْري، وفي «اللسان» ٣/ ٤٧٣ : الزيري، والله أعلم.
 الذريري، وهي كذلك في «الكامل» ٣/ ١٠١٨ ، وفي «التاريخ الكبير» ٣/ ٣٣٤ : الرزيري. والله أعلم.

 <sup>(</sup>٤) رشيد بن إبراهيم في «الجرح والتعديل» ٣/ ٧٠٥ ، وأما الزُّرْبري فليس فيه، ولعل تجهيله من قبل المصنف فيكون خلاف شرطه.
 وقوله: بصريان، من (ز).

<sup>(</sup>٥) في (د): الحسين.

قال: إذْ عرفتم هذا فادخُلوا عليه ولا تهيِّجوه. قال الشعبي: فما الذي أتعلَّم من هذا؟!

وقال ابن حِبَّان: رُشَيْد الهَجَرِيّ كوفيّ، كان يؤمن بالرَّجعة. ثم قال ابن حِبَّان: قال الشعبيُّ: دخلتُ عليه فقال: خرجتُ حاجًا، فقلت: لأَعهدَنَّ بأمير المؤمنين. فأتيتُ بيتَ عليّ، فقلت لإنسان: استأذنْ لي على أمير المؤمنين. قال: أوليس قد مات؟! قلت: قد مات فيكم، والله إنه ليتنفَّس الآن تنفُّس الحيّ. قال: أما إذ عرفتَ سِرَّ آل محمد فادخل. فدخلتُ على أمير المؤمنين، وأنبأني بأشياء تكون. فقال له الشعبيّ: إن كنتَ كاذباً فلعنك الله.

وبلغ الخبر زياداً، فبعث إلى رُشَيْد الهجريّ، فقطع لسانَه وصلبَه على باب دار عمرو بن حُريث(۱).

۲۹٦٣ ـ رُشَيْد، أبو مَوْهُوب الكلابيّ . عن حيًان بن أبي سُلْمي. مجهول (٢).

[من اسمُه رَضْراض ورِفاعة]

٢٦٦٤ - رُضْراض . عن ابن عباس. قال

الأزديّ: ليس بقويّ<sup>(٣)</sup>.

- رِفاعة الهاشميّ. هو زيد بن عبد الله بن مسعود الأديب. كذَّاب أشِر، ركّب أسانيد لأربعين حديثاً، فسرقها منه ابنُ ودعان وادَّعاها.

٢٦٦٥ ـ رِفاعة بن هُرير بن عبد الرحمن بن رافع بن خَدِيج. سمع منه ابن أبي فُدَيْك.

وهًاه ابن حِبَّان وغيرُه. وقال البخاريّ: فيه نظر. روى عن أبيه عن جدِّه شيئاً (٥).

<sup>(</sup>۱) التاريخ الكبير ٣/ ٣٣٤ ، وأحوال الرجال ص٤٧ ، وضعفاء النسائي ص٤١ ، وضعفاء العقيلي ٦٣/٢ ، والجرح والتعديل ٣/ ٥٠٧ ، والمجروحين ٢/ ٨٩٨ ، والكامل ١٠١٨ .

<sup>(</sup>٢) الجرح والتعديل ٣/ ٥٠٧ ، وسلف حيان (شيخه) برقم (٢٢٧٨).

<sup>(</sup>٣) لم أقف عليه، وفي «التاريخ الكبير» ٣٤٠/٣، و«الثقات» ٣١٢/٦: رضراض يروي عن قيس بن ثعلبة، وينظر التعليق عليه في «التاريخ».

<sup>(</sup>٤) ذكر ابن حجر في «اللسان» ٣/ ٤٧٥ أن الذهبي ظنَّ أن رفاعة صفة لزيد، بسبب ما جاء في الإسناد: «زيد بن عبد الله، عُرف برفاعة الهاشمي» فأورده، وليس كذلك، إنما رفاعة صفة أب من آبائه. وسيرد في حرف الزاي في زيد بن رفاعة، وفي زيد بن عبد الله بن مسعود. وهذه الترجمة من (ز)، ولم ترد في (د) و(س).

<sup>(</sup>٥) التاريخ الكبير ٣/ ٣٢٤ ، وضعفاء العقيلي ٢/ ٦٥ ، والمجروحين ١/ ٣٠٤ ، والكامل ٣/ ٢٠٢ .

وغيره

وهَّاه ابنُ المبارك. وقال يحيى: ليس بشيء. وقال النسائيّ والدارقطنيّ: متروك.

آدم بن أبي أياس: حدثنا رُكن بن عبد الله، عن مكحول، عن أبي أمامة، قلت: يا رسول الله، يتوضأ الرجل للصلاة ثم يُقَبِّل أهله ويلاعبها؛ ينقضُ ذلك وضوءه؟ قال: «لا».

عبد الصمد بن النّعمان: حدثنا رُكن أبو عبد الله، عن مكحول، عن أبي أمامة، عن النبيّ ﷺ: ﴿ ذَرَارِيّ المسلمين تحت العرش، شافعٌ ومشفّعٌ مَنْ لم يبلغ اثنتي عشرة سنة، ومن بلغ ثلاث عشرة سنة فعليه وله».

مات نحو ستين ومئة<sup>(٣)</sup>.

٢٦٦٩ ـ رُكَيْن بن عبد الأعلى . حدث عنه الثوري.

ضعفه النسائي، وجرير الضبي. سمع من تميم بن حَذْلَم. قال جرير بن عبد الحميد: لم يكن ممن يُؤخذ عنه الحديث، كان مغفَّلاً، وكان عريفاً (٤).

۲۹۷۰ ـ رُمَيْح بن هلال . عن عبد الله بن بريدة. مجهول. ثم قال أبو حاتم: لا أعلم روى عنه غد أبي تُملة .

# [من اسمُه رِفْدة ورفيع]

ابن عجلان. وقال النسائيّ والدارقطنيّ: متروك. ابن عجلان.

قال البخاريّ: لا يُتابَع على حديثه.

قلت: هو دمشقتي.

قال أبو مُسهر: هو مولى الحي. يعني غسان؛ قال: ولم يكن عنده شيء. وقال النسائي: ليس بالقويّ.

قلت: وله حديث باطل في قتل مَنْ زنى بأخته (١).

٢٦٦٧ ـ ع (صح): رُفَيْع أبو العالية الرِّياحيّ . له ترجمة في «كامل» ابن عديّ، وهو ثقة.

فأما قول الشافعيّ رحمه الله: حديث أبي العالية الرِّياحي رياح. فإنما أراد به حديثه الذي أرسله في القهقهة فقط. ومذهب الشافعي أنَّ المراسيل ليست بحجة، فأما إذا أسند أبو العالية فحجَّة (٢).

[من اسمُه رُكن ورُكين ورُمَيْح]

٢٦٦٨ ـ ركن الشاميّ . عن مكحول، عنه غير أبي تُميلة .

- (۱) التاريخ الكبير ٣٤٣/٣، والأوسط ٢/٢٥٦، وضعفاء النسائي ص٤١، والكامل ١٠٣٦/٣، وتهذيب الكمال ١٠٢١/٩.
- (۲) الكامل ۳/ ۱۰۲۲ ، وتهذيب الكمال ٩/ ٢١٤ . قال ابن عدي: أكثر ما نُقم عليه حديث الضحك في الصلاة.. وسائر أحاديثه مستقيمة صالحة.
  - (٣) المجروحين ١/ ٣٠١ ، والكامل ٣/ ١٠٢٠ ، وتاريخ بغداد ٨/ ٤٣٥ ، وتاريخ دمشق ٦/٦٧٦ .
  - (٤) التاريخ الكبير ٣/ ٣٣٠ ، والجرح والتعديل ٣/ ٥١٤ ، والكامل ٣/ ١٠٢٠ ، وضعفاء ابن الجوزي ١/ ٢٨٦ .

وقال ابن حِبَّان: ينفرد عن المشاهير بالمناكير(١).

٢٦٧١ ـ ت: رُمَيْح، عن أبي هريرة لا يعرف. روَى عنه حديثه مستلم بن سعيد: «إذا اتُّخِذَ (٢) الفيء دولاً». قال الترمذيّ: غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه<sup>(٣)</sup>.

#### [من اسمُه روَّاد]

أبو عصام . عن خُليد بن دَعْلَج، والأوزاعي، وعدّة. وعنه: إسحاق، وابن معين، وأبو بكر بن أبى شيبة، وعباس التَّرْقُفِيّ.

قال أحمد: لا بأس به، صاحب سنة، إلا أنه حدّث عن سفيان بمناكير.

وقال ابن معين: ثقة. وقال النسائي: روى غير حديث منكر. وقال أبو حاتم: محلُّه الصدق، تغيَّر حفظُه. وقال الدارقطنيِّ: متروك.

وقال ابن عديّ: عامَّةُ ما يرويه لا يتابعه عليه الناس.

أبو بكر الأعين وسعيد بن منصور: عن رَوَّاد، عن سفيان، عن الزُّبير بن عديّ، عن أنس مرفوعاً: «من اجتنبَ أربعاً دخل الجنة: الدِّماء، والأموال، والفروج، والأشربة».

وبه؛ بدون سعيد مرفوعاً: «المرأةُ إذا صلّت خمسَها، وصامَتْ شَهْرَها(٤)، وأَحْصَنَتْ فَرْجَها، وأطاعَتْ زَوْجَها، دخلت الجنة».

ولذاكر العسقلاني \_ وليس بثقة \_ عن رَوَّاد، عن سفيان، عن منصور، عن ربعي، عن حذيفة، فذكر ذاك الحديث الباطل: «إذا كان سنة كذا کان کذا و کذا».

ورواه عبد الغفَّار بن الحسن الرمليّ ـ وهو ٢٦٧٢ - ق: رُوَّاد بن الجراح العَسْقلانيّ، متَّهم - عن سفيان. ورواه إبراهيم بن الهيثم البلدي، عن شيخ مجهول، وهو الحسن بن عبد الله، عن سفيان. وروى بعضه عباس التَّرقُفي، حدثنا روَّاد، عن سفيان، عن منصور، عن ربعي، عن حذيفة مرفوعاً: «خيرُكم في المئتين كلُّ خفيف الحاذ». قالوا: وما خفيف الحاذ؟ قال: «مَنْ لا أهل له ولا ولد».

وروى عصام بن رَوَّاد، عن أبيه بالإسناد: «إذا كان سنة خمسين ومئة؛ فلأن يُربِّي أحدكم جرو كلب خير له من أنْ يربِّيَ ولداً».

قال البخاري: رُوّاد، عن سفيان: كان قد اختلط لا يكاد يقوم، ليس له كبير حديث قائم.

وقال النسائي: ليس بقوي. وروى معاوية ابن صالح عن ابن معين: ثقة مأمون.

وروى عبَّاس عن ابن معين: لا بأس به،

<sup>(</sup>١) الجرح والتعديل ٣/ ٥٢٢ . ولم يرد في «المجروحين»، ونسب ابن الجوزي في «ضعفائه» ٢٨٦/١ قولَ ابن حبان أعلاه لأبي حاتم الرازي، ولم يرد في «الجرح» أيضاً، والله أعلم.

<sup>(</sup>٢) في (ز): أُخذ.

<sup>(</sup>٣) تهذيب الكمال ٩/ ٢٢٦. والحديث في «سنن» الترمذي (٢٢١١) في الفتن، باب ما جاء في المسخ والخسف.

<sup>(</sup>٤) في (د): فرضها.

صلّت المرأة خَمْسَها...».

قلت: وحديث: «خَيْرُكم خفيف الحاذ».

قال أبو حاتم: منكر، لا يُشبه حديث الثقات؛ وإنما كان بدو هذا الخبر فيما ذكر لي أنَّ رجلاً جاء إلى روَّاد، فذكر له هذا الحديث، فاستحسنه، وكتبه، ثم بعدُ حدَّث به؛ يظنُّ أنه من سماعه(۱).

## [من اسمُه رُوْبة]

٢٦٧٣ ـ رُؤْبَة بن رُوَيْبة . عن أبي قتادة خبراً منكراً. رواه عنه بعض الضعفاء. ورُؤبة لا ر. بعرف <sup>(۲)</sup>.

٢٦٧٤ - رُؤْبَة بن العجَّاج الشاعر . عن أبيه. وعنه العلاء بن أسلم وغيره.

قال يحيى القطّان: أما إنه لم يكذب. روى أبو حاتم السجستانيّ وإبراهيم بن عَرْعَرة وغيرهما، عن أبي عبيدة، عن رُؤْبة، عن أبيه: قال: أنشدتُ أبا هريرة:

طاف الخيالان فهاجا سَقَما عمر بن شبَّة: حدثني أبو حرب البُناني،

إنما غلط في حديث عن سفيان. يعني: "إذا حدثنا يونس بن حبيب، عن رُؤبة بن العجَّاج، عن أبيه، عن أبي الشعثاء، عن أبي هريرة قال: كنَّا مع رسول الله ﷺ في سفر، وحادٍ يَحْدُو:

طاف الخيالان فهاجا سَقَما

خيالُ تُكنّى وخيالُ تُكتَما قامت تُريك خَشْيةً أَن تُصْرَما

ساقاً بخنداة وكعبا أدرما والنبيُّ ﷺ لا يُنكر ذلك.

قال ابن شَبَّة: هذا خطأ؛ فإن الشعر للعجَّاج، وعِدادُه في التابعين.

قال النسائي: رؤبة ليس بالقوي (٣).

#### [من اسمه رَوْح]

٢٦٧٥ ـ ت: رَوْح بن أسلم الباهليّ. عن حمَّاد بن سلمة. وهمَّام. وعنه: الدارمي، وحُميد بن زَنْجُويه.

قال البخاريّ: يتكلُّمون فيه. وقال أبو حاتم: ليِّن الحديث. وقال ابن معين: ليس بذاك. وقال النسائي: ضعيف. وقال عفّان: كذَّاب. وذكره ابن حبَّان في «الثقات». وقال ابن المديني: ذهب حديثه. يعني ضاع. كذا فسَّره محمد بن عثمان بن أبى شيبة (٤).

<sup>(</sup>١) ضعفاء النسائي ص٤٠ ، وضعفاء العقيلي ٢/ ٦٨ \_ ٦٩ ، والجرح والتعديل ٣/ ٥٢٤ ، والكامل ٣/ ١٠٣٦ \_ ١٠٣٩، وضعفاء الدارقطني ص٩٢ ، والإرشاد ٢/ ٤٧٠ ـ ٤٧١ ، والعلل المتناهية ٢/ ٦٣٧ ، وضعفاء ابن الجوزي ١/ ٢٨٦ ، وتهذيب الكمال ٩/ ٢٢٧ . ولم أقف على قول أبي حاتم: منكر.

<sup>(</sup>٢) ضعفاء العقيلي ٢/ ٦٤ ، وذكر الخبر، وطرفه: «إنه كائن بعدي قوم يكذبون بالقدر...».

<sup>(</sup>٣) ضعفاء النسائي ص٤٢ ، وضعفاء العقيلي ٢/ ٦٤ ، والجرح والتعديل ٣/ ٥٢١ ، والكامل ٣/ ١٠٤٠ ، وينظر ديوان العجاج ص٢٥٦ \_ ٢٥٨ .

<sup>(</sup>٤) سؤالات ابن المديني ص١٤٧ ، والتاريخ الكبير ٣/ ٣١٠ ، وضعفاء النسائي ص٤٠ ، والجرح والتعديل ٣/ ٤٩٩ ، والثقات ٨/ ٢٤٣ ، وتهذيب الكمال ٩/ ٢٣١ .

۲۲۷۹ ـ ت ق: رَوْح بن جَناح .مولى الوليد ابن عبد الملك . عن مجاهد، وشَهْر. وعنه: الوليد بن مسلم، وابنُ شعيب.

وثَّقه دُحيم. وقال النسائيّ وغيره: ليس بالقويّ. وقال أبو حاتم: هو أخو مروان، يُكتب حديثُهما، ولا يحتجُّ بهما.

وقال أبو أحمد الحاكم: حديثُه في البيت المعمور لا أصل له. وقال أبو عليّ النيسابوريّ: في أمره نظر (١).

الوليد: حدثنا رَوْح بن جَناح، عن الزُّهْري، عن سعيد، عن أبي هريرة، عن النبيّ على: "في السماء الدنيا بيتٌ يقال له: البيت المعمور حِيال الكعبة، وفي السماء الرابعة نَهْر يقال له: الحيوان، يدخله جبريل كل يوم، فينغمس فيه ثم يخرج، فينتفض انتفاضة يخرّ عنه سبعون ألف قطرة، يخلق من كل قطرة ملكاً يؤمرون أنْ يأتوا البيتَ المعمور، فيطوفون به، فلا يعودون إليه أبداً، يُولِّي عليهم أحدهم، يؤمر أن يقف بهم من السماء موقفاً يسبِّحون الله إلى يوم القيامة»(٢).

الوليد: حدثنا رَوْح بن جَناح، عن مجاهد، عن ابن عباس مرفوعاً: «فقيه واحد أشدُّ على الشيطان من أَلْفِ عابد»(٣).

الوليد: حدثنا رَوْح، حدثنا عطاء بن السائب، عن ابن أبي ليلى قال: رأيتُ عُمر بال، فمسح ذَكَره في التراب ثم توضأ، ثم التفت إليَّ فقال: هكذا عُلمنا (٤).

٢٦٧٧ ـ رَوْح بن حاتم البرَّاز، بغداديّ. عن هُشيم، وإسماعيل بن عيَّاش، وعنه ابنُ أبي الدنيا، وأبو يعلى، وجماعة.

روى إبراهيم بن عبد الله بن الجُنيد عن ابن معين: ليس بشيء (٥).

٢٦٧٨ - رَوْح بن صلاح المصريّ. يقال له: ابن سَيابة.

ضعَّفه ابنُ عديّ، يكنى أبا الحارث، وقد ذكره ابن حبان في «الثقات». وقال الحاكم: ثقة مأمون (٢).

أخبرنا محمد بن عبد السلام وزينب بنت عمر، عن أبي رَوْح والمؤيَّد وزينب. قال

<sup>(</sup>۱) ضعفاء النسائي ص٤٠، وضعفاء العقيلي ٢/ ٥٩ ـ ٦٠ ، والجرح والتعديل ٣/ ٤٩٤ ، والكامل ٣/ ١٠٠٤ ، وتاريخ دمشق ٦/ ٢٩٢ ، وتهذيب الكمال ٩/ ٢٣٣ .

<sup>(</sup>٢) الحديث أخرجه العقيلي وابن عدي؛ قال العقيلي: فيه رواية من غير هذا الوجه بإسناد صالح في ذكر البيت المعمور. اهـ قلت: جاء ذكره ضمن حديث أنس بن مالك عن مالك بن صعصعة عند البخاري (٣٢٠٧)، ومسلم (١٦٤).

<sup>(</sup>٣) سنن الترمذي (٢٦٨١) في العلم، باب ما جاء في فضل الفقه على العبادة، والكامل ٣/١٠٠٤.

<sup>(</sup>٤) الكامل ٣/ ١٠٠٥.

<sup>(</sup>٥) تاريخ بغداد ٨/ ٤٠٦ ـ ٤٠٧ .

<sup>(</sup>٦) الثقات ٨/ ٢٤٤ ، والكامل ٣/ ١٠٠٥ ، وسؤالات مسعود السجزي للحاكم ص٩٨ . قال ابن حبان: مستقيم الحديث.

أبو روح: أخبرنا تميم، وقال المؤيّد: أخبرنا أبو عبد الله الفُراويّ (۱)، وقالت زينب: أخبرنا إسماعيل بن أجبرنا عمر بن مسرور، أخبرنا إسماعيل بن نُجيد، حدثنا محمد بن إبراهيم البوشنجيّ، أخبرنا رُوْح بن صلاح، حدثنا موسى بن عُلَيّ، عن أبيه، عن عبد الله بن عَمرو، عن رسول الله على قال: «الحسدُ في اثنتين: رجل آتاه الله القرآن، فقام به، وأحلَّ حلالَه، وحرَّم حرامَه، ورجل آتاه الله مالاً، فوصل منه أقرباءه ورَحِمَه، وعمل منه أقرباءه ورَحِمَه، وعمل بطاعة الله؛ تمنَّى أن يكون مثلَه. ومن تكن فيه أربع فلا يضرُّه ما زُوِيَ عنه من الدنيا: حُسنُ خليقة، وعَفاف، وصدقُ حديث، وحِفْظ أمانة، (۱).

مات رَوْح سنة ثلاث وثلاثين ومئتين.

٢٦٧٩ ـ ع (صح): رَوْح بن عُبادة القَيْسيّ. ثقة مشهور حافظ، من علماء أهل البصرة. عن حسين المعلّم، وابن عَوْن، وخَلْق. وعنه: أحمد، وعبد بن حُميد، وأبو بكر الصاغانيّ، وخلق.

روى الكُديميّ عن ابن المدينيّ قال: نظرتُ لرَوْح في أكثر من مئة ألف حديث، كتبتُ منها عشرة آلاف.

وقال ابن معين وغيرُه: صدوق، وتكلُّم فيه

القواريريّ بلا حُجَّة. وقال ابنُ المدينيّ: ذكر عبد الرحمن رَوْح بن عُبادة فقلت: لا تفعل، فإن هنا قوماً يحملون كلامَك. فقال: أستغفر الله. ثم دخل فتوضأ. يذهب إلى أنّ الغيبة تنقضُ الوضوء.

وقيل: إن عبد الرحمن تكلَّم فيه لكونه وهمَ في إسناد، فلا ضَيْر.

وقال يعقوبُ بن شيبة: قال محمد بن عُمر: قال يحيى بن معين: هذا القواريري يحدِّثُ عن عشرين شيخاً من الكذَّابين، ثم يقول: لا أُحَدِّثُ عن رَوْح.

ثم قال يعقوب: وسمعتُ عفان لا يرضى أمر رَوْح بن عُبادة، ثم بلغني عنه أنه قَوَّاه.

وقال أحمد بن الفرات: طعن على رَوْح اثنا عشر رجلاً، فلم ينفذ قولُهم فيه.

وروى الكتاني عن أبي حاتم قال: لا يحتجُّ به. وقال النسائي في العتق وفي الكنى: رَوْح ليس بالقوى.

قلت: نعم؛ عبد الرحمن بن مهدي أقوى منه، وهو فصدوق صاحب حديث.

وقال يعقوب بن شيبة: كان رَوْح أحدَ مَنْ يتحمل الحَمالات، وكان سريًا مريًا صدوقًا، كثير الحديث جدًا.

وقال ابنُ المديني: لم يزل رَوْح في الحديث منذ نشأ. قال عليّ: وكان ابنُ مهدي

<sup>(</sup>١) في (س): الفزاري، وهو خطأ، وترجمة الفُراوي في «السير» ١٩/ ٦١٥.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البيهقي في «شعب الإيمان» (٨٠٠٩)، وابن عساكر في «تاريخ دمشق» ٢٩٦/١٧ (ترجمة موسى بن علي) من طريق البوشنجي، بهذا الإسناد. وأورده المصنف في «السير» ١٩٨/١٣ في ترجمة البوشنجي. وأخرج القسم الأول منه الطبراني في «الأوسط» (٢٣٣) ـ ومن طريقه الخطيب في «الموضح» ٢/ ٨٥ ـ من طريق روح، به.

عن الزُّهري مسائل<sup>(١)</sup>، فلما قدمتُ على معن؛ أخرجَها لي وقال: هي عند بَصْريّ لكم، سَمِعَها عنه، وقال: لا يُتابع عليه (٥). معنا، فأتيتُ عبد الرحمن فأخبرتُه، فأحسبه قال: استحلُّه لي.

> قال يعقوب بن شيبة: سمعت عفَّان لا منكر الحديث. يرضى أمر روح بن عُبادة.

> > وقال أبو عُبيد الآجُريّ: سمعت أبا داود يقول: أكثر ما أنكر القواريريّ على رَوْح تسع مئة حديث حدَّث بها عن مالك سماعًا.

> > > مات رَوْح سنة خمس ومئتين<sup>(٢)</sup>.

 $^{(v)}$  عن جدّه. مجهول  $^{(v)}$ .

قال أبو حاتم: يتكلُّمون فيه<sup>(٣)</sup>.

٢٦٨١ ـ رَوْح بن عُبيد .حدَّث عنه محمد ابن ربيعة الكلابي.

قال البخاري: منكر الحديث (٤).

يطعن على روح وينكر عليه أحاديث ابن أبي ذئب مرفوعاً: «طلب العلم فريضةٌ على كل مسلم». رواه العُقيليّ عن محمد بن أحمد الأنطاكيّ،

٢٦٨٣ ـ رَوْح بن عطاء بن أبى ميمونة. عن أبيه والحسن. ضَعَّفه ابن مَعِين، وقال أحمد:

رَوى عن الحسن، عن سُمرة: كان رسولُ الله ﷺ يسلِّم في الصلاة تسليمة قُبالةَ وجهه .

وساق له ابنُ عديّ أحاديث. وقال: ما أرى برواياته بأسًا<sup>(٦)</sup>.

٢٦٨٤ ـ رَوْح بن عُيينة الطائيّ . عن أبيه،

٧٦٨٥ ـ ق: رَوْح بن عنبسة الأمويّ . عن أبيه. وعنه ولده عبد الكريم فقط (^).

٢٦٨٦ ـ روح بن غُطَيف. وهَّاه ابنُ معين. وقال النسائيّ: متروك.

وله عن الزُّهريّ، عن أبي سلمة، عن ٢٦٨٢ ـ رَوْح بن عبد الواحد، عن موسى بن أبي هريرة مرفوعاً: «تُعاد الصلاةُ من قَدْرِ الدرهم أعين، عن ليث، عن مجاهد، عن ابن عُمر من الدم». انفرد به عنه القاسم بن مالك المزني.

<sup>(</sup>۱) في «تاريخ بغداد» ٤٠٤/٨ : مسائل كانت عنده.

<sup>(</sup>٢) الجرح والتعديل ٣/ ٤٩٨ ، وتاريخ بغداد ٨/ ٤٠١ ، والسير ٩/ ٤٠٢ ، وتهذيب الكمال ٩/ ٢٣٨ .

<sup>(</sup>٣) الجرح والتعديل ٣/ ٤٩٩ ، ولفظ قول أبي حاتم فيه: أدركته وتكلُّم الناس فيه.

<sup>(</sup>٤) الكامل ٣/٣٠٠ ، وضعفاء ابن الجوزي ١/ ٢٨٧ ، ونقلا عن البخاري قوله المذكور، ولم أقف عليه عند غيرهما،

<sup>(</sup>٥) ضعفاء العقيلي ٢/ ٥٨ . قال: والرواية في هذا الباب فيها لين.

<sup>(</sup>٦) ضعفاء العقيلي ٢/ ٥٧ \_ ٥٨ ، والجرح والتعديل ٣/ ٤٩٧ ، والكامل ٣/ ١٠٠١ .

<sup>(</sup>٧) الجرح والتعديل ٣/ ٤٩٧ \_ ٤٩٨ .

<sup>(</sup>٨) تهذيب الكمال ٢٤٨/٩.

وروى نَصْر بن حماد \_ أحد التلفَى \_ عنه، عن الزهريّ، عن سعيد، عن أبي هريرة: «لا يُعاد المريض إلّا بعد ثلاث».

قلت: رَوْح بن غُطَيف ـ بطاء مهملة ـ عِدادُه في أهل الجزيرة (١٠).

٢٦٨٧ ـ رَوْح بن الفضل. عن حمَّاد بن سلمة. قال أبو حاتم: مجهول. وقال البخاريّ: معروف الحديث (٢).

٢٦٨٨ ـ رَوْح بن مسافر. أبو بِشْر، بصريّ. قال ابن معين: لا يُكتب حديثُه. وقال مرة:

ليس بثقة. وقال مرة: ضعيف .

وقال البخاريّ: تركه ابن المبارك. وقال الجوزجانيّ: متروك. وكذا قال أبو داود.

رَوْح: عن أبي إسحاق، عن البراء: كان النبيُّ ﷺ شديدَ البياض، كثيرَ الشعر، يضرب شعرُه منكسه.

رَوْح: حدثنا الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة وأبي سعيد مرفوعاً: "الإيمانُ يَمان، والحكمة يمانية، وجُهَّال أهل اليمن أرقُّ أفئدةً،

وألينُ قلوباً». فكلمة «جُهَّال» منكرة.

ومن بلاياه: عن الربيع بن بدر، عن أبي هارون العبدي، عن أبي سعيد مرفوعاً: «لما أسريَ بي، ما سمعتُ شيئاً أَحْلَى من كلام ربّي. فقلت: يا ربّ، اتّخذت إبراهيم خليلاً، وكلّمت موسى..» الحديث بطوله (٣).

٢٦٨٩ ـ رَوْح بن المسيِّب الكلبيِّ (٤) البصريِّ. عن ثابت وغيره.

قال ابن عديّ: أحاديثُه غير محفوظة. وقال ابن معين: صُويلح. وقال ابن حبّان: يروي الموضوعات عن الثقات، لا تحلُّ الرواية عنه.

نَصْر بن عليّ الجَهْضَميّ: حدَّثنا أبو رجاء رَوْح بن المسيِّب، عن ثابت، عن أنس مرفوعاً: «مهنةُ إحداكنَّ في بيتها تُدرِك بها عَمَلَ المجاهدين في سبيل الله»(٥).

## [من اسمه رياح وريحان]

۲٦٩٠ ـ رِياح بن صالح. مجهول<sup>(١)</sup>. ٢٦٩١ ـ رِياح بن عَمرو القَيْسيّ، رجل سوء. قاله أبو داود.

- (۱) ضعفاء النسائي ص٤٠ ، وضعفاء العقيلي ٢/ ٥٦ ، والكامل ٩٩٨/٣ . وقال البخاري في «التاريخ الكبير» الكبير» ٣/ ٣٠٠: منكر الحديث. وبنحوه قال أبو حاتم كما في «الجرح والتعديل» ٣/ ٤٩٥ .
  - (٢) التاريخ الكبير ٣/ ٣٠٩ ، والجرح والتعديل ٣/ ٤٩٩ . ووقع في (د) و(س): معروف بالحديث.
- (٣) التاريخ الكبير ٣/ ٣١٠، وأحوال الرجال ص٦١، وفيه أيضاً ص١٥٩ : غير مقنع، والجرح والتعديل
   ٣/ ٤٩٦، والكامل ٣/ ٩٩٨، وضعفاء ابن الجوزي ١/ ٢٨٩ ، والعلل المتناهية ١/ ١٨٣ (٢٨٣).
  - (٤) في هامش (س): كذا بخط ابن الجوزي: الكُليبي.
  - (٥) الجرح والتعديل ٣/٤٩٦ ، والمجروحين ١/٢٩٩ ، والكامل ٣/٣٠٣.
- (٦) لم ترد هذه الترجمة في (ز) و «اللسان». وهي في «المغني» ١/ ٢٣٤ ، و «الديوان» ٢٩٦/١ ، ولم أقف على رِياح هذا عند غير المصنف، ولعله محرَّف عن رَباح بن صالح السالف برقم (٢٦٠١) وقال فيه أبو حاتم: مجهول.

قلت: هو من زُهَّاد المبتدعة بالكوفة. روى عن مالك بن دينار. وعنه رَوْح بن عبد المؤمن.

قال أبو زُرْعة: صدوق. قال أبو عُبيد الآجريّ: سألتُ أبا داود عنه فقال: هو وأبو حبيب وحَيَّان الجُريريّ ورابعة رابعتهم في الزندقة (١).

۲۹۹۲ ـ د س: رَيْحان بن سعيد الناجي. عن عبَّاد بن منصور.

صدوق. قال ابن معین: ما أرى به بأسًا.

وقال أبو حاتم: ليس بحجة.

وقال أبو عبيد: سألتُ أبا داود عنه، فكأنه لم يَرْضَه. وقال النسائيّ: ليس به بأس.

قيل: مات سنة ثلاث ومئتين. روى عنه جماعة، منهم: أبو بكر بن أبي شيبة، وأحمد (٢).

٣٦٩٣ ـ د ت: رَيْحان بن ينيد عن عبد الله بن عَمرو. وعنه سعد بن إبراهيم. مجهول. وأما ابن معين فوثقه. حديثه: «لا تحلُّ الصدقةُ لغنيّ، ولا لِذي مِرَّة سَوِيّ» (٣).

 $\circ$   $\circ$   $\circ$ 

<sup>(</sup>١) الجرح والتعديل ٣/ ٥١١ ـ ٥١٢ ، وسؤالات الآجري ص٣٢١ .

<sup>(</sup>٢) الجرح والتعديل ٣/ ٥١٧ ، وسؤالات الآجري ص٢٣٥ ، وتاريخ بغداد ٨/ ٤٢٧ ، وتهذيب الكمال ٩/ ٢٦٠ .

 <sup>(</sup>٣) الجرح والتعديل ٣/ ٥١٧ ، وتهذيب الكمال ٩/ ٢٦١ ـ ٢٦٢ ، وحديثه عند أبي داود (١٦٣٤)، والترمذي (٦٥٢) في الزكاة.
 وجاء آخر الترجمة في (ز) ما نصه: عدة رجال حرف الراء ٩٦ .

# حرف الزاي

#### [من اسمه زاذان]

۲۲۹۶ ـ م ٤ (صبح): زاذان، أبو عسمر الكنديّ مولاهم، الكوفيّ. يقال: شهد خطبة عمر بالجابية، فالله أعلم.

ورَوى عن عمر، وعليّ، وابن مسعود، وعائشة، وعدَّة. وعنه: عَمرو بن مرَّة، ومحمد بن جُحادة، وطائفة.

قال شعبة: قلت للحكم: لِمَ لَمْ تحمل عن زاذان؟ قال: كان كثير الكلام. وقال ابن معين: ثقة.

وذكره ابن عديّ في «الكامل» وقال: أحاديثه لا بأس بها.

وقال شعبة: سألتُ سلمة بن كُهيل عنه، فقال: أبو البَخْتَري أعجبُ إلى منه.

وقال أبو أحمد الحاكم: ليس بالمتين عندهم.

الكرابيس، فإذا جاءه الرجل أراه شرَّ الطرفين، النبيَّ عَلَيْ فأخبرتُه، فقال لي: «لا تدخل على وسامه سومةً واحدة. ثم قال ابن عديّ: تاب النساء». قال: فما أتى عليَّ يوم كان أشدَّ منه. زاذان على يدي ابن مسعود<sup>(۱)</sup>.

> - زاذان، أبو يحيى القَتَّات. ويقال: اسمه عبد الرحمن، ويقال: يزيد. يأتي بكنيته.

#### [من اسمُه زافر]

٢٦٩٥ ـ ت ق: زافر بن سليمان القُوهُسْتانيّ. نزل الرَّيَّ، ثم بغداد.

روى عن ليث بن أبي سُليم، وابن جُريج، وطائفة. وعنه: ابن معين، وابن عرفة، وخلق.

وثَّقه أحمد وابن معين. وكان يجلب الثيابَ القُوهيّة إلى بغداد.

وقال البخاري: عنده مراسيل ووَهُم. وقال أبو داود: ثقة صالح.

وقال ابن عديّ: عامةُ ما يرويه لا يُتابع عليه .

وقال ابن حبان: كثير الغلط، واسع الوَهْم، على صدق فيه، يُعتبر به.

أخبرنا ابن عساكر: أخبرنا أبو رَوْح، أخبرنا زاهر، حدثنا الكَنْجَرُوذيّ، أخبرنا أبو أحمد الحافظ، أخبرنا محمد بن إبراهيم الطيالسي، حدثنا عبد الله بن الجرَّاح ومحمد بن حُميد قالا: حدثنا زافر، حدثنا مالك بن أنس، عن يحيى بن وقال ابن جُحادة: كان زاذان يبيع سعيد، عن أنس قال: لما احتلمتُ؛ أتيتُ

ما رواه عن مالك سوى زافر.

زافر بن سليمان: عن عبد الله بن أبى صالح، عن أنس مرفوعاً: «إذا أنزل الله

<sup>(</sup>١) الجرح والتعديل ٣/ ٦١٤ ، والكامل ٣/ ١٠٩١ ، وتاريخ دمشق ٦/ ٣١٦ ، وتهذيب الكمال ٩/ ٣٦٣ .

عاهةً صُرفت عن عُمَّار المساجد». رواه عنه محمد بن بكَّار بن الريَّان.

وقال النسائي: ليس بذاك، عنده حديث منكر عن مالك. وقال زكريا الساجي. كثير الوَهْم (١).

#### [من اسمُه زامل وزاهر وزائدة]

۲٦٩٦ ـ زامل بن زياد الطائيّ . حكى عنه عليُّ بن محمد المداينيّ. مجهول $(^{(7)}$ .

۲۲۹۷ ـ زاهر بن طاهر .أبو القاسم الشحامي. مسند نيسابور، صحيح السماع، لكنه يُخلُّ بالصلاة؛ فترك الرواية عنه غير واحد من الحفاظ تورُّعاً، وكابر وكاسر آخرون (۳).

۲٦٩٨ ـ زائدة بن سُليم . عن عمران بن عُمير. مجهول<sup>(٤)</sup>.

٢٦٩٩ ـ زائدة. عن سَعد. قال أبو حاتم:
 حديثُه منكر. وقال البخاريّ: لا يُتابع على حديثه.
 قلت: من موالى عثمان<sup>(٥)</sup>.

• ٢٧٠٠ ـ س: زائدة بن أبي الرُّقاد، أبو معاذ. عن زياد النُّميريّ.

ضعيف. وقال البخاريّ: منكر الحديث وهو بصريّ، له عن ثابت وجماعة.

وعنه: محمد بن أبي بكر المقدَّميّ وغيره. وقال النسائيّ:  $\mathbb{K}$  أدري ما هو $^{(7)}$ .

وقال محمد بن سلَّام الجُمحيّ: حدثنا زائدة بن أبي الرُّقاد، حدثنا ثابت، عن أنس، أنّ رسول الله ﷺ قال لأمِّ عطيَّة: «إذا خفضتِ فأشمِّي ولا تنهكي، فإنه أَسْنَى للوجه، وأَحْظَى عند الزوج»(٧).

جماعة، عن زائدة، عن زياد النَّميريّ، عن أنس: كان النبيُّ عَلَيْهُ إذا دخل رجب يقول: «اللهم بارِك لنا في رجب وشعبان، وبلِّغنا رمضان». زياد أيضاً ضعيف (^).

[من اسمُه زَبَّان والزِّبْرِقان وزُبَیْد] ۲۷۰۱ ـ مد<sup>(۹)</sup>: زَبَّان بن سَلْمان. أرسل

- (۱) التاريخ الكبير ٣/ ٤٥١ ، والضعفاء الصغير ص ٤٨ ، وضعفاء النسائي ص ٤٣ ، وضعفاء العقيلي ٢/ ٩٥ ، والجرح والتعديل ٣/ ٢٦٧ ـ ٦٢٥ ، والكامل ٣/ ١٠٨٧ ، وتاريخ بغداد ٨/ ٤٩٤ ، وتهذيب الكمال ٩/ ٢٦٧ .
  - (٢) الجرح والتعديل ٣/ ٦١٧.
  - (٣) المنتظم ١٧/٢٣٦\_ ٣٣٧.
  - (٤) الجرح والتعديل ٣/ ٦١٤. ووقع فيه بياض مكان قوله: عمران بن عمير، وكذا في (د) و(س).
    - (٥) التاريخ الكبير ٣/ ٤٣٢ \_ ٤٣٣ ، والجرح والتعديل ٣/ ٦١١ \_ ٦١٢ .
- (٦) التاريخ الكبير ٣/ ٤٣٣ ، وضعفاء النسائي ص٤٤ ، وفيه قوله: منكر الحديث، أما قوله الذي أورده المصنف فهو في «تهذيب الكمال» ٩/ ٢٧٣ ، وفيه: من، بدل: ما.
  - (V) الكامل ٣/ ١٠٨٣ . قوله: خفضتِ؛ قال ابن الأثير في «النهاية» ٧/ ٥٤ : الخفض للنساء كالختان للرجال.
    - (٨) الدعاء للطبراني (٩١١)، وموضح أوهام الجمع والتفريق ٢/ ٥٥٢، وشعب الإيمان (٣٨١٥).
- (٩) الرمز: مد، من النسخة (ز) ويعني رواية أبي داود له في «المراسيل»، وحديثه فيه برقم (١٤٤)، والترجمة في «تهذيب الكمال» ٩/ ٢٨١ .

حديثًا ما أعلم عنه راويًا سوى ابن جُريج.

۲۷۰۲ ـ د ت ق: زَبّان بن فائد. عن سهل بن معاذ، عن أبيه. وعنه: الليث، ورِشْدِين بن سعد، وجماعة.

ضعّفه ابنُ معين. وقال أحمد: أحاديثُه مناكير. وقال أبو حاتم: صالح. وقال ابن يونس: كان على مظالم مصر، وكان من أعدل وُلاتهم.

مات سنة خمس وخمسين ومئة<sup>(١)</sup>.

۲۷۰۳ ـ د: الزِّبْرِقان بن عبد الله الضَّمريّ. عن عَمِّ أبيه عَمْرو بن أُمية الضَّمريّ. روى عنه كُليب بن صُبح فقط<sup>(۲)</sup>.

7۷۰٤ ـ الزِّبْرِقان بن عبد الله العَبْديّ، أبو الوَرْقاء (٣) الكوفيّ. عن كعب بن عبد الله. وعنه إسرائيل وسفيان، وهم في حديث، فذكره العُقيليّ في كتابه. وقال البخاريّ: في حديثه وهم (٤).

۲۷۰۵ ـ ع (صح): زُبَيْد بن الحارث اليامي، من ثقات التابعين، فيه تشيَّع يسير.

قال القطان: ثبت. وقال غير واحد: هو

ثقة. وقال أبو إسحاق الجُوزجاني ـ كعوائده في فظاظة عبارته ـ : كان من أهل الكوفة قومٌ لا يحمدُ الناسُ مذاهبَهم، هم رؤوس محدِّثي الكوفة، مثل أبي إسحاق، ومنصور، وزُبَيد اليامي، والأعمش، وغيرهم من أقرانهم احتملهم الناسُ لصِدْق ألسنتهم في الحديث، وتوقّفوا عندما أرسلوا(٥).

## [من اسمه الزُّبَيْر]

۲۷۰٦ ـ ق (صح): الزُّبير بن بكَّار، الإمام، صاحب النسب، قاضي مكة.

ثقة من أوعية العلم، لا يُلتفت إلى قول أحمد بن عليّ السُّليمانيّ حيث ذكره في عِداد من يضعُ الحديث (٦).

٢٧٠٧ ـ ت: الزُّبير بن جُنادة الهَجَريّ الكوفيّ. عن ابن بُريدة، وعطاء. وعنه: حَرَمِيُّ بن عُمارة، وأبو تُميلة.

ذكره ابنُ حِبَّان في «الثقات»، وأخطأ من قال: فيه جهالة. ولولا أنّ ابن الجوزيّ ذكره لما ذكرتُه. وقال أبو حاتم: شيخ ليس بالمشهور<sup>(۷)</sup>.

<sup>(</sup>١) الجرح والتعديل ٣/٦١٦ ، وتهذيب الكمال ٩/ ٢٨١ .

<sup>(</sup>٢) تهذيب الكمال ٩/ ٢٨٣ \_ ٢٨٤ .

<sup>(</sup>٣) في «كنى» مسلم ٧٤٧/١، و«الجرح والتعديل» ٣/ ٦١١ : أبو الزرقاء.

<sup>(</sup>٤) ضعفاء العقيلي ٢/ ٨٦ ، والكامل ٣/ ١٠٩٥ ، وأورد له العقيلي الحديث الذي وهم فيه من طريقه ، عن كعب بن عبدالله عن حذيفة قال: «لا يقطع الصلاة شيء ، وادرؤوا ما استطعتُم». وقال البخاري في «تاريخه» ٣/ ٤٣٥ و٧/ ٢٢٤ : كان شعبة يقول: عبد الله بن كعب ، وهم فيه .

<sup>(</sup>٥) أحوال الرجال ص٧٩ ـ ٨٠ ، والجرح والتعديل ٣/ ٦٢٣ ، وتهذيب الكمال ٩/ ٢٨٩ .

<sup>(</sup>٦) تهذیب الکمال ۲۹۳۹ ـ ۲۹۹، وتهذیب التهذیب ۱/۲۲۳ ـ ۲۲۶.

<sup>(</sup>٧) الجرح والتعديل ٣/ ٥٨٢ ، والثقات ٦/ ٣٣٣ ، وضعفاء ابن الجوزي ١/ ٢٩٢ ، وتهذيب الكمال ٩/ ٢٩٩ .

عبد الله بن الزُّبير الأسديّ. عن بعض التابعين، وأبو عاصم، وجماعة. مدنى، فيه لِين، ذكره ابنُ عدى. روى عنه ابن كاسب ومَعْن (١).

> ٢٧٠٩ ـ الزُّبَيْر بن خَرَّبُوذ. حدَّث عنه عثمان الغطفانيّ. قال الأزديّ: ضعيف مجهول(٢).

٢٧١٠ ـ د: الزُّبَير بن خُرَيْق، جَزَريّ. عن أبى أُمامة وغيره. وعنه محمد بن سلمة الحرانيّ. وثُّقه ابنُ حِبَّان. وقال الدارقطنيّ : ليس بالقويّ. وله عن عطاء عن جابر في المسح على جلساءَه يزلُّ بها أبعدَ من التُّريّا». العِصابة مع التيمّم<sup>(٣)</sup>.

> ٢٧١١ ـ الزُّبير بن الزُّبير الجَهْضَميّ. عن أبو زُرْعة: شيخ<sup>(١)</sup>. رجل، عن عليّ. وعنه سعيد بن زيد. مجهول(١٠٠٠).

سُليمان بن سعيد بن نوفل بن الحارث بن ليلة النصف(٧). عبد المطلب الهاشميّ، نزيل المدائن.

عن عبد الله بن على بن يزيد بن رُكانة، إباحة الحمير (^).

٢٧٠٨ - الزبير بن خُبيب بن ثابت بن والقاسم، وجماعة. وعنه: ابنُ المبارك،

روى عباس عن ابن معين: ضعيف (٥). وقال في موضع آخر: ليس بشيء .

وقال النسائي: ضعيف. وهو معروف بحديث في طلاق البتَّة.

وقال ابن المبارك عن الزبير بن سعيد، عن صفوان بن سُليم، عن عطاء، عن أبي هريرة مرفوعاً: «إنّ الرجلَ ليتكلُّم بالكلمة يُضحك بها

قال أحمد بن حنبل: فيه لين. وقال

٢٧١٣ ـ ق: الزُّبير بن سُليم. شيخ لا ۲۷۱۲ ـ د ت ق: الزُّبَيْر بن سعيد بن يُعرف. ما رَوَى عنه غير ابن لهيعة حديثه في نزول

٢٧١٤ ـ الزُّبير بن الشَّعشاع. عن عليِّ في

الكامل ٣/ ١٠٨١ ، وتاريخ بغداد ٨/ ٤٦٦ .

<sup>(</sup>٢) ضعفاء ابن الجوزي ١/ ٢٩٢ . ولم ترد هذه الترجمة ولا التي قبلها في (س).

<sup>(</sup>٣) الثقات ٤/ ٢٦٢، وسنن الدارقطني ١/ ٣٥٠(٧٢٩)، وتهذيب الكمال ٩/ ٣٠٣، والحديث المذكور عند أبي داود (٣٣٦).

<sup>(</sup>٤) الجرح والتعديل ٣/ ٥٨٣.

<sup>(</sup>٥) كذا في النسخ الخطية، وهو الصواب من رواية عباس ٢/ ١١٤ و٢٩٤ ، و "ضعفاء" العقيلي، و"تاريخ بغداد". ووقع في المطبوع، و «الكامل» و «تهذيب الكمال»: ثقة!

<sup>(</sup>٦) ضعفاء النسائي ص٤٣ ، وضعفاء العقيلي ٢/ ٨٩ ، والجرح والتعديل ٣/ ٥٨٢ ، والكامل ٣/ ١٠٨٠ ، وتاريخ بغداد ٨/ ٤٦٤ ، وتهذيب الكمال ٩/ ٣٠٤.

<sup>(</sup>٧) تاريخ دمشق ٦/٣٣٩، وتهذيب الكمال ٣٠٨/٩، والحديث عند ابن ماجه (١٣٩٠).

<sup>(</sup>A) كذا في «الكامل» ٣/ ١٠٨١ ، والذي في «التاريخ الكبير» ٣/ ٤١٧ أنه يروي عن أبيه عن على، ونبّه عليه ابن حجر في «اللسان» ٣/ ٤٩٣ ، وكذا ذكر العقيلي روايته في «الضعفاء» ٢/ ٩٠ ، غير أنه وقع فيه في أول ترجمته: الزبير بن الشعشاع عن علي. لم يقل بينهما: عن أبيه.

قال البخاريّ: لا يصحّ. صحَّ عن عليّ حديث النهي عنها يوم خيبر. روى عبد الصمد التَّنُّوريّ، عن طلحة بن حسين، عنه، عن عليّ.

الزبير بن عبد الله، أبو يحيى. عن أنس بن مالك.

قال ابن حبَّان: منكر الحديث. ذكره في «الذيل».

۲۷۱٦ ـ قد (۱): الزُّبير بن عبد الله المدنيّ. عن صفوان بن سُليم. ليس بذاك. وعنه العَقَديّ، وموسى الزَّمْعِيّ.

وساق له ابن عدي من حديث موسى بن يعقوب، عنه، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة مرفوعاً: «المدينة تربتُها مؤمنة».

وقال ابن عديّ: كان يُعرف بابن رُهَيْمة. الريّ. سمع أنساً. وقال ابن معين: يُكتب حديثُه (۲).

٢٧١٧ - كن (٣): الزُّبَيْر بن عبد الرحمن بن أحمد بن حنبل: ثقة مقارِب الحديث (٩). الزَّبِير (٤) بن باطا القُرَظيِّ المدنيِّ. والد ال

من أولاد الصحابة.

روى عن أبيه. وعنه المِسْوَر بن رِفاعة وحده. له حديث العُسيلة في «الموطأ»، ومرة أرسله فلم يذكر أباه. ذكره ابن حبان في «الثقات»(٥).

۲۷۱۸ ـ ق: الزُّبير بن عُبيد. عن نافع ليس بمولى ابن عمر. انفرد عنه والد أبي عاصم النبيل<sup>(۱)</sup>.

۳۷۱۹ ـ د: الزُّبَيْر بن عثمان بن عبد الله بن سراقة. لا يُعرف إلّا بهذا الخبر عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، عن أبي سعيد مرفوعاً: «إياكم والقسامة». تفرَّد عنه موسى بن يعقوب الزَّمْعي، ففيه جهالة (۷).

۲۷۲۰ ـ الزُّبَيْر بن عُرْوة بن الزبير بن العوّام. بَيِّض له ابنُ أبي حاتم. مجهول (۸).

٢٧٢١ ـع: الزُّبَيْر بن عدي الكوفي، قاضي ي. سمع أنساً.

وثَقه ابن معين، والنسائيّ، والعجليّ. وقال أحمد بن حنبل: ثقة مقارِب الحديث (٩).

۲۷۲۲ ـ الزُّبَيْر بن عيسى، والد الحُميديّ الكبير. عن هشام بن عُرْوة.

<sup>(</sup>١) الرمز: قد، من النسخة (ز) ويعني رواية أبي داود له في القدر.

<sup>(</sup>٢) الكامل ٣/ ١٠٨٢ ، وتهذيب الكمال ٩/ ٣٠٩.

<sup>(</sup>٣) الرمز: كن، من (ز) يعنى رواية النسائي له في «حديث مالك».

<sup>(</sup>٤) في هامش (س) ما نصُّه: الأول بالضم، والثاني بالفتح، ولا خلاف في فتحه.

<sup>(</sup>٥) الموطأ ٢/ ٥٣١ ، والثقات ٤/ ٢٦٢ ، وتهذيب الكمال ٩/ ٣١٠ .

<sup>(</sup>٦) تهذيب الكمال ٩/ ٣١٢.

<sup>(</sup>٧) تهذيب الكمال ٩/ ٣١٤. والحديث عند أبي داود (٢٧٨٣).

<sup>(</sup>٨) الجرح والتعديل ٣/ ٥٨٢ .

<sup>(</sup>٩) ثقات العجلي ص١٦٤ ، والجرح والتعديل ٣/ ٥٧٩ \_ ٥٨٠ ، وتهذيب الكمال ٩/ ٣١٥ .

قال العُقيليّ: حديثُه غير محفوظ(١).

۲۷۲۳ ـ ق: الزُّبَيْر بن المنذر الساعديّ. عن أبيه، لا يكاد يُعرف<sup>(۲)</sup>.

٢٧٢٤ ـ د: الزُّبَيْر بن الوليد، شاميّ .عن ابن عمر. تفرَّد عنه شُريح بن عُبيد (٣).

۲۷۲٥ ـ س: الزُّبير، والد محمد بن الزبير.
 عن عمران بن حُصين في النذر<sup>(١)</sup>. تفرَّد عنه ابنه.

# [من اسمُه زَحْر وزَرْبِيّ]

۲۷۲٦ ـ زَحْر بن حصن. عن جَدِّه. وعنه أبو السُّكين الطائق. لا يُعرف (٥).

۲۷۲۷ - زُرْبِيِّ بَيَّاعِ الرُّمَّانِ. حدَّث عنه سُويد بن سعيد. قال الأزديّ: منكر الحديث<sup>(۲)</sup>.

۲۷۲۸ ـ زَرْبِيّ بن $^{(v)}$  عبد الله. عن أنس بن مالك.

قال البخاري: في حديثه نظر. وقال الترمذي: له مناكير. وكان يؤمُّ بمسجد هشام بن حسان. وقيل: يؤذِّن (٨).

روى عنه مسلم (٩) وأبو سلمة التبوذكي. وله عن ابن سِيرِين، عن ابن عُمر مرفوعاً: «الشاةُ من دوابِّ الجنَّة» (١٠٠).

## [من اسمُه زُرارة]

۲۷۲۹ ـ زُرارة بن أعين الكوفي، أخو حُمران، يترفَّض. قال العُقيليّ في «الضعفاء»: حدثنا يحيى بن إسماعيل، حدثنا يزيد بن خالد(۱۱) الثقفيّ، حدثنا عبد الله بن خليد

- (۱) ضعفاء العقيلي ۲/ ۹۱ ، وذكر الحديث، وهو: عن عائشة قالت: متى لا نأمر بالمعروف ولا ننهى عن المنكر؟ قال: «إذا كان البخل في خياركم..» الحديث.
  - (٢) تهذيب الكمال ٩/ ٣٢٩.
  - (٣) تهذيب الكمال ٩/ ٣٣١.
  - (٤) قال المزي في «تهذيب الكمال» ٩/ ٣٣٣ : وقيل: عن رجل من أهل البصرة، عن عمران.
  - (٥) التاريخ الكبير ٣/ ٤٤٥ ، والجرح والتعديل ٣/ ٦١٩ ، والثقات ٨/ ٢٥٨ ، وفيه: كنيته أبو الفرج.. مات سنة (٢٠٤).
- (٦) كذا وقع اسمه للمصنف، ووقع اسمه في «فضيلة الشكر» للخرائطي ص٣٧، و«التدوين في أخبار قزوين» ٣٧/٣ : رزين، وحديثه فيهما من طريق سويد بن سعيد، عن رزين بيَّاع الرِّمّان، عن علي بن المغيرة العامري، عن بشر بن غالب، عن علي بن أبي طالب، أن جبريل قال لرسول الله ﷺ: ﴿إذَا سرَّكُ أَن تعبدَ الله ليلةً، أو يوماً حقَّ عبادته، فقل: اللهم لك الحمد..» الحديث، وذكره ابن حجر في «اللسان» ٣/ ٤٩٥. والله أعلم.
  - (٧) في (د) و(ز): أبو، وهو خطأ.
  - (٨) التاريخ الكبير ٣/ ٤٤٥ ، وسنن الترمذي ٤/ ٣٢٢ عقب حديث (١٩١٩) ما جاء في رحمة الصبيان.
    - (٩) يعني مسلم بن إبراهيم، كما في «تهذيب الكمال» ٣٤٦/٩ وغيره.
    - (١٠) سنن ابن ماجه (٢٣٠٦) في اتّخاذ الماشية، والكامل ٣/ ١٠٩٤ ، والعلل المتناهية ٢/ ٦٦٣ .
      - (١١) في (ضعفاء) العقيلي: يزيد بن محمد أبو خالد.

الصيدي، عن أبي (١) الصبّاح، عن زُرارة بن أعين، عن محمد بن عليّ، عن ابن عباس قال: قال: «يا عليّ، لا يغسلني أحد غيرك».

وحدثنا أبو يحيى بن أبي مَسَرّة، حدثنا سعيد بن منصور، حدثنا ابن السَّمَّاك قال: حججتُ، فلقيني زُرارة بن أعين بالقادسية، فقال: إنَّ لي إليك حاجة. وعظَّمها. فقلتُ: ما هي؟ فقال: إذا لقيتَ جعفر بن محمد، فأقرئه مني السلام، وسَلْه أنْ يخبرني؛ أنا من أهل النار أم من أهل الجنة. فأنكرتُ ذلك عليه. فقال لي: إنه يعلم ذلك، ولم يزل بي حتى أجبتُه. فلما لقيتُ جعفر بن محمد؛ أخبرتُه بالذي كان منه، فقال: هو من أهل النار. فوقع في نفسي مما قال جعفر. فقلت: ومن أين علمتَ ذاك؟ فقال: من ادَّعى عليَّ عِلمَ هذا فهو من أهل النار. فلما رجعتُ لقيني زُرارة، فأخبرتُه بأنه قال لي: إنه من أهل النار، فقال: كال لك من جِراب النُّورة. قلت: وما جراب النُّورة؟ قال: عملَ معك بالتقيَّة.

قلت: زُرارة قلَّما روى، لم يذكر ابن أبي حاتم في ترجمته سوى أن قال: روى عن أبي جعفر. يعني الباقر. وقال سفيان الثوريّ: ما رأى أبا جعفر (٢).

۲۷۳۰ ـ زُرارة بن أبي الحلال العَتَكيّ. عن أنس. وعنه رَوْح بن عُبادة. مستور<sup>(٣)</sup>.

٢٧٣١ ـ سي: زُرارة . عن عائشة في فضائل الأعمال، إن لم يكن ابن أوفى ؛ وإلا فلا يعرف (٤).

۲۷۳۲ ـ س: زُرارة. عـنـه قـتـادة. لا يعرف<sup>(٥)</sup>.

# [زُرزور وزُرْزُر وزُرْعة وزُرَيْق]

۲۷۳۳ ـ زُرزور المخزوميّ . حكى عن ابن عُيينة. لا يُدرى مَنْ هو<sup>(۱)</sup> .

فأما:

۲۷۳٤ ـ زُرْزُر<sup>(۷)</sup> مولى آل جُبير بن مطعم؛ فروى عنه ابن عُيينة، ووثَّقه ابن مَعِين، والظاهر أنهما واحد<sup>(۸)</sup>.

<sup>(</sup>١) في (د): ابن، بدل: أبي.

<sup>(</sup>٢) ضعفاء العقيلي ٢/ ٩٦ ، والجرح والتعديل ٣/ ١٠٤ .

<sup>(</sup>٣) قال ابن حجر في «اللسان» ٣/ ٤٩٧ : ما أدري لم ذكرَه، فإنه ليس من شرط الكتاب، ولو كان يذكر كلَّ من لم يجد فيه توثيقاً ولو روى عنه جماعة؛ لَفَاتَه خلائق.

<sup>(</sup>٤) تهذيب الكمال ٩/ ٣٤٥. والرمز (سي) من النسخة (ز)، وحديثه في اعمل اليوم والليلة». للنسائي برقم (٣٩٨).

<sup>(</sup>٥) ويروي عن عبد الرحمن بن أبزى، كما في «تهذيب الكمال» ٩/ ٣٤٤ ـ ٣٤٥ ، وحديثه عند النسائي ٣/ ٢٤٧ .

<sup>(</sup>٦) لم أقف عليه، ووقع في (ز) زُرزر، وهو الأشبه لسياق قوله بعده: فأما زرزر.. إلخ.

<sup>(</sup>٧) في (د) و(س): زرزور، والمثبت من (ز)، وهو الموافق لما في «التاريخ الكبير» ٣/ ٤٥٠، و«الجرح والتعديل» ٣/ ٢٧٣، و«الثقات» ٦/ ٣٤٨، وهو زُرْزُر بن صهيب، ويروي عن عطاء.

<sup>(</sup>A) قوله: والظاهر أنهما واحد، من (ز)، وهو أيضاً في «اللسان» ٣/ ٤٩٨.

٢٧٣٥ ـ زُرْعة بن إبراهيم. عن عطاء.

قال أبو حاتم: ليس بالقويّ (١).

۲۷۳٦ - زُرْعة بن عبد الله. من أشياخ بقية. قال الأزديّ: مجهول (٢).

۲۷۳۷ ـ زُرْعة بن عبد الرحمن الزبيديّ. شيخ لبقية متروك. والخبر باطل<sup>(۳)</sup>.

۲۷۳۸ - ق: زُرْعة بن عبد الرحمن. عن مولى لمعمر التيميّ. لا يُعرف (٤).

۲۷۳۹ ـ زُرَيْق بن محمد الكوفيّ. عن حمّاد بن زيد. ضَعّفه الأمير ابن ماكولا<sup>(٥)</sup>.

# [من اسمُه زُفَر]

• ۲۷٤٠ - س: زُفَر بن أوس بن الحَدَثان، أخو مالك. ما روى عنه سوى عُبيد الله بن عبد الله بن عُتبة (٦).

۲۷٤۱ ـ زُفَر بن قيس الهَمْداني. قال ابن حبَّان: متروك، كذا نقله النباتيّ.

٢٧٤٢ ـ زُفَر بن محمد الفِهْريّ المدنيّ. حدَّث عنه عثمان بن عبد الرحمن الحرَّانيّ .

قال أبو حاتم: يُكتب حديثُه.

قلت: فيه جهالة<sup>(٧)</sup>.

٣٧٤٣ ـ زُفَر بن الهُذيل العَنْبريّ، أحد الفقهاء والعبّاد.

صدوق، وثَّقه ابن معين وغير واحد. وقال ابن سعد: لم يكن في الحديث بشيء.

قلت: مات سنة ثمان وخمسين ومئة عن ثمان وأربعين سنة (^).

٢٧٤٤ ـ د: زُفَر بن وَثِيمَة بن مالك بن أوس بن الحَدَثان النَّصْريِّ، من الشاميين. عن حكيم بن حِزام في النهي عن الشعر والحدود في المسجد.

- (۱) الجرح والتعديل ٢٠٦/٣ ـ ٢٠٠ ، وفيه أيضاً قول أبي حاتم: يُكتب حديثه، ونسبَه في «الثقات» ٣٤٣/٦ ، و«اللسان» ٣٤/٨٤ : الدمشقي الزبيدي. وقال ابن حبان: يجب أن يعتبر بحديثه من غير رواية بقية عنه. وأشير إلى كلامه في هامش (س).
  - (٢) الجرح والتعديل ٣/ ٦٠٦، وفيه تجهيل أبي حاتم له، وكذا نقل عنه ابن الجوزي في «ضعفائه» ١/ ٢٩٣.
    - (٣) ضعفاء ابن الجوزي ١/ ٢٩٣ . والظاهر أنه والذي قبله واحد، كما في «اللسان» ٣/ ٥٠٠ .
- (٤) تهذيب الكمال ٩/٣٤٧. وجاء في حاشية (س) ما لفظه: ذكره ابن حبان في «ثقاته» [٣/٣٤٣] فقال: زُرعة بن عبد الله البياضي، وقد قيل: زرعة بن عبد الرحمن الأنصاري، يروي عن مولى لمعمر التيمي، عن أسماء بنت عميس، روى عنه يزيد بن زياد القُرظي. انتهى، وفي «التذهيب» للمؤلف: وعنه عبد الحميد بن جعفر. انتهت الحاشية، وبنحوه في «الجرح والتعديل» ٣/ ٢٠٦، وحديثه عند ابن ماجه (٣٤٦١) في الطب.
  - (٥) في الإكمال ٤/ ٥٥. وحدث عنه أحمد بن عبد الرحيم أحد الوضاعين؛ سلفت ترجمته، وينظر «الكامل» ١/ ٢٠٧.
- (٦) تهذيب الكمال ٩/ ٣٥٢. ونقل ابن حجر في «تهذيب التهذيب» ١/ ٦٣٠ عن أبي نعيم قوله: يقال: أدرك النبي ﷺ، ولا يُعرف له رواية ولا صحبة.
  - (٧) الجرح والتعديل ٣/ ٦٠٩.
  - (٨) طبقات ابن سعد ٦/ ٣٨٧ \_ ٣٨٨ ، والجرح والتعديل ٣/ ٦٠٨ \_ ٢٠٩ .

ضعَّفه عبد الحقّ. أعنى الحديث. وقال ابن القطان: علَّتُه الجهل بحال زُفَر. تفرَّد عنه محمد بن عبد الله الشُّعَيثي.

قلت: قد وثَّقه ابن معين ودُحيم (١).

[من اسمُه زكَّار وزكريا]

۲۷٤٥ ـ زگّار، عن (۲) عليّ. عنه ابنه ربيعة. مجهول (٣).

٢٧٤٦ ـ ع (صح): زكريا بن إسحاق المكّي، صاحب عَمرو. ثقة حجة، مشهور. قال ابن معين: قَدَريّ ثقة (١٤).

۲۷٤٧ ـ زكريا بن أيوب، حدثنا شَبَابة بخبر كذب. وعنه أحمد بن عليّ الخزاز: «مَنْ تطيَّر قال أيضاً فيما رواه عنه ابن الدورقيّ. رجع كافراً»(٥).

أبي حاتم. مجهول<sup>(٦)</sup>.

٢٧٤٩ ـ زكريا بن حكيم الحَبَطيّ الكوفي (٧)، أبو يحيى. عن الحسن .

قال على بن المديني: هالك.

وهو زكريا (٨) بنُ يحيى بن حكيم. وقال عثمان بن سعيد: سألتُ ابن معين، عن زكريا بن يحيى الكوفي، عن الشعبى قال: ليس بشيء. كذا ذكر هذا ابن عدى هنا. ثم ذكر عن عباس، عن يحيى قال: زكريا عن حكيم الذي يقال له: الحَبَطي، ويقال: البَدِّي (٩)، ليس حديثه بشيء. روى عنه أبو على الحنفي .

وقال مرة: زكريا بن حكيم ليس بثقة. وكذا

وقال ابن حِبَّان: زكريا بن حكيم الحَبَطيّ ٢٧٤٨ \_ زكريا بن بَدْر. بَيَّض له ابن البَدّي، ويقال: البَدَن، يروي عن الأثبات ما لا

- (١) الوهم والإيهام ٣/ ٣٤٤ ، وتاريخ دمشق ٦/ ٤٢٤ ، وتهذيب الكمال ٩/ ٣٥٣ .
- (٢) في النسخ الخطية: بن، وهو خطأ، وجاء في هامش (س) ما نصُّه: كذا بخط ابن الجوزي وكذا في «الجرح والتعديل»: عن. اه. وانظر التعليق التالي.
- (٣) كذا في «الجرح والتعديل» ٣/ ٦٢٣ ، وضعفاء ابن الجوزي ١/ ٢٩٤ (وتحرفت لفظة: «عن» في مطبوعه إلى: ابن). غير أن أبا عبيد ذكر خبره في «الأموال» (٢٦٨) \_ ومن طريقه ابن حزم في «المحلّى» ٩/٩ \_ وفيه: ربيعة بن زكاء \_ أو ربيعة بن زكار \_ عن على. ليس بينهما زكار، والله أعلم.
- (٤) الجرح والتعديل ٣/ ٥٩٣ ، وتهذيب الكمال ٩/ ٣٥٦. وجاء في حاشية (س) ما نصُّه: زكريا بن إبراهيم بن عبد الله بن مطيع. روى عنه يحيى بن محمد الجاري، وهو عن أبيه. ذكره المؤلف في ترجمة الجاري، فقال: زكريا ليس بالمشهور.
  - (٥) قال الدارقطني في «العلل» ٦/ ٢٧٤ : الأشبه موقوف. اهـ. وهذه الترجمة من (ز).
    - (٦) الجرح والتعديل ٣/ ٥٩٨.
    - (٧) في (د) و(س): البصري، والمثبت من (ز) وهو الموافق للمصادر.
      - (٨) كلمة «زكريا» من (د)، ووقع بدلها في (س): حكيم، وهو خطأ.
  - (٩) قيده ابن ناصر الدين في «توضيحه» ٩/ ٤٩ بفتح الباء، وذكر أنه وجده في «تاريخ» ابن معين رواية الدوري، بضمها.

يشبه أحاديثهم حتى يسبق إلى القلب أنه المتعمّد.

عمار بن هارون: حدَّثنا زكريا بن حكيم، حدثنا عطاء بن السائب، عن أبي الطُّفَيْل، عن أبي ذَرِّ مرفوعاً: «مَنْ آذى المسلمين في طرقهم أصابته لعنتهم».

وقال النسائي: ليس بثقة. وقال الدارقطنيّ: ضعيف<sup>(۱)</sup>.

۲۷۵۰ ـ زكريا بن دُويد بن محمد بن الأشعث بن قيس الكِنْديّ. كذَّاب، ادَّعى السماعَ من مالك والثوريّ، والكبار. وزعم أنه ابن مئة وثلاثين سنة، وذلك بعد الستين ومئتين.

قال ابن حِبًان: كان يضع الحديث على حُميد الطويل. كنيتُه أبو أحمد، كان يدور بالشام ويحدِّث، زعم أنه ابن مئة سنة وخمس وثلاثين سنة.

روى عن حُميد، عن أنس مرفوعاً: «مَنْ دامَ (٢) على صلاة الضحى كنت أنا وهو في الجنة في زورق من نور حتى نزور الله».

وبه: «أنتما<sup>(٣)</sup> وزيراي في الدنيا وفي الآخرة، وأنا وأنتما نسرح في الجنة». قاله

لأبي بكر وعمر.. الحديث. حدثنا بهما أحمد بن موسى بن معدان بحرّان، حدثنا زكريا بن دُويد بنسخة كتبناها، كلُها موضوعة لا يحلُّ ذِكرُها(٤).

۲۷۰۱ ـ ع (صح): زكريا بن أبي زائدة، صاحب الشعبيّ. صدوق مشهور حافظ. روى عنه شعبة، ويحيى القطان، وأبو نُعيم.

قال أحمد: ثقة حلو الحديث، ما أقربَه من إسماعيل بن أبي خالد. وقال ابن معين: صالح. وقال أبو زُرعة: صُوَيلح يدلِّس كثيراً عن الشعبيِّ.

وقال أبو حاتم: ليّن الحديث يدَلِّس. وقال أبو داود: ثقة، لكنه يدلّس .

وقال أحمد بن حنبل: حديث زكريا وإسرائيل عن أبي إسحاق ليّن، سمعا منه بأخَرَة.

قيل: مات سنة تسع وأربعين ومئة (٥).

۲۷۰۲ ـ زكريا بن زيد المدني، شيخ للواقديّ. مجهول (۲).

 $^{700}$  - زکریا بن صُهیب، عن أبي صالح. مجهول  $^{(4)}$ .

۲۷۵۶ ـ زكريا بن صَمصامة. أتى بخبر

<sup>(</sup>۱) ضعفاء النسائي ص٤٣ ، وضعفاء العقيلي ٢/ ٨٥ ، والجرح والتعديل ٣/ ٥٩٦ ، والمجروحين ١/ ٣١٤ ، والكامل ٣/ ١٠٦٩ ، وضعفاء الدارقطني ص٩٥ ، وتاريخ بغداد ٨/ ٤٥١ .

<sup>(</sup>٢) في «المجروحين»: من داوم.

<sup>(</sup>٣) في النسخ الخطية: أنتم، والمثبت من «المجروحين».

<sup>(</sup>٤) المجروحين ١/٣١٤\_ ٣١٥.

<sup>(</sup>٥) الجرح والتعديل ٣/ ٥٩٣ ، وتهذيب الكمال ٩/ ٣٥٩ ، وذكر فيه المزي أقوالاً أخرى في تاريخ وفاته.

<sup>(</sup>٦) الجرح والتعديل ٣/ ٥٩٥ .

<sup>(</sup>٧) ضعفاء ابن الجوزي ١/ ٢٩٤ ، ونقل قول أبي حاتم فيه: مجهول.

منكر عن حُسين الجعفي، عن زائدة، عن ليَّنه الأزديّ . عاصم، عن زرّ قال: قرأت القرآن كلُّه على ٱلصَّلِحَن ِ فِي رَوْضَاتِ ٱلْجَنَاتِ ﴾ بكى حتى ارتفعَ نحيبه، ثم رفع رأسه إلى السماء، ثم قال: يازر، أمِّن على دعائي. ثم قال: «اللهم إني أسألك إخباتَ المخبتين، وإخلاصَ الموقنين، ومرافقة الأبرار، واستحقاق حقائق الإيمان .. » الحديث بطوله.

> ثم قال: يازر، إذا ختمتَ فادعُ بهذا، فإنَّ حبيبي على أمرني أن أدعو بهن عند ختم القرآن. رواه الحمامي، عن شيخه زيد بن أبي بلال الكوفي، عن محمد بن عُقبة الشيباني المعدّل، حدثنا جعفر بن محمد العنبري، عن زكريا بهذا.

> ۲۷۵۵ ـ زكريا بن عبد الله بن يزيد الصُّهباني. حدَّث عنه يحيى الحمانيّ. قال الأزدى : منكر الحديث.

> مكرر ٢٧٤٩ ـ زكريا بن عبد الله، شيخ، روى عنه أبو على الحنفي.

قال يحيى بن معين: ليس حديثه بشيء (١). ٢٧٥٦ \_ زكريا بن عبد الرحمن البُرْجُمِيّ.

عَوْن بن عُمارة: عن زكريا، عن حجَّاج بن على، فلما بلغتُ: ﴿ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا سنان (٢) \_ أحد المتروكين \_ عن ابن جُدْعان، عن ابن المسيِّب، عن أبي هريرة مرفوعاً: «الصلاةُ عليَّ نورٌ على الصراط، ومن صلَّى عليَّ يوم الجمعة ثمانين مرةً غُفرت له ذنوبُ ثمانين عاماً »(٣).

۲۷۵۷ \_ زكريا بن أبى عُبيدة .عن بَهْز بن حكيم، لا يُعرف.

وقد ليَّنه العُقيليّ، وذكر له هذا الحديث عن بَهْز، عن أبيه، عن جَدِّه مرفوعاً: «لا يرحم الله مَنْ لا يرحمُ الناس».

وهذا رويَ بإسناد قويٍّ غير هذا<sup>(١)</sup>. ورواه<sup>(ه)</sup> أحمد بن عبد المؤمن، عن زكريا بن أبي عُبيدة الناجيّ <sup>(٦)</sup>.

٢٧٥٨ ـ زكريا بن عطيّة. عن عثمان بن عطاء الخراساني.

قال أبو حاتم: منكر الحديث.

٢٧٥٩ ـ زكريا بن عيسى. عن الزُّهريّ. وعنه عمر بن أبي بكر المؤمليّ.

قال أبو حاتم الرازيّ: منكر الحديث (٧).

<sup>(</sup>١) هو زكريا البدِّي (يعني الحَبَطي السالف ٢٧٤٩) كما في «تاريخ» ابن معين، رواية الدوري ٢/ ٢٥٩.

<sup>(</sup>۲) سلفت ترجمته، ووقع في (د) و(ز): سيَّار، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٣) نسبه السيوطي في «الجامع الصغير» ٢/ ٨٨ للأزدي في «الضعفاء» والدارقطني في «الأفراد».

<sup>(</sup>٤) هو عند البخاري (٧٣٧٦)، ومسلم (٢٣١٩) من حديث جرير ﷺ.

<sup>(</sup>۵) في (د) و(س): رواه.

 <sup>(</sup>٦) هو نفسه صاحب الترجمة؛ حيث نسبه العقيلي كذلك في "ضعفائه" ٢/ ٨٩ وأخرج له الحديث الذي أورده المصنف.

<sup>(</sup>٧) هذه الترجمة من (ز)، وهي والتي قبلها في «الجرح والتعديل» ٣/ ٥٩٩، ٥٩٧ على الترتيب.

هُشيم. قال النسائي: ليس بالقوي. وقال عبد الرحمن بن مهديّ: ذكرناه لشُعبة فصاح صيحةً.

وقال خلف بن الوليد: حدثنا هُشيم، عن تسع وثمانين ومئة (٦). زكريا بن أبي مريم الخُزاعي، سمعتُ أبا أمامة قال: إن بين شفير جهنم إلى قعرها سبعين خريفاً عكرمة قد مرَّ في ابن حكيم. وقال ابن معين: من صخرة تهوي (١). فقيل له: تحت ذلك من شيء؟ قال: نعم، غَيِّ وآثام (٢).

> زكريا بن منظور بن عقبة بن ثعلبة القرطي. عن هشام بن عروة وغيره. ضعَّفه جماعة. وقال ابن معين: ليس بثقة. وقال الدارقطني: متروك. وسیعاد، فإن منظوراً جدّه<sup>(٣)</sup>.

٢٧٦١ ـ زكريا بن يحيى الكنديّ. عن يستأهل أن يُحفر له بئر فيُلقى فيها. الشعبي. قال يحيى: ليس بشيء .

قلت: وكان ضريراً <sup>(٤)</sup>.

۲۷۹۲ ـ د س ق: زکریا بن یحیی بن عُمارة. عن ثابت، جائز الحديث. اختلف في بيد عليِّ رضي الله عنه وهو يقول: «الله وَلِيِّي، الاحتجاج به، كذا قال ابن الجوزيّ. والرجل وأنا وليُّك، ومُعادي من عاداك، ومسالم من

روى عنه ابن معين، وابن المديني،

٢٧٦٠ - زكريا بن أبي مريم. شيخ حدَّث عنه والفلَّاس. وقد سُئل عنه أبو زُرعة فحسَّن القول فيه. وقال أبو حاتم: شيخ<sup>(ه)</sup>.

وقال ابن حبان في «الثقات»: مات سنة

مكرر ٢٧٤٩ ـ زكريا بن يحيى البُدِّي. عن ليس بثقة. وهو زكريا السمسار (V).

٢٧٦٣ ـ زكريا بن يحيى الكسائي الكوفي.

قال عبد الله بن أحمد: سألتُ ابن معين عنه فقال: رجل سوء، يحدِّث بأحاديثِ سوء. قلت: فقد قال لى: إنك كتبتَ عنه، فحوَّلَ وجهه، وحلف بالله إنه لا أتاه ولا كتب عنه. وقال:

أبو يعلى الموصلي: حدثنا زكريا الكسائي، حدثنا عليُّ بن القاسم، عن معلَّى بن عِرْفان، عن شقيق، عن عبد الله قال: رأيتُ النبيِّ عَلَيْهُ أُخذ سالمت».

عليُّ بن القاسم كوفيّ يحدِّث عنه زكريا

<sup>(</sup>١) في (د): تهوي به، وفي (س): تهوي فيها، والمثبت من (ز) وهو الموافق لما في «ضعفاء» العقيلي.

<sup>(</sup>٢) ضعفاء النسائي ص٤٣ ، وضعفاء العقيلي ٢/ ٨٨، والجرح والتعديل ٣/ ٥٩٢، والكامل ٣/ ١٠٧٠.

<sup>(</sup>٣) سيعاد في زكريا بن يحيى بن منظور.

<sup>(</sup>٤) التاريخ الكبير ٣/ ٤١٨ ـ ٤١٩ ، والجرح والتعديل ٣/ ٢٠٠ ـ ٢٠١ . وينظر لزاماً التعليق على الترجمة في «التاريخ».

<sup>(</sup>٥) الجرح والتعديل ٣/ ٢٠١.

<sup>(</sup>٦) كذا نقل المزي وفاته في «تهذيب الكمال» ٩/ ٣٨٢ عن ابن حبان. والذي في «الثقات» ٦/ ٣٣٥ : مات سنة سبع وثمانين ومئة، وقال بعدها ابن حبان: يخطئ.

<sup>(</sup>٧) ضعفاء ابن الجوزي ١/ ٢٩٥ ، وفيه: زكريا بن يحيى بن عبيد الله السمسار.

وغيره، ومعلَّى أسندَ أقلَّ من عشرة أحاديث.

وقال العُقيليّ: حدثنا محمد بن عثمان بن أبي شيبة، حدثنا زكريا بن يحيى الكسائيّ، حدثنا إسماعيل بن أبان، عن الصبّاح المُزنيّ، عن حبيب بيّاع المُلاء، عن أبي عُمر زاذان قال: قال عليّ لأبي مسعود، أنت المحدّثُ أنَّ رسولَ الله علي مسحّ على الخُفّين؟ قال: أوليس كذاك؟ قال: أقبلَ المائدةِ أو بعدَها؟ قال: لا دريت؟ إنه مَنْ كذبَ على رسول الله عليه متعمّدًا فليتبوّأ مقعدَه من النار. قال العقيليّ: هذا باطل.

قلت: قد ثبت أنَّ النبيَّ ﷺ مسحَ بعد نُزول المائدة، كما أخبر جرير أنه رآه يمسح عليهما.

وحدثنا محمد بن عثمان، حدثنا زكريا بن يحيى الكسائي، حدثنا يحيى بن سالم، حدثنا أشعث ابن عم الحسن بن صالح، حدثنا مسعر، عن عطية العَوْفي، عن جابر مرفوعاً: «مكتوبٌ على باب الجنة: [لا إله إلا الله] محمد رسول الله، أيّدتُه بعليّ»(١).

قال أبو نُعيم الحافظ: أخبرنا أبو علي بن الصَّوَّاف ومحمد بن عليّ بن سهل وسليمان الطبرانيّ والحسن بن عليّ بن خطاب؛ قالوا: حدثنا محمد بن عثمان بن أبي شيبة، فساقَه بنحوه، لكن لفظه: «على باب الجنة: لا إله إلا الله محمد رسولُ الله، عليّ أخو رسول الله قبل أنْ يخلق الله السماوات والأرض (٢) بألفي عام». ساقه الخطيب عن أبي نُعيم في ترجمة الحسن هذا (٣).

وقد روى الكسائيّ عن ابن فُضيل وجماعة. وقال النسائي والدارقطني: متروك (٤).

٢٧٦٤ ـ زكريا بن يحيى بن أسد المروزي، صاحب ابن عُيينة.

قال أبو الحسين ابن المنادي: توفي أبو يحيى زُكْرَوَيه (٥) صاحب الجزء الواحد الذي رواه لنا عن سفيان في ربيع الآخِر سنة سبعين ومئتين.

وقال الدارقطنتي: لا بأس به .

وقال أبو الفتح الأزديّ: لقبه جُوذابة، كذا قال؛ ولولا أنَّ الأزديّ أورده في كتاب «الضعفاء» لما أوردتُه، ثم إنه ما نطق فيه بشيء، بل قال: زعم أنه سمع من ابن عيينة (٢).

<sup>(</sup>١) ضعفاء العقيلي ٢/ ٨٦ ، وما بين حاصرتين منه، والكامل ٣/ ١٠٧٠ .

<sup>(</sup>٢) لفظة: والأرض، من (ز) وكذلك هي في اتاريخ دمشق».

 <sup>(</sup>٣) أخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» ١٣٩/١٢ (ترجمة علي بن أبي طالب) من طريق أبي بكر الخطيب البغدادي،
 بهذا الإسناد.

وأخرجه الخطيب البغدادي في «الموضح» ١/ ٤٦٥ من طريق آخر عن محمد بن عثمان، به، وليس فيه لفظة: والأرض.

<sup>(</sup>٤) ضعفاء النسائي ص٤٣ ، وضعفاء الدارقطني ص٩٥ .

 <sup>(</sup>۵) هو لقبه، كما في «تاريخ بغداد» ٨/ ٤٦٠.

 <sup>(</sup>٦) تاريخ بغداد ٨/ ٤٦٠ ، ونزهة الألباب في الألقاب ١/ ١٨١ .
 ووقعت هذه الترجمة في (ز) في هذا الموضع من الكتاب، ووقعت بنحوها في (د) و(س) في أواخر زكريا بن يحيى، كما سيرد.

۲۷۲۵ ـ زكريا بن يحيى المصري، أبو يحيى الوَقَار (١). عن ابن وهب فمن بعدَه.

قال ابن عديّ: يضع الحديث. كذَّبه صالح جَزَرَة؛ قال صالح: حدثنا زكريا الوَقَار، وكان من الكذابين الكبار. وقال ابنُ يونس: كان فقيها صاحبَ حَلقة، عاش ثمانين سنة. وقيل: كان من الصلحاء العبَّاد الفقهاء، نزح عن مصر أيام محنة القرآن إلى طرابلس المَغْرب. ضعَّفه ابنُ يونس وغيره.

قال العُقيليّ: حدثنا زكريا بن يحيى الحلوانيّ، حدثنا أبو يحيى الوَقَار، حدثنا بِشْر بن بكر، عن الأوزاعيّ، عن يحيى، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة مرفوعاً: "إذا أسررتُ بقراءتي فاقرؤوا معي، وإذا جهرتُ فلا يقرأنَّ معي أحد». فلما بلغ هذا أبا الطاهر بن السَّرْح اغتاظ وأخرج كتاب بِشْر بن بكر، فإذا هو: عن الأوزاعيّ، عن يحيى بن أبي كثير؛ أنَّ رسول الله عَيْد. أوْ عـن الأوزاعي، عن يحيى بن أبي كثير؛ أنَّ رسول الله عَيْد. أوْ عـن الأوزاعي، الحلوانيّ.

وحدثنا الحلوانيّ: حدثنا أبو يحيى الوَقَار،

حدثنا ابن وَهْب قال: قال الثوريّ: قال مجالد: قال أبو الوَدّاك: قال أبو سعيد قال رسول الله ﷺ. فذكر حديث: «التقى آدم وموسى..»(٢).

قال الحلوانيّ: فنظرتُ إليه في أصل ابن وَهْب: قال سُفيان الشوريّ: بلغني أنَّ رسول الله ﷺ قال: «التقى آدم وموسى..»(٣). لكن هذا صحيح بإسناد آخر(٤).

ابن عدي : حدثنا عبد الكريم بن إبراهيم المرادي ، حدثنا زكريا الوَقَار ، أخبرنا العباس بن طالب ، عن أبي عَوَانة ، عن قتادة ، عن أنس ، أنَّ رجلاً قال : يا رسول الله ، وقعتُ على أهلي في رمضان نهاراً. قال : «فجر ظَهْرُك فلا يفجرناً طأنك».

وبالإسناد سوى المراديّ، فعوّضَه كَهْمَس بن معمر: «إذا أراد الله بعبدِ هَوَاناً أنفقَ ماله في الطين».

العباس بصريّ صدوق.

الوَقَار: حدثني العباس، عن حيَّان بن عُبيد الله العدَوِيّ، عن أبي مجلز، عن ابن عُمر، كانت رايةُ رسول الله ﷺ سوداء، ولواءه أبيض،

<sup>(</sup>١) فوقها في (ز): خف، أي إن القاف فيها غير ثقيلة.

<sup>(</sup>٢) كذا في "ضعفاء" العقيلي ٧/ ٧٨. غير أن ابن عدي أخرجه في "كامله" ٣/ ١٠٧٢ عن ثلاثة من شيوخه، عن أبي يحيى الوقار، بإسناده إلى أبي سعيد، عن عمر، مرفوعاً: "قال أخي موسى: يا رب أرني الذي أريتني في السفينة.." فذكر الخبر في قصة موسى والخضر. ومن ناحية أخرى؛ ظن ابن حجر في "اللسان" ٣/ ٥١٩ أن الذهبي نقل الخبر من ابن عدي، وغيَّر من إسناده ومتنه، وتعجَّب منه. وليس كذلك؛ إنما نقل المصنف الخبر عن العقيلي، كما سلف. والله أعلم.

<sup>(</sup>٣) من قوله: قال الحلواني.. إلى هذا الموضع، ليس في «اللسان» ٣/ ٥١٨.

<sup>(</sup>٤) هو عند البخاري (٣٤٠٩) ومسلم (٢٦٥٢) من حديث أبي هريرة ﴿ اللهِ عَلَيْهُ ، وفيه: ﴿ احتَجَّ آدم وموسى..٠.

مكتوب فيه: لا إله إلا الله، محمد رسول الله.

قال ابن عديّ: رأيتُ مشايخ مصر يثنون على أبي يحيى في العبادة والاجتهاد والفضل، وله حديث كثير بعضها مستقيمة.

قلت: مات سنة أربع وخمسين ومئتين (١).

۲۷٦٦ ـ ق: زكريا بن يحيى بن منظور بن ثعلبة بن أبى مالك القُرطَى المدنيّ.

هكذا سمًّاه ابنُ عديّ. قال عباس عن ابن معين: ليس بشيء، وقال مرات: ليس به بأس، وقال: زعموا أنه طُفيليّ. وروى معاوية بن صالح عن ابن معين: ليس بثقة. وروى أحمد بن محمد بن محرز وأبو داود عن ابن معين: ضعيف. وقال أبو زُرعة: واهي الحديث. وقال أبي حازم، عن نافع، عن ابن عُمر مرفوعاً: الدارقطني: متروك.

> وقال الخطيب: زكريا بن منظور بن عقبة ابن ثعلبة بن أبي مالك القُرَظيّ أبو يحيى. إلى أن قال: رَوَى عنه محمد الحسن بن زَبَالة، وعتيق الزُّبيريّ، وإبراهيم بن المنذر، والحُميديّ، وإسحاق بن أبي إسرائيل. سكن بغداد.

قال أبو إبراهيم الترجمانيّ: حدثنا زكريا ابن منظور، عن عطاف بن خالد، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة، قال النبيُّ ﷺ: «لا يُغْني يونس(٥٠).

حَذَرٌ مِنْ قَدَر، والدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينز ل».

وقال عباس: سمعتُ يحيى بن معين يقول: زكريا بن منظور قد وَليَ القضاء، فقضى على حَمَّاد البربريّ، فلذلك حمله هارون إلى الرقّة، وليس بثقة.

وسُئل مرَّةً فقال: ليس به بأس. فقلتُ ليحيى: قد سألتك مرَّةً عنه فلم أرك تجيد (٢) أمره! فقال: ليس به بأس، وإنما زعموا أنه كان طفيليًا.

وقال البخاريّ: زكريا بن منظور مُنْكر الحديث. وقال النسائي وغيره: ضعيف.

وروى جماعة عن زكريا بن منظور، عن «القدرية مجوسُ هذه الأمة». الحديث.

ومن منكراته: عن جَدِّ له، عن عائشة: «يا عائشة، اتقى النارَ ولو بشقِّ تمرة، فإنها تسدُّ من الجائع ما تسدُّ من الشبعان»(٣).

وفي ابن «ماجه» حديث له عن جدِّه محمد بن عقبة، عن أمّ هانئ في التسبيح (٤).

٢٧٦٧ ـ زكريا بن يحيى السرَّاج المقرئ، كان في حدود الأربعين ومئتين بمصر. ضعَّفه ابنُ

<sup>(</sup>١) ضعفاء العقيلي ٢/ ٨٧ ، والكامل ٣/ ١٠٧١ ، والأنساب ١٢/ ٢٨١ (الوقار).

<sup>(</sup>٢) في (س): تحبّد.

<sup>(</sup>٣) التاريخ الكبير ٣/ ٤٢٤ ، والتاريخ الأوسط ٢/ ٢٥٤ ، وضعفاء العقيلي ٢/ ٨٤ ، والجرح والتعديل ٣/ ٥٩٧ ، والكامل ٣/ ١٠٦٧ ، وتاريخ بغداد ٨/ ٤٥٢ ، وتهذيب الكمال ٩/ ٣٦٩.

<sup>(</sup>٤) سنن ابن ماجه (٣٨١٠). وله عنده بهذا الإسناد أيضاً (٣٧٩٧) في فضل لا إله إلا الله.

<sup>(</sup>٥) ضعفاء ابن الجوزي ١/ ٢٩٥.

۲۷۹۸ ـ خ: زكريا بن يحيى، أبو السُّكَيْن الطائق مشهور.

قال الدارقطني: ليس بقوي، أتى بمناكير.

وقال ابن حبان والخطيب: ثقة. يروي عن المحاربي، وأبي بكر بن عياش. وعنه: البخاري، وعبد الله بن ناجية، وابن صاعد(١).

ـ زكريا بن يحيى الحَبَطيّ. قد مَرَّ في ابن حكيم.

۲۷٦۹ ـ صح<sup>(۲)</sup>: زكريا بن يحيى بن داود<sup>(۳)</sup> الحافظ، أبو يحيى الساجي البصريّ.

أحد الأثبات، ما علمتُ فيه جَرْحاً أصلاً. وقال أبو الحسن بن القطّان: مختلف فيه في الحديث. وثّقه قوم وضعّفه آخرون<sup>(1)</sup>.

توفي سنة سبع وثلاث مئة.

۲۷۷۰ ـ زكريا بن يحيى بن الخطاب. عن أبي هلال. لا يُتابع عليه، قاله العُقيليّ، وذكر حديثاً متنه جيّد (٥).

۲۷۷۱ ـ زكريا بن يحيى بن الحارث. عن مالك، خُراساني. ضعَّفه الدارقطني.

أبو أحمد محمد بن محمد بن يوسف الأبندوني؛ قالا: الجُرجاني وعبد الله بن يوسف الأبندوني؛ قالا: حدثنا علي بن محمد الصائغ أحد الضعفاء، حدثنا زكريا بن يحيى النَّسائي<sup>(٢)</sup>، حدثنا مالك، عن حُميد الطويل، عن أنس مرفوعاً: «يا عليّ، اتَّق الدنيا، فَمنْ كثُر شيئه كثر شُغله، ومن كثر شُغله اشتدَّ حرصُه، ومن اشتدَّ حرصُه كثر هَمَّه، ومن كثر هَمَّه نسيَ ربَّها(٧).

فهذا باطل لا يحتمله مالك رحمه الله(^).

۲۷۷۲ ـ زكريا بن يحيى الكناني (٩)، أبو يحيى. عن مالك، عن نافع، عن ابن عُمر بخبر باطل، لكن الإسناد إليه ظلمات.

ساقه الخطيب في أصحاب مالك؛ والمتن قال: «لا يزال الخير في انتقاص، والشرّ في زيادة».

<sup>(</sup>١) الثقات ٨/ ٢٥٤ ، وسؤالات الحاكم للدارقطني ص٢١٢ ، وتاريخ بغداد ٨/ ٤٥٦ ، وتهذيب الكمال ٩/ ٢٨٣ .

<sup>(</sup>٢) لفظة (صح) من النسخة (ز).

<sup>(</sup>٣) كذا وقع للمصنف هنا. والذي في «الجرح والتعديل» ٣/ ٦٠١ وغيره من مصادر ترجمته: زكريا بن يحيى بن عبد الرحمن، وكذلك نسبه المصنف نفسُه في «السير» ١٩٨/١٤ . وهو من شيوخ ابن حبان في «صحيحه» (٩٩٢).

<sup>(</sup>٤) قال ابن حجر في «اللسان» ٣/ ٥٢١ : لا يغترَّ أحد بقول ابن القطان، فقد جازف بهذه المقالة، وما ضعَّف زكريا الساجي هذا أحد قط.

<sup>(</sup>٥) ضعفاء العقيلي ٢/ ٨٥. ومتن الحديث: أَمَرنا رسول الله ﷺ أن نغتسل في كل أسبوع يوماً. يعني يوم الجمعة.

<sup>(</sup>٦) في (تاريخ بغداد) ٣/ ٢٢٢ ، و(تاريخ دمشق) ١٥/ ٩٢٥ : الكسائي. وفي (تاريخ جرجان) ص٢٧٤ : النسوي.

<sup>(</sup>٧) في اتاريخ بغدادا واتاريخ دمشقا: ومن اشتد حرصه كثر همه ونسي ربه.

<sup>(</sup>٨) أخرجه الخطيب في التاريخه ٢٢٢/٣ ـ ومن طريقه ابن عساكر في التاريخه ١٥/ ٩٢٥ ـ عن أبي نعيم، عن محمد بن محمد بن مكي بن يوسف الجرجاني وحده (في ترجمته) بهذا الإسناد.

<sup>(</sup>٩) في «اللسان» ٣/ ٧٢٥ : الكتاني.

قلت لعلهما واحد<sup>(۱)</sup>.

مكرر ٢٧٦٤ ـ زكريا بن يحيى بن أسد يمانيّ. نزلَ مكة. المروزي، صاحب ابن عُيينة. صدوق.

قال أبو الحسين بن المنادي: توفي أبو يحيى زكرويه صاحب الخبر الواحد الذي رواه لنا عن سفيان في ربيع الآخِر، سنة سبعين ومئتين. وقال الدارقطني: لا بأس به. وكان يقال له: جوذابة.

قال أبو الفتح الأزدي: زعم أنه سمع ابن عُيينة وكان ببغداد.

قلت: ما ذكرتُه إلا لذكر الأزدي له (٢).

الشُّمَيْريّ. لا يُعرف. عن الشُّمَيْريّ. لا يُعرف. قال: حدثني سليمان بن أرقم، عن الزُّهريّ، عن عُروة، عن عائشة مرفوعاً: «مَنْ باتَ وفي بطنه جَزَرة بات آمناً من القُولنج». تفرَّد عنه به شعيب بن أحمد، ولا أعرفه أيضاً.

۲۷۷٤ ـ زکریا . عن عطاء .وعنه منصور .(7) مجهول(7) .

[من اسمُه زَمْعَة وزُمَيْل]

۲۷۷۰ ـ م مدت س ق<sup>(۱)</sup>: زَمْعَة بن حبان.

صالح. عن عَمرو بن دينار، وابن طاوس. وهو يماني. نزلَ مكة.

حَدَّث عنه ابن مهديّ، وعبد الرزَّاق، وخلق. أخرج له مسلم مقروناً بآخر.

ضعّفه أحمد وابن معين. وقال ابن معين مرةً: صُويلح الحديث. وقال أبو زُرعة: ليّن واهي الحديث. وقال البخاري: يخالف في حديثه، تركه ابن مهديّ أخيراً. وقال النسائيّ: ليس بالقويّ، كثير الغلط عن الزُّهريّ. وقال أبو داود: ضعيف.

أبو داود الطيالسيّ: حدثنا زَمْعة، عن سلمة بن وهرام، عن عكرمة، عن يعلى بن أُمية قال: أنا صنعتُ لرسول الله ﷺ خاتماً لم يشركني فيه أحد، ونقشتُه (٥): محمد رسول الله (٢).

۲۷۷٦ ـ د س: زُمَيل. عن مولاه عُروة بن الزُّبير. وعنه يزيد بن الهاد.

قال البخاري: لا تقوم به الحجَّة. وقوَّاه ابن

<sup>(</sup>١) قوله: قلت لعلهما واحد، من (ز).

<sup>(</sup>٢) سلفت هذه الترجمة برقم (٢٧٦٤) ووقعت ثمة في (ز) وحدها، ووقعت في هذا الموضع في (د) و(س).

<sup>(</sup>٣) الجرح والتعديل ٣/ ٥٩٦ . وجاء في «اللسان» ٣/ ٥٢٤ قبلها ترجمة نصُّها: «زكريا بن يزيد، مجهول، ذكره ابن حاتم مختصراً». ولم ترد في نسخ الميزان، ولم يُرمز إليها في «اللسان» على أنها من زيادات الحافظ على «الميزان». والله أعلم.

<sup>(</sup>٤) وقع في النسخ رمز كل من الترمذي وابن ماجه (ت ق)، والمثبت من (تهذيب الكمال) ٩ ٣٨٦ .

<sup>(</sup>٥) في (س): ونقشُه.

<sup>(</sup>٦) التاريخ الكبير ٣/ ٤٥١ ، وضعفاء النسائي ص٤٤ ، والجرح والتعديل ٣/ ٦٢٤ ، والكامل ٣/ ١٠٨٤ ، وتهذيب الكمال ٩/ ٣٨٦ .

وغيره عن ابن الهاد، حدثني زُميل، عن عُروة، السِّدر (٣). عن عائشة قالت: أُهديَ لي ولحفصة طعام وكنَّا صائمتين، فأفطرنا، فقال النبيُّ ﷺ: «صُوما يوماً حَفْص بن غياث متكلم فيه.

> عن عُروة قال: «في التوراة: ملعون مَنْ عَقَّ ا و الدَّنه»(١).

## [من اسمُه زَنْفَل وزَهْدَم وزُهْرة]

٧٧٧٧ ـ ت: زَنْفَل العَرَفيّ المكّيّ. عن ابن يأخذ بالجريرة.. الحديث (٤). أبي مُليكة.

> قال ابن معين: ليس بسيء. وقال الدارقطنيّ: ضعيف. وقال النسائيّ: ليس بثقة. وقال الحميدي: كان يلعب به الصبيان.

> وله (ت) عن ابن أبى مُلَيْكة، عن عائشة، عن أبي بكر، أنَّ النبيَّ عَلَيْ كان إذا أراد أمرًا قال: «اللهم خِرْ لي واخْتَرْ لي». رواه عنه إبراهيم بن أبي الوزير، والنَّضْر بن طاهر.

وهو ابن عبد الله. ويقال: ابن شدَّاد<sup>(۲)</sup>.

٢٧٧٨ ـ زُهْدُم بن الحارث الطائيّ. عن

ومن مناكيره (د س) حديث حَيْوة بن شريح بَهْز بن حكيم. لا يُعرف، وحديثُه في لعن قاطع

٢٧٧٩ ـ زُهْدُم بن الحارث المكّيّ. عن

قال العُقيليّ: حدثنا محمد بن عليّ، حدثنا الليث بن سعد: عن ابن الهاد، عن زُميل، زَهْدَم بن الحارث، حدثنا حفص بن غِياث، حدثنا ليث، عن مجاهد، عن ابن عباس، عن أبيّ بن كعب مرفوعاً: «أتاني جبريل فقال: يا محمد، أتيتُك بكلمات لم آتِ بهنَّ أحداً قبلك، قل: يا مَنْ أظهر الجميل، وستر القَبيح، ولم

۲۷۸۰ ـ س: زُهْرة. عن زيد بن ثابت.

قال الدارقطني: مجهول.

قلت: حديثُه في أنَّ الصلاة الوسطى هي الظهر موقوف<sup>(٥)</sup>.

## [من اسمُه زُهَير]

٢٧٨١ ـ زهير بن إسحاق . عن يونس بن عُسد. فيه ضعف.

قال ابن معين: ليس ذا بشيء. وقال النسائي: ضعيف.

<sup>(</sup>١) التاريخ الكبير ٣/ ٤٥٠ ، والثقات ٦/ ٣٤٧ ، والكامل ٣/ ١٠٨٩ ، وتهذيب الكمال ٩/ ٣٨٩ . وحديث عائشة عند أبي داود (٢٤٥٧)، والنسائي في «الكبري» (٣٢٧٧).

<sup>(</sup>٢) الجرح والتعديل ٣/ ٦١٨ ، والكامل ٣/ ١٠٨٩ ، وضعفاء الدارقطني ص٩٥ ، وتهذيب الكمال ٩/ ٣٩٣ . والحديث عند الترمذي (٣٥١٦). قال العقيلي ٢/ ٩٧ : روي في الاستخارة أحاديث صالحة الإسناد.

<sup>(</sup>٣) ضعفاء العقيلي ٢/ ٩٢ ، وأخرج حديثه من طريق أخيه يحيى بن الحارث، عنه. وسيرد في ترجمة يحيى.

<sup>(</sup>٤) ضعفاء العقيلي ٢/ ٩٢ ـ ٩٣ . وسلف الخبر بنحوه في أحمد بن محمد بن داود (٥١٤) .

<sup>(</sup>٥) سؤالات البرقاني ص٣١ ، وتهذيب الكمال ٩/ ٤٠١ ، وحديثُه عند النسائي في «الكبرى» (٣٥٩).

بالمنكر جدًّا.

قال ابن عديّ: أرجو أنه لا بأس به. وقال ابن الجوزيّ: هو أبو إسحاق السَّلُوليّ، بصريّ<sup>(١)</sup>.

۲۷۸۲ ـ زهير بن ثابت. ضعَّفه ابن حزم<sup>(۲)</sup>. قلت: أما:

٢٧٨٣ ـ زهير بن أبي ثابت. عن الشعبي، فثقة (٣)

٢٧٨٤ ـ د ق: زهير بن سالم . عن ثَوْبان. قال الدارقطنى: حمصي منكر، لم يسمع من ثوبان.

قلت: روى أبو وَهْب الكلاعيّ عنه، عن عبد الرحمن بن جُبير بن نُفير، عن أبيه، عن ثوبان<sup>(٤)</sup>.

٢٧٨٥ ـ (صح): زهير بن عبَّاد الرؤاسي، عن أبي بكر بن شُعيب. وعنه حسين بن حميد العكّيّ.

قال الدارقطني: مجهول.

قلت: هو ابن عمّ وكيع بن الجراح، كوفي وحديثُه صالح (^).

بشر بن معاذ: حدثنا زُهير بن إسحاق، نزل مصر، وحدَّث عن مالك، وحفص بن حدثنا يونس، عن ابن المنكدر. فذكر حديثًا ليس ميسرة، وجماعة. وعنه: الحسن بن سفيان، والحسن بن الفَرَج الغَزّي، وأبو حاتم الراذيّ ووثَّقه، وآخرون (٥).

مات سنة ثمان وثلاثين ومئتين.

٢٧٨٦ ـ زهير بن عبد الله، عن صحابي: المن بات على إجَّار فوقع منه، برئت منه الذمة، ومن ركب البحر حين يغتلم .. ». رواه عنه أبو عِمران الجَوْنيّ. لا يُعرف. روى عنه هذا الحديث البخاري في «الأدب»<sup>(٦)</sup>.

٢٧٨٧ ـ زهير بن العلاء . عن عطاء بن أبي ميمونة. وعنه أبو الأشعث أحمد بن المقدام.

رُوي عن أبي حاتم الرازيّ أنه قال: أحاديثُه موضوعة؛ منها: عن عطاء، عن أوس بن ضَمْعج، عن ابن عباس مرفوعاً: «كثرة العرب وُرَّهُ عين لي<sup>(٧)</sup>.

۲۷۸۸ ـ زهير بن مالك، أبو الوازع .عن ابن عُمر. قال أحمد: كانت فيه غفلة شديدة،

<sup>(</sup>١) ضعفاء النسائي ص٤٤ ، والجرح والتعديل ٣/ ٥٩٠ ، والكامل ٣/ ١٠٧٨ ، وضعفاء ابن الجوزي ١/ ٢٩٧ .

<sup>(</sup>٢) في المحلى ٨/ ٢٤١.

<sup>(</sup>٣) وتَّقه أبو حاتم وأبو زرعة وابن معين كما في «الجرح والتعديل» ٣/ ٥٨٧ ، وذكره ابن حبان في «الثقات» ٦/ ٣٣٧.

<sup>(</sup>٤) سؤالات البرقاني ص٣٢ ، وتهذيب الكمال ٢٠٦/٩ ، وحديثه عند أبي داود (١٠٣٨)، وابن ماجه (١٢١٩) وعندهما: عبد الرحمن بن جبير بن نفير، عن ثوبان. والرواية التي ذكرها المصنف إحدى روايات أبي داود.

<sup>(</sup>٥) الجرح والتعديل ٣/ ٥٩١ ، وتهذيب التهذيب ١/ ٦٣٨ . قال ابن حجر في (اللسان) ٣/ ٥٢٨ : أظن قول الدارقطني فيه إنما عني به شيخه، وسيأتي.

<sup>(</sup>٦) الأدب المفرد (١١٩٤)، ولم ترد هذه الترجمة في «اللسان».

<sup>(</sup>٧) علل الرازي ٢/ ٣٦٧. وذكر ابن عدي الحديث في (الكامل) ٥/ ٢٠٠٦ (في ترجمة عطاء بن أبي ميمونة).

 <sup>(</sup>A) الجرح والتعديل ٣/ ٥٨٦ . وجاء حديثه في (علل) أحمد ١/ ٥٠٤ و٣/ ٨٩ .

٢٧٨٩ - ع: زهير بن محمد التميميّ النبيَّ عَيْقٍ يفعلُه.

المروزيّ. عن محمد بن المنكدر، وصفوان بن سُليم، وجماعة. وعنه: عبد الرحمن بن مهديّ، ويحيى بن أبي بكير، وجماعة.

قال أحمد: ثقة. وروى الميموني عن أحمد قال: مقارب الحديث. وروى المرُّوذيّ عن أحمد قال: ليس به بأس. وروى البخاريّ عن يكونوا قلبوا اسمه. أحمد قال: كأنَّ زهيراً الذي روى عنه أهل الشام زهير آخر. وروى الأثرم عن أحمد قال: للشاميين عن زهير مناكير.

وقال ابن المديني: لا بأس به.

وروى أحمد بن أبى خيثمة عن ابن معين: لا بأس به. وروى عثمان الدارمي عن ابن معين: ثقة. وروى معاوية بن صالح عن ابن معين: ضعيف. وقال مرة: ليس بالقويّ. وقال في موضع آخر: ليس به بأس، عند عَمرو بن أبى سلمة عنه مناكير<sup>(١)</sup>.

وقال العجليّ: جائز الحديث. وقال أبو حاتم: محلَّه الصدق، وفي حفظه سوء، وحديثُه بالشام أنكرُ من حديثه بالعراق.

وقال ابن عديّ: زهير بن محمد التميميّ العنبريّ أبو المنذر، سكن مكة؛ قال النسائي: ليس بالقوي.

وقال الوليد بن مسلم: حدثنا زهير بن محمد المروزيّ، حدثنا زيد بن أسلم قال: رأيت

قال الترمذيّ في «العلل»: سألتُ البخاريّ عن حديث زهير هذا، فقال: أنا أتَّقى هذا الشيخ، كأنَّ حديثه موضوع، وليس هذا عندي بزُهير بن محمد. قال: وكان أحمد بن حنبل يضعِّف هذا الشيخ ويقول: هذا شيخ ينبغي أن

الوليد بن مسلم: حدَّثنا زهير بن محمد، عن ابن المنكدر، عن جابر، قرأ علينا رسول الله على سورة الرحمن حتى ختمها، ثم قال: «مالى أراكم سكوتاً؟ لَلْجِنُّ كانوا أحسنَ منكم ردًّا، ما قرأتُ عليهم: ﴿فَإِلَّيْ ءَالَآءِ رَيِّكُمَا ثُكَذِّبَانِ ﴾ مِنْ مرَّة إلا قالوا: ولا بشيءٍ من نِعمِك ربَّنا نكذِّب، فلك الحمد».

تفرُّد به هشام بن عمَّار، عن الوليد.

قال ابن عديّ: سرقه جماعة، فحدَّثوا به عن الوليد، منهم سليمان بن أحمد الواسطى، وعليّ بن جميل الرَّقّيّ، وعَمرو بن مالك البصري، وبركة بن محمد الحلبيّ.

الوليد: حدثنا زهير بن محمد، حدثنا ابن المنكدر، عن جابر مرفوعاً: «ثلاثة لا يقبل الله لهم صلاة، ولا يرفع لهم إلى السماء حسنة: العبدُ الآبِق حتى يرجع، والمرأة الساخط عليها زوجها حتى يرضى، والسكران حتى يَصْحو».

أبو داود الطيالسي: حدثنا زهير بن محمد، أخبرنا موسى بن وَرُدان، عن أبى هريرة، أنَّ ابنَ عُمر يصلِّي وأزرارُه محلولة. وقال: رأيتُ رسول الله على قال: «المرء على دين خليله،

<sup>(</sup>١) نسب المزي هذا القول في الهذيب الكمال ١٨/٩ للنسائي.

فلينظر أحدكم مَنْ يُخالُّ<sup>(١)</sup>.

محمد بن أبي السَّريّ: حدثنا الوليد، عن زُهير بن محمد، عن ابن المنكدر، عن جابر: عقَّ رسول الله ﷺ عن الحسن والحسين، وختنهما لسبعة أيام.

محمد بن سليمان بُومَة: حدثنا زهير بن محمد، عن الوَضِين بن عطاء، عن جُنادة، عن أبي الدرداء مرفوعاً: «مَنْ خَضَبَ بالسواد سوَّد اللهُ وجهه يوم القيامة».

قال أبو حاتم: هذا حديث موضوع.

قال ابن عبد البرّ: زهير بن محمد ضعيف عند الجميع .

قلت: كلا بل خرَّج له البخاري ومسلم<sup>(۲)</sup>. مات زهير سنة اثنتين وستين ومئة<sup>(۳)</sup>.

۲۷۹۰ ـ زهيسر بن محمد الأُبُلِيّ. قال الدارقطنيّ: ليّن وكأنه أراد محمد بن زهير<sup>(1)</sup>.

۲۷۹۱ ـ ق: زهير بن مرزوق . عن عليّ بن زيد بن جُدْعان. ضُعِف. وقال ابن معين: لا يُعرف.

قلت: روى عنه عليُّ بن غُراب حديث: «لا يحلُّ مَنْعُ الملح والنار والماء». قال البخاريّ: منكر الحديث (٥).

۲۷۹۲ ـ ع (صح): زهير بن معاوية، أبو خَيْثَمة الجُعفيّ الكوفيّ الحافظ. عن زياد بن علاقة، وسِماك، والطبقة. وعنه: القطّان، وابنُ مهديّ، والنُّفيليّ، وخلق.

قال شعيب بن حرب: كان زهير أحفظ من عشرين مثل شعبة. وقال ابن عُيينة: ما بالكوفة مثله. وقال أحمد: زهير ثبت فيما روى عن المشايخ، بخ بخ، وفي حديثه عن أبي إسحاق لين، سمع منه بأخرة.

وقال أبو زُرعة: ثقة، إلا أنَّه سمع من أبي إسحاق بعد الاختلاط. وقال النسائيّ: ثقة ثت.

مات في رجب سنة ثلاث وسبعين ومئة.

قلت: لينُ روايتِه عن أبي إسحاق من قِبَل أبي إسحاق، لا مِنْ قِبَلِه (٦).

۲۷۹۳ ـ زهير بن مُنقذ. عن ابن عمر.

<sup>(</sup>١) في (د): يخالل.

<sup>(</sup>٢) من قوله: قال أبو حاتم.. إلى هذا الموضع، من (ز).

<sup>(</sup>٣) مسند الطيالسي (٢٥٧٣)، والتاريخ الكبير ٣/ ٤٢٧ ، والعلل الكبير للترمذي ٢/ ٩٥٣ \_ ٩٥٣ ، وثقات العجلي ص١٦٦، وضعفاء النسائي ص٤٤، وضعفاء العقيلي ٢/ ٩٢ ، والجرح والتعديل ٣/ ٥٩٠ \_ ٥٩٠ ، وعلل الراذي ٢/ ٢٩٠ ، والكامل ٣/ ١٠٧٣، والسنن الكبرى للبيهقي ٢/ ٢٤٠، والتمهيد ٢/ ١٨٩ ، ونصب الراية ١/ ٤٣٣، وتهذيب الكمال ٩/ ٤١٤ .

 <sup>(</sup>٤) سيرد في محمد بن زهير قول الدارقطني: أخطأ في أحاديث، ما به بأس، وهو في «سؤالات حمزة» ص١١٥.
 وقوله: وكأنه أراد محمد بن زهير، من (ز).

الجرح والتعديل ٣/ ٥٩١. وقول البخاري نقله المزي في «تهذيب الكمال» ٩/ ٤١٩. والحديث عند ابن ماجه (٢٤٧٤).

 <sup>(</sup>٦) الجرح والتعديل ٣/ ٥٨٨ ـ ٥٨٩ ، وتهذيب الكمال ٩/ ٤٢٠ ـ ٤٢٥ .

مجهول. وعنه عبد الله بن ميمون (١).

### [من اسمُه زیاد]

. ۲۷۹۶ ـ زياد بن أبيه، الأمير. لا تُعرف له يتكهل (٣). صحبة، مع أنه وُلد عام الهجرة.

> قال ابن حبان في «الضعفاء»: ظاهرُ أحواله المعصية، وقد أجمع أهلُ العلم على ترك الاحتجاج بمن كان كذلك.

> قال ابن عساكر: لم يَرَ النبيَّ ﷺ، وأسلم في عهد أبي بكر، ووَليَ العراق لمعاوية.

روى عنه ابن سِيرين، وعبد الملك بن عُمير، وجماعة.

يزيد بن هارون: أخبرنا داود بن أبي هند، عن الشعبيّ قال: أُتيَ زياد في رجل توفي، وترك عمَّته وخالته، فقال: هل تدرون كيف قضى فيها عمر؟ قالوا: لا. قال: جعل العمَّة بمنزلة الأخ، والخالة بمنزلة الأخت، فأعطى العمَّة الثلثين، والخالة الثلث.

وهو زیاد بن سُمیَّة، ویقال له أیضاً: زیاد ابن عُبید، فلما استلحقه معاویة، وزعم أنه أخوه؛ قیل: زیاد بن أبی سفیان (۲).

٧٧٩٥ - م ت ق: زياد بن إسماعيل. عن عُبيد الله العُمريّ (٧).

محمد بن عبَّاد بن جعفر. ضعَفه ابنُ معين. وقال أبو حاتم: يُكتب حديثُه. وقال النسائي: ليس به بأس. روى عنه ابن جُريج والثوري، لم يتكهل (٣).

۲۷۹٦ ـ زياد بن أمية، تابعي لا يعرف.

يونس بن أبي إسحاق: عن أبيه، عن زياد بن أمية قال: ما أتت على رجل خمسون سنة فبات ليلةً إلّا وهو يشتكي بعض جسده (٤).

۲۷۹۷ ـ زياد بن أنعُم الإفريقيّ. عن أبي أيوب الأنصاريّ وحده. ما حدَّث عنه سوى ولدِه عبد الرحمن، لكنه قد وثَّقه ابن حِبّان (٥).

۲۷۹۸ ـ د ق: زياد بن بَيَان. لم يصحَّ حديثُه. وقال البخاريّ: في إسناد حديثه نظر.

أبو المليح الرَّقِي (دق): عن زياد بن بَيَان، عن على عن نُفيل، عن سعيد بن المسيِّب، عن أمّ سلمة مرفوعاً: «المهدي من عِتْرتي، مِنْ ولد فاطمة».

قال النسائيّ: زياد بن بَيان الرّقيّ ليس به بأس<sup>(۲)</sup>.

۲۷۹۹ ـ سىي ق: زياد بىن أُويىب. عن أبي هريرة في الرُّقية. ما روى عنه سوى عاصم بن عبيد الله العُمريّ (٧).

<sup>(</sup>١) الجرح والتعديل ٣/ ٥٨٦.

<sup>(</sup>٢) المجروحين ١/ ٣٠٥، وتاريخ دمشق ٦/ ٤٨٢، والسير ٣/ ٤٩٤.

<sup>(</sup>٣) الجرح والتعديل ٣/ ٥٢٥ ، وتهذيب الكمال ٩/ ٤٢٩ .

<sup>(</sup>٤) لم ترد هذه الترجمة في «اللسان».

<sup>(</sup>٥) الثقات ٢٥٢/٤ ، وتهذيب الكمال ٩/ ٤٣١ ، روى له البخاري في «الأدب المفرد» (٩٢٢).

<sup>(</sup>٦) التاريخ الكبير ٣/٣٤٦، وتهذيب الكمال ٩/٤٣٦، والحديث عند أبي داود (٤٢٨٤)، وابن ماجه (٤٠٨٦).

<sup>(</sup>٧) تهذيب الكمال ٩/ ٤٣٨ ، وحديثه عند النسائي في «اليوم والليلة» (١٠٠٣).

۲۸۰۰ ـ د: زياد بن جارية. عن حبيب بن مسلمة. مجهول. وقال بعضهم: صدوق جائز

الحديث، حديثُه في التنفيل من الغنيمة.

روى عنه جماعة. وقد وثَّقَه النسائي، إغاثة الملهوف(٦). وحديثُه أيضًا عند ابن ماجه، لكنه سماه زيدًا(١).

> ٢٨٠١ ـ زياد بن جِيل. عن ابن الزبير. مجهول<sup>(۲)</sup>.

> ۲۸۰۲ ـ زياد بن الحارث (۳) . قال الحاكم: تفرَّد عنه عَمرو بن دينار.

٢٨٠٣ ـ س: زياد بن حِـ أيـم بن عَـمـرو أبو سعيد الأشجّ، وابن نُمير. السَّعْديّ. عن أبيه. تفرَّد عنه ولده موسى، ذكره ابن حبان في «الثقات»<sup>(٤)</sup>.

> ٢٨٠٤ ـ زياد بن أبي حسان النَّبَطيّ الواسطي .

قال الحاكم: روى عن أنس وغيره أحاديثَ موضوعة. وروى عن عمر بن عبد العزيز أيضًا<sup>(ه)</sup>.

كان شعبة شديدَ الحمل عليه، وكذَّبه.

وقال الدارقطني: متروك. وقال أبو حاتم وغيره: لا يحتجّ به. وله عن أنس مرفوعاً في

#### أما:

٢٨٠٥ ـ زياد بن حسان البصريّ، صاحب الحسن، فوثّقوه، واحتَجَّ به البخاريّ (٧).

٢٨٠٦ ـ ت: زياد بن الحسن بن فرات التميميّ الكوفيّ القزَّاز. عن أبيه، وجماعة. وعنه

قال أبو حاتم: منكر الحديث. وذكره ابن حبَّان في «الثقات»، وأخرج له الترمذيّ حديث: «ما في الجنة شجرة إلا وساقُها من ذهب». ثم قال: حديث حسن (۸).

۲۸۰۷ ـ زياد بن أبى حفصة. عن عكرمة. لا يُعرف. وحديثُه شبه موضوع (٩).

<sup>(</sup>١) الجرح والتعديل ٣/ ٧٢٧ ، وتهذيب الكمال ٩/ ٤٣٩ . والحديث عند أبي داود (٢٧٤٨)، وابن ماجه (٢٨٥١).

<sup>(</sup>٢) الجرح والتعديل ٣/ ٥٢٧ . ووقع في (د) و(س): عن أبي الزبير، وهو خطأ. وجاء في هامش (س): ابن، كذا بخط ابن الجوزي. اهـ. وهو في «ضعفائه» ١/ ٢٩٩.

 <sup>(</sup>٣) كذا قال المصنف. وفي «الجرح والتعديل» ٣/ ٥٣٠ ، و«الثقات» ٤/ ٢٥٧ ، و«الإكمال» ٢/ ٤٤٢ : زياد بن الحرد، وهو مولى عمرو بن العاص؛ روى عنه مرفوعاً: «تقتل عماراً الفئة الباغية» وهو في «تاريخ دمشق» ٦٣٧/١٢ (ترجمة عمار بن ياسر). ووقع اسم زياد بن الحارث في ترجمة طيسلة في «التاريخ الكبير» ٣٦٧/٤ ، فينظر ثمة.

<sup>(</sup>٤) الثقات ٢٥٨/٤ ، وتهذيب الكمال ٩/ ٤٥١ . وجاء في حاشية (س): قال المؤلف في ترجمة موسى ابنه: لا يُعرف كأبيه.

<sup>(</sup>٥) قوله: وروى عن عمر بن عبد العزيز أيضاً، ليس في (ز).

<sup>(</sup>٦) ضعفاء العقيلي ٧٦/٧ ، والجرح والتعديل ٣/ ٥٣٠ ، والكامل ٣/ ١٠٥١ ، وضعفاء الدارقطني ص٩٤ ، وضعفاء ابن الجوزي ٢٩٩/١.

<sup>(</sup>v) تهذيب الكمال ٩/ ٤٥١.

<sup>(</sup>A) الجرح والتعديل ٣/ ٥٣٠ ، والثقات ٨/ ٢٤٨ . والحديث في «سنن الترمذي» (٢٥٢٥) في صفة الجنة.

<sup>(</sup>٩) لم أقف عليه.

۲۸۰۸ ـ خ ت ق (صح): زياد بن الربيع. قال البخاري: في إسناد حديثه نظر .

وقال ابن عدي: أنا لا أرى به بأساً. ثم قال: حدثنا ابن ناجية، حدثنا ابن المثنى والحسن بن خالد السكريّ، قالا: حدثنا زياد بن الربيع، حدثنا عباد بن كثير الشامي، عن امرأة يقال لها: فُسَيْلة، سمعت أباها يقول: سألتُ رسول الله على: أمِنَ العصبية أنْ يحبَّ الرجلُ قومَه؟ قال: «لا. ولكن من العصبية (١) أن يُعينَ قومَه على الظلم». قال ابن مثنى: يقال: إنها(٢) بنت واثلة.

وقال العُقيليّ: زياد بن الربيع، أبو خِدَاش البصاليَحْمديّ. قال البخاري: في إسناده نظر. ثم أبي عشاقال: ومن حديثه: حدثنا جَدِّي، حدثنا عارم، هارون، حدثنا زياد بن الربيع، حدثنا هارون بن سوادة قال البجليّ، عن بعض أصحابه أنَّ جرير بن عبد الله وقال أبال أسلمتُ بعد نزول المائدة، فرأيتُ متروك. وألا وسول الله على الخفَّين (٣).

القواريريّ: حدثنا زياد بن الربيع، حدثني الحضرميّ، عن نافع، عن ابن عمر: علّمنا

رسولُ الله ﷺ نقول إذا عطسنا: «الحمدُ لله على كل حال». تابعه عثمان بن أبي شيبة عن زياد.

قلت: قد احتجً بزياد أبو عبد الله في «جامعه» الصحيح. يروي عن أبي عمران الجَوْنيّ، وعاصم بن بَهْدَلة، وجماعة. وعنه: أحمد بن حنبل، وأبو بكر بن أبي شيبة، وخلق.

قال أحمد: ليس به بأس. وقال أبو داود: قة.

وقال ابن مثنَّى: مات سنة خمس وثمانين ومئة (٤).

۲۸۰۹ ـ ر<sup>(o)</sup>: زياد بن أبي زياد الجصّاص البسريّ، ثم الواسطيّ .عن أنس، وعن أبي عثمان النهديّ، وابن سِيرين. وعنه: يزيد بن هارون، وعبد الوهّاب بن عطاء، وجماعة.

قال ابن معين وابن المديني: ليس بشيء. وقال أبو زُرعة: واه. وقال النسائيّ والدارقطنيّ: مده ك.

وأما ابن حبان فقال في الثقات: ربما يهم.

قلت: بل هو مجمّع على ضعفه؛ قال ابن الجوزي: في الرواة سبعة زياد بن أبي زياد، ليس

<sup>(</sup>١) في (س) في الموضعين: المعصية.

<sup>(</sup>٢) في (س): يقال لها.

<sup>(</sup>٣) قال العقيلي بعده: قد رُوي عن جرير في المسح بأسانيد جياد من غير هذا الطريق.

<sup>(</sup>٤) ضعفاء العقيلي ٢/ ٧٦ ، والجرح والتعديل ٣/ ٥٣١ ، والكامل ٣/ ١٠٥٢ . وتهذيب الكمال ٤٥٨/٩ . وقول البخاري: في إسناد حديثه نظر، نقله عنه العقيلي وابن عدي. وحديث ابن عمر من رواية القواريري في «مسند» البخارث (زوائد) (٨٠٧) و «شعب الإيمان» (٩٣٢٧). ومتابعة عثمان بن أبي شيبة له في «تهذيب الكمال» ٦/ ٥٥٢ في ترجمة حضرمي بن عجلان. وأخرجه الترمذي (٢٧٣٨) عن حميد بن مسعدة، عن زياد، به.

<sup>(</sup>٥) الرمز (ر) من النسخة (ز) يعني رواية البخاري له في «القراءة خلف الإمام».

فيهم مجروح سوى الجصَّاص<sup>(۱)</sup>.

۲۸۱۰ ـ د: زياد بن زيد الأعْسَم. عن شُريح. مجهول. روى عنه عبد الرحمن بن إسحاق الواسطى الضعيف (۲).

۲۸۱۱ ـ د: زیاد بن سَعْد بن ضُمیرة. ویقال: زیاد بن ضُمیرة. ویقال: زیاد بن ضُمیرة عن أبیه وجدّه. ویقال: عن أبیه وعمّه. وعنه: محمد بن جعفر بن الزبیر. فیه جهالة (۳).

۲۸۱۲ ـ زياد بن السَّمْح الصنعانيّ. عن عطاء. وعنه يحيى بن عُمَيْر. مجهول. وقد ذكره البخاري وابنُ أبي حاتم في باب الشين المعجمة فقالا<sup>(3)</sup>: زياد بن الشمخ<sup>(6)</sup>.

قلت: ولهم:

۲۸۱۳ ـ زياد بن سفيان . يروي عن أبي سَلَمة. قال الحافظ البيهقي: إنه مجهول (٢).

۲۸۱۶ ـ د ق: زیاد بن أبي سَوْدَة. عن أخیه عثمان، عن میمونة مولاة النبي ﷺ: «ابعثوا بزیت یُسرج في قنادیله». یعني بیت المقدس.

هذا حديث منكر جداً، رواه سعيد بن عبد العزيز، عن زياد، عنها؛ فهذا منقطع. ورواه ثور بن يزيد، عن زياد متصلاً (٧).

قال عبد الحق: ليس هذا الحديث بقويّ. وقال ابن القطّان. زياد وعثمان ممن يجبُ التوقُف عن روايتهما (٨).

قلت: وميمونة هذه؛ يقال: بنت سعد. ويقال: بنت سعيد، لها في السنن أربعةُ أحاديث، والأربعة منكرة:

فالأول قلناه.

والثاني: قال: ﴿ولد الزنا لا خَيْرَ فيهِ (٩).

والثالث فيمن قَبَّل زوجته في رمضان؛ قال: أفطر (١٠٠).

- (۱) ضعفاء النسائي ص ٤٥ ، والجرح والتعديل ٣/ ٥٣٢ ، والثقات ٦/ ٣٢٠ ، والكامل ٣/ ١٠٤٥ ، وتاريخ بغداد ٨/ ٤٧٤ ، وضعفاء ابن الجوزي ١/ ٢٩٩\_ ٢٠٠ ، وتهذيب الكمال ٩/ ٤٧٠ ، ولم يرد في «اللسان».
  - (٢) الجرح والتعديل ٣/ ٥٣٢، وتهذيب الكمال ٩/ ٤٧٣.
  - (٣) التاريخ الكبير ٣/ ٣٥٩، والجرح والتعديل ٣/ ٥٣٥، والثقات ٦/ ٣٢٥. قال ابن حبان: ويقال: ابن ضمرة.
  - (٤) العبارة في (د) و(س): وقد ذكره ابن أبي حاتم.. فقال... والمثبت من (ز) وهو كذلك في «اللسان» ٣/ ٥٣٣.
- (٥) كذا قال المصنف رحمه الله. ووقع في «التاريخ الكبير» ٣/ ٣٥٨ ، و«الجرح والتعديل» ٣/ ٥٣٥ : زياد بن الشيخ، وكذلك هو في «الثقات» ٦/ ٣٢٤ . وقيَّده ابن ناصر الدين في «توضيح المشتبه» ٥/ ٣٩٢ بالشين المعجمة المضمومة، والنون الساكنة، والحاء المهملة، وقال: زياد بن الشُّنْح.
- (٦) السنن الكبرى للبيهقي ٥/ ١٨٠. وهذه الترجمة من (س)، ورمز لها في «اللسان» ٣/ ٥٣٢ على أنها من زيادات ابن حجر على «الميزان»، والله أعلم.
  - (٧) رواية سعيد عن زياد عنها عند أبي داود (٤٥٧)، ورواية ثور عن زياد عن أخيه عنها عند ابن ماجه (١٤٠٧).
    - (٨) الأحكام الوسطى ١/ ٢٩٨، والوهم والإيهام ٥/ ٥٣٥، وتهذيب الكمال ٩/ ٤٨٠.
      - (٩) السنن الكبرى للنسائي (٤٨٩٣)، وسنن ابن ماجه (٢٥٣١) في عتق ولد الزني.
        - (١٠) سنن ابن ماجه (١٦٨٦) ما جاء في القبلة للصائم.

والرابع: مَثَلُ الرافلة في الزينة (١).

ثم ما أدري أهَلْ سمع سعيد بن عبد العزيز من زياد أو دلَّسه بـ «عن»؟.

وقد رواه ثور بن يزيد ومعاوية بن صالح عن زياد، وما فيه: قلت: وكيف والروم فيه؟ بل لفظهما: قلت: أرأيت مَنْ لم يُطق أن يتحمّل إليه، وزادا: «فإن صلاةً فيه كألف صلاة». هكذا أخرجه أحمد وابن ماجه(٢).

۲۸۱٥ ـ زياد<sup>(۳)</sup> بن طارق. عن أبي جَرْوَل.
 نكرة لا يُعرف. تفرد عنه عُبيد الله بن رُماحس<sup>(٤)</sup>.

٢٨١٦ ـ ت: زياد بن عبد الله النَّميريّ، بصريّ. عن أنس. وعنه سهيل بن أبي صالح، وجماعة.

ضعّفه ابنُ معين. وقال أبو حاتم: لا يُحتجُّ به. وذكره ابن حبان في «الثقات». وذكره في «الضعفاء» أيضاً، فقال: لا يجوز الاحتجاجُ به.

قلت: فهذا تناقض. له في بناء المساجد<sup>(ه)</sup>.

۲۸۱۷ ـ زياد بن عبد الله النخعيّ. عن عليّ. قال الدارقطنيّ: مجهول. تفرَّد عنه عباس ابن ذريح<sup>(٦)</sup>.

۲۸۱۸ ـ زياد بن عبد الله، أو: ابن عبيد. يروي عن الشعبيّ. قال النسائيّ: ليس بثقة، يكنى أبا السكن. وقال ابن معين: ليس بشيء (٧).

۲۸۱۹ ـ ق: زیاد بن عبد الله . عن عاصم ابن محمد العُمريّ. لا یکاد یُعرف. وأظنه البَكَّائي. روی بقیة عن مسلم بن عبد الله، عنه (۸).

الطُّفيل البَكَّائيّ الكوفيّ، صاحب ابن إسحاق. الطُّفيل البَكَّائيّ الكوفيّ، صاحب ابن إسحاق. حدَّث عن منصور، وعبد الملك بن عُمير، والكبار. وعنه: أحمد، والفلّاس، والحسن بن عرفة، وخلق.

- (١) سنن الترمذي (١١٦٧) كتاب الرضاع، باب ما جاء في كراهية خروج النساء في الزينة.
- (٢) مسند أحمد (٢٧٦٢٦)، وسنن ابن ماجه (١٤٠٧). وقوله: كيف والروم فيه؟ هو في رواية سعيد عند المزي في «تهذيب الكمال» ٩/ ٤٨١ ، وأخرج فيه الحديث أيضاً من طريق معاوية بن صالح عن زياد.
- (٣) قيَّده الدارقطني في «المؤتلف والمختلف» ٣/ ١١٣٥ بفتح الزاي وتشديد الياء؛ قال: وقيل: زياد. وقال الأمير في «الإكمال» ٤/ ١٩٩ : بالتشديد أصحّ.
- (٤) حديثه عند الطبراني في «الكبير» (٥٣٠٣)، و«الأوسط» (٤٦٢٧)، و«الصغير» (٦٦١). وأبو جرول: هو زهير بن صرد. وأشير إلى اسمه في هامش (س).
- (٥) الجرح والتعديل ٣/ ٥٣٦ ، والمجروحين ٢/ ٣٠٦ ، والثقات ٤/ ٢٥٥ ، وقال ابن حبان فيه: يخطئ، وكان من العبَّاد. وحديثه عند الترمذي (٣١٩) في فضل بنيان المسجد.
  - (٦) ضعفاء ابن الجوزي ٢٠٢/١.
  - (٧) ضعفاء النسائي ص٤٥ ، والجرح والتعديل ٣/ ٥٣٧ .
  - (٨) تهذيب الكمال ٩/ ٤٩٤ . وحديثه عند ابن ماجه ٣٤٣١ (باب الشرب بالأكف والكرع). وسيرد البكّائي بعده.
- (٩) وقع في (د) و(س) قبل الترجمة لفظة: صح، يعني أنه ممّن تكلم فيه بلا حجة، ولم ترد في (ز)، ولا في «اللسان» وهو الأشبه من سياق الترجمة.

قال أحمد: حديثُه حديثُ أهل الصدق. الخندق حتى غربت الشمس. وقال ابن معين: لا بأس به في المغازي، وأمَّا كتت عنه و تركتُه.

> وقال أبو حاتم: لا يُحتجُّ به. وقال وأصفر، وأبيض. أبو زُرعة: صدوق.

> > وقد روى له البخاريّ حديثاً واحداً مقروناً بآخر. وقال النسائي: ضعيف. وقال مرة: ليس بالقويّ.

> > وقال ابن سعد: كان عندهم ضعيفاً، وقد رَوَوْا عنه. وقال عبد الله بن إدريس: ما أحدُّ أثبتَ في ابن إسحاق من زياد البَكَّائيّ، لأنه أملى عليه إملاءً مرتين.

لكن هو مِن أثبتهم في المغازي.

ومن مناكيره: حدثنا إدريس الأوديّ، عن عَوْن بن أبى جُحيفة، عن أبيه قال: أذَّن بلال ورسولُ الله عِلَيْ بمنى صوتين صوتين، والإقامةُ والخبر باطل(٤). مثلُ ذلك.

> وله عن يحيى بن سعيد الأنصاري، عن ابن المسيِّب، عن عُمر: ما صلَّى رسولُ الله على يوم

وله عن عطاء بن السائب، عن سعيد، عن في غيرها فلا. وقال ابن المدينيّ: ضعيف، ابن عباس؛ قال رجل: يا رسول الله، أيصبُغ ربك؟ قال: نعم، صِبْغاً لا يَنفُض، أحمر،

وله عن عطاء بن السائب، عن أنس بن مالك مرفوعاً: «تراصُّوا في الصف؛ فإن الشيطان يقومُ في الخَلَل».

ساق هذه الأحاديث ابنُ عديّ وغيرَها، ثم قال: ما أرى برواياته بأسًا.

قلت: مات سنة ثلاث وثمانين ومئة (١).

۲۸۲۱ ـ د: زياد بن عبد الرحمن، أبو الخصيب. تابعي بصريّ. عن ابن عُمر. لا وقال صالح جَزَرة: هو في نفسه ضعيف، يُعرف. وذكره ابن حبان في «الثقات»(٢).

۲۸۲۲ ـ زياد بن عباًد. عن كعب. مجهو ل(٣).

٢٨٢٣ ـ زياد بن عبيدة . عن أنس كذلك،

٢٨٢٤ \_ زياد بن عُبيد الحميريّ. مصريّ. ما روى عنه سوى حَيْوة بن شُريح. وُثُق ﴿

٢٨٢٥ ـ زياد بن عثمان. عن عبَّاد بن زياد.

<sup>(</sup>١) طبقات ابن سعد ٦/ ٣٩٦، وضعفاء النسائي ص٤٥، وضعفاء العقيلي ٢/ ٧٩، والجرح والتعديل ٣/ ٥٣٧، والكامل ٣/ ١٠٤٨ ، وتاريخ بغداد ٨/ ٤٧٦ ، وتهذيب الكمال ٩/ ٤٨٥ .

<sup>(</sup>٢) الثقات ٢٥٦/٤ ، وتهذيب الكمال ٩/ ٤٩٤ ، وحديثه عند أبي داود (٤٨٢٨) في الأدب.

<sup>(</sup>٣) الجرح والتعديل ٣/ ٥٣٨ . وروى عنه الضحاك بن يسار.

<sup>(</sup>٤) كذا في «الجرح والتعديل» ٣/ ٥٣٨ \_ ٥٣٩ . وذكر البخاري الخبر في «تاريخه» ٣/ ٣٦١ عن أنس: رأيت النبي على يمسح. قال البخاري: ولا يصح. وأورده ابن حجر في «المطالب العالية» ٢/ ٣٢٥.

<sup>(</sup>٥) الثقات ٤/ ٢٥٦ ، وتهذيب الكمال ٩/ ٤٩٧ ، روى له البخاري في «الأدب» حديثاً عن رويفع موقوفاً عليه في أدب السلام (١٠٢٧).

مجهول. عدادُه في التابعين. لا يُعرف<sup>(١)</sup>.

۲۸۲٦ ـ س ق: زياد بن عمرو بن هند الجَمَلِيّ. كوفيّ، تفرَّد عنه منصور<sup>(٢)</sup>.

۲۸۲۷ ـ زياد بن عمرو. عن ابن عباس. مجهول. وقيل: عمرو بن زياد<sup>(٣)</sup>.

۲۸۲۸ ـ س: زياد بن قيس . عن أبي هريرة. يطوف طوافَيْن، ويسعى سَعْيَيْن (٧). تفرَّدَ عنه عاصم بن بَهْدلة <sup>(٤)</sup>.

> ۲۸۲۹ ـ زياد بسن كشيسر، عن عليّ. مجهو ل(٥).

۲۸۳۰ ـ م د ت س: زیاد بن کُلیب، أبو معشر التميمي الكوفي. عن إبراهيم، ابن الجرَّاح. وقيل: هما اثنان (٨). والشعبيّ. وعنه: مغيرة، وخالد الحدّاء، ويونس، وطائفة.

روى عنه ابنُ أبى عروبة.

وثُّقه النسائي وغيرُه. وقال أبو حاتم: ليس ﺑﺎﻟﻤﺘﻴﻦ ﻓﻲ ﺣﻔﻈﻪ<sup>(٦)</sup>.

٢٨٣١ ـ زياد بن مالك. عن ابن مسعود.

ليس بحجَّة. وقال البخاريّ: لا يُعرف له سماع من عبد الله، ولا سماع الحكم منه.

هُشيم: أخبرنا منصور، عن الحَكم، عن زياد بن مالك، عن على وعبد الله؛ قالا: القارنُ

٢٨٣٢ ـ ق: زياد بن أبي مريم . جَزَريّ. عن عبد الله بن مَعْقِل. عن ابن مسعود: الندم تَوْبة. فيه جهالة. وقد وثُق. ما روى عنه سوى عبد الكريم بن مالك فيما أرى. وقيل: هو زياد

٢٨٣٣ ـ مد<sup>(٩)</sup>: زياد بن أبي مسلم البصريّ الصفّار العابد .ويقال له: الفراء. عن أبي العالية، مات كهلًا في سنة عشر ومئة. وآخِر مَنْ وسعيد بن جُبير. وعنه: وكيع، وابن مهدي، ومسلم (۱۰).

وثُّقه ابنُ معين، وأبو داود، وقال أبو حاتم: ليس بقوي. وليَّنه أيضاً يحيى القطَّان. وروى

<sup>(</sup>١) الجرح والتعديل ٣/ ٥٣٩ . وقوله: لا يعرف، من (ز)، وقوله: عداده في التابعين لا يعرف، لم يرد في «اللسان».

<sup>(</sup>٢) تهذيب الكمال ٩/ ٤٩٧ .

<sup>(</sup>٣) كذا في الجرح والتعديل ٣/ ٥٤٠ . وفي «التاريخ الكبير» ٣/٣٦٣ ، و«الثقات» ٦/ ٢٥٦ : زياد بن عمرو أو ابن عمر. وكذا سيذكره المصنف برقم (٢٨٥١).

<sup>(</sup>٤) تهذيب الكمال ٩/ ٥٠٤ \_ ٥٠٤ .

<sup>(</sup>۵) الجرح والتعديل ٣/ ٥٤٣.

<sup>(</sup>٦) الجرح والتعديل ٣/ ٥٤٢ ، وتهذيب الكمال ٩/ ٥٠٤ \_ ٥٠٦ .

<sup>(</sup>٧) التاريخ الكبير ٣/ ٣٧٢. وضعفاء العقيلي ٢/ ٧٧ ، والكامل ٣/ ١٠٥١. وأخرج الحديث أيضاً ابن أبي شيبة في المصنف، ٤/٣١٧ (الجزء المفقود).

<sup>(</sup>٨) التاريخ الكبير ٣/ ٣٤٦ و٣٧٣ ، والجرح والتعديل ٣/ ٥٢٧ و٥٤٦ ، وتهذيب الكمال ٩/ ٥١٠ .

<sup>(</sup>٩) الرمز (مد) من النسخة (ز) يعني رواية أبي داود له في «المراسيل».

<sup>(</sup>١٠) يعني مسلم بن إبراهيم، كما في الهذيب الكمال،

عبد الله بن شعيب عن ابن معين قال: يضعَّف (١).

٢٨٣٤ ـ زياد بن أبي المليح الهُذليّ. عن أبيه. قال أبو حاتم: ليس بالقويّ<sup>(٢)</sup>.

۲۸۳۵ ـ زياد بن مليك، أبو سكينة. شيخ مستور، ما وُثِّق، بل ولا ضعِّف، فهو جائز الحديث. روى عنه جعفر بن بُرْقان، وأبو بكر بن أبي مريم: تفرَّد بحديث: «دَعُوا الحبشة ما وَدَعُوكم».

٢٨٣٦ ـ ت: زياد بن المنذر. الهَمْداني. وقيل: الثقفيّ، ويقال: النَّهديّ، أبو الجارود الكوفيّ الأعمى. عن أبي بُردة، والحسن. وعنه: مروان بن معاوية، ومحمد بن سنان العَوقيّ. وعدّة.

قال ابن معين: كذَّاب. وقال النسائيّ وغيره: أبي عَمَّار، وزياه متروك. وقال ابن حبَّان: كان رافضياً يضع الحديث يُعرف في الحال. في الفضائل والمثالب.

> وقال الدارقطني: إنما هو منذر بن زياد. متروك.

وقال غيره: إليه يُنسب الجاروديَّة ويقولون: إن عليًّا أفضل الصحابة، وتبرؤوا من أبي بكر

وعمر، وزعموا أن الإمامة مقصورة على ولد فاطمة. وبعضُهم يرى الرجعة، ويبيح المتعة.

قلت: له في الترمذي حديث: «مَنْ أطعم مؤمناً على جُوع».

وروى معاوية بن صالح عن ابن معين قال: كذَّاب، عدوّ الله.

مروان بن معاوية: عن أبي الجارُود، عن أبي جعفر أنّ النبيّ ﷺ أمر عليًّا بثلم الحيطان<sup>(٣)</sup>.

۲۸۳۷ ـ زياد بن المنذر، أبو حازم، شيعيّ. ضعّفه أبو حاتم، ولم يذكره ولده عبد الرحمن في كتابه.

٢٨٣٨ زياد بن ميمون الثقفيّ الفاكهيّ. عن أنس. ويقال له: زياد أبو عمار البصريّ، وزياد بن أبي عسان. يدلّسونه لئلا يُعرف في الحال.

قال الليث بن عبدة: سمعتُ ابن معين يقول: زياد بن ميمون ليس يَسْوَى قليلاً ولا كثيراً. وقال مرة: ليس بشيء .

وقال يزيد بن هارون: كان كذَّاباً. وقال البخاري: تركوه .

<sup>(</sup>۱) الجرح والتعديل ٣/٥٤٦ \_ ٥٤٧ ، وتهذيب الكمال ٩/٥١٤ \_ ٥١٦ . وستتكرر الترجمة في ازياد، أبو عمر بصرى...١.

<sup>(</sup>٢) الجرح والتعديل ٣/ ٥٤١ . وفيه: أبو المليح هو عامر بن أسامة.

<sup>(</sup>٣) ضعفاء النسائي ص٤٥ ، والمجروحين ٢٠٦/١ ، والجرح والتعديل ٣/٥٤٥ ، والكامل ٢/٢٠٢ ، وضعفاء ابن الجوزي ١٠٤٦/١ ، وتهذيب الكمال ١٠٤٨ . وأورد ابن عدي خبراً في «الكامل» ٢/٧٥ (في ترجمة جعفر بن عبد الواحد) وفي إسناده: زياد بن المنذر، وقال: إنما هو المنذر بن زياد الطائي. اهـ وسيرد في بابه. وجاء في حاشية (د) ما نصّه: روى البيهقي من طريقه مرفوعاً من حديث على حديثاً في القراض مرفوعاً ، ولا يعلم في باب القراض حديث مرفوع إلا من طريقه. كتبه ابن النقاش، انتهت الحاشية. ولم أقف على الحديث.

وقال أبو زُرعة: واهي الحديث .

وقال الدارقطني: ضعيف. وقال أبو داود(١): أتيتُه فقال: أستغفر الله وضعتُ هذه الأحاديث.

وقال بشر بن عُمر الزهراني : سألتُ زياد بن ميمون أبا عمار عن حديث لأنس، فقال: احسبوني كنتُ يهوديًّا أو نصرانيًّا؛ قد رجعتُ عَمَّا كنتُ أحدِّث به عن أنس، لم أسمع من أنس شيئاً.

وقال الحسن بن على الخلَّال: سمعتُ يزيد ابن هارون وذكر زياد بن ميمون؛ فقال: حلفتُ أن لا أرويَ عنه شيئاً، سألتُه عن حديث؛ فحدثني به عن بكر بن عبد الله، ثم عُدْتُ إليه، فحدثني به عن مورّق، ثم عدتُ إليه، فحدثني به عن الحسن.

وقال محمود بن غَيْلان: قلت لأبي داود: قد أكثرتَ عن عبَّاد بن منصور، فما لك لم تسمع منه حديث العطَّارة (٢) الذي رواه النضر بن شُميل لنا؟ قال: اسكت؛ فأنا لقيتُ زياد بنَ ميمون وعبدُ الرحمن بنُ مهدي، فسألناه فقلنا: هذه الأحاديث التي ترويها عن أنس! فقال: أرأيتُما مَنْ تاب، أليس يتوب الله عليه؟ قلنا: نعم.

قال: ما سمعتُ من أنس من ذا قليلاً ولا كثيراً؛ فأنتما لا تعلمان أني لم ألق أنسًا إذا لم

يعلم الناس!

قال أبو داود: فبلغَنا بعدُ أنه يروي، فأتيناه أنا وعبد الرحمن فقال: أتوب. ثم بلغنا أنه يحدِّث، وتركناه.

«طلب العلم فريضة».

صبًّا ح بن سهل ـ ضعيف ـ عن زياد بن ميمون، عن أنس مرفوعاً: «ليس من امرأة تحمل حَمْلاً إلا كان لها كأجر القائم الصائم المُخْبِت، فإذا وضعَتْ كان لها بكل رضعة عتق رقبة. والرجل إذا جامع زوجته واغتسلَ باهي الله به الملائكة».

محمد بن الحارث صَدْرَه: حدثنا مفضّل بن فَضالة، عن أبي عُروة، عن زياد أبي عَمَّار، عن أنس مرفوعاً: «إن الله ليس بتاركٍ أحداً يوم الجمعة من المسلمين إلَّا غفر له».

قلت: قد أدركه يحيى بن يحيى التميمي (٣).

۲۸۳۹ ـ ت ق: زياد بين مِسينا. عين أبي سعد بن أبي فَضالة.

قال الأزدي: فيه لين، وفي صحبة أبي سعد نظر. وقال ابن المديني: زياد مجهول (٤).

<sup>(</sup>١) هو الطيالسي.

<sup>(</sup>٢) هو من حديث أنس رفي قال: كانت امرأة بالمدينة عطارة...، سيذكر المصنف بعضه، وهو في «الموضوعات» لابن الجوزي (١٢٧٧).

<sup>(</sup>٣) التاريخ الكبير ٣/ ٣٧٠ ، وضعفاء النسائي ص٤٤ ، وضعفاء العقيلي ٢/ ٧٧ ، والجرح والتعديل ٣/ ٥٤٤ ، والمجروحين ١/ ٣٠٥ ، والكامل ٣/ ١٠٤٣ ، وضعفاء الدارقطني ص٩٤ ، وضعفاء ابن الجوزي ١/ ٣٠١ ، والموضوعات له (١٢٧٧). وذكر البغدادي في «تاريخه» ٩/ ٣٣٧ صدر حديث العطارة، في ترجمة صباح بن سهل.

<sup>(</sup>٤) تهذيب الكمال ٩/ ٥٢٠ ، وذكر ابن حجر أبا سعد بن أبي فضالة في «الإصابة» ١٦٣/١١ في القسم الأول.

۲۸٤٠ ـ زياد بن ينزيد النزيادي . عن عبد الله بن عَمرو. يروى عنه يزيد الحميري. مجهول(١).

٢٨٤١ ـ زياد، أبو السَّكن. عن الشعبيّ. يقال: هو ابن عبد الله<sup>(۲)</sup>.

قال النسائي: ليس بثقة. وهذا الشيخ آخِر مَنْ حدَّث عن الشعبي .

وقال ابن معين: كان في المُخَرِّم، وليس بشىء.

وقال زياد بن أيوب: حدثنا زياد أبو السكن ضعيف الحديث (٩). قال: دخلت على الشعبيّ وهو يأكل خبزاً وجُبناً فقال: آخُذُ حِلْمي قبل أن أخرج. يعني لمجلس ابنه. ليَّنه البخاريّ.

> ۲۸٤٢ ـ زياد. عن ابن مسعود. يقال: ابن الناسخ. أسلم. وقيل غير ذلك. مجهول(أ).

> > عثمان. وعنه إسماعيل بن أبي خالد.

قال ابن معين: لا شيء<sup>(ه)</sup>.

٢٨٤٤ ـ زياد، مولى مُعيقيب. أرسل. مجهو ل<sup>(٦)</sup>.

ـ زياد، أبو عَمرو. بصريّ مقلّ. ضعَّفه ابن

٢٨٤٥ ـ زياد، أبو بشر. عن الحسن. مجهو ل.

قلت: روی عنه موسی بن عُقبة<sup>(۸)</sup>.

٢٨٤٦ ـ زياد، والدأبى المقدام هشام.

مكرر ۲۸٤٦ ـ زياد، أبو هاشم . روى عنه

قلت: هو الذي قبله، وهاشم خطأ من

قال العُقيلي: حدثنا آدم، سمعتُ البخاريّ ٢٨٤٣ ـ زياد، مولى بني مخزوم. عن يقول: زياد أبو هشام مولى عثمان بن عفان ليس بالمرضي.

<sup>(</sup>١) الجرح والتعديل ٣/ ٥٤٩ ، وجهَّل أبو حاتم أيضاً يزيد الحميري الراوي عنه.

<sup>(</sup>٢) يعنى السالف برقم (٢٨١٨).

<sup>(</sup>٣) الكامل ٣/ ١٠٤٦ ، وتاريخ بغداد ٨/ ٤٧٥ . وأورد الخبر ابن عساكر في «تاريخه» ٨/ ٧١٧ \_ ٧١٨ (ترجمة عامر الشعبي)، وفيه: آخذ حكمي. وتنظر ترجمة زياد بن عبد الله (٢٨١٨) فلعله هو، كما ذكر المصنف.

<sup>(</sup>٤) التاريخ الكبير ٣/ ٣٥٧ ، وفيه: زياد بن السليم، والجرح والتعديل ٣/ ٥٣٤ ، وفيه: زياد بن السليح، والثقات ٤/ ٢٥٧، وفيه: زياد بن سليم. وجاء اسم زياد بن أسلم في «الكامل» ٣/ ١٢٣٢ في ترجمة عامر الشعبي؛ أن الشعبي لم يسمع منه. والله أعلم.

<sup>(</sup>٥) الجرح والتعديل ٣/ ٥٤٩ ، وضعفاء ابن الجوزي ١/ ٢٩٨ .

<sup>(</sup>٦) الجرح والتعديل ٣/ ٥٥٣ . ولم ترد الترجمة في (ز)، وستتكرر بأطول منها في آخر من اسمه زياد.

كذا وقع للمصنف هنا. وهو زياد أبو عمر، وسيرد، وأشير في هامش (س) إلى أن المصنف أعاده.

<sup>(</sup>۸) الجرح والتعديل ٣/ ٥٥٣.

<sup>(</sup>٩) التاريخ الكبير ٣/ ٣٧٧ ، والجرح والتعديل ٣/ ٥٥١ ، وسيكرره المصنف بعده.

مولى عشمان، أنَّ عشمان قال: سمعتُ عنه عبد الحميد بن جعفر فقط<sup>(٩)</sup>. رسول الله ﷺ يقول: «أظلّ الله في ظلُّه مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِراً، أو ترك لغارم»(١).

حديثه (۲).

۲۸٤۸ ـ د ق: زياد<sup>(۳)</sup> أبو الوَقار<sup>(٤)</sup> الكوفي العُصفري، والد سُفيان.

روى عن حُبيب ـ بضم المهملة والتخفيف - ابن النعمان الأسدي، عن خُريم بن فاتك. فزیاد لا یُدری مَنْ هو، عن مثله. روی عنه ولدُه سفيان بن زياد حديث: «عُدِلَتْ شهادة الزُّور بالإشراك».

وقيل: عن حبيب، عن أيمن بن خُريم<sup>(ه)</sup>. ٢٨٤٩ ـ ت ق: زياد، أبو الأبرد. عن أسيد

أبو الفضل العباس بن الفَضْل الأنصاريّ: ابن ظهير. صحَّح له الترمذيّ حديثُه، وهو: «صلاةٌ حدثنا هشام بن زیاد، حدثنی أبی، عن محجن فی مسجد قباء كعُمْرة». وهذا حدیث منكر. روی

۲۸۵۰ ـ د: زياد، نكرة، لا يُعرف في غير هذا الحديث: أبو جعفر الرازي، عن الربيع بن ٢٨٤٧ ـ ت: زياد الطائق . عن أبي هريرة. أنس، عن جَدَّيْه: زيد وزياد، سمعا أبا موسى لا يُعرف. وعنه حمزة الزيَّات. ليَّن الترمذيُّ يقول: قال رسولُ الله ﷺ: «لا يقبَلُ الله صلاة رجل في جسده شيءٌ من خَلُوق»<sup>(٧)</sup>.

مكرر ٢٨٤٦ ـ زياد، أبو هشام. مولى عثمان بن عفان. روى عن محجن مولى عثمان. وعنه ولده هشام. قال أبو حاتم: ليس حديثه بالمضيء. وقال البخاري: ليس بالمرضي. له في إفطار المعسر (<sup>(۸)</sup>.

- زياد، أبو عمار. هو ابن ميمون. وهو زياد بن أبي عمار. وقد مرّ (٩).

۲۸۰۱ ـ زیاد. حدّث عنه بحیی بن عبد الرحمن بن حاطب. مجهول العله زياد بن

<sup>(</sup>١) ضعفاء العقيلي ٢/ ٨٠.

<sup>(</sup>٢) تهذيب الكمال ٩/ ٥٢٧ . وحديثه عند الترمذي (٢٥٢٦) في صفة الجنة، وقال: ليس إسناده بذاك القوي، وليس هو عندي بمتصل.

<sup>(</sup>٣) قال المزي في «تهذيب الكمال» ٩/ ٥٢٧: ويقال: دينار، ويقال: عبد الملك.

<sup>(</sup>٤) في (د) و(ز): أبو الورقاء. وهذه كنية ابنه سفيان، كما في «تهذيب الكمال» ١١/ ١٥٣. والله أعلم.

<sup>(</sup>٥) سنن الترمذي (٢٣٠٠)، وسنن ابن ماجه (٢٣٧٢). وأخرجه الترمذي أيضاً قبله من رواية سفيان بن زياد، عن فاتك بن فضالة، عن أيمن بن خُريم. ولم أقف على رواية حبيب بن النعمان، عن أيمن بن خريم.

<sup>(</sup>٦) تهذيب الكمال ٩/ ٥٢٨ . وحديثه عند الترمذي (٣٢٤) وابن ماجه (١٤١١). ونقل المزي أيضاً عن الترمذي قوله: حسن صحيح. والذي في «سننه» قوله: حديث حسن غريب. والله أعلم.

<sup>(</sup>٧) تهذيب الكمال ٩/ ٥٣٩ \_ ٥٣٠ . وحديثه عند أبي داود (٤١٧٨).

<sup>(</sup>A) لم ترد الترجمة في (ز)، وسلفت فيها بالموضع السابق (٢٨٤٦).

<sup>(</sup>٩) سلف برقم (٢٨٣٨).

مكرر ٢٨٣٣ ـ زياد، أبو عُمر . بصريّ<sup>(٢)</sup>. ذكره العُقيليّ في «الضعفاء» .

وقال ابنُ المدينيّ: قلت ليحيى: إنّ عبد الرحمن يكتب عن شيخين من أهل البصرة. قال: مَن هما؟ قلت: زياد أبو عُمر؛ فحرَّك يحيى رأسه وقال: كان يروي حديثين؛ ثلاثة، ثم جاءت بعدُ أشياء كان مغفَّلاً. قلت: والآخر القاسم الحُدَّاني. قال: ذاك منكر، وجعل يُثني عليه. قلت: إنَّ عبد الرحمن زعم أنَّ زياداً أبا عمر ثبت، فعوج يحيى فمه، وقال: كان لا بأس به، وأما الحديث فلا.

۲۸۵۲ ـ مـد: زياد .لا يُـعـرف. عـن أبي المنذر؛ أنّ رسول الله ﷺ حثا في قبر ثلاثاً. تفرّد به هشام بن سعد. وهذا مرسل<sup>(۳)</sup>.

ریاد، مولی مُعیقیب. قد ذُکر. روی عنه سعید بن أبی أیوب. لا یُعرف، وحدیثه مرسل<sup>(٤)</sup>.

### [من اسمُه زیادة]

۲۸۵۳ ـ د سي (٥): زيادة بن محمد الأنصاريّ. عن محمد بن كعب القُرَظيّ. وعنه الليث .

قال البخاريّ والنسائيّ: منكر الحديث.

وقال أبو صالح: حدثني الليث بن سعد، حدثني زيادة بن محمد الأنصاري، عن محمد بن كعب، عن فضالة بن عُبيد، عن أبي الدرداء، قال رسول الله على: "ينزل الله في آخر ثلاث ساعات يبقين من الليل، فينظر الله في الساعة الأولى منهن في الكتاب الذي لا ينظر فيه غيره، فيمحُو ما يشاء ويثبت، وينظر في الساعة الثانية في عَدْن، وهي مسكنه التي يسكن، لا يكون معه في عَدْن، وهي مسكنه التي يسكن، لا يكون معه في عَدْن، وهي مسكنه التي يسكن، لا يكون معه في الله الأنبياء والصديقون والشهداء، فيها ما من الليل فيقول: ألا مستغفر يستغفرني فأغفر له، من الليل فيقول: ألا مستغفر يستغفرني فأغفر له، ألا سائل يسألني فأعطيه، ألا داع يدعوني فأستجيب له، حتى يطلع الفجر». فهذه ألفاظ منكرة، لم يأت بها غير زيادة.

<sup>(</sup>۱) برقم (۲۸۲۷) ونقل هناك عن ابن أبي حاتم أنه يقال في اسمه: عمرو بن زياد. وقولُ المصنف هنا: زياد بن عمرو، ويقال: عمر، يوافق ما جاء في «التاريخ الكبير» و«الثقات» كما ذكرت في التعليق على الترجمة ثمة.

 <sup>(</sup>۲) كذا ذكره بكنيته العقيلي في «ضعفائه» ٧٨/٢ ، وابن عدي في «كامله» ٣/ ١٠٥٠ .
 وقال ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» ٣/ ٥٤٦ : زياد بن أبي مسلم أبو عمر البصري . . . وكذا قال المزي في «تهذيب الكمال» ٩/ ٥١٤ .

<sup>(</sup>٣) تهذيب الكمال ٩/ ٥٣٣ . وفيه: زياد، غير منسوب. وحديثه عند أبي داود في «المراسيل» (٢٠)، وفيه: زياد يعني ابن ثعلب، فلعل عبارة ابن ثعلب. وأخرجه البيهقي من طريق أبي داود في «سننه» ٣/ ٤١٠ ، وليس فيه قوله: يعني ابن ثعلب، فلعل عبارة «يعني ابن ثعلب» ليست في أصل المراسيل. وسيتكرر في زيد بن تغلب، وانظر التعليق عليه.

<sup>(</sup>٤) سلف برقم (٢٨٤٤)، وأشير في هامش (س) إلى ذلك.

<sup>(</sup>٥) الرمز (سي) من «تهذيب الكمال» ٩/ ٣٣٥.

وقد انفرد بحديث الرُّقية: «ربُّنا الله الذي في السماء...». بالإسناد (١).

#### [من اسمُه زید]

تَناكدَ ابن عديّ بذكرِه في «الكامل»، فإنه ثقةٌ حجَّة، فروى عن حماد بن زيد قال: قدمتُ الحديث جدًّا، قاله الأزديّ. المدينة وهم يتكلمون في زيد بن أسلم، فقال لي عُبيد الله بن عمر: ما نعلم به بأساً إلا أنه يفسِّر القرآنَ برأيه (٢).

> ٢٨٥٥ ـ ع (صح): زيد بن أبي أنيسة الرُّهاويّ، أبو أسامة، أحد الحفاظ. عن شهر بن حَوْشَب، وعطاء، وعمرو بن مُرَّة، وخلق. وعنه: مالك، وعُبيد الله بن عمرو، وجماعة.

وثُّقه ابن معين. وقال النسائي: ليس به بأس. وقال ابن سعد: كان ثقةً فقيهاً راويةً للعلم. وقال أحمد: في حديثه بعض النكارة، وهو على ذلك حسن الحديث<sup>(٣)</sup>.

٢٨٥٦ ـ ق: زيد بن أَيْمَن. عن عُبادة بن نُسَى (ق) عن أبى الدرداء، قال رسولُ الله عَيْنَ: «إنّ الله حرَّم على الأرض أنْ تأكل أجسادَ الأنبياء». فنبيُّ الله حيٌّ يُرْزَق. روى عنه سعيدُ بن ٢٨٥٤ ـ ع (صح): زيد بن أسلم، مولى أبي هلال فقط، لكن ذكره ابن حبان في «الثقات» على قاعدته (٤).

۲۸۵۷ ـ زيد بن بَكْر الجُوريّ، منكر

وأورد له عن إسماعيل بن مسلم ـ متروك ـ عن أبى معشر، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله قال: ذُكر عند رسول الله على رُقية من الحية، فقال: «اعرضها عليّ»، فعرضتُها: باسم الله شَجَّةٌ قرنيَّة، مِلحة في بَحْر قَفْطا. فقال رسول الله عليه: «هذه مواثيق أخذها سليمان على الهوام، لا أرى بها بأساً». قال: فلُدغ رجل وهو مع علقمة فرقاه بها، فكأنما نُشط من عِقال (٥).

مكرر ٢٨٥٢ ـ زيد بن تغلب. عن أبي المنذر. لا يُدرى مَنْ هو، كشيخه. وقال أبو حاتم: مجهو لان<sup>(۲)</sup>.

<sup>(</sup>١) التاريخ الكبير ٣/ ٤٤٦ ، وضعفاء النسائي ص٤٤ ، وضعفاء العقيلي ٣/ ٩٣ ، والكامل ٣/ ١٠٥٣ . وقال أبو حاتم أيضاً كما في «الجرح والتعديل» ٣/ ٦١٩ \_ ٦٢٠ : منكر الحديث. وحديث الرُّقية عند أبي داود (٣٨٩٢)، والنسائي في «اليوم والليلة» (١٠٣٧) (١٠٣٨).

<sup>(</sup>٢) الكامل ٣/١٠٦٤ ، وتهذيب الكمال ١٠/١٠ .

<sup>(</sup>٣) طبقات ابن سعد ٧/ ٤٨١ ، وضعفاء العقيلي ٢/ ٧٤ ، والجرح والتعديل ٣/ ٥٥٦ ، وتهذيب الكمال ١٨/١٠ .

<sup>(</sup>٤) الثقات ٦/ ٣١٤ ، وتهذيب الكمال ١٠/ ٢٣ . والحديث عند ابن ماجه (١٦٣٧).

<sup>(</sup>٥) أخرجه الطبراني في «الكبير» (١٠٠٥٠) و «الأوسط» (٥٢٧٢) من طريق موسى بن أعين، عن زيد، به. ونسبه: زيد بن بكر بن خنيس. وذكر اسمه كذلك ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» ٣/ ٥٥٧، ونقل عن أبيه قوله فيه: لا بأس به. اهـ. ولم أقف على من نسبه الجُوري، ووقع في «اللسان» ٣/ ٥٤٧ : الجزري. والله أعلم.

<sup>(</sup>٦) الجرح والتعديل ٣/ ٥٥٧ \_ ٥٥٨ ، وذكر له ابن أبي حاتم الحديث الذي سلف في ترجمة زياد عن أبي المنذر (٢٨٥٢). =

الحديث. قاله الأزديّ. ولا يصعُّ حديثه (١).

٢٨٥٩ ـ ت ق: زيد بن جَبيرة، أبو جَبيرة الأنصاريّ. عن أبيه، وأبي طُوَالة. وعنه: الليث، وسُويد بن عبد العزيز، وجماعة.

قال البخاريّ وغيره: متروك. وقال أبو حاتم: لا يُكتب حديثُه. وقال ابنُ عديّ: عامَّةُ ما يرويه لا يُتابع عليه.

محمد بن حِمْيَر: حدثنا (٢) زيد بن جَبِيرة، عن داود بن الحصين، عن نافع، عن ابن عُمر مرفوعاً: «خصال لا تنبغي في المساجد: لا تُتخذ طرقاً، ولا يُشهر فيها (٣) سلاح، ولا يُنتثر فيه بقوس<sup>(1)</sup>، ولا ينشر فيه نبل، ولا يمرّ فيه

٢٨٥٨ ـ زيد بن جارية. عن أنس. منكر بلحم، ولا يضرب فيه حَدّ، ولا يُقصُّ فيه جراحة، ولا تتخذ سوقاً».

بقية: عن نافع بن يزيد، حدثني أبو جَبِيرة، عن داود بن حُصين، عن نافع، عن ابن عُمر مرفوعاً: «مَنْ قتل مؤمناً متعمداً فقد كفر بالله».

عبَّاد الرَّوَاجِنين: حدثنا إسماعيل بن عيَّاش، عن زيد بن جَبِيرة، عن داود بن حُصين، عن ابن أبي رافع، عن عليّ مرفوعاً: «من لم يعرف حقَّ عِتْرَتي والأنصار والعرب فهوَ لأحد ثلاث: إما منافق، وإما ولدُ زنية، وإما حملته أمه على غير

ورواه هشام بن عمّار، عن إسماعيل.

عبد الملك بن محمد: حدثنا زيد بن جَبِيرة، عن يحيى بن سعيد، عن أنس مرفوعاً:

- = وسلف ثمة أنه وقع في «المراسيل»: زياد يعني ابن ثعلب. ووقع عند الطبراني في «الكبير» ٢٢/ (٨٤٦): يزيد بن ثعلب. وكذا سمَّاه المزّي: يزيد، في «تهذيب الكمال» ٣٤١/ ٣٤١ (في ترجمة أبي المنذر) غير أنه جاء فيه: يزيد بن تغلب. والله أعلم. وأبو المنذر: ذكره ابن حجر في «الإصابة» ١٢/ ٣١ في القسم الأول من حرف الميم.
- (١) لم أقف عليه. وجاء في «التاريخ الكبير» ٣/ ٣٨٩ ، و«الجرح والتعديل» ٣/ ٥٥٨ ، و«الثقات» ٢٤٦/٤ : زيد بن جارية الأنصاري، روى عن معاوية، روى عنه الحكم بن ميناء. قال ابن حجر في «اللسان» ٣/ ٥٤٩ : ما أدري؛ هو ذا أم غيره.
- (٢) وقع في هذا الموضع من النسختين (د) و(س) اضطراب، فقد جاء فيهما بعد ذلك قوله: مرفوعاً من احتجم يوم الثلاثاء.. إلى آخر الكلام الآتي في ترجمة زيد بن الحواري. وأما أحاديث هذه الترجمة، فوقعت فيهما في ترجمة زيد بن محمد بن خلف المصري. وقد نُبِّه في حاشية (س) على هذه الأحاديث بخط مغاير لخط كاتبها وصاحب حواشيها سبط ابن العجمى، غير أن كاتب الحاشية تعجُّل واتهم المصنف رحمه الله بالخطأ، فقال: «صنيع المصنف سهو ظاهر لا يخفى!!». وقد جاء الكلام في النسخة (ز) على الصواب ووقع مثل هذا الوهم للسبط في النسخة (س) في ترجمة أبي ماجدة السهمى.
  - (٣) في «الكامل»: فيه.
- (٤) في النسخ الخطية: بفرش، بدل: بقوس، والمثبت من «الكامل» ٣/١٠٥٩ . ووقع في (س): ولا ينشر، بدل: ولا ينتثر. وفي «سنن» ابن ماجه (٧٤٨): ولا يُنبض فيه بقوس. والحديث في «العلل المتناهية» ١/ ٤٠٢) ، من طريق ابن عدي، وسقطت منه هذه العبارة.

«خيرُ نسائكم العفيفة الغَلِمة».

قال النسائي: ليس بثقة.

وهو زيد بن جبيرة بن محمود بن أبي جَبيرة ابن الضحاك الأنصاريّ المدنيّ. لم يتكهّل.

يحيى بن أيوب: عن زيد بن جَبيرة (١)، عن داود بن الحصين، عن نافع، عن ابن عُمر: نهى رسول الله على عن الصلاة في سبع مواطن.. الحديث.

وقال كاتب الليث: حدثني الليث، عن عبد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، عن عُمر مرفوعاً نحوه<sup>(٢)</sup>.

۲۸۹۰ ـ زيد بن جسَّاس. عن محمد بن الحنفية. مجهول. وقيل: ابن جسناس<sup>(٣)</sup>.

٢٨٦١ ـ م ٤ (صح): زيد بن الحُباب، العابد الثقة. صدوق جوَّال.

وقد قال ابن معين: أحاديثه عن الثوري مقلوبة. وقد وثَّقه ابن معين مرَّة، وابن المديني. وقال أبو حاتم: صدوق. وقال أحمد: صدوق كثر الخطأ.

وطوَّل ابنُ عديّ ترجمتَه، ثم قال: زيد من أثبات الكوفيين، لا يُشكُّ في صِدْقِهِ، وله وقال الكَوْسَج عن ابن معين: لا شيء.

أحاديث تُستغرب عن سفيان الثوري من جهة إسنادها.

وله عن سفيان، عن أبي إسحاق، عن أبى الأحوص، عن عبد الله مرفوعاً: «عليكم بالشفاءين: القرآن، والعسل». رواه جماعة عن سفيان موقوفاً.

وله عن داود بن مُدرك \_ وليس بمعروف \_ عن عروة، عن عائشة، أنّ رسول الله ﷺ مرَّ بامرأةٍ من مُزَيْنَة تَرفُل في زينة لها في المسجد، فقال: «إنما لُعن بنو إسرائيل حيث زيَّنوا نساءَهم..» الحديث.

وله عن كامل، عن سعيد بن جُبير، عن ابن عباس: كان رسولُ الله ﷺ يقول بين السجدتين: «ربِّ اغفر لي وارحمني وارفعني واجبرني<sup>(٤)</sup>.

٢٨٦٢ ـ س ق: زيد بن حِبَّان الرّقّيّ. عن الزُّهري، وابن المنكدر. وعنه: أبو أحمد الزُّبيري، ومعمَّر بن سُليمان، وعدّة.

قال حنبل: سألتُ أبا عبد الله عنه فقال: تُرك حديثُه، كان زعموا يشرب حتى يسكر.

وقال عثمان بن سعيد عن ابن معين: ثقة.

<sup>(</sup>١) من قوله: بن محمود، إلى قوله: جبيرة، سقط من (د).

<sup>(</sup>٢) التاريخ الكبير ٣/ ٣٩٠، وضعفاء العقيلي ٢/ ٧١، والجرح والتعديل ٣/ ٥٥٩، والمجروحين ١٩٩٩-٣١٠، والكامل ٣/ ١٠٥٨ ، وتهذيب الكمال ١٠/ ٣٤.

<sup>(</sup>٣) الجرح والتعديل ٣/ ٥٥٩.

<sup>(</sup>٤) الجرح والتعديل ٣/ ٥٦١ ، والكامل ٣/ ١٠٦٥ ، وتاريخ بغداد ٨/ ٤٤٢ ، وتهذيب الكمال ١٠/ ٤٠ . وجاء في حاشية (س) ما نصه: ذكره ابن حبان في «الثقات» وقال: كان يخطئ، يعتبر حديثه إذا روى عن المشاهير، وأما روايته عن المجاهيل ففيها المناكير. قلت: هو في «الثقات» ٨/ ٢٥٠.

وقد ذكره ابن حبان في «الثقات».

وقال ابن عديّ: لا أرى به بأساً .

وقال الدارقطني: ضعيف.

وكان معمَّر يقول: حدثنا قبل أن يفسُد.

أبو نُعيم: حدثنا زيد بن حِبَّان، عن الزُّهريّ، عن سعيد بن المسيّب، عن عُمر؛ أنه كان ينهى عن القُبلة للصائم، يقول: ليس لأحدٍ من العصمة ما كان لرسول الله عليه.

قيل: مات سنة ثمان وخمسين ومئة<sup>(١)</sup>.

۲۸۹۳ ـ زيد بن الحسن المصريّ. عن مالك بمناكير، ولا يُدرى مَن هو.

قال عليّ بن محمد المصريّ الواعظ: حدثنا محمد بن كامل الزيّات إملاء، حدثنا زيد بن الحسن، حدثنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر، قال رسول الله ﷺ: «لو أنَّ رجلاً صامَ نهارَه وقام لَيْلَه؛ حشره الله على نيّته».

هذا منكر لا يُعرف عن مالك(٢).

٢٨٦٤ ـ زيد بن الحسن بن زيد بن أميرك الحسيني. وضع أربعين حديثاً في أيام طِراد

الزَّينبيّ. قال ابن الجوزيّ: كان كذَّاباً وضَّاعاً دجَّالاً (٣).

7۸٦٥ ـ ت: زيد بن الحسن القرشيّ الكوفيّ. صاحب الأنماط. عن جعفر بن محمد، ومعروف بن خَرَّبُوذ. وعنه: ابن راهویه: ونَصْر الوشَّاء.

قال أبو حاتم: منكر الحديث. وقَوَّاه ابنُ حِبَّان (٤).

۲۸٦٦ ـ زيد بن حمَّاد بن سَلَمة بن دينار البصريّ. في خطبة «الموضوعات» لابن الجوزي أنه كان يَدُسُّ في كتُب أبيه الأحاديث فيما قيل (٥).

١٩٦٧ - ٤ : زيد بن الحوّارِي العمّيُ، أبو الحوارِي البصري، قاضي هَراة. عن أنس، وسعيد بن المسيب، وطائفة. وعنه: ابناه عبد الرحيم، وعبد الرحمن، وشعبة، وهُشيم.

قال ابن معين: صالح. وقال مرة: لا شيء. وقال مرة: ضعيف يُكتب حديثُه.

وقال أبو حاتم: ضعيف يُكتب حديثُه.

وقال الدارقطنيّ: صالح. وضعَفه النسائيّ. وقال ابن عديّ: لعل شعبة لم يَرْوِ عن أضعفَ

<sup>(</sup>١) ضعفاء العقيلي ٢/ ٧٣ ، والجرح والتعديل ٣/ ٥٦١ ، والكامل ٣/ ١٠٦٠ ، وتهذيب الكمال ١٠/ ٤٧ .

<sup>(</sup>٢) ضعفاء الدارقطني ص٩٣ ، وضعفاء ابن الجوزي ١/ ٣٠٥. وأخرج الخبر تمَّام الرازي (١٦٧٤) (الروض البسام).

<sup>(</sup>٣) ضعفاء ابن الجوزي ١/ ٣٠٥ ، وفيه: زيد بن زيد أبو محمد الحسيني.

<sup>(</sup>٤) الجرح والتعديل ٣/ ٥٦٠ ، والثقات ٦/ ٣١٤ . وقد استدرك سبط ابن العجمي هذه الترجمة في هامش نسخته (س)، مع أنها سترد عنده، حيث وقع اختلاف في (د) و(س) في هذا الموضع في ترتيب التراجم عن النسخة (ز).

<sup>(</sup>٥) قال ابن حجر في «اللسان» ٣/ ٥٥٤: لا وجود لهذا الرجل.. وكان حماد بن سلمة من الأبدال، ولم يولد له اه. . قلت: في خطبة «الموضوعات» لابن الجوزي ١٨/١: عبد الكريم بن أبي العوجاء ربيب حماد بن سلمة. اه. قال محقق «اللسان»: تحرف على الذهبي قوله: «ربيب»، فصار «زيد بن»، والله أعلم.

منه. وقال السعدي: متماسك.

ومن مناكيره: قيس بن الربيع، عن حبيب ابن أبي ثابت، عن أيوب بن موسى، عن زيد بن الحواري، عن أنس مرفوعاً: «يوشك الفالج أنْ يَفْشُوَ في الناس حتى يتمنّوا الطاعون مكانه».

سلّام الطويل: عن زيد العمّيّ، عن قتادة، عن أنس مرفوعاً: «يُكره للمؤذّن أن يكون إماماً». فهذا لعلّ البلاء فيه من سلّام.

سلَّام: عن زيد العمِّيّ، عن معاوية بن قُرَّة، عن معقل بن يسار (١) مرفوعاً: «مَن احتجم يوم الثلاثاء لسبعَ عشرةَ من الشهر كان دواءً للسَّنة».

نعيم بن حماد: حدثنا عبد الرحيم بن زيد العمِّي، عن أبيه، عن سعيد بن المسيّب، عن عُمر مرفوعاً: «سألتُ ربي فيما اختلف فيه أصحابي من بعدي، فأوحى الله إليّ: يا محمد، إنّ أصحابك عندي بمنزلة النجوم، بعضُهم أَضْوَأ من بعض، فمن أخذ بشيء مما هم عليه من اختلافهم فهو عندي على هُدى». فهذا

باطل. وعبد الرحيم تركوه. ونُعيم صاحب مناكير (٢).

٢٨٦٨ ـ خ ت ق: زيد بن رباح . مديني. سمع أبا عبد الله الأغرّ.

ما وجدتُ أحداً روى عنه سوى مالك، فقرنَه بعُبيد الله بن الأغرّ. وقد قال أبو حاتم: ما أرى بحديثه بأسًا (٣).

٢٨٦٩ ـ زيد بن رِفاعة الهاشميّ، أبو الخير. معروف بوضع الحديث على فلسفة فيه. أخذ عن ابن دُريد، وابن الأنباريّ.

قال الخطيب: كذَّاب. وقال اللَّالكائيّ: رأيتُه بالرّيّ.

قلت: له أربعون موضوعة سرقها منه ابن ودعان (٤). وسيأتي في ابن عبد الله (٥).

۱۸۷۰ ـ زید بن رُفیع، جَزَريّ .عن أبي عُبيدة ابن عبد الله بن مسعود .

ضعَّفه الدارقطنيّ. وقال النسائيّ: ليس بالقويّ. روى عنه محمد بن حمزة (٦).

<sup>(</sup>۱) وقع اضطراب في (د) و(س) في هذا الموضع، فجاء بعد قوله: معقل بن يسار؛ جاء قوله: حدثنا زيد بن محمد بمصر، حدثنا يونس. إلى آخر الخبر الذي سيرد في ترجمة زيد بن محمد بن خلف المصري.

<sup>(</sup>۲) أحوال الرجال ص ۱۹۷ ، وضعفاء العقيلي 1/3۷ ، والجرح والتعديل 1/30 ، والكامل 1/300 ، وتهذيب الكمال 1/300 .

<sup>(</sup>٣) الجرح والتعديل ٣/ ٥٦٣ ، وتهذيب الكمال ١٠/ ٦٧ \_ ٦٨ .

<sup>(</sup>٤) من قوله: قلت له أربعون.. إلى هذا الموضع، من (ز).

<sup>(</sup>٥) تاريخ بغداد ٨/ ٤٥٠ ، وضعفاء ابن الجوزي ١/ ٣٠٥ . وقوله: سيأتي في ابن عبد الله ، من «اللسان» ٣/ ٥٥٤ . وجاء في حاشية (ز) ما نصه: وله عن أنس مرفوعاً: «من صام يوم التروية أعطاه الله مثل ثواب أيوب على بلائه ، وإن صام يوم عرفة أعطاه الله مثل ثواب عيسى بن مريم ، وإن لم يأكل يوم النحر حتى يصلي أعطاه الله ثواب من صلى ذلك اليوم ، وإن مات إلى ثلاثين يوماً مات شهيداً ». قلت: هذا حديث منكر... آفته.

<sup>(</sup>٦) ضعفاء النسائي ص٤٤ ، والكامل ٣/ ١٠٦٢ ، وسنن الدارقطني بإثر الحديث (٣٣٤٢). وقد وثقه أحمد وأبو داود. ينظر «الجرح والتعديل» ٣/ ٥٦٣ ، و«اللسان» ٣/ ٥٥٥ .

يصحُّ حديثُه.

قلت: لا يُعرف<sup>(١)</sup>.

۲۸۷۲ ـ د س: زيسد بسن أبسى السزَّرْقساء الموصلي. نزيل الرَّملة.

صدوق مشهور عابد. قال ابن عمار: لم أر في الفضل مثلُه ومثلَ المعافى، وقاسم الجَرْمي، رحمهم الله.

> قال ابن معين: ليس به بأس. وقال ابن حبان: يُغرب(٢).

۲۸۷۳ ـ زيد بن سعيد الواسطيّ. عن البراء رجل (٥). أبي إسحاق الفَزاري بخبر باطل؛ متنه: «مَنْ أدخلَ على مؤمن سروراً لم تمسُّه النار».

> أخبرنا به الأبَرْقُوهي، أخبرنا ابن أبى الجود، أخبرنا أحمد بن أبي غالب، أخبرنا

٢٨٧١ ـ د ت: زيد بسن زائد. عن ابن عبد العزيز بن على، أخبرنا أبو طاهر المخلِّص، مسعود. وعنه الوليد بن هشام. قال الأزديّ: لا حدثنا محمد بن هارون الحضرميّ، حدثنا زيد بن سعيد، حدثنا أبو إسحاق، عن الأعمش، عن مجاهد، عن ابن عباس قال: قال رسولُ الله ﷺ: «مَنْ أدخل على مؤمن سُروراً فقد سرّني، ومن سَرّنى فقد اتخذ عند الله عَهْداً، ومن اتخذ عند الله عَهْداً فلن تمسَّه النار أبداً "(").

٢٨٧٤ ـ زيد بن السَّكن. حدث عنه إسحاق ابن الضيف. قال الأزديّ: منكر الحديث (٤).

٧٨٧٥ ـ د: زيد بن أبى الشَّعْفَاء، أبو الحكم. عن البراء مرفوعاً في المصافحة. وعنه أبو بَلْج وحدَه. لا يُعرف. وقيل: بينه وبين

٢٨٧٦ ـ زيد بن صالح. عن الوزاع بن نافع. وعنه أبو وَهْبِ الجزَريِّ. مجهول. وكذا: ۲۸۷۷ ـ زید بن صُبح<sup>(۲)</sup>.

۲۸۷۸ ـ ت س: زيد بن ظُنيان، عن أبي ذُرّ.

<sup>(</sup>١) تهذيب الكمال ١٠/ ٦٩. وحديثه عند أبي داود (٤٨٦٠) في الأدب، والترمذي (٣٨٩٦) (٣٨٩٧) في المناقب.

<sup>(</sup>٢) الجرح والتعديل ٣/ ٥٧٥ ، والثقات ٨/ ٢٥٠ ، وتهذيب الكمال ١٠/ ٧٠ . واسم أبي الزرقاء يزيد، كما في «الجرح والتعديل»، و«التهذيب»، وذكره البخاري في «تاريخه» في موضعين، فقال ٣/ ٣٨٨ في باب الباء: زيد بن بُريد، أو ابن يزيد، وقال ٣/ ٣٩٥ في باب الزاي: زيد بن أبي الزرقاء، ونقل المزي عن أبي زكريا الأزدي أنه سماه: زيد بن يزيد بن أبي الزرقاء. وجاء في هامش (س) ترجمة، ونصها: زيد بن سالم عن أبيه، نكرة. قاله المؤلف في ترجمة هارون بن كثير.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبيّ النّرسي في «قضاء حوائج الإخوان» ص٤٨ ، وابن الجوزي في «العلل المتناهية» ٢/ ١٥١ (٨٥١) من طريق أبي حامد محمد بن هارون، بهذا الإسناد. وساقه المصنف في «معجم شيوخه» ١٥٦/٢ من وجه آخر إلى أبي حامد، محمد بن هارون وقال: هذا حديث منكر.. سائر رواته ثقات أعلام، فالآفة زيد هذا.

<sup>(</sup>٤) المعجم الأوسط (٤٧٦٧) (طبعة دار الحرمين). وينظر «مسند الشهاب» (٩٠٠).

<sup>(</sup>٥) تهذيب الكمال ١٠/ ٧٩ . وحديثه عند أبي داود (٥٢١١).

<sup>(</sup>٦) الترجمتان في «الجرح والتعديل» ٣/ ٥٦٥ ، وفيه زيد بن صبحي. وفي «الثقات» ٢٤٩/٤ : زيد بن صبحي. ويقال: ابن صبيح. اهـ ووقع في (س): بن صبيح.

ما روى عنه سوى رِبعيّ بن خِراش، لكن صحَّح الزاهد، شيخ البلُّوطيين، حدثنا إبراهيم بن حاتم الترمذيُّ حديثه (۱).

المدنيّ. له حديث واحد عن سليمان بن عليّ المدنيّ. له حديث واحد عن سليمان بن عليّ الأمير، عن أبيه، عن ابن عباس؛ أنّ رسول الله على عن صيام رجب كلّه. رواه عنه داود بن عطاء، وداود ضعيف؛ تفرّد عنه (٢).

وحدَّث عنه عیسی بن یونس بحدیث موقوف (۳).

مكرر ٢٨٦٩ ـ زيد بن عبد الله بن مسعود الهاشمي، أبو القاسم. اتهم بوضع أربعين في الآداب. قاله النباتيّ.

قلت (٤): هو أبو الخير بن رِفاعة لا صبَّحه الله بخير. سمع منه تلك الأربعين الباطلة أبو الفتح سلم (٥) بن أيوب الرازي بالريّ بعد الأربع مئة.

وروى أبو الموفق محمد بن محمد بن الموفق محمد بن محمد النيسابوريّ، عن زيد بن عبد الله بن محمد ابن شعيب. مجهول.

الزاهد، شيخ البلوطيين، حدثنا إبراهيم بن حاتم التستريّ، حدثنا علي بن الحسين بن إسحاق، حدثنا أبي، حدثنا محمد بن إبراهيم الشامي، عن محمد بن يوسف الفريابيّ، عن الثوريّ، عن ليث، عن مجاهد، عن سلمان قال: سألتُ رسول الله على أمتي دخل الجنة، وحُشر مع الأنبياء حفظها على أمتي دخل الجنة، وحُشر مع الأنبياء والعلماء». فقلت: يا رسول الله، أيّ الأحاديث هي؟ قال: "أن تؤمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، والبعث والحساب، والموقف والشفاعة والقدر، والوتر والحساب، والموقف والشفاعة والقدر، والوتر تقل للقصير يا قصير». وسرد ما بقي. وهذا كذب. تغيد بن عبد الرحمن بن زيد بن عبد الرحمن بن زيد بن

اسلم. عن أبيه.

قال البخاريّ: منكر الحديث. وذكر له ابن عديّ حديثاً (٦٠). حدَّث عنه إبراهيم بن المنذر، وابن أبي أويس.

۲۸۸۱ ـ زيد بن عبد الرحمن. عن عمرو ابن شعيب. مجهول.

<sup>(</sup>١) تهذيب الكمال ١٠/ ٨١. وحديثه عند الترمذي (٢٥٦٨) في صفة الجنة، والنسائي ٣/ ٢٠٧ في فضل صلاة الليل في السفر.

<sup>(</sup>٢) تهذيب الكمال ١٠/ ٨٤ . وحديثه عند ابن ماجه (١٧٤٣) في الصيام.

<sup>(</sup>٣) هو في «مسند» الحارث (١٠٣) (زوائد)، و«سنن» البيهقي ١/٣١٦ أن عمر أتى جارية له فقالت إني حائض...

<sup>(</sup>٤) من قوله هنا: قلت ... إلى آخر الترجمة من (ز).

<sup>(</sup>٥) في «اللسان» ٣/ ٥٥٧ : سُليم.

<sup>(</sup>٦) العبارة في (د) و(ز): «وذكره ابن عديّ، له حديثان» والمثبت من (س)، وهو الصواب، حيث ذكر له ابن عديّ في «الكامل» ٣/ ١٠٦٥ حديثاً واحداً؛ هو نفسه الذي أورده له العقيليّ في «ضعفائه» ٢/ ٧٧، نقله عنه ابن حجر في «الكامل» ٣/ ٥٥٨ موريناً واحداً؛ هو نفسه لابن عديّ، فيُتوهّم من سياق كلامه أنه حديث آخر. وينظر حديث عمرو بن الفغواء في «مسند» أحمد (٢٢٤٩٢).

مجهول(٦).

۲۸۸۷ ـ زيد بن عِياض. بصريّ قديم. تكلّم

روی عارم، عن حمَّاد، عن عليّ بن زيد، عن زيد بن عِياض، عن عيسى بن حِطَّان الرَّقاشيّ، عن عبد الله بن عمرو؛ أنَّ رسولَ الله ﷺ قال: «أولادُ الزِّنا يُحشرون في صور القردة والخنازير».

وقد ذكر ابن أبي حاتم زيدًا مختصراً ولم يضعِّفه<sup>(۷)</sup>.

٢٨٨٨ ـ زيد بن محمد بن خلف المصريّ. متأخِّر، ليِّن. يروي عن بحر بن نصر، ونحوه.

قال ابنُ يونس: ليس بالقويّ.

أخبرنا عمر بن عبد المنعم، أخبرنا

۲۸۸۲ ـ زيد بن عَفيف كذلك (۱).

۲۸۸۳ ـ ت س: زيد بن عطاء بن السائب. عن ابن المنكدر. وُثّق. وقال أبو حاتم: شيخ فيه أيوب السَّخْتِيانيّ. ليس بالمعروف<sup>(۲)</sup>.

> ۲۸۸٤ ـ زيد بن عبر بن عباصم. عن سُهيل بن أبي صالح بخبر منكر<sup>(٣)</sup>.

> ٢٨٨٥ ـ زيد بن عَوْف، أبو ربيعة، ولقبه فَهد. عن حمَّاد بن سلمة.

> تركوه وقال الدارقطني: ضعيف. وكتب عنه أبو حاتم وقال: تعرف وتنكر. وقال الفلَّاس: متروك. وذكره أبو زُرعة، واتَّهمه بسرقة حديثين (٤).

٢٨٨٦ ـ ٤ : زيد بن عَيَّاش المَدَنيّ الزُّرَقيّ. عن سَعْد. وعنه عمران بن أبي أنس وآخر. وهو صالح (٥) الأمر. وذكره ابن حزم فقال: عبد الصمد بن محمد سنة تسع وستّ مئة

- (۱) الترجمتان في «الجرح والتعديل» ٣/ ٢٧٥ و ٥٧٠ .
- (٢) الجرح والتعديل ٣/ ٥٧٠ ، وتهذيب الكمال ١٠/ ٨٩ . وذكره ابن حبان في «الثقات» ٦/ ٣١٦ .
- (٣) لعله الخبر الذي أخرجه الطبراني في «الأوسط» (٧٧٧٥) من طريقه، عن سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة مرفوعاً: "ما أهلُّ مهلُّ قطّ إلا بشِّر...». قال الدارقطني في «العلل» ١٠/ ٢٠٩ : خالفه سليمان بن بلال؛ رواه عن سهيل، عن أبيه، عن مرداس، عن كعب. وهو الصحيح.
  - (٤) الجرح والتعديل ٣/ ٥٧٠ ، والكامل ٣/ ١٠٦٦ ، وضعفاء الدارقطني ص٩٣ ، وضعفاء ابن الجوزي ١٠٦٦ .
- (٥) وقع في المطبوع بين قوله: وهو، وقوله: صالح، كلامٌ فيه التعريف بالراوي الآخر الذي لم يذكر المصنف اسمه.. فصار الكلام فيه كما يلى: وهو عبد الله بن يزيد (ووقع فيه زيد!) مولى الأسود بن سفيان، روى له البخاري. وعمران بن أبي أنس المذكور في الأصل روى له مسلم صالح! فهذا الكلام الذي زيد بين الكلمتين ظاهر أنه وقع في حاشية إحدى النسخ، فأقحمه المحقق في الأصل!
- (٦) المحلى ٨/ ٤٦٢ و٤٦٦ ، وتهذيب الكمال ١٠١/ ١٠١ ، وهو زيد بن عياش، أبو عياش. وحديثه عند أبي داود (٣٣٥٩)، والترمذي (١٢٢٥)، والنسائي ٧/ ٢٦٩ ، وابن ماجه (٢٢٦٤) في بيع الرطب بالتمر. ووقع في «سنن» النسائي، والموضع الأول من «المحلى»: زيد بن أبي عياش.
  - (٧) ضعفاء العقيلي ٢/ ٧٥ ، والجرح والتعديل ٣/ ٥٦٩ .

حضوراً، أخبرنا جمال الإسلام أبو الحسن، أخبرنا ابن طلَّاب، أخبرنا ابن جُميع هذا الحديث. الغَسَّانيِّ (1)، حدثنا زيد بن محمد بمصر، حدثنا يونس بن عبد الأعلى، حدثنا ابن وَهْب، حدثنا جرير بن حازم، عن أيوب، عن يحيى بن أبي كثير، عن عبد الله بن أبي قتادة، عن أبيه؟ أنه كان يطلُب رجلاً بحقّ، فاختبأ منه، فقال: ما حملك على ذلك؟ قال: العسر، فاستحلفه على ذلك، فحلف، فدعا بصَكِّه فأعطاه إياه، وقال: سمعتُ رسول الله ﷺ يقول: «من أنْسَأَ مُعْسراً، أو وَضع له، أنجاه الله من كُرَب يوم عنه أسيد بن أبي أسيد. مجهول (٦). القيامة».

> أخرج مسلم المرفوع منه من طريق جرير بن حازم وحمَّاد بن زید، عن أیوب<sup>(۲)</sup>.

> ٢٨٨٩ ـ زيد بن معاوية. كوفيّ. عن علقمة. ذكره أبو حاتم بن حبان في «الذيل» (٣)، ومشَّاه غيره.

٢٨٩٠ ـ زيد بن نُعيم . لا يُعرف في غير

قال أبو إسماعيل محمد بن عبد الله بن إسماعيل بن منصور البطّيخيّ الفقيه: حدثنا زيد بن نُعيم، حدثنا محمد بن الحسن، حدثنا أبو حنيفة، عن هيثم (٤) بن حبيب الصيرفيّ ـ ثقة ـ عن الشعبي، عن جابر، أنَّ رجلين اختصما إلى النبي ﷺ في ناقة.. الحديث.

هذا حديث غريب، أخرجه الدارقطني<sup>(٥)</sup>.

۲۸۹۱ ـ زيد بن نُفيع. تابعيّ أرسل. روى

٢٨٩٢ ـ زيد بن واقد، أبو على السَّمْتِيّ البصريّ .عن حميد. وثَّقه أبو حاتم، وسمع منه بالريّ، وهو أقدمُ شيخ له. وقال أبو زُرعة: ليس (۷) بشیء .

٢٨٩٣ ـ زيد بن واقد المشهور، فهو

<sup>(</sup>١) وقع اضطراب في (د) و(س) في هذا الموضع، فقد وقع فيهما بعد قوله: الغساني، ما نصُّه: زيد بن جبيرة، عن داود بن الحصين.. إلى آخر الكلام الذي سلف في ترجمة زيد بن جبيرة. وأما قوله بعده هنا: حدثنا زيد بن محمد بمصر.. إلخ. فقد وقع في (د) و(س) في ترجمة زيد بن الحواري. وقد أشرت إلى هذا الاضطراب ثمة.

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم (١٥٦٣)، ولفظه: «من سرَّه أن ينجيَه الله من كُرَب يوم القيامة؛ فلينفِّس عن مُعسر، أو يضع عنه». وأخرجه أيضاً (٣٠٠٦) في الزهد والرقائق من حديث أبي اليسر، في قصة له مع رجل من الصحابة، في باب حديث جابر الطويل، بنحو سياق الخبر الذي أورده المصنف.

<sup>(</sup>٣) ذكره ابن حبان في «الثقات» ٦/٣١٧.

<sup>(</sup>٤) في (د) و(س): هشيم، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٥) سنن الدارقطني (٤٤٧٧)، وتاريخ بغداد ٨/٤٤٦ . وينظر في هذا الباب حديث أبي موسى عند أحمد (١٩٦٠٣)، وسنن البيهقي ١٠/ ٢٥٦ \_ ٢٥٨ .

<sup>(</sup>٦) الجرح والتعديل ٣/ ٥٧٤ . . .

<sup>(</sup>٧) الجرح والتعديل ٣/ ٥٧٤ ــ ٥٧٥ ، وليس فيه توثيق أبي حاتم له. وذكر هذا ابن حجر في «اللسان» ٣/ ٥٦٥ .

القرشيّ الدمشقيّ، فهو أحد أصحاب مكحول الثقات، احتج به البخاريّ. وتوفي سنة ثمان هاجر إلى النبيّ ﷺ، فقُبض وزيد في الطريق. وثلاثين ومئة<sup>(١)</sup>.

> ٢٨٩٤ ـ ع (صح): زيد بن وَهْب. من جِلَّة وحدَّث عنه خلق. التابعين وثقاتهم. متّفق على الاحتجاج به إلّا ما كان من يعقوب الفَسويّ؛ فإنه قال في «تاريخه»: في حديثه خَلَلٌ كثير. ولم يُصب الفَسَويّ.

> > ثم إنه ساق من روايته قول عُمر: يا حذيفة، بالله أنا من المنافقين؟ قال: وهذا محال؛ أخاف أن يكون كذباً.

> > قال: ومما يستدلُّ به على ضعف حديثه روايتُه عن حذيفة: إن خرج الدجال تبعه مَنْ كان ىحتُ عثمان.

> > ومن خلل روايته قوله: حدثنا \_ والله \_ أبو ذر بالرَّبَذة، قال: كنتُ مع النبي عَلَيْة فاستقبلنا أُحُد. الحديث.

> > فهذا الذي استنكره الفَسويّ من حديثه ما سُبق إليه، ولو فتحنا هذه الوساوس علينا لَرَدُنا كثيراً من السُّنن الثابتة بالوهم الفاسد، ولانْفَتَحَ علينا في زيد بن وَهْب خاصة باب الاعتزال، فردوا حديثه الثابت عن ابن مسعود، حديث

الصادق المصدوق. وزيد سيِّد جليل القَدْر،

ورَوى عن عُمر وعثمان وعليّ، والسابقين.

ووثَّقه ابن معين وغيره حتى إنَّ الأعمش قال: إذا حدثك زيد بن وَهْب عن أحد فكأنك سمعته من الذي حدَّثك عنه (٢).

قلت: مات قبل سنة تسعين أو بعدها (٣).

٢٨٩٥ ـ ت: زيد بن يُثَيْع الهَمْداني. عن على، وأبي ذَرّ. ما روى عنه سوى أبي إسحاق، وسمًّا، أبانُ بن تغلب زيد بن نُفَيع. والأوّل أصع $^{(2)}$ .

٢٨٩٦ ـ زيد بن يحيى البيِّع. بغداديّ متأخر.

حدثنا عنه الأبرقوهيّ مِن صحيح سماعه. قيل: إنه ألحق اسمه في جزء لُوين، وفي نسخة محمد بن السريّ التمار، فما نفَّقهما الطلبة عنه (٥).

٧٨٩٧ ـ زيد، أبو عُمر، عن أنس بن مالك.

قال البخاري: سكتوا عنه، ذكره ابن الجوزيّ والعُقيليّ. روى عنه زيد بن أبي أنيسة، والمتن محفوظ (٢).

<sup>(</sup>۱) تهذیب الکمال ۱۰۸/۱۰.

<sup>(</sup>٢) المعرفة والتاريخ ٢/٧٦٩ ـ ٧٧١ ، والجرح والتعديل ٣/ ٥٧٤ ، وتهذيب الكمال ١١١١٠.

<sup>(</sup>٣) قال ابن سعد في «الطبقات» ١٠٣/٦ : توفي في ولاية الحجاج بعد الجماجم (وكانت سنة ثلاث وثمانين). ونقل المزى عن ابن منجويه أنه مات سنة ستّ وتسعين.

<sup>(</sup>٤) تهذيب الكمال ١١٥/١٠ ـ ١١٧.

<sup>(</sup>٥) المستفاد من ذيل تاريخ بغداد ص١٢٠ ، وسير أعلام النبلاء ٢٢/١٧٦ .

<sup>(</sup>٦) ضعفاء العقيلي ٢/ ٧٢ ، وضعفاء ابن الجوزي ١/ ٣٠٣ وعندهما قول البخاري فيه: سكتوا عنه، ولم أقف عليه عند =

۲۸۹۸ ـ س: زيد، أبو أسامة الحجَّام. عن عكرمة، ومجاهد، وجماعة. وعنه: أبو معاوية، وأبو نُعيم.

وثَّقه ابن معين. وقال الأزديّ: يتكلَّمون فيه (١).

٢٨٩٩ ـ زيد النُّميريّ. عن الحسن. وعنه حمَّاد بن زيد. نكرة.

۲۹۰۰ . زيد عن عائشة.

عالى با على السُّلميّ. عن أبي جعفر حديثُها صحيح<sup>(٤)</sup>. محمد بن على. مجهولان<sup>(٢)</sup>.

#### [من اسمُها زينب]

ـ ق: زينب السهمية. عن عائشة. وعنها عمرو بن شعيب بحديث: كان يقبِّلُ ولم يتوضأ.

قال الدارقطني: مجهولة، لا تقوم بها حجّة. قلت: هي عمة عمرو بن شعيب (٣).

- ٤ : زينب بنت كعب بن عُجْرَة . ما روى عنها سوى سعد بن إسحاق حديث الفُريعة في العِدَّة.

قال ابن حزم: مجهولة. وقال الترمذيّ: حديثُها صحيح<sup>(٤)</sup>.



البخاري. قال محقق «التاريخ الكبير» ٣/ ٤٠٣ \_ ٤٠٤ : أخشى أن يكون هذا وهماً، إنما قال البخاري هذه المقالة
 في الذي بعده. اهـ. ومتن الخبر: «ليخرجن قوم من النار فيدخلون الجنة فيسمُّون الجهنَّميون...».

<sup>(</sup>۱) تهذيب الكمال ۱۰/ ۱۲۱ . ووثقه أيضاً أبو حاتم كما في «الجرح والتعديل» ٣/ ٥٧٧ \_ ٥٧٨ ، وقال فيه البخاري: صدوق، كما في «العلل الكبير» للترمذي ٢/ ٨٦٥ ، وذكره ابن حبان في «الثقات» ٦/ ٣١٧ . قال ابن حجر في «تقريبه»: لم يصب الأزدي في قوله: يتكلمون فيه.

<sup>(</sup>۲) الترجمتان في «الجرح والتعديل» ٣/ ٥٧٦ و ٥٧٧ . والراوي عن عائشة روى عنه ابنه عمران بن زيد، كما في «ثقات» ابن حبان ٤/ ٢٥١ ، وسترد ترجمته.

<sup>(</sup>٣) تهذيب الكمال ٣٥/ ١٩٠ ، والحديث عند ابن ماجه (٥٠٣). وقول الدارقطني في «سننه» بإثر الحديث (٥٠٥).

<sup>(</sup>٤) المحلى ٢٠٢/١، والترمذي (٢٠٣١)، والنسائي المحلى ١٨٦/٣٥، وتهذيب الكمال ١٨٦/٣٥، وحديث الفريعة عند أبي داود (٢٣٠٠)، والترمذي (١٢٠٤)، والنسائي ١٩٩/٦ وابن ماجه (٢٠٣١). ولها حديث في «مسند» أحمد (١١٨١٧) روته عن زوجها أبي سعيد الخدري، رواه عنها سليمان ابن محمد بن كعب بن عجرة، قال المزي: في هذا استدراك على ابن المديني حيث قال: لم يرو عنها غير سعد بن إسحاق. اهـ. وسيعيد المصنف الترجمتين في النساء.

# حرف السين

### [من اسمه سابق]

٢٩٠٢ ـ سابق بن عبد الله الرقي. عن أبي خَلَف. عن أنس: "إذا مُدح الفاسق اهتزَّ العرش». رواه عنه المعافى بن عمران. وهذا خبر منكر، ولكن أبو خلف لا يُعرف.

وذكر ابن عديّ سابقاً وكنَّاه أبا عبد الله؛ قال: ويقال: أبو سعيد، ويقال: أبو المهاجر.

يروي عنه أحمد بن شُبَّان الموصلي، وأبو الوليد رَباح<sup>(۱)</sup> بن الجرَّاح. وروى مُعان بن رفاعة عنه<sup>(۲)</sup>. وروى محمد بن عُبيد الله القَرْدُوانيّ، عن أبيه، عن سابق الرّقيّ نحو ثلاثين حديثاً.

قال ابن عديّ: وهو غير سابق البربريّ الزاهد؛ ذاك له كلام في الزُّهد (٣).

۲۹۰۳ ـ د ق: سابق بن ناجية. عن

أبي سَلَّام، ما روى عنه سوى هاشم بن بلال في قول: «رضيتُ بالله ربًّا»<sup>(٤)</sup>.

### [من اسمه سالم]

٢٩٠٤ ـ سالم بن إبراهيم، معاصر لشيوخ الأثمة. قال الدارقُطنيّ: ليس بثبت.

قلت: روى سالم عن حكيم بن خِذام ـ متروك ـ عن العلاء بن كثير ـ تالف ـ عن مكحول، عن واثلة مرفوعاً: «من يُمْنِ المرأة تبكيرها بأنثى». وهو سالم ابن إبراهيم بن أبي بكر بن عيَّاش.

- سالم بن ثابت. شيخ للواقديّ. مجهول<sup>(٥)</sup>.

۲۹۰۰ \_ع (صح): سالم بن أبي الجعد. من ثقات التابعين، لكنه يدلّس ويُرسل.

قال أحمد: لم يسمع من ثُوبان ولم يَلْقَه.

قلت: حديثُه عن النعمان بن بشير وعن

<sup>(</sup>١) في (د) و(ز): رياح، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٢) كذا قال المصنف رحمه الله، والذي في «الكامل» أن معان بن رفاعة روى عن أبي خلف، عن أنس. ونبَّه على هذا ابن حجر في «اللسان» ٢/٤.

 <sup>(</sup>٣) الكامل ٣/ ١٣٠٧ . وقال ابن عدي: أظن أن سابغاً صاحب حديث «إذا مدح الفاسق» ليس هو بالرّقي، لأن الرّقي أحاديثه مستقيمة عن مطرّف وأبي حنيفة. اهـ. وسابق البربري ذكره ابن حبان في «الثقات» ٦/ ٤٣٣ .

<sup>(</sup>٤) تهذيب الكمال ١٠/ ١٢٥. والحديث عند أبي داود (٥٠٧٢)، والنسائي في «اليوم والليلة» (٤) من طريق سابق بن ناجية، عن أبي سلّام، عن رجل خدم النبي ﷺ، مرفوعاً: «من قال إذا أصبح وإذا أمسى..» وهو عند ابن ماجه (٣٨٧٠) من طريق سابق، عن أبي سلّام خادم النبي ﷺ مرفوعاً. وذكره.

<sup>(</sup>٥) كذا قال المصنف رحمه الله، وهو سالم مولى ثابت، كما في «الجرح والتعديل» ١٩٣/٤ ويروي عن سالم مولى أبي جعفر. ونبّه عليه ابن حجر في «اللسان» ٧/٤، وسيرد برقم (٢٩٢١).

جابر في «الصحيحين»، وحديثه في البخاري عن عبد الله بن عمرو، وعن ابن عُمر، وحديثُه عن عليّ في «سنن» النسائي وأبي داود<sup>(١)</sup>.

٢٩٠٦ ـ ت: سالم بن أبي حفصة العِجْليّ الكوفي. رأى ابن عباس، وروى عن الشعبي، وطائفة. وعنه: السُّفيانان، ومحمد بن فُضيل.

قال الفلَّاس: ضعيف مفرط في التشيّع. وأما ابن معين فوثَّقه.

وقال النسائي: ليس بثقة. وقال ابن عدي: عِيب عليه الغُلوّ، وأرجو أنه لا بأس به.

وقال محمد بن بشر العَبْديّ: رأيت سالم بن أبى حفصة ذا لحيةٍ طويلة، أحْمِقْ بها من لحية، وهو يقول: وددت أنى كنتُ شريكَ على علي عليه السلام في كل ما كان فيه.

الحميديّ: حدثنا جَرِير بن عبد الحميد جرير يغلُو؟ يعني أنّ جريراً فيه تشيّع. قال: رأيتُ سالم بن أبى حفصة وهو يطوف بالبيت، وهو يقول: لبَّيك مهلك بني أمية. روى هذا محمد بن حميد، عن جرير، وزاد: فأجازه داودُ بن عليّ بألف دينار.

وقال ابن عُيينة: سمعتُ سالم بن أبي حفصة بفضائل أبي بكر وعمر. فالله أعلم. يقول: كان الشعبيّ إذا رآني يقول:

يا شرطة الله قفى وطيري

كما تطيرُ حبَّةُ الشعير قال سالم: يسخُر بي.

وقال ابن عُيينة: قال عُمر بن ذَرّ لسالم بن أبى حفصة: أنتَ قتلتَ عثمان. فَحرجَ لذلك وقال: أنا؟! قال: نعم، أنت ترضى بقتله.

وقال حُسين بن على الجُعفيّ: رأيت سالم بن أبي حفصة طويلَ اللحية أحمق، وهو يقول: لبيك قاتل نَعْثل (٢)! لبيك مهلك بني أمية! لتنك!

وقال عليّ بن المدينيّ: سمعتُ جريراً يقول: تركتُ سالم بن أبى حفصة؛ لأنه كان خصماً للشيعة. قال على: فما ظنُّك بمن تركه جرير؟ وقال ابن عيسى: فما ظنُّك بمن كان عند

محمد بن طلحة بن مصرف: عن خَلَف بن حَوْشب، عن سالم بن أبي حفصة؛ وكان من رؤوس مَنْ يتنقُّص أبا بكر وعمر.

وقد روي أنّ سالماً كان إذا حدَّث بدأ

ابن فُضيل: عن سالم بن أبي حفصة، عن أبي حازم، عن أبي هريرة مرفوعاً: «مَن أحبَّ

<sup>(</sup>١) الجرح والتعديل ٤/ ١٨١ ، وتهذيب الكمال ١٠/ ١٣٠ . وجاء في حاشية (س) ما نصُّه: ذكر العلائي في «المراسيل» أنه أرسل عن جماعة، وعددهم. اهـ . قلت: هو فيه ص٢١٧ .

<sup>(</sup>٢) في هامش (س) ما نصه: كأنه أشير \_ والله أعلم \_ إلى عثمان، وذلك لأن الخوارج الذين ساروا إلى عثمان كانوا يشبهونه بيهودي بالمدينة، يقال له: نَعْتُل. انتهى ما وقع في الهامش. وفي القاموس: نعثل رجل لحياني كان يشبُّه به عثمان رضي الله تعالى عنه إذا نيل منه.

الحَسنَ والحُسين فقد أحبَّني، ومن أبغضهما فقد أبغضني (١).

۲۹۰۷ ـ سالم بن أبي حمَّاد. لم يغمزه أحد. وله حديث منكر<sup>(۲)</sup>.

أخبرنا أحمد بن عبد الكريم، أخبرنا نصر بن جُرُو، أخبرنا السِّلَفي، أخبرنا محمد بن إدريس الفريابيّ بالبصرة، حدثنا إبراهيم بن غسان إملاءً، حدثنا يوسف بن يعقوب النَّجيرميّ، حدثنا يعقوب بن غَيلان، حدثنا أبو كُريب، حدثنا عُبيد الله بن موسى، عن سالم بن أبي حماد، عن السديّ، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: قال رسول الله على الأنبياء يعزلون الخُمُس، فتجيءُ النارُ فتأكله، وأمرتُ أن يعزلون الخُمُس، فتجيءُ النارُ فتأكله، وأمرتُ أن أقسمه في فقراء أمتي».

- سالم بن دینار، أبو جُمیع، سیأتی (۳).

۲۹۰۸ - س ق: سالم بن رَزِین. عنه علقمة. لم
یثبت حدیثه. وفیه جهالة، وله فی الطلاق. وقیل:
اسمه رَزِین بن سلیمان. روی عنه علقمة بن مرثد (٤).

۲۹۰۹ ـ سالم بن سلمة. أبو سَبْرة الهُذليّ. روى عنه ابن بُريدة. مجهول (٥).

۲۹۱۰ ـ سالم بن صالح الرازي. لا يُعرف. قال ذلك أبو الفرج بن الجوزيّ. وهو سالم بن صالح بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف. له عن أبيه. وعنه إبراهيم بن سعد.

قال أبو حاتم: لا أعرفه (٦).

٢٩١١ ـ سالم بن عبد الله الكِلابيّ . عن بعض التابعين، فذكر خبراً باطلاً في الخضاب (٧).

- (۱) ضعفاء النسائي ص٤٦ ، وضعفاء العقيلي ٢/ ١٥٢ ، والجرح والتعديل ٤/ ١٨٠ ، والتراجم الساقطة من الكامل ص١١٧، وتهذيب الكمال ١٣٣/١٠ .
  - (٢) التاريخ الكبير ٤/ ١١٤ ، والجرح والتعديل ٤/ ١٩٢ ، وجهَّله أبو حاتم، وهو سالم أبو حمَّاد الآتي بعد (٢٩١٩).
    - (٣) في الكني، وهو من رجال التهذيب، روى له أبو داود.
    - (٤) تهذيب الكمال ١٤٠/١٠ ، وسلف رزين بن سليمان، وهو في «تهذيب الكمال» ٩/ ١٨٧ ، وأورد المزي فيه حديثه في الطلاق.
- (٥) الجرح والتعديل ٤/ ١٨٢، وليس فيه تجهيل أبي حاتم له، وجاء قبله: سالم بن سبرة، أبو سبرة الهذلي، وهو الذي قال فيه أبو حاتم: مجهول، وهما واحد، كما في «الكني» ١٨/١ لمسلم، و«تاريخ دمشق» ١٩/٧ ـ ٢٣.
  - (٦) الجرح والتعديل ٤/ ١٨٣ ، وضعفاء ابن الجوزي ١/٣٠٧.
- (٧) كذا في «الجرح والتعديل» ٤/ ١٨٥ ، حيث فرَّق فيه ابن أبي حاتم بينه وبين سالم بن عبد الله أبي المهاجر الرَّقِّي؛ من رجال «تهذيب الكمال» ١٥٨/١٠ ؛ روى له ابن ماجه، وهو ذاته صاحب الترجمة كما ذكر ابن حجر في «اللسان» ٩/٤ ، وقال فيه أبو حاتم: لا بأس به.

ومن جهة أخرى فقد أعلَّ أبو حاتم حديث الخضاب الذي أشار إليه المصنف بأبي عبد الله القرشي شيخ سالم. لذا أنكر ابن حجر على المصنف أنه ضعَف الثقة وهو لا يدري، وجعل الواحد اثنين. ولفظ الخبر عن ابن عمر مرفوعاً: «خضاب الصفرة للمؤمن، وخضاب الحمرة للمسلم، وخضاب السواد للكافر». قال أبو حاتم: هو حديث منكر، شبه الموضوع.

٢٩١٢ ـ ت ق: سالم بن عبد الله الخياط. عن الحسن، ومحمد.

قال يحيى: ليس بشيء. وقال النسائي: ليس بثقة. وقال الدارقطنيّ: ليّن الحديث. وقال ابن حبَّان: لا يحتجُّ به.

وأما ابن عديّ فساق له تسعة أحاديث جيدة المتون، وقال: لم أر بعامّة ما يرويه بأسّا<sup>(١)</sup>. وقد حدَّث عنه ابنُ عُينة (٢).

۲۹۱۳ ـ سالم بن عبد الأعلى وقيل: ابن عبد الرحمن، وقيل: ابن غيلان، أبو الفَيْض.

عن نافع، وعطاء. والظاهر أنه كوفيّ. حدث عنه عبد الله بن إدريس وغيره.

قال عباس عن يحيى: ليس حديثه بشيء. هو الذي روى عن نافع عن ابن عمر أنَّ النبيَّ عَيْد: كان إذا أشفق من الحاجة ربط في يده خيطاً. رواه جماعة عن سالم. وله أشياء عن عطاء منكرة.

قال البخاريّ: تركوه. وقال النسائيّ: متروك.

وله عن نافع، عن ابن عمر مرفوعاً: «لا يحلُّ لامرأةٍ تدخل الحمام»(٣).

۲۹۱٤ ـ ت: سالم بن العلاء، أبو العلاء المراديّ. وقيل: سالم بن عبد الواحد. عن رِبْعي بن حِراش، وعطية العَوْفي. وعنه: يعلى بن عُبيد، وجماعة.

ضعَّفه ابنُ معين، والنسائيّ. وقال أبو حاتم: يُكتب حديثُه (٤).

۲۹۱۵ ـ خ د س ق: سالم بن عَـجُـلان الأفطس، تابعيّ مشهور.

وثقه بعضهم. وقال أحمد: ما أصلح حديثه! وهو مرجئ. وقال ابن معين: صالح الحديث. وقال أبو حاتم: صدوق مرجئ. وقال الفَسَويّ: مرجئ معاند.

وقال ابن حبَّان: ينفرد بالمُعضِلات عن الثقات، ويقلب الأخبار، اتُّهم بأمر سوء، فقُتل صبراً. قال التّفيلي: حين دخلوا حرَّان سنة اثنتين وثلاثين ومئة بعث عبد الله بن علي إلى سالم الأفطس، فضرب عنقه.

- (۱) ضعفاء النسائي ص٤٧ ، والجرح والتعديل ٤/١٨٤ ، والمجروحين ٣٤٢/١ ، والتراجم الساقطة من الكامل ص١١٩، وتهذيب الكمال ١٠/١٥٦ .
- (٢) لم أقف على من صرَّح برواية ابن عيينة عنه، بل وقع التصريح بالثوري في المصادر السابقة، ووقع في «التراجم الساقطة من الكامل»: سفيان، غير منسوب. والله أعلم.
- (٣) التاريخ الكبير ١١٧/٤، وضعفاء النسائي ص٤٦، وضعفاء العقيلي ٢/١٥٢، والجرح والتعديل ١٨٦/٤، والتراجم الساقطة من الكامل ص١١٢. وقد ألحق في نهاية هذه الترجمة في المطبوع زيادة بين حاصرتين، هي في الحقيقة ترجمة لسالم أبي الغيث! وستأتي.
- (٤) التاريخ الكبير ١١٧/٤ ، والجرح والتعديل ١٨٦/٤ ، وتهذيب الكمال ١٠/ ١٦٠ ، وفيها: سالم بن عبد الواحد. وضعفاء النسائي ص٤٦ ، والتراجم الساقطة من الكامل ص١١٦، وفيهما: سالم بن العلاء. وذكره العقيلي ٢/ ١٥٠ وقال: سالم أبو العلاء. ثم أورد حديثه عن عمرو بن هرم، عن ربعي، عن حذيفة مرفوعاً: «اقتدوا باللذين من بعدي..» وهو عند الترمذي (٣٦٦٣). ولعله سالم أبو العلاء الآتي برقم (٢٩٢٤).

قلت: يروى عن سالم بن عبد الله، وسعيد بن جبير. وعنه الثوري، ومروان بن شجاع، وجماعة<sup>(١)</sup>.

۲۹۱٦ ـ د ت س: سالم بن غَيْلان، شيخ لابن وَهْب.

قال الدارقطني: متروك. وقال أحمد: ما أرى به بأسًا. وقال أبو داود والنسائي: لا بأس به. وذكره ابن حبان في «الثقات». روى عن يزيد بن أبي حبيب، وجماعة<sup>(٢)</sup>.

۲۹۱۷ ـ سالم بن مِخْراق. حدث عنه مروان بن معاوية. مجهول. له عن أبي العَدَبَّس ر تبيع <sup>(۳)</sup>.

۲۹۱۸ ـ م د ت س: سالم بن نوح العطّار. عن يونس بن عُبيد، والجُريريّ. يكنى أبا سعيد، بصريّ.

قال ابن معين: ليس بشيء. وقال الفلَّاس: قلت ليحيى بن سعيد القطّان: قال لي سالم بن فوجدتُهما بعد أربعين سنة، أحدِّث بهما؟ فقال يحيى: وما بأس بذلك؟

وقال النسائي: ليس بالقوي، وقال أبو حاتم: لا يحتجُّ به. وقال أبو زُرعة: صدوق ثقة. وقال ابنُ عديّ: عنه غرائب وأحاديث مختلفة. وقوَّاه ابن حنبل وكتبَ عنه (٤).

٢٩١٩ ـ سالم بن هلال. بيّض له ابن أبي حاتم.

مكرر ٢٩٠٧ ـ وسالم، أبو حمَّاد، صاحب السّدّي.

٢٩٢٠ ـ وسالم، مولى عُكاشة. شُوَيخ لأبي عاصم النبيل.

٢٩٢١ ـ وسالم، عن سالم مولى أبي جعفر الباقر. مجهولون (٥).

٢٩٢٢ ـ سالم، أبو غياث. عن أنس. وعنه النضر بن شُميل.

قال ابن معين: لا شيء (٦).

۲۹۲۳ ـ ع: سالم، أبو الغيث، مولى ابن نوح: ضاع منني كتاب يونس والجُريري مطيع. قال أبو عبد الله بن الحذَّاء: في رجال مالك: قال ابن معين: لا أعرف اسمه، وليس بثقة. وقال مرة أخرى: هو ثقة<sup>(٧)</sup>.

<sup>(</sup>١) المعرفة والتاريخ ٣/ ٢٤١ ، وضعفاء العقيلي ٢/ ١٥١ ، والجرح والتعديل ١٨٦/٤ ، والمجروحين ١/ ٣٤٢ ، وتهذيب الكمال ١٠/ ١٦٤ .

<sup>(</sup>٢) الجرح والتعديل ٤/ ١٨٧ ، والثقات ٦/ ٤٠٩ ، وسؤالات البرقاني ص٣٤ ، وتهذيب الكمال ١٦٨/١٠ .

<sup>(</sup>٣) الجرح والتعديل ٤/ ١٨٧، وسلفت ترجمة تُبيع. ووقع في (د) و(ز): منيع.

<sup>(</sup>٤) ضعفاء النسائي ص٤٦ ، والجرح والتعديل ١٨٨/٤ ، والكامل ١١٨٣/٣ ، وتهذيب الكمال ١٧٢/١٠ .

التراجم الأربعة في «الجرح والتعديل» ١٨٨/٤ و١٩٢ و١٩٣ . وسالم الراوي عن سالم مولى أبي جعفر؛ هو سالم مولى ثابت.

<sup>(</sup>٦) الجرح والتعديل ٤/ ١٩٠ ـ ١٩١ .

 <sup>(</sup>۷) الجرح والتعديل ١٨٩/٤ ـ ١٩٠ ، وتهذيب الكمال ١٠/١٧٩ .

٢٩٢٩ ـ سالم المكّيّ . عن صحابيّ. تفرّد عنه ابن إسحاق<sup>(٥)</sup>.

## [من اسمُه السائب وسِباع]

٢٩٣٠ ـ السائب الخولانيّ. عن عقبة بن عامر. مجهول<sup>(٦)</sup>.

٢٩٣١ ـ السائب النُّكْريّ، والد محمد. لا

٢٩٣٢ ـ السائب بن مالك. عن فَضالة بن عُبيد. لا يُعْرَف. فإن كان والد عطاء فهو ثقة<sup>(٨)</sup>.

۲۹۳۳ ـ دس: السسائسب. عن مولاه أبي مَحْذُورة في الأذان. لا يُعرف<sup>(٩)</sup>.

٢٩٣٤ - ٤ : سِباع بن ثابت. عن أمّ كُرز، لا يكاد يُعرف.

٢٩٢٤ ـ سالم أبو العلاء. مولى إبراهيم وثَّقه ابن حبان (٤). الطائي. ما حدَّث عنه سوى عبد الصمد التَّنُّوريِّ<sup>(١)</sup>.

> ٢٩٢٥ ـ د: سالم، أبو جُميع القزاز. عن محمد بن سِيرين.

> وثَّقه ابن معين. وقال أبو زُرعة: ليِّن الحديث. وقال أحمد: أرجو ألا يكون به بأس. وقال أبو داود: شيخ<sup>(٢)</sup>.

۲۹۲٦ ـ سالم الدورقيّ. لا يُدرى من هو. يُعرف (٧). تركه الأزديّ.

> ٢٩٢٧ ـ د: سالم الفرَّاء. عن زيد بن أسلم وغيره. وعنه عَمرو بن الحارث وحده. ذكره ابن حبان في «الثقات»<sup>(٣)</sup>.

> ٢٩٢٨ ـ بخ: سالم السهميّ. عن مولاه عبد الله بن عَمرو. وعنه عمرو بن شعيب وحده.

- (١) الجرح والتعديل ٤/ ١٩١. ولعله سالم بن العلاء من رجال التهذيب، السالف برقم (٢٩١٤) حيث ذكر ابن حبان ٨/ ٢٩٤ أنه يروي عن عمرو بن هرم. وقد أورد له العقيلي ٢/ ١٥٠ حديثه عن عمرو، عن ربعي، عن حذيفة مرفوعاً: «اقتدوا باللذين من بعدي..» وهو عند الترمذي (٣٦٦٣). غير أن البخاري وابن أبي حاتم وابن حبان فرقوا بينهما. والله أعلم. ينظر «التاريخ الكبير» ٤/ ١١٠ و١١٧ ، و«الجرح والتعديل» ١٨٦/٤ و١٩١ ، و«الثقات» ٦/ ٤١٠ و٨/ ٢٩٤ ، وتهذيب الكمال ١٦٠/١٠ .
- (٢) هو سالم بن دينار، ويقال: ابن راشد. وسلف مختصراً. ينظر «الجرح والتعديل» ٤/ ١٨٠ ، وتهذيب الكمال ١٣٨/١٠ .
  - (٣) الثقات ٦/ ٤١٠ ، وتهذيب الكمال ١٠/ ١٧٧ . وروى له أيضاً النسائي في «اليوم والليلة».
- (٤) الثقات ٣٠٨/٤ (وفيه: سالم قهرمان عبد الله بن عمرو، يقال: مولى عبد الله بن عمرو)، وتهذيب الكمال ١١٧٧. ولم ترد هذه الترجمة في (س).
  - (٥) تهذيب الكمال ١٧٨/١٠ . وحديثه عند أبي داود (٣٤٤١) في النهي أن يبيع حاضر لباد.
    - (٦) الجرح والتعديل ٤/ ٢٤٤.
  - (٧) تهذيب الكمال ١٩٨/١٠ . روى له أبو داود في «المراسيل» (٤٨٧) عن سعيد بن عمرو، في حقّ كبير الإخوة.
- (٨) الجرح والتعديل ٤/ ٢٤٢. والسائب والد عطاء من رجال "تهذيب الكمال" ١٠/ ١٩٢. ولم ترد هذه الترجمة في (د).
  - (٩) تهذیب الکمال ۱۹۲/۱۰ ، وحدیثه عند أبی داود (٥٠١)، والنسائی ۲/۲.

له: «أقرُّوا الطير على مَكِنَاتِها». تفرَّد به عُبيد الله بن أبي يزيد المكي. وله علّة؛ فرواه ابن عُبينة (د) عن عُبيد الله، عن أبيه، عن سِباع، عنها؛ فقيل: وهم ابن عُبينة. وقال ابن جريج (ت): عن عُبيد الله، عن سِباع، عن محمد بن ثابت، عنها في شطر من الحديث في العقيقة. صحَّحه الترمذيّ، وقال حمَّاد بن زيد: عن عُبيد الله، عن سِباع، عنها. والصحيح عن ابن عُبيد الله، عن سِباع، عنها. والصحيح عن ابن جريج؛ بحذف محمد بن ثابت (۱).

# [من اسمُه سَبْرة وستّ العُبَّاد وسُحَيْم]

٢٩٣٥ ـ سَبْرَة، رجل حدَّث عنه إسماعيلُ السُّدِيّ. مجهول<sup>(٢)</sup>.

٢٩٣٦ ـ ستّ العُبَّاد المصريَّة. روت عن ابن رفاعة بعض «الخِلَعيَّات».

حدّث عنها الفخر علي المقدسيّ، وقد تكلَّم الحافظ زكي الدين المنذري في سماعها. وقال: هو بخطّ غير موثُوق به.

٢٩٣٧ ـ س: سُحَيْم، مولى بني زُهرة عن أبي هُريرة. تفرَّد عنه الزُّهْريِّ. له حديثٌ في الحبَش الذين يغزون البيت فيُخسف بهم (٣).

[من اسمُه سُدَيْف وسَدِير وسِراج] ۲۹۳۸ ـ سُدَيْف بن ميمون المكّيّ. رافضيّ. خرج مع ابن حَسَن، فظفر به المنصور، فقتله.

قال العُقيليّ: كان من الغُلاة في الرَّفض؛ حدثنا إسحاق بن يحيى الدَّهقان، حدثنا حَرْب بن الحسن الطحلان، حدثنا حنان بن سدير، حدثنا سُدَيْف المكّيّ، حدثنا محمد بن عليّ ـ وما رأيت محمديًا قطّ يشبهه ـ حدثنا جابر بن عبد الله قال: خطبنا رسول الله عليه فقال: "مَنْ أبغضَنا أهلَ البيت حشره الله يوم القيامة يهوديًّا؛ وإن صام وصلَّى، إنّ الله علّمني أسماء أمَّتي كما علَّم آدمَ الأسماء كلَّها، ومثّل لي أمّتي في الطين، فمرَّ بي أصحابُ الرايات، فاستغفرت لعليّ وشيعته».

قال حنان: فدخلت مع أبي على جعفر بن محمد، فذكر له أبي هذا فقال: ما كنتُ أظنّ أبى حدَّث به أحداً (٤).

٢٩٣٩ ـ سَدِير بن حُكيم الصيرفيّ الكوفيّ. صالح الحديث.

وقال الجوزجاني: مذموم المذهب. وروى أحمد بن أبي مريم عن يحيى: ثقة.

وقال ابنُ الجوزيّ: روى عنه سفيان الثوريّ، ثم قال: قال ابن عُيينة: كان يكذب<sup>(٥)</sup>.

<sup>(</sup>۱) تهذیب الکمال ۱۹۹/۱۰. والروایات المذکورة أعلاه عند أبي داود (۲۸۳۵) (۲۸۳۳)، والترمذي (۱۵۱۳)، والنسائي ۷/ ۱۸۳ ، وابن ماجه (۳۱۲۲).

<sup>(</sup>٢) الجرح والتعديل ٤/ ٢٩٥.

 <sup>(</sup>٣) تهذيب الكمال ٢٠٧/١٠. وحديثه عند النسائي ٢٠٦/٥ ، باب حرمة الحرم.

<sup>(</sup>٤) في (س): ما كنت أظن أني حدثت به أحداً. وهو خطأ. والكلام في «ضعفاء» العقيلي ٢/ ١٨٠.

<sup>(</sup>٥) ذكر ابن حجر في «اللسان» ١٨/٤ أنه وقع في نسخة معتمدة: رأيته يحدِّث، من التحديث، فصحَّفها ابن الجوزي: =

وقال النسائي: ليس بثقة. وقال الدارقطني: متروك. وقال العُقيليّ: كان ممن يغلو في الرَّفض. وقال البخاريّ: سمع أبا جعفر<sup>(١)</sup>.

۲۹٤٠ ـ د: سِراج بن مُجَّاعة الحنفيّ. عن أبيه. وله صحبة. وعنه ابنه هلال فقط. وذكره ابن حبان في «الثقات»<sup>(۲)</sup>.

## [من اسمُه سُرور وسُريج وسَريع]

٢٩٤١ - سُرور بن المغيرة. حدّث أحمد بن كثير (٣)، عن سرور، عن سليمان التيميّ، عن ابن المنكدر، عن جابر: مَنْ كانت له ثلاث بنات يعولهنَّ صاحب الشعبيّ. فله الجنة. ذكره الأزديّ، وتكلُّم فيه<sup>(٤)</sup>.

الجوهريّ. روى عنه البخاريّ وخلق. ثقة

عندهم.

وقال أبو داود: ثقة، غلطَ في أحاديث (٥). ۲۹٤٣ ـ سريع بن عبد الله. روى حديثاً منقطعاً. مجهول (٦).

#### فأما:

٢٩٤٤ ـ س: سريع بن عبد الله الواسطيّ الجمَّال الخَصِيّ، شيخ للنسائي، فصَدُوق (٧).

### [من اسمه السري]

٢٩٤٥ ـ ق: السَّرِيّ بن إسماعيل الكوفيّ.

قال يحيى القطان: استبان لى كذبه في ٢٩٤٢ - خ ٤ (صح): سُريج بن النعمان مجلس واحد. وقال النسائي: متروك. وقال غيره: ليس بشيء. وقال أحمد: ترك الناس

- = يكذب. اهـ. قلت: ووقع بدلها في «التاريخ الكبير» ٢١٤/٤ لفظ: رأيتُه يكرُب. (يعني يحرُث). وذكر محققه أنه وقع في أصل ابن عدي بدلها كلمة: يحرث. ورجَّح أن لفظة: يكرب، تحرفت إلى: يكذب ولفظة: يحرث، تحرُّفت إلى: بحدُّث.
- (١) التاريخ الكبير ٢١٤/٤ ، وأحوال الرجال ص١١٩ ، وضعفاء النسائي ص٥٥ ، وضعفاء العقيلي ٢/١٧٩، والجرح والتعديل ٤/٣٢٣ (وفيه قول أبي حاتم: صالح الحديث)، والكامل ٣/٣٠٣ ، وضعفاء الدارقطني ص١٠٣.
- (٢) ٣/ ١٨٠ في التابعين وقال: له صحبة. اهـ وهو من رجال «تهذيب الكمال» ١٠ ٢١٢ . وذكره ابن حجر في «الإصابة» ٤/ ١٢٤ \_ ١٢٥ وقال: ذكره في التابعين البخاري وأبو حاتم. وذكره الباوردي وابن السكن وابن قانع في الصحابة، وأوردوا له.. أن النبي ﷺ أعطى مُجَّاعة أرضاً باليمامة. اهـ . وذكره المصنف في «التجريد» ٢٠٩/١ ، فإن كان قد جزم بصحبته، فإن إيراده في هذا الكتاب خلاف شرطه.
  - (٣) في «التاريخ الكبير» ٢١٦/٤ ، و«تاريخ واسط» ص٨٣ : محمد بن كثير.
  - (٤) التاريخ الكبير ٢١٦/٤ ، والجرح والتعديل ٤/ ٣٢٥ ، والثقات ٦/ ٤٣٧ و ٨/ ٣٠١ . قال البخاري: أصله بصري، ولكنه واسطي.
    - (٥) تاريخ بغداد ٩/ ٢١٧ ، وتهذيب الكمال ١٠/ ٢١٨ .
      - (٦) الجرح والتعديل ٣٠٧/٤.
- (V) تهذيب الكمال ١٠/ ٢٢٦. وحديثه عند النسائي في «المجتبى» ٧/ ٨٣ ، و«الكبرى» (٢٤٣٩): «أول ما يحاسب به العد الصلاة.....

حديثُه. وروى عباس عن يحيى: ليس بشيء.

ومن مناكيره: حدثنا الشعبي، سمعتُ النعمان، سمعت النبع على الله الخمر من خمس..» الحديث. وقد رواه عنه جماعة.

ومن بعض طرقه: الليث بن سعد، عن يزيد بن أبي حبيب، حدثني خالد بن كثير، عن السري بن إسماعيل. فذكره (١).

٢٩٤٦ ـ السرِيّ بن خالد. مدينيّ. لا جعفر، عن أبيه مرسلاً (٣). يعرف. قال الأزديّ: لا يُحتجُّ به.

> ٢٩٤٧ ـ السَريّ بن عاصم بن سَهْل، أبو عاصم الهمداني، مؤدّب المعتز بالله. وقد يُنسب إلى جده.

روى عن ابن عُليَّة. وَهَّاه ابن عديّ وقال: يسرق الحديث. حَدَّث عن حَرَميّ بن عُمارة إياس بن حَرْملة، أبو الهيثم الشيبانيّ البصريّ. أيضًا، وكذَّبه ابن خِراش.

ومن بلاياه: حدثنا محمد بن مصعب، وسعيد بن أبي مريم، وأبو الوليد، وعِدَّة. حدثنا الأوزاعي، عن عبدة، عن أبى هريرة مرفوعاً: «الإيمان بالقَدَر يذهب الهمَّ والحَزَن».

> ومن مصائبه أنه أتى بحديث متنه: «رأيت حولَ العرش وردة فيها مكتوب: محمد رسولُ الله، أبو بكر الصديق».

ومن مصائبه: حدثنا عليّ بن عاصم، عن بمئة مرة.

حُميد، عن أنس مرفوعاً: «لله مَلَكٌ من ياقوتة على زمردة، كلَّ يوم يُسَعِّر<sup>(٢)</sup>.

٢٩٤٨ ـ السَّرِيّ بن عبد الله السُّلميّ. عن جعفر الصادق. لا يُعرف، وأخبارُه منكرة.

ذكره ابنُ عدي، فروى عنه عبَّاد بن يعقوب الرَّوَاجِني، عن جعفر، عن أبيه، عن جابر: قضى باليمين مع الشاهد. وهذا في «الموطأ» عن

\_السَّرِيِّ بن عبد الحميد (٤٠) . شيخ لبقيَّة . متروك الحديث. حديثُه: «ليس في صلاة الخوف سَهُو».

٢٩٤٩ ـ سَريّ بن مَخْلَد. لا أعرفه. قال الأزدى: ضعيف جدّاً (٥).

۲۹۵۰ ـ س (صح): السَّرِيِّ بن يحيى بن عن الحسن، وجماعة. وعنه: ابن وَهْب،

قال أحمد: ثقة ثقة. وقال أبو الفتح الأزدى: حديثُه منكر، فآذى أبو الفتح نفسه.

وقد وقف أبو عُمر بن عبد البَرّ على قوله هذا، فغضب أبو عُمر وكتب بإزائه: السَّرِيّ بن يحيى أوثقُ من مؤلِّف الكتاب \_ يعنى الأزديّ -

<sup>(</sup>١) ضعفاء النسائي ص٥٦ ، وضعفاء العقيلي ٢/ ١٧٦ ـ ١٧٧ ، والجرح والتعديل ٤/ ٢٨٢ ، والكامل ٣/ ١٢٩٥ ، وتهذيب الكمال ١٠/ ٢٢٧.

<sup>(</sup>٢) المجروحين ١/ ٣٥٥، والكامل ٣/ ١٢٩٨، وتاريخ بغداد ٩/ ١٩٢، والموضوعات (١٢١٤).

<sup>(</sup>٣) الموطأ ٢/ ٧٢١، والكامل ٣/ ١٢٩٧.

<sup>(</sup>٤) قال ابن حجر في «اللسان» ٢٣/٤ : هذا غلط، والصواب: عبد الحميد بن السريّ، فانقلب. وسيرد.

<sup>(</sup>٥) قال ابن حجر: في كتاب ابن أبي حاتم: سريّ بن خالد... فكأنه المراد، وكأن الضعف أتاه من قبل الراوي عنه.

قلت: ووثَّقه أبو حاتم، وأبو زُرعة، وابن الشعبيّ.

مَعين، والنسائيّ، وآخرون.

مات مع حمَّاد بن سلمة.

وفي "تاريخ" الفسويّ: حدثنا محمد بن عبد العزيز الرملي، حدثنا ضَمْرة، عن السرى بن يحيى، عن رياح بن عَبيدة قال: رأيتُ رجلاً يُماشى عمر بن عبد العزيز معتمداً على يده، فلما صَلَّى سألتُه، فقال: رأيتَه يا رِياح؟ قلت: نعم. قال: إنى لأراك رجلاً صالحاً، ذاك أخى الخَضِر، بَشَّرَني أَنْ سَأَلِي وأعدلُ<sup>(١)</sup>.

#### [من اسمُه سعَّاد وسَعْدان]

٢٩٥١ ـ ق: سَعَّاد بن عبد الرحمن. وقيل: ابن سُليمان. عن عَوْن بن أبي جُحَيْفة.

قال أبو حاتم: شيعي ليس بقويّ<sup>(٢)</sup>.

٢٩٥٢ - سَعْدان بن أَشْوَع الهَمْدانيّ. عن

قال أبو حاتم: لا أعرف مَنْ يسمى هكذا. قلت: لعله لقب سعيد بن أشوع<sup>(٣)</sup>.

۲۹۵۳ ـ سَعْدان بن بشر. أبو مجالد. قال الدارقطنيّ: ليس بالقويّ (٤).

٢٩٥٤ ـ سَعْدان بن سَعْد الليثيّ. بَيَّضَ له ابنُ أبي حاتم. مجهول (٥).

۲۹۰٥ ـ سَعْدان بن سعيد الحكمي<sup>(٦)</sup>. عن مقاتل بن سُليمان. مجهول.

٢٩٥٦ - سَعْدان بن عَبْدة القَدَّاحي. عن عُبيد الله العتكي.

قال ابن عديّ: غير معروف (٧).

۲۹۵۷ ـ سَعْدان بن هشام الرّقّي. مجهول (<sup>۸)</sup>.

٢٩٥٨ ـ سَعْدان بن يحيى الحلبيّ. قال

الدارقطني: ليس بذاك. وقال مرّة: لا بأس به (٩).

<sup>(</sup>١) المعرفة والتاريخ ١/ ٥٧٧ ، والجرح والتعديل ٤/ ٢٨٣ \_ ٢٨٤ ، وتهذيب الكمال ١٠/ ٢٣٢ .

<sup>(</sup>٢) الجرح والتعديل ٢/ ٣٢٤ ، والثقات ٦/ ٤٣٥ ، وتهذيب الكمال ١٠/ ٢٣٧ . وفيها: سعَّاد بن سليمان. وذكره البخاري في «تاريخه» ٢١١/٤ ، ولم ينسبه. ولم أقف على من قال فيه: سعَّاد بن عبد الرحمن.

<sup>(</sup>٣) الجرح والتعديل ٢٨٩/٤ . وسعيد بن أشوع هو سعيد بن عمرو بن أشوع، من رجال «تهذيب الكمال» ١١/١١ .

<sup>(</sup>٤) سؤالات الحاكم ص٢٢٣ ، وفيه: أبو مجاهد. قال ابن حجر في «اللسان» ٢٦/٤ : إن كان أراد الجهني.. فذاك أخرج له خ ت ق، ووثقه ابن المديني، وإن كان غيره فمجهول .

<sup>(</sup>۵) الجرح والتعديل ٤/ ٢٩٠.

<sup>(</sup>٦) كذا في النسخ الخطية و الجرح والتعديل ، ٤/ ٢٩٠ ، ولعل الصواب فيه: سعدان الخُلمي، كما سيرد آخر سعدان. وفي «الأنساب» ٥/ ١٦٥: سعيد بن سعيد بن سعيد الخُلمي المعروف بسعدان، وفي «سؤالات» مسعود ص٨٥: سعدان بن نصر بن سعيد الخُلمي.

<sup>(</sup>٧) الكامل ١٦٣٩/٤ (في ترجمة عبيد الله العتكي).

<sup>(</sup>٨) الجرح والتعديل ٢٩٠/٤.

<sup>(</sup>٩) لعله سعيد بن يحيى بن صالح اللخمي، ولقبه سعدان، وهو من رجال «تهذيب الكمال» ١٠٦/١١ ، ونقل المزي فيه قول الدارقطني: ليس بذاك، وهو في «سؤالات» الحاكم ص٢٢٣. وجاء قول الدارقطني فيه: لا بأس به، في «علله» ٥/ ١٦٩ . وقوله: وقال مرة: لا بأس به، من (ز).

مجهول(١).

#### رمن اسمه سَعْدر

٢٩٥٩ ـ ت: سعد بن الأُخْرَم الطائيّ الكوفيّ. عن ابن مسعود. تفرّد عنه ولده مغيرة.

له حديث: «لا تتخذُوا الضَّيْعة فترغبوا في الدنيا». حسّنه الترمذيّ<sup>(٢)</sup>.

٢٩٦٠ ـ ٤ : سعد بن أوْس العَبْسيّ. عن بلال بن يحيى.

صَدُوق، وثَّقه بعضُ الحفاظ. وضعَّفه الأزدى " فقط. وهو كوفيّ. قال أبو حاتم: صالح.

قلت: روى عنه أبو نُعيم، وأبو أحمد الزُّبيريّ، وعدَّة.

قال ابن الجوزيّ: أحاديثُه مناكير<sup>(٣)</sup>.

۲۹۲۱ ـ د ت س: سعد بن أوس البصريّ. عن أبي يحيى مِصْدَع المُعَرْقَب. ضعَّفه ابن معين،

مكرر ٢٩٥٥ ـ سَعْدان الخُلمي. عن مقاتل. ووثَّقه غيره، وذكره ابن حبان في «الثقات» (٤٠). ٢٩٦٢ ـ سعد بن حبيب. عن الحسن.

٢٩٦٣ ـ وسعد بن زُنبور. عن فلان. مجهو لان<sup>(ه)</sup>.

٢٩٦٤ ـ سعد بن زياد، أبو عاصم. عن سالم. قال أبو حاتم: ليس بالمتين. روى عنه موسى بن إسماعيل والقواريريّ (٦).

٢٩٦٥ ـ م ٤ : سعد بن سعيد، أخو يحيى بن سعيد الأنصاريّ المدنيّ. عداده في التابعين.

ضعَّفه أحمد بن حنبل. وقال النسائي: ليس بالقويّ. وقال ابن سعد: ثقة قليل الحديث(٧).

وقد أخرج له مسلم من حديث يحيى بن سعيد الأموي، عن سعد، عن عُمر بن ثابت، عن أبي أيوب، حديث صوم ستّ من شوّال، ومدار الحديث عليه. قد رواه عنه أخوه وشعبة والسُّفيانان(^).

<sup>(</sup>١) لم ترد هذه الترجمة في (ز)، وأُشير في هامش (س) إلى أنه سعدان بن سعيد الذي تقدم.

<sup>(</sup>٢) تهذيب الكمال ١٠/ ٢٤٧ . والحديث عند الترمذي (٢٣٢٨) في الزهد.

<sup>(</sup>٣) الجرح والتعديل ٤/ ٨٠ ، وضعفاء ابن الجوزي ١/ ٣١١ ، وتهذيب الكمال ١٠ ٢٥٤/١ . وروى له أيضاً البخاري في «الأدب المفرد».

<sup>(</sup>٤) الجرح والتعديل ٤/ ٨٠ ، والثقات ٦/ ٣٧٧ ، وتهذيب الكمال ١٠ / ٢٥١ .

<sup>(</sup>٥) الترجمتان في «الجرح والتعديل» ٤/ ٢٨٠ و ٢٨٤ وذكر ابن حبان ابن زُنبور في «الثقات» ٨/ ٢٦٧ وسماه سعيداً، ووثقه ابن معين، كما في «تاريخ بغداد» ١٢٨/٩ .

<sup>(</sup>٦) الجرح والتعديل ٤/ ٨٣ .

<sup>(</sup>٧) ضعفاء النسائي ص٥٤ ، والجرح والتعديل ٤/ ٨٤ ، والكامل ٣/١١٨٨ .

<sup>(</sup>٨) رواه مسلم (١١٦٤) من طريق إسماعيل بن جعفر، وعبد الله بن نمير، وابن المبارك، ثلاثتهم عن سعد، بالإسناد المذكور. ولم يرو له هذا الحديث من طريق يحيى بن سعيد الأموي، عنه، والله أعلم. وينظر أيضاً «تحفة الأشراف» ٣/ ١٠٠ . وتنظر الطرق الأخرى له في التعليق على حديث أحمد (٢٣٥٣٣).

ککسره حبًا ۱<sup>(۱)</sup>.

قال ابن عديّ: لا أرى بحديثه بأساً.

وروى أبو معاوية عنه، عن القاسم، عن عائشة؛ أنها أهدت بَدَنتَيْن، فضلّتا.. أخرجه الدارقطني<sup>(۲)</sup>.

وقال أبو حاتم<sup>(٣)</sup>: سعد بن سعيد مُودٍ.

قال شيخنا ابنُ دقيق العيد: اختُلف في ضبط «مود»؛ فمنهم من خفَّفها، أي: هالك. ومنهم من شدَّدها، أي: حسن الأداء (٤).

٢٩٦٦ ـ ق: سعد بن سعيد بن أبى سعيد المقبريّ. عن أخيه، يُكنى أبا سهل.

قال ابن عُيينة: كان قدريًّا. وقال هشام بن عَمّار(٥): حدثنا سعد بن سعيد، عن أخيه

وروى جماعة عن سعد بن سعيد، عن عبد الله، عن أبيه، عن أبي هريرة \_ مرفوعاً \_ عمرة، عن عائشة مرفوعاً: «كسر عظم الميت قال: «لا سهم في الإسلام لمن لا صلاة له، ولا صلاة لمن لا وضوء له».

قال ابن عديّ: ولم أر للمتقدّمين في سعد كلامًا. وعامَّة ما يرويه لا يُتابع عليه.

قلت: لأن الكلُّ عن أخيه عبد الله؛ وعبد الله ساقط بمرة، ويقال له: عَبَّادُ<sup>(٦)</sup>.

قال أبو حاتم: مستقيم في نفسه، وبليَّته من أخبه(٧).

سعد بن سعيد (٨): عن أخيه، عن أبي هريرة مرفوعاً: «اللهم إنك أخرجتنى من أحبِّ البلاد إلى، فأسكنِّي أحبُّ البلاد إليك». أخرجه الحاكم فی «مستدرکه»<sup>(۹)</sup>.

٢٩٦٧ ـ سعد بن سعيد الجُرجانيّ. عن نَهْشَل.

<sup>(</sup>۱) ينظر التعليق على الحديث في «مسند» أحمد (۲٤٣٠٨).

<sup>(</sup>۲) في «سننه» (۲۵۲۹).

<sup>(</sup>٣) قوله: وقال أبو حاتم.. إلى آخر الكلام، من (ز).

<sup>(</sup>٤) وكذلك ضبطها قبله أبو الحسن بن القطان في «الوهم والإيهام» ٣٤ /٣ ، غير أن ابن أبي حاتم صرح بالمعنى الذي أراده أبوه من هذه اللفظة في «الجرح والتعديل»، ونقله عنه المزي في «تهذيبه»؛ قال: يعني أنه كان لا يحفظ، ويؤدي ما سمع. وينظر (فتح المغيث) ١/ ٣٧٥.

<sup>(</sup>٥) من هذا الموضع، حتى قوله: من عند غريمه، في ترجمة سعد بن طريف، لم يقابل على (د) بسبب نقص ورقة منها.

<sup>(</sup>٦) ذكرَ هذا اللقب لعبد الله بن سعيد: ابنُ عديّ في اكامله، ٣/ ١١٩٠ في سياق ترجمة أخيه سعد، ولم يذكر له هذا اللقب في ترجمته ٤/ ١٤٨٠ إنما ذكر أنه يكنى أبا عبَّاد، وهي كنيته كما وقع في المصادر. والله أعلم.

<sup>(</sup>٧) ضعفاء العقيلي ٢/١١٧ ، والجرح والتعديل ٤/ ٨٥ ، والكامل ٣/ ١١٩٠ ، وتهذيب الكمال ١٠/ ٢٦١ . ولفظ كلام أبي حاتم: وبليَّتُه أنه يحدّث عن أخيه عبد الله، وعبد الله بن سعيد ضعيف الحديث، ولا يحدث عن غيره، فلا أدري البلاء منه أو من أخيه.

<sup>(</sup>٨) من قوله: سعد بن سعيد.. إلخ، لم يرد في (س)، وأُفرد في المطبوع على أنه ترجمة مستقلة، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٩) المستدرك ٣/٣. قال المصنف في «تلخيصه»: موضوع، فقد ثبت أن أحبّ البلاد إلى الله مكة. وسعد ليس بثقة.

قال البخاريّ: لا يصحُّ حديثُه. يعني: «أَشرافُ أُمتى حَمَلَةُ القرآن».

قال ابن عديّ: رجل صالح، يلقّب سعدويه الجرجانيّ. له عن الثوريّ مالا يُتابع عليه.

روى يعقوب بن جرَّاح الخُوارزميّ ومحمد بن سليمان الجرجاني، عنه، عن الشوري، عن منصور، عن أبى الضّحى ومسروق<sup>(۱)</sup> ـ كذا قال ـ عن علقمة، عن عبد الله، عن النبيِّ ﷺ قال: «يقول الله: أيها الشاب التارك شهوته لي، المبتذل شبابه من أجلي؛ أنت عندي كبعض ملائكتي، ولك عندي بكل يوم حدَّث أحدكم فلا يكذب..». وذكر الحديث. وليلة أجرُ صدّيق». فهذا موضوع على سفيان.

> وأما حديث «حملة القرآن» فرواه عن نَهْشل، وهو هالك، عن الضحَّاك، عن ابن عباس، رفعَه<sup>(۲)</sup>.

> ٢٩٦٨ ـ سعد بن سعيد الساعديّ. عن سفيان الثوريّ. وهَّاه أبو نُعيم<sup>(٣)</sup>.

۲۹۲۹ ـ د ت ق: سعد بن سِنان. ويقال: سِنان بن سعد (ق) عن أنس بن مالك.

قال أحمد: لم أكتب أحاديثُه لأنهم اضطربوا فيه وفي حديثه. وقال الجوزجاني: أحاديثُه واهية. وقال النسائي: منكر الحديث.

وقال الدارقطني: ضعيف(٤). ونقل ابن القطان أنَّ أحمد يوثّقه (٥).

وخرَّج له الترمذيّ حديث: «المعتدي في الصدقة كمانِعِها»؛ وقال: حسن.

عاصم بن علي: حدثنا الليث، عن يزيد بن أبي حبيب، عن سَعْد بن سنان، عن أنس حديث: «تقَبَّلُوا لي بستّ أتقبَّلْ لكم بالجنة؛ إذا

وبه: «إذا أراد الله بعبد خيراً عجّل له العقوبة في الدنيا».

وبه: «بين يدي الساعة فِتنُ كَقِطَع الليل المظلم».

وبه: «إذا أحبّ الله قوماً ابتلاهم، فمَنْ رَضِيَ فله الرِّضا، ومَنْ سخط فله السخط».

ابن وَهْب: أخبرنا ابن لهيعة وعَمْرو، عن يزيد بن أبى حبيب، عن سِنان بن سعد، عن

<sup>(</sup>١) ضُبب بين قوله: أبي الضحى، وقوله: ومسروق، في (ز) و(س).

<sup>(</sup>٢) ضعفاء العقيلي ٢/ ١١٨، والكامل ٣/ ١١٩٤، وتاريخ جرجان ص٢١٧.

<sup>(</sup>٣) لم أقف عليه، ووقع ذكره في «ذيل الميزان» ص٣٤٦ في ترجمة الوليد بن أبي النجم، في خبر طويل منكر ونقل فيه العراقي تضعيف أبي نعيم للوليد ولصاحب الترجمة. ولم ترد هذه الترجمة في «اللسان».

<sup>(</sup>٤) التاريخ الكبير ١٦٣/٤ ، وأحوال الرجال ص١٥٤ ، وضعفاء النسائي ص٥٤ ، وضعفاء العقيلي ١١٨/٢ ، والجرح والتعديل ٤/ ٢٥١ ، والكامل ٣/ ١٩٩١ ، وضعفاء الدارقطني ص١٠١ ، وتهذيب الكمال ١٠/ ٢٦٥ ، وأعاده النسائي في سنان بن سعد ص٥٢ وقال: ليس بثقة.

<sup>(</sup>٥) كذا قال المصنف. والذي في «الوهم والإيهام» ٣/ ٢٠٧ عن البخاري قوله: وهنه أحمد، وفيه أيضاً ٤/ ٢١٤ عن الترمذي قوله: تكلم فيه أحمد. وفيه أن ابن معين يوثقه. وينظر كلام الترمذي بإثر الحديث (٦٤٦).

المنكر»(١).

قال السُّليمانيّ: قال سعيد بن أبي أيوب وابن إسحاق وعمرو بن الحارث وابن لهيعة، عن يزيد بن أبي حبيب، عن سنان بن سعد. هكذا يقول هؤلاء، وهو أصحّ<sup>(٢)</sup>.

٢٩٧٠ ـ سعد بن شعبة بن الحجَّاج. قال أبو حاتم: ليس عنده عن أبيه كبير شيء. وروى عن الحسن بن يسار <sup>(٣)</sup>. وهو صدوق.

عن شعبة قال: سمَّيت ابنى سَعْداً، فما سَعِدَ ولا أفلح. وكان يقول له: اذهب إلى هشام الدَّسْتَوائي، فيقول: أريد أن أرسل الحَمَام. ذكره النباتي والعُقيليّ<sup>(٤)</sup>.

۲۹۷۱ ـ م ٤ : سعد بن طارق، أبو مالك الأشجعي.

وثَّقه أحمد وابن معين. وقال أبو حاتم:

أنس مرفوعاً: «لا تقومُ الساعة على أحد يقول: صالح الحديث: يُكتب حديثُه. وقال العُقيلي: لا لا إله إلا الله، ويأمر بالمعروف، وينهى عن يُتابع على حديثه في القنوت. وقال النباتي: يقال: أمسك يحيى القطان عن الرواية عنه.

قلت: ولأبيه صحبة، حدَّث عن سعد يزيدُ بنُ هارون والناس (٥).

۲۹۷۲ ـ سعد بن طالب. عن حمَّاد. يُكنى أبا غالب(٢) الشيباني.

قال أبو حاتم: في حديثه ضعف(٧). وقال أبو زُرعة: لا بأس به.

روى عنه أحمد بن يونس وغيرُه.

٢٩٧٣ ـ ت ق: سعد بن طريف الإسكاف، الحنظليّ الكوفي. عن عكرمة وأبي وائل.

قال ابن معين: لا يحلُّ لأحد أنْ يرويَ عنه . وقال أحمد وأبو حاتم: ضعيف الحديث. وقال النسائي والدارقطني: متروك. وقال ابن

حبان: كان يضع الحديث على الفُور.

وقال الفَلَّاس: ضعيف يفرط في التشيّع.

- (١) تنظر الأحاديث في سنن الترمذي (٦٤٦) و(٢١٩٧) و(٢٣٩٦)، وسنن ابن ماجه (١٨٠٨) و(٤٠٣١)، والكامل ٣/ ١١٩١ ـ ١١٩٣ ، وموضح أوهام الجمع والتفريق ٢/ ١٦٨ .
- (٢) ذكره البخاري وابن أبي حاتم فيمن اسمه سنان، ونقل الترمذي في «علله الكبير» ١/ ٣٢١ عن البخاري قوله: الصحيح عندي سنان بن سعد، وهو صالح مقارب الحديث، وسعد بن سنان خطأ، إنما قاله الليث.
  - (٣) في «الجرح والتعديل»: روى عن يحيى بن يسار صاحب الحسن.
    - (٤) ضعفاء العقيلي ٢/ ١١٨ ، والجرح والتعديل ٤/ ٨٦.
  - (٥) ضعفاء العقيلي ١١٩/٢ ، والجرح والتعديل ١٦٨٨ ، وتهذيب الكمال ١٠/٢٦٩.
- (٦) كذا وقع في النسخ الخطية وبعض نسخ «ضعفاء» ابن الجوزي ١/٣١٢ كما في حواشيه. وكنيته في بقية المصادر: أبو غيلان، ينظر «التاريخ الكبير» ٤/ ٦٣ و«الجرح والتعديل» ٤/ ٨٧ ، و«الثقات» ٨/ ٢٨٣ .
- (٧) كذا في «ضعفاء» ابن الجوزي، و«مغني» المصنف ١/ ٢٥٤ ، و«ديوانه» ١/ ٣٢٠ . والذي في «الجرح والتعديل»: في حديثه صنعة.

وقال البخاريّ: ليس بالقويّ عندهم.

إسرائيل: عن سعد بن طريف، عن الأصبغ بن نُباتة، عن علي قال: لا تسلم على أصحاب الرياحين، ولا على أصحاب الشطرنج.

محمد بن الصلت: عن حِبّان، عن سعد بن طريف، عن عمران بن طلحة (۱)، عن خولة الأنصارية قالت: كان على رسول الله على صاع من تمرٍ لرجل، فقال لرجل من الأنصار، اقضِه، فأعطاه تمراً دون تَمْرِه، فردًه. فقال الأنصاريّ: أتردُّ على رسول الله على تُمْرَه؟! قال: نعم، ومَنْ أحق بالعدل منه؟! قال: فاكتحلت عينا رسول الله يك دُموعاً. فقال: «خُذْ؛ ومَنْ أحق بالعدل مني، إنه لا تُقدَّسُ أمةٌ لا يأخذُ ضعيفُها بالعدل مني، إنه لا تُقدَّسُ أمةٌ لا يأخذُ ضعيفُها خوْلة، غديه واقضيه وادهنيه، فإنه ليس من غريم يخرج مِنْ عند غريمه وادهنيه، فإنه ليس من غريم عليه دوابُ الأرض ونينان (۱) البحار، وليس من غريم عريم عريم يلوي غريمه وهو يجدُ؛ إلا كتب عليه في غريم يلوي غريمه وهو يجدُ؛ إلا كتب عليه في كل يوم وليلة إثْم».

أبو معاوية: عن سعد بن طريف، عن عُمير بن مأمون، عن الحسن بن علي، قال رسول الله عليه: «تحفة الصائم الدهن والمجمر».

مروان بن معاوية: حدثنا سعد بن طريف، أخبرني عُمير بن مأمون، سمعتُ الحسن، سمعتُ الحسن، سمعتُ رسولَ الله ﷺ يقول: «من أَدْمَنَ الاختلافَ إلى المسجد أصاب أخًا مستفاداً في الله، وعِلْماً مستطرفاً، وكلمة تدلُّه على هُدى، وأخرى تصرفه عن الرَّدَى، ورحمة منتظرة، ويترك الذنوب حياءً أو خشية».

أبو معاوية: عن سعد، عن عُمير، عن الحسن مرفوعاً: «مَنْ صَلّى الفجر، ثم جلس حتى تطلع الشمس، ثم صلّى ركعتين، حرَّمه الله على النار أن تطعمه».

ابن عديّ: حدثنا محمد بن عليّ بن سَهْل الأنصاريّ، حدثنا عليّ بن حُجْر، حدثنا ابنُ عُليّة، حدثنا سعد بن طريف، عن الأصبغ بن نُباتة، عن عليّ مرفوعاً: "إذا سمعتم بموت مؤمن أو مؤمنة؛ فبادِرُوا إلى الجنة؛ فإنه إذا مات مؤمن أمر الله جبريل أن ينادي: رَحِم اللهُ مَن شهد جنازة هذا العبد، فمن شهدها غفر له، وكتب الله لمن شهدها بكلِّ قدم اثنتي عشرة حجةً وعُمرة، وكتب له بكل تكبيرة عليها ثواب اثني عشر ألفِ شهيد، وكأنما أعتق بكل شعرة على بَدَنِه رقبة، وأعطاه الله بكل حرف من دعائه ثواب نبي،

<sup>(</sup>۱) أخرجه بنحوه الطبراني في «الأوسط» (٥٠٢٥) ـ ومن طريقه ابن حجر في «الأمالي» ص١٩٢ ـ والبيهقي في «الشعب» (١) أخرجه بنحوه الطبراني: لا يُروى هذا الحديث عن خولة الابهذا الإسناد.

<sup>(</sup>٢) ينتهي هنا النقص من (د)، حيث نقصت منها ورقة، وسلف التنبيه عليه في ترجمة سعد المقبُري.

<sup>(</sup>٣) جمع نون، وهو الحوت. ووقع في المطبوع: وحيتان، وأحسبها مغيَّرة عنها، فإنها لم ترد في أيّ من النسخ ولا المصادر.

وأعطاه قنطاراً، وكتب له عبادة سنة، وأعطاه بكل مرة يأخذ السرير مدينة في الجنة، واستغفر له ملائكة السماوات..» إلى أنْ قال: "وفضل الماشي خَلْفَها كفَصْلِي على أدناكم».

وهذا باطل قطعاً، وأنا أخاف لا يكون<sup>(١)</sup> مِن وضع شيخ ابن عدي أو أُدخل عليه<sup>(٢)</sup>.

۲۹۷۶ ـ ت س ق (صح): سعد بن عبد الحميد بن جعفر الأنصاريّ. عن فُليح، ومالك. وعنه: عبّاس الدوريّ، وإبراهيم الحربي، وجماعة.

قال ابن معین: لیس به بأس. وقال ابن عن أبیه. لا یکاد یُعرف (۷). حبًان: کان ممن فحش خطؤه فلا یحتجُ به (۳).

۱۹۷۰ - د ت س: سعد بن عثمان الرازيّ أبو إسحاق السَّبيعيّ فقط ( $^{(\Lambda)}$ ). الدَّشْتكيّ. عن صحابي رآه ببخارى. لا يُدرى مَن  $^{(\Lambda)}$  الم وزيّ. محمول، وحديثه معما. تفرَّد عن سعد ولدُه عبدُ الله ( $^{(3)}$ ).

٢٩٧٦ ـ سعد بن علي القاضي، أبو الوفاء

النَّسَويّ.

روى «صحيح» البخاري عن واحد، عن الفَرَبْرِي في سنة سبعين وأربع مئة، فاتهموه. ثم إنه أتى بطامَّة أخرى؛ قال: حدثنا إبراهيم الشرابي أنّ عليّ بن أبي طالب حدَّثه. فانظر إلى هذا الإفك المبين (٥).

۲۹۷۷ ـ سعد بن عمران. شيخ مقلّ. قال أبو حاتم: هو مثل الواقديّ.

قلت: والواقديّ تركوه (٢٠).

۲۹۷۸ ـ ق: سعد بن عمَّار بن سعد القَرَظ. عن أبيه. لا يكاد يُعرف (٧).

۲۹۷۹ ـ د س: سعد بن عِياض. روى عنه أبو إسحاق السَّبيعيّ فقط (<sup>(۸)</sup>.

۲۹۸۰ ـ سعد بن معاذ، أبو عصمة المروزيّ. مجهول، وحديثه باطل<sup>(۹)</sup>:

حدثنا علي بن الحسن بن شقيق، عن ابن

- (١) كذا في النسخ الخطية، وهو تركيب عامّي، فصيحه: أخاف أن يكون.
- (۲) ضعفاء النسائي ص٥٤ ، وضعفاء العقيلي ٢/ ١٢٠ ، والجرح والتعديل ٤/ ٨٧ ، والمجروحين ١/ ٣٥٧ ، والكامل ٣/ ١٨٦ . قال ابن الجوزي في «ضعفائه» ١/ ٣١٢ : وثم آخر يقال له: سعد بن طريف، يقال: إنه من الصحابة، ولا يصح.
  - (٣) المجروحين ١/ ٣٥٧، وتاريخ بغداد ٩/ ١٢٤، وتهذيب الكمال ١٠/ ٢٨٥.
    - (٤) الجرح والتعديل ٤/ ٩٠ ، وتهذيب الكمال ١٠/ ٢٩٢ .
      - (٥) تاريخ دمشق ٧/ ١٣٠.
      - (٦) الجرح والتعديل ١٤/ ٩١ ـ ٩٢ .
      - (v) تهذيب الكمال ١٠/ ٢٩٢ \_ ٢٩٣ .
        - (۸) تهذیب الکمال ۲۹۳/۱۰.
- (٩) لم أقف على هذه الترجمة، ولم ترد في «اللسان». وورد هذا الاسم في «الإكمال» ٤/ ١٧١ في ذكر شيوخ أحمد بن عبد الواحد بن رفيد، وورد أيضاً في «تاريخ دمشق» ١/ / ٥٢ في ترجمة نبهان بن إسحاق، في ذكر شيوخه. وأبو عصمة المروزي هو نوح بن أبي مريم، وهو متروك، وسيرد في بابه، والله أعلم.

المبارك، حدثنا سليمان بن المغيرة، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، عن أنس مرفوعاً: «من صام من الحُرُم الجمعة والسبت والخميس كتب الله له عبادة سبع مئة سنة»(١).

۲۹۸۱ ـ سعد بن منصور الجُذاميّ، لا أعرفه (۲).

قال صفوان بن صالح المؤذّن: حدثنا الوليد بن مسلم، حدثنا سعد بن منصور البخذاميّ. عن جدّه مالك<sup>(٣)</sup> بن أحمر؛ أنه لما بلغه قدومُ رسول الله ﷺ؛ وفَد إليه، فقبِلَ إسلامَه، وسأله أن يكتبَ له كتاباً يدعوه إلى الإسلام، فكتب له في رُقعة من أدَم:

«بسم الله الرحمن الرحيم، هذا كتاب من رسول الله لمالك بن أحمر، ولمن اتّبعه من المسلمين، أماناً لهم ما أقاموا الصلاة، وآتوًا الزكاة، واتّبعوا المسلمين، وجانبُوا المشركين،

وأدَّوْا الخُمس من المغنم، وسَهْم الغارمين، وسهم كذا، وسهم كذا.. » تفرَّد به الوليد.

۲۹۸۲ ـ سعد، أبو حبيب. عن يزيد الرَّقاشيّ. قال أحمد: ليس حديثه بشيء (٤).

۲۹۸۳ ـ ق: سعد، والد الحسن بن سعد، مولى الحسن بن عليّ. يجهَّل (٥).

۲۹۸۶ ـ بخ: سعد. عن ابن عمر. تفرّد عنه ابنُه موسى. قال أبو حاتم: مجهول (۲).

۲۹۸۵ ـ ت: سعد مولى طلحة. عن ابن عُمر. وعنه عبد الله بن عبد الله الرازي فقط. له قصّة الكفل، حسَّن له الترمذيّ(۷).

#### [من اسمه سعيد]

٢٩٨٦ ـ ت: سعيد بن أبان الورَّاق. لا يُعرف. فلعله إسماعيل. وهمَ فيه شيخ الترمذيّ (^). ٢٩٨٧ ـ سعيد بن إبراهيم . عن قتادة. وعنه

- (۱) لم أقف على الخبر من الطريق الذي ذكرها المصنف. وأخرجه ابن الجوزي في «العلل المتناهية» (٩١١) من وجه آخر عن أنس، وفيه: تسع مئة، بدل: سبع مئة. قال ابن الجوزي: هذا الحديث لا يصح عن رسول الله على الله العراقي في «تخريج أحاديث الإحياء» ١/ ٢٣٧ للأزدي في «ضعفائه». والله أعلم.
  - (٢) أورده ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» ٨/ ٣٠٣ في ترجمة جدّه مالك بن أحمر، وينظر «الإصابة» ٩/ ٣٣.
    - (٣) في هذا الموضع من النسخ: مبارك، والمثبت من الموضع الآتي في (ز)، وهو الصواب.
      - (٤) ضعفاء ابن الجوزي ١/ ٣١٠. ولم ترد هذه الترجمة في «اللسان».
- (٥) التاريخ الكبير ٤/ ٥٥ ، والجرح والتعديل ٩٨/٤ . وذكره ابن حبان في «الثقات» ٢٩٨/٤ ، وسمى أباه معبداً، وكذلك سمَّى المزي أباه في «تهذيب الكمال» ١٠/ ٣٠٥ .
  - (٦) تهذيب الكمال ١٠/ ٣١٥ ، ونقل المصنف عنه تجهيل أبي حاتم له. وانظر تعليق محققه عليه ثمة.
    - (٧) تهذيب الكمال ٣١٨/١٠ ، وقصة الكفل عند الترمذي (٢٤٩٦) في صفة القيامة.
- (A) قال المزي في «تهذيب الكمال» ١٠/ ٣٢٩: إن كان ما قاله الترمذي عن شيخه محفوظاً، فيشبه أن يكون سعيد بن
   أبان هذا أخاً لإسماعيل بن أبان، وإلا فهو هو، وقد وهم في اسمه الترمذي أو شيخه. والله أعلم.

طالوت بن عباد. لا يكاد يُعرف(١).

۲۹۸۸ ـ سعيد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف. هكذا سماه إسحاق بن الفرات. عن مفضَّل بن فضالة، عن يونس بن يزيد، عنه، فقالوا للمفضل: إنما ذا سعد؛ فقال: هكذا عندي مَتْنُه في الشفاعة في السارق. قيل: رفعه. فسعيد لا يُعرف، والخبر في "سنن" الدارقطني (٢).

۲۹۸۹ ـ د ق: سعید بن أبیض بن حمَّال. فیه جَهالة $^{(7)}$ .

• ۲۹۹ . سعيد بن إبراهيم. عن ثور بن يزيد. وجماعة. وعنه بَقِيَّة.

۲۹۹۱ ـ وسعيد بن إبراهيم بن معقل بن منبّه اليماني.

٢٩٩٢ ـ وسمعيمد بن أبي الأبيض. عن وقد قرأ عليه خلف البزار. أبي الزناد. وعنه القَعْنبيّ.

**٢٩٩٣ ـ وسعيد بن إسحاق.** مصريّ. عن معين: صدوق. الليث، مجهولون<sup>(٤)</sup>.

٢٩٩٤ ـ خ م ت (صح): سعيد بن أَشْوَع،

قاضي الكوفة.

صدوق مشهور. قال النسائي: ليس به بأس؛ وهو سعيد بن عَمْرو بن أَشْوَع، صاحب الشعبيّ. وقال الجُوزجانيّ: غالٍ زائغ. يريدُ التشيُع (٥).

٢٩٩٥ ـ سعيد بن أنس . عن أنس بن مالك في المظالم.

قال البخاريّ: لا يُتابع عليه (٦).

٢٩٩٦ ـ د ت (صح): سعيد بن أوْس، أبو زيد الأنصاريّ النحويّ. عن ابن عَوْن وجماعة.

قال أبو حاتم: صدوق.

وذكره ابن حبَّان مليِّناً له؛ لأنه وهم في سند حديث: «أسفِرُوا بالفجر». ووثَّقه جَزَرة وغيره.

وروى الحُسين بن الحسن الرازيّ عن ابن

وقال ابن أبي حاتم: سمعتُ أبي يُجمل القول فيه ويرفع شأنه ويقول: هو صدوق.

- (۱) لم أقف عليه، ولم يرد في «اللسان». وورد ذكره بإسناده المذكور عند المصنف في «السير» ٧٨١/٥ في ترجمة قتادة، و٢٦/١١ في ترجمة طالوت في حديث أبي بكرة مرفوعاً: «إذا تواجه المسلمان بسيفيهما . . » .
- (٢) قال ابن حجر في «اللسان»: وهم المؤلف في موضعين: الأول: كونُه جعلَ الذي سمَّاه سعيداً إسحاقُ بن الفرات، وإنما سمَّاه إسحاق سعداً، والذي سمَّاه سعيداً مفضَّل بن فَضالة.. الثاني: أنه غيَّر لفظ المتن، والذي عند الدارقطني لفظُه: «لا يُغرِّم السارق إذا أُقيم عليه الحدِّ». اهـ. وينظر «سنن» الدارقطني (٣٣٩٨) \_ (٣٤٠٠)، و«اللسان» ٤/٣٧\_ ٣٩.
  - (٣) تهذيب الكمال ١٠/٣٢٩.
  - (٤) التراجم الأربعة الأخيرة في «الجرح والتعديل» ٤/٤ و٦ و٥ على الترتيب.
    - (٥) أحوال الرجال ص٦٦ ، وتهذيب الكمال ١١/١١ .
    - (٦) التاريخ الكبير ٣/ ٤٥٩ ، وينظر «ضعفاء» العقيلي ٢/ ٩٨ \_ ٩٩ .

وقال أبو عُبيد الآجُرّيّ: سئل أبو داود عنه فقال: كان أبو حاتم يدفع عنه القدر.

قال: وقال لي بُندار: سمعتُ الأنصاري يكذّبه.

وقال الحسين بن القاسم الكوكبي عن أحمد بن عُبيد بن ناصح: سئل أبو زيد الأنصاري عن أبي عُبيدة والأصمعي فقال: كذَّابان. وسُئلا عنه فقالا: ما شئتَ من عفاف وتقوى وإسلام (١).

۲۹۹۷ - ع (صح): سعيد بن إياس، أبو مسعود الجُرَيْريّ البصريّ، أحد العلماء الثقات، تغيّر قليلاً، ولذلك ضعّفه يحيى القطان، ووثّقه جماعة.

روى عن أبي الطُّفيل، وأبي عثمان النهديّ. وعنه: ابنُ عُليَّة، ويزيد بن هارون، وخلق.

قال أحمد: هو محدِّث أهل البصرة. وقال أبو حاتم: تغيّر حفظُه قبل موته.

وقال محمد بن أبي عديّ: لا نكذبُ الله؛ سمعنا من الجُريري وهو مختلط.

وقال ابن معين: قال يحيى بن سعيد لعيسى بن يونس: أسمعت من الجُريريّ؟ قال: نعم. قال: لا ترو عنه.

وروى عباس عن ابن معين قال: سمع يحيى بن سعيد من الجُريري، وكان لا يروي عنه.

قلت: لأنه أدركه في آخر عمره.

وقال أحمد: كان أيوب السختياني يقدِّم الجُريريّ على سليمان التيمي، لأنه كان يخاصم القدرية؛ وكان أيوب لا يعجبه أن يخاصمهم.

حماد بن سلمة: عن الجُريري، عن عبد الله بن حُوالة قال: عبد الله بن شقيق، أن عبد الله بن حُوالة قال: قال لنا رسول الله ﷺ: «تهجمون على رجل مُعْتَجِرٍ ببُردِ جِبَرَة، يُبايع الناس، من أهل الجنة». فهجمنا على عثمان وهو معتجر ببُردِ حِبَرَة يبايع الناس. يُريد البيع.

وللجُريري حديث: "إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الأحدث». وحديث: "عليك السلام: تحيةُ الميت». وغير ذلك.

مات الجُريري سنة أربع وأربعين ومئة (٢).

۲۹۹۸ ـ ٤ : سعيد بن بشير، صاحب

قتادة.

سكن دمشق وحدَّث عن قتادة، والزُّهريّ، وجماعة. وعنه: أبو مُسهِر، وأبو الجماهر، ويحيى الوُحاظي.

قال أبو مسهر: لم يكن في بلدنا أحفظ منه، وهو منكر الحديث.

وقال أبو حاتم: محلُّه الصدق.

وقال البخاري: يتكلّمون في حفظه.

وقال بقيَّة: سألت شعبة عنه فقال: ذاك صدوق اللسان.

<sup>(</sup>١) الجرح والتعديل ٤/٤ ، والمجروحين ١/ ٣٢٤ ، وتاريخ بغداد ٩/ ٧٧ ، وتهذيب الكمال ١٠/ ٣٣٠ .

<sup>(</sup>٢) ضعفاء العقيلي ٢/ ٩٩ ، والجرح والتعديل ١/٤ ، والكامل ١٢٢٨ ، وتهذيب الكمال ١٠/ ٣٣٨.

وقال عثمان عن ابن معين: ضعيف.

وقال عباس عن ابن معين: ليس بشيء.

وقال الفَلَّاس: حدثنا عنه ابن مهديّ ثم تركه. وقال النسائيّ: ضعيف.

وقال ابنُ الجوزيّ: قد وثّقه شُعبة ودُحيم.

وقال ابن عُيينة: حدثنا سعيد بن بشير وكان حافظاً .

وقال أبو زُرعة النَّصريّ: قلت لأبي الجُماهر: كان سعيد بن بشير قدريًا؟ قال: معاذ الله.

وسمعتُ أبا مُسهر يقول: أتيت سعيداً أنا ومحمد بن شعيب فقال: والله لا أقول إنّ الله يقدِّر الشر ويعذِّب عليه. ثم قال: أستغفر الله، أردت الخير فوقعت في الشر. أنبأنا قتادة عن قوله تعالى: ﴿أَنَّ أَرْسَلْنَا الشَّيَطِينَ عَلَى ٱلْكَفِرِينَ تَوُزُّهُمُ أَلَّا فَيَا اللهُ عَلَى الْكَفِرِينَ تَوُزُّهُمُ أَلَّا اللهُ المعاصى إزعاجاً.

وقال هشام بن عمار: سمعتُ مجلساً من سعيد بن بشير وذهب منّي.

هشام بن عمار: حدثنا الوليد بن مسلم، حدثنا سعيد، عن قتادة، عن مجاهد، عن ابن

عباس، عن أبي، عن رسول الله على، أنه ليلة أُسريَ به وجد ريحاً طيباً، فقال: يا جبريل، ما هذا الريح؟ قال: ريح قبر الماشطة وابنها وزوجها، وكان بدء ذلك أنَّ الخضر عليه السلام كان من أشراف بني إسرائيل، وكان ممرُّه براهب في صومعة، فتطلُّع إليه الراهب فعلُّمه الإسلام، فلما بلغ الخضر؛ زوَّجه أبوه امرأة، فعلَّمها الخضر، وأخذ عليها [أن لا تعلمه أحداً]. وكان لا يقرب النساء، فطلَّقها. ثم زوَّجه أبوه أخرى، فعلَّمها، وأخذ عليها ألَّا تعلم أحداً، وطلَّقها، فكتمت إحداهما وأفشت الأخرى، فقالت: قد رأيت الخضر. فقيل: مَنْ رآه معك؟ قالت: فلان<sup>(۱)</sup>، فسئل عنه<sup>(۲)</sup>. وكان في دينهم مَن<sup>(۳)</sup> يكذب قُتل؛ فتزوج المرأة الكاتمة رجل(٤)؛ فبينما هي تمشط ابنة فرعون إذ سقط المشط، فقالت: تعس فرعون! فأخبرت أباها. وكان للمرأة ابنٌ وزَوْج، فأرسل إليهم فراوَدُوا المرأة وزوجَها أن يرجعا عن دينهما فأبيًا. فقال: إنى قاتلكم. قالا: إحساناً منك إلينا إنْ قتلتنا أن تجعلنا في بيت. ففعل. فلما أُسري بالنبيِّ عَلَيْهُ وجد ريحاً طيبة، فسأل جبريل، فأخبره. رواه

<sup>(</sup>۱) كذا وقع في السياق، وفيه اختصار مُخلّ، ففي المصادر (واللفظ لابن ماجه): فكتمت إحداهما وأفشت عليه الأخرى، فانطلق هارباً، حتى أتى جزيرة في البحر، فأقبل رجلان يحتطبان، فرأياه. فكتم أحدهما وأفشى الآخر، وقال: قد رأيتُ الخضر، فقيل: ومن رآه معك؟ قال: فلان.

<sup>(</sup>۲) في «سنن» ابن ماجه (٤٠٣٠)، و«مسند الشاميين» (٢٧٣٣) و«تاريخ دمشق» ٥/ ٦٤٢ (ترجمة الخضر): فسئل فكتم. ورواية المصنف أقرب لرواية «الكامل» ٣/ ١٢٠٨ .

<sup>(</sup>٣) في (د): قلَّ مَنْ.

<sup>(</sup>٤) لم ترد لفظة «رجل» عند ابن ماجه وابن عديّ، والضمير في «تزوَّج» في سياق روايتيهما يعود على الرجل الكاتم. ولفظُه عن ابن عساكر (وبنحوه عند الطبراني): فقُتل الذي أفشى عليه ثم تزوَّج الكاتم عليه المرأة الكاتمة.

ثقتان هكذا عن هشام. وقد رواه الوليد بن عُتبة، عن الوليد، فأسقط من سنده ابن عباس.

الوليد بن مسلم: حدثنا سعيد بن بشير، عن قتادة، عن النضر بن أنس، عن بشير بن نَهيك، عن أبي هريرة مرفوعاً: «أحد أبوي بلقيس كان جنيّاً».

روی عباس عن ابن معین قال: سعید بن بشير بصري، نزل الشام، وكان قريباً من عِمران القطان.

وقال البخاريّ وغيره: نُراه أبا عبد الرحمن الدمشقيّ الذي روى عنه هُشيم عن قتادة.

وقال يعقوب الفَسَوى: سألتُ أبا مُسهر عن سعيد بن بشير، فقال: لم يكن في جندنا أحفظ منه؛ وهو ضعيف، منكر الحديث.

وقال ابن نُمير: يروي عن قتادة المنكرات.

وذكره أبو زُرعة في «الضعفاء»، وقال: لا يحتجُّ به. وكذا قال أبو حاتم. وقال: يُحَوَّل من كتاب «الضعفاء».

ومن غرائبه، ما رواه أبو داود(١)، عن محمود بن خالد، عن الوليد، عنه، عن الزُّهريّ. وعن عليّ بن مسلم، عن عبَّاد بن العوام، عن عبَّاد ـ عن ابن المسيِّب، عن أبي هريرة، عن سهل بن شعيب(٤).

النبيّ ﷺ قال: «مَنْ أدخلَ فرساً بين فرسين وقد أمِنَ أَنْ يَسْبِقَ فهو قمار، ومَنْ أَدْخَلُها ولا يأمنُ أَنْ يَسْبِقَ فليس بقمار». رواه معمر، وشُعيب، وعُقيل، عن الزُّهريّ، عن رجال من أهل العلم. قال أبو داود: وهذا أصحّ.

قلت: ورواه يحيى بن سعيد عن ابن المسب قولُه.

بقيَّة: حدثني سعيد بن بشير، حدثني قتادة، عن الحسن، عن أبي هريرة: ﴿وَإِذْ أَخَذُنَا مِن النبيين ميثاقَهم ومنك♦ قال رسول الله ﷺ: «كنتُ أولَ النبيّين في الخَلْقِ، وآخِرَهم في البعث».

ولسعيد تفسير رواه عنه الوليد.

قال ابن عديّ: لا أرى بما يروي بأساً، ولعله يهمُ ويغلط. وله عند أهل دمشق تصانيف، رأيتُ له تفسيراً مصنَّفاً؛ والغالب عليه الصدق.

قيل: مات سنة ثمان وستين ومئة<sup>(٢)</sup>.

۲۹۹۹ ـ د: سعيد بن بشير النجّاريّ الأنصاريّ. عن ابن البَيْلمانيّ. وعنه الليث بن سعد فقط. قال البخاري: لا يصحّ حديثه (٣).

٣٠٠٠ ـ سَعِيد بن بَشير. عن الحسن. قال سفيان بن حُسين، عن الزُّهريّ ـ وهذا حديث أبو حاتم: مجهول، لم يلق الحسن. روى عنه

<sup>(</sup>١) في «سننه» (٢٥٧٩) في الجهاد، باب في المحلّل. وهو عند ابن ماجه (٢٨٧٦) من طريق يزيد بن هارون عن سفيان بن حسين، بالإسناد المذكور. وسيرد أيضاً في ترجمة سفيان بن حسين.

<sup>(</sup>٢) التاريخ الكبير ٣/٤٦٠ ، والمعرفة والتاريخ ٢/١٢٤ ، وضعفاء النسائي ص٥٦ ، وضعفاء العقيلي ٢/ ١٠٠، والجرح والتعديل ٦/٤ ، والمجروحين ١/٣١٩، والكامل ٣/٢٠٦ ، وتهذيب الكمال ١٠/٣٤٨.

<sup>(</sup>٣) التاريخ الكبير ٣/ ٤٦٠، وتهذيب الكمال ١٠/ ٣٥٦.

<sup>(</sup>٤) الجرح والتعديل 3/8. ولم ترد هذه الترجمة في (س).

٣٠٠١ ـ سعيد بن بشير القرشيّ. عن عبد الله بن حُكيم الكِنانيّ. مجهول. وكذا شيخه. وكان بمصر<sup>(1)</sup>.

أخبرنا محمد بن قايماز الدقيقي، أخبرنا ابن ناسُويه (٢)، أخبرنا عبد المنعم بن الفراوي، أخبرنا عبد الغفار الشَّيرُويي، أخبرنا أبو سعيد الصَّيرفي، حدثنا أبو العباس الأصمّ، حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، حدثنا سعيد بن بشير المصريّ، حدثني عبد الله بن حُكيم الكِناني بشير المصريّ، حدثني عبد الله بن حُكيم الكِناني حرجل من أهل اليمن من مواليهم - عن بِشُر (٣) بن قدامة الضبابيّ قال: أبصرتُ عينايَ حِبِّي رسولَ الله عليهُ واقفاً بعرفات على ناقة له حمراء قصواء، تحته قطيفة بَوْلانية وهو يقول: «اللهم اجعلها حجّة غيرَ رياء ولا هَباء ولا سُمعة». والناس يقولون: هذا رسول الله عَلَيْ تفرَّد به ابنُ عبد الحكم (٤)

٣٠٠٢ ـ سعيد بن أبي بكر بن أبي موسى الأشعري، في حديث منكر. والآفة ممن بعدَه.

روى داود بن المحبَّر عن عبد الله بن عبد الله بن عبد الجبَّار، عن سعيد هذا، عن أبيه، عن جدّه مرفوعاً: «صِلُوا أقرباءكم، ولا تُجاوروهم ترثوا الضغائن» (٥).

٣٠٠٣ ـ سعيد بن ثُمامة. مكي. عن معلَّى ابن هلال.

قال الأزديّ: متروك الحديث (٦).

٣٠٠٤ : سعيد بن جُمْهَان . عن سَفينة.

وثَّقه ابن معين. وقال أبو حاتم: لا يحتجُّ

قلت: هو راوي: «الخلافة ثلاثون سنة». حسَّنه الترمذيّ .

روی عنه حَشْرَج بن نُباتة، وعبد الوارث.

قال أبو داود: ثقة، وقوم يُضعِّفونه .

وقال ابن عديّ: أرجو أنه لا بأس به (٧).

۳۰۰۵ ـ سعید بن جُندب. من التابعین. روی عنه ولده عُمر. مجهول (۸).

<sup>(</sup>١) الجرح والتعديل ٨/٤ ، وضعفاء ابن الجوزي ١/ ٣١٥.

<sup>(</sup>٢) في «اللسان» ٤٢/٤ : ابن باسويه. وفي «معجم الشيوخ» للمصنف (في ترجمة محمد بن قايماز) ٢٦٣/٢ : ابن ماسويه.

<sup>(</sup>٣) في (د) و(س): بشير، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٤) معجم الصحابة لابن قانع ١/ ٨٢ ـ ٨٣ ، وسنن البيهقي ٤/ ٣٣٣ ـ ٣٣٣ .

<sup>(</sup>٥) ضعفاء العقيلي ٢/ ١٠٢ . وقال بإثر الحديث: لا أصل له.

<sup>(</sup>٦) ضعفاء ابن الجوزي ١/ ٣١٥.

<sup>(</sup>۷) الجرح والتعديل ۱۰/٤ ، والكامل ٣/ ١٢٣٧ ، وتهذيب الكمال ٢٠/ ٣٧٦ ، وحديث الخلافة عند أبي داود (٢١٤٦) و(٤٦٤٦) ، والترمذي (٢٢٢٦)، والنسائي في «الكبرى» (٨٠٩٩).

<sup>(</sup>A) تاريخ دمشق ۲۱۸/۷ ، وأبوه جندب بن النعمان، أبو عزيز، قال ابن عساكر: يقال: له صحبة. وينظر «تاريخ دمشق» ٤٣/٤ ، و«الإصابة» ٢/٨٠١ (ترجمة جندب بن النعمان). ولم أقف على تجهيله لأبي حاتم، ولعله من قبل المصنف، فيكون ذلك خلاف شرطه.

٣٠٠٦ ـ سعيد بن حُريث. عن الحسن.

٣٠٠٧ ـ وسعيد بن حماد. معاصر لوكيع.

٣٠٠٨ ـ وسعيد بن حَوْشَب. عن الحسن.

٣٠٠٩ ـ وسعيد بن خِداش، عن الحسن. وعنه یحیی بن یحیی. مجهولون (۱).

٣٠١٠ ـ م ت س ق (صح): سعيد بن حسان. عن مجاهد.

وثَّقه أبو داود مرة، ومرةً توقَّف فيه. ووثَّقه ابن معين، والنسائي.

وروى عنه ابن عُيينة، وأبو أحمد الزُّبيريّ<sup>(٢)</sup>.

٣٠١١ ـ د س: سعيد بن حَكيم القُشيريّ، أخو بَهْز. عن أبيه. لا يُعرف إلا من رواية داود الورَّاق عنه. وثَّقه ابن حِبَّان<sup>(٣)</sup>.

٣٠١٢ ـ د ت: سعيد بن حَيَّان، والد أبي حَيَّان التيميّ (٤). لا يكاد يُعرف.

روى عن أبى هريرة. وعنه ولدُه بحديث: «أنا ثالثُ الشريكين». رواه أبو داود، وللحديث عن سعيد بن المسيِّب. صدوق. ضعَّفه النسائيّ. علَّة؛ رواه هكذا أبو همَّام محمد بن الزِّبرقان، وقال الدارقطنيِّ: مدني محتجّ به (٩).

عن أبى حيَّان. ورواه جَرير عن أبي حيان، عن أبيه مرسلاً (٥).

وله حديث آخر عن على، في مناقب أبى بكر. قال فيه الترمذيّ: غريب (٦).

٣٠١٣ ـ سعيد بن حَيّان. حمصي. رآه قُتيبة بن سعيد قال زكريا الساجيّ: كان يكذب (٧).

٣٠١٤ ـ ق: سعيد بن خالد بن أبى طويل. عن أنس رفعه: «حَرَسُ ليلةٍ على الساحل أفضلُ من عمل ألفِ سنة، السنة ثلاث مئة وستون يوماً، اليوم مقدارُه ألف سنة».

فهذه عبارةٌ عجيبة؛ لو صحَّت لكان مجموع ذلك الفضل ثلاث مئة ألف ألفِ سنة وستين ألف ألف سنة.

ضعّفه أبو زُرعة وغيره. والحديث من رواية محمد بن شعیب عنه (۸).

٣٠١٥ ـ د س ق: سعيد بن خالد القارظيّ.

<sup>(</sup>١) التراجم الأربعة الأخيرة في «الجرح والتعديل» ٤/ ١٢ و١٤ و١٧ .

<sup>(</sup>٢) الجرح والتعديل ١٤/٤ ، وتهذيب الكمال ١٠/ ٣٨٤.

<sup>(</sup>٣) الثقات ٦/ ٣٥٢ ، وتهذيب الكمال ١٠/ ٣٩٥ .

<sup>(</sup>٤) اسم أبي حيان (ابن صاحب الترجمة): يحيى، وهو ثقة.

<sup>(</sup>٥) تهذيب الكمال ١٠/ ٣٩٩. والحديث عند أبي داود (٣٣٨٣) في البيوع، باب الشركة، وأخرج الدارقطني الروايتين في «سننه» (٢٩٣٣) (٢٩٣٤)، وذكر في «علله» ٧/١١ أن الرواية المرسلة هي الصواب.

<sup>(</sup>٦) سنن الترمذي (٣٧١٤) في المناقب.

<sup>(</sup>V) لم أقف على هذه الترجمة، ولم يذكرها المصنف في «المغني» و«الديوان» ولم يذكرها ابن حجر في «اللسان».

<sup>(</sup>٨) تهذيب الكمال ١٠/ ٤٠٢ ، والحديث عند ابن ماجه (٢٧٧٠) في الجهاد.

<sup>(</sup>٩) سؤالات البرقاني ص٣٢، وتهذيب الكمال ١٠/ ٤٠٥، وفيه تضعيف النسائي له، ولم يردفي «ضعفائه».

٣٠١٦ ـ د: سعيد بن خالد الخزاعيّ. عن ابن المنكدر.

ضعَّفه أبو زُرعة. قال البخاريّ: سمع عبد الله بن الفضل المدنى، وعنه عبد الملك ضعيف. الجُدِّيّ. فيه نظر.

قلت: له في ردّ السلام(١١).

بسامراء، أخبرنا عبد الأعلى بن حمَّاد، حدثنا يحلُّ كتبةُ حديثهِ إلا على جهة الاعتبار. حدَّث يعقوب الحضرمي، حدثنا سعيد بن خالد، عن عنه العراقيون. ابن المنكدر، عن جابر قال: قال رسولُ الله ﷺ: «المؤمن واهِ راقع، فسعيدٌ مَنْ هلك على رَقْعِهِ». تفرّد به سعید. والواهی: المذنب، والراقع: المستغفر<sup>(۲)</sup>.

> ٣٠١٧ ـ ت س: سعيد بن خُثيم الهلاليّ. عن يزيد بن أبي زياد، ومسلم المُلائي. وعنه ابنُ أخيه أحمد بن رُشد.

> وثَّقه ابنُ معين، وقال الأزديّ: منكر الحدىث.

> وقال ابن عديّ: مقدارُ ما يرويه غير محفو ظ.

> وقال إبراهيم بن عبد الله بن الجُنيد: قيل ليحيى بن معين: هو شيعيّ؟ قال: وشيعيّ ثقة.

> قلت: وقع لنا من عواليه في دعاء المحامليّ<sup>(٣)</sup>.

٣٠١٨ ـ بخ: سعيد بن داود الزَّنْبَريّ. عن مالك.

قال ابنُ معين: ما كان ثقة. وقال أبو زُرعة:

وقال ابن حِبّان: يروى عن مالك أشياء مقلوبة. قُلِب عليه صحيفة ورقاء، عن أبي الزنادِ، قال الطبراني: حدثنا أحمد بن حاتم فحدَّث بالصحيفة عن مالك، عن أبي الزِّناد. لا

روى عن مالك، عن أبى الزناد، عن خارجة بن زيد بن ثابت، عن أبيه، أنَّ النبيَّ ﷺ أعطى الزُّبير يوم خيبر أربعة أسهم: سهمين لفرسه، وسهماً له، وسهماً لقرابته.

قال الأثرم: قلت لأبى عبد الله: كنتَ أمرتنى منذ سنين بالكتابة عن الزَّنْبَري. فقال: لا أدري يا أخى! أخاف أن يكون خلَّط على نفسه.

وقال العُقيلي: يكني أبا عثمان، ويقال له: ابن أبي زَنْبَر. حدثنا أحمد بن على الأبّار، سألت مجاهد بن موسى، عن سعيد بن داود الزَّنْبَرِيّ، فقال: سألتُ عَبد الله بن نافع الصائغ، فقلت: يا أبا محمد، زعم سعيد بن داود أنّ المهديَّ أمر مالكاً حين أخرج «الموطّأ» يُصَيّر في صندوق، حتى إذا كان أيام الموسم حمل الناس عليه، فأرسل به إلى العراق، فقيل لمالك:

<sup>(</sup>١) التاريخ الكبير ٣/٤٦٩ ، والجرح والتعديل ١٦/٤ ، وتهذيب الكمال ١٠/ ٤١٠ . وحديثه في ردّ السلام عند أبي داود (٥٢١٠) في الأدب، من حديث على فظيه.

<sup>(</sup>٢) المعجم الأوسط (١٨٧٧) و(١٨٨٨)، والمعجم الصغير (١٧٩).

<sup>(</sup>٣) الجرح والتعديل ٤/١٧ ، والكامل ٣/ ١٢٤٤ ، وتهذيب الكمال ١٠/ ٤١٣ .

انظر؛ فإنَّ أهلَ العراق يستجمعون، فإن كان فيه شيء فأصْلِحْه، فقرأه على أربعة أنفس، أنا فيهم. فقال: كذب سعيد، أنا والله أُجالس مالكاً منذ ثلاثين سنة أو خمس وثلاثين سنة بالغداة والعشيّ، وربما هجّرت؛ ما رأيتُه قرأه على إنسان قطّ.

قلت: ما سعيد بالقويّ. وقد روى عنه عن سفيان، عن أبي إسحاق، أبو حاتم، وجماعة، والبخاريُّ في كتاب قال فيه: سعيد بن ذي حُدَّان. «الأدب»(١).

٣٠١٩ ـ سعيد بن دينار. دمشقيّ. عن الربيع بن صَبِيح. مجهول.

قال سلمة بن شبيب: حدثنا سعيد بن دينار، حدثنا الربيع بن صبيح، عن الحسن، عن أنس مرفوعاً: "إذا دخل أهلُ الجنةِ الجنة اشتاقوا إلى الإخوان، فيسير سريرُ هذا إلى سرير هذا..» الحديث(٢).

حمَّاد. روى خبراً منكراً، ومتنه: «الملائكة تفرح رجل عنه. مجهول. بخروج الشتاء لأجل المساكين». رواه نُعيم، وقال غيره: وعنه، عن عبد الله بن نُمير الرحبيّ ـ ومن هو ابن حبَّان في «الثقات» (

نمير \_ عن مجاهد، عن ابن عباس مرفوعاً (٣).

٣٠٢١ ـ سعيد بن ذي لَعْوَة، الذي روى عنه الشعبيّ. ضعَفه يحيى، وأبو حاتم، وجماعة؛ وفيه جهالة.

وقال ابن حِبَّان: دجَّال يزعم أنه رأى عمر بن الخطاب يشرب المسكر، رواه وكيع، عن سفيان، عن أبي إسحاق، عنه (١٤). ووهم مَنْ قال فيه: سعيد بن ذي حُدَّان.

وقال البخاريّ: يخالف الناس في حديثه .

وقال أبو حيان التيميّ، عن الشعبيّ، عن ابن عُمر، عن عمر قال: حُرِّمت الخمر وهي من خمسة، والخمرُ ما خامر العقل.

قال البخاريّ: فهذا أثبتُ حديث للكوفيّين في المسكر، ثم خالفوه (٥).

٣٠٢٢ ـ س: سعيد بن ذُويْب المروزيّ. عن سليمان بن حرب، وابن عُيينة، وعبد الرزاق. وعنه: النسائي خارج «سُننه»، وفي «سننه» عن رجل عنه. مجهول.

وقال غيره: صالح الحديث، وذكره ابن حبًان في «الثقات»(٦).

<sup>(</sup>١) ضعفاء العقيلي ١٠٣/٢ ، والجرح والتعديل ١٨/٤ ، والمجروحين ١/٣٢٥ ، وتاريخ بغداد ٩/ ٨١ ، وتهذيب الكمال ١٠/٤١٧ .

<sup>(</sup>٢) ضعفاء العقيلي ١٠٣/٢ ، والجرح والتعديل ١٨/٤ . وهو سعيد بن عبد الله بن دينار كما في «تاريخ دمشق» ٧/ ٢٨٨. وقال العقيلي بإثر الحديث المذكور: لا يتابع عليه، ولا يُعرف إلا به.

<sup>(</sup>٣) ضعفاء العقيلي ٢/ ١٠٤.

<sup>(</sup>٤) قوله: رواه وكيع.. إلى هذا الموضع، من (ز).

 <sup>(</sup>٥) التاريخ الكبير ٣/ ٤٧١ ، والأوسط (المطبوع باسم الصغير) ١/ ١٩٩ ـ ٢٠٠ ، والضعفاء الصغير ص٤٩ ، وضعفاء العقيلي ٢/ ٤٧١ ، والجرح والتعديل ١٨/٤ ، والمجروحين ١/ ٣١٦ ، والكامل ١٢٤٣/٣ .

<sup>(</sup>٦) الجرح والتعديل ١٩/٤ ، والثقات ٨/ ٢٧٠ . ونقل ابن حجر في «تهذيبه» ٢/ ١٦ عن النسائي قوله فيه: ثقة مأمون. ولم أقف على من قال فيه: صالح الحديث.

٣٠٢٣ ـ سعيد بن ذي حُدَّان. كوفي. ما رَوَى عنه سوى أبي إسحاق. قاله ابنُ المدينيّ (١). منّى، وأنا مِنْ حُسين (٣).

> ٣٠٢٤ ـ سعيد بن راشد المازنى السمَّاك. عن عطاء والزُّهريّ وغيرهما.

> قال البخاري: منكر الحديث. وقال عباس عن يحيى: ليس بشيء. وقال النسائي: متروك.

> ومن مفاريده: عن عطاء، عن ابن عُمر مرفوعاً: «مَنْ أذَّن فهو يقيم».

> شيبان بن فَروخ: حدثنا سعيد بن راشد، حدثنا يزيد بن أبان الرَّقاشيّ، عن أنس ـ مرفوعاً - قال: «لو جيء بالسماوات السبع والأرضينَ السبع، فؤضعت في كِفّة الميزان، وجيء بلا إله إلا الله، فؤضعت في الكِفَّة الأُخرى، لرجحت

> ٣٠٢٥ ـ ت ق: سعيد بن راشد، أو: ابن أبى راشد .عن يَعْلَى بن مُرّة. وعنه عبد الله بن عثمان بن خُثيم وحدَه.

وقد حسَّن له الترمذيّ في الفضائل: «حُسين

٣٠٢٦ ـ سعيد بن أبى راشد. عن عطاء. وعنه مروان بن معاوية (٤). لا يُعرف، ولعلُّه السماك<sup>(ه)</sup>.

٣٠٢٧ ـ سعيد بن رحمة بن نُعيم المِصِّيصيّ. عن ابن المبارك، وهو راوي كتاب «الجهاد» عنه.

قال ابن حِبَّان: لا يجوز أن يحتجَّ به لمخالفته الأثبات: حدثنا ابن جَوْصا، حدثنا سعید بن رحمة، حدثنا محمد بن حِمْیَر، عن إبراهيم بن أبي عَبْلة، عن عكرمة، عن ابن عباس مرفوعاً: «مَنْ أعانَ ظالماً بباطل ليدحض به حقًّا؛ فقد برئ من ذمَّة الله وذمَّة رسوله (٦٠).

٣٠٢٨ ـ سعيد بن أبي رَزِين. عن أخيه. عن ليث بن أبي سُليم. لا يُعرف (٧).

<sup>(</sup>١) تهذيب الكمال ١٠/ ٤٢٤ ، وروى له النسائي في «مسند علي». وذكره ابن حبان في «الثقات» ٤/ ٢٨٢ وقال: ربما أخطأ.

<sup>(</sup>٢) التاريخ الكبير ٣/ ٤٧١ ، وضعفاء العقيلي ٢/ ١٠٥ ، والجرح والتعديل ١٩/٤ ، والمجروحين ١/ ٣٢٤ ، والكامل . 1717/4

<sup>(</sup>٣) تهذيب الكمال ٢١/ ٤٢٦ . والحديث عند الترمذي (٣٧٧٥) في المناقب، قال: إنما نعرفه من حديث عبد الله بن عثمان بن خثيم.

<sup>(</sup>٤) كذا سماه مروانُ بنُ معاوية في رواية ذكرها البخاري في «تاريخه» ٣/ ٤٩٢ في ترجمة سعيد بن عبد الرحمن أبي شيبة الزبيدي، مشيراً إلى احتمال كونه هو. وهو في «الكامل» ٣/ ١٢٢٥ . وسترد ترجمة سعيد بن عبد الرحمن الزبيدي

<sup>(</sup>٥) سلف السمَّاك برقم (٣٠٢٤).

<sup>(</sup>٦) المجروحين ١/ ٣٢٨.

<sup>(</sup>٧) له حديث في «المعجم الأوسط» (٦٨٣٥) في تحريم القينة وبيعها.. من حديث عائشة رهاً. وجهَّله ابن حزم في «المحلّى» ٩/ ٥٦ وقال: لا يُدرى من هو.. وقد سُمّى، فكيف أخوه الذي لم يسمّ؟!

٣٠٢٩ ـ سعيد بن رفاعة.

٣٠٣٠ ـ وسعيد بن أبي رعدة. عن ابن سيرين. مجهولان (١).

٣٠٣١ ـ سعيد بن رَواحة، بصريّ. لا يُدرى بصوتي ولحبَّرتُ تحبيراً. من هو.

قال الأزديّ: ضعيف مجهول(٢).

٣٠٣٢ ـ ت: سعيد بن زَرْبِيّ، أبو عُبيدة البصريّ.

قال ابن معين: ليس بشيء. وقال البخاري: عنده عجائب. وقال النسائي: ليس بثقة. وقال الدارقطني: ضعيف. يروي عن ثابت البُناني، وأبي المَلِيح الهُذليّ.

ومن مناكيره: عن حمَّاد، عن إبراهيم، عن علم عن عن عبد الله مرفوعاً: "إنَّ حُسْنَ الصوت زينةُ القرآن».

سعيد بن زَرْبيّ: عن ثابت، عن أنس قال: قدمنا البصرة مع أبي موسى وهو أمير، فتهجّد،

فلما أصبح قبل له: أصلح الله الأمير، لو رأيت إلى نسوة وقد أتينك يستمعون (٣) لقراءتك. فقال: لو علمتُ أنَّ أحداً يستمعُ قراءتي لزيَّنتُ كتابَ الله بصوتي ولحبَّرتُ تحبيراً.

بشر بن الوليد: حدثنا سعيد بن زَرْبِيّ، عن محمد، عن أبي هريرة مرفوعاً: «الصبر عند الصدمة الأولى»(٤).

٣٠٣٣ ـ ت: سعيد بن زُرعة. عن ثُوبان في حبّ الدُّنيا. وعنه حسن بن همَّام. مجهولان.

قلت: وروى عنه مرزوق الشاميّ. وقد ذكره ابن حبَّان في «الثقات». له في «جامع» الترمذي في إطفاء الحمَّى بالماء (٥).

٣٠٣٤ ـ ت ق: سعيد بن زكريا القُرشيّ المدائنيّ. عن زَمْعَة بن صالح. صدوق، ليَّنه بعضُهم شيئاً.

قال الأثرم: سألتُ أحمد عنه، فقال: كتبنا عنه ثم تركناه، لم يكن به بأس في نفسه فيما

<sup>(</sup>۱) ابن أبي رعدة جهَّله أبو حاتم، كما في «الجرح والتعديل» ٤/ ٢٠ ، وأما ابن رفاعة فنقل ابن الجوزي في «ضعفائه» ١/ ٣١٧ تجهيله عن أبي حاتم.

<sup>(</sup>٢) ضعفاء ابن الجوزي ٢/٣١٧.

<sup>(</sup>٣) كذا في النسخ الخطية. وفي «الكامل» ٣/ ١٢٠٢ : لو رأيت إلى نسوتك وقرابتك وهم يستمعون..

<sup>(</sup>٤) التاريخ الكبير ٣/ ٤٧٣ ، وضعفاء النسائي ص٥٤ ، والجرح والتعديل ٢٣/٤ ، والكامل ٣/ ١٢٠١ ، وضعفاء الدارقطني ص١٠٠ ، وتهذيب الكمال ١٠/ ٤٣٠ . وكنيته عند البخاري والنسائي وابن أبي حاتم والدارقطني: أبو معاوية. قال ابن عدي: يكنى أبا عبيدة.. ومن قال: أبو معاوية، فقد أخطأ. اهـ

وجاء في حاشية (س) ما نصه: تمييز: سعيد بن زربي، يروي عن مجاهد، روى عنه القاسم بن مالك المزني، ذكره ابن حبان في «الثقات»، وقال: ليس هذا بسعيد بن زربي صاحب ثابت، ذاك ضعيف، وهذا صدوق. انتهى. والكلام في «الثقات» ٦/ ٣٦٢ ، وذكره ابن حجر في «تهذيبه» ٢/ ١٧ للتمييز.

<sup>(</sup>٥) الجرح والتعديل ٢٤/٤ ، والثقات ٢٨٣/٤ ، والأنساب ١٠٨/٥ (الخزاف)، وتهذيب الكمال ١٠/ ٤٣٢ . وحديث إطفاء الحمَّى بالماء عند الترمذي (٢٠٨٤) في الطبّ.

أرى، ولكن لم يكن بصاحب حديث.

البخاريّ: صدوق. كان ابن معين يثني عليه.

وقال محمود بن خِداش: سألتُ أحمد وابنَ معين عنه فوتّقاه.

وقال أبو داود: سألتُ ابن معين عنه، فقال: ليس بشيء. وقال أبو حاتم: ليس بذاك القويّ. ووثّقه صالح جَزَرة (١).

٣٠٣٥ ـ سعيد بن زكريا، أخو إسماعيل. مجهول. وهو قُرش*ي <sup>(۲)</sup>.* 

 $^{(n)}$  البصريّ. البصريّ. عن أنس.

قال ابن معين: ليس بشيء. وقال البخاريّ: لا يُتابع في حديثه. وقال النسائي: متروك. روى جماعة عنه، عن أنس: «يا أنس، أسبغ الوضوء يزد في عمرك..» الحديث.

وقد تابعه كثير بن عبد الله الأبلي، عن أنس.

قال أبو حاتم: ضعيف جدًّا. وقال الدارقطنيّ: ضعيف. وقال أبو عبد الله الحاكم: روى عن أنس بن مالك أحاديث موضوعة.

أخبرنا أحمد بن هبة الله، أخبرنا وقال ابن معين: ليس به بأس. وقال عبد المعزّ بن محمد إجازة، أخبرنا زاهر المستملى، أخبرنا أبو سَعْد (٤) الكَنْجَرُوذي، أخبرنا أبو سعيد عبد الله بن محمد الرازي، أخبرنا محمد بن أيوب الرازي، حدثنا مسلم بن إبراهيم، حدثنا سعيد بن زُوْن أبو الحسن قال: كنت عند أنس، فسمعتُه يقول: خدمتُ النبيُّ عِيدٍ ثمانيَ حِجج؛ فقال: "يا أنس، أسبغ الوضوء يُزد في عمرك، وسَلِّم على من لقيتَ من أمتى تكثر حسناتُك، وإذا دخلتَ على أهلك فسَلِّم عليهم يكثر خير بيتك، وصلِّ الضُّحي فإنها صلاة الأوَّابين، ووقِّر الكبير، وارحم الصغير ترافقني يوم القيامة».

هذا حدىث منكر (٥).

٣٠٣٧ ـ د س: سعيد بن زياد الشيبانيّ. عن زياد بن صُبيح.

قال الدارقطني: لا أعرف له إلا حديث التصليب، ثم قال: يُعتبر به، ولا يُحتجُّ به.

قلت: هو مكّي صالح الحديث. قال ابن معين: صالح<sup>(۱)</sup>.

<sup>(</sup>١) التاريخ الكبير ٣/ ٤٧٤ ، والجرح والتعديل ٤/ ٢٣ ، وتاريخ بغداد ٩/ ٦٩ \_ ٧١ ، وتهذيب الكمال ١٠/ ٤٣٥ .

<sup>(</sup>٢) الجرح والتعديل ٢٣/٤.

<sup>(</sup>٣) في (د) و(ز): الثعلبي.

<sup>(</sup>٤) في (س): أبو سعيد. وينظر «السير» ١٠١/١٨.

<sup>(</sup>٥) التاريخ الكبير ٣/ ٤٧٣ ، وضعفاء النسائي ص٥٤ ، وضعفاء العقيلي ٢/ ١٠٦ ، والجرح والتعديل ٤/ ٢٤ ، والكامل ٣/ ١٢٠٠ ، وضعفاء الدارقطني ص١٠١ ، والمدخل إلى الصحيح ١/ ١٥٢ ، والأنساب ٣/ ٦٦ (التغلبي).

<sup>(</sup>٦) الجرح والتعديل ٤/ ٢٢ ، وسؤالات البرقاني ص٣٣ ، وتهذيب الكمال ١٠/ ٤٤٠ .

سوای».

وبه: «نِعْمَ الطعامُ الزبيب، يَشدُّ العصب، ويُذهب الوَصَب، ويُطفئ الغضب، ويُطيِّب النكهة، ويُذهب البلغم، ويصفّى اللون».

قال الأزديّ: متروك .

وساق ابن حِبَّان له هذا وقال: لا أدري البلية مِمَّنْ هي؛ منه، أو من أبيه، أو من جدِّه (١).

۳۰۳۹ ـ خت بخ د سی: سعید بن زیاد. عن جابر بن عبد الله.

قال أبو حاتم: ضعيف. وقال غيره: لا يُعرف. تفرَّد عنه سعيد بن أبي هلال<sup>(٢)</sup>.

۳۰٤٠ ـ خت م د ت ق: سعيد بن زيد، أبو الحسن. أخو حمَّاد بن زيد.

مات قبل حمَّاد قال على عن يحيى بن سعيد: ضعيف. وقال السعديّ: ليس بحجة، يضعِّفون حديثه. وقال النسائيّ وغيره: ليس بالقويّ. وقال أحمد: ليس به بأس، كان يحيى بن سعيد لا يستمرئه.

أبو يعلى الموصليّ: حدثنا أبو ياسر عمَّار عثمان الدارميّ: ليس بذاك.

٣٠٣٨ ـ سعيد بن زَيَّاد بن فائد بن زَيَّاد بن المستملى، حدثنا سعيد بن زيد، حدثنا الزُّبير بن أبى هند الداريّ. عن آبائه، عن أبى هند، عن الخِرّيت، عن أبى لبيد، عن عروة بن أبي الجَعْد النبيِّ عَلَيْهُ: «مَنْ لم يرضَ بقضائي، فليطلب ربًّا البارقيّ قال: نظر النبيُّ عَلَيْهُ إلى أجلبة من الغنم، فأعطاني ديناراً، فقال: «أبتَعْ لنا منها شاةً بدينار». قال: فاشتريتُ شاتين بدينار، فبعثُ إحداهما بدينار، وقُدْتُ الأخرى مع الدينار إليه، فدعا لى في صفقة يميني بالبركة. فإن كنتُ لأبيعُ الرقيق بالكناسة، فتبلغ الجارية عشرة آلاف وأكثر، فما أرجع إلى أهلي حتى أربح أربعين ألفاً.

أسد بن موسى: حدثنا سعيد أخو حمَّاد بن زيد، عن المهاجر أبي خالد (٣)، حدثني أبو العالية رُفيع قال: حدثني عشرون من أصحاب النبيِّ ﷺ أو أكثر، عن النبيِّ ﷺ قال: «من كان له هوًى سوى الجماعة يغضب ويرضى ويعرف، فلا تعدُّونه شيئاً».

توفي سنة سبع وستين ومئة (٤).

٣٠٤١ ـ د س: سعيد بن سالم القدَّاح . عن ابن جريج، وعُبيد الله بن عمر. وعنه: الشافعيّ، وعليُّ بن حرب.

قال ابن معين وغيره: ليس به بأس. وقال

<sup>(</sup>۱) المجروحين ۱/٣٢٧.

<sup>(</sup>٢) الجرح والتعديل ٢٤/٤ ، وذكر بعده سعيد بن زياد الأنصاري، وقال فيه: مجهول. قال المزِّي في «تهذيب الكمال» ١٠/ ٤٤٠ : جعلهما غيره واحداً، وهو أولى بالصواب.

<sup>(</sup>٣) هو مهاجر بن مخلد، أبو مخلد، ويقال: أبو خالد، من رجال التهذيب.

<sup>(</sup>٤) أحوال الرجال ص١١٤ ، وضعفاء النسائي ص٥٣ ، والجرح والتعديل ٤/ ٢١ ، والكامل ٣/ ١٢١٢ ، وتهذيب الكمال ١٠/ ٤٤١.

وقال محمد بن المقرئ: كتبتُ عنه، وكان مرجئاً؛ قال: وكان عبد المجيد بن أبي رَوَّاد يقول: لا أحدِّثُ مَنْ أتى هؤلاء الشُّكَّاك: سفيان بن عُيينة، والمقرئ.

وساق ابن عدي له أحاديث وقال: هو عندي صدوق.

وساق له هذا الخبر المنكر فقال: حدثنا بأربع سنين. أبو يعلى، حدثنا محمد بن بحر (۱) البصري، حدثنا بأربع سنين. سعيد بن سالم، عن ابن جُريج، عن ابن أبي مُليكة، ومات سنة عن ابن الزُّبير، قال النبي ﷺ: «من قرأ القرآن ثلاث وعشرين. ظاهراً أو نَظَراً أُعطي شجرة في الجنة؛ لو أن غراباً قلت: ما أفرخ تحت ورقةٍ منها، ثم أدرك ذلك الفرخ الاختلاط، فإنَّ فنهضٌ؛ لأدركه الهَرَمُ قبل أن يقطع تلك الورقة».

رواه الطبراني في «الكبير»، حدثنا الفِرْيابي، حدثنا محمد بن بحر<sup>(۲)</sup>.

وقال أبو زُرعة: هو إلى الصدق ما هو. وقال أبو حاتم: محله الصدق<sup>(٣)</sup>.

٣٠٤٢ ع (صح): سعيد بن أبي سعيد المقبُريّ. صاحب أبي هريرة وابنُ صاحبه.

ثقة حجّة، شاخَ ووقعَ في الهَرَم ولم يختلط. ورُويَ أنَّ شعبة قال: حدثنا بعدَما كَبِر. وقال أحمد وابن معين: ليس به بأس.

وقال ابن المدينيّ وأبو زُرعة والنسائي: ثقة. وقال أبو حاتم: صدوق. وقال ابن خِراش وغيره: ثقة.

وقال ابن سعد: ثقة لكنه اختلط قبل موته بأربع سنين.

ومات سنة خمس وعشرين ومئة. وقيل: سنة ثلاث وعشرين.

قلت: ما أحسب أنَّ أحداً أخذ عنه في الاختلاط، فإنَّ ابن عُيينة أتاه فرأى لُعابَه يسيل، فلم يحمل عنه. وحدَّث عنه مالك، والليث، ويقال: أثبتُ الناس فيه الليث (٤).

٣٠٤٣ ـ سي: سعيد بن سعيد التغلبيّ. عن سعيد بن عُمير. ضعَّفه الأزديّ. وقوَّاه ابن حِبَّان. أخذ عنه وكيع (٥).

٣٠٤٤ ـ ق: سعيد بن أبي سعيد الزّبيديّ<sup>(٦)</sup>. عن هشام بن عُروة. وعنه بقيَّة. لا

<sup>(</sup>١) في النسخ الخطية: محمد بن يحيى، وهو خطأ، وهو محمد بن بحر الهُجيمي. وسيذكر المصنف الخبر أيضاً في ترجمته.

<sup>(</sup>٢) قوله: رواه الطبراني.. إلى هذا الموضع، من (ز)، ووقع فيها: محمد بن يحيى، وهو خطأ. وهو في «المعجم الكبير» (قطعة من الجزء ١٣) (٢٧٤)، و«الأوسط» (٣٣٧٥). قال الطبراني: تفرَّد به محمد بن بحر. اهـ. والفريابي: هو محمد بن جعفر.

<sup>(</sup>٣) ضعفاء العقيلي ٢/ ١٠٨ ، والجرح والتعديل ٤/ ٣١ ، والكامل ٣/ ١٢٣٣ ، وتهذيب الكمال ١٠ ٤٥٤ .

<sup>(</sup>٤) طبقات ابن سعد (القسم المتمم) ص١٤٧ ، والجرح والتعديل ٤/ ٥٧ ، وتاريخ دمشق ٧/ ٣٤١ ، وتهذيب الكمال . ٤٦٦/١٠

<sup>(</sup>٥) الثقات ٦/ ٣٦٤ ، وتهذيب الكمال ١٠/ ٤٦٤ . ووقع في مطبوع «الثقات»: سعيد بن أبي سعيد الثعلبي. وهو خطأ.

<sup>(</sup>٦) الرمز (ق) من «تهذيب الكمال» ١٠/ ٤٦٦ ، و«اللسان» ٩/ ٣١٠ ، وحديثه في «سنن» ابن ماجه (١٦٧٨)، ولم يصرُّح =

يُعرف. وأحاديثُه ساقطة.

قال ابنُ عدى: عامَّة أحاديثه ليست محفو ظة.

روى بقية، عن سعيد الزبيدي، عن بشر بن منصور، عن عليّ بن جُدعان، عن ابن المسيّب، عن سلمان، أن النبيُّ ﷺ قال: «يا سلمان، كلُّ طعام وشراب وقعت فيه دابَّة ليس لها دَمٌ حديثُه. وقال أبو حاتم: محلَّه الصدق (٣). فماتتً، فهو الحلال أَكْلُه وشُرْبُه ووضوءه».

> ٣٠٤٥ ـ ت ق: سعيد بن أبي سعيد، مولى ابن حزم. ما روی عنه سوی موسی بن عُبیدة<sup>(۱)</sup>.

٣٠٤٦ \_ سعيد بن أبى سعيد العَيَّار الصوفيّ. صدوق إن شاء الله، مشهور، تكلُّم في بعض سماعاته أبو صالح المؤذّن، وطعن فيما رَوَى يُعرف، وقَوَّاه ابن حِبَّان (٥٠). عن بشر بن أحمد الإسفراييني خاصة.

جاوز المئة.

وقال ابن طاهر: تكلُّم فيه لروايته كتاب «اللمع» عن أبي نصر السرَّاج.

قلت: وقع لنا من عواليه. ومات سنة سبع وخمسين وأربع مئة(٢).

٣٠٤٧ ـ ت: سعيد بن سُفيان . عن شعبة.

قوًّاه الترمذيّ، وقال أبن المديني: ذهب

٣٠٤٨ \_ سعيد بن سُفيان الأندلسي. رحل وأدرك إسحاق الدَّبرِي.

قال ابن الفَرَضيّ: خلّط في آخر عُمره (٤).

٣٠٤٩ ـ ق: سعيد بن سفيان الأسلميّ. عن جعفر الصادق. وعنه ابن أبي فُديك. لا يكاد

٣٠٥٠ \_ سعيد بن سلَّام العطَّار . من جيل قلت: ويحتمل أنه لقيه؛ فإنَّ سعيداً ممن عبد الرزاق. روى عن ثور بن يزيد وغيره. وعنه: أبو مسلم الكجِّي، والكُدَيميّ، والطبقة.

<sup>=</sup> فيه باسمه، وإنما فيه: عن الزبيدي، غير أن ابن حجر ذكر في «تهذيبه» ٢/ ٢٩ أنه وقع فيه: سعيد بن أبي سعيد، ولعل ذلك راجع إلى اختلاف النسخ، والله أعلم.

ومن جهة أخرى، فقد فرَّق المصنف \_ تبعاً لابن عدي في «الكامل» ٣/ ١٢٢٢ و ١٢٤١ ، وابن الجوزي في «الضعفاء» ١/ ٣١٩\_ بين صاحب هذه الترجمة، وبين سعيد بن عبد الجبار الزبيدي، وسترد ترجمته وهما واحد عند المزي وابن حجر .

<sup>(</sup>١) تهذيب الكمال ١٠/ ٤٦٤ \_ ٤٦٥ .

<sup>(</sup>٢) تاريخ دمشق ٧/ ٢٠١ ، والمستفاد من ذيل تاريخ بغداد ص١٢١ ، وهو سعيد بن أحمد بن محمد بن نعيم بن إشكاب، أبو عثمان.

<sup>(</sup>٣) التاريخ الكبير ٣/ ٤٧٦ ، والأوسط ٢٠٦/٣ ، والجرح والتعديل ٢٧/٤ ، وتهذيب الكمال ١٠/ ٤٧٣ . وفرَّق ابن أبي حاتم بين الجحدري، وكنيته أبو سفيان، وقال فيه أبوه: محلَّه الصدق، وبين الذي قال فيه ابن المديني: ذهب حديثه، ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً.

<sup>(</sup>٤) تاريخ الأندلس ص١٦٧ . ولم ترد هذه الترجمة في «اللسان».

<sup>(</sup>٥) الثقات ٨/ ٢٦١ ، وتهذيب الكمال ١٠/ ٤٧٥ .

كذُّبه ابن نُمير. وقال البخاريِّ: يُذكر بوضع الحديث. وقالَ النسائيّ وغيره: بصري ضعيف، إنما أخرجناه للزيادة في الحديث. ضعيف(١).

وقال أحمد بن حنبل: كذَّاب (٢).

ومن منكراته: عن ثور، عن خالد بن مَعْدان، عن معاذ حديث: «استعينوا على إنجاح الحوائج بالكتمان، فإن كلَّ ذي نعمة محسود».

قال أحمد بن عبد الله العجليّ: سعيد بن سلّام بصريّ لا بأس به <sup>(٣)</sup>.

٣٠٥١ ـ سعيد بن سلمة المصريّ . عن أبيه (٤).

 $(^{(1)}$  وشعيد بن سليمان  $(^{(a)}$  بن قَهْد  $(^{(7)}$  . وثَقَه النسائي  $(^{(1)}$ . مجهولان.

أبي الحسام. بصري<sup>"(٧)</sup>، اعتمده مسلم.

وخَرَّج له النسائيّ وضعَّفه، فقال: شيخ

وقال أبو حاتم: سألتُ ابنَ معين عنه فلم يعرفه <sup>(۸)</sup>. وذكره ابن حِبَّان في «الثقات».

روى عن ابن المنكدر، وعَمرو بن أبي عَمرو. وعنه: التَّبُوذكيّ، وعبد الله بن رجاء، و جماعة <sup>(٩)</sup>.

فأما:

٣٠٥٤ ـ [٤]: سعيد بن سَلَمة المدنيّ، صاحب حديث: «هو الطُّهور ماؤُه». فصدوق.

تفرَّد به عن المغيرة بن أبي بُردة بذلك، لكن

٣٠٥٥ ـ ت: سعيد بن سلمان. عن يزيد بن ٣٠٥٣ - م س: سعيد بن سلمة بن نعامة. وعنه عمران القصير فقط. ذكره ابن حبان فى «ثقاته» <sup>(١١)</sup>.

- (١) التاريخ الكبير ٣/ ٤٨١ \_ ٤٨٦ ، والأوسط ٣٤٣/٢ ، وضعفاء النسائي ص٥٢ ، وضعفاء العقيلي ١٠٨/٢ ، والجرح والتعديل ٤/ ٣١ ، والكامل ٣/ ١٢٣٩ .
- (٢) كذا في ضعفاء ابن الجوزي ١/ ٣٢٠. وفي «علل» أحمد ٣/ ٣٦١ ، و«الجرح والتعديل» ٤/ ٣٢ : قال عبد الله بن أحمد: قال لي أبي: اضرب على حديث سعيد بن سلام.
  - (٣) ثقات العجلي ص١٨٥ . وقال العقيلي ٢/ ١٠٩ بإثر الحديث: لا يتابع عليه، ولا يعرف إلا به.
    - (٤) الجرح والتعديل ٢٩/٤.
- (٥) كذا في أصلَي «الجرح والتعديل» ٤/ ٢٥ كما ذكر محققه، و«ضعفاء» ابن الجوزي. وفي «التاريخ الكبير» ٣/ ٤٨٠، و«الثقات» ٤/ ٢٨٥ : سُليم. ونقله عن البخاري ابن ناصر الدين في «توضيحه» ٧/ ١٢١ .
  - (٦) في «الجرح والتعديل» و«الثقات»: سعيد بن سليم بن قيس بن قهد. وقيس بن قهد له صحبة.
    - (٧) في مصادر الترجمة: مدني.
    - (A) بعدها في «الجرح والتعديل»: يعني فلم يعرفه حقّ معرفته.
  - (٩) الجرح والتعديل ٢٩/٤ ، والثقات ٨/ ٣٥٨ ، وتهذيب الكمال ١٠/ ٤٧٧ . وكلام النسائي في «سننه» ٨/ ٢٥٨ .
  - (١٠) تهذيب الكمال ١٠/ ٤٨٠ . والحديث عند أبي داود (٨٣)، والترمذي (٦٩)، والنسائي ١/ ٥٠ ، وابن ماجه (٣٨٦).
    - (١١) الثقات ٦/ ٣٦٥ ، وفيه: ابن سليمان. ويقال له كذلك كما ذكر المزي في «تهذيب الكمال» ١٠/ ٤٧٦ .

٣٠٥٦ ـ ع (صح): سعيد بن سليمان بن كنانة الواسطى سعدويه الحافظ .

ثقة مشهور، صاحب حديث، وكان بزّازاً.

سمع حمَّاد بن سلمة، وطبقته، ورأى معاوية بن صالح بمكة.

وعنه: البخاريّ، وأبو داود، وباقي الستة بواسطة، وخلف العُكْبَري، وأحمد بن يحيى الحلوانيّ.

قال أبو حاتم: ثقة مأمون، لعله أوثق من عفًان. وقال أحمد بن حنبل: كان صاحب تصحيف ما شئت. وقال الدارقطنيّ: تكلَّموا فيه.

وقيل: إنه عاش مئة سنة، وحجَّ ستين حجَّة، فعلى هذا ما طلب العلم إلا وهو ابن نيّف وثلاثين سنة.

وقال ابن معين: هو أكيس من عَمرو بن عون.

وقال صالح بن محمد جَزَرَة: سمعتُ سعيد بن سليمان وقيل له: لم لا تقول: حدَّثنا؟ قال: كلُّ شيء حدثتُكم به فقد سمعتُه؛ ما دلَّستُ حديثاً قط. وقال: ليتني أحدَّث بما قد سمعت، فلم ذا أدلس!

وقد وهم ابن عساكر في تسمية جدِّه نَشيطاً. مات سنة خمس وعشرين ومثتين (١).

٣٠٥٧ ـ سعيد بن سليمان النَّشِيطيّ البصريّ ابن بنت نَشِيط . عن حمَّاد بن سلمة. صُويلح الحديث.

وقال أبو زُرعة: ليس بالقويّ. وقال أبو حاتم: فيه نظر. وقال أبو داود: لا أحدُث عنه (٢).

٣٠٥٨ ـ سعيد بن سليمان الدمشقي .عن يحيى الذِّمَاري. روى عنه جماعة. وقال أبو حاتم: مجهول<sup>(٣)</sup>.

٣٠٥٩ ـ سعيد بن سُليم ـ وقيل: ابن سليمان ـ الضّبعيّ. ما ذكره أحد غير ابن عديّ. روى شيبان بن فرُّوخ، حدثنا سعيد بن سليمان، حدثنا أنس، أنَّ رسول الله على جهّز جيشاً إلى المشركين، فيهم أبو بكر.. وذكر الحديث بطوله.

وقال ابن عديّ: ضعيف. بلى؛ وذكره الأزديّ وقال: متروك.

أخبرنا أحمد بن هبة الله بن تاج الأمناء، أخبرنا أبو رَوْح الهَرَوي كتابة، أخبرنا تميم الجُرجاني، أخبرنا أبو سَعْد (٤) الكنجروذي، أخبرنا ابن حمدان، أخبرنا أبو يعلَى، حدثنا شيبان بن فرُّوخ، حدثنا سعيد بن سُليم الضبّي، حدثنا أنس بن مالك قال: قال رسول الله ﷺ: «قال الله الذ إذا أخذتُ كَرِيمَتَيْ عبدي، لم أَرْضَ له

<sup>(</sup>١) الجرح والتعديل ٢٦/٤ ، وتاريخ بغداد ٩/ ٨٤ ، وسؤالات الحاكم ص٢١٥ ، وتهذيب الكمال ١٠/ ٤٨٣ .

<sup>(</sup>٢) سؤالات الآجري ص٣١٣ ، والجرح والتعديل ٢٦/٤ ، وذكره المزي في "تهذيبه" ١٠/ ٤٨٨ للتمييز.

<sup>(</sup>٣) الجرح والتعديل ٤/ ٢٦ ، ولم ترد هذه الترجمة في «اللسان».

<sup>(</sup>٤) في (س): أبو سعيد.

ثواباً دون الجنة». قلت: يا رسول الله، وإن كانت واحدة والله، وإن كانت واحدة (١٠).

۳۰۹۰ معید بن سِماك بن حَرب. عن أبیه. قال أبو حاتم الرازيّ: متروك الحدیث. روى عنه محمد بن سَواء (۲).

٣٠٦١ ـ د ت س: سعيد بن سَمْعان .عن أبي هريرة. فيه جهالة. ضعَّفه الأزديّ، وقَوَّاه غيره. وقال النسائيّ: ثقة (٣).

٣٠٦٢ ـ م د ت ق: سعيد بن سِنان، أبو سنان الشيباني الكوفي نزيل الريّ<sup>(٤)</sup>.

قال أحمد: ليس بالقويّ. وقال مرّة: كان رجلاً صالحاً، ولم يكن يقيم الحديث.

وقال النسائي: ليس به بأس. ووثّقه الدارقطني، ومِنْ قبله ابنُ معين.

إسحاق بن سليمان: عن أبي سِنان سعيد بن سِنان، عن أبي حَصِين، عن شقيق، عن حذيفة قال: كنا نؤمر بالسواك إذا قُمنا من الليل.

أبو داود الطيالسيّ: حدثنا أبو سِنان سعيد بن سِنان، حدثني حبيب بن أبي ثابت، عن أبي صالح، عن أبي هُريرة؛ قال رجل: يا رسول الله، الرجل يعمل عملاً يسرُّه، فإن اطُّلع عليه أعجبه! فقال: «له أجران: أجر السّر»، وأجر العلانية».

وقال ابن عديّ: له أفراد، وأرجو أنه ممَّن لا يتعمَّدُ الكذب<sup>(ه)</sup>.

٣٠٦٣ ـ ق: سعيد بن سِنان، أبو مهديّ الحمصيّ.

ضعَّفه أحمد. وقال يحيى: ليس بثقة. وقال مرّة: ليس بشيء. وقال الجُوزجانيّ: أخاف أن تكون أحاديثُه موضوعة. وقال البخاريّ: منكر الحديث. وقال النسائيّ: متروك.

عبد الله بن عبد الجبار الخبايري: حدثنا أبو مهدي، حدثني راشد بن سَعْد، عن ثَوْبان مرفوعاً: "يا ثوبان، لا تسكن الكُفور(٢)؛ فإن ساكن الكُفور كساكن القُبور، ولا تَأمَّرَنَّ على عشرة، فإن من تأمَّر على عشرة؛ جاء مغلولةً يدُه

<sup>(</sup>۱) الكامل ۳/۱۲۳۸.

<sup>(</sup>٢) الجرح والتعديل ٢/ ٣٢.

<sup>(</sup>٣) تهذيب الكمال ١٠/ ٤٩٠ .

<sup>(</sup>٤) وهو أبو سِنان الأصغر، وقد اختلف في رواية مسلم له؛ قال المزي في "تهذيبه" ١٠/ ٤٩٥ : ذكره أبو القاسم اللالكائي في "رجال مسلم"، وخالفه أبو بكر بن منجويه، فلم يذكر إلا الأكبر. والأول أولى بالصواب. اهـ. وأبو سنان الأكبر هو ضرار بن مرة الشيباني. ينظر "تهذيب الكمال" ٣٨٨/٣٣.

<sup>(</sup>٥) الجرح والتعديل ٢٧/٤ ، والكامل ١١٩٩/٣ ، وتهذيب الكمال ١٠/ ٤٩٢ . وحديث أبي هريرة عند الطيالسي (٥) الجرح والتعديل ٢٧٠٤)، وابن ماجه (٤٢٢٦). قال أبو نعيم في «الحلية» ٨/ ٢٥٠ : المحفوظ عن الثوري، عن أبي صالح؛ مرسلاً.

<sup>(</sup>٦) في «النهاية» عن الحربيّ: الكُفور: ما بعُد من الأرض عن الناس، فلا يمرّ به أحد، وأهل الكفور عند أهل المدن كالأموات عند الأحياء، فكأنهم في القبور، وأهل الشام يسمُّون القرية الكَفْر.

إلى عُنقه، فكَّه الحقُّ، أو أوثَقَه الظلم».

النُّفيلي: حدثنا سعيد بن سِنان: عن يزيد بن عبد الله بن عَريب المُليكيّ، عن أبيه، عن جدَّه مرفوعاً: نزلت: ﴿ اللَّذِيكَ يُنفِقُوكَ أَمُولَهُم وَالنَّيلِ وَالنَّهَارِ سِئَرًا وَعَلَانِيكَ ﴾ في نفقات الخيل، وأهلُها مُعانون عليها.

بقيّة: عن سعيد بن سِنان، عن عَمرو بن عَرِيب، عن أبيه، عن جدّه مرفوعاً: ﴿ وَءَاخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا نَعْلَمُونَهُمُ ﴾ قال: الجنّ، ولن يخبّل الشيطان إنساناً في داره فرسٌ عتيق.

الوليد بن مسلم: حدثنا أبو مهدي، عن أبي الزاهرية، عن أبي شجرة، عن ابن عُمر مرفوعاً: "إقامةُ حَدِّ أحبُّ إلى الله من أن ينزل غيث أربعين ليلة في بلاد الله».

مسكين بن بُكير: حدثنا سعيد بن سِنان، عن أبي الزَّاهرية، عن أبي شجرة، عن ابن عُمر مرفوعاً: «لا تُغالبوا أَمْرَ الله؛ فإنَّ مَنْ غالبَ أَمْرَ الله غَلَبَه، ومَنْ هجره ساءه (۱)، ولا يُبالي الله بأيّ أنف العباد أرغم، ولا تكونوا كفلان وفلان عَبَدا حتى قلنا أين هذان، وفترا حتى كانا لا يقومان إلى الصلاة حتى تنضح نساؤهما في وجوههما الماء؛ فأوغِلوا في رِفْق».

محمد بن حرب: عن سعيد بن سِنان، عن أبي الزاهرية، عن أبي شجرة، عن ابن عمر، قال رجل: يا رسول الله؛ أرأيتَ الأرض؛ على ما هي؟ قال: «على الماء، والماء على صخرة

خضراء، والصخرة على ظهر حوت، يَلتقي طرفاه تحت العرش».

بشر بن بكر: حدثنا سعيد، عن أبي الزاهرية، عن كثير بن مرَّة، عن ابن عُمر مرفوعاً: «السلطان ظِلُّ الله في أرضِه، يأوي إليه كلُّ مظلوم، وإذا جارت الولاةُ قحطت السماء، وإذا مُنعت الزكاة هلكت المواشي، وإذا ظهر الزنا ظهر الفَقْر والمسكنة، وإذا أُخفرت الذّمة أديل الكفار».

سعيد: عن أبي الزاهريَّة، عن أبي شجرة، عن ابن عُمر، عن شداد بن أوس مرفوعاً: "إنَّ الدنيا عَرَض حاضر، يأكل منها البَرُّ والفاجر؛ وإن الآخرة وعدٌ صادق، يحكم فيها مَلِكٌ قادر، يُحقُّ فيها الحقَّ، ويُبطل فيها الباطل؛ فكونوا أبناء الآخرة، ولا تكونوا أبناء الدنيا، فإن كل أمَّ يتبعُها ولدُها».

سعيد بن عبد الجبار: حدثنا سعيد بن سنان، عن أبي الزاهرية، عن كثير بن مرة، سمعتُ عمر بن الخطاب يقول: قال رسول الله على: «لا تُبنَى كنيسةٌ في الإسلام، ولا يُجدّد ما خرب منها».

وبه: «من وَصَل صفًّا وصله الله، ومن قطع قطعه الله».

ولأبي مهدي أحاديثُ كثيرة، وهو بَيِّن الضعف.

وقال الجوزجاني: كان أبو اليمان يُثني عليه

<sup>(</sup>۱) في «الكامل» ٣/ ١١٩٧ : شنأه.

في فَضْله وعبادتِه. وقال: كنا نستمطرُ به؟ رحمةُ الله عليه.

قیل: توفی سنة ثمان وستین ومئة (۱).

٣٠٦٤ ـ سعيد بن سُويد . روى عنه عمرو بن مرَّة<sup>(٢)</sup>، ذكره ابن عدي مختصراً. وقال البخاريّ: لا يُتابع في حديثه<sup>(٣)</sup>.

أبي حاتم. مجهول<sup>(٤)</sup>.

٣٠٦٦ - سعيد بن شُرحبيل . عن زيد بن بيضاء، فيها نكتة سوداء.. الحديث (٨). أبي أوفي.

الدارميّ. عن حماد بن سَلَمة (٥).

٣٠٦٨ ـ ت ق: وسعيد بن عبد الله الجُهني، عن محمد بن عمر بن علي. شيخ لابن وَهْب؛ قُوَّاه ابن حبان<sup>(٢)</sup>.

٣٠٦٩ ـ وسعيد بن عبد الله، عن الحسن. جعفر طعاماً ١٠٥٠.

٣٠٧٠ ـ وسعيد بن عبد الله . عن فلان، عن على بن أبي طالب رضي الله عنه. هؤلاء مجهو لو ن<sup>(۷)</sup>.

٣٠٧١ ـ سعيد بن صالح السُّلَمي. لا أعرفه. قال ابن منده في «أماليه»: أخبرنا حاجب بن أحمد، حدثنا سعيد، حدثنا النَّضْر بن شُميل، ٣٠٦٥ ـ سعيد بن سِيرِين. بَيُّض له ابن حدثنا عوف، عن ابن سِيرين، عن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ: «أتاني جبريل بمرآة

٣٠٧٢ ـ سعيد بن الصبَّاح النيسابوري. أخو ٣٠٦٧ - وسعيد بن صخر، أبو أحمد يحيى. ذكره ابنُ عديّ. وقال ابن معين: لا أعرفه.

وقال ابن عدي: أرجو أنه لا بأس به. ثم ساق له من حديث أحمد بن يوسف السُّلَميّ، حدثنا سعيد بن الصبَّاح، عن وَرْقاء بن عُمر؟ فذكر حديثاً إسناده غريب؛ ومتنه: «اصنعوا لآل

(١) التاريخ الكبير ٣/ ٤٧٧ ، وأحوال الرجال ص١٦٨ ـ ١٦٩ ، والجرح والتعديل ٢٨/٤ ، والمجروحين ١/ ٣٢٢ ، والكامل ٣/ ١١٩٦ ، وتهذيب الكمال ١٠/ ٤٩٥ .

- (٢) قوله: روى عنه عمرو بن مرة، من (ز).
- (٣) التاريخ الكبير ٣/ ٤٧٧ ، والكامل ٣/ ١٢٤٣ .
- (٤) الجرح والتعديل ٤/ ٣٠. قال ابن حجر في «اللسان» ٤/ ٥٩ : لعله معبد، تحرَّف. اهـ. ومعبد بن سيرين من رجال . التهذيب، وهو ثقة.
  - (٥) الجرح والتعديل ٤/ ٣٣ و ٣٤. وهما مجهولان كما سيرد.
  - (٦) الجرح والتعديل ٢٧/٤ ، والثقات ٨/ ٢٦١ ، وتهذيب الكمال ١٠/ ٥١٨ . وهو مجهول كما سيرد.
    - (V) الجرح والتعديل **١/ ٣٧**.
    - (٨) هذه الترجمة من (ز) وحدها.
  - (٩) الكامل ٣/ ١٧٤٦ ، وهو فيه من رواية ورقاء عن عمرو بن دينار، عن ابن عمر روي ابن عدي: إنما يُروى هذا عن ابن عيينة، عن جعفر بن خالد، عن أبيه، عن عبد الله بن جعفر. اهـ ووردت هذه الترجمة في «اللسان» ٤/ ٥٩ مختصرة وأنها من زوائد ابن حجر على «الميزان».

٣٠٧٣ ـ سعيد بن طَهْمان . حديثه منكر؟ قاله ابن حبان في «الذيل».

وقد ذكره البخاريّ، وما ذكر له شيئاً منكراً. وقال الأزديّ: ليس بحجة.

قلت: روى عن ابن عباس، وأنس بن مالك. وعنه: يحيى بن أبي كثير، وآخر. وكان يُعرف بالقُطَعيّ (١).

٣٠٧٤ ـ ق: سعيد بن عامر . عن ابن عمر. ما روى عنه سوى ليث بن أبى سُليم. قال أبو حاتم: لا يُعرف. وقال الدارميّ عن ابن فليُلقه في مِخْلاته اي: حجر القدَّاحة. معین: لیس به بأس<sup>(۲)</sup>.

٣٠٧٥ ـ د ت: سعيد بن عبد الله بن جُريج الأسلميّ البصريّ . عن مولاه أبي بَرْزة الأسلمي. الحمصيّ (٦) . عن رَوْح بن جناح. وعنه الأعمش، وجماعة.

> قال أبو حاتم: مجهول. وذكره ابن حِبَّان في «الثقات» وصحَّح له الترمذيّ <sup>(٣)</sup>.

٣٠٧٦ ـ سعيد بن عبد الله بن ضرار . عن جرير يكذُّبه. أنس. قال أبو حاتم: ليس بقويّ. روى عنه واصل الأحدب(٤).

٣٠٧٧ \_ سعيد بن عبد الله الدهّان. بصريّ، غير ثقة.

قال الخطيب(٥): أخبرنا عبد الله بن علي بن محمد بن بشران، أخبرنا أبو جعفر اليقطيني، حدثنا أحمد بن محمد بن عنبسة بحمص، حدثنا خداش بن مَخْلَد، حدثنا سعيد بن عبد الله الدهّان، حدثنا مالك، عن سُمّي، عن أبي صالح، عن أبي هريرة بحديث: «السَّفَرُ قطعةٌ..» إلى أن قال: «فليتعجّل إلى أهله». فزاد فيه: «وليتَّخذ لهم هدية، ولو لم يجد إلا حجرًا

فهذا كذب ملصق بالحديث.

٣٠٧٨ ـ سعيد بن عبد الجبَّار الزُّبَيْديّ

قال النسائي: ليس بثقة. وقال ابن عدي: سكن البصرة. يُكنى أبا عثمان. قال ابن المديني: لم يكن بشيء. وقال قتيبة: رأيتُه بالبصرة وكان

محمد بن جامع: حدثنا سعيد بن عبد الجبار، حدثنا سعيد بن سِنان، عن

<sup>(</sup>١) التاريخ الكبير ٣/ ٤٨٥ \_ ٤٨٦ ، وذكره ابن حبان في «الثقات» ٢٨٦/٤ . قال ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» ٤/ ٣٥ : أحسبه هو سعيد القطعي. اهـ قلت: يعني سعيد بن قطن الآتي (٣١١٠).

<sup>(</sup>٢) الجرح والتعديل ٤٨/٤ ، وتهذيب الكمال ١٠/٥١٥ .

<sup>(</sup>٣) الجرح والتعديل ٣٦/٤ ، والثقات ٢٧٩/٤ ، وتهذيب الكمال ٥١٦/١٠ . وينظر حديثه عند الترمذي (٢٤١٧) في صفة القيامة.

<sup>(</sup>٤) الجرح والتعديل ٤/ ٣٦. ولم ترد هذه الترجمة في «اللسان».

<sup>(</sup>٥) في «الرواة عن مالك» كما ذكر ابن حجر في «اللسان» ٢٢/٤.

<sup>(</sup>٦) هو سعيد بن أبي سعيد الزبيدي عند المرّي وابن حجر، وفرَّق المصنف بينهما في هذا الكتاب تبعاً لابن عدي وابن الجوزي، وسلف الكلام (٣٠٤٤).

أبي الزَّاهرية، عن كثير بن مرّة، سمعتُ عمر يقول: قال رسول الله ﷺ: «لا نَذْر في معصية، ولا يمين في معصية، وكفارتُه كفارة يمين».

وله عن رَوْح بن جناح [عن عطاء بن نافع] عن الحسن، عن أبي رُحَيمة (١) قال: حَجَمْتُ النبيَّ ﷺ فأعطاني دِرهماً (٢).

٣٠٧٩ ـ سعيد بن عبد الجبَّار . عن محمد بن جابر الحنفي. وعنه محمد بن مَخْلَد الرُّعيني. لا يُعرف<sup>(٣)</sup>.

معيد بن عبد الجبّار بن وائل . عن أبيه ، عن جدّه. من أولاد وائل بن حُجْر. له نحو خمسة أحاديث. قال البخاري: فيه نظر<sup>(3)</sup>. وقال النسائيّ: ليس بالقويّ.

قلت: روی عنه ابن أخیه محمد بن حُجْر، وعبد الله بن عمر بن أبان (٥).

أما:

٣٠٨١ ـ م د: سعيد بن عبد الجبَّار القُرشيِّ الكرابيسيّ؛ شيخ مسلم؛ فثقة.

قال أبو حاتم: صدوق.

قلت: يروي عن حمَّاد بن سلمة، ومالك. توفي في آخر سنة ستّ وثلاثين ومئتين<sup>(٦)</sup>.

٣٠٨٢ ـ م د س ق: سعيد بن عبد الرحمن الجُمحي القاضي المدنيّ. عن سهيل بن أبي صالح، وعُبيد الله بن عُمر.

وثَّقه ابن معين وغيره. وقال ابن عديّ: له غرائب حسان، وأرجو أنها مستقيمة؛ وإنما يَهِمُ، فيرفع موقوفاً ويوصل مرسلاً لا عن تعمُّد.

وأما ابن حِبَّان فإنه خَسَّاف قصَّاب، فقال: روى عن الثقات أشياء موضوعة.

ومن مناكيره: قال محمد بن الصبّاح: حدثنا سعيد بن عبد الرحمن، عن عُبيد الله، عن نافع، عن ابن عُمر، أنَّ النبيَّ عَلَيْ قال: «عليك بالعلانية، وإياك والسّر». رواه محمد بن بشر، عن عُبيد الله، عن يونس، عن الحسن أنّ عمر قاله. قال البخاريّ: هذا أصحّ.

أبو إبراهيم الترجماني إسماعيل بن إبراهيم: عن سعيد بن عبد الرحمن، عن عُبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر مرفوعاً: «مَنْ نَسِيَ صلاةً فلم

<sup>(</sup>۱) في (د): زُحيمة، وقُيِّدت في (س) بالراء والزاي، وجاء في هامشها ما نصُّه: ذكره المصنف فقال: أبو رُحيمة.. أو أبو زُحيمة.. أو أبو رحمة. وينظر «الإصابة» ١٣٠/١١ .

<sup>(</sup>٢) التاريخ الكبير ٣/ ٤٩٥ ، وضعفاء النسائي ص٥٦ ، وضعفاء العقيلي ٢/ ١١٠ ، والجرح والتعديل ٤٣/٤ ـ ٤٤ ، والكامل ٣/ ١٢٢٢ ، وضعفاء ابن الجوزي ١/ ٣٢١ ، وتهذيب الكمال ١/ ٤٦٦ و ٥٢٢ . وما بين حاصرتين من «الكامل» ٣/ ١٠٠٥ و ١٢٢٣ .

<sup>(</sup>٣) ذكره المزي في «تهذيبه» ١٠/ ٥٢٣ ـ ٥٢٤ للتمييز.

<sup>(</sup>٤) قوله: قال البخاري: فيه نظر، من (ز).

<sup>(</sup>٥) التاريخ الكبير ٣/ ٤٩٥ ، وضعفاء النسائي ص٥٦.، والكامل ٣/ ١٢٢٣ ، وذكره المزي في «تهذيبه» ١٠/ ٥٢١ للتمييز.

<sup>(</sup>٦) الجرح والتعديل ٤٤/٤ (وفيه قول أبي حاتم: ثقة صدوق)، وتهذيب الكمال ١٠/٥٢٠.

يذكرها إلا مع الإمام؛ فليتمَّ صلاته، ثم يقضي ما فاته، ثم يُعيد التي صلَّاها مع الإمام».

وقد ليَّنه الفسويّ. وقال أبو حاتم: لا يُحتجُّ

قلت: وَلِيَ قضاء بغداد. وممَّن حدَّث عنه الليث بن سعد، وهو أكبر منه. وابن وَهْب، وعلي بن حُجر: وقال أبو حاتم أيضاً: صالح. وقال أحمد: ليس به بأس. وقال الساجيّ: يروي أحاديث لا يُتابع عليها(١).

٣٠٨٣ ـ سعيد بن عبد الرحمن الرَّقاشيّ، أخو أبي حُرَّة.

ليَّنه يحيى القطان، ووثَّقه جماعة.

قال ابن عدي: توقّف فيه القطان، ولا أرى به بأسًا.

وقد رَوى عن ابن سِيرين أَنْ عُمر بن الخطاب قال: اتقوا الله واتقوا الناس<sup>(٢)</sup>.

٣٠٨٤ ـ سعيد بن عبد الرحمن الأموي مولاهم . عن حنظلة بن عليّ. وعنه إسحاق بن سليمان الرازي فقط. وُتِّق (٣).

٣٠٨٥ ـ س: سعيد بن عبد الرحمن، أبو شيبة الزُّبيديّ. عن سعيد بن جبير.

وثقه أبو داود. وقال أبو أحمد بن عدي: لا يتابع على حديثه. وقال البخاري: سمع مجاهداً، وابن أبي مُليكة. وعنه عبد الواحد بن زياد، لا يُتابع على حديثه (٤).

قلت: له عن ابن أبي مُليكة عن عائشة في ذَوق العُسَيْلة. وهو غريب<sup>(ه)</sup>.

وقال فيه ابن أبي حاتم: قاضي الريّ، روى

<sup>(</sup>۱) التاريخ الكبير ٣/ ٤٩٤ ، والمعرفة والتاريخ ٣/ ١٣٨ ، والجرح والتعديل ١/٤٤ ، والمجروحين ٣٢٣/١، والكامل ٣/ ١٢٥٥ ، وتاريخ بغداد ٩/ ٦٧ ، وتهذيب الكمال ٥٢٨/١٠ .

<sup>(</sup>٢) ضعفاء العقيلي ٢/ ١٠٤، والجرح والتعديل ٤/ ٤٠، والكامل ٣/ ١٢٢٦. وفي «الجرح والتعديل» عن ابن مهدي قال: هو أثبت شيخ بالبصرة، قال يحيى: أيش أقول لك؟ كأنه يضعّفه. قال ابن أبي حاتم: قول يحيى [يدل] على إنكار قول عبد الرحمن بن مهدي: إنه أثبت شيخ بالبصرة، لا أنه ضعّفه. اهـ وما بين حاصرتين من «اللسان» ٢٣/٤.

<sup>(</sup>٣) الثقات ٦/ ٣٦٨ ، وتهذيب الكمال ١٠/ ٥٣٨ . وروى له البخاري في «الأدب المفرد» (٦٤١) باب الصلاة على النبي ﷺ.

<sup>(</sup>٤) الكامل ٢/ ١٢٢٧، وذكر البخاري في «التاريخ الكبير» ٣/ ٤٩٤: عن مروان، عنه، عن عطاء، عن أبي هريرة مرفوعاً: «لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، ولا بعد الفجر حتى تطلع، فمن طاف فليصل أيّ حين طاف». لا يتابع عليه. اهـ يعني لا يتابع على قوله: فمن طاف فليصل أيّ حين طاف. وذكر ابن عدي الخبر في «الكامل» ٣/ ١٢٢٥ في ترجمة سعيد بن أبي راشد السالف برقم (٣٠٢٦) وانظر التعليق عليه.

<sup>(</sup>٥) ذكر البخاري الرواية في «تاريخه» ٣/ ٤٩٢ ، وفيها إشارة إلى احتمال كون صاحب الترجمة هو سعيد بن أبي راشد أو غيره، فقال: روى مروان (يعني ابنَ معاوية الفزاري) عن سعيد ـ هو ابن أبي راشد ـ عن ابن أبي مليكة وعطاء. وقال مروان مرّة: عن أبي عبد الملك المكّيّ ، عن ابن أبي مليكة، عن عائشة، عن النبي على المحتى تذوق العسيلة» ، وذكر ابن عدي الخبر في «كامله» ٣/ ١٢٢٥ في ترجمة سعيد بن أبي راشد. قال ابن حجر: في «تعجيل المنفعة» ص٠٥٥: مروان بن معاوية معروف بتدليس الشيوخ.

عنه جرير، وابن فُضيَل، وحَكَّام (١).

٣٠٨٦ - م ٤ (صح): سعيد بن عبد العزيز التنوخيّ الدمشقيّ، أحدُ الأئمّة.

ثقة، وليس هو في الزُّهريّ بذاك. وأشار حمزة الكنانيّ إلى أنه تغيَّر بأخَرَة.

وقال أبو مسهر: كان قد اختلط قبل موته. وقال النسائيّ: ثقة ثبت.

قلت: وقد قرأ القرآن على ابن عامر، وسمع من مكحول، وطائفة. وعنه: عبد الرحمن بن مهدي، وأبو مسهر، وأبو نصر التمّار، وخلق، وكان يحفظ، فإنه قال: ما كتبتُ حديثاً قطّ.

قال ابن معين: حجّة. وقال أحمد: ليس بالشام أصحَّ حديثاً منه. وقال الوليد بن مزيد: كان الأوزاعي إذا سئل عن مسألة وسعيد بن عبد العزيز حاضر قال: سَلُوا أبا محمد.

قلت: وكان أيضًا من العبَّاد القانتين.

وقال الوليد بن مزيد: سئل سعيد بن عبد العزيز عن الكفاف من الرِّزق، قال: جوع يوم.

توفي سنة سبع وستين ومئة. وكان ممن يُحيي الليل، رضي الله عنه وأرضاه (٢).

٣٠٨٧ ـ سعيد بن عبد الكريم. روى عنه أبو بكر بن عيَّاش. قال الأزديّ: متروك.

أخبرنا أبو علي بن الخلَّال، أخبرنا جعفر،

أخبرنا السّلُفيّ، أخبرنا عمر بن المبارك الخِرَقيّ، أخبرنا أبو القاسم بن بِشْران إملاءً، حدثنا أبو محمد دَعْلَج، حدثنا إبراهيم بن أبي طالب، حدثنا عبد الله بن الجرّاح، حدثنا سعيد بن عبد الكريم الواسطيّ، عن أبي نُعمان السعديّ، عن أبي نُعمان السعديّ، عن أبي رجاء العطارديّ، عن أنس بن مالك عن أبي رجاء العطارديّ، عن أنس بن مالك قال: بعثني النبيُّ على إلى عائشة، فقلت لها: أسرِعي، فإنّي تركتُ رسولَ الله على يحددُثُهم بحديث ليلة النصف، فقالت: يا أُنيس، اجلس بحديث ليلة النصف، فقالت: يا أُنيس، اجلس حتى أحدِّثك عن ليلة النصف من شعبان؛ كانت ليلتي، فدخل معي رسولُ الله على في لِحاف، فانتبهتُ من الليل فلم أجِدْه، فطُفْت في حُجُرات نسائه.. وذكر الحديث بطوله (٣).

٣٠٨٨ ـ سعيد بن عبد الملك بن واقد الحرَّانيّ . عن أبي المليح الرّقيّ.

قال أبو حاتم: يتكلَّمون فيه. روى أحاديث كذب.

أخبرنا ابن علّان كتابة، أخبرنا أبو اليُمْن الكِنْديّ، أخبرنا أبو منصور القرّاز، أخبرنا الخطيب، أخبرنا أبو العلاء الواسطيّ، أخبرنا الدارقطنيّ وعُمر بن شاهين قالا: حدّثنا محمد بن مخلد، حدثنا الحَسَن بن موسى بن ناصح الرَّشْعَنيّ، حدثنا سعيد بن عبد الملك الحرّاني، حدثنا الوليد بن مسلم، عن أبي إسحاق الفزاريّ، عن ابن جُريج، عن عطاء، عن ابن

<sup>(</sup>١) الجرح والتعديل ٤١/٤ ، وتهذيب الكمال ١٠/ ٥٣٢ .

<sup>(</sup>٢) المجرح والتعديل ٤/ ٤٢ ، وتاريخ دمشق ٧/ ٢٩٨ ، وتهذيب الكمال ١٠/ ٣٥٥ ، والسير ٨/ ٣٢ .

<sup>(</sup>٣) فضائل الأوقات للبيهقي (٢٧)، وضعفاء ابن الجوزي ١/ ٣٢٢، والعلل المتناهية (٩١٨).

إن شاء الله الصِّدق(١).

عمر قال: خرج رسولُ الله ﷺ وبلال فقال: «نادِ شَمِر؛ في الجهر بالبسملة<sup>(٦)</sup>. في الناس أنَّ الخليفةَ أبو بكر، وأن الخليفة بعده أبي الله إلَّا ذاكُّ. فهذا موضوع، والرَّسْعَنيّ محلَّه وثَّقه ابن حبَّان (٧٠).

٣٠٨٩ ـ خ ت س ق: سعيد بن عُبيد الله ابن جُبير بن حَيَّة الثقفيّ . عن عمِّه زياد، وعكرمة. وعنه رَوْح، ومكّيّ بن إبراهيم، جبير. قال الأزدي: فيه نظر. وجماعة.

بالقوي<sup>(۲)</sup>.

٣٠٩٠ ـ سعيد بن عُبيد الله بن الوليد بأخرة، ورُميَ بالقَدَر. الوَصَّافيّ. ضعفه أبو حاتم (٣).

> ٣٠٩١ ـ سعيد بن عُبيد بن كثير. حدث عنه أبو النَّضر. مجهول(٤).

٣٠٩٢ ـ سعيد بن عثمان الكُريزيّ . عن الحارث، ورَوْح، ويحيى القطان، وخلق كثير. غُندر وغيره. حدَّث بأصبهان بمناكير<sup>(ه)</sup>.

٣٠٩٣ ـ سعيد بن عثمان، عن عَمرو بن

٣٠٩٤ ـ د: سعيد بن عثمان البَلَوي .عن عُمر، ثم عثمان». ثم قال: «يا بلال، امض، ناس من التابعين. وعنه: عيسى بن يونس وحده.

٣٠٩٥ ـ سعيد بن عثمان المعافري .عن مالك بخبر، وهو غير معروف<sup>(۸)</sup>.

٣٠٩٦ ـ سعيد بن عجلان . عن سعيد بن

٣٠٩٧ \_ ع (صح): سعيد بن أبي عَرُوبة، وثَّقَه أحمد، ويحيى. وقال الدارقطنيّ: ليس إمام أهل البصرة في زمانه، أبو النضر، مولى بني عديّ. واسم أبيه مِهْران. وله مصنفات، لكنه تغيّر

روى عن أبي رجاء العُطارديّ، وأبي نضرة العَبْديّ، وروايتُه عنهما في "صحيح مسلم".

حدَّث عنه يزيد بن زُريع، وحالد بن

قال أبو نعيم: كتبتُ عنه حديثين، ثم

اختلط، فقمتُ وتركتُه.

<sup>(</sup>١) الجرح والتعديل ٤/ ٤٥ ، والخبر مختصر في «تاريخ بغداد» ٧/ ٤٢٩ (في ترجمة الحسن بن موسى بن ناصح)، ويتمامه في «تاريخ دمشق» (في ترجمة عثمان بن عفان ﷺ).

<sup>(</sup>٢) الجرح والتعديل ٣٨/٤ ، وسؤالات الحاكم ص٢١٥ ، وتهذيب الكمال ١٠/٥٤٥ .

<sup>(</sup>٣) الجرح والتعديل ٢٨/٤.

<sup>(</sup>٤) الجرح والتعديل ٤٦/٤ ـ ٤٧.

<sup>(</sup>٥) أخبار أصبهان ٢٧٦/١ ، وهو سعيد بن عثمان بن عيسى، أبو عثمان. ونسبه الخطيب في «تاريخه» ٩٤/٩ ، وابن الجوزي في (ضعفائه) ١/ ٣٢٤ إلى جدِّه، وسيرد بعد (٣١٠٦).

<sup>(</sup>٦) سنن الدارقطني (١١٨٤)، والوهم والإيهام ٢/١٠٤. وعمرو بن شمر متروك، وسيرد في بابه. وقوله: في الجهر بالبسملة، من «اللسان» ٤٦٦/٤.

<sup>(</sup>٧) الثقات ٦/ ٣٦١، وتهذيب الكمال ١١/٥.

<sup>(</sup>A) نسب ابن حجر الخبر للخطيب في «الرواة عن مالك». اللسان ٤٧/٤.

وقال بُنْدار: حدثنا عبد الأعلى السامى أبي عَرُوبة. يعني في الاختلاط. وكان قَدَريًّا؛ قال: حدثنا سعيد وكان قَدَريًّا، عن قتادة وكان قَدَريًّا.

وقال ابن معين: قال يحيى القطان: إذا سمعتُ من شعبة، أو هشام، أو ابن أبي عَرُوبة ذبحوا شاة مريضة، أطعموني فأبيت، ضربوني شيئاً؛ لا أبالي ألّا أسمعَه من أصحابه؛ إنهم فبكيت. فعلمتُ أنه مختلط، فلم أسمع منه. ثقات.

> وقال عَبْدَة بن سليمان: سمعت من سعيد في الاختلاط. وقال أحمد: سماعُ يزيد بن زُريع من سعيد قديم، وكان يأخذ الحديث بنية. وقال ابن معين: اختلط سعيد بعد هزيمة إبراهيم بن

قلت: عاش بعدُ ثلاث عشرة سنة، وكانت عن الحسن الأحدب. الهزيمةُ في سنة خمس وأربعين ومئة(١).

قال: وسمع منه يزيد بن هارون بواسط، وسعيد يقولون بالقَدَر ويكتمونه. وأثبتُ الناس سماعاً منه عَبْدة.

> ومما يدلُ على اختلاط سعيد قول الجرَّاح بن مَخْلَد: سمعتُ مسلم بن إبراهيم يقول: قال لي سعيد بن أبي عَرُوبة: مالِك خازن النار من أيّ حَيّ هو<sup>(٢)</sup>؟

عَبْدان الأهوازيّ: سمعتُ أصحابنا يحكون حدّث عنهم كلِّهم. يعني يقول: عن، ويدلّس. عن مسلم بن إبراهيم قال: كتبتُ عن سعيد التصانيف فخاصمني أبي، فسَجَرْتُ التنور وطرحتُها فيه.

وقال ابن مهديّ: سمع غُندر من سعيد بن

وقال أبو عُمر الحَوْضيّ: دخلنا على سعيد بن أبي عَرُوبة أريدُ أن أسمعَ منه، فسمعتُ منه كلاماً ما سمعتُه، قال: الأزد أزد عريضة،

وقال يحيى القطان: سماعُ خالد بن الحارث من سعيد إملاء. وكان سفيان بن حبيب عالماً بشعبة وسعيد.

وقال حفص بن عبد الرحمن النيسابوري: قال لي سعيد بن أبي عَرُوبة: إذا حدثتَ عني فقل: حدثنا سعيد الأعرج، عن قتادة الأعمى،

وقال أحمد بن حنبل: كان قتادة وهشام

وقال أحمد: لم يسمع سعيد من الحَكم، ولا من حمَّاد، ولا من عَمرو بن دينار، ولا من هشام بن عُروة، ولا من زيد بن أسلم، ولا من إسماعيل بن أبي خالد، ولا من عُبيد الله بن عُمر، ولا من أبي بشر، ولا من أبي الزناد. وقد

رُوِيَ عن ابن عمار الموصليّ قال: ليست رواية وكيع والمعافى بن عمران عن سعيد بشيء، إنما سمعا منه بعدما اختلط.

وعن ابن معين قال: إنما سمع منه وكيع في

<sup>(</sup>١) توفي ابن أبي عروبة سنة (١٥٦) كما سيرد، فيكون قد عاش بعد الهزيمة أقل من ثلاث عشرة سنة. وقيل: إن الهزيمة كانت سنة (١٤٢):

<sup>(</sup>٢) أورد المصنف الخبر في «السير» ٢/٤١٦ وقال: هذا من قبيل المُزاح. ولم يورده دليلاً على اختلاط سعيد.

بحديث مُسْتَو؟

وقال يزيد بن زُرَيْع: سمعتُ ابنَ أبي عَرُوبة يقول: من لم يسمع الاختلاف فلا تعدُّه عالماً.

وروى وُهيب عن أيوب قال: لا يفقه رجل لا يدخل حجرة سعيد بن أبي عَرُوبة.

وروى الأنصاري، عن ابن أبى عَرُوبة، قال: مَنْ سَبَّ عثمان افتقر.

قال شعيب بن إسحاق، عن سعيد بن أبي عَرُوبة قال: أتيتُ ابن سِيرين مع قتادة، فأنشدنا ستًا(١).

وقال أحمد بن حنبل: لم يكن لسعيد بن أبي عَرُوبة كتابٌ إنما كان يحفظ ذلك كله.

وقال أبو عوانة: لم يكن في ذلك الوقت أحفظَ من سعيد بن أبي عَرُوبة.

قلت: وقد روى عن الحسن، وأبى رجاء الرجلُ كأسًا من خَمْر ..». العُطارديّ، وأبى نَضْرة، وخلق<sup>(۲)</sup>.

قال ابن عدي: سعيد من الثقات، وله أصناف كثيرة، ومَنْ سمع منه في الاختلاط فلا يُعتمد عليه، وأرواهم عنه عبد الأعلى الساميّ، ثم شعيب بن إسحاق، وعَبْدة بن سليمان، وعبد الوهَّاب الخفاف، وأثبتهم فيه يزيد بن وجماعة. جائز الحديث(٥).

الاختلاط، فقال لي: رأيتني حدثتُ عنه إلا زُرَيْع، وخالد بن الحارث، ويحيى القطان، وروى كلَّ مصنفاتِه الخفَّاف.

قلت: مات سنة ست وخمسين ومئة، وهو في عَشْر الثمانين<sup>(٣)</sup>.

٣٠٩٨ \_ سعيد بن عُقبة . عن الأعمش. قال ابن عديّ: مجهول، غير ثقة. يكنى

أبا الفتح.

ثم قال: حدثنا أحمد بن حفص السعدي، حدثنا أبو الفتح، عن الأعمش، عن مجاهد، عن ابن عباس رفعه: «أنا مدينة العلم..».

قال ابن عقدة: لا أعرف هذا.

قلت: لعله اختلقه السَّعديّ.

قال: وحدثنا السعدي، حدثنا أبو الفتح، حدثنا جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جدِّه، عن بحيرا الراهب، سمعتُ النبيَّ عَيْق يقول: «إذا شرب

قلت: وهذا باطل، بَحِيرا لم يُدرك المبعث (٤).

٣٠٩٩ ـ ق: سعيد بن عُمارة . عن الحارث بن النعمان. قال الأزديّ: متروك.

قلت: روى عنه بقيّة، وعلى بن عيّاش،

<sup>(</sup>۱) يعنى ذكرَه مكسوراً، كما في «الكامل» ٣/ ١٢٣٢.

<sup>(</sup>٢) قوله: قلت وقد روى.. إلى هذا الموضع، ليس في (ز).

<sup>(</sup>٣) التاريخ الكبير ٣/ ٥٠٤ ، وضعفاء العقيلي ٢/ ١١١ ، والجرح والتعديل ٤/ ٦٥ ، والكامل ٣/ ١٢٢٩ ، وعلوم الحديث لابن الصلاح ص٣٩٣ ، وتهذيب الكمال ١١/٥ ، والسير ٦/١١٪ .

<sup>(</sup>٤) الكامل ٣/ ١٢٤٧ ، وضعفاء ابن الجوزي ١/٣٢٣.

<sup>(</sup>٥) تاريخ دمشق ٧/ ٣٢٥ ، وضعفاء ابن الجوزي ١/ ٣٢٣ ، وتهذيب الكمال ١١/١١ .

٣١٠٠ ـ سعيد بن عَمرو . عن أنس.

٣١٠١ ـ وسعيد بن أبي عَمرة . عن سلمان. مجهولان<sup>(١)</sup>.

۳۱۰۲ ـ سى: سعيد بن عُمير<sup>(۲)</sup> . انفرد سعيد بن سعيد التغلبي، عن سعيد بن عمير، عن ابن عمر بحديث: «يا علميّ؛ أنا أخوك في الدنيا والآخرة». وهذا موضوع.

٣١٠٣ ـ سعيد بن عَنْبَسة الرازيّ . عن عَبَّاد بن العوَّام. قال يحيى: كذَّاب. وقال أبو حاتم: لا يصدق<sup>(٣)</sup>.

٣١٠٤ ـ سعيد بن عَنبسة .شيخ لأبي العُرْيان. مجهول(٤).

حيَّان. ذكره ابن الجوزيّ بأنه ما طُعن فيه؛ فلأيّ يُعرف(١٠٠).

شيء ذگرَه؟!(٥)

٣١٠٦ ـ سعيد بن عيسى بن مَعْن المكّىّ. الأحول. بصريّ.

عن مالك بخبر باطل، لكن الإسناد إليه ظلمة (٢).

مكرر ٣٠٩٢ ـ سعيد بن عيسى الكُرَيْزيّ. عن معتمر بن سليمان. قال الدارقطني: ضعيف(٧).

 $^{(\Lambda)}$ : سعيد بن غَزْوَان . عن أبيه. عن المُقعَد بتبوك في مروره بين يدي النبي ﷺ فقال: «قطع صلاتنا، قطع الله أثره».

فهذا شاميّ مُقلّ، ما رأيتُ لهم فيه ولا في أبيه كلاماً، ولا يُدْرَى مَنْ هما ولا مَن المُقْعَد.

قال عبد الحقّ وابن القطَّان: إسنادُه ضعيف. قلت: أظنُّه موضوعاً<sup>(٩)</sup>.

٣١٠٨ ـ سعيد بن غُنيم، أبو شيبة ٣١٠٥ ـ سعيد بن عَنْبَسة . عن جعفر بن الكَلَاعي، شيخ لإسماعيل بن عيَّاش. لا

٣١٠٩ ـ سعيد بن الفضل. عن عاصم

<sup>(</sup>١) الترجمتان في «الجرح والتعديل» ٤٩/٤ و٥٣.

<sup>(</sup>٢) هو سعيد بن عمير بن نيار، ويقال: سعيد بن عمير بن عقبة بن نيار الأنصاري. الجرح والتعديل ٥٢/٤ ، وتهذيب الكمال ٤/ ٥٢ . والرمز (سي) من (ز)، وينظر (تهذيب التهذيب، ٢/ ٣٧ .

<sup>(</sup>٣) الجرح والتعديل ٤/ ٥٢ . وجاءت الترجمة في «اللسان» ٤/ ٦٩ بأطول منها هنا، ورمز إليها على أنها من زوائد ابن حجر على «الميزان».

<sup>(</sup>٤) الجرح والتعديل **١/ ٥٢** .

<sup>(</sup>٥) ضعفاء ابن الجوزي ١/ ٣٢٤. قال ابن حجر في «اللسان» ٤/ ٧٠: لعله ذكره للتمييز.

<sup>(</sup>٦) نسبه ابن حجر في (اللسان) ٤/ ٧٠ للخطيب في (الرواة عن مالك).

<sup>(</sup>٧) قال ابن حجر في (اللسان) ٤/ ٧٠ : هو سعيد بن عثمان المتقدم.

<sup>(</sup>٨) الرمز (د) من «تهذیب الکمال» ۱۱/ ۲۰.

<sup>(</sup>٩) الأحكام الوسطى ١/ ٣٤٥ ، والوهم والإيهام ٣/ ٣٥٦ ، وتهذيب الكمال ١١/ ٣٠ . والحديث عند أبي داود (٧٠٧).

<sup>(</sup>١٠) ذكر له ابن عساكر في (تاريخه) ٧/ ٣٣٩ حديث ابن عمر: ﴿لا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَجْعُلُ كِتَابِ اللهُ عَاراً...١.

قال أبو حاتم: منكر الحديث؛ وقَوَّاه غيرُه (١).

٣١١٠ ـ سعيد بن قَطَن القُطَعيّ . عن أنس. مجهول. وبعضهم مشَّاه. وعنه: حمَّاد بن سَلَمة، وسلَّام بن أبي مطيع (٢).

٣١١١ ـ خ م س (صح): سعيد بن كثير بن عُفيْر المصرىّ. أحد الثقات والأثمَّة. له ما يُنكر.

قال الحافظ أبو سعيد بن يونس: أنكر عليه أحاديث.

وقال الجوزجاني: كان مخلّطاً غيرَ ثقة، فيه غير لون من البدع.

وقال أبو حاتم: كان يقرأ من كتُب الناس، وهو صدوق.

وقال ابن يونس: كان من أعلم الناس روى عن عمّه ج بالأنساب والأخبار الماضية وأيام العرب رَوَى عنه سوى والتواريخ؛ كان في ذلك شيئاً عَجَباً، وكان أديباً أيام التشريق<sup>(٤)</sup>. فصيحاً، حاضرَ الحجَّة، شاعرًا، لا تُملُّ مجالستُه. ٣١١٣ - ق

وقال ابن عديّ: ما قاله الجُوزجانيّ لا معنى له، ولم أسمع أحداً، ولا بلغني عن أحد كلامٌ في سعيد بن عفير، وهو عند الناس ثقة، إلا أن يكون السّعدي \_ يعني الجوزجانيّ \_ أراد سعيد بن عُفير آخر.

قلت: مات سنة ستّ وعشرين ومئتين، وله

ثمانون سنة.

سمع مالكاً، والليث. وقال ابن عدي: لم أجد له بعد استقصائي على حديثه ما يُنكَر عليه سوى هذين الحديثين من رواية ولده عبيد الله بن سعيد عن أبيه. وعُبيد الله ضعيف، فينبغى أن يُذكرا في ترجمة عُبيد الله ويتخلص سعيد.

بلى، لسعيد حديث منكر من رواية عبد الله بن حماد الآمُلِيّ، عن سعيد، عن يحيى بن أيوب، عن عُبيد الله بن عُمر، عن أبي الزُّبير، عن جابر مرفوعاً، في عدم وجوب العمرة، سُقته في ترجمة يحيى، فإنَّ سعيداً أوثق منه (٣).

۳۱۱۲ ـ س: سعید بن کثیر بن المطّلب بن أبي وَداعة السهميّ، أخو عبد الله وجعفر وكثیر. روى عن عمّه جعفر بن المطلب، ما رأیتُ أحداً رَوَى عنه سوى ابن جریج. له حدیث في إفطار أیام التشریق (٤).

٣١١٣ ـ ق: سعيد بن أبي كرب. قال ابن المدينيّ: مجهول. لم يروِ عنه غير أبي إسحاق السَّبِيعيّ.

قلت: بلى، روى عنه سليمان بن كيسان التميميّ. له حديث عن جابر في «ويل للعراقيب من النار».

وقد وثَّقه أبو زُرعة<sup>(٥)</sup>.

 <sup>(</sup>١) الجرح والتعديل ٤/ ٥٥ ، وذكره ابن حبان في «الثقات» ٦/ ٣٧٠.

<sup>(</sup>٢) الجرح والتعديل ٥٦/٤ . وقال ابن أبي حاتم ٤/ ٣٥ في سعيد بن طهمان: أحسبه هو سعيد القطعي.

<sup>(</sup>٣) أحوال الرجال ص١٥٧ ، والجرح والتعديل ٥٦/٤ ، والكامل ١٢٤٦ ، وتهذيب الكمال ١١/٣٦.

<sup>(</sup>٤) تهذيب الكمال ٢٩١١) ، وحديثه عند النسائي في «الكبرى» (٢٩١٢) و(٢٩١٣).

<sup>(</sup>٥) الجرح والتعديل ٤/ ٥٧ ، وتهذيب الكمال ٢١/ ٤٧ ، والحديث عند ابن ماجه (٤٥٤).

٣١١٤ ـ سعيد بن گُرز . عن أبيه. مجهول.

قلت: روى عنه يحيى بن كثير العنبريّ<sup>(۱)</sup>.

٣١١٥ ـ سعيد بن لقمان. عن بعض التابعين.

قال الأزديّ: لا يُحتجّ بحديثه. روى عنه محمد بن الفرات (٢).

٣١١٦ ـ سعيد بن محمد المدنيّ . عن محمد بن المنكدر. وعنه: ابنُ كاسِب، وإبراهيم بن المنذر.

قال أبو حاتم: ليس حديثه بشيء. وقال ابنُ حبَّان: لا يجوز أن يُحتجَّ به، يُكنى أبا عثمان.

قلت: حديثه من رواية الجِزاميّ، عنه، عن ابن المنكدر، عن جابر: جاء رجل إلى النبيّ ﷺ يشكو الفاقة، فأمره أن يتزوَّج (٣).

٣١١٧ ـ ت ق: سعيد بن محمد الورَّاق، كوفيّ معروف. عن يحيى بن سعيد الأنصاريّ وغيره. يكنى أبا الحسن.

قال ابن معين: ليس بشيء. وقال ابن سعد وغيره: ضعيف. وقال النسائيّ: ليس بثقة. وقال الدارقطنيّ: متروك.

وقال ابن عديّ بعد أن ساق له أحاديث: يتبيَّن الضعف على رواياته: فمن ذلك حديثه عن محمد بن عَمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة مرفوعاً: «ما زالت أَكْلَةُ خيبر تُعادُّني (٤) كلَّ عام، فهذا أوان انقطاع أبْهَرِي».

روى عنه: أحمد بن حنبل، وعليُّ بن حرب، وجماعة (٥).

٣١١٨ - خ م د ق (صح): سعيد بن محمد الجَرْمِيّ. عن حاتم بن إسماعيل، وجماعة. روى عنه البخاريّ ومسلم. وهو ثقة، لكنه شيعيّ. قال ابن معين: صدوق<sup>(1)</sup>.

٣١١٩ ـ سعيد بن محمد بن نصر. عن الحسن بن عبد الواحد القزويني. لا يُدرى من هما. قاله أبو التجيب الأرموي (٧).

<sup>(</sup>١) الجرح والتعديل ٤/ ٥٧.

<sup>(</sup>٢) ضعفاء ابن الجوزي ١/ ٣٢٥. وأورد له الخطيب في «تاريخه» ٣/ ١٦٣ و٧/ ٢٨٣ من طريق محمد بن الفرات، عنه، عن عنه عن عبد الرحمن الأنصاري، عن أبي هريرة مرفوعاً: «الأكل في السوق دناءة». ومحمد بن الفرات كذَّبوه.

 <sup>(</sup>٣) الجرح والتعديل ٥٨/٤ ، والمجروحين ٢/٦٦١ . والحديث في «تاريخ بغداد» ١/ ٣٦٥ . والحزامي: هو إبراهيم بن
 المنذر.

<sup>(</sup>٤) أي: تُراجعني ويُعاودني ألم سمّها في أوقات معلومة. النهاية ٣/ ١٨٩ (عدد).

<sup>(</sup>٥) طبقات ابن سعد ٦/ ٣٩٩ ، والتاريخ الكبير ٣/ ٥١٥ ، وضعفاء النسائي ص٥٣ ، والجرح والتعديل ٥٨ \_ ٥٩ ، والكامل ٣/ ١٢٣٨ ، وتاريخ بغداد ٩/ ٧١ ، وتهذيب الكمال ٢١/ ٤٧ .

<sup>(</sup>٦) الجرح والتعديل ٤/ ٥٩ ، وتاريخ بغداد ٩/ ٨٧ \_ ٨٨ ، وتهذيب الكمال ١١/ ٤٥ .

<sup>(</sup>۷) في «التدوين في أخبار قزوين» ٣/ ٤٦ : سعيد بن محمد بن نصر بن عبد الرحمن، أبو عمرو الهمداني... روى عن بكر بن سهل الدمياطي ... روى عنه جماعة. وينظر «اللسان» ٤/ ٧٣ ـ ٧٤ .

الحجواني الكوفي. عن وكيع وغيره. تأخَّر. قال أبو همّام، بصري فيه لين (٤). الدارقطني: ضعيف<sup>(١)</sup>.

ابن مطعم القُرشيّ.

له عن عبد الله بن حُبْشيّ الخثعميّ مرفوعاً: «مَنْ قطع سِدْرةً صوَّب الله رأسه في النار».

تفرَّد به ابن جُريج، عن عثمان بن أبي سليمان النوفلي، عنه. وللخبر علَّة. رواه مَعْمَر عن عثمان هذا فقال: عن رجل من تُقِيف، عن عُروة بن الزبير مرسلاً. وسعيد فيه جهالة، فتُحرَّر حاله، فإنه روى أيضًا عن أبي هريرة وجماعة.

روى عنه ابن عمه عثمان بن أبي سليمان بن جُبير، وابن أبي ذئب، والقاسم بن مُطَيَّب. وذكره ابن حبَّان في «الثقات»<sup>(۲)</sup>.

 $^{(v)}$  عند بن محمد النُّهليّ الأحول. أقله، فأنا قلتُه». هذا منكر  $^{(v)}$ . عن محمد بن يونس الكُديميّ. منكر الحديث. قاله أبو بكر الخطيب<sup>(٣)</sup>.

٣١٢٣ ـ سعيد بن محمد البكراوي . قال

٣١٧٠ ـ سعيد بن محمد بن سعيد السهمى: سمعتُ الإسماعيليّ يقول: هو

٣١٢٤ \_ سعيد بن محمد (٥) الطوسيّ. شيخ ٣١٢١ ـ دس: سعيد بن محمد بن جُبير لمكّى بن عَبْدان. قال أبو أحمد الحاكم: منكر الحديث.

٣١٢٥ ـ ت ق: سعيد بن المَرْزُبان، أبو سعد البقَّال الأعور، مولى حذيفة بن اليمان. كوفي مشهور. روى عن أنس، وأبي وائل، وعكرمة. وعنه: شعبة، وأبو أسامة، ويَعْلَى، و خلق.

تركه الفلَّاس. وقال ابن معين: لا يُكتب حديثُه. وقال أبو زُرعة: صدوق مدلِّس. وقال البخاري: منكر الحديث(٦).

عليُّ بن حرب: حدَّثنا أبو مسعود الزجَّاج، عن أبي سعد البقّال، عن أبى عبّاد، عن أبي هريرة مرفوعاً: «ما كان من حقٍّ؛ قُلْتُه أو لم

ابن عُيينة: عن أبى سعد البقّال، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: مَنْ شكَّ أنَّ المحشر ههنا \_ يعني الشام \_ فليقرأ: ﴿ هُو الَّذِي

<sup>(</sup>١) سؤالات الحاكم للدارقطني ص١١٩.

<sup>(</sup>٢) الثقات ٤/ ٢٩٠، وتهذيب الكمال ١١/ ٤٣. والحديث عند أبي داود (٥٢٣٩)، والنسائي في «الكبرى» (٨٥٥٧).

<sup>(</sup>٣) تاريخ بغداد ١٠٩/٩ ـ ١٠٠ . وذكر أنه مات ببلخ سنة (٣٤٩).

<sup>(</sup>٤) معجم شيوخ الإسماعيلي ٢/ ٦٤٩ ، وسؤالات حمزة السهمي ص٢١٩٠ .

<sup>(</sup>٥) في (ز)، و «مغني» المصنف ١/ ٢٦٦ ، و «اللسان» ٤/ ٧٥ : سعيد بن محمود.

<sup>(</sup>٦) الجرح والتعديل ٢٤/٤ ، وتهذيب الكمال ٢١/ ٥٧ ، وقول البخاري فيه: منكر الحديث، عند ابن عدي في «الكامل» ٣/ ١٢٢٠.

<sup>(</sup>٧) من قوله: علي بن حرب.. إلى هذا الموضع، من (ز)، وينظر حديث أبي حميد وأبي أسيد في «المسند» (٦٠٥٨).

أَخْرَجَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ ٱلْكِنَبِ مِن دِيَرِهِمْ لِأَوَّلِ الْمُشَرِّ ﴾. قال لهم النبيّ ﷺ: "اخرجوا". قالوا: إلى أين؟ قال: «إلى أرض المحشر».

عَبْدة بن سليمان: عن أبي سعد، عن الضحاك، عن ابن عباس، عن النبي على قال: «زَيُّنُوا القرآن بأصواتكم»(١).

قال ابن عديّ: هو من جملة الضعفاء الذين يُجمع حديثُهم.

۳۱۲۹ ـ د س: سعید بن مزاحم، مولی عُمر بن عبد العزيز . عن أبيه. ما وجدتُ أحداً روى عنه سوى قُتيبة<sup>(٢)</sup>.

٣١٢٧ ـ ت ق: سعيد بن مسلمة بن هشام بن عبد الملك بن مروان الأمويّ. عن الأعمش، وإسماعيل بن أمية، وغيرهما.

روى عثمان عن ابن معين: ليس بشيء. وقال البخاري: ضعيف (٣). وقال ابن عدي: أرجو أنه لا يترك.

مسلمة، عن إسماعيل بن أمية، عن نافع، عن

وعن يمينه أبو بكر، وعن شِماله عمر، فقال: «هكذا نُبعث يوم القيامة».

وله عن ابن عجلان، عن نافع، عن ابن عمر مرفوعاً: «إذا أتاكم كريم قوم فأكرمُوه». سمعه منه محمد بن الصبَّاح الجَرْجَرائيّ (٤٠).

٣١٢٨ ـ سعيد بن معروف بن رافع بن خَدِيج . قال الأزديّ: لا تقومُ به حجَّة. ثم ساق له عن أبيه عن جدِّه مرفوعاً: «التمسوا الجارَ قبل الدار، والرفيق قبل الطريق». رواه عنه أبان بن المحبّر.

قلت: أبان متروك، فالعُهدة عليه<sup>(ه)</sup>.

٣١٢٩ ـ سعيد بن مَعْن. لا يكاد يُعرف (٦). واتُّهمه بعضُهم. رَوَى عن مالك ابن أنس، لكن الإسناد إليه مظلم.

فذكر عليّ بن محمد بن حاتم القُومسيّ، حدثنا يحيى بن محمد بن خُشيش الأموي، حدثنا يحيى بن عون السكّريّ، حدثنا أبي، داود بن رُشيد وغيره: حدثنا سعيد بن حدثنا سعيد بن معن، حدثنا مالك، عن نافع، عن ابن عُمر قال: قال رسول الله على: «لما ابن عُمر قال: دخل رسول الله ﷺ المسجد؛ خلق الله الجنة حفَّها بالرَّيْحان، وحَفَّ الرَّيحان

<sup>(</sup>١) في «الكامل» ٣/ ١٢٢١ : زيّنوا الأصوات بالقرآن.

<sup>(</sup>٢) تهذيب الكمال ١١/٥٩. وحديثه عند أبي داود (١٩٩٦)، والنسائي في «الكبرى» (٤٢٢١) في المناسك باب المهلة

<sup>(</sup>٣) في «التاريخ الكبير» ٣/٥١٦ : فيه نظر، يروي... مناكير، وبنحوه قول البخاري في «تهذيب الكمال» ١١/ ٦٥ .

 <sup>(</sup>٤) الجرح والتعديل ٤/ ٦٧ ، والكامل ٣/ ١٢١٥ ، وتهذيب الكمال ١١/ ٦٣ .

<sup>(</sup>٥) الحديث في «مسند الشهاب» ١/ ٤١٢ . وسلف في أبان بن المحبّر.

<sup>(</sup>٦) قال ابن حجر في «اللسان» ٧٦/٤ : أظن أن سعيداً هذا هو ابنُ معن بن عيسى الأشجعي المدني، وأبوه ثقة مشهور، أحد من روى «الموطأ» عن مالك.

بالحِنَّاء؛ وإن المُختضِب بالحِنَّاء لَتصلِّي عليه ملائكةُ السماء». رواه الحسن بن يوسف الفحَّام مالك. أيضاً عن ابن خُشيش، فلعله الذي اختلقَه (١).

> ٣١٣٠ ـ س<sup>(٢)</sup>: سعيد بن أبي المغيرة. ويقال: ابن المغيرة، الصيَّاد. روى عن مجالد. ضُعُف (٣).

> ٣١٣١ ـ ع (صح): سعيد بن منصور الخُراساني، الحافظ الثقة، صاحب «السُّنن»: سمع مالكاً وطبقتَه.

> أحسن أحمد بن حنبل الثناء عليه، وفخَّم أمره. وقال أبو حاتم: من المتقنين الأثبات. وقال ابن خِراش وغيره: ثقة.

كتابه خطأً لم يرجع عنه<sup>(٤)</sup>.

سعيد بن جُبير. لا يُعرف. وُثُق<sup>(٥)</sup>.

أبو الجوديّ الشاميّ. وُثُق (٢).

٣١٣٤ ـ سعيد بن موسى الأزدى . عن

اتهمه ابن حِبَّان بالوضع، ثم ساق له من حديث سليمان بن سلمة الخبائري ـ وهو ساقط ـ عن سعيد، عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر مرفوعاً: «لولا المنابر لهلك أهلُ القُرى».

وبه: «هديةُ الله إلى المؤمن السائلُ على با**ب** داره<sup>ه(۷)</sup>.

وقال ابن أبي عاصم في «السنة»: حدثنا أبو أيوب البَهْرانيّ، حدثنا سعيد بن موسى، حدثنا رباح بن زيد، عن معمر، عن الزُّهريّ، عن أنس مرفوعاً: ﴿إِنْ مُوسِي كَانَ يُمشِّي فَنَادَاهُ وأما يعقوب الفسويّ فقال: كان إذا رأى في الجبَّار: يا موسى. فالتفت يميناً وشمالاً، فلم ير أحداً. ثم ناداه الثانية، فالتفت، فلم ير أحدًا، ٣١٣٢ - بخ: سعيد بن المهلّب عن وارتعد، ثم نودي: إنّي أنا الله. فقال: لبيك. وخَرّ ساجداً. فقال: ارفَعْ رأسك، إنْ أحبَبْتَ أن ٣١٣٣ ـ د: سعيد بن المهاجر . تفرَّد عنه تسكن في ظلَّ عَرْشي فكن لليتيم كالأب الرحيم، وللأرملة كالزُّوج العَطُوف، يا موسى كما تَدِين

<sup>(</sup>١) قال ابن حجر: الضمير في قوله: لعله، لابن خشيش، لا للحسن بن يوسف.

<sup>(</sup>٢) الرمز (س)من «تهذيب الكمال» ٧٥/١١ .

<sup>(</sup>٣) وثَّقه أبو حاتم، وقال الحسن بن الصبَّاح: كان من خيار الناس، وذكره ابن حبَّان في «الثقات» وقال: ربما أغرب. اهـ ولم أقف على من ذكر مجالداً من شيوخه. ينظر «الجرح والتعديل» ٤/ ٦٧ ، و «الثقات» ٨/ ٢٦٦ ، وتهذيب الكمال 11/ ٧٥.

<sup>(</sup>٤) المعرفة والتاريخ ٢/ ٢٢٢ ، والجرح والتعديل ٤/ ٦٨ ، وتاريخ دمشق ٧/ ٣٥٤ ، وتهذيب الكمال ١١/ ٧٧ .

<sup>(</sup>٥) الثقات ٦/٣٦٦ ، وتهذيب الكمال ١١/ ٨٣ . روى له البخاري في «الأدب المفرد» (٨١٨) في الشفاعة.

<sup>(</sup>٦) الثقات ٢٩٣/٤ ، وتهذيب الكمال ٢١/ ٨٣ ، ويقال: ابن أبي المهاجر، وحديثه عند أبي داود (٣٧٥١) في الأطعمة باب الضيافة.

<sup>(</sup>٧) المجروحين ٢/٣٢٦. وسيرد له ذكر في ترجمة سليمان بن سلمة الخبائري، وسيعيد المصنف ثمة حديث: «هدية الله إلى المؤمن..٥.

أدخلتُه النار، ولو كان إبراهيم خليلي وموسى بأيدينا، ليس لهم في شفاعتي نصيب». كليمي. قال: إلهي، ومَنْ محمد؟ قال: ما خلقتُ خَلْقاً أكرمَ على منه، كتبتُ اسمه في العرش قبل فمسحه المشركون فاسود». أن أخلق السماواتِ بألفى ألف سنة..» وذكر حديثًا طويلاً موضوعاً<sup>(١)</sup>.

> ٣١٣٥ ـ سعيد بن مَيْسَرة البكريّ البصريّ. فإنه لا يدخل النار». أبو عمران. عن أنس.

قال البخاريّ: عنده مناكير. وقال أيضًا: منكر الحديث. وقال ابن حِبَّان: يروي الموضوعات. وقال الحاكم: روى عن أنس تفرَّد عنه عبد الله بن عصمة في الحجامة (٣). موضوعات. وكذَّبه يحيى القطان.

> الهيثم بن خارجة: حدثنا سعيد بن ميسرة، سمعت أنساً؛ وسئل عن المصافحة، فقال: سمعتُ رسول الله عَيْكُ يقول: «إذا التقى المسلمان فتصافحا لم يتفرَّقا حتى يُغفرَ لهما».

> محمد بن جعفر الوَرْكانيّ: حدثنا سعيد بن ميسرة، سمعت أنساً مرفوعاً: «لا خير في صبِّ الماء، وإنه من الشيطان». يعنى كثرة الماءِ للوضوء.

> > وبه: صلى على حمزة سبعين صلاةً.

يونس بن بُكير: عن سعيد بن ميسرة، عن مجهول<sup>(ه)</sup>.

تُدان، يا موسى مَنْ لقيَنى وهو جاحد لمحمَّد أنس مرفوعاً: «القَدَرية يقولون: الخير والشر

وبه: «كان الحجر من ياقوت الجنة،

يحيى بن سعيد العطار: عن سعيد بن ميسرة، عن أنس مرفوعاً: «مَنْ رآني في المنام

روى ابن عدى له هذه الأحاديث وقال: هو مظلم الأمر<sup>(۲)</sup>.

٣١٣٦ ـ ق: سعيد بن ميمون . عن نافع.

٣١٣٧ ـ سعيد بن نَشِيط. شيخ لابن لهيعة. لا يُعرف. مجهول.

٣١٣٨ ـ سعيد بن أبي نَصْر السَّكونيّ. عن ابن أبي ليلي القاضي. تركه أبو زُرعة.

٣١٣٩ ـ سعيد بن النعمان. عن عطاء.

قلت: إنما روى أثرًا<sup>(٤)</sup>.

٣١٤٠ ـ سعيد بن نمران. عن أبي بكر الصديق، وشهد اليرموك، وكتب لعلى.

<sup>(</sup>۱) السنة لابن أبي عاصم (٦٩٦).

<sup>(</sup>٢) التاريخ الكبير ٣/٥١٦، والتاريخ الأوسط ٢/١٦٣، والضعفاء الصغير ص٥٢، والجرح والتعديل ٤/٦٣، والمجروحين ١/٣١٦، والكامل ٣/١٢٢٣، والمدخل إلى معرفة الصحيح من السقيم ١/١٥٢.

<sup>(</sup>٣) تهذيب الكمال ١١/ ٨٤ ، وحديثه في الحجامة عند ابن ماجه (٣٤٨٨).

<sup>(</sup>٤) التراجم الثلاثة الأخيرة في «الجرح والتعديل» ٤/ ٦٨ و ٦٩ . وجزم الشيخ أبو غدة رحمه الله في «اللسان» ٤/ ٧٢ بأن سعيد بن النعمان هو سعيد بن لقمان السالف برقم (٣١١٥).

<sup>(</sup>٥) ضعفاء ابن الجوزي ٣٢٦/١ ، وفيه تجهيل أبي حاتم له، ولم أقف عليه .

٣١٤١ ـ سعيد بن هاشم الفَيُّومي المصريّ. عن مالك. قال الدارقطني: ضعيف الحديث.

قال يوسف بن يزيد القراطيسي: حدثنا سعيد بن هاشم سنة إحدى عشرة ومئتين، حدثنا حمَّاد بن سلمة وغيره، وكتبَ الكثير. مالك بن أنس، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبى هريرة أنَّ رسول الله عَلَيْ قال: «لا تسبُّوا الدهر؛ فإنّ الله هو الدهر».

> قال أبو بكر الخطيب: لا أعلم أحدًا رواه عن مالك سوى سعيد هذا<sup>(١)</sup>.

> مكرر ٣١٤١ ـ سعيد بن هاشم المخزوميّ. عن نافع بن أبي نُعيم. لا يُعرف.

> والخبر الذي رواه منكر، بل روى أحاديث عن نافع، عن الأعرج، عن أبي هريرة نحو المئة، فيها مناكير.

> قال ابن عدي: ونافع لو جُمع حديثُه من التفاريق لما بلغ خمسين حديثًا بدون نسخته عن أبى الزناد(٢)، وسعيد عِداده في المدنيين.

> قال ابن الجوزي: أما سعيد بن هاشم الطبري، وسعيد بن هاشم العَتكي، وسعيد بن هاشم البكري، فما عرفنا فيهم قدحاً.

قلت: ولم أرهم في رُواة الكتب، ولا هم في كتاب ابن أبي حاتم، ولا أدري مَن هم<sup>(٣)</sup>.

٣١٤٢ ـ سعيد بن هُبيرة المروزي. عن

قال ابن حبان: يروى الموضوعات عن الثقات، كأنه كان يضعُها أو تُوضع له فيُجيب فيها.

روى عن حمّاد، عن ثابت، عن أنس مرفوعاً: «لا تضربوا إماءكم على كسر إنائكم، فإنّ لها آجالاً كآجال الناس"(٤).

٣١٤٣ ـ سعيد بن هنَّاد البُوشَنْجِي. ذكره ابن أبي حاتم: وبَيّض له. مجهول (٥).

٣١٤٤ ـ سعيد بن هِنْد الخزاز، قال الدارقطني: ليس بقوي. وقال النسائي: ليس بثقة. نقله ابنُ الجوزيّ (٦).

٣١٤٥ ـع: سعيد بن أبي هلال. ثقة معروف، حديثُه في الكُتب الستة.

يروى عن نافع، ونُعيم المُجْمِر. وعنه: سعيد المقبريّ أحدُ شيوخه.

<sup>(</sup>١) ضعفاء ابن الجوزي ١/٣٢٧. وصاحب الترجمة هو الذي يأتي بعده كما ذكر ابن حجر في «اللسان» ٤/ ٨٠. والحديث عند الطبراني في «الدعاء» (٢٠٢٨). ولم أقف على كلام الخطيب، ولعله في «الرواة عن مالك».

<sup>(</sup>٢) في «الكامل» ٣/ ١٢٤٢ : دون نسخة ابن أبي فديك، عن نافع، عن أبي الزناد.

<sup>(</sup>٣) ضعفاء ابن الجوزي ١/ ٣٢٧. قال ابن حجر في «اللسان» ٤/ ٨١ : لو راجع المؤلف كتاب «المتفق والمفترق» لرآهم. اهـ. وهُم فيه ٢/ ١٠٨١ ــ ١٠٨٤ .

<sup>(</sup>٤) المجروحين ٢٦٢/١. وقال أبو حاتم كما في «الجرح والتعديل» ٢١/٤: ليس بالقوي، روى أحاديث أنكرها أهل العلم.

<sup>(</sup>٥) الجرح والتعديل ٤/ ٧١.

<sup>(</sup>٦) لم أقف عليه.

قال ابن حزم وحدَه: ليس بالقويّ (١).

٣١٤٦ ـ سعيد بن واصل. عن شعبة، وغيره. حدّث عنه عباس الدُّوريّ، وجماعة.

قال أبو حاتم: ليِّن الحديث. وقال ابن المديني: فهب حديثُه. وقال النسائيّ: متروك. وقال الدارقطنيّ: ضعيف (٢).

٣١٤٧ - خ س ق (صح): سعيد بن يحيى اللخمي، سعدان، أبو يحيى الكوفي. نزيل دمشق.

عن الأعمش، وابن أبي خالد. وعنه: هشام بن عمَّار، وعلي بن حُجْر، وعِدَّة.

وثَّقه ابن حِبَّان، فقال: ثقة مأمون. وقال أبو حاتم: محلَّه الصدق. وقال الدارقطنيّ: ليس بذاك<sup>(٣)</sup>.

- خ ت: سعيد بن يحيى، أبو سفيان الحميري. يأتي بكنيته، وهو متوسّط الحال.

٣١٤٨ ـ سعيد بن يزيد بن الصلت. عن ابن جُريج. لا يُعرف، وأتى بخبر منكر. قال العُقيليّ : لا يُتابع عليه، وهو خطأ (٤).

٣١٤٩ ـ س: سعيد بن يزيد الأحمسيّ. عن الشعبيّ بحديث فاطمة في المبتوتة، وعنه أبو نُعيم.

أتى في الحديث بألفاظ قد اختُلف في ثبوتها. قال فيه أبو حاتم: شيخ. وقال ابن القطّان: لم تثبت عدالته (٥).

۳۱۵۰ ـ مد<sup>(۱)</sup>: سعيد بن يوسف اليماميّ الرحبيّ الشاميّ. روى عنه إسماعيل بن عياش. ضعّفه ابن مَعين. وقال النسائيّ: ليس بالقويّ.

قلت: له أحاديث عن يحيى بن أبي كثير، ولكن فرَّق ابن أبي حاتم بين الهَجَريّ واليماميّ؛ فجعل الأوَّل مجهولاً، وقال في اليماميّ الحمصيّ الرحبيّ: ليس بالمشهور، ولا أرى حديثه منكراً (٧).

قلت: له حديث منكر؛ قال البخاريّ: قال إسحاق بن يزيد \_ هو الفراديسيّ \_ : حدثنا إسماعيل، عن سعيد بن يوسف، عن يحيى، عن أبي سلّام، عن الحجّاج الثّماليّ، وله صحبة، حدثه نفير بن مجيب \_ وكان من قدماء الصحابة \_ قال: "إنّ في جهنم سبعين

<sup>(</sup>١) المحلّى ٢/٩٦٧ ، وتهذيب الكمال ١١/ ٩٤ .

<sup>(</sup>٢) التاريخ الكبير ٣/٥١٨ ، وضعفاء النسائي ص٥٤ ، والجرح والتعديل ٤/ ٧٠ ، وضعفاء الدارقطني ص١٠٢ .

<sup>(</sup>٣) الجرح والتعديل ٢/ ٢٨٩ (ذكره في سعدان)، والثقات ٦/ ٣٧٤، وتاريخ دمشق ٧/ ٣٦٢ ، وتهذيب الكمال ١٠٦/١١ .

<sup>(</sup>٤) ضعفاء العقيلي ٢/١١٦ ، والخبر عن ابن جُريج، عن عطاء، عن جابر مرفوعاً: «ليس من البرّ الصيام في السفر» قال العقيلي: هذا يرويه ابن جريج، عن الزهري، عن صفوان. عن أم الدرداء، عن كعب بن عاصم.

<sup>(</sup>٥) الجرح والتعديل ٤/ ٧٤ ، والوهم والإيهام ٤٧٧/٤ ، وتهذيب الكمال ١١٦/١١ . والحديث عند النسائي ٦/ ١٤٤ في الطلاق.

<sup>(</sup>٦) الرمز (مد) من «تهذیب الکمال» ۱۲٤/۱۱.

 <sup>(</sup>۷) ضعفاء النسائي ص٥٣ ، والجرح والتعديل ٤/ ٧٥ ، والكامل ٣/ ١٢١٧ ، وتهذيب الكمال ١١/ ١٢٤ . وحديثه في
 «مراسيل» أبي داود (١٥٧).

ألف واد، في الوادي سبعون ألف شِعْب...» الحديث بطوله (١٠).

٣١٥١ ـ سعيد بن يوسف الهجريّ.

٣١٥٢ ـ وسعيد الرُّعينيّ . عن الأحنف.

٣١٥٣ ـ وسعيد الحَرَشيّ. عن إسماعيل بن عبد الله.

٣١٥٤ ـ وسعيد. عن أبي الأسود.

۳۱۵۵ ـ د: وسعید مولی نمران. عن مولاه یزید بن نمران. مجاهیل<sup>(۲)</sup>.

٣١٥٦ ـ سعيد المؤذن (٣) قال الدارمي: سألتُ ابن معين عنه، فقال: لا أعرفه (٤).

٣١٥٧ ـ د: سعيد الأنصاريّ. عن حُصين بن وَحُوَح. تفرّد عنه ابنه عُروة أو عَزرة (٥).

٣١٥٨ ـ بخ: سعيد القَيْسيّ. عن ابن عباس. تفرَّد عنه سليمان التَّيميّ<sup>(٦)</sup>.

٣١٥٩ ـ سعيد التمّار . عن أنس بن مالك. قال البخاري: فيه نظر.

جماعة رووا عن شِهاب بن خِراش، عن مروان بن نَهيك، عن سعيد التمَّار، عن أنس مرفوعاً: «مَنْ مات وهو يرى السيف على أُمّتي؛ لقي اللهَ في (٧) كفّيه مكتوب: آيس مِنْ رحمتي»(٨).

#### [من اسمُه سُعَيْر والسَّفْر]

۳۱۹۰ م ت س: سُعَيْر بن الخِمْس. عن حبيب بن أبي ثابت، وأبي إسحاق. وعنه: حُسين الجُعفيّ، ويحيى بن يحيى، وجماعة.

وثَّقه ابن معين. وقال أبو حاتم: لا يُحتجُّ به. وقال أبو الفضل الشهيد: أخطأ في غير ما حديث مع قلّة ما روى.

وما وُلد له ابنه مالك إلَّا بعد ما قدَّموه

- (۱) التاريخ الكبير ٨/ ١٢٤ في ترجمة نفير بن مجيب، وذكره ابن عساكر في ترجمة صحابي الحديث، وسماه: سفيان بن مجيب؛ قال: ويقال: نفير بن مجيب، وسفيان أصح. وينظر كلام المنذري في «الترغيب والترهيب» ٤/ ٣٦٧ بإثر الحديث المذكور. ومن قوله: قلت له حديث منكر.. إلخ، من (ز).
- (٢) التراجم الخمسة الأخيرة في «الجرح والتعديل» ٤/ ٧٥ و٧٧ و ١٠٠ . ولم أقف على تجهيل أبي حاتم لسعيد مولى نمران، ولعل ابن حجر نسب تجهيل أبي حاتم له في «تهذيبه» ٢/ ٥٣ متابعة للمصنف على شرطه في تقييد لفظة «مجهول» عنه. وحديثه عند أبي داود (٧٠٥)، وسلف نحوه في ترجمة سعيد بن غزوان (٣١٠٧).
  - (٣) في (س): المؤدّب.
  - (٤) تاريخ ابن معين (رواية عثمان الدارمي) ص١١٨ .
  - (٥) تهذيب الكمال ١٢٦/١١ ، وحديثه عند أبي داود (٣١٥٩) في الجنائز، باب التعجيل بالجنازة.
  - (٦) تهذيب الكمال ١٢/ ١٢٨ ، وحديثه عند البخاري في «الأدب» (٧) في الإحسان إلى الوالدين .
    - (٧) في (س): وفي.
- (٨) التاريخ الكبير ٣/ ٤٦٠ ، وضعفاء العقيلي ٢/ ١٠٢ ، والكامل ٣/ ١٢٢٤ ، وقال الدارميُّ: سألت يحيى عن سعيد التمَّار عن أنس: من هو؟ فقال: لا أدري. تاريخه ص١٢٧ ، والجرح والتعديل ٢٦/٤ .

ليدفنوه، فتحرَّك، فرُدَّ إلى منزله. وعاش أعواماً. قيل: له عشرة أحاديث(١).

٣١٦١ ـ ق: السَّفْر بن نُسَيْر الحمصيّ. عن بعض التابعين.

قال الدارقطنيّ: لا يُعتبر به.

قلت: روى عنه معاوية بن صالح، وغيره<sup>(۲)</sup>.

#### [من اسمُه سفيان]

٣١٦٢ ـ سفيان بن إبراهيم الكوفيّ. ذكره الأزديّ، فقال: زائغ ضعيف.

قلت: قال إسماعيل بن صبيح: حدثنا سفيان بن إبراهيم، عن عبد المؤمن بن القاسم ـ وهو أخو عبد الغَفَّار \_ عن أبان بن تغلب، عن عمران بن مِقْسم، عن المنهال بن عَمرو، عن عبد الله بن الحارث بن نوفل، عن عليّ، قال لي مؤدّباً، لم يكن بالقويّ. رسول الله ﷺ: «أَلَا تَرْضَى يا على إذا جمع اللهُ الناسَ في صعيدٍ واحد أنْ أقوم عن يمين العرش ولا بالقويّ في الزُّهريّ. وقال عثمان بن سعيد: وأنت عن يميني، وتُكسى ثوبَين أبيضَين، فلا سألت يحيى عنه فقال: ثقة، وهو ضعيف أُدعى بخير إلَّا دُعيتَ».

عبد المؤمن تالف أيضاً ، والخبر منكر جدًّا<sup>(٣)</sup>.

٣١٦٣ ـ ٤ مـق: سفيان بن حُسين، أبو محمد (٤) الواسطيّ. صدوق مشهور.

ويقال: أبو الحسن مولى الأمير عبد الله بن خازم السُّلُميّ. ويقال: مولى عبد الرحمن بن سَمُرَة (٥) القُرشي.

يروي عن الزُّهري فيضطرب فيه، وعن الحكم، ويونس بن عبيد، وطائفة. وعنه: شعبة ـ وهو من أقرانه \_ وهُشيم، وعبَّاد بن العوَّام، ويزيد بن هارون.

قال أحمد: ليس بذاك في الزُّهريّ. وقال عبَّاس عن يحيى: ليس به بأس، وليس من كبار أصحاب الزُّهريّ، في حديثه عنه ضعف.

وروى ابنُ أبى خَيْثَمَة عن ابن معين: ثقة في غير الزُّهريّ، إنما سمع منه في الموسم.

وروى يعقوب بن شيبة عن يحيى: كان

وروى أبو داود عن يحيى: ليس بالحافظ الحديث عن الزهريّ.

وقال العجليّ: ثقة. وقال عثمان بن

<sup>(</sup>١) الجرح والتعديل ٢/٣٧٤ ، وتهذيب الكمال ١١/ ١٣٠ ، وتهذيب التهذيب ٢/ ٥٣ . وقول أبي الفضل الشهيد، وقولُه: وعاش أعواماً... من (ز).

<sup>(</sup>٢) سؤالات البرقاني ص٣٥ ، وتهذيب الكمال ١١/ ١٣٤ ، وحديثه عند ابن ماجه (٦١٧) في النهي للحاقن أن يصلي.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبراني في «الأوسط» (٣٠٠٣) بأطول منه.

<sup>(</sup>٤) قوله: أبو محمد، من (ز). وقد وقع اختلاف بين النسخ في سياق الترجمة، وجاءت في (ز) مطولة عنها في (د) و(س). ووقع في بعض المواضع من المطبوع تصرّف في العبارة وسقط وتكرار لا معني له.

<sup>(</sup>٥) في (ز) (والكلام فيها فقط): عبد الرحمن بن سلمة، والمثبت من «تاريخ بغداد» ٩/ ١٤٩، و «تهذيب الكمال» ١٢٩ /١١.

أبي شيبة: ثقة، لكنه مضطرب في الحديث قليلاً.

وقال ابن سعد: ثقة يخطئ في حديثه كثيراً. وقال يعقوب بن شيبة: ثقة، وفي حديثه ضعف.

وقال أبو حاتم: صالح الحديث يُكتب حديثُه، ولا يُحتجُّ به، هو كنحو ابن إسحاق.

وقال النسائي: ليس به بأس إلا في الزُّهريّ. وقال ابن حبَّان: يروي عن الزُّهريّ المقلوبات؛ وإذا روى عن غيره أشبه حديثُه حديثُ الأثبات؛ وذلك أن صحيفة الزُّهريّ اختلطت عليه، فكان يأتي بها على التوهم.

وقال ابن عدي: هو في غير الزهريّ صالح الحديث، وفي الزهري روى أشياء خالف الناس. استشهد بسفيان البخاريُّ، وروى له في كتاب «الأدب» وغيره، وذكره مسلم في مقدمة

قال ابن معين: لم يكن بالقوي (٢).

كتابه، وأخرج له أرباب السنن الأربعة(١).

وقال أبو يعلى: قيل لابن معين (٣): حديث سفيان بن حُسين، عن الزُّهريّ، عن سالم، عن أبيه، في الصدقات؟ فقال: لم يتابعه عليه أحد، ليس يصحّ.

قال ابنُ عديّ: قد حدَّثناه ابنُ صاعد، حدثنا يعقوبُ الدَّوْرَقيّ، عن عبد الرحمن بن مهدي، عن سليمان بن كثير. عن الزُّهري مثله (٤). ورواه جماعة عن الزهريّ موقوفاً.

قال البيهقي<sup>(٥)</sup> في باب الدابة تنفح<sup>(٢)</sup> برجلها: قال الشافعيّ: يضمن قائدها وسائقها ما أصابت بيدٍ أو فم أو رجل أو ذنب. واحتجَّ بحديث البراء.

فأمًّا ما أخبرنا عبد الخالق بن علي المؤذن، أخبرنا محمد بن المؤمل، أخبرنا الفضل بن محمد النفيليّ، حدثنا عبَّاد بن العوَّام، عن سفيان، عن الزُّهريّ، عن ابن المسيِّب، عن أبي هريرة، عن رسول الله على قال: «الرِّجُل جُبار».

قال الشافعي: في هذا المتن غلط؛ لأنَّ الحفَّاظ لم يحفظوه هكذا.

قال البيهقيّ: قد رواه مالك، وابنُ جُريج، ومعمر، وعُقيل، وجماعة عن الزُّهري، فلم يذكروا الرِّجُل.

وقال الدارقطني: لم يُتابع أحدٌ سفيانَ بنَ

<sup>(</sup>١) من قوله أول الترجمة: ويقال: أبو الحسن.. إلى هذا الموضع، من (ز).

<sup>(</sup>٢) قوله: قال ابن معين...، ليس في (ز).

<sup>(</sup>٣) في (ز): قال ابن عدي: سمعت أبا يعلى يقول: قيل ليحيى بن معين...

<sup>(</sup>٤) وقع بدل هذا الكلام في (ز) ما نصُّه: قال ابن عدي وافقه عليه سليمان بن كثير، حدثناه ابن صاعد، عن يعقوب الدورقي، عن ابن مهدي، عنه، كذلك.

<sup>(</sup>٥) من قوله هنا: قال البيهقي.. إلى قوله الآتي (في الصفحة ١٥٨): مات سفيان بن حسين قبل سفيان الثوري وهو من أقرانه، من (ز). وينظر «سنن» البيهقي ٣٤٣/٨.

<sup>(</sup>٦) بالحاء المهملة، أي: ترفس. النهاية (نفح).

حسين على قوله: «الرِّجْل جُبار»، وهو وَهْم.

وروى مالك وجماعة حفَّاظ عن الزُّهريّ؛ قال: بلغني أنَّ عائشةَ وحفصة أصبحتا صائمتين متطوعتين فأُهديَ لهم طعام، فأفطرتا عليه، فقال النبيُّ ﷺ: «اقْضِياً يوماً مكانَه».

قال البيهقي: قد رواه جعفر بن برقان، وصالح بن أبي الأخضر، وسفيان بن حُسين، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة. وقد وهموا فيه على الزُّهري، فأخبرنا ابن بشران، أخبرنا ابن البختري، أخبرنا عبد الملك بن محمد، ابن البختري، أخبرنا عبد الملك بن محمد، حدثنا روح، حدثنا ابن جُريج، عن ابن شهاب، قلت له: أحدَّثك عروة عن عائشة أنها قالت: أصبحتُ أنا وحفصةُ صائمتَين؟ فقال: لم أسمع من عُروة في هذا شيئاً، ولكن حدثني ناسٌ عن بعض مَنْ كان يدخل على عائشة بالحديث.

وكذلك رواه عبد الرزاق والزَّنْجي، عن ابن جريج.

قال الترمذيّ: سألتُ محمداً عن هذا الحديث؟ فقال: لا يصحُّ عن عروة.

وكذا قال الذُّهلي، واحتجًا بقول ابن جُريج، وبابن عيينة، فإنه قال: سمعت الزهري يحدَّثه عن عائشة مرسلاً(١).

قال أبو داود (٢): حدثنا مسدَّد، حدثنا حُصين بن نُمير، حدثنا سفيان (ح)، وحدثنا عليّ بن مسلم، حدثنا عبَّاد بن العوَّام، أخبرنا سفيان بن حسين، عن الزُّهريّ، عن سعيد بن المسيّب، عن أبي هريرة، عن النبيّ على : «مَنْ أدخلَ فرساً بين فرسين، يعني وهو لا يأمن أن تسبِق، فليس بقمار، ومَنْ أدخلَ فرساً بين فرسين وقد أمِنَ أنْ يَسبِقَ فهو قمار».

قال أبو داود: وحدثنا محمود بن خالد، حدثنا الوليد بن مسلم، عن سعيد بن بشير، عن الزُّهريّ بإسناد عبَّاد ومعناه.

قال: ورواه معمر، وشعيب، وعُقيل، عن الزُّهريّ، عن رجال من أهل العلم. وهذا أصحّ.

عُمر بن عليّ: عن سفيان بن حُسين، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة مرفوعاً: «مَنْ باتَ وفي يده غَمَر...» الحديث (٣).

ويُروى عن عمر بن عليّ، عن سفيان، عن الزهريّ، عن سالم، عن أبيه. فلعل التخليط من عمر.

مات سفيان بن حُسين قبل سفيان الثوري؛ وهو من أقرانه (٤).

قال يعقوب بن شيبة (٥): سمعتُ يحيى بن

<sup>(</sup>۱) ينظر «سنن» البيهقي ٢٧٩/٤ . ٢٨١ .

<sup>(</sup>۲) في «سننه» (۲۵۷۹) وسلف ذكره أيضاً في ترجمة سعيد بن بشير صاحب قتادة.

<sup>(</sup>٣) السنن الكبرى للنسائي (٦٨٨٠).

<sup>(</sup>٤) سلفت الإشارة إلى أنه من قوله: قال البيهقي في باب الدابة تنفح (في الصفحة ١٥٧) إلى هذا الموضع، من (ز).

<sup>(</sup>٥) من هذا الموضع إلى آخر الترجمة، من (د) و(س)، وسلف خلال الترجمة، وكان من (ز) وحدها. وقد أشرت أول الترجمة إلى الاختلاف الذي وقع فيها بين النسخ.

معين يقول: كان سفيان بن حُسين مؤدّباً، ولم يكن بالقويّ.

وروى أبو داود عن ابن معين: ليس به بأس. بالحافظ. وروى عباس عن يحيى: ليس به بأس. وروى عثمان بن سعيد عن يحيى: ثقة، لكنه في الزَّهريّ ضعيف. وقال أبو حاتم: صالح الحديث يُكتب حديثُه، ولا يُحتجُّ به، هو نحو ابنِ إسحاق.

عَبَّاد بن العوام: حدثنا سفيان بن حُسين، عن الزُّهريّ، عن سعيد، عن أبي هريرة، عن النبيّ على قال: «الرِّجْل جُبار».

غُمر بن عليّ: عن سفيان، عن الزهريّ، عن عُروة، عن عائشة مرفوعاً: "مَنْ باتَ وفي يده غَمَر..." الحديث. على أن عمر بن عليّ قد رواه عنه بعض الناس، فقال: عن سفيان بن حُسين، عن الزُّهريّ، عن سالم، عن أبيه. فلعل التخليط من عُمر. ويروى أيضاً عن عمر بن عليّ، عن هشام بن عُروة، عن أبيه، عن عائشة (۱).

٣١٦٤ ـ ق: سفيان بن زياد. عن حجَّاج بن نُصَيْر. ضعَّفه الدارقطنيّ، وذكره ابن حبَّان في «الثقات» (٢).

#### أمّا:

٣١٦٥ ـ سفيان بن زياد المخرَّميّ عن عيسى بن يونس، فوثَّقه الخطيب، وقد خلط الترجمتين ابنُ عساكر فوَهِم (٣).

٣١٦٦ ـ سفيان بن زياد الغسّانيّ. عن أنس. وعنه خالد بن حُميد المهريّ. قال أبو حاتم: لا أدري من هو<sup>(٤)</sup>.

٣١٦٧ ـ سفيان بن زياد الروَّاسيّ. عن ابن عُينة. وعنه ابن أبي الدنيا. لا يكاد يُعرف. وكذا:

۳۱۶۸ ـ سفیان بن زیاد. عن فیّاض بن محمد. روی عنه عثمان بن خُرَّزَاذ.

أما:

٣١٦٩ ـ سفيان بن زياد؛ صاحب ابن المبارك، فإمام ثبت (٥).

بالرَّءً اس (٦) . عن حمَّاد بن زیاد البصريّ المعروف بالرَّءً اس (٦) . عن حمَّاد بن زید، وابن عیینة،

<sup>(</sup>١) الجرح والتعديل ٢٢٨/٤ ، والمجروحين ٣٥٨/١ ، والكامل ٣/ ١٢٥٠ ، وتاريخ بغداد ٩/ ١٤٩ ، وتهذيب الكمال ١١/ ١٣٩ .

<sup>(</sup>٢) الثقات ٨/ ٢٨٩ وقال: مستقيم الحديث، وتهذيب الكمال ١٤٨/١١ . وينظر «المتفق والمفترق» ٢/ ١١١٢ ، و«تهذيب التهذيب» ٢/ ٥٥ .

<sup>(</sup>٣) تاريخ بغداد ٩/ ١٨٤ ، وذكره المزي في «تهذيبه» ١١/ ١٤٩ للتمييز، وتكلم عن وهم ابن عساكر في الترجمتين في «المعجم المشتمل» وهو فيه ص ١٣١ .

<sup>(</sup>٤) الجرح والتعديل ١٦٨/٤.

<sup>(</sup>٥) استدركه المزي في «تهذيبه» ١١/ ١٥١ على الخطيب في «المتفق والمفترق» ٢/ ١١١٢ ، ونقلَ عن أبي داود قوله فيه: أثبتُ أصحاب ابن المبارك.

<sup>(</sup>٦) في النسخ: بالراس، ورسمتُها على القاعدة، فقد قيّده ابن ماكولا بفتح الراء المهملة وتشديد الألف، وفي آخرها سين مهملة، نسبة إلى بيع الرؤوس المشوية، ويقال بالواو: الروَّاس. الأنساب ٢/ ٤٥.

[وعنه] الفلَّاس<sup>(١)</sup>. عَظَّم شأنَه أبو حاتم، وقال: يدلِّس ويكتب عن الكذَّابين<sup>(٤)</sup>. كان أحدَ الحفاظ.

قلت: مات بعد المئتين شابًا، وليس ذا مغيرة بن سُويد. مجهول، وكذا شيخُه (٥). بشيخ ابن أبي الدنيا<sup>(٢)</sup>.

و كذا:

مكرر ٣١٦٤ ـ سفيان بن زياد العقيلي البصري. عن أبي عاصم. وُثق.

ومن النكرات:

٣١٧١ ـ سفيان بن زياد . عن الزُّبير بن العوَّام. ما روی عنه سوی داود بن فراهیج<sup>(۳)</sup>.

ومن الأثبات:

٣١٧٢ \_ خ ٤ : سفيان بن زياد العُصْفُريّ، أبو الورقاء. عن عكرمة، وجماعة. وعنه: يَعْلَى ومحمد ابنا عُبيد. وثَّقوه.

٣١٧٣ ـ ع (صح): سفيان بن سعيد، الحجَّة الثبت، متفق عليه، مع أنه كان يدلِّس عن الضعفاء، أبي شُريح الخُزاعيّ. ولكن له نقدٌ وذَوْق،ولا عبرة لقول مَن قال: كان

٣١٧٤ - سفيان بن أبى السّراج. عن

٣١٧٥ ـ سفيان بن عامر. قاضى بُخارى، قال أبو حاتم: ليس بالقويّ. وقال الأزديّ: سفيان بن عامر الغفاريّ تركوه (٢٦).

٣١٧٦ ـ ٤ : سفيان بن عُقبة الكوفي، أخو قبيصة.

سُئل عنه ابن معين فقال: لا أعرفه .

وقال ابن عدى بعد أن ساق له خمسة أحاديث عن حمزة الزيات والثوريّ: وعندي لا بأس به. وقال ابن نُمير: لا بأس به .

وروى عنه أبو كُريب، وعبد الله بن محمد بن شاكر، وجماعة. وهو صدوق<sup>(۷)</sup>.

٣١٧٧ ـ د ق: سفيان بن أبي العَوْجاء . عن

قال البخاري: في حديثه نظر. يعني «من

- (٢) الجرح والتعديل ٤/ ٢٣٠ ، وسلف شيخ ابن أبي الدنيا (٢١٦٧).
  - (٣) الجرح والتعديل ٢١٩/٤.
  - (٤) الترجمتان الأخيرتان في «تهذيب الكمال» ١٥٣/١١ و١٥٤.
- (٥) لم أقف عليه. مع أن شرط المصنف في قوله: مجهول، أن يكون من كلام أبي حاتم، ولعله سُكين بن أبي السراج يأتي \_كما ذكر الشيخ أبو غدّة رحمه الله في تعليقه على «اللسان» ٤/ ٩٠ \_ فقد أورده ابن حبان في «المجروحين» ١/ ٣٦٠ ، وذكر أنه يروي عن المغيرة بن سويد. والمغيرة هذا مجهول كما سيرد في موضعه.
- (٦) الجرح والتعديل ٤/ ٢٣٠ ، وليس فيه قول أبي حاتم: ليس بالقوي، وهو من كلام أبي زرعة في «سؤالات البرذعي»
  - (٧) الجرح والتعديل ٤/ ٢٣٠ ، والكامل ٣/ ١٢٤٩ ، وتهذيب الكمال ١١/ ١٧٤ .

<sup>(</sup>١) في (د) و(س): وابن عيينة الفلاس، وهو خطأ، فما بين حاصرتين لتصويب العبارة، كما في "تهذيب الكمال» ١١/ ١٥١. ولم ترد كلمة «الفلاس» في (ز).

أصيب بقتلٍ أو خَبْلٍ فإنه يختار إحدى ثلاث...» وذكر الحديث. أخرجه أبو داود، وابن ماجه من طريق ابن إسحاق، عن الحارث بن فُضيل، عن هذا الرجل. ولا يُعرف بغير هذا الحديث(١).

وهو حديث منكر، أنبأنيه إبراهيم بن الدرجيّ، وحدثنيه يوسف الحافظ، أخبرنا ابن الدرجيّ، عن أبي جعفر الصيدلانيّ، أخبرتنا فاطمة الجوزدانية، أخبرنا ابن رِيْدَة، حدثنا سليمان بن أحمد، حدثنا إدريس بن جعفر، حدثنا يزيد، أخبرنا ابن إسحاق، عن الحارث بن فضيل، عن سفيان، عن أبي شُريح مرفوعاً: "من أصيب بدم أو خَبْل فهو بين إحدى ثلاث: أن يقتصّ، أو يعفو، أو يأخذ العقل، فإن أخذ واحدة ثم تعدّى بعد ذلك فله النار خالداً مخلّداً فيها أبداً». أخرجه أبو داود وابن ماجه من وجوه عن محمد بن إسحاق.

٣١٧٨ ع (صح): سفيان بن عُيينة الهلاليّ. أحد الثقات الأعلام.

أجمعت الأمة على الاحتجاج به. وكان يدلِّس، لكن المعهود منه أنه لا يدلِّس إلا عن ثقة. وكان قوي الحفظ، وما في أصحاب الزهري أصغر سنًا منه، ومع هذا فهو من أثبتهم.

قال أحمد بن حنبل: هو أثبت الناس في عَمرو بن دينار. وقال أحمد: كنت أنا وابنُ المديني، فذكرنا أثبتَ مَن يروي عن الزُّهري،

فقال عليّ: سفيان بن عيينة، وقلت أنا: مالك، فإنّ مالكاً أقلُّ خطأ؛ وابنُ عيينة يخطئ في نحو من عشرين حديثاً عن الزُّهريّ. ثم ذكرتُ ثمانية عشر منها، وقلت: هاتِ ما أخطأ فيه مالك؛ فجاء بحديثين أو ثلاثة، فرجعتُ، فإذا ما أخطأ فيه سفيان بن عيينة أكثر من عشرين حديثاً. قال أحمد: وعند مالك، عن الزُّهري، نحو من ثلاث مئة. حديث، وكذا عند ابن عيينة عنه نحو الثلاث مئة.

وروى محمد بن عبد الله بن عمار الموصليّ عن يحيى بن سعيد القطان قال: أشهد أنّ سفيان بن عُيينة اختلط سنة سبع وتسعين ومئة، فمن سمع منه فيها فسماعه لا شيء.

قلت: سمع منه فيها محمد بن عاصم صاحب ذاك الجزء العالي، ويغلب على ظني أنَّ سائر شيوخ الأئمة الستة سمعوا منه قبل سنة سبع. فأما سنة ثمان وتسعين ففيها مات ولم يَلْقَه أحدُّ فيها، لأنه توفي قبل قدوم الحاجّ بأربعة أشهر.

وأنا أستبعدُ هذا الكلام من القطّان، وأعدُّه غلطاً من ابن عمَّار، فإن القطَّان مات في صفر من سنة ثمان وتسعين وقت قدوم الحاجّ، ووقت تحدّثهم عن أخبار الحجاز، فمتى تمكّن يحيى بن سعيد من أن يسمع اختلاط سفيان، ثم يشهد عليه بذلك والموت قد نزل به؟ فلعله بلغه ذلك في أثناء سنة سبع، مع أنّ يحيى مُتَعَنِّت جدًّا في الرجال، وسفيان فثقة مطلقاً. والله أعلم (٢).

<sup>(</sup>۱) تهذيب الكمال ۱۷٦/۱۱ ونقل فيه المزي عن البخاري قوله: في حديثه نظر، وليس في كتب البخاري التي بين أيدينا. والحديث عند أبي داود (٤٤٩٦)، وابن ماجه (٢٦٢٣) في الديات.

<sup>(</sup>٢) الجرح والتعديل ٤/ ٢٢٥ ، وتاريخ بغداد ٩/ ١٧٤ ، وتهذيب الكمال ١١٧ /١١ ، والسير ٨/ ٤٥٤ .

٣١٧٩ ـ سفيان بن الليل الكوفيّ . روى عنه الشعبيّ.

قال العُقيليّ: كان ممن يغلُو في الرَّفْض. لا يصحُّ حديثه.

قلت: لأنّ حديثه انفرد به السريّ بن إسماعيل أحد الهَلْكَى، عن الشعبيّ، حدثني سفيان بن الليل قال: لما قدم الحسن بنُ علي سفيان بن الكوفة إلى المدينة أتيتُه فقلت: يا مذلّ المؤمنين. قال: لا تقل ذاك، فإني سمعتُ أبي يقول: «لا تذهبُ يقول: سمعتُ رسولَ الله على يقول: «لا تذهبُ الأيام والليالي حتى يملك رجل، وهو معاوية». والله ما أحبُ أنّ لي الدنيا وما فيها وأنه يُهراق في مِحْجَمة من دم. وسمعت أبي يقول: سمعتُ رسول الله على يقول: «مَنْ أحبَنا بقلبه، وأعاننا بيده ولسانه، كنتُ أنا وهو في عِليِّين. ومن أحبنا بقلبه وأعاننا بلسانه، وكفّ يده فهو في الدرجة بقلبه وأعاننا بلسانه، وكفّ يده فهو في الدرجة ويدَه فهو في الدرجة التي تليها.

رواه نُعيم بن حمَّاد، حدثنا ابن فُضيل، عن السّريّ.

وقال أبو الفتح الأزديّ: سفيان بن الليل له حديث: «لا تمضي الأمَّة حتى يَلِيهَا رجل واسع البُلعوم». قال: وفي لفظ آخر: «واسع السُّرْم (١)، يأكل ولا يشبع».

قال: سفيان مجهول، والخبر منكر(٢).

٣١٨٠ ـ سفيان بن محمد الفَزاريّ المِصِّيصيّ. عن ابن وَهْب وغيره. وعنه أحمد بن الحسين الصوفيّ، وإسحاق الخُتَليّ، وجماعة.

قال ابن عديّ: كان يسرق الحديث ويسوِّي الأسانيد. روى عن منصور بن سَلَمة ـ ولا بأس بمنصور ـ عن سليمان بن بلال، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جابر حديث: "إذا رأيتُم فلاناً على مِنْبَري فاقتلوه». وإنما رُوِيَ عن خالد بن مَخْلَد، عن سليمان، عن جعفر بن محمد، عن جماعة من أهل بدر.

وله عن عبيد الله بن موسى، عن سفيان، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله حديث: «يا فاطمة، إني زوَّجتُك سيِّداً في الدنيا، وإنه في الآخرة لَمن الصالحين، إني لما أردتُ أن أزوِّجك؛ أمرَ الله جبريل، فصفَّ الملائكة، وأمر شجر الجِنان، فحملت الحُليَّ والحُلل». وهذا كذب.

وله عن هُشيم، عن يونس، عن الحسن، عن الحسن، عن أنس رفعه: «مِنْ كرامتي أني وُلدتُ مختوناً، ولم يَرَ أحد سَوْأتي»(٣).

۳۱۸۱ ـ بخ: سفيان بن منقذ بن قَيْس. مصريّ. عن أبيه. وعنه حرملة بن عمران فقط. روى له البخاريّ في «الأدب»(٤).

<sup>(</sup>١) في النسخ: الصُّرم، والمثبت من «اللسان» ٤ / ٩٢، والسُّرم: الدُّبُر. النهاية (سرم).

<sup>(</sup>٢) ضعفاء العقيلي ٢/ ١٧٥ . وخبر «لا تمضي الأمة...» ذكره نعيم بن حماد المروزي في «الفتن» ١١٦/١ .

<sup>(</sup>٣) الكامل ٣/ ١٢٥٥. وحديث أنس «من كرامتي...» في «الأوسط» (٦١٤٤)، و«تاريخ بغداد» ١/ ٣٢٩، و«العلل المتناهية» (٢٦٤).

<sup>(</sup>٤) تهذيب الكمال ١٩٧/١١ . وحديثه عند البخاري في «الأدب» (١١٣٧) .

٣١٨٢ ـ م (صح): سُفيان بن موسى، وعنه: الفلَّاس، والجَهْضَميّ، وجماعة.

ذكره ابن حبَّان في «الثقات»، وقال أبو حاتم: مجهول<sup>(١)</sup>.

٣١٨٣ ـ سفيان بن نَشِيط، بصريّ. ما علمتُ أحدًا روى عنه سوى أبي سلمة التَّبُوذَكيّ <sup>(٢)</sup>.

٣١٨٤ ـ سفيان بن هشام. مَرُوزيّ، لا يُعرف، وكأنه هشام بن سفيان<sup>(٣)</sup>.

٣١٨٥ ـ ت ق: سُفيان بن وكيع بن الجرَّاح، أبو محمد الرؤاسيّ.

قال البخاري: يتكلَّمون فيه لأشياء لقَّنوه إياها. وقال أبو زُرعة: يُتَّهم بالكذب.

وقال ابن أبي حاتم: أشار أبي عليه أن يغيّر وَرَّاقَه، فإنه أفسدَ حديثه، وقال له: لا تحدِّثْ إلا من أصولك. فقال: سأفعل، ثم تمادي وحدَّث بأحاديث أُدخلت عليه.

وقد ساق له أبو أحمد خمسة أحاديث منكرة السند لا المتن، ثم قال: وله حديث كثير، وإنما بلاؤه أنه كان يتلقَّن ما لُقِّن؛ يقال: كان له ورَّاق يلقِّنُه من حديث موقوف فيرفعه، أو مرسل فيوصله، أو يبدل رجلًا برجل.

وقال ابن حبان: مات سنة سبع وأربعين بصريّ صدوق . عن أيوب، وسَيَّار أبي الحَكَم. ومئتين. وكان شيخاً فاضلاً صدوقاً، إلا أنه ابتُلي بورَّاق سوء، كان يُدخل عليه، فكُلِّم في ذلك، فلم يرجع. وكان ابن خزيمة يروي عنه، سمعتُه يقول: حدثنا بعض مَن أمسَكْنا عن ذكره، وهو من الضرب الذي ذكرته مرارًا أنْ لو خَرّ من السماء فتخطفه الطير أحبُّ إليه مِن أن يكذب على رسول الله على ، ولكن أفسدوه، وما كان ابنُ خزيمة يحدِّث عنه إلا بالحرف بعد الحرف.

قلت: روى عن أبيه، وجرير، وعبد السلام بن حرب. وعنه أبو عَرُوبة، وابن صاعد، وخلق.

وقد حسَّن له الترمذيّ هذا، فقال: حدثنا سفيان، حدثنا ابن أبى عديّ، عن حمَّاد بن سلمة، عن أبي جعفر الخَطْميّ - ثقة - عن محمد بن كعب القُرظيّ، عن عبد الله بن يزيد الخَطْمى، عن رسول الله ﷺ، أنه كان يقول في دعائه: «اللهم ارزقني حُبَّك، وحبَّ مَنْ يبلغني (٤) حبُّه عندك، اللهم ما رزقتني مما أُحبُّ؛ فاجعله قَوةً لي فيما تحبُّ، وما زويتَ عنَّى مما أُحبُّ؛ فاجعله قوةً لي فيما تحبّ».

قال: هذا حديث حسن غريب (٥).

<sup>(</sup>١) الجرح والتعديل ٤/ ٢٢٩ ، والثقات ٨/ ٢٨٨ ، وتهذيب الكمال ١٩٧/١١ ـ ١٩٨ .

<sup>(</sup>٢) تهذيب الكمال ١١/ ١٩٨ . روى له البخاري في «أفعال العباد» ص٧٩ .

<sup>(</sup>٣) قال ابن معين: لا أعرفه. قال ابن عدي: إنما هو هشام بن سفيان أبو مجاهد. تاريخ الدارمي ص١٢٦ والكامل ٣/ ١٢٥٢.

<sup>(</sup>٤) في «سنن» الترمذي: ينفعني، بدل: يبلغني.

<sup>(</sup>٥) التاريخ الأوسط (والمطبوع باسم الصغير) ٢/ ٣٨٥ ، والجرح والتعديل ٤/ ٢٣١ ، والمجروحين ١/ ٣٥٩ ، والكامل ٣/ ١٢٥٣ ، وتهذيب الكمال ٢١/ ٢٠٠ . والحديث في «سنن» الترمذي (٣٤٩١) في كتاب الدعوات.

# [من اسمُه سَقْر وسُكَيْر]

٣١٨٦ ـ سَقْر بن عبد الرحمن. عن شريك. قال مطيَّن: كذَّاب. وهو كوفي من بَجِيلة.

قلت: هو ابنُ عبد الرحمن بن مالك بن مغول(١).

٣١٨٧ - سُكَيْن بن أبي سِراج . عن عبد الله بن دينار. اتَّهمه ابن حبَّان، والراوي عنه ليس بثقة (٢).

٣١٨٨ ـ بخ: سُكَيْن بن عبد العزيز بن قيس العَبْديّ .بصريّ. يروي عن منصور وغيره. قال أبو داود: ضعيف. وقال النسائيّ: ليس بالقويّ. وروى ابن أبي مريم والدارميّ عن ابن معين: ثقة. وعنه: عارم، وغيره.

سُكَيْن بن عبد العزيز: عن إبراهيم الهَجَريّ، عن أبي الأحوص، عن عبد الله مرفوعاً: «ما عالَ من اقتصدَ» (٣).

# [من اسمه سَلَّام]

الدارقطني على رُواته الضَّعف(٤).

٣١٩٠ ـ سَلَّام بن أبي خُبْزَة العطَّار. بصريّ. عن ثابت وغيره، وهو والد سعيد بن سلّام.

قال ابن المدينيّ: يضع الحديث. وقال النسائي: متروك. وقال الدارقطني: ضعيف.

إسحاق بن أبى إسرائيل: حدثنا سلَّام بن أبى خُبْزَة، حدثنا محمد بن المنكدر، عن جابر مرفوعاً: «عليكم بالإثمد عند النوم، فإنه يشدُّ البصر، ويُنبت الشعر».

ويُروى عن سلّام، عن ثابت، عن أنس: كانت لرسول الله ﷺ مِلحفة مورَّسة.

وقد لَقِيَه قُتيبة ولم يحدِّث عنه (٥).

٣١٩١ ـ سَلَّام بن رَزِين، قاضى أنطاكية. عن الأعمش. لا يُعرف. وحديثُه باطل. وقيل: سلام بن زید.

قال العُقيليّ: حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال: حدثتُ أبي بما حدَّثنا خالد بن إبراهيم، حدثنا سلَّام بن رَزين، حدثنا الأعمش، عن شقيق، عن ابن مسعود قال: بينما أنا ٣١٨٩ ـ سَلَّام بن الحارث. عن مالك بن والنبيُّ ﷺ في طريق إذا برجل قد صُرع، فدنوتُ سليمان الهرويّ. جاء في حديث، أطلق منه، فقرأتُ في أذنه، فجلس، فقال النبيُّ عَيُّ اللهِ: وماذا قرأت؟ قلت: ﴿أَفحسبتُم أَنما خلقناكم

<sup>(</sup>١) الجرح والتعديل ٤/ ٣١٠، وسيرد في صقر، فإنه يقال بالسين وبالصاد، كما ذكر ابن حجر في «اللسان» ٤/ ٩٥ ـ ٩٦.

<sup>(</sup>٢) المجروحين ١/ ٣٦٠. والراوي عنه يوسف بن الغَرِق، وسيرد في موضعه.

<sup>(</sup>٣) الجرح والتعديل ٢٠٧/٤ ، والكامل ٣/ ١٣٠١ ، وتهذيب الكمال ٢٠٩/١١ . قال المزي: هو سكين بن أبي

<sup>(</sup>٤) لم أقف عليه.

<sup>(</sup>٥) التاريخ الكبير ٤/ ١٣٤ ، وضعفاء النسائي ص٤٧ ، وضعفاء العقيلي ٢/ ١٦٠ ، والجرح والتعديل ٤/ ٢٦٠ ، والكامل ٣/ ١١٤٩ . وضعفاء الدارقطني ص٠٠٠ .

عَبَثاً ﴾. قال: «والذي نفسي بيده، لو قرأها موقن عبد الرحيم بن زيد العمّيّ. على جبل لزال». فقال أبي: هذا موضوع؛ هذا حديث الكذّابين(١).

العطَّار. هو سلّام ابن أبي خُبْزَة. هالك.

٣١٩٢ ـ ق: سلًّا م بن سَلْم . ويقال: ابن سُليم التميميّ السعديّ الخُراسانيّ، ثم المدائنيّ الطويل.

روى عن زيد العمّي، ومنصور بن زاذان، وحُميد، والبصريين.

الطويل عن زيد العمّيّ. تركوه.

وقال أحمد بن أبي مريم: سألتُ ابنَ مَعين عن سَلَّام بن سَلْم التميميّ فقال: ضعيف لا يُكتب حديثُه. وروى ابن الدورقيّ عن يحيى: سلًّام الطويل ليس بشيء.

وروى عبَّاس عن يحيى: سلَّام بن سلم التميمي ليس بشيء.

وقال أحمد: سلَّام بن سَلْم الطويل منكر الحديث. وقال النسائي: سلَّام بن سَلْم متروك. وقال أبو زُرعة: ضعيف.

أبو الربيع الزَّهرانيّ: حدثنا سلَّام الطويل، عن زيد العمّي، عن معاوية بن قرَّة، عن ابن عمر بحديث الوضوء مرة ومرتين وثلاثاً، تابعه فيه زيد (٤).

شَبَابة: حدثنا سلّام، عن زيد، عن معاوية بن قُرَّة، عن أنس، عن النبيِّ عَلَيْ في مكرر ٣١٩٠ ـ سَلَّام بن سعيد البصريّ المسح على الخفين؛ ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر، ويوم وليلة للمقيم.

وبه عن زيد العمّي، عن أبي الصدّيق الناجيّ، عن أبي سعيد، عن النبي ﷺ مثله (٢).

أحمد بن يونس: حدثنا سلَّام، حدثنا زيد العمّي، عن أبي الصدّيق الناجيّ، عن أبي سعيد قال البخاريّ: سلَّام بن سَلْم السعديّ مرفوعاً: «أَرحمُ هذه الأمة بها أبو بكر، وأقواهم في دين الله عمر، وأفرضُهم زيد، وأقضاهم على، وأصدقُهم حياءً عثمان، وأمينُ الأمَّة أبو عُبيدة، وأقرؤهم أبيّ؛ وأبو هريرة وعاءٌ من العلم، وسلمان علم لا يُدرك، ومعاذ أعلم الناس بحلال الله وحرامه، وما أظلَّت الخضراء، ولا أقلّت الغَبْرَاء أو البطحاء من ذي لهُجَةٍ أصدقَ من أبي ذرّ»<sup>(٣)</sup>.

وقد ساق ابن عديّ له جملةً، وقال: لا يُتابع على شيء منها:

منها: له عن زيد العمّي، عن قتادة، عن أنس مرفوعاً: كره للمؤذن أن يكون إماماً.

قال ابن عديّ: لعل البلاء فيه منه، أو من

<sup>(</sup>١) ضعفاء العقيلي ٢/١٦٣.

<sup>(</sup>٢) التاريخ الكبير ١٣٣/٤ ، وضعفاء النسائي ص٤٧ ، وضعفاء العقيلي ١٥٨/٢ ، والجرح والتعديل ١٠٦٠ ، والكامل ٣/١١٤٦ ، وتهذيب الكمال ١٢/ ٢٧٧ . ولم أقف على خبر المسح على الخفين بطريقيه المذكورين.

<sup>(</sup>٣) ضعفاء العقيلي ٢/ ١٥٩.

<sup>(</sup>٤) الكامل ٣/١٠٥٦ ، في ترجمة زيد العمي.

زيد بن أرقم إلى الجمعة، فرأى رجلين بينهما الظُّروف ولا تسكروا». شحناء، فوثب حتى حجز بينهما وقال: سمعتُ رسول الله على يقول: «التارك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ليس مؤمناً بالقرآن، ولا بي».

قيل: توفي في حدود سنة سبع وسبعين

٣١٩٣ ع: سلّام بن سُليم، أبو الأحوص الحنفيّ الكوفيّ. صَدُوق ثقة، وغيره أثبتُ منه.

روى عن آدم بن على، والأسود بن قيس، وزياد بن عِلاقة، وسِماك. وعنه: ابن مهدي، والحسن بن الربيع، وقُتيبة، وهنَّاد، وخلق.

قال ابن أبي خيثمة عن ابن معين: ثقة متقن. وقال ابن مهديّ: هو أثبت من شَرِيك. وقال أبو حاتم: صدوق. شريك وأبو عوانة أحبُّ إلىّ منه، ما أَقْرَبه من أبي بكر بن عيَّاش، وهما دون زُهير.

قلت: توفي هو ومالك وحمَّاد بن زيد في

وقد نقموا على أبي الأحوص حديثه عن غياث، وآخرون.

إسماعيل بن أبان الورَّاق: حدثنا سلّام بن سِماك، عن القاسم بن عبد الرحمن، عن أبيه، سليمان (١)، عن أبي إسحاق قال: خرجتُ مع عن أبي بُردة، قال رسول الله ﷺ: «اشربوا في

قال أحمد بن حنبل: كان أبو الأحوص يخطئ في هذا.

قلت: وقد رُوى على وجوه معلولة عن سِماك بن حرب. وقد رُوَى هذا النسائي عن هنَّاد، عنه. ثم قال: هذا حديث منكر، غلط فيه أبو الأحوص؛ وسِماك ليس بالقويّ يقبل التلقين. قال النسائي: وخالفه شريك في لفظه وفي اسناده<sup>(۳)</sup>.

٣١٩٤ ـ ت س: سلّام بن سليمان، أبو المنذر المزنيّ البصريّ القارئ، شيخ يعقوب.

سمع من ثابت، ومطر الورَّاق، وابن جُدْعان، وطائفة.

وقرأ القرآن على عاصم بالكوفة، وعلى أبي عَمرو. وقيل: إنه قرأ على عاصم الجحدريّ أبضاً.

حدَّث عنه عفَّان، وعُبيد الله بن عائشة، وابن عُيينة، وزيد بن الحُباب، وعبد الواحد بن

<sup>(</sup>١) فوقها في كل من (د) و(س): كذا. والخبر في «تاريخ بغداد» ٦/٣٠٩ ، و«العلل المتناهية» ٢/ ٧٩١ ، وفيهما: سلّام بن سليمان المدائني، وقد ذكر المزي في «تهذيبه» ٢٧/ ٢٧٧ أنه يقال في صاحب الترجمة: ابن سليمان. ولم يرد هذا الخبر في (ز) في هذه الترجمة، إنما ورد فيها في ترجمة سلّام بن سليمان المزنى البصري (وسيأتي). ثم إن الذي روى عنه الخبر ـ وهو إسماعيل بن أبان الورَّاق ـ قد ذُكر من الرواة عن المزني، ولم يُذكر من الرواة عن المدائني، والله أعلم.

<sup>(</sup>٢) التاريخ الكبير ٤/ ١٣٥، والجرح والتعديل ٤/ ٢٦٠، وتهذيب الكمال ١٢/ ٢٨٢.

<sup>(</sup>٣) سنن النسائي (المجتبي) ٨/٣١٩ ، والكبري ٥/ ١٠٥ \_ ١٠٦ (١١٦٧).

قال ابن معين: لا بأس به. وعنه رواية أخرى: لا شيء. ويحتمل أن يكون أراد سلَّاماً الطويل. وقال أبو حاتم: صدوق، صالح أبي ذئب وغيرهما. وسكن دمشق. الحديث.

> وقال العُقيلي: لا يُتابع على حديثه؛ حدثنا محمد بن إسماعيل، حدثنا عفَّان (س) حدثنا سلّام أبو المنذر، حدثنا ثابت، عن أنس، قال رسول الله ﷺ: «حُبِّب إليَّ من الدنيا النساء والطيب، وجعل قرة عيني في الصلاة».

> قال العُقيليّ: وقد رُوي من غير هذا الوجه بسند فيه لين أيضاً.

> قلت: وحديث عفَّان أخرجه النسائي، وإسناده قويّ<sup>(۱)</sup>.

> وأخرج النسائي أيضاً: حدثنا إبراهيم بن يعقوب، حدثنا عفَّان، حدثنا سلَّام أبو المنذر، عن عاصم، عن أبي وائل، عن الحارث بن حسان قال: دخلتُ المسجد وإذا رايةٌ سوداء..

أبو العبَّاس الثقفيّ المداثنيّ، ابن أخي شَبابة بن سَوَّار، وكنّاه ابن عديّ أبا المنذر (٣). وكان

ضريراً معمَّراً، من أقران شبابة في السنّ.

روى عن أبى عَمرو بن العلاء، وابن

قال أبو حاتم: ليس بالقويّ. وقال ابن عديّ: منكر الحديث. ثم سرد له ثمانية عشر حديثاً، وقال: عامَّة ما يرويه حِسَانٌ إلا أنه لا يُتابع عليه.

وقال العُقيليّ: في حديثه مناكير، حدثنا محمد بن زيدان الكوفي، حدثنا سلَّام بن سُليمان المدائني، حدثنا شعبة، عن زيد العمّي، عن أبي الصّدّيق الناجي، عن أبي سعيد ــ مرفوعاً \_ قال: «معك يا على يومَ القيامة عصاً من عِصي ـ الجنة تذود بها الناس عن حَوْضي». وهذا لا أصل له<sup>(٤)</sup>.

قلت: ولا رواه شعبة.

أخبرنا عبد الرحمن بن محمد كتابة، أخبرنا عبد الصمد بن محمد سنة تسع وستّ مئة، أخبرنا عبد الكريم بن حمزة، أخبرنا عبد العزيز بن ٣١٩٥ ـ ق: سلَّام بن سليمان بن سَوَّار، أحمد، أخبرنا تمَّام (٥)، حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن عُمر بن راشد، حدثنا يزيد بن محمد بن عبد الصمد، حدثنا سلَّام بن سليمان،

<sup>(</sup>١) ضعفاء العقيلي ٢/ ١٦٠ ، والجرح والتعديل ٢٥٩/٤ ، وتهذيب الكمال ٢٨٨/١٢ ، ومعرفة القراء الكبار ١/ ٢٧٧ . والحديث عند النسائي ٧/ ٦١ .

<sup>(</sup>٢) سنن النسائي الكبرى (٨٥٥٣). وهو عند الترمذي (٣٢٧٤) من طريق زيد بن الحباب عن سلّام، وعند ابن ماجه (٢٨١٦) من طريق أبي بكر بن عياش، عن عاصم.

<sup>(</sup>٣) قال المزي في «تهذيب الكمال» ٢٨٦/١٢ : ذلك وهم منه.

<sup>(</sup>٤) ضعفاء العقيلي ٢/ ١٦١ ، والجرح والتعديل ٤/ ٢٥٩ ، والكامل ٣/ ١١٥٦ ، وتهذيب الكمال ٢٨٦/١٢ .

<sup>(</sup>٥) الحديث في «فوائده» (٧٨١) (الروض البسام).

حدثنا فُضيل بن مرزوق، عن عطية العَوْفي، عن أبي سعيد قال: قال رسول الله على: "يومُ السبت يومُ مكر وخديعة، ويومُ الأحد يومُ غَرْس وبناء، ويومُ الاثنين يومُ سفر وطلب رزق، ويومُ الثلاثاء يومُ حديد وبأس، ويومُ الأربعاء لا أخذ ولا عطاء، ويومُ الخميس يومُ طلب للحوائج ودخول على السلطان، ويومُ الجمعة يومُ خِطبة ونكاح».

وقال النسائي في «الكنى»: أخبرنا العباس بن الوليد، حدثنا سلَّام بن سليمان ثقة مدائني.

قلت: روى عنه هشام بن عمَّار، وأحمد ابن أبي الحواري، وهارون الأخفش القارئ، وأبو حاتم، وعثمان بن سعيد الدارمي، وطائفة.

أبو حاتم: حدثنا سلّام، حدثنا أبو عَمرو بن العلاء، عن نافع، عن ابن عمر أن النبيّ ﷺ قرأ: ﴿فشاربون شَرْبَ الهِيم﴾(١).

وقرأ (٢): ﴿خلقَكُم من ضُعْف﴾ ﴿وعلم أنَّ فيكم ضُعْفاً﴾ (٣).

سلمان بن توبة: حدَّثنا سلّام بن سليمان المدائني، حدثنا سلّام الطويل، حدثنا إبراهيم الصائغ، عن نافع، عن ابن عمر، قال: قال رسولُ الله ﷺ: «الوليمة في العُرس والخُرس والعِذار».

الخُرس: الولادة. والعِذار: الختان(٤).

هشام بن عمار: حدثنا سلّام بن سوَّار، حدثنا كثير بن سُليم، عن الضحَّاك بن مزاحم، عن أنس مرفوعاً: «مَنْ أراد أَنْ يَلْقَى الله طاهراً فليتزوَّج الحرائر». رواه غير سلَّام عن كثير مرسلًا.

هشام بن عمَّار: حدَّثنا سلَّام بن سوَّار، حدثنا مَسْلَمة بن الصَّلْت، عن الزُّهريّ، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة مرفوعاً: «أوَّل رمضان رحمة، وأوسطه مغفرة، وآخره عتق من النار».

مَسْلَمة لا يُعرف.

مكرر ٣١٩٥ ـ سَلَّام بن سَوَّار. روى عنه هشام بن عمَّار. هو الذي قبله، نسبه إلى جدّه، فاعلمه.

٣١٩٦ ـ ق: سَلَّام بن شُرَحْبِيل. عن حبَّة وسَواء. ما روى عنه سوى الأعمش. ووثّق<sup>(٥)</sup>. ٣١٩٧ ـ سَلَّام بن صَبِيح . شيخ مدائنيّ.

تفرَّد عنه أبو معاوية الضرير بإسناد قوي إليه، عن منصور بن زاذان، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة قال: ذُكِرت القبائل عند رسول الله ﷺ فقالوا: ما تقول في هوازن؟ قال: «زهرة تَيْنعُ». قالوا: فما تقول في بني عامر؟ قال: «جمل

<sup>(</sup>۱) الواقعة: (٥٥)، و«شَرب» بفتح الشين هنا، وهي قراءة أبي عمرو، وقرأ بها أيضاً ابن كثير وابن عامر والكسائي. وزاد في «الكامل» ٣/١١٥٦ رواية أخرى من طريق الحسين بن نصر، عن سلّام، بالإسناد السابق: «شراب الهيم».

<sup>(</sup>٢) يعنى بالإسناد المذكور في القراءة قبلها.

<sup>(</sup>٣) بضم الضاد فيهما، وهما \_ على الترتيب \_ في الروم: (٥٤)، والأنفال: (٦٦).

<sup>(</sup>٤) لم أقف عليه. والخبران بعده في «الكامل» ٣/١١٥٧.

<sup>(</sup>٥) تهذيب الكمال ٢٩٢/١٢ ، وروى له أيضاً البخاري في «الأدب».

أزهر، يأكل من أطراف الشجر». قالوا: فتميم؟ أبي الصه قال: «ثُبت الأقدام، عظام السهام، رجح لم تُذنبوا الأحلام..». الحديث. رواه الخطيب في «تاريخه». العُجب». عن أبي علي بن شاذان. أخبرنا حامد الرفاء، ما أخبرنا عليّ بن عبد العزيز، حدثنا أبو الأحوص المحمد بن حَيَّان، حدثنا أبو معاوية، حدثنا سلَّام. عن أبي وأنا أحسبه سلَّاماً الطويل الواهي(١).

٣١٩٨ ـ سَلَّام بن أبي الصهباء، أبو المنذر البصريّ الفَزاريّ. عن ثابت وقتادة.

ضعَفه يحيى. وقال أحمد: حسن الحديث. وقال ابن حِبَّان: لا يجوز الاحتجاجُ به إذا انفرد. وقال البخاري: منكر الحديث، هو العَدَويّ.

ثم قال البخاري: عبد الله بن أبيّ القاضي، حدثني أبو كامل الفُضيل، حدثنا سلَّام بن أبي الصَّهباء، حدثنا ثابت البُنانيّ، عن أنس؛ أنَّ فاطمة جاءت تشكو مَجْلَ يَدَيْها من أثر الطَّحن، فأتاها النبيُّ عَيِّ بغلام وعليها ثوب، فذهبت تُغطِّي رأسَها، فخرج رجلاها، وذهبت تغطِّي رجليها فخرج رأسُها، فقال رسول الله عَيْ: "إنما هذا أبوكِ وغلامُكِ».

عبد الله بن عبد الوهّاب: حدَّثنا سلّام بن

أبي الصهباء، عن ثابت، عن أنس مرفوعاً: «لو لم تُذنبوا لخشيتُ عليكم ما هو أشدُّ من ذلك؟ العُجب».

ما أحسنَه من حديث لو صحَّ (٢)!

٣١٩٩ ـ سلَّام بن عبد الله، أبو حفص، عن أبي العلاء. وعنه أبو سلمة المِنْقَريّ. قال أبو حاتم: ذاهب الحديث (٣).

٣٢٠٠ ـ ت: سلّام بن أبي عَـمْـرة الخُراسانيّ . عن عكرمة. قال ابنُ معين: ليس حديثه بشيء.

محمد بن بشر: حدثنا سلّام بن أبي عَمْرة، عن عكرمة، عن ابن عباس مرفوعاً: «صنفان من أمتي ليس لهما في الإسلام نصيب؛ القَدَريَّة والمرجئة». رواه علي بن نِزَار، وهو ليِّن، عن عكرمة. وقيل: علي بن نِزار، عن أبيه، عن عكرمة.

وقال ابن حِبَّان: سلَّام بن أبي عَمْرة لا يجوز الاحتجاج بخبره. (٤)

۳۲۰۱ ـ بخ<sup>(۵)</sup>: سلّام بن عمرو الیشکريّ. ما علمتُ حدَّث عنه سوى أبي بِشْر بن أبي وحشية.

<sup>(</sup>١) تاريخ بغداد ٩/ ١٩٤ . وقوله: وأنا أحسبه سلاماً الطويل الواهي، من (ز)، وسلفت ترجمته (٣١٩٢).

<sup>(</sup>۲) التاريخ الكبير ٤/ ١٣٥، ضعفاء العقيلي ٢/ ١٥٩، والجرح والتعديل ٢/ ٢٥٧، والمجروحين ١/ ٣٤، والكامل ٣/ ١١٥١. ولم أقف على رواية البخاري أعلاه؛ لا بسياقه ولا بإسناده. وروى نحوه ابن عدي عن محمد بن الحسن البصري، عن أبي كامل بالإسناد المذكور، وليس فيه أن فاطمة جاءت تشكو مَجْل يديها. وينظر أيضاً «مسند» أحمد (٩٩٦)، و«سنن» أبى داود (٤١٠٦).

<sup>(</sup>٣) الجرح والتعديل ٢٦١/٤.

<sup>(</sup>٤) الجرح والتعديل ٢٥٨/٤ ، والمجروحين ١/ ٣٤١ ، وتهذيب الكمال ٢٩٣/١٢ . والحديث عند الترمذي (٢١٤٩).

<sup>(</sup>۵) الرمز (بخ): من «تهذیب الکمال» ۲۹۳/۱۲.

ـ سلّام بن قيس. عن الحسن. وعنه عَمْرو ابن ربيعة. لا يُعرفان. وقال البخاريّ: لا يصحّ منسوب إلى الغفلة وسوء الحفظ. حديثه<sup>(۱)</sup>.

> ٣٢٠٢ ـ خ م د س ق (صح): سَلَّام بن مسكين، أحد ثقات البصريين، لكنه يُرْمَى بالقَدَر فيما قيل.

وثَّقه أحمد وابن معين. وقال أبو حاتم: صالح الحديث.

قلت: روى عن الحسن، وعنه شيبان بن فَرُّوخ، وهُدْبة، وخلق كثير.

قال أبو داود: كان يذهب إلى القَدَر<sup>(٢)</sup>.

٣٢٠٣ - خ م ت س ق: (صح): سَلَّام بن أبي مطيع البصريّ . عن قتادة ، وأبي حُصين. وعنه: أبو الوليد، ومسدَّد، وخلق.

وثُّقه أحمد وغيره. وقال ابنُ عديٌّ: لا بأس به، وليس هو بمستقيم الحديث في قتادة خاصّة. وله غرائب، ويُعَدُّ من خطباء أهل البصرة.

روى عبد الله بن أحمد عن أبيه قال: ثقة صاحب سُنة. وقال أبو داود: هو القائل: لأَن أَلْقَى الله بصحيفة الحجَّاجِ أحبُّ إليَّ من أنْ ألقاه بصحيفة عمرو بن عبيد.

وقال النسائيّ: ليس به بأس. وقال الحاكم:

وقال ابن حبَّان: لا يجوز أن يُحتجَّ بما انفرد به. وقال أبو حاتم: صالح الحديث.

هُدبة: حدَّثنا سلّام بن أبي مطيع، سمعتُ أيوب يقول: لا خبيث أخبث من قارئ فاجر.

الأصمعيّ: عن سلَّام بن أبي مطيع، قال أيوب: رُبُّ أخِ من إخواني أرجو دعاءه، ولا أجيز شهادته.

ولسَلَّام، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة أفراد، منها: «المستشار مؤتمن». ومنها: «الحسبُ المال، والكرم التقوى»(٣).

٣٢٠٤ ـ سَلَّام بن واقد السروزيّ. ذكره العُقيليّ.

له عن محمد بن عبد الله بن عُبيد بن عُمير. وعنه إبراهيم بن محمد بن يوسف الفريابيّ، فذكر له العُقيليّ حديثين فيهما نُكرة (٤).

٣٢٠٥ ـ سَلّام بن وَهْب الجَنَديّ. عن ابن طاوس بخبر منكر، بل كذب. ساقه العُقيليّ من طريق زيد بن المبارك الصنعاني، عن سلَّام بن

<sup>(</sup>١) كذا ذكر المصنف. ونقل ابن عدي في «كامله» ٣/ ١١٥٥ ، عن البخاري قوله: سلَّام بن قيس الحضرمي، سمع النبي ﷺ، روى عنه عمرو بن ربيعة، لا يصح حديثه. اهـ. وهذا الكلام جاء في «التاريخ الكبير» ٤/ ١٩٤ في سلامة بن قيس. قال ابن حجر في «اللسان» ١٠٢/٤ : وقع فيه في الأصل تصحيف، وإنما هو سلامة بن قيصر، كما سيأتي.

<sup>(</sup>٢) سؤالات الأجري ص٣٠٩ ، والجرح والتعديل ٢٥٨/٤ ، وتهذيب الكمال ١٢/ ٢٩٤ .

<sup>(</sup>٣) سؤالات الأجري ص٣٠٩ ، والجرح والتعديل ٢٥٨/٤ ـ ٢٥٩ ، والكامل ٣/١١٥٣ ، وتهذيب الكمال ٢١/ ٢٩٨، وتهذيب التهذيب ٢/ ١٤٠ .

<sup>(</sup>٤) ضعفاء العقيلي ٢/ ١٦٢ \_ ١٦٣ .

وأنبأنيه ابن علّان وغيره، أخبرنا الكِنديّ، حدثنا الشيبانيّ، حدثنا الخطيب، أخبرنا ابن رزقويه، حدثنا الحسن بن زيد الجعفريّ، حدثنا جعفر بن محمد القلانسيّ، حدثنا زيد بن المبارك نحوه. ولم يقل: من القُرب.

٣٢٠٦ ـ سلّام بن يزيد القارئ البصريّ. كذا سماه العُقيليّ، وقال: لا يتابع على حديثه.

ثم قال: حدثنا محمد بن إسماعيل، حدثنا داود بن المحبّر، حدثنا سلّام بن يزيد القارئ، عن جُويبر، عن الضحاك، عن ابن عباس مرفوعاً: «مَنْ علّمه الله القرآن، ثم شكا الفقر؛ كتب عليه الفقرَ والفاقةَ إلى يوم القيامة»(٢).

داود ساقط کجویبر<sup>(۳)</sup>.

۳۲۰۷ ـ سلّام، وقيل: أبو سلّام. عن حمّاد بن أبي سُليمان. قال أبو حاتم: متروك (٤).

## [من اسمه سَلَامة]

٣٢٠٨ ـ س ق: سلامة بن رَوْح الأَيْليّ. عن عُقيل.

قال أبو حاتم: يُكتب حديثُه (٥). وقال أبو زُرْعة: منكر الحديث.

أخبرنا محمد بن حسين، أخبرنا محمد بن عماد، أخبرنا ابن رفاعة، أخبرنا الخلعي، أخبرنا أحمد بن محمد بن الحاج، حدثنا أحمد بن محمد بن السنديّ إملاءً، حدثنا محمد بن عُزيْز بأَيْلَة، حدثنا سلامة بن رَوْح، حدثنا عُقيل، عن الزُّهريّ، عن أنس، قال رسول الله عليه: «أكثَرُ أهل الجنة البُله». رواه ابن عديّ عن أربعة عشر آدمياً، عن محمد بن عزيز، وعن اثنين، عن إسحاق بن إسماعيل الأيلي وحد الثقات ـ عن سلامة.

وساق ابنُ عديّ لسلامة عدة أحاديث، عن عُقيل:

فمنها: عن الزهريّ، عن أنس مرفوعاً: «املكوا العجين، فإنه أعظم للبركة».

وبه: «إني والساعة كهاتين». وأشار بإصبعيه. وبه: «إن جبريل قال لي: بَشّر أمتك أنّ مَنْ

<sup>(</sup>١) ضعفاء العقيلي ٢/ ١٦٢ . وذكره ابن ماكولا في «الإكمال» ٢١٩/٢ .

<sup>(</sup>٢) ضعفاء العقيلي ١٦١/٢. قال ابن حجر في «اللسان» ١٠٤/٤ : إن كان هذا هو سلّام أبو المنذر القارئ، فذاك أخرج له الترمذي والنسائي، وإن كان غيره؛ فهو مجهول. اهـ وسلفت ترجمة سلام أبي المنذر (٣١٩٤).

<sup>(</sup>٣) قوله: داود ساقط كجويبر، من (ز).

<sup>(</sup>٤) الجرح والتعديل ٢٦٢/٤.

<sup>(</sup>٥) هذا القول في «الجرح والتعديل» ٣٠٢/٤ لأبي زُرعة، وسيرد كلام أبي حاتم آخر الترجمة.

قال: لا إله إلا الله، دخل الجنة».

توفي سُلَامة سنة سبع وتسعين ومئة.

كناه البخاريّ أبا خَرْبَق، وهو ابنُ أخي عُقيل، ونسخته جزءٌ ضخم.

قال أحمد بن صالح: سألت عنبسة بن خالد، عن سلامة، فقال: لم يكن له من السنّ ما يسمع من عُقيل، وسألت عنه بأيلة، فأخبرني ثقة أنه ما سمع من عُقيل. وحديثُه عن كُتب عُقيل.

قال أحمد بن صالح: سمعتُ سلامة يحدث عن عُقيل بحديث السقيفة. فقال: ولا الذي بايع بعرة أن تفتلا. قال: لا. قلت: فما معناه؟ قال: البعرة تفتلها بيدك فتنتثر.

قال أبو حاتم: سلامة بن رَوْح ليس بالقوي، محلُّه عندي محلُّ الغفلة .

وقال ابن حبان: مستقيم الحديث(١).

٣٢٠٩ ـ سلامة بن سلام. شيخ، حدث عنه الجُويباريّ الكذّاب. قال: ابن الجوزيّ: متروك (٢).

۳۲۱۰ ـ سلامة بن عمر المصريّ. حدَّث عنه أبو سعيد بن يونس. وقال: خلَّط وحدَّث بما لم يسمع (7).

٣٢١١ ـ سلامة الأسديّ . عن سعيد بن جُبير. مجهول<sup>(٤)</sup>.

٣٢١٢ ـ سلامة بن قيصر. تابعي أرسل. لم يصحَّ حديثه (٥).

## [من اسمه سَلْم]

٣٢١٣ ـ د ق: سَلْم بن إبراهيم الورَّاق. عن مبارك بن فضالة.

ضعّفه ابن معين، بل قال: كذَّاب؛ ففي «الديباج» للختَّلي: حدثنا عليّ بن إبراهيم المصريّ، حدثنا دُحيم، حدثني بشر بن غوث الواسطيّ، عن سَلْم بن إبراهيم، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن أبي ريحانة المعافري، عن ابن عباس قال: نقشُ خاتم أبي بكر الصّديق: عبد ذليل لربِّ جليل (٢).

<sup>(</sup>۱) التاريخ الكبير ٤/ ١٩٥ ، والجرح والتعديل ٢٠١٨\_ ٣٠٢ ، والثقات ٨/ ٣٠٠ ، والكامل ٣/ ١١٦٠ ، وتهذيب الكمال ٢/ ٢٠٤ . وينظر حديث السقيفة عند البخاري (٦٨٣٠).

<sup>(</sup>٢) الموضوعات ١/ ١٩٤ ـ ١٩٥ (٢٨١) وفيه: سلمة بن سلامة، ووقع في نسختين منه (كما في حاشيته): سلمة بن سلام.

<sup>(</sup>٣) ذكر ابن حجر في «اللسان» ٤/ ١٠٥ أن ابن يونس قال: كتبتُ عنه وأمره مستقيم، ثم خلّط.

<sup>(</sup>٤) الجرح والتعديل ٤/ ٣٠٠ ـ ٣٠١.

<sup>(</sup>٥) أثبت صحبته البخاري في «تاريخه الكبير» ٤/ ١٩٤ و «الصغير» ص٥٦ . وقال أبو زرعة: ليست له صحبة، وبنحوه قال أبو حاتم كما في «الجرح والتعديل» ٢٩٩/٤ ـ ٣٠٠ . ووقع في «التاريخ الكبير»: سلامة بن قيس. وينظر التعليق على سلام بن قيس قبل عشر تراجم.

<sup>(</sup>٦) تاريخ بغداد ٩/ ١٤٥ ، وضعفاء ابن الجوزي ٨/٢ ، وتهذيب الكمال ٢١٢/١١ ، ووقع في «الجرح والتعديل» ٤/ ٢٦٩ : سلم بن محمد. وسيكرره المصنف بهذا الاسم.

٣٢١٤ ـ سَلْم بن بالق، أبو الخليل. عن عمّه، وزعم أنه سمع من صحابي بعسقلان، وأنَّ الصحابيَّ بقي إلى دولة أبى جعفر المنصور، لم أر أحداً ضعَّف سلماً، ولا من احتجَّ به. وعَمُّه لا يُدرى من هو.

الحكم بن أبان.

وثَّقَه بعضهم. وقال الأزديّ: متروك. ووثَّقه یحیی بن کثیر صاحبُه<sup>(۱)</sup>.

٣٢١٦ ـ ت ق: سَـلْم بـن جُـنادة، أبو السائب. صدوق. سمع حفص بن غياث.

قال أبو أحمد الحاكم: يخالف في بعض حديثه. وقال البَرقانيّ: ثقة حجّة، لا يُشكُّ فيه. وقال النسائيّ: صالح<sup>(٢)</sup>.

٣٢١٧ ـ خ م س (صح): سَلْم بن زَرير. ثقة مشهور. خرَّج له البخاريّ في الأصول، ومرةً في الشواهد؛ وليس هو بالمُكْثِر. له ثمانية عشر

وثَّقه أبو حاتم. وقال ابن معين: ضعيف. وقال أبو داود والنسائيّ: ليس بالقويّ (٣).

٣٢١٨ \_ سَلْم بن سالم البَلْخِيّ الزاهد. عن حُميد الطويل وغيره.

ضعَّفه ابن معين. وقال مرة: ليس بشيء. وقال أحمد: ليس بذاك. وقال أبو زُرعة: لا يُكتب حديثه، وكان مرجئاً، كان لا. ثُمّ أَوْمَاً ٣٢١٥ ـ د ت: سَلْم بن جعفر. عن بيده إلى فيه؛ قال ابن أبي حاتم: يعني لا يصدُق. وقال النسائيّ: ضعيف.

وقال ابن المبارك؛ فيما رواه أبو زُرعة عن بعض الخراسانيين عنه: اتّق حيَّات سَلْم لا تلسعك.

وقال الجوزجاني: غير ثقة. ثم قال: سمعتُ إسحاق بن إبراهيم يقول: سئل ابنُ المبارك عن الحديث الذي يحدَّث في أكل العدس أنه قُدِّس على لسان سبعين نبيًّا. فقال: لا، ولا على لسان نبيّ واحد؛ إنه لمؤذِّ منفخ، مَنْ يحدَّثكم؟ قالوا: سلم بن سالم. قال: عمَّن؟ قالوا: عنك. قال: وعنّي أيضاً!

قال ابن عديّ: أرجو أنه لا بأس به (٤).

٣٢١٩ ـ سَلْم بن سُليمان، أبو هاشم النصّبي، بصريّ. روى عن أبي حُرّة. قال العُقيلي: لا يقيم الحديث(٥).

<sup>(</sup>١) الجرح والتعديل ٢٦٥/٤ ، وتهذيب الكمال ٢١٤/١١ .

<sup>(</sup>٢) تاريخ بغداد ٩/ ١٤٧ ، وتهذيب الكمال ٢١٨/١١ ، وتهذيب التهذيب ٢/ ٦٤ . ووقعت هذه الترجمة في النسخ الخطية بعد الترجمة التالية، وتركتُها كما وردت في المطبوع مراعاة لترتيب الحروف.

<sup>(</sup>٣) ضعفاء النسائي ص٤٧ ، والجرح والتعديل ٤/ ٢٦٤ ، والكامل ٣/ ١١٧٤ ، وتهذيب الكمال ٢١/ ٢٢٢ .

<sup>(</sup>٤) أحوال الرجال ص٢٠٨، وضعفاء النسائي ص٤٧، والجرح والتعديل ٢٦٧/٤، والكامل ٣/١١٧٣، وتاريخ بغداد ۹/ ۱٤٠ .

<sup>(</sup>٥) ضعفاء العقيلي ٢/١٦٦ \_ ١٦٧ ، وكنيته فيه: أبو هشام. ولعله سلمة بن سليمان الضّبّيّ الآتي، فهو يروي عن أبي حرة كما في «الكامل» ٣/ ١١٧٩ .

٣٢٢٠ - سَلْم بن عبد الله الزاهد. عن القاسم بن معن.

وهَّاه ابن حبَّان. وقال: حدثنا ابن قُتيبة، وحدثنا حاتم بن نصر بأشرُوسَنة؛ قالا: حدثنا عُبيد بن الغاز العسقلاني، حدثنا سَلْم الزاهد، عائشة بنت سعد، عن عائشة مرفوعاً: «أكثر خَرَز أهل الجنة العقيق» (١).

ومن بلاياه: عن القاسم بن مَعْن بحديث متنه: قال رجل: يا رسول الله، إني تركتُ الصلاة. قال: «فاقْض». قال: كيف أقضي؟ قال: «صَلِّ مع كل صلاةٍ صلاةً» (٢).

٣٢٢١ - م ٤: سَلْم بن عبد الرحمن له حديثاً (١). النخعيّ، عن أبي زُرْعة البجليّ.

> قُوَّاه ابن مَعين، واتَّهمه بعض الحفاظ. وقال إبراهيم النَّخعيّ: هو كذَّاب.

قلت: كنيتُه أبو عبد الرحيم النَّخَعيّ الكوفي <sup>(٣)</sup>.

وقال أبو حاتم: صالح. وقال النسائي: ليس به بأس. وقال ابن معين: ثقة. حدَّث عنه الثوريّ وشريك(٤).

#### فأمًّا:

٣٢٢٢ ـ سَلْم بن عبد الرحمن الجرميّ؛ عن القاسم بن مَعْن، عن أخته أمينة، عن بصريٌّ صَدُوق. عن سَوادة بن الربيع رضي الله عنه. وعنه: سلمة بن رجاء، ومرجَّى بن رجاء. قال أبو حاتم: ما علمتُ إلا خيرًا (٥).

٣٢٢٣ ـ س: سَلْم بن عطية، ويقال: مسلم بن عطيَّة. وهكذا سماه ابن حبان. روى عن عطاء. وعنه: بَدْر بن الخليل الأسديّ، وشعبة.

قال ابن حبَّان: منكر حديث جدًّا، ثم ذكر

٣٢٢٤ ـ خ ٤ (صح): سَلْم بن قُتيبة الباهليّ. صَدُوق مشهور، وَهِمَ في سند حديث.

قال فيه يحيى بن سعيد القطَّان: ليس من جِمال المحامل. وقال أبو حاتم: كثير الوهم، ﻟﻴﺲ ﺑﻪ ﺑﺄﺱ. ﻭﻗﺎﻝ ﺃﺑﻮ ﺩﺍﻭﺩ ﻭﺃﺑﻮ ﺯُﺭﻋﺔ: ﺛﻘﺔ<sup>(٧)</sup>.

<sup>(</sup>١) المجروحين ١/ ٣٤٤\_ ٣٤٥.

<sup>(</sup>٢) لم أقف عليه.

<sup>(</sup>٣) استبعد ابن حجر في «تهذيبه» ٢٦/٢ أن يكون قول إبراهيم النخعي في سَلْم هذا، ثم نقل عن الدولابي أن مراد إبراهيم النخعي بأبي عبد الرحيم شقيق الضبي، وهو من كبار الخوارج، وكان يقصّ على الناس.

<sup>(</sup>٤) الجرح والتعديل ٣٦٤هـ ٣٦٤ ، وتهذيب الكمال ٢١/ ٢٢٧ .

<sup>(</sup>٥) ذكره المزي في «تهذيبه» ٢٢٩/١١ للتمييز وقال: خلط بعضهم هذه الترجمة بالتي قبلها، والصواب التمييز بينهما.

<sup>(</sup>٦) تهذيب الكمال ٢١/ ٢٣٠ . وذكر ابن حبان سلم بن عطية في «الثقات» ٦/ ٤١٩ ، وذكر مسلم بن عطية فيه ٧/ ٤٤٤ ، وذكره أيضاً في «المجروحين» ٨/٣ ، وأورد له عن عطاء، عن ابن عمر مرفوعاً: «إن من حقّ جلال الله على العبد إكرامَ ذي الشيبة المسلم...». الحديث.

<sup>(</sup>٧) ضعفاء العقيلي ٢/٦٦٦ ، والجرح والتعديل ٢٦٦/٤ ، وتهذيب الكمال ١١/ ٢٣٤.

ـ د: سَلْم بن قيس، هو العلويّ. يأتي.

-سَلْم بن محمد الورَّاق. عن عكرمة بن عمَّار.

لم يَرْضَه يحيى بن معين، وهو سَلْم بن إبراهيم الورَّاق، وقد تقدَّم، لكن كنيتُه أبو محمد.

٣٢٢٥ ـ سَلْم بن المغيرة، أبو حنيفة. عن مالك. وعنه عبد الله بن أبي سعد الورَّاق. ضعَّفه الدارقطنيّ. وقال مرة: ليس بالقويّ<sup>(1)</sup>.

٣٢٢٦ ـ سَلْم بن ميمون الزاهد الرازيّ الخوّاص . عن مالك، وابن عُيينة. وعنه: محمد بن عوف: وسعد بن عبد الله بن عبد الحكم.

قال ابن عديّ: ينفرد بمتون وبأسانيد مقلوبة، وهو من كبار الصوفية.

وقال ابن حِبَّان: كان من كبار عُبَّاد أهل الشام، غلب عليه الصلاح حتى غفل عن حفظ الحديث وإتقانه، فلا يحتجُّ به.

فسأله، فقال: «يقضيك أبو بكر». وذكر الحديث. وآخره: «إذا متُّ أنا وأبو بكر وعمر وعثمان؛ فإن استطعت أن تموت فمت». رواه موسى بن سهل الرملي وأحمد بن إبراهيم بن فلاس، عن سَلْم بن ميمون.

وقال العُقيليّ: حدَّث بمناكير لا يُتابع عليها. وقال أبو حاتم: لا يُكتب حديثه (٢).

٣٢٢٧ ـ د: سلم العلويّ البصريّ ابن قيس.

وثّقه ابن معين، وقال البخاريّ: يروي عن أنس. تكلَّم فيه شعبة. وقال شعبة فيما رواه عبد الله بن إدريس عنه: سلم ذاك الذي يرى الهلال قبل الناس بليلتين! وقال هارون بن موسى الأعور: حدثنا سَلْم العَلَوي قال: قال لي الحسن البصريّ: خَلِّ بين الناس وبين هلالهم، حتى يراه معك غيرك.

حمَّاد بن زيد: أنبأني سَلْم العلويّ، عن أنس، أنَّ النبيَّ ﷺ كان يعجبه القَرْع .

قال ابن عديّ: سَلْم مُقلّ، له نحو الخمسة. وبهذا القدر لا يعتبر أنه صدوق أو ضعيف، لا سيما إذا لم يكن فيما يرويه منكر. قال النسائيّ: لس بالقويّ(٣).

۱٤٧ \_ ١٤٦/٩ \_ ١٤٧ .

<sup>(</sup>۲) ضعفاء العقيلي ٢/ ١٦٥، والمجروحين ١/ ٣٤٥، والكامل ٣/ ١١٧٤ \_ ١١٧٥ (ووقع في مطبوعه: سلم بن منصور). ولم أقف على قول أبي حاتم: لا يكتب حديثه، إنما في «الجرح والتعديل» ٢٦٧/٤-٢٦٨ قوله: أدركت سلم بن ميمون ولم أكتب عنه، روى عن أبي خالد الأحمر حديثاً منكراً شبه الموضوع.

<sup>(</sup>٣) التاريخ الكبير ٤/ ١٥٧، وضعفاء العقيلي ٢/ ١٦٤، والجرح والتعديل ٢ ٢٦٣، والكامل ٣/ ١١٧٥، وتهذيب الكمال ١٦٤/١١. قال ابن عدي: سلم العلوي لم يكن من أولاد علي بن أبي طالب، إلا أن قوماً بالبصرة كانوا بني على، فنسب هذا إليه.

## [من اسمُه سَلْمان]

٣٢٢٨ ـ سَلْمان بن فَرُّوخ. عن أبي أيوب الأنصاريّ<sup>(١)</sup>. لا يُعرف. كنيتُه أبو واصل.

قال ابن عديّ: له نحو عشرة أحاديث لا يُتابع عليها.

حدَّث عنه قُريش بن حَيَّان، إنما هو سليمان بن فرُّوخ<sup>(۲)</sup>.

٣٢٢٩ ـ سلمان، شاميّ. عن جُنادة بن أبى أمية. تفرَّد عنه عاصم الأحول $^{(m)}$ .

#### [من اسمه سَلَمة]

٣٢٣٠ ـ سَلَمة بن أحمد السَّمرقنديّ. عن خالد بن يزيد العمري. صاحب مناكير. والآفة من

٣٢٣١ ـ س ق: سَلَمة بن الأزرق، عن محاشُّ النساء عليكم حرام. أبي هريرة. لا يُعرف حديثُه.

يبكين... رواه عنه محمد بن عَمرو بن عطاء.

وهذا الرجل لم يذكره ابن أبي حاتم<sup>(٥)</sup>.

٣٢٣٢ ـ د: سَلمَة بن بشر. روى حديث خُصيلة بنت واثلة، فدلَّسه<sup>(٦)</sup>.

٣٢٣٣ ـ س: سَلمَة بن تمَّام، أبو عبدالله الشَّقَريّ الكوفيّ. معاصر للأعمش.

قال أحمد: ليس بالقويّ. وروى ثلاثة نفر عن ابن معين: ثقة. وقال النسائي كأحمد.

ابن عُلية: حدثنا أبو عبد الله الشَّقريّ، حدثنى أبو القعقاع قال: شهدتُ القادسية وأنا غلام يافع، فجاء رجل إلى ابن مسعود، فقال: آتى امرأتي إذا شئت! قال: نعم. قال: وأين شئت؟ قال: نعم. قال: كيف شئت؛ ففطن له رجل، فقال: إنه يُريد السَّوءَة. قال: وما ذاك؟ قال: يريد أن يأتيها من قِبَل مقعدتها. فقال: لا،

غندر: عن شعبة، سمع أبا عبد الله الشَّقري مات ميّت من آل النبي عليه، فاجتمع النساء سلمة بن تمام، عن القعقاع، أو أبي القعقاع \_

- (۱) كذا في «الكامل» ٣/ ١١٦٢ : سلمان، وأنه يروي عن أبي أيوب الأنصاري. وفي «التاريخ الكبير» ٤/ ٣٠ ، و«الجرح والتعديل، ٤/ ١٣٥، وابن حبان ٦/ ٣٩١ : سليمان، ويروي عن أبي أيوب العتكي الأزدي التابعي، وهو الصواب، كما ذكر أحمد بإثر حديثه في «المسند» (٢٣٥٤٣)، وينظر التعليق عليه. وذكر البخاري صاحب الترجمة أيضاً ١٢٨/٤ فى سُليم.
- وثمة سليمان بن فرّوخ آخر يروي عن الضحاك، وروى عنه أبو معاوية محمد بن خازم، دكره البخاري ٢١/٤ ، وابن حبان ٨/ ٢٧٤ ، وجعلهما ابن أبي حاتم واحداً.
  - (٢) قوله: إنما هو سليمان بن فرُّوخ، من (ز).
  - (٣) تهذيب الكمال ٢٦/ ٢٦٢ . روى له النسائي في «اليوم والليلة» (١٠٠٤) في ذكر ما كان جبريل يعوذ به النبيَّ ﷺ.
    - (٤) تاريخ بغداد ٩/ ١٣٥ \_ ١٣٦ .
    - (٥) تهذيب الكمال ٢٦٣/١١ . والحديث عند النسائي ١٩/٤ ، وابن ماجه (١٥٨٧) في الجنائز.
    - (٦) تهذيب الكمال ٢٦٦/١١ . وحديثه عند أبي داود (٥١١٩)؛ قال فيه: عن بنت واثلة، لم يسمُّها.

مَحاش النساء.

عبد الوارث: حدثنا أبو عبد الله الشُّقَري، عن عمر بن جابر، عن عبد الله بن بدر، عن عبد الرحمن بن علي، سمع النبيُّ ﷺ يقول: «لا ينظر الله إلى رجل لا يقيم صلبه في ركوعه وسجوده"<sup>(۱)</sup>.

٣٢٣٤ ـ سَلَمة بن تمام البصريّ. عن ابن جُدعان. وعنه أبو حفص الفلَّاس. قال أبو زُرعة: شيخ مجهول<sup>(٢)</sup>.

٣٢٣٥ ـ سَلَمة بن حبيب. عن عُروة بن عليّ السَّهْميّ، عن أبي هريرة: نهى النبيُّ ﷺ أن ينتعل وهو قائم. رواه إبراهيم بن طهمان، عن حجَّاج بن حجَّاج عنه. قال البخاريّ: لا يُتابع أبي عُمر العَدَنيّ. قال عبد الرحمن بن أبي حاتم:

> ٣٢٣٦ ـ سَلَمة بن حامد. ويقال: مسلمة ابن حامد. لا يُعرف، وخبره منكر.

قال حامد بن عمر البكراوي: حدثنا عبدالعزيز بن عبد الصمد العمّي، عن سلمة بن يحيى: ليس بشيء. وقال النسائي: ضعيف. حامد، عن حبيب بن الضحَّاك الجُهني، أنَّ رسول الله ﷺ قال: «أتانى جبريل يتبسَّم، عليها، ومن ذلك:

شعبةُ شكّ \_ قال عبد الله: نُهينا \_ أو حُرِّم علينا \_ فقلت: ممَّ ضحكتَ؟ قال: مِنْ رَحِمِ معلَّقةٍ بالعرش، تدعو الله على مَنْ قطعَها. قال: يا جبريل، كم بينهما؟ قال: خمسة عشر أباً». رواه هلال بن بشر، عن عبد العزيز، فقال: عن مَسْلَمة.

٣٢٣٧ ـ سَلَمة بن حرب الكلابي. عن أبى مدرك. وعنه نصر بن علي. مجهول کشیخه<sup>(۱)</sup>.

٣٢٣٨ ـ سَلَمة بن حفص. عن يحيى بن يمان. شيخ كوفي.

قال ابن حبَّان: كان يضعُ الحديث. فذكر له حديثاً منكراً (٥).

٣٢٣٩ ـ سَلَمة بن رَباح. حدّث عنه ابن مجهول(٦).

٣٢٤٠ ـ خ ت ق: سَلَمة بن رجاء الكوفيّ. عن إبراهيم بن أبي عَبْلة وغيره.

قال أبو زُرعة: صدوق. وقال عبَّاس عن

وقال ابن عديّ: حدث بأحاديث لا يتابع

<sup>(</sup>١) ضعفاء النسائي ص٤٨ ، وضعفاء العقيلي ٢/١٤٩ ، والجرح والتعديل ٤/١٥٧ \_ ١٥٨ ، والكامل ٣/١١٨٢ والتراجم الساقطة منه ص٩٩.

<sup>(</sup>٢) الجرح والتعديل ١٥٨/٤ . وذكره المزي في «تهذيبه» ١١/ ٢٧٠ للتمييز.

<sup>(</sup>٣) التاريخ الكبير ٤/ ٧٥.

<sup>(</sup>٤) الجرح والتعديل ١٥٩/٤.

<sup>(</sup>۵) المجروحين ١/ ٣٣٩.

<sup>(</sup>٦) الجرح والتعديل ٤/ ١٦١ ـ ١٦١ .

القواريري: حدثنا سلمة بن رجاء، حدثتنا شعثاء قالت: رأيتُ ابن أبي أوفي يصلي الضُّحي ركعتين، فقالت له امرأته: ما صليتَها إلا ركعتين. فقال: صلى رسول الله ﷺ صلاة الضحى ركعتين حديثه لا يُتابع عليه. حين بُشِّر بالفتح، وبرأس أبي جهل(١).

جدُّه في المُثْلة. وعنه إسحاق بن أبي فَرْوة

٣٢٤٢ ـ سَلَمة بن سَابُور. عن عطية. ضعفه ابن معین. روی عنه أبو نُعیم، وسلمة بن رحاء (٣).

٣٢٤٣ ـ سَلَمة بن السائب الكلبي. يقال: هو أخو محمد بن السائب. قال الأزدي: جر<sup>ي</sup> و (٤).

٣٢٤٤ ـ سَلَمة بن سليمان الضبي. عن الصامت. لا يُعرف. أبي عَوَانة وغيره. قال ابن عديّ: بصري، منكر الحديث<sup>(ه)</sup>.

٣٢٤٥ ـ سَلَمة بن سليمان الموصليّ. عن ابن أب*ي* رَوَّاد .

ضعَّفه الأزدى، وقال ابن عدى: بعضُ

علي بن حرب وغيره: حدثنا سلمة بن ٣٢٤١ - ق: سَلَمة بن رَوح بن زِنْباع. عن سليمان، حدثنا عبد العزيز بن أبي روَّاد، عن نافع، عن ابن عمر: كان رسولُ الله ﷺ إذا تبع (٢) جنازة؛ أطال الصُّمات، وأكثر حديث النفس.

قال ابن عديّ: اختلف في هذا على نافع على عَشَرة ألوان<sup>(٧)</sup>.

٣٢٤٦ ـ سَلَمة بن سهل بَحْشَل: عن...(^) . قال الدارقطنيّ: تكلُّموا فيه.

٣٢٤٧ ـ سَلَمة بن شُريح. عن عبادة بن

٣٢٤٨ ـ سَلَمة بن شُريح. عن يحيى بن محمد. مجهول. روى عنه خالد بن حميد الإسكندراني<sup>(٩)</sup>.

<sup>(</sup>١) ضعفاء النسائي ص٤٨ ، وضعفاء العقيلي ١٤٩/٢ ، والجرح والتعديل ٤/ ١٦٠ ، والكامل ١١٧٨ ، وتهذيب الكمال ٢٧٩/١١.

<sup>(</sup>٢) تهذيب الكمال ١١/ ٢٨١ . والحديث عند ابن ماجه (٢٦٧٩).

<sup>(</sup>٣) الجرح والتعديل ١٦٣/٤.

ضعفاء ابن الجوزي ٢/ ١١ ، وذكر أنه يروي عن نافع.

<sup>(</sup>٥) الكامل ٣/ ١١٧٩ ، ولعله سلم بن سليمان الضبي السالف (٣٢١٩).

<sup>(</sup>٦) في (ز) و (اللسان) ٤/١١٧ : شيّع. وفي (الكامل) (التراجم الساقطة ص١٠٣): شهد.

<sup>(</sup>٧) قول ابن عدي هذا إنما قاله في حديث آخر بعده في «كامله» ومتنه: «من شرب في إناء من فضة فإنما يُجرجر في بطنه نار جهنم» وهو من رواية ابن أبي روّاد، عن نافع، عن أبي هريرة. نبّه على هذا ابن حجر في «اللسان» ١١٧/٤.

<sup>(</sup>٨) بياض في (د) و(س)، ولعل إيراد الترجمة فيهما سهو، فإنها لم ترد في (ز)، ولا في «اللسان»، واسم بحشل أسلم بن سهل، صاحب اتاريخ واسط) وسلفت ترجمته (٧٨٥)، ولم أقف على من سمّاه سلمة.

<sup>(</sup>٩) الترجمتان الأخيرتان في «الجرح والتعديل» ١٦٤/٤.

٣٢٤٩ ـ سَلَمة بن صالح الأحمر. واسطيّ. عن ابن المنكدر وغيره. يكنى أبا إسحاق، كان قاضي واسط. روى عباس عن يحيى: ليس بثقة. وعن ابن معين أيضاً: ليس بشيء، كتبتُ عنه. وقال النسائيّ: ضعيف.

ومن مناكيره: روى عن حماد بن أبي سليمان، عن إبراهيم، أن الصحابة أحرموا في المُورَّد.

علي بن حُجر: حدثنا سلمة الأحمر، عن ابن المنكدر، عن جابر مرفوعاً: «ما أسكر كثيرُه فقليلُه حرام».

أبو الربيع الزهراني: حدثنا سلمة (١)، حدثنا سلمة بن كُهيل، عن أبي الزعراء، عن ابن مسعود مرفوعاً: «ليدخلنَّ الجنة قومٌ من المسلمين قد عُذّبوا في النار».

ولمحمد بن الصباح عن سلمة نسخة كبيرة. قال ابن عديّ: لم أرّ له متناً منكراً، ربما يَهِمُ، وهو حسن الحديث (٢).

٣٢٥٠ ـ سَلَمة بن صالح اللخمي. مصريّ. له عن فَضالة بن عُبيد. تفرَّد عنه قُباث بن رُزين (٣).

٣٢٥١ ـ سَلَمة بن أبي الطُّفيل. قال ابن خِراش: مجهول<sup>(٤)</sup>.

٣٢٥٢ ـ س: سلمة بن عبد الملك العَوْصِيّ. قال ابن حزم: منكر الحديث (٥).

٣٢٥٣ ـ ت ق: سَلَمة بن عُبيد الله بن محصن. عن أبيه.

قال أحمد: لا أعرفه، وليَّنه العُقيليِّ.

مروان الفزاريّ (ت ق): عن عبدالرحمن بن أبي شميلة، عن سلمة بن عُبيد الله بن محصن الأنصاري، عن أبيه مرفوعاً: "مَنْ أصبحَ منكم آمِناً في سِرْبِه، معافّى في جسمه، عنده طعامُ يومه، فكأنما حِيزت له الدنيا».

ويُروى عن النبي ﷺ مِنْ طريق أبي الدرداء بإسناد فيه لين. يشبه هذا (٦٠).

<sup>(</sup>١) يعني سلمة بن صالح الأحمر، صاحب الترجمة. وسقط قوله: حدثنا سلمة، من المطبوع.

<sup>(</sup>Y) ضعفاء النسائي ص ٤٨ ، وفيه: متروك الحديث، وضعفاء العقيلي ٢/١٤٧ ـ ١٤٨ ، والجرح والتعديل على ١٦٥/٤ . والكامل ٣/ ١١٧٧ .

<sup>(</sup>٣) ذكره المزي في «تهذيبه» ٢٨٧/١١ ، من أوهام صاحب «الكمال» في جعله من رواة مسلم. ومع ذلك فقد رمز له ابن حجر في «اللسان» ٣١٦/٩ برمز مسلم.

<sup>(</sup>٤) إكمال الحسيني ص١٧٤ . وتعقبه ابن حجر في «التعجيل» ص١٦٠ في قوله: مجهول، فقال: هو مردود، فإنه روى عنه أيضاً فطر بن خليفة كما جزم به ابن أبي حاتم، وأفاد أن أباه هو عامر بن واثلة.

<sup>(</sup>٥) تهذيب الكمال ٢٩٦/١١ . وحديثه عند النسائي ٨٦/٨ عن رافع بن خديج مرفوعاً «لا قطع في ثمر ولا كثر» ولم أقف على قول ابن حزم فيه: منكر الحديث، وأشار إلى ضعف الحديث في «المحلى» ١١/ ٣٣١ .

<sup>(</sup>٦) ضعفاء العقيلي ٢/ ١٤٩ ، وتهذيب الكمال ٢١/ ٢٩٥ ، وفيه: سلمة بن عبد الله، قال المزي: ويقال: ابن عبيدالله، والحديث عند البخاري في «الأدب المفرد» (٣٠٠)، والترمذي (٢٣٤٦)، وابن ماجه (٤١٤١).

حُميد.

قال أبو حاتم: منكر الحديث. وقال أبو زُرعة: لا أعرفُه<sup>(١)</sup>.

٣٢٥٥ ـ دت: سلمة بن الفَضْل الأبرش، قاضي الرَّيِّ، وراوي «المغازي» عن ابن إسحاق. يكنى أبا عبد الله.

ضعَّفه ابن راهويه. وقال البخاريّ: في حديثه بعض المناكير. وقال ابن معين: كتبنا عنه، وليس في المغازي أتمَّ من كتابه. وقال النسائي:

وقال زُنَيْج: سمعت سَلَمة الأبرش يقول: سمعتُ «المغازي» من ابن إسحاق مرتين، ياسر، أبو عُبيدة. وكتبتُ عنه من الحديث مثل «المغازي».

> سَلَمة بن الفضل: عن ابن إسحاق، عن نافع، عن ابن عُمر مرفوعاً: «إذا مشى أحدُكم فأَعْيَا فليُهَرْوِل، فإنه يذهب ذلك عنه».

> وقال ابن عديّ: لم أجد لسلمة ما جاوز الحدُّ في الإنكار.

> وقال ابن المديني: ما خرجنا من الرّيّ حتى رمينا بحديث سلمة.

وروى عباس عن ابن معين قال: سلمة

٣٢٥٤ ـ سلمة بن الفَضْل القرشيّ. عن الأبرش رازي يتشيّع، قد كتبتُ عنه، وليس به بأس.

وقال أبو حاتم: لا يُحتجُّ به. وقال أبو زُرعة: كان أهل الريّ لا يرغبون فيه لسوء رأيه وظلم فيه.

وقيل: كان حافظاً يحفظ من مرَّة.

روى عن حجَّاج بن أرطاة، وأيمن بن نابل. وعنه: يوسف بن موسى، ومحمد بن حُميد، وخلق. وكان صاحب صلاة وخشوع، وكان معلّماً قبل القضاء.

مات سنة إحدى وتسعين ومئة<sup>(٢)</sup>.

٣٢٥٦ ـ د ق: سَلَمة بن محمد بن عمَّار بن

صدُوق في نفسه، روايتُه عن جدّه مرسلة، روى عنه عليُّ بن جُدْعان وحده. قال ابن حبان: لا يحتجُّ به<sup>(٣)</sup>.

٣٢٥٧ ـ سَلَمة بن مسلم .ويقال: ابن مسلمة. عن عطاء.

قال أبو حاتم: عنده مناكير (٤).

٣٢٥٨ ـ د س ق (صح): سلمة بن نُبيُّط بن شريط الأشجعيّ. عن أبيه.

قال البخاريّ: يقال: اختلط بأخَرَة. وقال

<sup>(</sup>١) الجرح والتعديل ٤/ ١٧٠ . وقد رمز له في النسخة (د) والمطبوع بـ (د، ت)، وهو خطأ، إنما هذان الرمزان لسميّه الآتي بعده.

<sup>(</sup>٢) التاريخ الكبير ٤/ ٨٤ ، وضعفاء النسائي ص٤٨ ، وضعفاء العقيلي ٢/ ١٥٠ ، والجرح والتعديل ٤/ ١٦٨ ، والكامل (التراجم الساقطة منه ص١٠٩)، وتهذيب الكمال ١١/٥٠٥.

<sup>(</sup>٣) المجروحين ١/ ٣٣٧ ، وتهذيب الكمال ٢١٩/١١ . قال البخاري في «تاريخه الكبير» ٤/٧٧ : لا يُعرف أنه سمع من عمار، وأراه أخا أبي عبيدة.

<sup>(</sup>٤) الجرح والتعديل ٤/ ١٧٣ ، وضعفاء ابن الجوزي ٢/ ١٢ ، وفيهما: ابن مسلمة، وعند العقيلي ٢/ ١٤٩ : ابن مسلم.

وكيع وجماعة: ثقة. وقد لحقه أبو نُعيم، وكان عكرمة بنسخة. وعنه زَمْعة بن صالح. يفتخر بلُقِيّه (١).

> ٣٢٥٩ ـ ت ق: سلَمة بن وَرْدان، أبو يعلى الجُنْدَعيّ مولاهم، المدنيّ. عن أنس، ومالك بن أوس بن الحَدَثان، ورأى جابراً، وعنه: ابن وَهْب، والقَعنبيّ، وإسماعيل بن أبي أويس، و عدَّة.

> قال أبو حاتم: ليس بقوي، عامةُ ما عنده عن أنس منكر.

> وقال أبو داود: ضعيف. وقال ابن معين: ليس بشيء. وقال أحمد: منكر الحديث. وقال معاوية بن صالح عن يحيى: ليس حديثه بذاك.

ابن عدي: حدثنا محمد بن سلمة الحنفي وأبو زُرعة، وهو يمنيّ (٣). وأبو عبس الدارمي خالد بن غسان؛ قالا: حدثنا القَعنبي، حدثنا سلمة بن وَرْدَان، سمع أنساً يقول: سأل رسولُ الله ﷺ رجلاً: «يا فلان، هل تزوجت؟». قال: ليس عندي ما أتزوَّج. قال: «أليس معك قل هو الله أحد...» الحديث.

> قال الحاكم: رواياته عن أنس أكثرُها مناكير. وصدق الحاكم .

يقع حديثُه لنا بعلُوّ في «فوائد» ابن ماسي<sup>(٢)</sup>. ٣٢٦٠ ـ ت ق: سَلَمة بن وَهْرام. عن

قال أحمد: روى مناكير، أخشى أن يكون ضعيفاً. وقال أبو داود: ضعيف.

وسرد له ابن عديّ عدة أحاديث، ثم قال: أرجو أنه لا بأس به.

العَقَديّ: عن زَمْعَة، عن سلمة بن وَهْرام، عن عكرمة، عن ابن عباس مرفوعاً؛ أنه لَعَنَ المُحِلُّ والمحلَّل له.

وبه حديث: «ليلة القدر ليلة طلقة، لا حارّة ولا باردة، تطلع الشمسُ من يومها حمراء صافية».

وقد وثَّقه ابن معين في رواية الكَوْسج،

٣٢٦١ ـ سَلَمة الضّبّيّ. عن هشام بن عُروة. له حديث منكر، وفيه جهالة<sup>(٤)</sup>.

٣٢٦٢ ـ د ق: سَلَمة الليثيّ. عن أبي هريرة. لا يُعرف، ولا رَوى عنه سوى ولده يعقوب من طريق محمد بن موسى الفِطْرِي بحديث: «الا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه »(٥).

# [من اسمه سُلْمي وسَلِيط]

\_ ق: سُلْمى، أبو بكر الهُذَليّ (٦)، صاحب

<sup>(</sup>١) ضعفاء العقيلي ٢/١٤٧ ، والجرح والتعديل ٤/١٧٣ ، وتهذيب الكمال ١١/ ٣٢٠.

<sup>(</sup>٢) ضعفاء العقيلي ٢/١٤٧ ، والجرح والتعديل ٤/ ١٧٤ ، والكامل ٣/ ١١٨٠ ، وتهذيب الكمال ١١/ ٣٢٤.

<sup>(</sup>٣) ضعفاء العقيلي ٢/١٤٦ ـ ١٤٧ ، والجرح والتعديل ٤/ ١٧٥ ، والكامل (التراجم الساقطة منه ص١٠٥).

<sup>(</sup>٤) ضعفاء العقيلي ١٤٨/٢ ، وأورد له حديثه: قال رسول الله ﷺ لعائشة: «أتدرين من قُضاعة...».

<sup>(</sup>٥) تهذیب الکمال ۱۱/ ۳۳۲ ، وحدیثه عند أبی داود (۱۰۱)، وابن ماجه (۳۹۹).

<sup>(</sup>٦) وقيل: اسمُه رُوْح، كما في «تهذيب الكمال» ٣٣/ ١٥٩ ، وسيرد في الكني.

الحسن، واه. وهو بكنيته أشهر. ساق له ابن عدي عشرين حديثاً.

٣٢٦٣ ـ سَلِيط . عن بُهَيّة. لا يُدرى من هو<sup>(۱)</sup>.

٣٢٦٤ ـ ق: سَلِيط بن عبد الله. عن ابن عمر. تفرَّد عنه خالد بن أبي عثمان. وقيل: الذي يروي عنه خالد آخرُ، وهو هو.

وقد روى ابن ماجه حديثاً لحجَّاج بن أرطاة، عنه، عن ذُهيل بن عوف.

قال البخاريّ: إسناده مجهول (٢).

### [من اسمه سُليمان]

٣٢٦٥ ـ سليمان بن أحمد الواسطيّ الحافظ، صاحب الوليد بن مسلم.

كذَّبه يحيى، وضعَّفه النسائيّ.

وقال ابن أبي حاتم: كتب عنه أبي، وأحمد، ويحيى، ثم تغيَّر وأخذ في الشرب والمعازف، فتُرك.

قلت: يكنى أبا محمد، وأصله دمشقيّ.

قال البخاريّ: فيه نظر. وقال ابن عديّ. حدَّثنا عنه عَبْدان بعجائب، ووثَّقه عَبْدان.

ثم قال ابن عديّ: هو عندي ممن يسرق الحديث، وله أفراد.

سليمان بن أحمد الجُرشي: حدثنا الوليد، عن سعيد بن بشير، عن أبان بن تغلب، عن عكرمة، عن ابن عباس ـ مرفوعاً ـ قال: «مَنْ توضًا بعد الغُسل فليس منّا». غريب جدًّا. وقد رواه عن الوليد غير سُليمان (٣).

۳۲۹۹ ـ سليمان بن أحمد المَلَطي، ثم المصري (٤). متأخر، روى عنه ابن الثلّاج. كذَّبه الدارقطنيّ (٥).

٣٢٦٧ ـ (صح): سليمان بن أحمد بن أيوب اللَّخْمي الطبراني، الحافظ الثبت المعمَّر، أبو القاسم.

لا يُنكر له التفرُّد في سَعَة ما رَوَى. ليَّنه الحافظ أبو بكر بن مردويه لكونه غلط أو نَسِيَ.

فمن ذلك: أنه وَهِمَ وحدَّث بالمغازي عن

- (١) قال ابن حجر في «اللسان» ١٢٣/٤ : ذكره ابن حبان في «الثقات» وسمَّى أباه عبد الله، وقال: روى عنه الحجاج بن أرطاة. فلعله الطُّهُويّ .
- (٢) فرَّق ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» ٢٨٦/٤ بين الذي يروي عنه الحجاج بن أرطاة، وبين الذي يروي عنه خالد بن أبي عثمان، وتبعه المزي، في «تهذيبه» ٢١/ ٣٣٧، و٣٣٨، ورمز للأول به (ق)، وذكر الثاني للتمييز. وقول البخاري: إسناده مجهول، قاله في سليط بن عبد الله، عن بُهَيَّة، السالف قبل هذه الترجمة.
  - (٣) التاريخ الكبير ٣/٤ ، والجرح والتعديل ١٠١/٤ ، والكامل ٣/١٣٩.
  - (٤) قيَّده ابن ماكولا في «الإكمال» ٣١٦/٧ بضم الميم وبالضاد المعجمة: المُضري.
- (٥) سؤالات حمزة للدارقطني ص٢١٩ ، وفيه قوله: ضعيف، وتاريخ دمشق ٧/ ٥٣٧ ، وفيه: سليمان بن أحمد بن يحيى بن سليمان بن أبي صلاية الملطي. ونقل ابن الجوزي في «ضعفائه» ٢/ ١٤٠ عن الأزهري أن ابن الثلّاج كان يضع الحديث على سليمان الملطي وغيره. وسترد ترجمة ابن الثلّاج، وهو عبد الله بن محمد أبو القاسم.

أحمد بن عبد الله بن عبد الرحيم بن البَرْقيّ، وإنما أراد عبد الرحيم أخاه، فتوهّم أنّ شيخه عبد الرحيم اسمُه أحمد، واستمرّ على هذا يروي عنه، ويسمّيه أحمد. وقد مات أحمد قبل دخول الطبرانيّ إلى مصر بعشر سنين أو أكثر.

وإلى الطبرانيّ المنتهى في كثرة الحديث وعلوه؛ فإنه عاش مئة سنة، وسمع وهو ابنُ ثلاث عشرة سنة، وبقيّ إلى سنة ستين وثلاث مئة، وبقي صاحبُه ابن رِيْذَة إلى سنة أربعين وأربع مئة، فكذاك العُلُوّ(۱).

٣٢٦٨ ـ سليمان بن أحمد السَّرَقُسُطيّ. روى عن أبي العلاء الواسطي وغيره. كذَّاب. قال ابن ناصر: كان يلحق سماعاته (٢).

٣٢٦٩ ـ سليمان بن إبراهيم بن زُرعة القَيْرَوَانيّ. عن ابن أشرس. ضعَّفه أبو الحسن الدارقطنيّ<sup>(٣)</sup>.

٣٢٧٠ ـ سليمان بن إبراهيم الأصبهاني الحافظ . روى عن محمد بن إبراهيم الجُرجاني وطبقته. ورحل إلى أبي عليّ بن شاذان، وبقي إلى سنة خمس وثمانين وأربع مئة.

ضعَّفه یحیی بن منده، وقَبِلَه غیرُهٔ  $^{(3)}$ . مشهور  $^{(6)}$ .

۳۲۷۱ ـ د ت س: سليمان بن أرقم، أبو معاذ البصريّ.

قال البخاريّ: هو مولى قُريظة أو النضير. روى عن الحسن والزُّهريّ، تركوه.

وقال أحمد: لا يُروى عنه. وقال عباس وعثمان عن ابن معين: ليس بشيء. وقال الجوزجانيّ: ساقط. وقال أبو داود والدارقطنيّ: متروك. وقال أبو زُرعة: ذاهب الحديث. وقال محمد بن عبد الله الأنصاريّ: كنا نُنهى عن مجالسة سليمان بن أرقم. فذكر منه أمراً عظيماً.

محمد بن سلمة: عن سليمان بن أرقم، عن الزُّهريّ، عن عروة، عن عائشة قالت: كان لا يفارق مسجد رسول الله على في بيته سواكه، وكان ينظر في المرآة أحياناً، ويسرّحُ لحيته أحياناً، ويأمر به.

أسد بن موسى: حدثنا سليمان بن أرقم، عن الزَّهريّ، عن سعيد والأعرج، عن أبي هريرة مرفوعاً: «مَنْ سرَّه أن يجد حلاوة الإيمان فليلبس الصوف، ويعتقل شاته».

بقية: حدثني سليمان، عن الزُّهريّ، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة مرفوعاً: «لا قَوَد إلّا بالسيف».

سليمان بن بلال: عن محمد بن أبي عتيق وموسى بن عقبة، عن ابن شهاب، عن سليمان بن أرقم، حدثني يحيى بن أبي كثير، أنه سمع أبا

<sup>(</sup>١) تنظر مصادر ترجمته في «السير» ١١٩/١٦.

<sup>(</sup>٢) ضعفاء ابن الجوزي ٢/ ١٥.

<sup>(</sup>٣) سيرد له حديث في ترجمة يحيى بن محمد بن خُشيش.

<sup>(</sup>٤) قال المصنف في «السير» ٢٤/١٩ : ينبغي التوقف في كلام يحيى بن منده، فبين آل منده وأصحاب أبي نُعيم عداوات وإحَن.

<sup>(</sup>٥) كلمة مشهور من (ز).

سلمة، عن عائشة مرفوعاً: «لا نذرَ في معصية، وكفارتُه كفارةُ يمين». آخر الحديث لا يثبُت.

الشافعيّ: أخبرنا عبد المجيد، عن ابن جُريج، عن الزُّهريّ، عن سليمان بن أرقم، عن الحسن، أنَّ عائشةَ وحفصةَ أصبحتا صائمَتيْن.

آدم: حدثنا سليمان بن أرقم، عن الحسن، عن أنس. والزُّهريّ عن أنس: كنت أضع لرسول الله ﷺ الغُسل من جميع نسوته في يوم واحد.

عامر بن سيَّار وغيره: عن سليمان بن أرقم، شرف المجالس». عن الزهريّ، عن عُروة، عن عائشة مرفوعاً: وقال يوم ال «اطلبوا الخير عند حِسانِ الوجوه، وتسمَّوا الأكرمين: تَيْم بخياركم».

قلت: له في «الكامل» نيّف وعشرون حديثاً (١).

٣٢٧٢ ـ سليمان بن أيوب الطَّلْحيّ الكوفيّ. عاش إلى بعد المئتين، صاحب مناكير. وقد وُثُق.

وقال ابن عدي (٢): عامَّةُ أحاديثه لا يُتابع عليها. وحدثنا عبد الله بن أبان بن شدَّاد بعسقلان، حدثنا أحمد بن الفضل الصائغ،

حدثنا سليمان بن أيوب بن عيسى بن موسى بن طلحة بن عبيد الله، حدثني أبي، عن جدِّي، عن موسى بن موسى بن طلحة، عن أبيه، عن النبي عليه قال: «لم تكن نبوة إلّا كان بَعدَها قَتْلٌ وصَلْب ومُثْلة».

وبه: سمَّاني رسول الله ﷺ يومَ أُحد طلحةَ الخير، ويوم العسيرة (٣) طلحة الفَيَّاض، ويوم حُنين طلحة الجُود، وكان إذا رآني قال: «سَلَفي في الدنيا سَلَفي في الآخرة».

وقال: «من التواضع الرضا بالدُّون مِنْ شرف المجالس».

وقال يوم الفتح: «إنا وجدنا الأطيبين الأكرمين: تَيْم وزُهرة، ووجدنا الأخبثين الأشرين (٤): مخزوم وأمية».

۳۲۷۳ ـ سليمان بن بَحِير، عن أبيه، مجهول. روى عنه رجل حديثاً واحداً (٥).

٣٢٧٤ ـ م ٤ : سليمان بن بُريدة. ثقة. قال البخاريّ: لم يذكر أنه سمع أباه (٦).

۳۲۷۵ ـ سليمان بن بَزِيع. عن مالك. قال أبو سعيد بن يونس: منكر الحديث (٧).

<sup>(</sup>۱) التاريخ الكبير ۲/۶ ، وأحوال الرجال ص۱۰۶ ، وضعفاء العقيلي ۲/۱۲۱ ، والجرح والتعديل ۲/۱۰۱ ، والكامل ٣/١١٠٠ ، وتهذيب الكمال ١١/ ٣٥١ .

<sup>(</sup>۲) في (د) و(س): أبو زرعة. وهو خطأ، وكلام ابن عدي في «كامله» ٣/١١٣٣.

<sup>(</sup>٣) أشير إليها في (س) أنها بالسين المهملة والمعجمة معاً.

<sup>(</sup>٤) في «الكامل»: الأرذلين.

<sup>(</sup>٥) الجرح والتعديل ١٠٣/٤.

<sup>(</sup>٦) التاريخ الكبير ٤/٤ ، وتهذيب الكمال ١١/ ٣٧٠ . ولم ترد هذه الترجمة في (د) و(س).

<sup>(</sup>٧) أورد له ابن عبد البر في «جامع بيان العلم» عن علي قال: قلت يا رسول الله، الأمر ينزل بنا بعدك... الحديث، وضعَّفه. ذكره ابن حجر في «اللسان» ١٣٣/٤.

۳۲۷٦ ـ سليمان بن بشار. عن هُشيم وطبقته. حدَّث بمصر. متَّهم بوضع الحديث.

قال ابن حبَّان: يضع على الأثبات ما لا حصى.

ووهًاه ابن عديّ وقال: حدثنا الحسين أبن عبد الغفّار، حدثنا سليمان بن بشار، حدثنا هُشيم، عن جُويبر، عن الضحاك، عن حذيفة، سمع النبيّ على يقول: «كلُّ مسجد فيه إمام ومؤذن فإنَّ الاعتكافَ فيه يصلح».

ورَوى عن سفيان، عن الزُّهريّ، عن حُميد، عن أنس مرفوعاً: «مكارم الأخلاق من أعمال أهل الجنة».

وله عن سفيان، عن الزُّهريّ، عن سعيد، عن عائشة مرفوعاً: «إذَا أتى عليّ يوم لم أزدد فيه خيراً فلا بُورك لي فيه».

قال ابن حبَّان: حدثنا بالحديثين أبو عبد الله البَقَّار (١) بالرملة، حدثنا سليمان بن بشار (٢).

ـ سليمان بن بشير .عدَّه يعقوب الفسويّ في

الضعفاء، وكأنه ابن يُسير. يأتي (٣).

٣٢٧٧ ـ سليمان بن ثعلبة. روى عنه صَلْتُ بن سالم (٤) قال أبو حاتم: مجهولان.

٣٢٧٨ ـ ت س: سليمان بن جابر الهَجَري، عن ابن مسعود: «تعلَّموا الفرائض». وعنه رجل لم يسمّ شيخٌ لعَوْف، ولا يعرف سُليمان (٥٠).

۳۲۷۹ ـ سليمان بن جُبير، عن أنس، مجهول (٦).

۳۲۸۰ ـ سليمان بن جعفر. شيخ لبقية بخبر منكر.

قال العُقيليّ: لا يُتابع عليه. متنه: «المرجئة والقَدَرية لا يَرِدُون الحَوْض»(٧).

٣٢٨١ ـ د ت ق: سليمان بن جُنادة. عن أبيه جُنادة بن أمية الدوسيّ، عن عُبادة في الجنائز بحديث .

قال البخاريّ: منكر الحديث (٨).

<sup>(</sup>١) في (ز) و«اللسان» ٤/ ١٣٤ : النقَّار، وهو خطأ. وينظر «الأنساب» ٢/ ٢٦٠ .

<sup>(</sup>۲) المجروحين ١/ ٣٣٥ ، والكامل ٣/ ١١٤١ .

<sup>(</sup>٣) لم يرد في «المعرفة والتاريخ» ليعقوب: سليمان بن بشير (بالباء الموجّدة) إنما فيه ٣/ ٣٥: ابن يُسير (بالياء) والله أعلم.

<sup>(</sup>٤) في (د) و(س): صلت بن سليمان، وفي (ز): صلة بن سليمان، والمثبت من «الجرح والتعديل» ١٠٤/٤ و٣٦٦ - ٤٣٧ و٤٣٧ عن (٤٣ - ٤٣٧ ترجمة الصلت، وسترد.

<sup>(</sup>٥) في «تهذيب الكمال» ٢١/ ٣٧٨: روى عنه عوف الأعرابي، وقيل: عن عوف، عن رجل، عن سليمان، وقيل: عن عوف، بلغني عن سليمان. وحديثه عند الترمذي (٢٠٩١)، والنسائي في «الكبرى» (٢٢٧١) و(٦٢٧٢).

<sup>(</sup>٦) الجرح والتعديل ١٠٥/٤.

<sup>(</sup>٧) ضعفاء العقيلي ٢/ ١٢٣ . وقال: لا يتابعه إلا من هو مثله أو دونه.

<sup>(</sup>A) التاريخ الكبير 1/٤ وذكر حديثه وقال: هو منكر، والجرح والتعديل ١٠٥/٤ ، وفيه قول أبي حاتم: منكر الحديث. وحديثه عند أبي داود (٣١٧٦)، والترمذي (١٠٢٠)، وابن ماجه (١٥٤٥).

٣٢٨٢ ـ سليمان بن حجَّاج: شيخ للدرأورديّ. لا يُعرف. عِدادُه في أهل الطائف.

الدراورديّ: عنه، عن ليث، عن مجاهد، عن ابن عباس: نهى رسولُ الله ﷺ عن طعام المتباهيّين، وعن طعام المتباريّين.

موسى بن أعين: عن بكر بن نُحنيس، عن سليمان بن الحجَّاج، عن خالد بن سعيد، عن أبي حازم، عن سهل مرفوعاً: "إنَّ لكل شيء شَبَحًا، وشَبَحُ الجهاد الرِّباط».

قال العُقيليّ: هذا لا أصلَ له(١).

سعد. مجهو ل<sup>(۲)</sup>.

٣٢٨٤ ـ سليمان بن حسان المصريّ . عن حيوة بن شريح.

قال العُقيلين: لا يُتابع على حديثه. وقال أبو حاتم: صحيح الحديث (٣).

٣٢٨٥ ـ سليمان بن الحَكَم بن عَوَانة الكلبيّ. ضَعَّفوه وقوَّاه النُّفيلي (٤).

قال ابن معين: ليس بشيء. وقال النسائي: متروك. وقال ابن عديّ: روى عن العوَّام بن حَوْشَبِ وغيره، ولم أرَ فيما رواه منكرًا فأذكره.

قلت: ساق العُقيليّ من طريقين عن سليمان بن الحكم، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة مرفوعاً: «الفخر والخُيلاء والكِبْرُ في أهل المشرق؛ في ربيعة ومضر».

فهذا غريب بهذا السند.

محمد بن الصبَّاح الجَرْجَرائيّ: حدثنا سليمان بن الحكم، عن القاسم بن الوليد، عن سنان بن الحارث، عن طلحة بن مصرِّف، عن مجاهد، عن ابن عمر: نهى رسول الله على أن ٣٢٨٣ ـ سليمان بن حفص. عنه هشام بن تُزوَّج المرأة على عمتها وعلى خالتها(٥).

قرأت على أحمد بن هبة الله، عن أبي رَوْح عبد المعزّ بن محمد، أخبرنا تميم بن أبي سعيد الجُرجاني، أخبرنا أبو سعد(٦) الكنجروذي، أخبرنا أبو أحمد الحافظ، أخبرنا أبو العبَّاس السرَّاج، حدثنا محمد بن الصبَّاح، أخبرنا سليمان بن الحكم بن عَوَانة، عن عُتبة بن حميد، عن قَبيصة بن جابر قال: قام رجل إلى على ظليَّهُ فقال: يا أمير المؤمنين، ما الإيمان؟ قال: الإيمان على أربع دعائم: على الصبر، واليقين، والعَدْل، والجهاد، فالصبرُ على أربع شُعَب:

<sup>(</sup>۱) ضعفاء العقيلي ٢/٣٢ \_ ١٢٤ . وينظر «التاريخ الكبير» ٤/٧.

<sup>(</sup>۲) الجرح والتعديل ٤/ ١٠٥ .

<sup>(</sup>٣) ضعفاء العقيلي ٢/ ١٢٥ ، والجرح والتعديل ١٠٧/٤ ، وتاريخ بغداد ٩/ ٢١ .

<sup>(</sup>٤) قوله: وقواه النفيلي، من (ز).

<sup>(</sup>٥) ضعفاء النسائي ص٤٩ ، وضعفاء العقيلي ٢/ ١٢٨ ، والجرح والتعديل ٤/ ١٠٧ ، والكامل ٣/ ١١٠٨، وتاريخ بغداد ۹/ ۲۹ ۳۰.

<sup>(</sup>٦) في (س): أبو سعيد.

على الشوق، والشفقة، والزَّهادة، والترقُّب، الوليد بن أبي الوليد شيخ الليث (٣٠). فمن اشتاق إلى الجنة سَلًا عن الشهوات، ومن أشفق من النار رجع عن المحرَّمات، ومن زهد في الدنيا تهاون بالمصيبات، ومن ارتقب الموت سارع إلى الخيرات.. الحديث(١).

> ٣٢٨٦ - ع (صح): سليمان بن حَيَّان، أبو خالد الأحمر. كوفيّ، صاحب حديث وحفظ.

> روى عبّاس عن ابن معين: صَدُوق ليس بحجَّة. وقال عليّ بن المدينيّ: ثقة.

وقال أبو حاتم: صدوق. روى عن ليث، فسَدَلَها من بين يديّ ومن خلفي (٧). وحجَّاج بن أرطاة. وعنه: أحمد، وأبو كريب،

> وقال ابن عديّ في «كامله» بعد أن ساق له والصدقات فيما قيل. أحاديث خُولف فيها: هو كما قال يحيى، صدوق ليس بحجَّة. وإنما أُتئ من سُوء حفظه.

> > قلت: الرجل من رجال الكتب الستة، وهو مکثر؛ يَهِم کغيره<sup>(۲)</sup>.

ثابت. عن أبيه، وُثِق. ما علمتُ روى عنه سوى موسى (<sup>(۸)</sup>.

٣٢٨٨ ـ سليمان بن أبي خالد المدنى(٤) البزاز . عن أبيه. شيخٌ للقَعْنَبيّ. لا يُعرف (٥).

٣٢٨٩ ـ سليمان بن خالد الواسطي. عن قتادة. قال الدارقطني: ضعيف الحديث (٩٠).

٣٢٩٠ ـ د: سليمان بن خَرَّبُوذ. كان في أيام الأعمش. روى عنه عثمان بن عثمان [الغطفاني]. لا يُعرف من هو، وهذا حديثُه عن شيخ مدنى، عن عبد الرحمن بن عوف قال: عَمَّمني النبيُّ ﷺ،

٣٢٩١ ـ س: سليمان بن داود الخَوْلاني، دمشقيّ. روى عنه يحيى بن حمزة حديث الدّيات

قال ابن معين: لا يُعرف، والحديث لا يصحُّ. وقال مرة: ليس بشيء.

وقال مرةً: شاميٌ ضعيف.

وقال أحمد: أرجو أن يكون الحديث ٣٢٨٧ ـ تم: سُليمان بن خارجة بن زيد بن صحيحاً. وأخرجه في «مسنده» عن الحكم بن

<sup>(</sup>١) هو بتمامه في «اعتقاد أهل السنة» (١٥٧٠)، و«تاريخ دمشق» ٣٩٣/١٢ (ترجمة علي ﷺ)، ومختصر في «ذم الدنيا» (۲۰٤)، و«شعب الإيمان» (۱۰٦۲۳).

<sup>(</sup>٢) ضعفاء العقيلي ٢/ ١٢٤ ، والجرح والتعديل ١٠٦/٤ ، والكامل ٣/ ١١٢٩ ، وتهذيب الكمال ١١/ ٢٩٤ .

<sup>(</sup>٣) الثقات ٦/ ٣٨٨ ، وتهذيب الكمال ٢١/ ٣٩٨ ، له حديث في «شمائل» الترمذي (٣٣٦) في خُلُق النبي ﷺ.

<sup>(</sup>٤) في (د): المدائني.

<sup>(</sup>٥) الجرح والتعديل ٤/ ١٠٩ ، والكامل ٣/ ١١٣٩ .

<sup>(</sup>٦) ضعفاء الدارقطني ص٩٧ ، وضعفاء ابن الجوزي ٢/١٧ .

تهذيب الكمال ٢١/ ٤٠٠ ، وما بين حاصرتين منه، وحديثه عند أبي داود (٤٠٧٩) في اللباس، باب في العمائم.

<sup>(</sup>A) لم أقف عليه في «مسند أحمد» من هذه الرواية. وينظر التعليق على الحديث في «صحيح» ابن حبان (٦٥٥٩).

أحمد حديث يحيى بن حمزة الطويل في الدِّيات، فقال: هذا رجل من أهل الجزيرة يقال له: سليمان بن أبي داود، ليس بشيء.

وقال أبو زُرعة(١) عقيب هذا: فحُدِّثت أنه وجد في أصل يحيى بن حمزة: عن سليمان بن أرقم، عن الزُّهريّ، لكن الحكم بن موسى لم ىضىط(۲).

وقال عثمان بن سعيد: سليمان بن داود الخَوْلانيّ يروي عنه يحيى بن حمزة. ضعيف<sup>٣٠</sup>.

قال ابن عديّ: وليحيى بن حمزة عن سليمان بن داود الخولانيّ الدمشقي أحاديث كثيرة، وأرجو أنه ليس كما قال يحيى بن معين، وأحاديثُه حِسان مستقيمة.

وقول أحمد (٤): إنه من أهل الجزيرة، وإنه سليمان بن أبي داود، وما ذكروه من أنه وُجد في أصل يحيى، عن سليمان بن أرقم، ولكن الحكم لم يضبط، خطأ؛ فإنّ الحَكَم قد ضبط ذلك: سليمان بن داود الخَوْلانيّ، ولكنه رجل مجهول. يعنى الخولانيّ.

الوليد بن مسلم: عن صدقة بن عبد الله،

وقال أبو زُرعة الدمشقيّ: عرضتُ على عن سليمان بن داود الخولانيّ، سمعتُ أبا قِلابة الجَرْميّ يقول: حدثني عَشَرة من أصحاب رسول الله ﷺ عن صلاة رسول الله ﷺ في قيامه وركوعه وسجوده بنحو من صلاة عمر بن عبد العزيز.

وأما حديث الدِّيات؛ فرواه مَعْمَر، عن الزُّهريّ، عن أبي بكر بن حزم، فأرسله.

وفي «تاريخ داريا»: أن سليمان بن داود الخولانيّ كان حاجباً لعمر بن عبد العزيز، وكان مقدَّماً عنده.

وقال أبو الحسن الهرويّ: الحديث في أصل يحيى بن حمزة: عن سليمان بن أرقم؛ غلط عليه الحكم.

وقال أبو زُرعة الدمشقي: الصواب: سليمان بن أرقم.

وقال الحافظ ابن منده: رأيت في كتاب يحيى بن حمزة بخطِّه: عن سليمان بن أرقم، عن الزهريّ. وهو الصواب.

وقال صالح جَزَرة: حدثنا دُحيم قال: نظرتُ في أصل كتاب يحيى حديث عَمرو بن حزم في الصدقات، فإذا هو عن سليمان بن

<sup>(</sup>١) بعدها في (د) و(س): وأبو أحمد بن عديّ، والمثبت من (ز) وهو الأشبه، لأن الكلام لأبي زُرعة، وذكره ابن عدي في «الكامل» ٣/ ١١٢٤ .

<sup>(</sup>٢) أخرجه النسائي ٨/ ٥٩ من هذه الطريق وقال: وهذا أشبه بالصواب، وسليمان بن أرقم متروك الحديث.

<sup>(</sup>٣) كذا قال المصنف رحمه الله، والذي في «الكامل» ٣/ ١١٢٣ ـ ١١٢٤ أن قوله: ضعيف، هو من كلام الدورقي، أما كلام عثمان بن سعيد، فهو الآتي بعده، ونقله عنه ابن عدي، وينظر «تاريخ» الدارمي ص ١٢٣-١٢٤ ، و«الجرح والتعديل» ٤/ ١١٠ .

<sup>(</sup>٤) من هنا الكلام لابن عديّ، وما قبله لعثمان بن سعيد، وجعله المصنف من كلام ابن عديّ.

أرقم. قال صالح: فكتب هذا الكلام عني مسلم بن الحجاج.

قلت: ترجَّح أنَّ الحكم بن موسى وَهِمَ ولا بُدّ.

وقال يعقوب الفَسَويّ: لا أعلم في جميع الكتب المنقولة أصحَّ من كتاب عَمرو بن حزم.

قال ابن أبي حاتم: قال أبي: قد كان يحيى بن حمزة قدم العراق فيُرون أنّ الأرقم نعت، وأنّ الاسم داود. ومنهم من يقول: سليمان بن داود الدمشقي شيخ ليحيى بن حمزة، وما أظنّ أنه هو(۱).

وقال ابن حِبَّان: سليمان بن داود الخولاني ثقة. وقال الدارقطنيّ: ليس به بأس. وقال مرة: ضعيف. وقال ابن خزيمة: لا يُحتجُّ به.

قلت: رجَّحْنا أنه ابنُ أرقم، فالحديث إذاً ضعيف الإسناد (٢٠).

۳۲۹۲ ـ سليمان بن داود اليمامي، أبو الجَمَل صاحب يحيى بن أبى كثير.

وقال ابن معين: ليس بشيء. وقال البخاريّ: منكر الحديث.

وقد مرَّ لنا أنَّ البخاريّ قال: مَنْ قلت فيه: منكر الحديث، فلا تحلُّ روايةُ حديثه .

وقال ابن حبَّان: ضعيف. وقال آخر: متروك.

بشر بن الوليد: حدثنا سليمان بن داود اليمامي، عن يحيى، عن أبي سلمة، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة حديث: "والذي بعثني بالحقّ، لا تنقضي الدنيا حتى يقع بهم الخَسْف والمسخ والقذف». قيل: ومتى ذاك؟ قال: "إذا رأيتَ النساء ركبن السُّروج، وكثُرت القينات وشهادة الزُّور، وشرب المسلمون في آنية أهل الشرك؛ الذهب والفضة، واستغنى الرجال بالرجال، والنساء بالنساء، فاستنفروا واستعدُّوا».

وبه: «ثلاثٌ مَنْ كُنَّ فيه، حاسَبَه اللهُ حساباً يسيراً: تُعطي من حَرمَك، وتَصِلُ من قطعك، وتعفو عمَّنْ ظلمك».

وبه: «مَنْ بنى لله مسجداً؛ بنى الله له بيتاً في الحبنة مِنْ دُرِّ وياقوت» (٣).

يحيى بن إسحاق السَّيْلَجِينيّ: حدثنا سليمان بن داود الهَجَريّ، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي هريرة مرفوعاً: «من سمع النِّداء فلم يُجب؛ فلا صلاة له».

<sup>(</sup>١) قوله: قال ابن أبي حاتم... إلخ، من (ز). وهو في «علل الحديث» له ١/٢٢٢.

<sup>(</sup>۲) تاريخ أبي زرعة الدمشقي ١/ ٤٥٤ ـ 80٥ ، وضعفاء العقيلي ٢/ ١٢٧ ، والجرح والتعديل ٤/ ١١٠ ، والثقات ٦/ ١٨٧ ، والكامل ٣/ ١٢٣ ، وتاريخ داريا ص ٨٦ ، وتهذيب الكمال ٢١/ ٤١٦ . وسماه ابن حزم في «المحلى» ٦/٦ و ١٦٣ و ١٦٠ و ١٦٣ و ٤١٠ و ١٢٣ و ٤١٠ و ١٢٠ و ١٣٠ و ١٢٠ و ١٢

<sup>(</sup>٣) ذكر ابن حجر في «اللسان» ٤/ ٢٠٢ أن لهذا الحديث طرقاً جيدة ليس فيه قوله: «من در وياقوت».

وساق ابن عديّ له عدَّة أحاديث، وقال: عن ألف شيخ. عامَّة ما يرويه لا يتابعُه عليه أحد<sup>(١)</sup>.

> سعدویه: عن سلیمان، عن یحیی، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة مرفوعاً: «إنَّ هذه النوائح يُجْعَلْنَ يوم القيامة صَفَّين من جهنَّم يَنْبَحْنَ على أهل جهنم كما تنبح الكلاب(Y).

وبعض الناس أخطأ حيث خلطه بمن قبله.

وقد مَرَّ لنا أبو الجَمَل اليماميّ آخر، فيه ضعف، وهو أمثلُ من هذا؛ اسمُه أيوب بن محمد، يروي عن يحيى بن أبي كثير أيضاً.

٣٢٩٣ ـ م ٤ (صح): سليمان بن داود، أبو داود الطيالسيّ البصريّ الحافظ، أحد الأعلام، ثقة، أخطأ في أحاديث.

قال إبراهيم بن سعيد الجوهريّ الحافظ: أخطأ أبو داود في ألف حديث<sup>(٣)</sup>.

وقال أبو حاتم: أبو داود محدِّث صدوق، كان كثير الخطأ.

وقال محمد بن المنهال الضَّرير: كنتُ أتهم أبا داود، قال لي: لم أسمع من ابن عون، ثم سألته بعد سنة: أسمعت من ابن عون؟ قال: نعم، نحو عشرين حديثاً.

وقال الفلَّاس: ما رأيتُ أحفظَ من أبي داود. وقال ابن مهدى : أبو داود أصدق الناس. وقال عامر بن إبراهيم: سمعتُ أبا داود يقول: كتبتُ

وورد أنَّ أبا داود كان يسرد ثلاثين ألف حديث، وأنه سمع من شعبة ستة آلاف وسبع مئة حديث، وأنه كان يروي من حفظه.

قال الخطيب: كان حافظاً مكثراً ثقةً ثبتاً، قدم بغداد، فسمع بها من شعبة والمسعودي؛ كانا بها.

ذكر يونس بن حبيب (٤) أنَّ أبا داود ذاكرهم بحضرة شعبة، فقال له شعبة: يا أبا داود لم تجئ بأحسن مما جئت به.

البخاريّ: سمعت سليمان بن حرب يقول: كان شعبة إذا قام؛ أَمْلَى عليهم أبو داود. أي ما مَرَّ لشعبة.

قال بندار: سمعتُه يقول: حدثتُ بأصبهان بأحد وأربعين ألفاً ابتداءً من غير سؤال.

وذكر البخاري لأبي داود حديثاً وصله، فقال البخاري: إرساله أثبت.

محمد بن المنهال: حدثنا يزيد بن زريع، حدثنا شعبة، فذكر حديثين؛ قال يزيد: حدَّثتُ بهما أبا داود، فكتبهما عنى، ثم حدَّث بهما عن

قلت: دلَّسهما، فكان ماذا؟!

وقال الفلَّاس لمَّا حدَّث عن أبى داود

<sup>(</sup>١) التاريخ الكبير ١١/٤ ، وضعفاء العقيلي ٢/١٢٦ ، والجرح والتعديل ٤/ ١١٠ ، والمجروحين ١/ ٣٣٤ ، والكامل ٣/ ١١٢٥ .

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبراني في «الأوسط» (٥٢٢٥) وقال: لم يروه عن يحيى بن أبي كثير إلا سليمان بن داود اليمامي.

<sup>(</sup>٣) قال المصنف في «السير» ٩/ ٣٨٢ : هذا قاله إبراهيم على سبيل المبالغة، ولو أخطأ في سُبع هذا لضعَّفوه.

<sup>(</sup>٤) بعدها في (د): والمسعودي.

رفعه(١)، وهو ثقة.

قلت: وقع لنا هذا الحديث بعلوٌّ في صفة حديث ذُكر له عنه. المنافق.

> وقد روی محمد بن حمید، عن جریر بن عبد الحميد، عن أبى داود الطيالسي، عن شعبة، عن منصور، عن مجاهد: كان ابن عباس إذا أراد أن يُتحف الرجل؛ سقاه من ماء زمزم.

قال أبو يعلى الخليليّ: سمعتُ محمد بن أبو أيوب، لم يزيدا (٣). إسحاق الكَيْساني، سمعت أبي، سمعت يونس بن حبيب الأصبهانيّ يقول: قدم علينا أبو داود، النسائيّ: ليس بثقة. وقال يحيى بن معين: قال وأملى علينا من حفظِه مئة ألف حديث، أخطأ في سبعين موضعاً، فلما رجع إلى البصرة كتب الحسن البصري لا أحفظُه. إلينا بأنّي أخطأتُ في سبعين موضعاً، فأصْلِحُوها.

> قال ابن عديّ: أبو داود في أيامه كان أحفظَ مَنْ بالبصرة، وما أدرى لأيّ معنى قال فيه للطّوال. ابن المنهال ما قال. وله أحاديث يرفعُها، وليس بعجبِ مَنْ حدّث بأربعين ألفاً مِنْ حفظه أنْ يُخطئ في أحاديث. وما أبو داود إلا متيقّظ ثبت. مات سنة أربع ومئتين<sup>(٢)</sup>.

الشاذكوني البصريّ الحافظ، أبو أيوب. لقى ويتماجَن.

بحديث «آية المنافق»: لا أعلم أحداً تابعه على حمَّاد بن زيد، وجعفر بن سليمان، فمن بعدَهما. قال البخاريّ: فيه نظر. وكذَّبه ابن معين في

وقال عبدان الأهوازي: معاذَ الله أن يُتَّهم، إنما كانت كتبُهُ قد ذهبت، فكان يحدُّث من حفظه.

وقال ابن عدى: كان أبو يعلى والحسن بن سفيان إذا حدَّثا عنه يقولان: حدثنا سليمان

وقال أبو حاتم: متروك الحديث. وقال لنا سليمان الشاذكوني: هاتوا حرفاً من رأي

وقال حنبل: سمعتُ أبا عبد الله يقول: كان أعلمنا بالرجال يحيى بن معين، وأحفظنا للأبواب الشاذكوني، وكان ابن المديني أحفظنا

وقال صالح بن محمد الحافظ: ما رأيتُ أحفظَ من الشاذكونتي، وكان يكذب في الحديث.

وقال أحمد: جالس الشاذكونيّ حماد بن زيد، وبشر بن المفضَّل، ويزيد بن زُريع، فما ٣٢٩٤ ـ سليمان بن داود المِنْقَريّ نفعه الله بواحد منهم. وقيل: كان يتعاطى المسكر

<sup>(</sup>١) يعني من حديث شعبة، عن منصور، عن أبي وائل. وأما عن الأعمش، عن أبي وائل، عن عبد الله فقد رفعه غير واحد عن الأعمش. الكامل ٣/ ١١٢٩.

<sup>(</sup>٢) التاريخ الكبير ٤/ ١٠ ، والجرح والتعديل ٤/ ١١١ ، والكامل ٣/ ١١٢٧ ، والإرشاد ١/ ٢٤٠ ، وتاريخ بغداد ٩/ ٢٤ ، والسير ٩/ ٣٧٨.

 <sup>(</sup>٣) بعدها في «اللسان» (الطبعة الهندية) ٣/ ٨٤ : فيدلسانه ويسترانه.

السوَّاق، قال ابن الشاذكونيّ لما حضرته الوفاة: اللهم ما أعتذر (١) إليك، فإنى لا أعتذر أنى قذفتُ محصنة، ولا دلَّستُ حديثاً.

وساق له ابنُ عديّ أحاديث خُولف فيها، ثم قال: وللشاذكونيّ حديث كثير مستقيم، وهو من الحفَّاظِ المعدودين، ما أشبَه أمرَه بما قال عبدان: يحدث حِفْظاً فيغلط.

قلت: وباقى أخباره ذكرتُها في «تاريخي الكبير». مات سنة أربع وثلاثين ومئتين<sup>(۲)</sup>.

أخبرنا إسحاق الأسديّ، أخبرنا ابن خليل، أخبرنا أبو جعفر الصيدلاني، أخبرنا محمود الصيرفي، أخبرنا أبو بكر بن شاذان الأعرج، أخبرنا أبو بكر القبَّاب، حدثنا عبدالله بن الحجَّاج بن سعيد الشيباني، حدثنا الشاذكوني، حدثنا جعفر بن سليمان، عن مالك بن دينار،

وقال ابن عديّ: قال محمد بن موسى عن أنس قال: قال رسول الله على الله عن كَسَحَ مسجداً، أو رشَّه، كان كأنه حجَّ أربع مئة حجة، وغزا أربع مئة غزوة، وصام أربع مئة يوم، وأعتق أربع مئة نسمة».

هذا حديث منكر جدًّا، وما عرفتُ عبدالله(٣).

٣٢٩٥ ـ سليمان بن داود القُرشي، عن ابن أبى مُليكة، عن عائشة مرفوعاً: «لا تغبطنَّ فاجرًا بنعمة، رَحْبَ الذراعين، يسفك (١) دماء المسلمين، فإنَّ له عند الله قاتلاً لا يموت، وجهنَّم يصلاها». رواه العُقيلي عن علي بن عبد العزيز، عن زكريا بن يحيى زحمويه، عنه . وقال العُقيليّ: لا يُتابع عليه، مجهول (٥).

٣٢٩٦ ـ سليمان بن داود الجَزرِيّ . عن سالم ونافع. وعنه قُرَّة بن سليمان .

قال أبو زُرعة: متروك (٦).

<sup>(</sup>۱) في «الكامل» ٣/ ١١٤٢ : ما اعتذرت .

<sup>(</sup>٢) التاريخ الأوسط (والمطبوع باسم الصغير) ٢/ ٣٦٤ ، وضعفاء العقيلي ٢/ ١٢٨ ، والجرح والتعديل ١١٤/٤ ، والكامل ٣/ ١١٤٢ ، وتاريخ بغداد ٩/ ٤٠ ، وضعفاء ابن الجوزي ١٨/٢ ، والسير ١٠/ ٦٧٩ .

<sup>(</sup>٣) من قوله: أخبرنا إسحاق الأسدي... إلى هذا الموضع، من (ز). والخبر أخرجه أبو نعيم في «تاريخ أصبهان» ١٠٩/١ من طريق أحمد بن يحيى بن الحجاج بن سعيد الشيباني، عن الشاذكوني، بهذا الإسناد، وأخرجه أيضاً ١/١١٧ من طريق أحمد بن يحيى بن الحجاج الجرواآني (ولعله الشيباني الذي ذكره في الموضع قبله) عن الشاذكوني، به. وأورد ابن حبان الخبر في «المجروحين» ٢/ ٢٦٦ في ترجمة محمد بن عبد الله الأنصاري أبي سلمة، وسيذكره المصنف في ترجمته.

<sup>(</sup>٤) في (ز): بسفك.

<sup>(</sup>٥) ضعفاء العقيلي ٢/١٢٦ ـ ١٢٧ وقال بإثر الحديث: وهذا يُروى بإسناد أصلح من هذا.

<sup>(</sup>٦) الجرح والتعديل ١١١/٤. ونسبه البخاري في «تاريخه» ١١/٤: الجزري الحراني، وقال فيه: منكر الحديث، وسيذكر المصنف هذا القوال في الآتي بعد ترجمتين، لذا قال ابن حجر في «اللسان» ١٤٨/٤ : لعله ابن أبي داود الحراني الآتي. اه. وقيل هذا الكلام أيضاً في هامش (ز). قلت: ولعله أيضاً سليمان بن داود الخولاني السالف (٣٢٩١)، فقد نسبه ابن حزم في «المحلى»: الجزري، كما سلف الكلام، ورجَّح المصنف ثمة أنه سليمان بن أرقم.

٣٢٩٧ ـ سليمان بن داود بن قيس الفرَّاء المدنيّ. عن يحيى بن سعيد (١) ، وعبد الله بن يزيد بن هُرمز. وعنه: ابن وَهْب، ومحمد بن إسحاق المسيِّبي، وإسماعيل بن أبي أُويس.

قال أبو حاتم: لا أفهمه كما ينبغي. وقال الأزديّ: تُكلِّم فيه (٢).

۳۲۹۸ ـ سلیمان بن داود. مولی یحیی بن یعمر. عن ابن عباس، وعن ابن سیرین. وعنه أیوب. مجهول (۳).

٣٢٩٩ ـ سليمان بن أبي داود الحرَّاني، بُومَة. روى عن الزُّهريّ. وعنه ابنه محمد، وعبد الله بن عَرادة.

ضعَّفه أبو حاتم. وقال البخاريّ: منكر الحديث. وقال ابن حبَّان: لا يُحتجُّ به (٤).

۳۳۰۰ ـ سليمان بن أبي داود. لعله بُومَة. ففي كتاب الدارقطنيّ من طريق هارون بن عمران

الموصلي، عن سليمان بن أبي داود، عن عطاء ونافع، عن ابن عُمر وجابر، أنّ النبيّ عَلَيْ طاف لحجّه وعمرته (٥) طوافاً واحداً. قال ابن القطّان: سليمان لا يُعرف (٦).

۳۳۰۱ ـ سليمان بن ذكوان . عن أنس. ضعيف، ولكن السند إليه لم يصح أيضاً (٧).

٣٣٠٢ ـ سليمان بن الربيع النهديّ الكوفيّ. عن أبي نُعيم، وجماعة.

تركه أبو الحسن الدارقطنيّ. وقال: غيَّر أسماء مشايخ. وروى البَرْقانيّ عن الدارقطني: ضعيف<sup>(۸)</sup>.

٣٣٠٣ ـ سليمان بن الربيع ، عن مولى لأنس، عن أنس مرفوعاً: «مَنْ كَفَّ غضبه كَفَّ الله عنه عذابه، ومَن اعتذر إلى الله قبل الله عذره». رواه عنه زيد بن الحباب .

قال أبو حاتم: هذا حديث منكر (٩).

- (۱) ذكر ابن حجر في «اللسان» ١٤٩/٤ أن المصنف خلط صاحب الترجمة بترجمة أبيه، فقد ذكره ابن حبان في «الثقات» ٨/ ٢٧٥ وقال: يروي عن أبيه، عن يحيى بن سعيد. اهـ وأبوه من رجال التهذيب.
- (٢) الجرح والتعديل ٤/ ١١١ ، وضعفاء ابن الجوزي ١٩/٢ ، وفيه قول الأزدي: يتكلمون فيه، وهو اللفظ الذي في (س).
  - (٣) التاريخ الكبير ٤/ ١٠ ، والجرح والتعديل ١١٠/٤ .
- (٤) التاريخ الكبير ١١/٤، (وفيه أنه يروي عن نافع وسالم)، والجرح والتعديل ١١٥٤\_١١٦، والمجروحين ١/ ٣٣٥، وفيه أن اسم أبي داود: سالم، وكذا سيذكره المصنف بعد تسع تراجم، ووقع في «ضعفاء» ابن الجوزي ٢/ ١٧: مسالم وانظر الترجمة (٣٢٩٦).
  - (٥) في (د) و(س): لحجة وعمرة.
  - (٦) سنن الدارقطني (٢٦١٥)، والوهم والإيهام ٥/ ٦١.
- (٧) ضعفاء العقيلي ٢/ ١٢٩ . ولفظ حديثه: «أسلم سالمها الله ...» قال العقيلي: في هذا الباب أحاديث صحاح... من غير هذا الطريق.
  - (A) تاريخ بغداد ٩/ ٥٤ ، وضعفاء ابن الجوزي ٢/ ١٩ .
- (٩) علل الحديث ٢/ ١٤١ وفيه: سليمان أبي الربيع. والأرجح أن صاحب الترجمة هو الربيع بن سليم (أو ابن سليمان) السالف (٢٦١٧) وأنه انقلب على أحد الرواة.

٣٣٠٤ ـ سليمان بن رجاء. عن عبد العزيز بن ليس بثقة. وقال ابن حِبَّان: لا يُحتجُّ به. مسلم. وعنه محمد بن عمران بن أبي ليلي. مجهو ل<sup>(۱)</sup>.

> مكرر ٢٦٥٥ ـ سليمان بن رَزِين .عن سالم. قال البخاريّ: لا يقوم به حجَّة <sup>(٢)</sup>.

٣٣٠٥ ـ سليمان بن زياد الثقفيّ الواسطيّ. عن شيبان النحويّ. لا يُدرى من ذا، وأتى الحرانيّ، بُومَة. ضعيف، مَرّ [٣٢٩٩]. بحديث باطل، رواه عنه المفضَّل الغَلابي<sup>(٣)</sup>.

> ۳۳۰٦ ـ سليمان بن زياد، مصري واه، قال ابن يونس: في روايته عن ابن وَهْب نَظُر، إسحاق وغيره. يقال: إنه اختلط.

> > ٣٣٠٧ ـ سليمان بن زيد ـ وقيل: ابن يزيد - أبو إِدام المحاربيّ الكوفيّ. عن ابن أبي أوفي. وعنه: وكيع، وعُبيد الله بن موسى، وطائفة.

روى عباس عن يحيى: ليس بثقة. وقال ورأيت عمر(٦) وعليًا التزما. مرة: ليس يَسْوَى حديثُه فَلْساً. وقال النسائي:

أخرج له البخاريّ في «الأدب».

وقال أبو معاوية وغيره: عن أبي إدام، عن ابن أبي أوفى \_ مرفوعاً \_ قال: «لا تنزل الرحمة على قوم فيهم قاطعُ رَحِم اللهُ اللهُ على اللهُ على اللهُ على اللهُ على اللهُ على اللهُ على اللهُ اللهُ على اللهُ ا

- سليمان بن سالم. هو ابن أبي داود

۳۳۰۸ ـ سليمان بن سالم العطَّار (٥). مدنى. يُكنى أبا داود القرشيّ. عن علىّ بن زيد. وعنه

قال البخاري: أتى بخبر لا يُتابع عليه، يُعَدُّ في البصريّين. قال ابن أبي إسرائيل: حدثنا سليمان بن سالم أبو داود العطَّار، سمع عليَّ بن زيد، عن الحسن قال: رأيتُ عليًّا والزُّبير التزما،

قلت: لم يدرك عُمر(٧).

(٢) التاريخ الكبير ٤/ ١٣ ، وينظر «الجرح والتعديل» ٣/ ٥٠٧ . ولم ترد هذه الترجمة في (د) و(س). وجاء في حاشية (س) ما نصُّه: سليمان بن رزين لا يعرف، ذكره المؤلف في رزين بن سليمان، ونبّه على أنه قيل فيه: سليمان بن رزين، قال ابن حبان في «ثقاته»: سليمان بن رزين يروي عن سالم بن عبد الله، روى عنه علقمة بن مرثد، وهو الذي يقال له: سالم بن رزين. اه. وسلف برقم (٢٩٠٨).

وجاء في هامش (س) أيضاً: سليمان بن رُومان مولى عروة، عن عروة، عن عائشة، وعنه أبو سهل. مجهول. قاله الحسيني.

- (٣) ضعفاء العقيلي ٢/ ١٣٠. وحديثه عن أنس مرفوعاً: «من طلب العلم ليباهي به العلماء... فهو في النار».
- (٤) التاريخ الكبير ١٤/٤ ، وضعفاء النسائي ص١١٣ (في الكني)، وضعفاء العقيلي ١٢٩/٢ ، والجرح والتعديل ٤/١١٧، والمجروحين ٢/٣٣٦، والكامل ٣/١١٠٨، وتهذيب الكمال ١١/ ٤٣١. وحديثه عند البخاري في «الأدب المفرد» (٦٣).
  - (٥) في (د) و(س) و «الكامل»: القطان، والمثبت من (ز)، وهو الموافق لجميع النسخ في الموضع الآتي.
    - (٦) في (ز) و «الكامل»، و «التاريخ الكبير»: عثمان.
      - (٧) قوله: قلت لم يدرك عمر، ليس في (ز).

<sup>(</sup>١) الجرح والتعديل ١١٧/٤.

يعقوب بن حُميد: حدثنا سليمان بن سالم، عن مولاه عبد الرحمن بن حميد بن عبد الرحمن، عن أبيه؛ أنَّ بُسْرَةً بنت صفوان قال لها النبيُّ عن أبيه؛ أنَّ بُسْرَةً بنت صفوان قال لها النبيُّ وفلان وفلان وفلان وولان عوف. فقال: «أَنْكِحُوا عبدَ الرحمن، فإنه من خيار المسلمين، ومِن خيارهم مَنْ كان مثلُه»، فأخبرت بُسرةُ أمَّ كُلثوم، فأرسلت إلى أخيها الوليد بن عُقبة أن أَنْكِحُ عبدَ الرحمن الساعة.

ابن كاسب: حدثنا سليمان بن سالم [عن عبد الرحمن بن حميد] عن أُمّه، عن عائشة قالت: لقد هلك حِبِّي وما شبع شَبْعَتَيْن من خبز الشام.

قال ابن عديّ: لا أرى بمقدار ما يرويه بأساً. وقال أبو حاتم: شيخ (١).

وقد فرَّق البخاريّ بين سليمان بن سالم أبي أيوب مولى عبد الرحمن بن حميد بن عبد الرحمن بن عوف، مديني، عن مولاه، وبين سليمان بن سالم القرشيّ البصريّ أبي داود هذا(٢).

٣٣٠٩ ـ سليمان بن أبي سِراج. ضعَّفه الدارقطنيّ<sup>(٣)</sup>.

۳۳۱۰ ـ ت: سليمان بن سفيان، أبو سفيان المدنى. عن عبد الله بن دينار، وبلال بن يحيى.

قال ابن معين: ليس بشيء. وقال مرة: ليس بثقة. وكذا قال النسائيّ. وقال أبو حاتم والدارقطنيّ: ضعيف.

العَقَديّ: حدثنا سليمان بن سفيان، حدثنا بلال بن يحيى بن طلحة بن عُبيد الله، عن أبيه، عن جدّه، أنّ النبيّ على كان إذا رأى الهلال قال: «اللهم أهِلَه علينا بالأمن والإيمان والإسلام (٤)، ربّي وربُّك الله».

العَقَديّ: حدثنا سليمان بن سفيان، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر، عن أبيه قال: لما نزلَتْ: ﴿ فَمِنْهُم شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ ﴾ سألت النبيّ صلى الله عليه وسلم، فقال: «يا عمر، كلٌّ مُيسَّر لما خُلق له».

قال ابن عديّ: ما أظنُّ له غيرهما(٥).

٣٣١١ ـ سليمان بن سفيان الجُهنيّ المدائنيّ. عن قيس بن الربيع.

قال يحيى والنسائيّ: ليس بثقة. وقال الدارقطنيّ: ضعيف. هكذا نقله ابن الجوزيّ(١)،

<sup>(</sup>١) التاريخ الكبير ١٨/٤ ، والجرح والتعديل ٤/ ١٢٠ ، والكامل ٣/ ١١٢٠ ، وما بين حاصرتين منه.

<sup>(</sup>٢) وكذلك فرَّق بينهما ابن أبي حاتم ١١٩/٤ و ١٢٠ ، وجزم به ابن حجر في «اللسان» ٤/ ١٥٥ وقال: ما أدري كيف خفي هذا على الذهبي مع نقده.

<sup>(</sup>٣) ضعفاء الدارقطني ص٩٩.

<sup>(</sup>٤) في «الكامل»: بالأمن والأمان والسلام والإسلام.

<sup>(</sup>٥) ضعفاء العقيلي ٢/ ١٣٥ ـ ١٣٦، والجرح والتعديل ١١٩/٤، والكامل ٣/ ١١٢١، وضعفاء الدارقطني ص٩٨، وتهذيب الكمال ٢/ ٤٣٦.

<sup>(</sup>٦) في «ضعفائه» ١٩/٢.

وكلام الثلاثة في الذي قبلُ مثلُ هذا الكلام، فأخاف لا يكون<sup>(١)</sup> الرجلان واحداً. والله أعلم.

وما ذكر ابن أبي حاتم ولا ابنُ عديّ إلا الأوَّل.

وقال فیه أبو زُرعة: روی عن عبد الله بن دینار ثلاثة أحادیث، كلُّها. یعنی مناكیر.

٣٣١٢ ـ سليمان بن سَلْم الرازيّ. عن الحارث بن فُضيل. مجهول (٢).

٣٣١٣ ـ سليمان بن سلمة الخبائري، أبو أيوب الحمصيّ. عن إسماعيل، وبقيَّة.

وعنه: عليّ بن الحسين بن الجُنيد، وجماعة.

وسمع منه أبو حاتم، وما حدَّث عنه، وقال: متروك لا يُشتغل به. وقال ابن الجُنيد: كان يكذب، ولا أحدِّثُ عنه بعد هذا.

وقال النسائيّ: ليس بشيء. وقال ابن عديّ: له غير حديث منكر. وحدَّثَنا عنه الباغنديّ وغيرُه (٣).

فمن بلایاه؛ قال: حدثنا أحمد بن یونس، حدَّثنا رباح بن زید، عن معمر، عن الزُّهريّ، عن أنس \_ مرفوعاً \_ قال: «لما كلَّم الله موسى

كان جبريل يأتيه بحلَّتين من حُلَل الجنة، وبكرسيِّ مرصَّع بالجَوْهَر، فيجلس موسى عليه (٤).

وقال الحسين بن إسحاق الدقيقيّ: حدثنا أبو أيوب الخبائريّ، حدثنا سعيد بن موسى الأزديّ، حدثنا مالك، عن نافع، عن ابن عُمر مرفوعاً: «هديةُ الله إلى المؤمن السائلُ على باب دارِه» (٥).

قال الخطيب: سعيد مجهول، والخبائريّ مشهور بالضّعف.

قلت: هذا موضوع على مالك. وسمع منه الباغندي حديثاً فأنكره عليه، وهو: حدثنا بقية، حدثنا مالك، أخبرني الزُّهري، عن أنس مرفوعاً: «العبادة انتظارُ الفرج من الله»(٦).

مكرر ٣٣١٣ ـ سليمان بن سلمة. عن سعيد بن موسى، عن مالك. وله عن عبد العظيم بن حبيب، عن ابن أبي ذئب. اتهم بالوضع (٧).

٣٣١٤ ـ سليمان بن أبي سليمان القافلاني. عن الحسن وابن سيرين. متروك الحديث. بصري مقلّ.

<sup>(</sup>١) كذا في النسخ، وهو لفظ عامّي، فصيحه: أخاف ألا يكون. وقد تكرر في أكثر من موضع.

<sup>(</sup>٢) الجرح والتعديل ٤/ ١٢١ ، وضعفاء ابن الجوزي ٢/ ٢٠، وليس فيهما نسبة: الرازي.

<sup>(</sup>٣) ضعفاء النسائي ص٥٠، والجرح والتعديل ١٢١٤ ـ ١٢٢، والكامل ٣/١١٤٠.

<sup>(</sup>٤) الموضوعات لابن الجوزى (٤٠٠).

<sup>(</sup>٥) المجروحين ٢١٦/١ في ترجمة سعيد بن موسى، وسلف الخبر في ترجمته.

<sup>(</sup>٦) الكامل ٣/ ١١٤١، ولفظ الخبر فيه: انتظار الفرج عبادة.

<sup>(</sup>٧) قال ابن حجر في «اللسان» ١٥٦/٤ بإثر الترجمة: هو الذي قبله بلا ريب.

روى عباس عن يحيى: ضعيف. وقال مرة: ليس بشيء.

وقال أحمد: سليمان أبو محمد القافلاني (١) عن ابن سيرين ضعيف. وقال ابن المديني: كان ضعيفاً ضعيفاً، ليس بشيء.

وقال النسائي: متروك. وقال ابن عديّ: لا أرى بحديثه بأساً.

الخَصِيب بن ناصح: حدثنا سليمان بن أبى سليمان بيًّاع الأقفال، عن محمد، عن أبي هريرة، مرفوعاً؛ أنه نهي عن ثمن الكلب وكسب الزمَّارة (٢).

مكرر ٣٢٩٢ ـ سليمان بن أبي سليمان اليماميّ. هو ابن داود. تقدُّم.

وأما ابن عدى ففرَّق بينهما، فقال في هذا: سليمان بن أبي سُليمان الزُّهريِّ اليماميّ. روى عن يحيى بن أبي كثير، حدثنا عبد الله بن محمد بن سلم، حدثنا أحمد بن محمد بن عمر بن یونس، حدثنا جدّی، حدثنا سلیمان بن أبي سليمان الزُّهريّ، عن يحيى بن أبي كثير، إلى مَنْ أَتَى امرأةً في دُبُرها».

ثم ساق ابنُ عديّ من وجوه عن عمر بن يونس، عنه أحاديث. وقال: في بعض رواياته مناكير.

قلت: وضعَّفه أبو حاتم<sup>(٣)</sup>.

٣٣١٥ ـ ت: سليمان بن أبي سُليمان، مولى ابن عباس. لا يكاد يُعرف. روى عنه العوَّام بن حَوْشُب وحدَه.

قال ابن معين: لا أعرفه.

وخرَّج الترمذي من طريقه، عن أنس مرفوعاً: «لمَّا خلق الله الأرضَ جعلت تميد، فألقى الجبال عليها فاستقرَّتْ... الحديث (٤).

٣٣١٦ ـ سليمان بن شعيب (٥) بن الليث ابن سَعْد المصريّ. روى عن ابن لهيعة.

قال ابن يونس: روى مناكير.

وقال العُقيليّ : حديثُه غير محفوظ، حدَّثنَاه أحمد بن داود القُومسي، حدثنا روح بن الفَرَج المخرّميّ، حدثنا سليمان بن شعيب بن الليث، حدثنا ابن لهيعة، حدثنا عَمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: لما اشتبكت الحرب يوم عن طاوس، عن ابن عباس مرفوعاً: «لا ينظر الله خيبر، قيل للنبيّ ﷺ: هذه الحرب قد اشتبكت؛ فأخْبِرْنا بأكرم أصحابك عليك، فإن يكن أمرٌ

<sup>(</sup>١) قال ابن عدي: يقال: كنيته أبو محمد، ويقال: كنيته أبو الربيع، بيَّاع الأقفال.

<sup>(</sup>٢) ضعفاء العقيلي ٢/١٣٦ ، والجرح والتعديل ٤/١٣٩ \_ ١٤٠ ، والمجروحين ١/ ٣٣٣ ، والكامل ٣/ ١١١٠ ، وضعفاء ابن الجوزي ٢/ ٢١ ، واسم أبي سليمان محمد، وسيعيده المصنف في سليمان بن محمد.

<sup>(</sup>٣) الكامل ٣/ ١١٠٩. وقد فرَّق بينهما أيضاً ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» ١١٠/٤ و١٢٢ تبعاً للبخاري في «تاریخه» ۱۱/۶ و۱۹.

<sup>(</sup>٤) الجرح والتعديل ٤/ ١٢٢ ، وتهذيب الكمال ٢١/ ٤٤٢ . والحديث عند الترمذي (٣٣٦٩).

<sup>(</sup>٥) وهم ناسخ (د) فرمز لهذه الترجمة به (ت) ولم يرمز به للترجمة قبلها، وثمة مكانه.

عرفناه، وإن تكن الأخرى أتيناه. فقال: «أبو بكر المؤري، يقومُ في الناس مقامي من بعدي، وعُمر متَّهم (٥٠). ينطق بالحقّ على لساني، وأنا من عثمان، وعلى أخي وصاحبي يوم القيامة». الإمام..

قلت: المتَّهم بوضع هذا: هذا الشيخ الجاهل(١).

- سليمان بن شُعيب السِّجْزِيِّ. عن سفيان الثوريِّ.

قال ابن عديّ: ضعيف، يسرقُ الحديث، قاله في ترجمة الجارود<sup>(٢)</sup>.

٣٣١٧ ـ سليمان بن شهاب. . عن عبدالله (٣) بن معتمر (٤) . لا يُدرى من هو . وقال أبو حاتم: مجهول.

٣٣١٨ ـ سليمان بن صلاية المَلَطيّ.. متَّهم (٥).

٣٣١٩ - ع: سليمان بن طَرْخان التيميّ الإمام.. أحد الأثبات. قيل: إنه كان يدلِّس عن الحسن وغيره ما لم يسمعه (٦).

٣٣٢٠ ـ سليمان بن عبد الله، أبو الوليد الرَّقِّيّ. قال ابن معين: ليس بشيء (٧).

۳۳۲۱ ـ مد سليمان بن عبد الله بن عُويمر.. عن عُروة مرسَلاً: نهى أن يُشار إلى السَّحاب.

قال ابن القطَّان: لا يُعرف حالُه، ولا روى عنه غير ابن أبي الزِّناد وابن إسحاق (^).

٣٣٢٢ ـ سليمان بن عبد الله. روى عن معاذة، عن عليّ: أنا الصِّدِّيق الأكبر.. مذكور في

- (٢) الكامل ٢/ ٥٩٥ ـ ٥٩٦ . قال ابن حجر في «اللسان» ٤/ ١٦١ : الظاهر أنه ابن عيسى الآتي.
- (٣) في (د) و(س): عبد العزيز، وعلّق عليها في حاشية (س) بما نصّه: كذا بخط ابن الجوزي: عبد الله بن معتمر. وكذا
  رأيته في «الجرح والتعديل» في نسخة عندي عنه صحيحة.
- (٤) كذا في «التاريخ الكبير» ١٩/٤ ، والجرح والتعديل ١٢٣/٤ ، وضعفاء ابن الجوزي ٢١/٢ . قال ابن حجر في «اللسان» ١٦١/٤ : صوابُه مَغْنَم. اهـ وذكره ابن حجر في القسم الأول من حرف الجين في «الإصابة» ٢/٣٢٦ .
- (٥) قال ابن حجر في «اللسان» ١٦١/٤: كأنه ابن أحمد المتقدّم (٣٢٦٦)، فلعل صلاية لقب أبيه، أو اسم جدّه. اهـ قلت: وسلف في التعليق ثمة أن ابن عساكر نسبه: سليمان بن أحمد بن يحيى بن سليمان بن أبي صلاية الملطي. وجاء في هامش (ز) عبارة: لعله ابن أبي صلاية.
  - (٦) تهذيب الكمال ١٢/٥.
- (٧) ضعفاء ابن الجوزي ٢ / ٢٢ . ولم أقف عليه عند غيره. ووقع في «اللسان» ٤ / ١٦٢ : سليمان بن عُبيد الله، ولم تقع الترجمة فيه حسب ترتيب الحروف من الآباء، وجاءت في موضعها في النسخ الخطية لكتابنا. ولعل الخطأ من نسخة ابن الجوزي، صححه ابن حجر وترك الترجمة في مكانها، وقال: ما أعلم إن كان هذا غير أبي أيوب أم لا، بل لعله هو، فقد ذكر المؤلف في ترجمته قول ابن معين هذا، وأبو أيوب أخرج له (ت ق). اهد قلت: يعني سليمان بن عُبيد الله الرقي الأنصاري، وسيرد. وذكر المصنف الترجمتين أيضاً في «المغني» ١/ ٢٨١ .
  - (A) الوهم والإيهام ٣/٥٢ ، وتهذيب الكمال ١٢/١٢ ، والحديث في «مراسيل» أبي داود (٥٢٩).

<sup>(</sup>١) ضعفاء العقيلي ٢/ ١٣٠.

أبى فاطمة سليمان بن عبد الله.

قال البخاريّ: لا يتابع عليه. وذكره ابنُ عديّ في «الضعفاء»(١).

٣٣٢٣ ـ د: سليمان بن أبي عبد الله. تابعيّ. عن صُهيب. وعنه يَعْلَى بن حكيم.

قال أبو العباس النباتي: قال أبو حاتم: ليس بالمشهور، فيُعتبر بحديثه (٢).

٣٣٢٤ ـ د: سليمان بن عبد الحميد البَهْرَاني الحمصيّ. عن عليّ بن عيَّاش وطبقته. عبد الرحمن فقيه أهل دمشق. وعنه: أبو داود، وأبو عَوانة، وخيثمة.

> قال ابن أبي حاتم: صدوق. وقال النسائيّ: كذَّاب ليس بثقة<sup>(٣)</sup>.

٣٣٢٥ ـ خ ٤ (صح): سليمان بن كان من أوعية العلم. يُكنى أبا أيوب.

عن إسماعيل بن عياش، والوليد، وابن عُيينة، وابن وَهْب، وخلق. وعنه: البخاريّ، وأبو زُرعة، وجعفر الفِرْيابيّ، وخلق.

مولدُه سنة ثلاث وخمسين ومئة، وكان يخضب بالحُمرة.

قال النسائي: صدوق. وعدَّه أبو زُرعة خير من هشام بن عمار. الدمشقى في أهل الفتوى بدمشق. وقال ابن

كتاب العُقيلي من رواية نوح بن قيس، عن معين: ليس به بأس المسكين إذا حدث عن المعروفين.

وقال أبو حاتم: صدوق؛ إلا أنه من أروى الناس عن الضعفاء والمجهولين، وهو عندي في حدِّ لو أن رجلاً وضع له حديثاً لم يفهم، وكان لا يميّز.

قلت: بلى والله، كان يُمَيِّز ويدري هذا الشأن.

قال أبو زُرعة: حدثني سليمان بن

وقال الحافظ أبو على النيسابوري: سمعتُ ابن جَوْصا، سمعت إبراهيم بن يعقوب الجُوزجانيّ يقول: كنا عند سليمان بن عبد الرحمن؛ فلم يأذَنْ لنا أياماً، فلما دخلنا عبد الرحمن الدمشقيّ الحافظ ابن بنت شُرحبيل (٤). عليه قال: بلغني ورودُ هذا الغلام الرازي. يعنى أبا زُرعة، فدرستُ للقائه ثلاث مئة ألف حديث.

قال الدارقطني: ثقة، عنده مناكير عن الضعفاء.

قلت: لو لم يذكره العُقيلي في كتاب الضعفاء لما ذكرتُه، فإنه ثقة مطلقًا، قال أبو داود: هو يخطئ كما يخطئ الناس، وهو

قلت: مات سنة ثلاث وثلاثين ومئتين.

<sup>(</sup>١) التاريخ الكبير ٢٣/٤ ، وضعفاء العقيلي ٢/ ١٣٠ ـ ١٣١ ، والكامل ١١٢٣ ، وتهذيب الكمال ١٨/١٢ . وذكر المزي أن الحديث رواه النسائي في «مسند على».

<sup>(</sup>٢) الجرح والتعديل ٤/ ١٢٧ ، وتهذيب الكمال ١٩/١٢ . له حديث عند أبي داود (٢٠٣٧) في تحريم المدينة.

<sup>(</sup>٣) الجرح والتعديل ٤/ ١٣٠ ، وتاريخ دمشق ٧/ ٦٢٥ ، وتهذيب الكمال ٢٢/٢٢ .

<sup>(</sup>٤) يعني شُرحبيل بن مسلم الخولاني. ينظر «تهذيب الكمال» ٢٦/١٢ .

وخرَّج له الترمذيّ عن الوليد، حدثنا ابن جُريج، عن عطاء وعن عكرمة، عن ابن عباس؛ أنه بينا هو جالس عند رسول الله على إذ جاءه عليّ فقال: يا رسول الله، تفَلَّتَ القرآنُ من صدري. قال: «أفلا أعلِّمك كلماتٍ تُثبت ما تعلّمت في صدرك!» فقال: أجل. قال: «إذا كانت ليلة الجمعة فقم بأربع ركعات: تقرأُ فيهنّ: يس، والدخان، وتنزيل، وتبارك؛ ثم تدعو...» وذكر الحديث (۱).

وهو \_ مع نظافة سنده \_ حديث منكر جدًّا، في نفسي منه شيء، فالله أعلم .

فلعل سليمان شُبّه له وأُدخل عليه كما قال فيه أبو حاتم: لو أنَّ رجلاً وضعَ له حديثاً لم يفهم (٢).

٣٣٢٦ ـ ت ق: سليمان بن عُبيد الله الأنصاريّ، أبو أيوب الرّقيّي الخطّاب. عن عُبيد الله بن عَمرو، عن زيد بن أبي أُنيسَة، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة مرفوعاً: ﴿وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضِ فِي الْلُكُلِّ ﴾ قال: «الحلو والحامض، والدقل والفارسيّ». قال العُقيليّ: لم يأت به غير سليمان، وإنما يعرف بسيف بن محمد، عن الأعمش.

قلت: وسيف هالك. وروى أبو داود عن يحيى بن معين قال: سليمان بن عُبيد الله الرّقيّ ليس بشيء. وقال النسائيّ: ليس بالقويّ.

قلت: هو قديم الوفاة، ما روى عنه إلا الكبار مثل أبي حاتم، وسمُّويه، وحفص شيخه (٣).

#### فأما:

٣٣٢٧ - م س: سليمان بن عُبيد الله الغَيْلانيّ البصريّ؛ فشيخ آخر صدوق. روى عن عبد الرحمن بن مهديّ، وبَهْز. وعنه مسلم وغيره (3).

۳۳۲۸ ـ م د س ق: سلیمان بن عتیق. عن ابن الزُّبیر، وجابر.

قال البخاريّ: لا يصحُّ حديثُه. وقال النسائيّ: ثقة مكّيّ<sup>(ه)</sup>.

۳۳۲۹ ـ ق: سليمان بن عُتبة الدمشقيّ. عن يونس بن ميسرة بن حَلْبَس. وثَّقه دُحيم، ووهَّاه ابن معين. وقال صالح جَزَرة: روى مناكير<sup>(1)</sup>.

٣٣٣٠ ـ سليمان بن أبي عثمان التَّجيبيّ المصريّ. حدَّث عنه سالم بن غَيْلان. مجهول (٧).

<sup>(</sup>١) سنن الترمذي (٣٥٧٠) كتاب الدعوات، باب في دعاء الحفظ.

<sup>(</sup>٢) ضعفاء العقيلي ٢/ ١٣٢ ، والجرح والتعديل ١٢٩/٤ ، وتهذيب الكمال ٢٦/١٢ ، والسير ١٣٦/١١ .

<sup>(</sup>٣) ضعفاء العقيلي ٢/ ١٣١ ، وتهذيب الكمال ٣٦/١٢ . وقال أبو حاتم كما في «الجرح والتعديل» ٤/ ١٢٧ . صدوق.

<sup>(</sup>٤) تهذيب الكمال ٢١/ ٣٥.

 <sup>(</sup>٥) التاريخ الكبير ٤/ ٢٩ ، وتهذيب الكمال ١٢/ ٤٠ \_ ٤١ .

<sup>(</sup>٦) الجرح والتعديل ٤/ ١٣٤ ، وتهذيب الكمال ٢١/ ٣٧.

<sup>(</sup>٧) التاريخ الكبير ٤/ ٢٩، والجرح والتعديل ٤/ ١٣٤، والكامل ٣/ ١١٣٥، وفيه: سليمان مولى أبي عثمان، وسيرد.

عن مسلمة الجهني.

قال أبو حاتم: ليس بالقويّ (١). واتَّهمه ابن حبان وغيره .

وقال البخاريّ: في حديثه بعض المناكير.

ابن عدي: حدثنا أنس بن السَّلم، حدثنا الوليد بن عبد الملك بن مُسرِّح، حدثنا سليمان بن عطاء، عن مسلمة بن عبد الله الجُهَنيّ، عن عمّه أبي مشجعة، عن أبي الدرداء قال: كان رسول الله على ينكر الناس، فجاء أعرابي فقال: هل في الجنة سماع؟ قال: «يا أعرابي؛ إنَّ في الجنة لنهرًا جُعل فيه الأبكار من كل بيضاء خوصَانِيَّة؛ يتغنَّين بأصوات لم تسمع الخلائق مثلها، وذلك أفضلُ نعيم أهل الجنة». فسئل أبو الدرداء بم يغنّين؟ قال: بالتسبيح إن شاء الله.

وبه: ذكرنا زيادة العُمر عند رسول الله على، فقال: «إنّ الله لا يؤخّر نفساً إذا جاء أجلها، وإنما زيادة العُمر ذريّةٌ صالحة يُرْزَقُها العبد، فيدعون له بعد موتهِ».

وقد روى عنه أبو جعفر النُّفيلي وغيرُه.

وقال ابن حبان: يروي عن مسلمة، عن عمه أشياء موضوعة، فالتخليطُ منه، أو من مسلمة.

يحيى الوُحاظيّ: حدثنا سليمان بن عطاء،

٣٣٣١ ـ ق: سليمان بن عطاء الحرانيّ. عن مسلمة، عن عمه أبي مشجعة، عن أبي الدرداء مرفوعاً: «سيِّد طعام أهل الجنة اللحم»(٢).

ابن حِبَّان: حدثنا أبو بَدْر أحمد بن خالد بن عبد الملك الحراني، حدثنا عمي الوليد، حدثنا سليمان، عن مسلمة، عن عمّه أبي مشجعة بن رِبْعي، عن ابن زَمْل قال: كان رسول الله ﷺ إذا صلَّى الصبح وهو ثاني رجليه قال: «سبحان الله وبحمده، أستغفر الله، إن الله كان تَوَّاباً رحيماً». سبعين مرة. ثم يقول: «سبعون بسبع مئة». ثم يستقبل الناسَ بوجهه، وَكان يعجبه الرؤيا فيقول: «هل رأى أحد منكم شيئاً؟» فقال ابن زَمْل: فقلت: يا نبيّ الله، أنا. فقال: «خيرٌ تلقاه أو شرٌّ تُوقاه، خيرٌ لنا وشرٌّ على أعدائنا، والحمد لله رب العالمين، أقصص ". فقال: رأيتُ جميعَ الناس على طريق سَهْلِ رَحْب، فبيناهم كذلك أشرفنا على مَرْج لم تر عيناي مثله.. إلى أن قال: فإذا أنا بك في المَرْج على منبر له سبع درج... وذكر الحديث. إلى أن قال في تعبيره: والسبع دَرَج الدنيا سبعةُ آلاف سنة، أنا في آخرها، وأما الذي رأيتَ عن يميني فذاك موسى، والذي عن يساري فعيسى، وأما الشيخ فأبونا إبراهيم، وأما الناقة التي رأيتني تبعتُها فهي الساعة علينا تقوم». قال: فما سألَ رسولُ الله ﷺ عن رؤيا بعدَها إلَّا أن يُسأل (٣).

<sup>(</sup>١) قول أبي حاتم في «الجرح والتعديل» ١٣٣/٤ : منكر الحديث، يكتب حديثه.

<sup>(</sup>٢) التاريخ الكبير ٢٨/٤ \_ ٢٩ ، والضعفاء الصغير ص٥٣ ، وضعفاء العقيلي ٢/ ١٣٤ ، والجرح والتعديل ١٣٣/٤ ، والمجروحين ١/٣٢٩ ، والكامل ٣/١١٣٣ .

<sup>(</sup>٣) المجروحين ١/ ٣٢٩ ـ ٣٣١ . وأخرجه أيضاً الطبراني في «الكبير» (٨١٤٦)، وابن الجوزي في «العلل المتناهية» (١١٧١). وأخرج بعضه ابن السني في «عمل اليوم والليلة» (١٤١) و(٧٧٢).

ليس بصدوق.

٣٣٣٣ ـ سليمان بن عَمرو، أبو داود النَّخَعِيِّ الكذَّابِ.

قال أحمد بن حنبل: تقدَّمتُ إليه فقال: حدثنا يزيد، عن مكحول، وحدثنا يزيد بن أبي حبيب. فقلت: أين لقيتَه؟ فقال: يا أحمق، لم أقله حتى أعددتُ له جواباً؛ لقيتُه بباب الأبواب.

قال أبو طالب عن أحمد بن حنبل: كان يضع الحديث. وقال أحمد بن أبي مريم عن يحيى: معروف بوضع الحديث. وقال عباس عن يحيى قال: سمعت أبا داود النَّخَعيّ يقول: سمعت خُصيفاً وخصَّاف ومخصف. قال يحيى: كان أكذب الناس.

وقال البخاري: متروك، رماه قُتيبة وإسحاق بالكذب(١). وقال يزيد بن هارون: لا يحلُّ لأحد أن يرويَ عنه.

المسيّب بن واضح: حدثنا سليمان النُّخَعيّ، عن أبي حازم، عن ابن عُمر: توضًّأ ـ رسول الله ﷺ ثلاثاً ثلاثاً وقال: «ما زاد فهو إسراف، وهو من الشيطان».

سلم بن المغيرة: حدثنا أبو داود النَّخَعيّ،

٣٣٣٢ - سُليمان بن عمران . عن حفص بن عن أبي حازم، عن سهل مرفوعاً: «عمل الأبرار غياث. قال ابن أبي حاتم: حديثُه يدلُّ على أنه من أمتي الخياطة، وعمل الأبرار من النساء الغزل».

قلت: لازم ذلك الحياكة، إذ لا تتأتى خياطة ولا غزل إلا بحياكة، فقبَّح الله مَنْ وضعه.

سليمان: عن أبى حازم عن سهل مرفوعاً: «إذا اغتاب أحدُكم أخاه فليستغفر له، فإنها كفارة

بشر بن محمد السكريّ: حدثنا سُليمان بن عُمرو، عن عبد الملك بن عُمير، عن جابر مرفوعاً: «نعم الإدَام الخلُّ والزيت».

وعن المسيب بن إسحاق: حدثنا عيسى بن غُنجار، عن سليمان بن عَمرو النخعي، عن أبان، عن أنس، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «المؤمن كيّس فطن حَذِر» (٢٠).

وعن سليمان بن عَمرو، عن حارث بن زياد، عن أنس مرفوعاً: «من كذّب بالشفاعة لم يَنَلُها ٩ <sup>(٣)</sup>.

محمد بن خالة المزنى: حدثنا سليمان ابن عَمرو بن عبد الله بن وهب، عن يزيد ابن يزيد بن جابر، عن مكحول، عن عطية ابن بُسر، عن عليّ قال: «عليكم بالرُّمان، كلوه بشحمه، فإنه دباغُ المعدة، وما من حبةٍ تقع في الجوف إلَّا نوَّرت قلبَه، وخرست شيطان الوسوسة أربعين يوماً».

<sup>(</sup>١) في كتب البخاري (وسيرد ذكرها) قوله: معروف بالكذب قاله قتيبة.. وهو ما سيرد آخر الترجمة، ونقله عنه العقيلي وابن عدي، ولم أقف على قوله فيه: متروك.

<sup>(</sup>٢) أخرجه القضاعي في «مسند الشهاب» (١٢٨).

<sup>(</sup>٣) أخرجه القضاعي (٣٩٩). وينظر «اعتقاد أهل السنة» (٢٠٨٧) \_ (٢٠٨٩).

المسيّب: حدثنا سليمان بن عَمرو، حدثنا إسحاق بن عبد الله، عن أنس مرفوعاً: «الناس سواء كأسنان المشط، وإنما يتفاضلون بالعافية، والمرء كثير بأخيه، يرفده ويحمله ويكسوه».

يحيى بن أيوب المقابريّ: حدثنا أبو داود النَّخَعيّ، حدثنا سعد بن طارق، عن أبيه مرفوعاً: "إذا قال العبد: قبَّح الله الدنيا؛ قالت الدنيا: قبَّحَ الله أعصانا للرّب».

قال ابن عديّ: وسليمان بن عَمرو أجمعوا على أنه يضع الحديث.

قال ابن حِبَّان: أبو داود النخعيّ بغداديّ، كان رجلاً صالحاً في الظاهر، إلا أنه كان يضع الحديث وضعًا، وكان قَدَريَّا. حدثنا مكحول البيروتيّ، حدثنا أبو الحُسين الرُّهاويّ قال: سألتُ عبد الجبار بن محمد عن أبي داود النَّخَعي، فقال: كان أطول الناس قياماً بليل، وأكثرهم صيامًا بنهار.

قال ابن حِبان: روى سُليمان، عن ابن جابر، عن مكحول، عن أبي أمامة مرفوعاً: «الحيض عشر، فما زاد فهي مستحاضة».

وقال البخاري في «الضعفاء الكبير»: سليمان بن عَمرو الكوفي، أبو داود النخعي، معروف بالكذب. قاله قتيبة وإسحاق.

ثابت بن موسى: حدثنا سليمان بن عمرو،

عن خالد بن سلمة، عن أبان بن عثمان، عن عثمان، عن عثمان، عن النبي على: «الثابت في مُصَلّاه يذكر الله حتى تطلع الشمس أبلغُ في طلب الرزق من الضّرْب في الأمصاره(١).

قال أبو معمر: أخذ بِشر المَرِيسيّ رأي جَهْم من أبي داود النَّخعيّ. وقال الحاكم: لستُ أشكّ في وضعه للحديث على تقشُّفه وكثرةِ عبادتِه.

وقال أبو الوليد: سمعت شريكاً يقول: ما لقينا من ابن عمنا \_ يعني سليمان بن عَمْرو \_ يكذبُ على رسول الله صلى الله عليه وسلم (٢).

٣٣٣٤ ـ سُليمان بن عيسى بن نَجِيح السِّجْزيِّ. عن ابن عَوْن وغيره. هالك.

قال الجوزجانيّ: كذَّاب مصرِّح. وقال أبو حاتم: كذَّاب. وقال ابن عديّ: يضع الحديث، له كتاب «تفضيل العقل» جزآن.

ومن بلاياه: حدثنا الليث، عن نافع، عن ابن عمر مرفوعاً: ﴿إِنَّ الله أمرني بحبِّ أربعة: أبي بكر، وعُمر، وعثمان، وعليّ».

وله عن عبد العزيز بن أبي روَّاد، عن نافع، عن ابن عمر مرفوعاً: «مَنْ تمنَّى الغلاءَ على أمتي ليلةً؛ أحبط الله عملَه أربعين سنة»<sup>(٣)</sup>.

وله عن سفيان، عن منصور، عن إبراهيم، عن على عن على عن على عن على الله مرفوعاً: «إذا أتت على أمتي ثلاث مئة وثمانون سنة (٤) فقد حلَّت لهم

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو الشيخ في (طبقاته) (٣١٨)، وأبو نعيم في (تاريخ أصبهان) ٢/٣٦٢.

 <sup>(</sup>۲) التاريخ الكبير ١٨/٤، والأوسط ٢/ ٢٩٢، والضعفاء الصغير ص٥٣، وضعفاء العقيلي ٢/ ١٣٤، والجرح والتعديل
 ٤/ ١٣٢، والمجروحين ١/ ٣٣٣، والكامل ٣/ ١٠٩٦، والمدخل إلى الصحيح ١/ ١٥٥، وتاريخ بغداد ٩/ ١٥.

<sup>(</sup>٣) أحوال الرجال ص٢٠٧ ، والجرح والتعديل ٤/ ١٣٤ ، والكامل ٣/ ١٣٦٠ .

<sup>(</sup>٤) في «اللسان» ١٦٦/٤ : ثلاث مئة سنة، وفي فنوائد تمام» (١٧١٦) (الروض البسام): مئة وثلاثون سنة.

العزبة والترهب على رؤوس الجبال».

وقال الخطيب(١): أخبرنا أبو القاسم السرَّاج، حدثنا محمد بن القاسم الضبعي، حدثنا محمد بن أشرس السلمي، حدثنا سليمان بن عيسى، عن مالك، عن سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن النبيِّ ﷺ: «استرشدوا العاقل ترشدوا، ولا تعصوه تندموا». هذا غير

ـ سليمان بن فَرُّوخ. تقدَّم في سلمان<sup>(٢)</sup>.

٣٣٣٥ ـ سليمان بن الفضل (٣). عن ابن المبارك وغيره.

قال ابن عدى : رأيتُ له غير حديث منكر، حدثنا محمد بن أبى الدُّميك، حدثنا سليمان بن الفضل الزَّيديّ، حدثنا ابن المبارك، عن همام، المرء حُسن ظنِّه». قال: وهذا بهذا السند لا أصل له<sup>(٤)</sup>.

۳۳۳۱ ـ د ت س م ستابسسه خست: سليمان بن قَرْم، أبو داود الضبّي الكوفيّ. عن ثابت، والأعمش، وطبقتهما. ويقال: سليمان بن معاذ، فيُنسب إلى جدِّه، فإنه سليمان بن قَرْم بن معاذ الكوفي.

فأما: سليمان بن أرقم، أبو معاذ البصريّ؛ فقد مرّ [٣٢٧١].

وأما هذا فروى عباس وعشمان، عن يحيى بن معين: ليس بشيء. ولفظ عباس: كان ضعيفاً. وقال أبو حاتم: ليس بالمتين. وأما أحمد فقال: ثقة. رواه عبد الله بن أحمد، عن أبيه.

وقال ابن حبان: كان رافضيًّا غالياً. ومع ذلك يقلب الأخبار. وقال النسائيّ: ليس بالقويّ.

أبو بكر بن عياش: عن سليمان بن قَرْم قال: قلت لعبد الله بن الحسن: أفي أهل قِبلتنا كفَّار؟ قال: نعم، الرافضة.

حُسين المرُّوذي: حدثنا سليمان بن قَرْم، عن الأعمش، عن شقيق: دخلتُ أنا وصاحبٌ لى على سَلْمان، فقال: لولا أنّ رسول الله عليه نهانا عن التكلُّف لتكلُّف لكم.

أبو الجَوّاب: حدثنا سليمان بن قَرْم، عن عن قتادة، عن أنس مرفوعاً: «مِن حُسن عبادة الأعمش، عن عَمرو بن مرَّة، عن عبد الله بن الحارث، عن زهير بن الأقمر، عن عبد الله بن عَمرو قال: كان الحَكَم بن أبي العاص يجلس إلى رسول الله ﷺ وينقل حديثُه إلى قريش، فلعنه رسول الله على وما يخرج من صُلبه إلى يوم القيامة.

يحيى بن حسان: حدثنا سليمان بن قَرْم، عن ثابت، عن أنس مرفوعاً: «طلب العلم فريضةٌ على كل مسلم». ورواه حسان بن سِياه، عن ثابت<sup>(ه)</sup>.

<sup>(</sup>۱) في «رواة مالك» كما ذكر السيوطي في «الدر المنثور» ٦/ ١٠ ، و«الجامع الصغير» ١/ ٤٨٩ (طبعة فيض القدير).

<sup>(</sup>٢) هذه الترجمة من (ز).

<sup>(</sup>٣) في (ز): الفضيل.

<sup>(</sup>٤) الكامل ٣/١١٣٩.

<sup>(</sup>٥) الجرح والتعديل ١٣٦/٤ ، والمجروحين ١/ ٣٣٢ ، والكامل ٣/ ١١٠٥ ، وتهذيب الكمال ١٢/ ٥١ .

يعقوب الحضرميّ (د)(١): عن سليمان بن معاذ، عن ابن المنكدر، عن جابر مرفوعاً: «لا يُسأل بوجه الله إلا الجنة». انفرد به أحمد بن عَمرو العُصفريّ، عن يعقوب.

وأما البخاريّ فجعل سليمان بن قَرْم غير سليمان بن معاذ، وعقد لهما ترجمَتَيْن<sup>(۲)</sup>.

وقال أبو حاتم: هما واحد، وهو سليمان بن قَرُم بن معاذ.

وقال ابن عدي: وسليمان بن قرم أحاديثُه أبي سُويد. حسان، هو خير من سليمان بن أرقم بكثير. كذا قال ابن عديّ، وغيره يضعُّفه.

> العَبْديّ البصريّ .عن الزُّهريّ. وعنه أخوه محمد بن كثير، وجماعة.

ليس به بأس إلّا في الزُّهريّ. وقال أبو حاتم: قال: وهو بصريّ، لا بأس به. ئكتب حديثه.

حديثَيْن صالحين عن حُصين وحُميد الطويل. وقد براء مثقلة وزاي. قال أبو الحسن بن القطَّان ذلك روى أيضًا عن عَمرو بن دينار، وحدَّث عنه ابنُ وصوَّبه. والله أعلم (٦).

مهدى، وعفَّان، وطائفة.

وساق ابن عدي ثلاثة أحاديث تُستغرب. وقال: ومقدارُ ما يرويه لا بأس به.

> قلت: خرَّجوا له في الدواوين الستة. ومات سنة ثلاث وستين ومئة (٣).

٣٣٣٨ ـ سليمان بن كران، أبو داود الطُّلفاويّ. بصريّ: روى عن مبارك بن فَضالة، وغيره؛ وآخِرُ من حدَّث عنه محمد بن عثمان بن

ذكر له ابنُ عديّ حديثاً منكراً.

وقال العُقيليّ: الغالب على حديثه الوهم. ٣٣٣٧ \_ ع (صح): سليمان بن كثير ثم روى عن إبراهيم بن محمد ومحمد بن زنجويه قالا: حدثنا سليمان.. فذكر حديثين (٤).

قال عبد الحق في السواك من «أحكامه قال ابن معين: ضعيف. وقال النسائي: الكبرى (٥): هو ابن كَرَان، براء خفيفة ونون.

قلت: وكذا هو بالنون عندي في «الضعفاء» وقال العُقيليّ: مضطرب الحديث. وساق له للعُقيليّ، وهي نسخة عتيقة. وبعضُهم ضبطه كرَّاز؛

سنن أبي داود (١٦٧١).

<sup>(</sup>٢) التاريخ الكبير ٢/ ٣٣ و٣٩. وفرَّق بينهما أيضاً العقيلي ٢/ ١٣٦ - ١٣٧ ، وابن حبان في «المجروحين» ١/ ٣٣٢ و ٣٣٣ ، وابن عدي ٣/ ١١٠٥ و١١٢٢ .

<sup>(</sup>٣) ضعفاء العقيلي ٢/ ١٣٧ ، والجرح والتعديل ١٣٨/٤ ، والكامل ٣/ ١١٣٥ ـ ١١٣٦ ، وتهذيب الكمال ٢/ ٥٦.

 <sup>(</sup>٤) ضعفاء العقيلي ٢/ ١٣٦ \_ ١٣٧ ، والكامل ٣/ ١١٣٨ .

<sup>(</sup>٥) هو في «الأحكام الصغرى» ١/ ١٥٢ ، ولم أقف عليه في المطبوع من «الأحكام الكبرى».

<sup>(</sup>٦) الوهم والإيهام ٢/٢١٩. وجاء في هامش (س) ما نصُّه: وكما قاله ابن القطان قاله إمام هذا الفن الأمير. وكذا المؤلف في «المشتبه» ولم يذكر اختلافاً. اهـ. وينظر «الإكمال» ٧/ ١٧٢ ، و«توضيح المشتبه» ٧/ ٣٠٠.

عُمر بن عبد الرحمن الأبَّار، حدثنا منصور، عن ضخام العيون». لا يُعرف إلا بهذا السند<sup>(٣)</sup>. أبي عليّ الصَّيقل، عن جعفر بن تمَّام، عن أبيه، عن جدِّه العباس بن عبد المطلب؛ أنَّ النبيَّ عَيْد قال: «مالكم تدخلون عليَّ قُلْحاً؛ استاكوا». ثم أبو عليّ هذا لا يُعرف حاله. وقد رواه فُضيل بن عياض، عن منصور، فخلص منه سليمان(١١).

> ٣٣٣٩ ـ سليمان بن أبي كريمة، شاميّ، القويّ». يعني في الحُكم (٤). عن هشام بن عُروة، وهشام بن حسان، وأبى قُرَّة، وخالد بن ميمون. وعنه: صَدَقة بن عبد الله، وعَمرو بن هاشم (٢) البيروتي، ومحمد بن مخلد الرُّعينيّ.

> > ضعَّفه أبو حاتم. وقال ابن عديّ: عامَّة أحاديثه مناكير. ولم أر للمتقدمين فيه كلاماً.

> > عمروبن هاشم: حدثنا سليمانبن أبي كريمة، حدثني خالد بن ميمون الخراساني، عن الضحَّاك، عن ابن عباس، أنَّ رسول الله عليه قال: «لكل أمة يهود، ويهود أمتي المرجئة».

عَمرو بن هاشم: حدثنا سليمان بن أبي كريمة، عن هشام بن حسان، عن الحسن، بحديث خطأ(٦).

وقال البزار: حدثنا الفلَّاس، حدثنا عن أمه، عن أم سلمة قلت: يا رسول الله، سليمان بن كَرَان - بصري ليس به بأس - حدثنا أخبرني عن قوله: ﴿ حُور عين ﴾ قال: "بيض

۳۳٤٠ ـ مد: سليمان بن محمد بن يحيى بن عُروة بن الرُّبير الأسديّ، عن عبدالله بن عبد العزيز الليثي. وعنه محمد بن المغيرة المخزوميّ. لا يكاد يُعرف. روى حديثًا مرسلًا، لا؛ بل مُعْضلًا: «يا على، قَدِّم الضعيف على

- سليمان بن محمد القافلاني. هو سليمان ابن أبي سليمان. قد مرَّ [٣٣١٤]، وهو سليمان أبو الربيع.

٣٣٤١ ـ سليمان بن محمد بن الفضل النهرواني، أبو منصور. عن محمد بن أبي السّريّ العسقلاني، وجماعة. وعنه: ابن قانع، وأبو بكر الشافعيّ.

ضعَّفه الدارقطنيّ.

مات سنة سبع وثمانين ومئتين<sup>(٥)</sup>.

٣٣٤٢ ـ سليمان بن محمد الهاشميّ. عن شريك. لا يُعرف. وعنه الحسين بن أبي السريّ

<sup>(</sup>١) كشف الأستار (٤٩٨). ورواه جماعة عن منصور، لم يذكروا فيه العباس في السند، قال ابن حجر في «اللسان» ٩/ ١٢٦ (ترجمة أبي علي الصيقل): تفرد بذكر العباس فيه عمر بن عبد الرحمن الأبار. اهـ. وينظر «مسند» أحمد (٣٣٤).

<sup>(</sup>٢) في (د): هشام، وكذا في الموضع التالي.

<sup>(</sup>٣) ضعفاء العقيلي ٢/ ١٣٨ ، والجرح والتعديل ٢٣٨/٤ ، والكامل ٣/ ١١١١ .

<sup>(</sup>٤) تهذيب الكمال ٦١/١٢ . والحديث في امراسيل؛ أبي داود (٣٩٢).

<sup>(</sup>٥) سؤالات الحاكم ص١١٨ ، وتاريخ بغداد ٩/٩٥ ــ ٦٠ .

<sup>(</sup>٦) ضعفاء العقيلي ٢/ ١٣٩.

الموصلي.

ضعَّفه الأزدى وقال: يروى عن يحيى بن عد الله(١).

٣٣٤٤ ـ سليمان بن مَرْثَد. عن عائشة، وأبى الدرداء. لا يُعرف له سماع منهما. وعنه أبو التيَّاح فقط<sup>(٢)</sup>.

٣٣٤٥ ـ سليمان بن مِرقاع الجُنْدَعيّ. عن محاهد.

قال العُقيليّ: منكر الحديث. وعنه محمد بن عبد الرحمن الجُدعانيّ<sup>(٣)</sup>.

٣٣٤٦ ـ سليمان بن مساحق المدنى. عن نافع. مجهول<sup>(٤)</sup>.

٣٣٤٣ ـ سلبمان بن محمد بن حيَّان منصور بن صفية. لا يُعرف، وأتى بخبر منكر (٥٠).

٣٣٤٨ ـ سليمان بن مسلم. مؤذِّن مسجد ثابت البُناني (٦). قال العُقيلي: لا يتابع على حديثه، ولا يُعرف إلا به. رواه داود بن سليمان، أخبرنا أبي، عن ثابت، عن أنس حديث: «بَشّر المشائين في الظُّلُم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة»<sup>(٧)</sup>.

٣٣٤٩ ـ سليمان بن مسلم الخشَّاب (^). عن سُليمان التيميّ.

قال ابن حبّان: لا تحل الرواية عنه إلا على سبيل الاعتبار.

وقال ابن عديّ: بصريّ، ويقال: كوفيّ. ثم ساق له من طريق عبيد الله بن يوسف الجُبيري، ٣٣٤٧ .. سليمان بن مُسافع الحَجَبيّ. عن عنه، عن سليمان التيميّ، عن نافع، عن ابن

<sup>(</sup>١) ضعفاء ابن الجوزي ٢/ ٢٤.

<sup>(</sup>۲) ضعفاء العقيلي ۲/ ۱٤۲، والكامل ۳/ ۱۱۳٥.

<sup>(</sup>٣) ضعفاء العقيلي ٢/ ١٤١ ، وذكر له حديث عائشة رضي مرفوعاً: امن رابط فواق ناقة... وحديث أبي بكر مرفوعاً: «سورة تدعى المعمَّة...» وقال: كلاهما منكر، ولا يتابع عليهما، ولا يعرفان إلا به.

<sup>(</sup>٤) الجرح والتعديل ١٤٧/٤.

<sup>(</sup>٥) ضعفاء العقيلي ٢/ ١٤١ ، وذكر حديثه، وهو في أكل الهرة من هريسة أهديت لعائشة رأً، فقالت: «هي كبعض أهل البيت». ورفعته. قال ابن حجر في «اللسان» ٤/٦٧٪ : أخرجه ابن خزيمة، وليس فيه نكارة كما زعم المصنف.

 <sup>(</sup>٦) هو سليمان بن داود بن مسلم، نسبه المصنف إلى جدّه، تبعاً للعقيلي في «ضعفائه» ٢/ ١٤٠، وابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» ٤/ ١٤٧ . روى له ابن ماجه (٧٨١) حديث أنس ــ الذي سيذكره المصنف ــ عن مجزأة بن سفيان، عنه، عن ثابت، عن أنس. وأخرجه الطبراني في «الأوسط» (٥٩٥٣) وفيه: سليمان بن داود بن سليمان، عن أبيه، عن ثابت، به. ولعل المزي أشار إلى هذه الرواية في «تهذيبه» 11/ ٤١٥ حيث قال: وقيل: (يعني عنه) عن أبيه، عن ثابت.

<sup>(</sup>٧) أخرجه من رواية ابنه داود بالإسناد المذكور: العقيلي ٢/ ١٤٠، والحاكم ٢/٢١٦، والقضاعي في «مسنده» (٧٥١). قال العقيلي: وقد روي في هذا الباب أحاديث متقاربة ليّنة. اهـ وذكره السيوطي في «الأزهار المتناثرة في الأحاديث المتواترة) ص10 .

<sup>(</sup>٨) في هامش (س): لعله سَلِيم بن مسلم الخشَّاب الذي سيأتي.

عمر مرفوعاً قال: «الطابع معلَّق بالعرش، فإن انتهكت الحُرمة وعُمل بالمعاصي، واجتُرئ على الدين؛ بعثَ الله بالطابع، فطُبع على قلوبهم، فلا يعقلون بعد ذلك شيئاً».

وبه مرفوعاً: «لا يخرج من النار مَنْ دخلَها حتى يمكثوا فيها أحقاباً، والحُقب بضع وثمانون سنة، كل سنة ثلاث مئة وستون يوماً، اليوم ألف سنة مما تعدُّون».

قلت: هما موضوعان في نَقْدي (١).

- سليمان بن معاذ. هو سليمان بن قَرْم. قد مضى [٣٣٣٦]، وأنَّ معاذاً هو جدُّه.

۳۳۰۰ ـ سليمان بن المعافى بن سُليمان الرَّسْعَنيّ.

قال ابن عديّ: لم يسمع من أبيه شيئاً، فحملوه على أن روى عنه (٢).

قلت: فعلى هذا تكون روايته عن أبيه وِجادة.

٣٣٥١ ـ سليمان بن مهران المدائنيّ الضرير.

قال عبد الله بن رَوْح المدائنيّ: حدثنا في سنة أربع ومئتين، حدثنا سلَّام، عن أبي بِشْر، عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ﴿ لِكُلِّ بَابٍ مِّنْهُمْ جُرُّ مُقَسُّورُ ﴾ قال: «جزءٌ أشركوا بالله، وجزءٌ شَكُّوا في الله، وجزء غَفَلوا عن الله». منكر جدًا (٣).

٣٣٥٢ - ع (صح): سليمان بن مِهْران الكاهليّ الكوفيّ [الأعمش]، أبو محمد أحد الأئمة الثقات، عِدادُه في صغار التابعين، ما نقموا عليه إلا التدليس.

قال الجُوزجاني: قال وَهْب بن زَمْعة المروزي: سمعتُ ابن المبارك يقول: إنما أفسد حديث أهل الكوفة أبو إسحاق، والأعمش.

وقال جرير بن عبد الحميد: سمعت مغيرة يقول: أهلك أهل الكوفة أبو إسحاق وأُعَيْمِشُكم هذا. كأنه عَنى الرواية عمن جاء، وإلا فالأعمش عدل صادق ثبت، صاحب سُنَّة وقرآن، يُحسن الظنَّ بمن يُحدِّثه ويروي عنه، ولا يمكننا أن نقطع عليه بأنه عَلِمَ ضَعْفَ ذلك الذي يدلِّسه، فإنَّ هذا حرام.

قال عليّ بن سعيد النسويّ: سمعتُ أحمد بن حنبل يقول: منصور أثبت أهل الكوفة، ففي حديث الأعمش اضطراب كثير.

ورواية الأعمش عن أنس منقطعة، ما سمع من أنس، بل صلَّى خلفه.

وقال أبو نُعيم الحافظ: رأى أنساً، وابن أبي أوفى، وسمع منهما.

وقال البزار: سمع من أنس. ثم أورد حديثاً ذكر فيه سماعه منه.

وقال أبو داود: روايتُه عن أنس ضعيفة. قلت: وهو يدلّس، وربما دلَّس عن ضعيف

<sup>(</sup>١) المجروحين ١/ ٣٣٢ ، والكامل ٣/ ١١٣٤ .

<sup>(</sup>٢) الكامل ٦/ ٢٣٠١ (آخر ترجمة محمد بن أحمد بن عيسى الورَّاق).

<sup>(</sup>٣) تاريخ بغداد ٩/ ٢٩ . وأخرجه السهمي في «تاريخ جرجان» ص١٢٨ في ترجمة جندب بن أحمد المهلبي.

ولا يدري به، فمتى قال: حدثنا؛ فلا كلام، في شيوخ له أكثرَ عنهم: كإبراهيم، وأبي وائل، وأبي صالح السمَّان، فإن روايته عن هذا الصِّنف محمولة على الاتّصال.

في أحاديث هؤلاء الضعفاء.

مات سنة ثمان وأربعين ومئة<sup>(١)</sup>.

۳۳۵۳ - ٤ : سليمان بن موسى (٢) الأشدق، أبو أيوب الدمشقي.

قال البخاريّ: سمع من عطاء، وعَمْرو بن شعيب. عنده مناكير.

وروى عثمان بن سعيد عن يحيى قال: سليمان بن موسى عن الزهريّ ثقة.

وقال أبو حاتم: محلَّه الصدق، وفي حديثه بعضُ الاضطراب. وقال النسائيّ: ليس بالقويّ.

وقال ابن عديّ: هو عندي ثبت صدوق. وقال سعيد بن عبد العزيز: لو قيلَ مَنْ أفضل الناس؟ لأخذتُ بيد سليمان بن موسى.

وقال أبو مُسهر: حدثنا سعيد، حدثنا سليمان بن موسى بصحيفة قد حفظها، فأعجبه، فقال له مكحول: أتعجب! ما سمعتُ شيئاً فاستودعتُه صدري إلّا وجدتُه حين أريده .

وقال دُحيم: كان مقدَّماً على أصحاب طرق غريبة، إلا حجَّاج؛ فطريقُه مشهور.

مكحول. وقال عباس: قلت ليحيى حديث: «لا ومتى قال: عن؛ تطرَّق إِليه احتمال التدليس إلا نكاحَ إلَّا بوليَّ " يرويه ابنُ جُريج؟ قال: لا يصحُّ في هذا شيء إلا حديث سليمان بن موسى.

وقال أحمد بن أبي يحيى: سمعتُ أحمد ابن حنبل يقول: حديث «أفطر الحاجم»، و «الا قال ابن المديني: الأعمش كان كثير الوهم نكاحَ إلا بولي "؛ أحاديث يشدُّ بعضُها بعضاً، وأنا أذهب إليها.

ابن المبارك: عن ابن جُريج، عن سليمان بن موسى، عن الزُّهريّ، عن عُروة، عن عائشة مرفوعاً: «المضمضة والاستنشاق من الوضوء الذي لا بد منه».

حدیث: «لا نکاح إلّا بولی» رواه جماعة عن ابن جُريج، عن سليمان، عن الزُّهريّ، عن عُروة، عن عائشة، أنَّ النبيَّ ﷺ قال: «أيُّما امرأة نكحت بغير إذن وَليِّها؛ فنكاحُها باطل، فنكاحها باطل، ولها مهرُها بما أصاب منها، فإن اشتجروا فالسلطانُ وليُّ مَنْ لا وَلِيَّ له».

ولفظ عيسي بن يونس عن ابن جُريج: «لا نكاح إلا بولتي وشاهدَيْ عَدْل<sup>٣)</sup>.

قال ابنُ عدي: قد رواه مع سليمان بن موسى: حجَّاج بن أرطاة، ويَزيد بن أبي حبيب، وقرَّة بن حَيْوِيل، وأيوب بن موسى، وسفيان بن عُيينة، وإبراهيم بن سعد؛ فكلُّ هؤلاء طرقُهم

<sup>(</sup>١) أحوال الرجال ص٨١، والجرح والتعديل ١٤٦/٤، وحلية الأولياء ٤٦/٥، وتاريخ بغداد ٣/٩، وتهذيب الكمال ٧٦/٢٧.

<sup>(</sup>۲) بعدها في (س): الأسدي. ووردت له هذه النسبة في «الكامل» ٣/ ١١١٣.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الدارقطنيّ (٣٥٣٣)، والحاكم في «معرفة علوم الحديث» ص١٣٤ . وينظر «سنن» البيهقي ٧/ ١٢٤ \_ ١٢٥ ، و «المحلي» ٩/ ٤٦٥.

قلت: كان سليمان فقيه أهلِ الشام في وقته قبل الأوزاعي، وهذه الغرائب التي تُستنكر له يجوز أن يكون حفظها.

قال النسائي<sup>(۱)</sup>: حدثنا عَمرو بن عثمان، حدثنا الوليد، عن حَفص بن غَيْلان، عن سليمان بن موسى، عن نافع، عن ابن عمر. وعن عطاء، عن جابر<sup>(۱)</sup> مرفوعاً: «مَن أعتقَ عبداً له فيه شركاء؛ فهو حرّ، يضمن نصيب شركائه لِما أساءَ من مشاركتهم».

وله عن نافع، عن ابن عمر حديث زمارة (r).

٣٣٥٤ ـ د: سليمان بن موسى الزُّهريّ الكوفيّ. نزل دمشق. عن مُظاهر بن أسلم. صُويلح الحديث.

ذكره العُقيليّ؛ ولكن مُظاهر منكر الحديث.

له عن مُظاهر، عن المَقْبُريّ، عن أبي هريرة، أنّ النبيّ على كان يقرأ عشر آيات من أول آل عمران كلّ ليلة. رواه عنه هشام بن عمار.

وروى عنه أيضاً يحيى بن حسان التَّنِيسيّ، ومروان الطَّاطَرِيّ، وقال: ثقة. حدَّث عن جعفر بن سعد السَّمُري، وموسى بن عُبيدة.

قال أبو حاتم: محلَّه الصدق، صالح الحديث. وذكره ابن حبان في «ثقاته»(٤).

- سليمان بن موسى الكوفي، أبو داود. عن دَلْهَم بحديثِ منكر، وعنه الوليد بن مسلم، فهو الذي قبله.

له عن ذَلْهَم، عن أبي إسحاق، عن مسروق، عن عائشة، مرفوعاً: «يعدلُ صومُه بصوم ألف يوم» يعني عرفة (٥).

اسحاق بن راهویه بحلب فیما رواه أبو القاسم اسحاق بن راهویه بحلب فیما رواه أبو القاسم أبن بِشْران، أخبرنا دَعْلَج، حدثنا موسی بن هارون، حدثنا إسحاق، أخبرني سلیمان بن نافع بحلب قال: قال أبي: وفد المنذر بن ساوَی من البحرین (۲)؛ حتی أتی مدینة النبی الله ومعه أناس، وأنا غُلیم أمسك جِمالَهم، فسلموا علی النبی النبی النبی النبی الله وضع المنذر سلاحَه، ولبس ثیاباً،

<sup>(</sup>۱) السنن الكبرى (**٤٩٤٢)**.

<sup>(</sup>٢) في (د): عن سليمان بن موسى، عن ابن عمر وجابر، ووقع اضطراب في هذه الصفحة من (س)، والمثبت من (ز).

 <sup>(</sup>٣) التاريخ الكبير ٣٨/٤ ، وضعفاء النسائي ص٥٠ ، وضعفاء العقيلي ٢/ ١٤٠ ، والجرح والتعديل ١٤١/٤ ، والكامل
 ٣/ ١١١٣ ، وتهذيب الكمال ٢١/ ٩٢ ، والسير ٥/ ٤٣٣ .

<sup>(</sup>٤) ضعفاء العقيلي ٢/ ١٤١ ، والجرح والتعديل ٤/ ١٤٢ . وذكر المزي في «تهذيبه» ٩٩/١٢ أن ابن حبان أورده في «ثقاته»، ولم أقف عليه فيه.

<sup>(</sup>٥) ضعفاء العقيلي ٢/ ١٤٠ ــ ١٤١ . وقال: المعروف في هذا حديث أبي قتادة مرفوعاً: «يعدل صوم عرفة كفارة سنتين».

<sup>(</sup>٦) في هامش (س) ما نصُّه: رويت الحكاية المذكورة بحروفها في «معجم» الطبراني الكبير، ورويتها أيضاً في خبر من عاش من الصحابة مئة وعشرين سنة، جمع أبي زكريا بن منده، من طريق الطبراني، ولله الحمد، وهو في «مسند» إسحاق بن راهويه، فاعلمه. اهـ. قلت: لم أقف عليه في مطبوع «الكبير» وهو في «الأوسط» له، كما سيرد.

ومسح لحيته بدُهن، وأنا مع الجِمال أنظر إلى نبيّ الله ﷺ، فكأني أنظر إلى النبي ﷺ (١) كما أنظر إليك. قال: ومات أبي وهو ابن عشرين و مئة .

قال موسى: ليس عند ابن راهويه أعلى منه. قلت: على هذا القول ـ إن صح ـ يكون قد عاش نافع إلى دولة هشام. وسليمان غير معروف<sup>(۲)</sup>.

٣٣٥٦ ـ سليمان بن وَهْب الأنصاريّ. عن صخر بن جُويرية. رفع حديثًا. والصواب وقفُه<sup>(٣)</sup>.

٣٣٥٧ ـ سليمان بن هَرِم. عن محمد بن المنكدر. قال الأزديّ: لا يصحُّ حديثُه.

محفوظ: حدثنا يحيى بن عثمان وبكر بن سهل جبريل فقال: «يا محمد إنَّ عبدًا لِلهِ عَبدَ الله قالا: حدثنا عبدالله بن صالح، حدثنى سليمان بن هَرم. وحدثنا بكر بن سهل، حدثنا عبد الرحمن بن أبي جعفر الدمياطي، عن أبيه

سليمان بن هَرِم القرشيّ.

قلت: ورواه الحاكم في «المستدرك» من طريق يحيى بن بُكير. حدثنا الليث، عن سليمان بن هَرم<sup>(٤)</sup>.

أنبأنا المسلّم وغيره، عن الخُشُوعيّ (ح). أنبأنا طرخان، أخبرنا أحمد بن عبد الدائم، أخبرنا بركات الخشوعيّ (٥)، أخبرنا عبد الكريم بن حمزة، أخبرنا عبد العزيز بن أحمد، حدثنا تمَّام الحافظ، أخبرنا إسحاق بن إبراهيم الأذرعي، حدثنا هارون بن كامل القرشيّ بمصر، حدثنا أبو صالح كاتب الليث، حدثنا سليمان بن هَرم، عن ابن المنكدر، عن جابر قال: خرج إلينا وقال العُقيليّ: مجهول، وحديثُه غير رسول الله على فقال: خرج من عندي خليلي خمس مئة سنة على رأس جبل؛ عرضُه وطوله ثلاثون ذراعاً في ثلاثين ذراعاً، والبحر محيطٌ به أربعةَ آلاف فرسخ من كل ناحية، أخرجَ اللهُ له قال: كتب إليَّ الليث بن سعد يقول: حدثني عيناً بعرض الأصبع؛ وشجرةَ رُمَّان تُخرج كلُّ

<sup>(</sup>١) قوله: فكأنى أنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، من (ز).

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن قانع في «معجم الصحابة» ٣/ ١٠٤ ومختصراً ٣/ ١٤٢ ، والطبراني في «الأوسط» (٧٩٩٢)، والخطيب البغدادي في «الجامع لأخلاق الراوي» (١٤٠٠). قال ابن حجر في «اللسان» ٤/ ١٧٩ : أظن سليمان وهم في سن أبيه، وإلا فمحال أن يبقى أحد رأى النبي ﷺ بعد سنة عشر ومئة. اهـ وقاله بنحوه في «الإصابة» ١٢٩/١٠ (ترجمة نافع العبدي).

<sup>(</sup>٣) ضعفاء العقيلي ١٤٣/٢ ـ ١٤٤ . ولفظ الحديث عن ابن عمر : من مسَّ فرجه فليتوضأ.

هو في «المستدرك؛ ٤/ ٢٥٠ . وجاء في هامش (س) ما نصُّه: وأخرجه ابن حبان في اصحيحه، والضياء في «المختارة»..

<sup>(</sup>٥) من قوله: (ح) أنبأنا طرخان، إلى قوله: الخشوعي، ليس في (ز). وعلامة التحويل (ح) من النسخة (س)، ووقع مكانها بياض في (د). وحسب سياق الكلام؛ فإن طرخان من شيوخ المصنف، ولم أعرفه.

ليلة رُمانة، فإذا أمسى نزل فتوضًّأ، وأخذ تلك الرمَّانة فأكلها، ثم قام لصلاته، فسأل ربَّه عند وقت الأَجَلِ أَنْ يَقبضَه ساجداً، وألَّا يجعل للأرض ولا لشيء يفسده عليه سبيلاً حتى يبعثُه اللهُ وهو ساجد. ففعل، فنحن نمرُّ عليه إذا هبطنا، فنجدُ في العلم أنه يُبعث، فيوقف بين يدى الله فيقول: أدخِلوا عبدي الجنة برحمتي، فنعم العبدُ كنتَ، فيقول: بل بعملي. فيقول الله لملائكته: قايسُوا عبدي بنعمتى عليه وبعمله، فيجدوا نعمة البصر قد أحاطت بعبادة خمس مئة سنة، وبقيت نعمة الجسد له، فيقول: أَدْخِلُوا عبدي النار. فيُجرُّ إلى النار، فينادي، رَبّ برحمتك أدخلني الجنة، فيقول: ردُّوا عبدي؟ فيُوقف فيقول: يا عبدي، مَنْ خلقَك ولم تكُ شيئاً؟ فيقول: أنتَ ربى. فيقول: مَنْ أنزلك في جبل وسط اللجَّة، فأخرجَ لك الماء العذب من الماء المِلْح، وأخرج لك كلَّ ليلة رُمَّانةً، وإنما تخرج في السنة مرَّة، وسألتَه أنْ يقبضك ساجداً، ففعل؟ فيقول: أنت. قال: فذلك برحمتى، وبرحمتي أدخلك الجنة. أدخلوا عبدي الجنة. فنعم العبدُ كنتَ يا عبدى فأدخله الله الجنة. قال: إنما الأشياء برحمته يا محمد»(١).

قلت: لم يصح هذا؛ والله تعالى يقول: ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. ولكن لا ينجي أحداً عَمَلُه من عذاب الله، كما صحّ؛ بلى، أعمالُنا الصالحة هي من فضل الله علينا ومن نعمه، لا بحولٍ منّا ولا بقوة، فله الحمدُ على الحمدِ له.

٣٣٥٨ ـ ت ق<sup>(٢)</sup>: سليمان بن يزيد، أبو المثنَّى الكعبيّ الخزاعيّ. عن أنس وغيره.

قال أبو حاتم: منكر الحديث، ليس بالقويّ. وقال ابن حِبَّان: لا يجوز الاحتجاج به. حكاه ابن الجوزيّ(٣).

٣٣٥٩ ـ ق: سليمان بن يُسير. ويقال: ابن أسير. وقيل: ابن قُسَيْم. ويقال: ابن بشر<sup>(3)</sup>، أبو الصبَّاح النخعيّ الكوفيّ. عن إبراهيم النخعيّ، والحكم. وعنه شعبة.

ضعّفه أبو داود، وقال عباس عن يحيى: ليس بشيء، هو مولى إبراهيم النخعيّ.

وقال ابن المثنّى: ما سمعتُ يحيى ولا عبد الرحمن حدَّثا عن سفيان عنه بشيء.

وقال البخاريّ: ليس بالقويّ عندهم. وقال النسائق: متروك.

عيسى بن يونس: عن سليمان بن يُسير، عن

<sup>(</sup>١) ضعفاء العقيلي ٢/ ١٤٤- ١٤٥ .

<sup>(</sup>٢) لم يرد الرمزان في هذا الموضع من النسخ، وهما في الكنى منه، كما سيرد.

<sup>(</sup>٣) الجرح والتعديل ١٤٨/٤، والمجروحين ٣/ ١٥١ (في الكنى)، وضعفاء ابن الجوزي ٢٥/٢، وتهذيب الكمال ٢٥/٣٤ (في الكنى). وروايته عن أنس في «شعب الإيمان» (٤١٥٨) (٤١٥٨). وينظر «العلل الكبير» للترمذي ٢٨/٣٤.

<sup>(</sup>٤) في «ضعفاء» ابن الجوزي ٢/ ٢٥: ابن بُشير، وزاد أنه يقال: ابن سُقير.

همَّام بن الحارث، عن ابن مسعود، عن النبيّ على المسح للمسافر ثلاثة أيام، وللمقيم يومٌ ولىلة.

رواه أبو نُعيم عبد الرحمن بن هانئ النخعي، عن سليمان بن يُسير، عن إبراهيم، عن علقمة، قال عبد الله: كنا نمسح على عهد رسول الله على الحضر يوم وليلة، وفي السفر ثلاثة أيام ولياليها(١).

٣٣٦٠ ـ سليمان البصريّ. عن أنس.

٣٣٦١ ـ وسليمان (٢)، عن مولى الأنس.

٣٣٦٢ ـ وسليمان العبديّ. عن تبيع .

٣٣٦٣ ـ وسليمان، أبو حبيب. عن أبي الجلد.

٣٣٦٤ ـ وسليمان، عن أبي هريرة. مجهولون(٣).

واسطيّ. قال ابن معين: ليس بثقة (٤).

٣٣٦٦ ـ د: سليمان المُنبِّهِيّ. عن ثوبان في اتخاذ فاطمة لولديها قُلْبَيْن من فضة. تفرَّد به عنه حميد الشامي.

قال ابن معين: لا أعرفُهما(٥).

٣٣٦٧ ـ س: سليمان مولى الحسن بن على. ما روى عنه سوى ثابت البُنانيّ.

له في الصلاة على النبيِّ عَلَيْةً. قال النسائيّ: سليمان هذا ليس بالمشهور(٢).

مكرر ٣٣٣٠ ـ سليمان مولى أبي عثمان التُّجيبيّ. عن حاتم بن عديّ. أورده ابنُ عديّ مختصراً. لا يُدرى من هو<sup>(۷)</sup>.

٣٣٦٨ ـ سليمان الخُوزِيّ. سمع أبا هاشم. ذكره العُقيلي، وقال: لا يُتابع على حديثه. رواه عنه عبيد الله بن موسى (^).

## [من اسمهٔ سُليم]

٣٣٦٩ - سُليم بن بَلْج . عن عليّ. وعنه ابنه ٣٣٦٥ ـ سليمان، أبو صلة العطّار، أبو بلج يحيى الفزاريّ وحدَه. وفي اسم والدأبي بَلْج خلاف. له في «خصائص على» حديث واحد (٩).

- (١) التاريخ الكبير ٤/ ٤٢ ، وضعفاء النسائي ص٤٩ ، وضعفاء العقيلي ٢/ ١٤٥ ، والجرح والتعديل ٤/ ١٥٠ ، والكامل ٣/ ١١٢٠ ، وتهذيب الكمال ١٠٦/١٢ .
  - (٢) وكنيته أبو الربيع، روى عن مولى لأنس، عن أنس، كما في «الجرح والتعديل» ٤/ ١٥٢.
  - (٣) التراجم الخمسة الأخيرة في «الجرح والتعديل» ٤/ ١٥٢ و١٥٣ وضعفاء ابن الجوزي ٢/ ١٤.
- (٤) قال ابن حجر في «اللسان» ٤/ ١٨٣: قول ابن معين إنما هو في صلة بن سليمان، وسيأتي. وجاء نحو هذا الكلام في هامش (س).
  - (٥) الجرح والتعديل ٤/ ١٥٢، وتهذيب الكمال ١١١/١٢.
  - (٦) تهذيب الكمال ١١٢/١٢. له حديث عند النسائي ٣/ ٤٤ في السهو.
  - (٧) الكامل ٣/ ١١٣٥. قال ابن حجر في «اللسان» ١٨٣/٤: هذا الرجل هو سليمان بن أبي عثمان المتقدم (٣٣٣٠).
    - (٨) ضعفاء العقيلي ٢/ ١٢٥ \_ ١٢٦ . وجاء في هامش (س): لقب بالخوزي لشحّه.
      - (٩) تهذيب الكمال ٢١/ ٣٤٢.

الألهاني، ليس بثقة.

ابن جَوْصًا: سألتُ أبا زُرعة عن أحاديث سُليم بن عثمان عن ابن زياد وعرضتُها عليه، فأنكرها وقال: لا يشبه حديث الثقات. فسألتُ ابن عوف عنها فقال: كان شيخًا صالحًا، وكان يحدُّث بها من حفظه، فكتبها الناس. قلت: فتتَّهمه؟ قال: لا.

محمد بن عوف وأبو حميد بن سيَّار وسليمان بن سلمة؛ قالوا: حدَّثنا سُليم بن عثمان، حدثنا محمد بن زياد قال: جلست خلف أبي أُمامة وهو يركع، فقلتُ: حدِّثْني بحديث الشفاعة. قال: نعم يا ابنَ أخى، سمعتُ رسولَ الله ﷺ يقول: «يُشَفِّعُني ربّى يوم القيامة في أمتي سبعين ألفاً، مع كلِّ ألف سبعين (١) أَلْفاً، وثلاث حَثَيات من حَثَيات ربّي».

ابن عديّ: أخبرنا أبو عبد الرحمن النسائي، أخبرنا عبد الله بن عبد الرحمن السمرقندي، حدثنا سُليم بن عثمان، حدثنا محمد بن زياد، عن أبي أُمامة مرفوعاً: «مَنْ قرأ

٣٣٧٠ ـ سُليم بن عشمان الفَوزي، خواتم الحشر، فمات من يومه أو ليلته؛ فقد أبو عثمان الحمصيّ. عن محمد بن زياد أوجبَ الجنةَ».رواه ابن عوف، وأبو حميد العَوْهي وغيرهما عنه.

خطاب بن عثمان: حدثنا أخى سُليم، حدثنا محمد بن زياد . . . فذكر حديثًا<sup>(٢)</sup> .

ابن عوف وأبو حميد: حدثنا سُليم، عن محمد، عن أبى أمامة مرفوعاً: «من قال الحمد لله مئة مرة؛ كانت له مثل مئة فرس ملجمة في سبيل الله، ومن قال: سبحان الله وبحمده مئة مرة كانت له مثل مئة بَدُنة تنحر في مكة. ومَنْ قال: الله أكبر مئة مرة كانت له مثل عِتْق مئة رقبة».

قال أبو زُرعة: هذه الأحاديث مسوَّاة مو ضوعة (٣).

٣٣٧١ ـ سُليم بن عقبة النقّار، عن أنس. لا يُعرف. وعنه الهيثم بن سهل(٤).

٣٣٧٢ ـ سُليم بن عَمرو الأنصاريّ. شاميّ. روی عنه علی بن عیّاش خبرًا باطلًا، ولیس هذا بمعروف.

فقال عَمرو بن عثمان الحمصيّ: حدثنا ابن عيَّاش (٥)، عن سُليم بن عَمرو، عن عَمَّ أبيه (٦)،

<sup>(</sup>١) فوقها في (ز) كذا. اهـ يعني أن الجادة: سبعون .

<sup>(</sup>٢) هو بنحو الحديث السالف قبله، كما في «الكامل».

<sup>(</sup>٣) الكامل ٣/ ١١٦٤ . وقال أبو حاتم كما في «الجرح والتعديل» ٢١٦/٤ : عنده عجائب، وهو مجهول.

<sup>(</sup>٤) هذه الترجمة من (ز)، وورد ذكر صاحبها في «السير» ١٥٨/١٢ في ترجمة الهيثم بن سَهْل.

<sup>(</sup>٥) كذا في النسخ: ابن عيّاش، لم يُصرَّح باسمه، وفي «اللسان» ١٨٦/٤ : على بن عيَّاش، وهو الأشبه لسياق الترجمة، ووقع في «الإصابة» ١/ ٢٧٢ (ترجمة بكر بن عبد الله): إسماعيل بن عياش، والله أعلم.

<sup>(</sup>٦) في «اللسان»: عن أبيه، ولم يرد قوله: عن عم أبيه، في «الإصابة».

عن بكر<sup>(۱)</sup> بن عبد الله بن ربيع الأنصاريّ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «علّموا أبناءكم الرّماية والسباحة، ونِعْم لَهُو المؤمنة المِغْزل، وإذا دعاك أبواك فأجِبْ أمّك»<sup>(۲)</sup>.

٣٣٧٣ ـ سُليم بن عيسى الكوفيّ القارئ إمام في القراءة. روى عن الثوريّ خبرًا منكرًا ساقَهُ العُقيليّ، ولعلَّ هذا الرجل غير القارئ<sup>(٣)</sup>.

قال العُقيليّ: حدثنا يحيى بن عثمان، حدثنا أبو صالح كاتب الليث، حدثنا سُليم بن عيسى أبو يحيى، عن سفيان الثوري، عن جعفر بن بُرقان، عن ميمون، عن عائشة مرفوعاً: «أبغَضُ العباد إلى الله مَنْ كان ثوباه خير(٤) من عمله؛ أن تكون ثيابه ثياب الأنبياء، وعمله عمل الجبّارين».

قلت: هذا باطل.

٣٣٧٤ ـ د: سُليم بن مُطَير. عن أبيه.

ذكره ابن حبان في «الضعفاء»، فقال: منكر الحديث على قلَّة روايته، وهو من أهل وادي القرى. وقال أبو حاتم: محلَّه الصِّدق، روى عنه

أحمد بن أبي الحَوَاري، وهشام بن عمَّار (٥).

٣٣٧٥ ـ سُليم بن منصور بن عمار، أبو الحسن. عن ابن عُليَّة، وجماعة.

قال ابن أبي حاتم: قلت لأبي: أهل بغداد يتكلَّمون كذا<sup>(٢)</sup>. فقال: مَهْ. سألتُ ابن أبي الثلج عنه فقلت: يقولون: كتب عن ابن عُلَيَّة وهو صغير. قال: لا.

٣٣٧٦ سُليم، أبو سلمة، صاحب الشعبيّ. قال ابن مثنى: ما سمعتُ يحيى ولا عبدالرحمن حدَّثا عنه بشيء قط.

وقال ابن معين: ضعيف. وقال النسائيّ: ليس بثقة.

وقال ابن عديّ: ليس له متن منكر، إنما عيب عليه الأسانيد. يعني لا يتقنها.

وهو مولى الشعبيّ. روى عنه أحمد بن يونس، وعبد الله بن رجاء (٧).

٣٣٧٧ ـ ٤ (^): سُليم، أبو ميمونة (٩). عن

<sup>(</sup>١) في «اللسان»: عكرمة، بدل: بكر، وهو خطأ. وجاء على الصواب في الطبعة الهندية.

<sup>(</sup>٢) نسبه ابن حجر في «الإصابة» ١/ ٢٧٢ ، والسيوطي في «الجامع الصغير» (طبعة الفيض) ٢٧٢٧ لابن منده في «المعرفة».

 <sup>(</sup>٣) ضعفاء العقيلي ٢/ ١٦٤ \_ ١٦٥ ، ومعرفة القراء الكبار ١/ ٣٠٥ \_ ٣٠٧ . ولم ترد هذه الترجمة في «اللسان».

<sup>(</sup>٤) كذا في النسخ و (ضعفاء) العقيلي. والجادة: خيراً.

<sup>(</sup>٥) الجرح والتعديل ٤/ ٢١٤ ، والمجروحين ١/ ٣٥٤ ، وتهذيب الكمال ٢١١/٣٤٧ .

 <sup>(</sup>٦) لفظة كذا، من (ز)، وفي «اللسان» ٤/١٨٧، و«الجرح والتعديل» ٢١٦/٤، و«تاريخ بغداد» ٩/ ٢٣٢: يتكلمون فيه.

<sup>(</sup>٧) ضعفاء النسائي ص٤٨ ، وضعفاء العقيلي ٢/ ١٦٤ ، والجرح والتعديل ٢/٣١٤ ، والكامل ٣/ ١١٦٣ .

<sup>(</sup>A) الرمز (٤) من «تهذیب الکمال» ۳۳۸/۱۱ .

<sup>(</sup>٩) الكنى والأسماء ٨١٣/٢، وتهذيب الكمال ٣٣٨/١١. ونسبه فيه المزي: الفارسيّ المدنيّ الأبّار، ووثقه ابن حجر في «التقريب» وقال: منهم من فرّق بين الفارسي والأبّار، وكلّ منهما مدنيّ يروي عن أبي هريرة. اهـ. وسيذكره المصنف في الكنى وينقل قول الدارقطني فيه: مجهول.

أبي هريرة. قيل: كان يبيع التصاوير. قاله مسلم بن الحجَّاج.

٣٣٧٨ ـ سليم، أبو عُتبة السلمي. عن الشعبيّ. مجهول. سمع منه موسى بن إسماعيل (١).

## ذكر سَلِيم؛ بالفتح

٣٣٧٩ ـ سَلِيم بن صالح. عن ابن ثَوْبان. لا يُعرف.

٣٣٨٠ ـ سَلِيم بن مسلم المكّي الخشّاب الكاتب. عن ابن جُريج.

قال ابن معين: جَهْميّ خبيث. وقال النسائيّ: متروك الحديث. وقال أحمد: لا يساوى حديثه شيئًا (٢).

#### [من اسمه سِمَاك]

٣٣٨١ - م ٤ : سِـماك بـن حـرب، أبو المغيرة الهُذليّ الكوفيّ. صدوق صالح الحديث، من أوعية العلم، مشهور.

روى ابن المبارك عن سفيان أنه ضعيف. وقال جَرِير الضبي: أتيتُ سِماكاً؛ فرأيتُه يبول قائماً؛ فرجعتُ ولم أسأله، فقلت: خَرِف.

وروى أحمد بن أبي مريم عن يحيى: سِماك ثقة. كان شعبة يضعّفه.

وقال جنَّاد المُكتب: كنّا نأتي سِماكاً، فنسأله عن الشعر، ويأتيه أصحابُ الحديث، فيقبل علينا ويقول: سَلُوا فإنّ هؤلاء ثقلاء.

وروى مؤمَّل عن حماد بن سلمة، سمعتُ سماك بن حرب يقول: ذهب بَصري، فرأيت إبراهيم الخليل في النوم فقلت: ذهب بصري. فقال: انزل إلى الفُرات فاغمس رأسك، وافتح عينيك؛ فإنّ الله يردُّ عليك بصرك. ففعلت ذلك، فردَّ الله عليّ بصري.

وقال: أدركت ثمانين من الصحابة.

وقال أحمد: سِماك مضطرب الحديث. وقال: هو أصلحُ حديثاً من عبد الملك بن عُمير.

وقال أبو حاتم: ثقة صدوق. وقال صالح جَزَرة: يضعَّف. وقال النسائي: إذا انفرد بأصل لم يكن بحجَّة؛ لأنه كان يلقّن فيتلقَّن.

روى حجاج عن شعبة قال: كانوا يقولون لسماك: عكرمة عن ابن عباس؟ فيقول: نعم. فأما أنا فلم أكن أُلقِّنُه.

وقد روى قتادة عن أبي الأسود الدؤلي قال: إنْ سرَّك أن يكذب صاحبُك؛ فلقِّنه.

وقال عبدُ الله بن أحمد بن حنبل: قرأتُ بخط أبي عن رجل لم يسمّه، قال: كان سماك بن حرب فصيحاً يزيِّن الحديث بمنطقه وفصاحته.

قلت: قد احتجّ مسلم به في روايته عن جابر بن سَمُرة، والنعمان بن بشير، وجماعة. وحدّث عنه شعبة، وزائدة، وأبو عَوانة، والناس.

وقال ابن المديني: له نحو مئتي حديث. قال ابن عمار: كان يغلط، ويختلفون في حديثه.

<sup>(</sup>١) الجرح والتعديل ٤/ ٢١٥. ووقعت كنيته في «اللسان» ٤/ ١٨٨ : أبو غسان، ولم ترد له هذه الكنية في المصادر.

<sup>(</sup>٢) ضعفاء النسائي ص٤٨ ، وضعفاء العقيلي ٢/ ١٦٤ ، والجرح والتعديل ٤/ ٣١٤ ـ ٣١٥ ، والكامل ٣/ ١١٦٥ .

وقال العجليّ: جائز الحديث؛ كان الثّوْريّ قال أبو زُرُّ يضعّفه قليلاً. وقال ابن المدينيّ: روايتُه عن قال أبو زُرُّ عكرمة مضطربة؛ فسفيان وشُعبة يجعلونها عن مجهول (٤). عكرمة. وأبو الأحوص وإسرائيل يجعلونها عن عكرمة، عن ابن عباس. وقال يعقوب بن شيبة: مسمرة. تفرّ هو في غير عكرمة صالح، وليس من المتثبتين (١).

٣٣٨٢ ـ بخ: سِماك بن سَلَمة الضَّبِّيّ. قد وثَّقه أحمد. ولا يكاد يُعرف. روى عنه مغيرة ابن مِقْسم فقَط (٢).

#### [من اسمُه سَمُرة وسَمْعان]

٣٣٨٣ ـ س ق: سَمُرة بن سَهْم. تابعيّ. لا يُعرف؛ فلا حجَّة فيمن ليس بمعروف العدالة، ولا انتفت عنه الجهالة.

قال ابن المدينيّ: مجهول، لا أعلم رَوَى عنه غير أبي وائل شقيق<sup>(٣)</sup>.

٣٣٨٤ ـ سَمْعان بن مالك. عن أبي وائل. قال أبو زُرْعة: ليس بالقويّ. وقال ابن خِراش: مجهول(٤).

٣٣٨٥ ـ د س: سَمْعان بن مُشَنَّج. عن سمرة. تفرّد عنه الشعبيّ. وثَّقه ابنُ ماكولا. له حديث واحد<sup>(٥)</sup>.

٣٣٨٦ ـ سَمْعان بن مهديّ. عن أنس بن مالك، حيوان لا يُعرف؛ أُلصقت به نسخة مكذوبة رأيتُها، قَبَّح الله من وَضَعَها.

# [من اسمُه سُمَيّ وسَمِير وسُمَيْر]

۳۳۸۷ ـ د ت: سُمَيّ بن قيس. روى عنه ثُمامة بن شَراحيل وحدَه (٢).

۳۳۸۸ ـ سَمِير بن داود. مجهول<sup>(۷)</sup>.

٣٣٨٩ - سُمير بن نهار. عن أبي هريرة. نكرة (٨).

- (۱) التاريخ الكبير ١٧٣/٤ ، وثقات العجلي ص٢٠٧ ، وضعفاء العقيلي ١٧٨/٢ ، والجرح والتعديل ٢٧٩/٤ ، والكامل ١٧٩/٣ ، وتهذيب الكمال ١١٥/١٢ ، والسير ٥/ ٢٤٥ . وجاء في حاشية (د) ما نصُّه: فائدة: سماك بن الفضل، يماني. عن وهب وعروة، وثّقه النسائي، وروى عبد الرزاق عن الثوري قال: لا يكاد يسقط له حديث، لصحة حديثه. اه. قلت: هو من رجال التهذيب.
- (٢) الجرح والتعديل ٤/ ٢٨٠، وتهذيب الكمال ١٢١/١٢، ونقل فيه المِزّي أيضاً توثيق أبي داود له. روى له البخاري في «الأدب» (١٠٢٦) باب التسليم على الأمير.
  - (٣) تهذيب الكمال ١٣٤/١٢ .
- (٤) الجرح والتعديل ٣١٦/٤. وذكر حديثه في بول الأعرابي في المسجد، وأمره ﷺ بحفر موضع البول. قال أبو زرعة: حديث منكر.
   وقد نقل سبط ابن العجمي في حاشية نسخته (س) عن الحافظ الياسوفي الحديث، وهو في «معاني الآثار» للطحاوي ١٤/١.
  - (٥) تهذيب الكمال ١٣٥/١٢ .
  - (٦) تهذيب الكمال ١٤٠/١٢.
  - (٧) الجرح والتعديل ٤/ ٣٢٥، وهو فيه في الأفراد من السين؛ لم يورده في سُمير مصغراً.
- (A) الجرح والتعديل ٢١١/٤. وكذلك اسمه عند أبي داود الطيالسي (٢٥٨٦). وفي «سنن» أبي داود السجستاني (٨) الجرح والتعديل ٤٩٩٣): شُتير، وينظر «تهذيب الكمال» ٢٧٨/١٢.

# [من اسمه سُمَيْع وسُميَّة]

۳۳۹۰ ـ سُميع بن زاذان. شيخ لوكيع. مجهول<sup>(۱)</sup>.

٣٣٩١ ـ د س ق: سُميَّة. لا تعرف. تفرد عنها ثابت البُنانيّ .

قال حمَّاد بن سلمة، عن ثابت، عنها، عن عائشة: اعتلَّ بعير لصفيَّة، وعند زينب فضلُ ظهر، فقال النبيُّ ﷺ: «أعطيها بعيراً» فقالت: أنا أُعطي تلك اليهودية! فهجَرَها ذا الحجّة والمحرم وبعض صفر<sup>(۲)</sup>.

#### [من اسمه سِنان]

۳۳۹۲ ـ خ<sup>(۳)</sup> د ت ق: سِنان بن ربیعة. عن أنس. وعنه: حماد بن زید، وعبد الله بن بكر. صُوَيلح.

وقال ابن معين: ليس بالقويّ. وقال أبو حاتم: مضطرب الحديث.

قلت: خرَّج له البخاري مقروناً بآخر، عداده في البصريين (٤٠).

ـ سِنان بن سَعْد، ضُعِّف. مَرَّ في سعد بن سنان [۲۹٦۹].

٣٣٩٣ ـ سِنان بن عبد الله الجهنيّ. عن عمته أنها قالت: يا رسول الله، إنَّ أُمّي نذرت المَشْىَ إلى الكعبة، فتُوفيت.. الحديث.

قال البخاريّ: منكر الحديث<sup>(ه)</sup>.

٣٣٩٤ ـ ت: سِنان بن هارون. البُرْجُميّ، أخو سيف.

قال أبو حاتم: شيخ. وقال ابن معين: ليس حديثه بشيء.

وقال ابن عديّ: أرجو أنه لا بأس به. وقال عباس عن يحيى: سِنان أحسن حالاً من سيف.

إنما قال في رواية عباس: سيف أحب إلي من سنان، لكن قال في رواية ابن حماد وابن أبي بكر عكس ذلك<sup>(٢)</sup>.

۳۳۹۵ ـ سِنان مولی واثلة. حدَّث عنه خالد بن أبي يزيد. مجهول. هو ابن أبي منصور (۷).

<sup>(</sup>١) الجرح والتعديل ٣٠٦/٤.

<sup>(</sup>٢) تهذيب الكمال ٣٥/ ١٩٨ . والحديث عند أبي داود (٤٦٠٢).

<sup>(</sup>٣) فوقها في النسخة (س) كلمة: مقروناً.

<sup>(</sup>٤) الجرح والتعديل ٤/ ٢٥١ ـ ٢٥٢ ، وتهذيب الكمال ١٤٧/١٢ .

<sup>(</sup>٥) التاريخ الكبير ٤/ ١٦١ \_ ١٦٢ . قال ابن حجر في «اللسان» ٤/ ١٩٣ : ذكره ابن حبان في الصحابة، فإن صحّت صحبته ؟ فالإنكار على من بعده، وليس من شرط هذا الكتاب، وقد أوضحت في كتابي «الصحابة» أنه صحابي صحيح الصحبة.

<sup>(</sup>٦) الجرح والتعديل ٢٥٣/٤ ، والكامل ٣/ ١٢٧٦ ، وتهذيب الكمال ١١/ ١٥٥ ـ ١٥٧ . وقوله: إنما قال في رواية عباس... إلخ. من (ز).

<sup>(</sup>٧) الجرح والتعديل ٢٥٢/٤ . وقوله: هو ابن أبي منصور، من (ز). قال ابن أبي حاتم: ويقال: ابن أبي منظور. وقد ذكر 😑

يزيد فقط<sup>(١)</sup>.

## [من اسمُه سندول وسندي]

٣٣٩٧ ـ سندُول. قال أبو داود: متروك<sup>(٢)</sup>. ٣٣٩٨ ـ سِنْدي بن أبي هارون، شيخ لمسدَّد. مجهو ل<sup>(٣)</sup>.

#### [من اسمُه سُنَيْد]

٣٣٩٩ ـ ق: سُنيد بن داود المِصّيصى المحتسب. واسمه الحسين. عن حمَّاد بن زيد، وهُشيم، والطبقة؛ حافظ له تفسير، وله ما يُنكر.

أنبأنا ابن علَّان، أنبأنا الكنديّ، أخبرنا القزاز، أخبرنا الخطيب، أخبرنا ابن شاذان، أخبرنا أبو سهل القطّان، حدثنا عبد الكريم بن الهيثم، حدثنا سُنيد، حدثنا فرج بن فَضَالة، عن معاوية بن صالح، عن نافع قال: سِرتُ مع ابن قد طلعت. قال: لا مرحباً بها ولا أهلًا. قلت: شبيب (٦).

٣٣٩٦ ـ سِنان بن يزيد الرُّهاويّ، والـد سبحان الله! نجم سامع مطيع. قال: ما قلتُ إلَّا أبي فَرُوة يزيد. سمع عليًّا. وعنه حفيده محمد بن ما سمعتُ من رسول الله ﷺ: إن الملائكة قالت: يا رب، كيف صَبْرُك على بني آدم؟ قال: إنى ابتليتُهم وعافيتُكم. قالوا: لو كنا مكانهم ما عصيناك. قال: فاختاروا مَلَكَيْن منكم. فاختاروا هاروت ومارت، فنزلا، فألقى الله عليهما الشهوة، فجاءت امرأة يقال لها الزُّهرة.. الحديث

وروى عنه أبو زُرعة، والأثرم، وجماعة. صدَّقه أبو حاتم. وقال أبو داود: لم يكن بذاك. وقال النسائي: الحسين بن داود ليس بثقة. توفی سُنید سنة ستّ وعشرین ومئتین (۲).

# [من اسمه سَهْل وسَهْم]

٣٤٠٠ ـ سَهْل بن أحمد الديباجي. عن الفضل بن الحُباب. رُمى بالأخوين: الرَّفض والكذب؛ رماه الأزهري وغيره (٥).

٣٤٠١ ـ سَهْل بن إدريس. قال ابن عبدان عمر فقال: طلعت الحمراء؟ قلت: لا. ثم قلت: الأهوازيّ: شيخٌ لنا يُليَّن، حدثنا عن سلمة بن

<sup>=</sup> ابن حبان سنان بن أبي منصور في «الثقات» ٤/ ٣٣٧ ، وقال: الليثي، مولى واثلة بن الأسقع. وجاء هذا الكلام في

<sup>(</sup>۱) تاريخ بغداد ۲۱۳/۹ ، وتهذيب الكمال ۱۵۸/۱۲ ؛ روى له ابن ماجه في «التفسير».

<sup>(</sup>٢) ذكر ابن حجر في «اللسان» ٤/ ١٩٤ أن «سندول» لقب لجماعة وليس باسم، منهم عمر بن قيس المكي، وسيرد. قال ابن حجر: هو الذي عناه أبو داود فيما أحسب. اهـ. ومنهم محمد بن عبد الجبار الهمداني، ومنهم محمد بن عباد بن موسى، وسيرد.

<sup>(</sup>٣) الجرح والتعديل ٣١٨/٤.

<sup>(</sup>٤) الجرح والتعديل ٤/ ٣٢٦ ، وتاريخ بغداد ٨/ ٤٢ \_ ٤٣ ، وتهذيب الكمال ١٦١/١٢ .

<sup>(</sup>٥) تاريخ بغداد ٩/ ١٢١ . (٦) سؤالات حمزة ص٢١٨.

خالد(١).

قال أبو زُرعة: ربما وهم في الشيء، ولم يكن يكذب. وقال أبو حاتم: شيخ.

٣٤٠٣ ـ سَهْل بن ثعلبة. عن عبد الله بن الحارث الزُّبيديّ.

٣٤٠٤ ـ وسَهْل بن حَزْن بن نُباتة. عن أبيه. مجهو لان<sup>(۲)</sup>.

٣٤٠٥ ـ م ٤ : سَهْل بن حماد. كان بعد أبو حاتم: ما رأيتُ إلَّا خيرًا (٥). المئتين. لا يُدرى من هو، وليس بالدَّلَّال أبي عتاب. والظاهر أنه هو؛ فقد قال عثمان بن سعيد الدارميّ: سألتُ يحيى بن معين عن سهل بن حماد الدّلال، فقال: لا أعرفه، عَنَى أنه ما يخبر حاله. وقال فيه أبو زُرعة وأبو حاتم: صالح الحديث شيخ. وأما أحمد فقال: لا بأس به.

> روى عن قُرَّة بن خالد، وشُعبة، وطبقتهما. ما خرَّج له البخاري شيئاً.

> > قلت: مات سنة ثمان ومئتين<sup>(٣)</sup>.

٣٤٠٢ ـ د: سَهْل بن تمَّام. عن قُرَّة بن الصادق في قراءة يس، فذكر حديثًا باطلًا.

٣٤٠٧ ـ سَهْل بن رَجاء. قال الدارقطني:

ينفرد عن الثقات بأحاديث.

٣٤٠٨ ـ سَهْل بن زياد، أبو زياد. عن أيوب. ما ضعَّفوهُ (٤). له ترجمة في «تاريخ الإسلام».

٣٤٠٩ ـ سَهْل بن زياد، أبو على القطَّان. حدَّث عن شريك. تُكلِّم فيه ولم يترك. وقال

٣٤١٠ ـ سَهْل بن سليمان الأسود، بصريّ. يروي عن شعبة. وعنه بشر بن الحكم.

قال أحمد: كان من أصحاب الحديث، أَرْوَى الناس عن شعبة، ترك الناس حديثه. وكان من كبار أصحاب الحديث.

وقال الفلَّاس: تُرك حديثه. وقال ابن عديّ: سَهْل هذا إنما تبيَّن أمره وتكشُّف قديماً، وكان ذلك بقرب موت الأعمش. كذا في النسخة التي نقلت منها، فلعله سقط شيء بين «موت» وبين ٣٤٠٦ \_ سَهْل بن خاقان . عن جعفر «الأعمش» أحسبه: موت أصحاب الأعمش (٦).

<sup>(</sup>١) الجرح والتعديل ٤/ ١٩٤ ، وتهذيب الكمال ١٧٦/١٢ .

<sup>(</sup>٢) الترجمتان في «الجرح والتعديل» ٤/ ١٩٥. وجاء في حاشية (د) ما نصه: أبو سعيد بن يونس: سهل بن ثعلبة الطائي. عن عبد الله بن الحارث بن جزء. عنه الليث، وكانت ابنته عند الليث، وهي أم شعيب بن الليث.

<sup>(</sup>٣) الجرح والتعديل ١٩٦/٤ ، وتهذيب الكمال ١٧٩/١٢ . وذكر ابن عدي في «الكامل» ٣/ ١٢٨٢ سهل بن حماد الأزدي وقال: هو كما قال ابن معين: ليس بمعروف.. ولم يحضرني له حديث فأذكره. اهـ. وأورد ابن حجر سهل بن حماد الأزدي في «اللسان» ٤/ ١٩٧ من زياداته على «الميزان». وقال في «تهذيبه» ٢/ ١٢٣: أظن هذا غير أبي عتَّاب.

<sup>(</sup>٤) بعدها في «اللسان» ١٩٨/٤: صدوق إن شاء الله. وهذه الترجمة من (ز).

<sup>(</sup>٥) الجرح والتعديل ٤/ ١٩٧ ـ ١٩٨ ، وضعفاء ابن الجوزي ٢/ ٢٧ .

<sup>(</sup>٦) في «الكامل» ٣/ ١٢٧٨: بقرب من موت شعبة، وكذا ذكر ابن حجر في «اللسان» ٤/ ٢٠٠ عن «الكامل».

قال: فلما رآه أصحابه بالبصرة يروي عن شعبة البواطيل تركوه، وما أعلم عندي شيء مما أسند (١).

٣٤١١ ـ سَهْل بن أبي سَهْل. حدّث عنه سعيد بن حسَّان. فيه جهالة. ذكر النباتي أنه مجهول (٢).

٣٤١٢ ـ سَهْل بن صخر. لا يُعرف. قد ذكره بعض الحفاظ في الضعفاء (٣).

٣٤١٣ ـ ق: سَهْل بن صُقير، أبو الحسن الخِلاطي، يقال: بصريّ، سكن خلاط.

قال ابنُ عديّ: حدثنا القاسم بن سهل السَّرَّاج، عن ا عبد الرحمن قاضي مَيَّافارقين، حدثنا سهل، يُجز طلاقَ المريض. حدثنا الدراوردي، حدثنا زيد بن أسلم، عن قال ابن عديّ: عطاء بن يسار، عن زيد بن خالد مرفوعًا: "مَنْ بأس بها، لعلها عش صَلَّى ركعتين لا يسهو فيهما غُفر له».

إنما يرويه زيد عن زيد بإسقاط عطاء.

قال ابن عديّ: أرجو أنَّ سهلاً لا يتعمَّد. بل يغلط.

وقال الخطيب: يضع الحديث. وقال الأمير: فيه ضعف<sup>(٤)</sup>.

٣٤١٤ قد: سَهْل بن أبي الصَّلْت السَّرَّاج. عن الحسن. وعنه: عبد الرحمن بن مهديّ، ومسلم (٥)، وجماعة.

قال يحيى بن سعيد: روى شيئًا منكرًا عن الحسن أنه رآه يصلّي بين سطور القبور.

قلت: هو صالح الحديث.

وقال أحمد وابن معين: ليس به بأس. وقال يزيد بن هارون: كان معتزليًّا، وكنت أصلِّي معه في المسجد ولا أسمع ذلك منه. وكنتُ أعرف ذلك فيه.

قال ابن عديّ: أحاديثُ سهل المسنَدة لا بأس بها، لعلها عشرون أو ثلاثون حديثًا. وهو غريب الحديث.

وقال فيه أبو حاتم: صالح الحديث. وقال مسلم بن إبراهيم: هو ثقةٌ. وقال الساجيّ: صَدُوق<sup>(1)</sup>.

٣٤١٥ ـ سَهْل بن عامر البجَلي. عن مالك بن مِغْوَل.

<sup>(</sup>١) ضعفاء العقيلي ٢/ ١٥٧ ، والجرح والتعديل ١٩٨/٤ ، والكامل ٣/ ١٢٧٨ .

<sup>(</sup>٢) الجرح والتعديل ٤/ ٢٠٠ ؛ قال ابن حجر في «اللسان» ٤/ ٢٠٠ : ما نقله النباتي إلا من كتاب ابن أبي حاتم.

<sup>(</sup>٣) جاء هذا الاسم في الصحابة في «الاستيعاب» ص٣٠٩ ، و«تجريد» المصنف ١/ ٢٤٤ ، و«الإصابة» ٤/ ٢٧٥ ، وأخرج حديثه الطبراني (٥٦٤١) . والله أعلم.

<sup>(</sup>٤) الكامل ٣/ ١٢٧٨ ، والإكمال ٤/ ٣٠٩ (وفيه: ابن سُقير، بالسين)، وتهذيب الكمال ١٩٣/١٢.

<sup>(</sup>٥) يعنى مسلم بن إبراهيم، كما في «تهذيب الكمال» ١٢/ ١٩٥.

 <sup>(</sup>٦) التاريخ الكبير ١٠١/٤ ، وضعفاء العقيلي ١٥٦/٤ ، والجرح والتعديل ١٢٠٠٤ ، والكامل ١٢٨٢/٣ ، وتهذيب
 الكمال ١١/ ١٩٥ .

كذَّبه أبو حاتم. وقال البخاري: منكر الحديث (١).

- سَهْل بن عامر النيسابوريّ. عن عبد الله ابن نافع. رُوي عن الحاكم تكذيبُه. كذا سَمَّى أباه ابنُ الجوزيّ، وهو ابن عَمَّار (٢).

٣٤١٦ - سَهْل بن العباس الترمذيّ. عن إسماعيل بن عُليّة. تركه الدارقطنيّ، وقال: ليس بثقة (٣).

٣٤١٧ - سَهْل بن عبد الله بن بُريدة المروزيّ. عن أبيه.

قال ابن حبّان: منكر الحديث، روى عنه أخوه أوس، فذكر خبرًا منكرًا.

قلت: بل باطلاً: عن أخيه [عنه] عن أبيه عبد الله، عن أبيه مرفوعاً: «سيبعث بعدي بعوث، فكونوا في بعث خُراسان، ثم انزلوا كُورة يقال لها: مَرُو، بناها ذو القرنين لا يُصيبُ أهلَها سُوء»(1).

٣٤١٨ ـ سَهْل بن عبد الله المروزيّ. عن عبد الملك بن مِهْران، عن أبي صالح، عن أبي صالح، عن أبي هريرة مرفوعاً: «مَنْ أكل الطين فقد أعان على نفسه». رواه عنه مروان بن معاوية. مجهول (٥٠).

٣٤١٩ ـ سَهْل بن علي. شيخ حدَّث عن علي بن الجَعْد وغيره. متَّهم بالكذب. قاله أبو مزاحم الخاقاني (٢).

۳٤۲۰ ـ سَهْل بن عمار النيسابوريّ. عن يزيد بن هارون وغيره.

كذَّبه الحاكم، فقال في «تاريخه»: سَهْل بن عمار بن عبد الله العَتَكِيّ قاضي هَراة، ثم قد كان قاضي طَرسُوس، وهو شيخُ أهل الرأي في عصره. سمع يزيد، وشبابة، وجعفر بن عَوْن، والواقديّ.

قلت لمحمد بن صالح بن هانئ: لم لا تكتبُ عن سَهْل؟ فقال: كانوا يمنعون من السماع

<sup>(</sup>۱) الجرح والتعديل ٢٠٢/٤ ، والكامل ٣/ ١٢٧٩ ، وضعفاء ابن الجوزي ٢٨/٢ ، ووقع في «التاريخ الأوسط» للبخاري (والمطبوع باسم: الصغير): سهل بن عمار.

<sup>(</sup>٢) ضعفاء ابن الجوزي ٢/ ٢٩ ، وفيه: سهل بن عمار، ولم يُشر محققه إلى اختلاف في هذه اللفظة بين النسخ، وسيرد.

<sup>(</sup>٣) ضعفاء ابن الجوزي ٢٨/٢ . وحديثه عند الدارقطني (١٥٠١) عن جابر مرفوعاً : «من صلَّى خلف الإمام، فقراءة الإمام له قراءة». قال الدارقطني : هذا حديث منكر، وسهل بن العباس متروك. اه. ولم ترد هذه الترجمة في «اللسان».

<sup>(</sup>٤) المجروحين ٣٤٨/١ ، وما بين حاصرتين مستفاد منه، وسلف الحديث في ترجمة أخيه أوس (٩٩٠).

<sup>(</sup>٥) الجرح والتعديل ٢٠١/٤. قال ابن حجر في «اللسان» ٢٠٣/٤: ما أُبعدُ أن يكون هو ابن بريدة الذي قبله، فإن ابن أبي حاتم لم يذكر ابن بُريدة، وإنما ذكر هذا فقط، وذكره أيضاً في ترجمة عبد الملك بن مهران وقال: إن الحديث باطل، وسيأتي. وجاء في حاشية (س) بخط سبط ابن العجمي ما نصّه: سهل بن عطية؛ قال شيخي العراقي: قال ابن طاهر في «التذكرة»: منكر الرواية.. إلى أن قال شيخي: وقد ذكر ابن حبان في «الثقات» سهل بن عطية. انتهى. وقد رأيته فيها. اهـ. قلت: هو سهل الأعرابي، وسيرد، وهو في «ذيل» العراقي ص٢٠٩٠.

<sup>(</sup>٦) تاريخ بغداد ١١٨/٩.

الأزديّ<sup>(٣)</sup>.

٣٤٢٢ ـ د ت ق: سَهْل بن معاذ بن أنس الجهني. عن أبيه.

ضعّفه ابن معين. وقال ابن حِبَّان في «الثقات»: لست أدري؛ أوقعَ التخليط منه أو من صاحبه زَبَّان بن فائد<sup>(٤)</sup>.

٣٤٢٣ ـ س: سَهْل بن هاشم الشاميّ. منكر الحديث. قاله الأزديّ، ثم ساق له حديثًا عن سفيان، عن ثَوْر، عن خالد بن مَعْدان، عن ثَوْبان: كان النبي على إذا راعَه شيءٌ قال: «هو الله لا شريك له». قال أبو عُبيد عن أبي داود: هو فوق الثقة، ولكنه يخطئ في أحاديث. وقال النسائيّ: ليس به بأس. وقال أبو حاتم: لا بأس به. وقال دُحيم: ثقة (٥).

٣٤٢٤ ـ سَهْل بن يزيد. عن فَضالة بن عُبيد. وعنه أفلح بن سعيد. مجهول (٦).

٣٤٢٥ ـ سَهْل بن فلان الفَزاريّ. عن أبيه، عن جندب. مجهول (٧٠).

وسمعت محمد بن يعقوب الحافظ يقول: كنا نختلف إلى إبراهيم بن عبد الله السَّعْدي، وسهلٌ مطروح في سكَّته فلا نقربُه.

وقال أبو إسحاق الفقيه: كذب ـ واللهِ ـ سهل على ابن نافع.

وعن إبراهيم السعدي قال: إن سهل بن عمار يتقرّب إليّ بالكذب؛ يقول: كتبتُ معك عند يزيد بن هارون، وواللهِ ما سمع معي منه (۱۰).

ـ سَهْل بن أبى فرقد. سيأتى (۲).

٣٤٢١ ـ سَهْل بن قَرِين . عن ابن أبي ذئب، عن ابن الله عن النبيّ صلى الله عن ابن المنكدر، عن جابر، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم: «لَا هَمَّ إلَّا هَمِّ الدَّيْن، ولا وجع إلا وجع العين».

وبه: «شكت الكعبة إلى الله قلّة زُوَّارِها، به. وقال دُحيم: ثقة (٥٠). فأوحى الله إليها: لأبعثنَّ أقواماً يحنُّون إليكِ كما ٣٤٢٤ ـ سَهْل بن بعتنُّ الحمامةُ إلى أفراخها». رواهما قَرِين بن وعنه أفلح بن سعيد. مجسهل، عن أبيه. وهو بصرى.

غمزه ابن حِبان، وابنُ عديّ، وكذَّبه عن جندب. مجهول (٧).

<sup>(</sup>١) ضعفاء ابن الجوزي ٢/ ٢٩ ، والسير ١٣/ ٣٢.

<sup>(</sup>٢) بعد خمس تراجم، ويأتي أيضاً في سهيل.

<sup>(</sup>٣) المجروحين ١/ ٣٥٠، والكامل ٣/ ١٢٨٠، وضعفاء ابن الجوزي ٢٩/٢. قال ابن حجر: وقيل عنه: قريب، بالموحَّدة.

<sup>(</sup>٤) الجرح والتعديل ٢٠٣/٤، وضعفاء ابن الجوزي ٢٩/٢، وتهذيب الكمال ٢٠٨/١٢. وكلام ابن حبان أعلاه قاله في «المجروحين» ٣٤٧/١، وذكره أيضاً في «الثقات» ٤/ ٣٢١ وقال: لا يعتبر حديثه ما كان من رواية زبًان بن فائد، عنه. وجاء في حاشية (د) ما نصّه: شامي نزل مصر، وأبوه من الصحابة، توفي وسط خلافة هشام بن عبد الملك.

<sup>(</sup>٥) الجرح والتعديل ٤/ ٢٠٥ ، وتهذيب الكمال ٢٠٩/١٢ . والحديث عند النسائي في «عمل اليوم والليلة» (٦٥٧).

<sup>(</sup>٦) الجرح والتعديل ٤/ ٢٠٥.

<sup>(</sup>٧) الجرح والتعديل ٢٠٦/٤ ، وضعفاء ابن الجوزي ٢٧/٢ ، وفيهما: سهل الفزاري. قال أبو حاتم: هو مجهول وأبوه مجهول. والحديثان اللذان يرويهما عن أبيه عن جندب منكران.

٣٤٢٦ ـ سَـهْل ـ ويقال: سُـهيـل ـ بن أبي فُرْقُد . عن الحسن. وعنه عكرمة بن عمَّار.

قال البخاريّ وأبو حاتم: منكر الحديث. وقال ابن عديّ: لا أعلمه روى حديثاً مسندًا، تفرَّد عنه عكرمة بآثار.

وقال النضر بن محمد: حدثنا عكرمة بن عمار، حدثنى سُهيل بن أبى الفرقد، سمعتُ الحسن يقول: أدركتُ ثلاث مئة صحابيّ؛ منهم سبعون بَدْريًا، كلُّهم أَرْوي عنه الحديث(١).

قلت: هذا معلوم البُطْلان، فلا كان، ولا يقول الحسن هذا<sup>(٢)</sup>.

٣٤٢٧ ـ سَهْل، أبو حَريز مولى المغيرة. عن الزُّهريّ.

قال ابن حِبَّان: لا يُحتجُّ به، يروي عن الزُّهرى العجائب.

من ذلك: عن أبي سَلَمة: عن أبي هريرة: فيها.

وروى عنه حسان بن غالب، وسَعيد بن غُفير، وغيرهما.

قال ابن عدي: عامَّةُ ما يرويه لا يُتابع عليه، وهو إلى الضعف أقرب (٤).

٣٤٢٨ ـ سَهْل الأعرابيّ، بصريّ، مُقِلّ، لا يُقبل ما انفرد به. روى عن بلال بن أبي بُرْدَة، عن أبيه، عن أبي موسى مرفوعاً: «لا يبغي على الناس إلَّا ابن بغيَّة، أو فيه عِرْق منها". رواه عنه مَوْحوم بن عبد العزيز العطار. ساقه ابن حبَّان (٥٠).

وقيل: هو سهل بن عطية<sup>(٦)</sup>.

٣٤٢٩ ـ سهم بن حُصين . عن أبي سعيد الخدريّ. قال البخاريّ: لا يُدرى مَنْ هو(٧).

#### رمن اسمه سُهَيْل،

٣٤٣٠ ـ سُهيل بن بَيان . عن خالد كان النبيُّ ﷺ إذا اهتمّ (٣)؛ أخذ لحيته فنظر الحدَّاء، لقيه أبو حاتم الرازيّ. وَهَّاه الفلَّاس، وامتنع أبو حاتم من الرواية عنه (^).

- (١) التاريخ الأوسط ٢/ ٤٨ ، وضعفاء العقيلي ٢/ ١٥٥ ، والجرح والتعديل ٢٤٨/٤ ، والكامل ٣/ ١٢٨٠ . ووقع في «التاريخ الكبير» ١٠٥/٤ : سهيل بن أبي زفر. والله أعلم.
  - (٢) قوله: قلت هذا معلوم البطلان.. إلخ، من (ز).
    - (٣) في (د): اغتم.
- (٤) المجروحين ٣٤٨/١ ، والكامل ٣/ ١٢٨١ . وجاء في حاشية (د) ما نصُّه: مولى المغيرة بن أبي الغيث، قدم مصر، حدث بمناكير. قاله ابن يونس.
- (٥) المجروحين ١/ ٣٤٩. وفي «الجرح والتعديل» ٢٠٣/٤ : سهل بن عطية الأعرابي. وكذا ذكره العراقي في «الذيل» ص٢٠٩ ، وأورد الخبر أعلاه بنحوه، وفيه قصة.
  - (٦) قوله: وقيل هو سهل بن عطية، من (ز).
  - (٧) التاريخ الكبير ٤/ ١٩٣ . وهذه الترجمة من (ز)، وتحرف «سهم» في مطبوع الميزان إلى «سهل».
    - (٨) الجرح والتعديل ٤/ ٢٥٠، وضعفاء ابن الجوزي ٢/ ٢٩.

- سُهيل بن أبي حَزْم. سيأتي<sup>(١)</sup>.

٣٤٣١ ـ ص: سُهيل بن خلَّاد العبديّ. عن محمد بن سواء بخبر منكر. تُكلِّم فيه بالجهالة؛ فإنه لا نعرف أحداً روى عنه سوى محمد بن إبراهيم بن صُدْرَان<sup>(۲)</sup>.

٣٤٣٢ - سُهيل بن ذَكُوان، أبو السنديّ. عن عائشة، وزعم أنها كانت سوداء، فكذَّبه يحيى بن معين. وقال غير واحد: متروك هو وأُخَواه: عبَّاد وصالح. الحديث. وهو واسطي، أدركه هُشيم، بل ويزيد ابن هارون.

زياد بن أيوب: حدثنا هُشيم، أخبرنا سُهيل بن ذكوان؛ أنَّ امرأة استعدَتْ على زوجها عند ابن الزبير، فقالت: لا يدعُها في حيض ولا العلاء بن عبد الرحمن. غيره، فعرَّض لها ابن الزبير بأربع بالليل، وأربع بالنهار. فقال: لا يكفيني، فتمنعني ما أحلّ الله لى! قال: إذاً أسرفت.

> وقال عبَّاد بن العوَّام: قلت لسُهيل بن ذكوان: أرأيتَ عائشة؟ قال: نعم. قلت: صِفْها لي. قال: كانت أدماء. قال عبَّاد: كنا نتَّهمه بالكذب؛ قد كانت عائشة بيضاء شقراء.

> وقال النسائي: سهيل بن ذكوان ـ وليس بالسمَّان \_ متروك.

وقال ابن المديني: حدثنا محمد بن الحسن قلت: خرَّج له البخاري استشهاداً.

الواسطي، عن سهيل بن ذكوان قال: لقيت عائشة بو اسط<sup>(۴)</sup>.

٣٤٣٣ ـ م ٤ : سُهيل بن أبي صالح ذكوان السمان . أحد العلماء الثقات، وغيره أقوى منه.

قال ابن معين: سُمَىّ خير منه. وقال عبَّاس عن يحيى: ليس بالقوي في الحديث. وقال أيضاً حديثُه ليس بالحجَّة. وقال في موضع آخر: ثقة

وقال أحمد: هو أثبت من محمد بن عَمرو، ما أصلح حديثه!

وقال أبو حاتم: يُكتب حديثُه، ولا يحتج به، وهو أحبُّ إلى من عَمرو بن أبي عَمرو، ومن

قلت: قد روى عنه شعبة ومالك، وقد كان اعتلَّ بعلَّة فنسىَ بعضَ حديثه.

وقال ابن عيينة: كنا نعدّ سُهيلاً ثبتاً في الحديث.

جرير: عن سُهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة مرفوعاً: «من قتل وَزُغاً في أوَّل ضربة، كان له كذا وكذا حسنة . . . » الحديث .

ابن أبى حازم: عن سُهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة مرفوعاً: «فرخ الزِّنا لا يدخل الجنة».

<sup>(</sup>۱) هو سهيل بن مهران، وسيأتي بعد ثلاث تراجم.

<sup>(</sup>٢) تهذيب الكمال ٢٢/ ٢٢١. وخبره الذي أشار إليه المصنف عند النسائي في «الكبرى» (٨٤٥٦) في تزويج فاطمة من علي.

<sup>(</sup>٣) التاريخ الكبير ٤/ ١٠٤ ، وضعفاء النسائي ص٥٤ ، وضعفاء العقيلي ٢/ ١٥٤ ـ ١٥٥ ، والجرح والتعديل ٤/ ٢٤٦ ، والمجروحين ١/ ٣٥٣ ، والكامل ٣/ ١٢٨٤ ، وضعفاء ابن الجوزي ٢/ ٣٠ . قال ابن حجر في «اللسان» ٢١١/٤ : هكذا يكون الكذب، فقد ماتت عائشة قبل أن يخطّ الحجاج مدينة واسط بدهر!

وقال أبو زرعة: سهيل أشبه من العلاء. وقال أحمد العجلى: سُهيل ثقة.

وقال ابنُ عدي: هو عندي ثبت لا بأس به، له نسخ، روى عن أبيه، وعن جماعة عن أبيه. وهذا يدلُّ على ثقته؛ كونه ميَّز ما سمع من أبيه وما سمع من أصحاب أبيه، عن أبيه.

وقال السُّلَميّ: سألتُ الدارقطنيّ: لِمَ ترك البخاريّ سُهيلاً في الصحيح؟ فقال: لا أعرف له مُرًا، فقد كان النسائيّ إذا تحدَّث بحديث لسُهيل؛ قال: سُهيل ـ واللهِ ـ خيرٌ من أبي اليمان، ويحيى بن بُكير، وغيرهما. وكتاب البخاري مِنْ هؤلاء ملآن، وخرَّج لفُليح بن سُليمان، ولا أعرف له وَجْهًا.

وقال ابن المدينيّ: مات أخٌ لسُهيل فوجدَ ضعيف<sup>(٣)</sup>. عليه، فنسيَ كثيرًا من الحديث .

وقال ابن أبي خيثمة: سمعتُ ابن معين مكرر ٣٤٢٦ يقول: لم يزل أصحابُ الحديث يتقون حديثَه. الحسن، مجهولان، وقال مرة: ضعيف. وسُئل مرةً فقال: ليس بذاك. وقد مرَّ الثانم وقال غيره: إنما أخذ عنه مالك قبل التغيُّر. سهل بن أبي فرقد م

وقال الحاكم: روى له مسلم الكثير، وأكثرها في الشواهد (١).

٣٤٣٤ ـ ٤ : سُهيل بن أبي حزم مهران القُطّعيّ (٢). عن أبي عمران الجوني، وثابت. وعنه: سُريج بن النعمان، وهُدْبة، وطائفة.

قال ابن معين: صالح. وقال أبو حاتم: ليس بالقويّ. وكذا قال البخاريّ والنسائيّ .

ابن الطَّبَّاع: حدثنا سُهيل بن أبي حزم أبو سِنان (ت س ق) حدثنا ثابت، عن أنس: سمعتُ النبيَّ عَلِيَّة يقول: إن ربكم يقول: إني أهلٌ أن أُتَّقى أن يُجعل معي إلهٌ غيري، ومن اتَّقى أنْ يجعل معي إلهٌ غيري، أنْ أغفر اتَّقى أنْ يجعل معي إلهًا غيري فأنا أهلٌ أنْ أغفر له». لم يتابع عليه.

وروی أحمد بن زهير عن ابن معين: ضعيف<sup>(٣)</sup>.

٣٤٣٥ \_ سهيل بن عُمير . عن أبيه (٤).

مكرر ٣٤٢٦ ـ وسُهَيل بن أبي فَرْقَد<sup>(°)</sup>. عن الحسن. مجهولان.

وقد مرَّ الثاني في سهل. وقال البخاريّ: سهل بن أبي فرقد منكر الحديث.

<sup>(</sup>۱) ثقات العجلي ص ۲۱۰ ، وضعفاء العقيلي ٢/ ١٥٥ ــ ١٥٦ ، والجرح والتعديل ٢٤٦/٤ ـ ٢٤٧ ، والكامل ٣/ ١٢٨ ، والمدخل إلى الصحيح ٢/ ٦٩٧ ، وتهذيب الكمال ٢٢/ ٢٢٣ ، وتهذيب التهذيب ٢/ ١٢٨ .

<sup>(</sup>٢) ويقال: سهيل بن عبد الله، كما في "تهذيب الكمال" ٢١٧/١٢ .

<sup>(</sup>٣) التاريخ الكبير ١٠٦/٤ ، وضعفاء النسائي ص٥٤ ، وضعفاء العقيلي ٢/ ١٥٤ ، والجرح والتعديل ٢٧٤٧، والمجروحين ١/٣٥٦ ، والكامل ٣/ ١٢٨٧ . والحديث عند الترمذي (٣٣٢٨)، والنسائي في «الكبرى» (١١٥٦٦)، وابن ماجه (٤٢٩٩).

<sup>(</sup>٤) كذا في «ضعفاء» ابن الجوزي ٢/ ٣٠. والذي في «التاريخ الكبير» ٤/ ١٠٥، والجرح والتعديل ٤/ ٢٤٩ وغيرهما : سهيل بن عمرو.

<sup>(</sup>٥) في (ز): بن أبي زفر، ووقع كذلك في «التاريخ الكبير» ٤/ ١٠٥. وسلف في سهل (٣٤٢٦).

وقال أبو حاتم: سُهيل بن أبي الفرقد مجهول منكر الحديث. وقال النضر بن محمد: حدثنا عكرمة بن عمار، حدثني سُهيل بن أبي الفرقد، سمعتُ الحسن يقول: أدركت ثلاث مئة صحابي، منهم سبعون بدريًا؛ كلُّهم أروي عنه الحديث.

قلت: هذا معلوم البطلان فلا كان، ولا يقول الحسن هذا<sup>(۱)</sup>.

#### [من اسمُه سَوَادة]

٣٤٣٦ ـ سَوَادة بن إبراهيم الأنصاريّ . عن مالك. قال الدارقطنيّ : ضعيف.

قلت: أتى عن مالك بخبر لم يصعَّ. رواه أبو الفوارس السنديّ. حدثنا الفَضْل بن عون، حدثني سَوادة به (۲).

٣٤٣٧ ـ سَوَادَةُ بن إسماعيل . عن أنس. مجهول.

قلت: وخبرُه كذب في الماء المشمَّس. رواه عنه عليُّ بن هاشم<sup>(٣)</sup>.

٣٤٣٨ ـ سَوَادة بن عليّ الكوفيّ، سبط ابن نُمير . عن إسماعيل بن عُمر بن أبي كريمة، سمع منه أبو حاتم. ضعَّفه الدارقطنيّ (٤).

## [من اسمه سَوَّار]

٣٤٣٩ ـ د ق: سَوَّار بن داود، أبو حمزة. وقيل: داود بن سَوَّار؛ كما مضى. ضُعِّف. وهو أبو حمزة صاحب الحُليّ. بصريّ، روى عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدّه حديث: «مرُوهم بالصلاة لسبع».

وبالسند: «إذا زوَّج أحدُكم أمتَه فلا يرينَّ عورتها».

وثّقه ابن معين. وقال أحمد: لا بأس به. وقال أبو حاتم: وهم وكيع في اسمه، فقال: داود بن سَوّار. وروى عنه مسلم (٥)، وقُرّة بن حبيب، وجماعة. قال الدارقطني: لا يُتابع على أحاديثه، يُعتبر به (٢).

۳٤٤٠ ـ سَوّار بن سهل، شيخ لأبي داود السجستاني. لا يُدرى من هو، والظاهر أنه صدوق (٧).

<sup>(</sup>١) من قوله: وقد مرّ الثاني في سهل.. إلى هذا الموضع، ليس في (ز). وقد سلف هذا الكلام في سهل.

<sup>(</sup>٢) ذكر ابن حجر في «اللسان» ٢١٢/٤ - ٢١٣ أن الخبر الذي عناه الذهبي هو من طريق العباس بن الفضل بن عون التنوخي، عن سوادة، عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر مرفوعاً: «يقول الله: تجاوزت عن أمتك الخطأ والنسيان...». قال ابن حجر: سقط على الذهبي: العباس، وقال الدارقطني: لا يصح، ومن دون مالك ضعفاء.

<sup>(</sup>٣) الجرح والتعديل ٤/ ٢٩٤ . وذكره العقيلي ٢/ ١٧٦ ، ولم يذكر اسم أبيه، وقال بإثر خبره: ليس في الماء المشمَّس شيء يصحّ مسند، إنما يُروى فيه شيء عن عمر ﷺ .

<sup>(</sup>٤) سؤالات الحاكم ص١١٨ ، وتاريخ بغداد ٩/ ٢٣٣ \_ ٢٣٤ .

<sup>(</sup>٥) يعني مسلم بن إبراهيم الأزدي كما في «تهذيب الكمال» ٢٣٦/١٢ .

<sup>(</sup>٦) ضعفاء العقيلي ٢/ ١٦٧ \_ ١٦٨ ، والجرح والتعديل ٤/ ٢٧٢ ، وسؤالات البرقاني ص ٣٥، وتهذيب الكمال ١٢/ ٢٣٦.

<sup>(</sup>٧) تهذيب الكمال ٢٣٧/١٢ ، قال المزي: روى عنه أبو داود في حديث مالك.

العنبريّ القاضي البصريّ . روى القليل عن بكر بثقة. المزني، والحسن.

> قال شعبة: ما تعنَّى في طلب العلم، وقد ساد. وقال الثوريّ: ليس بشيء.

قلت: كان من نبلاء القضاة. روى عنه ابن شيء، فماذا كان قَبْلَ الله!». عُليَّة، وبشر بن المفضَّل. ومات سنة ست وخمسين ومئة. وكان ورعاً<sup>(١)</sup>.

> ٣٤٤٢ ـ سَوَّار بن عمر . لا يُدرى من هو. قال البخاريّ: لم يصحّ حديثه، وهو مرسل. ذكره ابن *عديّ*(۲).

> ٣٤٤٣ ـ سَوَّار بن محمد بن قريش، مصريّ. عن يزيد بن زُريع. محلّه الصدق، رفع حديثًا فأخطأ (٣).

> ٣٤٤٤ \_ سَوَّار بن مصعب الهمدانيّ الكوفيّ، أبو عبد الله الأعمى المؤذِّن. عن عطية العَوْفي، وجماعة. وعنه: أبو الجهم، وغير واحد.

قال عباس عن يحيى: كان يجيء إلينا، ليس بشيء. وقال البخاري: منكر الحديث. وقال

٣٤٤١ ـ سَوَّار بن عبد الله بن قُدامة النسائي وغيره: متروك. وقال أبو داود: ليس

قلت: وفي «جزء» أبي الجهم عنه مناكير. منها: عن عطية، عن أبي سعيد حديث: «لا يزال الناس حتى يقولوا: هذا الله كان قبل كل

محمد بن مصفّى: حدثنا يحيى بن سعيد العطار، حدثني سوَّار بن مصعب، عن عَمرو بن مرة، عن أبي عُبيدة، عن ابن مسعود مرفوعاً: «بئس القوم قومٌ يمشي فيهم المؤمن بالتقيَّة والكتمان».

أبو الربيع الزَّهراني وأبو الجهم؛ قالا: حدثنا سَوَّار، عن كُليب بن وائل، عن ابن عمر مرفوعاً: «مَنْ كذَّب بالقدر، أو خاصمهم فيه؛ فقد كفر بما جئت به».

قلت: مات سنة بضع وسبعين ومئة. قد رآه يحيى بن معين (٤).

٣٤٤٥ ت ق: سوَّار، أبو إدريس المُرْهِبِيّ الكوفي . عن المسيِّب بن نَجَبَة ، شيعيّ

<sup>(</sup>۱) الكامل ٣/ ١٢٨٩ ـ ١٢٩١ . وأورد له العقيلي في «ضعفائه» ٢/ ١٧٠ ، حديث ابن عمر «من كذب بالقدر...»، وسيرد في ترجمة سوار بن مصعب. قال ابن حجر في «اللسان» ٤/ ٢١٤ : لعله وقع في الرواية سوَّار، غير منسوب، ونسبه بعضهم فأخطأ، وإلا فهذا الحديث رويناه في «جزء» أبي الجهم عن سوار بن مصعب. اهـ. وسيرد ابن مصعب بعد ترجمتين.

<sup>(</sup>٢) الكامل ٣/ ١٢٨٩. وذكر ابن حجر في «اللسان» ٤/ ٢١٤ أن على المؤلف في هذه الترجمة مؤاخذات، منها أن المترجم صحابي، وليس من شرطه في الكتاب، ومنها أنه ابن عمرو، ومنها أن البخاري ذكره في «التاريخ الكبير» ٤/ ٢٠٢ في سواد؛ ومنها أن الإرسال بين الراوي عنه \_ وهو ابن سيرين \_ وبينه، فابن سيرين لم يدركه.

<sup>(</sup>٣) ضعفاء العقيلي ٢/ ١٦٩ . والحديث عن ابن عباس في معنى قوله تعالى: ﴿فَلَا رَفَكَ وَلَا فُسُوفَكَ وَلَا جِـدَالَ فِي ٱلْحَيِّجُۗ﴾.

<sup>(</sup>٤) التاريخ الكبير ٤/١٦٩ ، وضعفاء النسائي ص٥١ ، وضعفاء العقيلي ٢/ ١٦٨ ، والجرح والتعديل ٤/ ٢٧١ ، والمجروحين ١/ ٣٥٦، والكامل ٣/ ١٢٩٢، والمدخل إلى الصحيح ١/ ١٥٩، وتاريخ بغداد ٩/ ٢٠٨.

جَلْد، يُكتب حديثُه (١).

٣٤٤٦ ـ سوَّار، عن عبد الله بن عباس. فيه جهالة.

وقال ابن معين: شبه لا شيء. وقال صالح بن أحمد: حدثنا على، سألتُ يحيى القطان عن حديث يحيى بن أبي كثير، عن سوًّار الكوفي، عن ابن مسعود: «لا يعزل عن امرأته إلَّا بإذنها» فقال يحيى: شبه لا شيء.

قلت: هذا ذكره العُقيليّ فقال: ابن مسعود، ابن الجوزي، فالله أعلم. وبكل حال فسوَّار لا ر<sub>ک</sub>ع ف<sup>(۲)</sup>.

#### [من اسمه سُوَيْد]

٣٤٤٧ ـ بخ: سُويد بن إبراهيم البصريّ طاهر، سمعت سُويدًا أبا حاتم فذكره. العطَّار، أبو حاتم صاحب الطعام. عن الحسن

> قال عثمان عن ابن معين: أرجو أن لا يكون به بأس. وروى أبو يعلى عن ابن معين: ليس به ليس بالقوي ، حديثُه حديثُ أهل الصدق.

وقال البخاريّ: قال يحيى القطان: قالوا: إنَّ سُويدًا أبا حاتم سمع من أبي المليح (٣). وهو سُويد بن إبراهيم الحنَّاط، أراه العطَّار. ويقال: الهُذليّ. سمع منه صفوان بن عيسى، وموسى بن إسماعيل.

وساق ابن عديّ في ترجمته أربعة عشر حديثاً، ثم قال: بعضها لا يتابعه عليها أحد، وهو إلى الضعف أقرب.

وقال ابن حبّان فأسرف: يروي وهو الصواب. وأما عن ابن عباس فكذا ذكره الموضوعات عن الأثبات، وهو صاحب حديث البُرغوث. روى عن قتادة، عن أنس: أنَّ رسول الله على سمع رجلاً سبَّ بُرغوثاً فقال: «لا تَسُبُّه، فإنه نبَّه نبيًّا من الأنبياء لصلاة الصبح». حدثناه الحسن بن سفيان، حدثنا النضر بن

قلت: رواه طالوت بن عَبَّاد عنه.

وقال ابن أبى حاتم في «العلل»: سألتُ أبي عن حديثٍ لسويد أبى حاتم، عن سليمان التيميّ، عن أبي عثمان أنَّ أبا هريرة قال: «من بأس. وقال النسائي: ضعيف. وقال أبو زُرعة: قرأ يس مرةً فكأنما قرأ القرآن عشر مرار» فقال: هذا حدیث منکر (۱).

<sup>(</sup>۱) ويقال في اسمه: مساور، كما في «تهذيب الكمال» ٣٣/ ٢١ ، والرمزان (ت ق) منه. له حديث عند الترمذي (٢١٨٤)، وابن ماجه (٤٠٦٤) في الفتن، باب ما جاء في الخسف.

<sup>(</sup>٢) ضعفاء العقيلي ٢/ ١٦٩ ، والجرح والتعديل ٤/ ٢٧٠ ، والكامل ٣/ ١٢٨٩ ، ولم أقف على الحديث عند ابن الجوزي.

<sup>(</sup>٣) وتتمة الكلام في «التاريخ الكبير» ١٤٨/٤ ، و «الكامل» ٣/ ١٢٥٧ : فسألتُه، فقال: لم أسمعه.

<sup>(</sup>٤) التاريخ الكبير ١٤٨/٤ ، وضعفاء النسائي ص٥١ ، وضعفاء العقيلي ١٥٨/٢ ، والجرح والتعديل ٤/ ٢٣٧ ، وعلل الحديث ٢/ ٦٧ ، والكامل ٣/ ١٢٥٧ ، وتهذيب الكمال ١٢/ ٢٤٢ .

وجاء في حاشية (س) ما نصه: سويد بن الحارث. عن أبي ذرٌّ، وعنه عمرو بن مرّة، لا يُعرف حاله. قاله الحسيني. اه. قلت: هو في «إكماله» ص١٨٦.

٣٤٤٨ ـ سُويد بن الخطاب(١) الفُريعيّ (٢). كان عمى، فكان يلقن ما ليس من حديثه. عن إياس بن سلمة.

قال ابن معين: لا شيء<sup>(٣)</sup>.

٣٤٤٩ ـ م ق: سُويد بن سعيد، أبو محمد الهَرَويّ الحَدَثانيّ الأنباريّ، نزيل حديثة النُّورة، وهى بجنب عَانَة.

احتج به مسلم، وروى عنه البغويّ وابن ناجية، وخلق. وكان صاحب حديث وحفظ، لكنه عُمِّر وعمى، فربما لُقِّنَ ما ليس من حديثه. وهو صادق في نفسه، صحيح الكتاب.

قال أبو حاتم: صدوق كثيرُ التدليس. وقال البغويّ: كان من الحفاظ، كان أحمد بن حنبل ينتقى عليه لولديه. وقال أبو زُرعة: أمَّا كتبُه فصحاح. وقال البخاريّ: حديثه منكر. وروى الترمذيّ عن البخاريّ أنه ضعّفه جدًّا(٤). وقال النسائي: ضعيف. وروى الميمونيّ عن أحمد قال: ما علمتُ إلا خيرًا، فقال له رجل: جاءه إنسان بكتاب الفضائل، فجعل عليًّا أولًا، وأخَّر الحسن الصوفي من كتابه الأصل، حدثنا سُويد، أبا بكر؛ فعجب أبو عبد الله من هذا، وقال: لعله أتى من غيره.

وقال صالح جَزَرة: سُويد صَدُوق، إلا أنه

وروى الجنيديّ عن البخاريّ قال: فيه نظر، عميَ فَتَلَقَّن ما ليس من حديثه. وقال الدارقطنيّ : ثقة. ولما كبر ربما قُرئ عليه ما فيه بعضُ النكارة فيُجيزه.

وأما ابن معين فكذَّبه وسبَّه. وروى ابن الجوزي أنَّ أحمد قال: متروك الحديث.

سُويد: عن يزيد بن زُريع، عن شعبة، عن قتادة، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: قيل: يا رسول الله، لو صليتَ على أمّ سَعْد، فصلَّى عليها بعد شهر، وكان غائباً. رواه جماعة عن سُويد، ولم يتابعَ عليه.

سُويد: حدثنا سفيان، عن عاصم، عن زِرّ، عن عبد الله حديث: «المهدى من ولد فاطمة» إنما لفظ الجماعة عن سفيان: «يملك رجلٌ من أهل بيتي يواطِئُ اسمه اسمى». وهذا يرويه المنجنيقي عنه.

أبو بكر الإسماعيليّ: حدثنا أحمد بن عن مالك، عن الزهري، عن أنس، عن أبي بكر أنَّ النبيَّ ﷺ أهدى جملًا لأبي جهل (٥). قال

الخطيب: تفرَّد به سُويد، ولم يتابَع.

<sup>(</sup>١) في هامش (ز): أبو، وعليها علامة نسخة. وفي «اللسان» ٢١٨/٤ : سويد بن الخطاب أبو الخطاب.

<sup>(</sup>٢) قوله: الفريعي من (ز).

<sup>(</sup>٣) التاريخ الكبير ١٤٦/٤ و١٤٩ ، والجرح والتعديل ٢٣٧ ـ ٢٣٨ .

<sup>(</sup>٤) قوله: وروى الترمذي عن البخاري أنه ضعَّفه جدًّا، من (ز). وهو في «العلل الكبير» للترمذي ٢/ ٩٧٩.

<sup>(</sup>٥) في النسخ الخطية: لأبي بكر، وذكره أيضاً في «السير» ٤١٧/١١ بلفظ: أهدى لأبي بكر. وكلاهما وهم. وكان جمل أبي جهل من الغنائم التي غنمها المسلمون يوم بدر، وأخرج أحمد (٢٠٧٩) عن ابن عباس رضي النبي ﷺ أهدى في بُدُنه جملاً كان لأبي جهل. وينظر «تاريخ بغداد» ٣١٢/١ ، و٤/ ٨٣ ، و«سنن» البيهقي ٥/ ٣٣٠.

أردتُ الخروج إلى سويد قيل لى: سَلْه وتبيَّنه، نافع، عن ابن عُمر مرفوعاً: «مَنْ قال في ديننا هل سمع من عيسى بن يونس هذا الحديث؟ برَأْيه فاقتلوه». فأتيته فسألته، فقال: حدثنا عيسى، عن حَرِيز بن عثمان، عن عبد الرحمن بن جُبير، عن أبيه، عن عوف بن مالك مرفوعاً: «تفترقُ هذه الأمة بضعاً وسبعين فرقة، شرُّها فرقةُ قوم يقيسون الرأي، يستحلُّون - أو قال: فيُحلون - به الحرام، ويحرِّمون به الحلال».

قال الفِريابيّ: فدار بيني وبينه كلام كثير.

قال ابنُ عديّ: وهذا إنما يُعرف بنُعيم بن حمَّاد عن عيسي.

خراساني يقال: إنه لا بأس به، يعنى عن عيسى، ثم سرقه عبدُ الوهّاب بن الضحّاك والنضر بن طاهر، وثالثُهم سُويد.

إلى أن قال ابن عديّ: وروى سُويد عن مالك «الموطأ»، فيقال: إنه سمعه خلف حائط، فضُعِّف في مالك، وهو إلى الضعف أقرب.

وقال أبو داود: سمعتُ يحيى يقول: هو حلال الدم. وروى حُسين بن فهم عن يحيى قال: لا صَلَّى الله عليه.

وسُئل عنه أبو بكر الأعين فقال: هو سِداد من عيش، هو شيخ.

قال ابن عديّ: سمعت الفِريابيّ يقول: لما أبي الرجال، عن عبد العزيز بن أبي رَوّاد، عن

قال ابن عدي (١): وقد رواه سُويد مرةً عن إسحاق بن نَجيح. عن ابن أبي روّاد. قال ابن عدى: وهذا هو الحديث الذي قال فيه يحيى: لو وجدتُ دَرَقةً وسيفاً لغزَوْتُ سويداً الأنباريّ.

وقال الحاكم: أنكر على سويد حديثه فيمن عشق وعفَّ وكتم... ثم قال: يقال: إن يحيى لما ذُكر له هذا الحديث قال: لو كان لي فرس ورُمح غزوت سُويداً.

وقال إبراهيم بن أبي طالب: قلت لمسلم: ثم رواه الحكم بن المبارك الخُواستي كيف استجَزْتَ الروايةَ عن سُويد في الصحيح؟ فقال: ومن أين كنت آتى بنسخة حفص بن

سُويد: عن أبي معاوية، عن الأعمش، عن عطية، عن أبي سعيد حديث: «الحسن والحسين سيِّدًا شباب أهل الجنة». قال ابن معين: هذا باطل عن أبى معاوية. قال الدارقطني: فلما دخلتُ مصر؛ وجدتُ هذا الحديث في مسند المنجنيقي ـ وكان ثقة ـ عن أبي كُريب، عن أبى معاوية. فتخلُّص منه سويد.

الحسن بن سفيان في «الأربعين»(٢): حدثنا سوید، حدثنا شهاب بن خِراش، عن محمد بن أبو يعلى: حدثنا سويد، حدثنا ابن زياد، عن أبي هريرة مرفوعاً: «ما بعث الله نبياً

<sup>(</sup>۱) في «الكامل» ١٥٩٦/٤ (ترجمة عبد الرحمن بن أبي الرجال).

<sup>(</sup>٢) حديث (١٠). وما سيرد بين حاصرتين منه، ومن طريقه أخرجه ابن الجوزي في «العلل المتناهية» (٢٣٥)، والمصنف في «السير» ١١/ ٤١٨ .

المرجئة والقَدَرية يشوِّشون عليه أمر أمَّته، وإن الله لعنهم على لسان سبعين نبيًا».

سُويد، حدثنا عبد الحميد بن الحسن، عن ابن المنكدر، عن جابر قال: قال رسول الله ﷺ: «كلُّ معروف صدقة، وما أنفق الرجلُ على نفسه وأهله فهو صدقة، وما وقى به عِرْضَه فهو صدقة، وما أنفق من نفقةٍ فعلَى الله خلَّفها إلَّا ما كان في بُنيان أو معصية». غريب جدّاً.

أربعين ومئتين.

#### وقع لنا من عالي حديثه:

أخبرنا أبو المعالى الأبرقوهي (٢)، أخبرنا المبارك بن أبي الجود، أخبرنا أحمد بن أبي غالب، أخبرنا عبد العزيز بن على، أخبرنا أبو طاهر الذهبي، حدثنا عبد الله بن محمد، حدثنا سويد بن سعيد، حدثنا زياد بن الربيع، عن صالح الدهان، عن جابر بن زيد قال: نظرت في أعمال المرء، فإذا الصلاةُ تجهد البدن ولا تجهد المال، وكذلك الصيام. والحجُّ يجهد العلم فليأتِ بابَ المدينة»(٥).

[قبلي، فاستجمع له أمرُ أمَّتِه] إلَّا كان فيهم المال والبدن، فرأيت أنَّ الحجِّ أفضل من ذلك کلّه <sup>(۳)</sup>.

أخبرنا محمد بن عبد السلام، عن زينب بنت وقال ابن عدى (١): حدثنا الباغندي، حدثنا أبي القاسم، أخبرنا عبد المنعم بن القشيري، أخبرنا أبو سعيد الأديب، حدثنا محمد بن بشر، حدثنا أبو لبيد (٤) السرخسي، حدثنا سويد، حدثنا على بن مسهر، عن داود، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: صاحب الذّبح إسحاق. وقوله: ﴿ وَبَشِّرْنَاهُ بِإِسْحَقَ ﴾ ؛ أي: بنبوَّته.

وبه: حدثنا على، عن أشعث، عن ابن قلت: عاش سويد مئة سنة، ومات في سنة سيرين، عن الجارود العبدي قال: أتيت النبيَّ عَلِيْهُ أَبايعُه فقلت: إني على دين، وإني إن تركتُ ديني ودخلتُ في دينك، لا يعذبني الله في الآخرة؟ قال: «نعم».

وبه: حدثنا عبد الرحيم بن سليمان، عن عُبيد بن أبى الجَعْد قال: سئل جابر عن قتال على ﴿ عَلَيْهُ ، فقال: ما يَشُكُّ في قِتاله إلا كافر.

وبه: حدثنا شريك، عن سلمة بن كُهيل، عن الصُّنَابِحي، عن على قال: قال رسول الله ﷺ: «أنا مدينة العلم، وعليٌّ بابها، فمن أراد

<sup>(</sup>١) في «الكامل» ٥/ ١٩٥٨ ـ ١٩٥٨ (ترجمة عبد الحميد بن الحسن).

<sup>(</sup>٢) هو أحمد بن إسحاق القرافي، وقد أخرجه المصنف عنه في «السير» ١١/ ٤١٩ .

<sup>(</sup>٣) التاريخ الأوسط ٢/ ٣٧٣ ، وضعفاء النسائي ص٥١ ، والجرح والتعديل ٤/ ٢٤٠ ، والمجروحين ١/ ٣٥٢ ، والكامل ٣/ ١٢٦٣ ، وسؤالات حمزة ص٢١٦ ، والمدخل إلى الصحيح ١/ ٧٢١ ، وتاريخ بغداد ٩/ ٢٢٨ ، وتهذيب الكمال ٢٤٧/١٢.

<sup>(</sup>٤) هو محمد بن إدريس بن إياس السامي. وتحرف «أبو لبيد» في المطبوع إلى: «الوليد». ينظر «السير» ١٤/٤٦٤.

<sup>(</sup>٥) من قوله: أخبرنا محمد بن عبد السلام.. إلى هذا الموضع، من (ز).

٣٤٥٠ ـ سُويد بن سعيد الدَّقَاق: لا يكاد يُعرف. روى عن عليّ بن عاصم خبراً منكراً. قاله ابنُ الجوزيّ (١).

٣٤٥١ ـ ت ق: سُويد بن عبد العزيز الدمشقي، قاضي بعلبك، أصلُه واسطيّ.

وقال ابن معين: كان قاضياً بدمشق بين النصارى. وهو واسطي، انتقل إلى حِمْص، ليس حديثه بشيء. هذه رواية عباس الدوريّ عنه. وروى ابن الدورقي عنه: واسطي، تحوّل إلى دمشق، ليس بشيء.

وقال البخاري: في بعض حديثه نظر. وقال بَيْع السنبل حتى ييبس<sup>(۲)</sup>. أحمد وغيره: ضعيف. وعن أحمد أيضاً: متروك. قال النسائي: ليس

دُحيم: حدثنا سُويد، عن عُبيد الله بن عمر، ليّن. وقال الدارقطني: يُعتبر به. وُلد، وَلد، وَلد، وَلد، وَلد، وَلد، عن النبيِّ عَلِيْ قال: «لا ومئة، ومات سنة أربع وتسعين ومئة (٣٠). أعافى رجلاً قَتَلَ بعد عفوه وأخذِه الدِّية».

جماعة قالوا: حدثنا سُويد، حدثنا عبيد الله، عن نافع، عن ابن عُمر مرفوعاً: «كلُّ مالٍ وإن كان تحت سبع أرضين تؤدَّى زكاتُه فليس بكنز، وكلُّ مالٍ لا تؤدَّى زكاتُه وإن كان ظاهراً فهو كنز» الصواب موقوف.

عبد العزيز بن حيَّان: حدثنا هشام بن عمَّار، حدثنا سُويد، عن حُميد، عن أنس مرفوعاً: "إنّ في جهنم رَحاً تطحن علماء السُّوء طحناً».

قال ابن عدي: تفرَّد به سُويد بن عبد العزيز. قول عليّ.

وقال ابن جَوْصا: حدثنا محمد بن هاشم البعلبكيّ، حدثنا سُويد بن عبد العزيز، عن مالك، عن الـزُّهـري، عن الأعـرج، عن أبي هريرة، أنَّ النبيَّ ﷺ سقط من فرس فَجُحِش. وهذا منكر الإسناد، وقد هَرتَ ابن حبان سويداً، ثم آخر شيء قال: وهو ممن أستخيرُ الله فيه، لأنه يقربُ من الثقات.

قلت: لا ولا كرامة، بل واو جداً.

قال أبو نُعيم الحلبي: حدثنا سُويد، عن عاصم الأحول، عن أنس؛ أنَّ النبيَّ عَلَيُّ نهى عن بَيْع السنبل حتى ييبس<sup>(۲)</sup>.

قال النسائي: ليس بثقة. وقال أبو حاتم: ليّن. وقال الدارقطني: يُعتبر به. وُلد سنة ثمان ومئة، ومات سنة أربع وتسعين ومئة (٣).

٣٤٥٢ ـ م ت س ق: سُويد بن عَـمرو الكلبيّ، أبو الوليد، كوفيّ. عن حمَّاد بن سلمة، وشريك. وعنه: ابن نُمير. وابنا أبي شيبة.

وثّقه ابن معين وغيره. وأما ابن حبّان فأسرف واجترأ فقال: كان يقلب الأسانيد، ويضع على الأسانيد الصحاح المتون الواهية.

أبو كريب: عنه، عن حمَّاد، عن أيوب وهشام، عن ابن سِيرين، عن أبي هريرة بحديث: «أَحْبِبُ حبيبَكُ هَوْناً مَا..» وإنَّما هذا من

<sup>(</sup>١) ضعفاء ابن الجوزي ٢/ ٣٣.

<sup>(</sup>٢) لم أقف عليه.

 <sup>(</sup>٣) التاريخ الكبير ١٤٨/٤ ، والضعفاء الصغير ص٥٥ ، وضعفاء النسائي ص٥١ ، وضعفاء العقيلي ٢/١٥٧ ، والجرح والتعديل ٢/٢٥٥ ، والمجروحين ١/٣٥٠ ، والكامل ٣/ ١٢٦٠ ، وتهذيب الكمال ٢١/ ٢٥٥ .

صالحاً متعبّداً (١).

٣٤٥٣ ـ د س ق: سُويد بن قَيْس، مصريّ. عن زُهير البَلَوِيّ. لا يُعرف. تفرّد عنه يزيد بن أبي حبيب، لكن وثَّقه النسائيّ<sup>(٢)</sup>.

٣٤٥٤ ـ د: سُويد بن وَهْب، تابعيّ. ما روی عنه سوی ابن عَجْلان<sup>(۳)</sup>.

### [من اسمه سويدة]

٣٤٥٥ ـ د: سُويدة بنت جابر . لا تُعرف مَنْ هي ـ كأمِّها<sup>(٤)</sup> ـ ومن روى عنها.

أنبئتُ عن الصيدلانيّ وغيره قالوا: أخبرتنا فاطمة الجُوزدانيَّة، أخبرنا ابن رِيْذَة، أخبرنا سليمان، حدثنا زكريا الساجي، حدثنا بندار (د) حدثنا عبد الحميد بن عبد الواحد، حدثتني أمّ جنوب بنت تُميلة، عن أمها سُويدة، عن أمها عَقِيلة بنت أسمر بن مُضَرِّس، عن أبيها قال:

وقال العجليّ: كوفيّ ثقة ثبت، وكان بايعتُ النبيَّ ﷺ فقال: «مَنْ سبقَ إلى شيء فهو له». فخرج الناس يتعادَوْن يتخاطُّون<sup>(٥)</sup>.

وسمعتُه من أبي الحجَّاج الحافظ، أخبرنا ابن الدَّرَجيّ عنهم (٦).

#### [من اسمُه سيّار]

٣٤٥٦ ـ ت س ق: سيَّار بن حاتم العَنَزِيّ البصريّ، صالح (٧) الحديث. وثَّقه ابن حبَّان.

قال عُبيدالله القواريريّ: لم يكن له عقل، كان معى في الدُّكَّان. قيل للقواريريّ: أتَّتَّهمُهُ؟ قال: لا.

وقال الحاكم: كان سيَّار عابدَ عصره. وقد أكثر عنه أحمد بن حنبل. وقال الأزديّ: عنده مناكير.

قلت: هو راوية جعفر بن سليمان. ومات سنة مئتين، أو قبلَها بسنة<sup>(۸)</sup>.

٣٤٥٧ ـ سيًّار بن مغرور . اختلف في عينه؛ فقال ابن معين بمعجمة (٩) ، وقال ابن المديني: مجهول. تفرَّد عنه سِماك بن حرب.

<sup>(</sup>١) ثقات العجلي ص٢١١ ـ ٢١٢ ، والجرح والتعديل ٢٣٩/٤ ، والمجروحين ١/ ٣٥١ ، وتهذيب الكمال . ۲74/17

<sup>(</sup>۲) تهذیب الکمال ۱۲/ ۲۷۰.

<sup>(</sup>٣) تهذيب الكمال ٢١/ ٢٧٥ ، له حديث عند أبي داود (٤٧٧٨) في الأدب، باب من كظم غيظاً.

<sup>(</sup>٤) أمُّها عَقِيلة بنت أسمر بن مضرِّس، وسترد في النساء، وسيكرر المصنف سويدة في موضعها من النساء.

<sup>(</sup>٥) تهذيب الكمال ٣٠/٣٥ ، والحديث عند أبي داود (٣٠٧١).

<sup>(</sup>٦) أبو الحجَّاج هو المِزِّي، وأورد الحديث في «تهذيبه» ٣/ ٢١٩ (ترجمة أسمر بن مضرِّس).

<sup>(</sup>٧) تكررت لفظة: صالح، في (ز)، وكذلك الأمر في «مغني» المصنف ١/ ٢٩١.

<sup>(</sup>٨) الثقات ٨/ ٢٩٨ ، وتهذيب الكمال ٢١/ ٣٠٨ ، وتهذيب التهذيب ٢/ ١٤١ \_ ١٤٢ .

<sup>(</sup>٩) الجرح والتعديل ٤/ ٢٥٤. وجاء في هامش (س) ما نصُّه: وقال أبو الأحوص بعين مهملة، قال ابن معين: أخطأ أبو الأحوص. انتهى، وذكره ابن حبَّان في «الثقات». اهـ وقال ابن حجر في «اللسان» ٤/ ٢٢٠ : تفرد ابن معين بأن عين والده معجمة، ولا أدرى من أين أخذ ذلك.

٣٤٥٨ ـ سيًّا ربن أبي منصور ـ أو منظور ـ عن واثلة(١). مجهول.

#### [من اسمُه سِيْدان وسيِّد]

٣٤٥٩ ـ خ: سِيدان بن مُضارب . عن حمَّاد بن زيد. وعنه البخاريّ وغيره. صدوق.

قال الأزديّ: يتكلُّمون فيه. وقال أبو حاتم: شيخ صدوق .

قيل: مات سنة أربع وعشرين ومئتين<sup>(٢)</sup>.

٣٤٦٠ ـ سيِّد بن شمَّاس . بصريّ. لا يُدرى من هو. قال الأزدى : يتكلَّمون فيه.

وقيل: هو سَنَد (٣) بن شمَّاس السمان (٤). سأل عطاء، وسمع ابن سيرين. سمع منه سيف . وأما ابنُ عديّ فأورده في «الكامل»، موسى بن إسماعيل.

أبي إسحاق. وعنه: النُّفيليّ، وأبو سعيد الأشجّ. وشاهد». وقد سأل عبَّاس يحيى بن معين عن هذا قال الأزدى: ليس بذاك (٥).

#### [من اسمه سِيسُويَه وسَيْف]

٣٤٦٢ ـ سيسويه (٢)، زوج والدة موسى الأسواري، مجهول (٧).

٣٤٦٣ ـ سيف بن أبى زياد، من مشيخة مروان الفَزاري. مجهول (^).

وشيخه أبو بكر (٩)، مجهول (١٠).

٣٤٦٤ ـ خ م د س ق (صح): سيف بن سليمان (١١) المكّيّ. أحد الثقات. رَوَى عن مجاهد وغيره. وعنه أبو نُعيم وجماعة.

قال ابن معين: قَدَريّ.

قلت: حدَّث يحيى القطان ـ مع تعنُّته ـ عن وساق له حديثه عن قيس بن سعد، عن عَمرو بن ٣٤٦١ \_ سَيِّد بن عيسى الكوفيّ . عن دينار، عن ابن عباس مرفوعاً: «قضى بيمين الحديث فقال: ليس بمحفوظ، وسيف قَدَريّ.

<sup>(</sup>١) كذا وقع. والأشبه أنه محرَّف عن سنان بن أبي منصور السالف (٣٣٩٥). وقال ابن أبي حاتم: ويقال: ابن أبي منظور.

<sup>(</sup>٢) التاريخ الكبير ٢١٦/٤ ، والجرح والتعديل ٣٢٧/٤ ، وتهذيب الكمَّال ٣١٩/١٢ ، وتهذيب التهذيب ٢/١٤٣ .

<sup>(</sup>٣) من قوله: وقيل هو سنه... إلى آخر الترجمة من (ز)، ووقع في «اللسان» ٤/ ٢٢١ من كلام ابن حجر. والله أعلم.

<sup>(</sup>٤) التاريخ الكبير ٢١٦/٤ ، والجرح والتعديل ٣١٨/٤ ، والثقات ٢/٤٣٧ ، وفيها كلها: سندي بدل: سند. ولم أقف على سيِّد بن شمَّاس.

<sup>(</sup>٥) وذكره ابن حبان في «الثقات» ٦/ ٤٣٤.

<sup>(</sup>٦) في (س): سسويه.

<sup>(</sup>٧) الجرح والتعديل ٢/ ٣٢٦، وضعفاء ابن الجوزي ٢/ ٣٤.

<sup>(</sup>٨) قوله: مجهول، من (ز).

<sup>(</sup>٩) فوقها في (س): المدني. كذا نسبه ابن أبي حاتم.

<sup>(</sup>١٠) الجرح والتعديل: ٢٧٦/٤ ـ ٢٧٧ ، وضعفاء ابن الجوزي ٢/ ٣٥.

<sup>(</sup>١١) ويقال: ابن أبي سليمان: وكنيته أبو سليمان.

قلت: رواه أيضاً عبد الرزاق، عن محمد يعقوب، حدثنا سيف بن عُمر، عن وائل ابن مسلم الطائفي، عن عَمرو. ويروي عن داود أبى بكر، عن الزهريّ، عن عُبيد الله، وعن العطار، عن عَمرو.

ثم قال ابن عديّ: أرجو أنه لا بأس به.

وقال أحمد: ثقة. وقال على عن يحيى بن سعيد: كان عندنا ثبتاً ممن يصدق ويحفظ(١). وقال النسائي: ثقة ثبت<sup>(٢)</sup>.

٣٤٦٥ ـ ت: سيف بن عُمر الضّبيّ الأسيديّ. ويقال: التميميّ البُرْجميّ، ويقال: السَّعْديّ الكوفيّ. مصنّف «الفُتوح والرِّدة» وغير ذلك. هو كالواقديّ.

عُمر، وجابر الجعفيّ، وخلق كثير من المجهولين.

كان أخباريًا عارفاً. رَوَى عنه جُبارة بن المغلِّس، وأبو معمر القطيعيّ، والنضر بن حماد العَتَكيّ، وجماعة.

قال عباس عن يحيى: ضعيف. وروى مطيَّن عن يحيى: فَلْسٌ خيرٌ منه. وقال أبو داود: ليس بشيء. وقال أبو حاتم: متروك. وقال ابن حِبَّان: اتُّهم بالزندقة. وقال ابن عديّ: عامة حديثه منکر .

عطية بن الحارث، عن أبي أيوب، عن عليّ. وعن الضحاك، عن ابن عباس؛ قالا: كان رسول الله على يعرض نفسه على القبائل بمكة يَعِدُهم الظُّهور، فإذا قالوا: لمن الملك بعدك؟ أمسك؛ لأنه لم يُؤمر في ذلك بشيء، حتى نزلت: ﴿ وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَّكَ وَلِقَوْمِكَ ﴾. فكان بَعْدُ إذا سُئل قال: «لقريش» فلا يجيبونه حتى قبلته الأنصار.

مكحول البيروتي: سمعت جعفر بن أبان، يروي عن هشام بن عُروة، وعبيد الله بن سمعتُ ابن نُمير يقول: سيف الضّبيّ تميمي، كان جُميع يقول: حدثني رجل من بني تميم؟ وكان سيف يضع الحديث. وقد اتُّهم بالزندقة.

أنبأنا أحمد بن سلامة وأحمد بن عبد السلام عن ابن كُليب، أخبرنا المبارك بن الحُسين الغسَّال، حدثنا الحسن بن محمد الحافظ، حدثنا القَطِيعي، حدثنا محمد بن يونس، حدثنا النضر بن حمَّاد العتكيّ، حدثنا سيف بن عُمر السَّعْديّ، حدثنا عبيد الله بن عُمر، عن نافع، عن ابن عُمر أصحابي فالْعَنُوهم». رواه الترمذي (٣) عن عُبيد الله بن سَعْد الزُّهريّ: عن عمه أبي بكر بن نافع، عن العتكي. وقال: هذا منكر.

<sup>(</sup>١) في (د) و(س): أو يحفظ.

<sup>(</sup>٢) الجرح والتعديل ٤/ ٢٧٤ ، والكامل ٣/ ١٢٧٣ ، وتهذيب الكمال ١٢/ ٣٢٠ . وقال أبو حاتم: لا بأس به. ونقل العقيلي في «ضعفائه» ٢/ ١٧٣ عن ابن معين وابن نمير قولهما فيه: كذاب. قال العقيلي: إن صحت هذه الرواية فالجرح أولى، وأحسن حديث في باب اليمين مع الشاهد عندنا حديث سيف هذا، وسائر الروايات فيها لين.

<sup>(</sup>٣) في سننه (٣٨٦٦) في المناقب.

قلت: مات سيف زمن الرشيد (١٠).

٣٤٦٦ ـ سيف بن عَمِيرة . عن أبان بن تغلب وغيره. كوفي.

قال الأزديّ: يتكلُّمون فيه.

على الجُريريِّ<sup>(٢)</sup>.

أخت سفيان الثوريّ . روى عن عاصم الأحول، والأعمش، وطائفة. وعنه: محمود بن خِداش، وأحمد بن أبي سُريج، وطائفة.

روى عبد الله بن أحمد عن أبيه: كذَّاب. وروی عثمان بن سعید عن یحیی: کذَّاب خبیث، كان هاهنا.

وقال أبو حاتم: لا يُكتب حديثُه. وعن ابن معين: كذَّاب، وأخوه عمَّار ثقة. وقال النسائي: ضعيف. وقال مرة: متروك. ليس بثقة. وقال الدارقطنيّ وغيره: متروك. وقال الجُوزجاني: سيف وعمار ابنا أخت الثوريّ ليسا بالقويّين ولا قريب.

أبو القاسم البغويّ: حدثنا محمد بن حسان من السكة تُوتد في الأرض». السمتى، حدثنا سيف بن محمد، عن خاله

سفيان، عن سلمة بن كُهيل، عن حَبَّةَ بن جُوَيْن، عن علي قال: بينا أنا مع رسول الله علي في حَيْر (٣) لأبي طالب نُصلِّي؛ إذ أشرف علينا -يعنى أبا طالب \_ فبَصُرَ به النبيُّ عَلَيْهُ فقال: «يا عمّ، ألا تنزلُ فتصلِّيَ معنا؟» فقال: يا ابنَ أخي، روى عنه ابنه عليّ بن سيف، وجعفر بن إنى لأعلم أنك على الحقّ، ولكني أكره أن أُسجد فتعلوَني اسْتِي؛ ولكن انزل يا جعفر فصِلْ ٣٤٦٧ ـ ت: سيف بن محمد الكوفيّ ابن جناحَ ابنِ عمِّك. فنزل جعفر، فصلَّى عن يسار رسول الله ﷺ، فلما قضى صلاتَه قال: «أما إِنَّ اللهَ قد وصلك بجناحَيْن تطيرُ بهما في الجنة كما وصلتَ جناحَ ابن عمك».

قال ابنُ عديّ: هذا باطل عن الثوريّ.

حُسين بن حَسن المروزيّ: حدثنا سيف بن محمد، عن عاصم، عن أبي عثمان، عن جَرير بن عبد الله \_ وكنت معه بالبوازيج (٤) \_ قال: فركضَ دابَّتَه، وركضتُ أنا، فقلت: يا أبا عبد الله، لأيّ شيء ركضت؟ قال: هذا المكان الذي يُخسف به؛ سمعتُ رسول الله عليه يقول: «تُبنى مدينةٌ يجتمع فيها جبابرة أهل الأرض يُخسف بها، فلهي في الأرض أشدُّ ذهاباً

قال البخاريّ: لا يتابع على هذا(٥).

<sup>(</sup>١) ضعفاء النسائي ص٥١ ، وضعفاء العقيلي ٢/ ١٧٥ ، والجرح والتعديل ٢٧٨/٤ ، والمجروحين ١/ ٣٤٥ ، والكامل ٣/ ١٢٧١ ، وتهذيب الكمال ١٢/ ٣٢٤ ، وتهذيب التهذيب ٢/ ١٤٤ .

<sup>(</sup>٢) ضعفاء ابن الجوزي ٢/ ٣٥ ، وذكره المزي في "تهذيبه" ٣٢٧/١٢ لتمييزه عن الذي قبله.

<sup>(</sup>٣) أي: بستان. القاموس (حير).

<sup>(</sup>٤) بلد قرب تكريت.. من أعمال الموصل. ينظر «معجم البلدان» ١/ ٥٠٣٠ .

<sup>(</sup>٥) التاريخ الكبير ٤/ ١٧٢، وأحوال الرجال ص٨٧، وضعفاء النسائي ص٠٥، وضعفاء العقيلي ٢/ ١٧٢، =

٣٤٦٨ ـ سَيْف بن مسكين . عن سعيد بن أبي عَرُوبة، شيخ بصريّ، يأتي بالمقلوبات والأشياء الموضوعة. قاله ابن حبَّان.

روی عن سعید، عن قتادة، عن ابن المسيِّب، عن أبي هريرة، عن أبي بكر مرفوعاً: «إنّ الله إذا أطعم نبيًّا طُعْمة ثم قبضه؛ كانت للذي يلى الأمر من بعده». حدثناه محمد بن عبد الحكم بنسًا، حدثنا محمد بن غالب، حدثنا سف ىهذا(١).

ابن النجار في ترجمة محمد بن على المحامليّ: قال: حدثني محمد بن سعيد الحافظ، أخبرنا أحمد بن سالم المقرئ، حدثنا أبو الفضل محمد بن أحمد بن العجمي، أخبرنا والغمَّازون والهمَّازون (٥٠). أبو البركات محمد بن على بن منصور المحاملي سنة سبع وستين وأربع مئة. حدثني عبد الملك بن بشران، حدثنا ابن قانع، حدثنا عبد الوارث بن إبراهيم العسكري، حدثنا سيف بن مسكين، حدثنا المبارك بن فَضالة، عن الحسن البصري حكيم أحد الضعفاء عنه (1). قال: قال عُتَيّ (٢): كذا، خرجتُ في طلب

العلم، فقدمت الكوفة، فإذا أنا بابن مسعود، فقلت له: هل للساعة من علم؟ قال: سألتُ رسولَ الله ﷺ عن ذلك، فقال: «من أعلام الساعة أن يكون الولد غيظًا، والمطر قَيظًا، وتفيضَ الأشرار فيضًا، ويُصدَّق الكاذب، ويُكذَّب الصادق، ويؤتمن الخائن، ويخوَّن الأمين، ويسود كلَّ قبيلة منافقوها، وكلَّ سوق فجارُها، وتُزخرف المحاريب، وتخرب القلوب، وتكتفى النساء بالنساء، والرجال بالرجال، وتُخرَّب عمارة الدنيا، ويُعمر خرابها، وتظهر الغيبة (٣)، وأكل الرِّبا، وتظهر المعازف والكبول(٤)، ويُشرب الخَمر، وتَكثر الشُّرط

٣٤٦٩ - سَيْف بن منير . عن أبى الدرداء. يجهَّل. وضعَّفه الدارقُطنيِّ لكونه أتى بأمْرِ معضَل عن أبي الدرداء مرفوعاً: «لا تكفِّروا أهلَ ملّتي وإن عملوا الكبائر» لكنه من رواية مُكرم بن

<sup>=</sup> والجرح والتعديل ٤/ ٢٧٧ ، والمجروحين ٣٤٦/١ ، والكامل ٣/ ١٢٦٧ ، وتاريخ بغداد ٩/ ٢٢٦ ، وتهذيب الكمال ٢/ ٣٢٨.

<sup>(</sup>١) المجروحين ١/٣٤٧.

<sup>(</sup>٢) هو عُتَيّ بن ضَمْرة التميمي السعدي، ثقة، من رجال التهذيب.

<sup>(</sup>٣) في «تاريخ حلب» ٩/ ٤٣٠٥ : الفتنة، بدل: الغيبة.

<sup>(</sup>٤) في «تاريخ حلب»: الطبول. وهو الأشبه.

<sup>(</sup>٥) أخرجه ابن العديم في «تاريخ حلب» ٩/ ٤٣٠٥ من طريق ابن قانع، بهذا الإسناد، وليس هو في القسم المطبوع من «ذيل تاريخ بغداد»، والخبر بتمامه من (ز) ؛ من قوله: قال ابن النجار.

<sup>(</sup>٦) أخرجه الدارقطني (١٧٦٠) من طريق عبّاد بن الوليد، عن الوليد بن الفضل، عن عبد الجبار بن الحجاج بن ميمون =

٣٤٧٠ ـ سيف بن أبي المغيرة . عن مجالد. ضعّفه الدارقُطني وغيره. روى عنه محبوب بن محرز<sup>(1)</sup>.

٣٤٧١ ـ ت ق: سيف بن هارون البُرْجُميّ الكوفيّ . عن إسماعيل بن أبي خالد، وسليمان التيميّ.

قال يحيى: ليس بشيء. وقال مرة: ليس بذاك. وقال النسائيّ والدارقُطنيّ: ضعيف. وقال ابن حبَّان: يروي عن الأثبات الموضوعات.

قال ابن عدي: حدثنا أبو العلاء الكوفي، سمعت محمد بن الصَّبَّاح الدولابيّ وذكر سيف بن هارون فقال: احتفر في بيته قبرًا، كان يدخل فيه كلَّ حين، ثم يقول: أهِيلُوا عليَّ التُّراب، ثم يصيح: «ارجعونِ، لعلى أعملُ صالحًا فيما تركت».

قال ابن حبَّان: هو الذي روى عن سليمان الختانين الغسل. وذكرا التيمي، عن أبي عثمان، عن سلمان قال: سُئل قال أحمد: ضعيف (٥).

النبيُ ﷺ عن السَّمْن والجُبْن، وعن الفِراء، فقال: «الحلالُ ما أحلَّ الله في كتابه، والحرام ما حرَّم الله في كتابه، وما عفا عنه».

قلت: ورُوي هذا عن الحسن مرسلًا. قال الدارقطني: سيف ضعيف متروك<sup>(۲)</sup>.

۳٤۷۲ ـ سيف بن هارون . شيخ روى عنه (۳) شعبة. تُكلِّم فيه. وقيل: سيف بن وَهْب.

٣٤٧٣ ـ بخ: سيف بن وَهْب . روى عن أبي الطُّفَيل.

قال يحيى بن سعيد: هالك. وقال أحمد: ضعيف، وقد روى شعبة ـ من طريق سهل بن يوسف عنه ـ عن سيف<sup>(3)</sup> بن وَهْب؛ أو ابن هارون، عن أبي حَرْب بن أبي الأسود، عن عَمِيرة بن يشربي، عن أبيّ بن كعب: في التقاء الختانين الغسل. وذكره ابن حبّان في «الثقات». قال أحمد: ضعيف<sup>(6)</sup>.

<sup>=</sup> الخراساني، عن مُكرم بن حكيم، عن سيف بن منير، به. وقال: لا يثبت إسناده، مَنْ بين عبَّاد وأبي الدرداء ضعفاء. اهـ وسيذكره المصنف بتمامه في ترجمة الوليد بن الفضل.

<sup>(</sup>۱) بعدها في «اللسان» ٤/ ٢٢٥ : وقال الأزدي: ضعيف مجهول لا يكتب حديثه، وقال العقيلي: لا يتابع على حديثه. اهـ. وهو في «ضعفاء» العقيلي ٢/ ١٧٣ ، وضعفاء الدارقطني ص١٠٤ .

 <sup>(</sup>۲) ضعفاء النسائي ص٥٠، وضعفاء العقيلي ٢/ ١٧١، والجرح والتعديل ٢٧٦/٤، والمجروحين ٣٤٦/١، والكامل
 ٣/ ١٢٦٦، وضعفاء الدارقطني ص١٠٤، وتهذيب الكمال ٢١/ ٣٣٢.

 <sup>(</sup>٣) في النسخ الخطية و فضعفاء ابن الجوزي ٣٦/٢ : روى عن، والمثبت من «اللسان» ٤/ ٣٢٥ . وورد ذكر سيف بن
 هارون عند العقيلي ٢/ ١٧١ في إسناد الخبر الآتي في ترجمة سيف بن وهب.

<sup>(</sup>٤) يعني أن الخبر من رواية سهل بن يوسف، عن شعبة، عن سيف ...

<sup>(</sup>٥) ضعفاء العقيلي ٢/ ١٧١ ، والجرح والتعديل ٤/ ٢٧٥ ، والثقات ٤/ ٣٣٩ ، والكامل ١٢٧٣/٣ ، وتهذيب الكمال ١٥٠/١٢ ، وتهذيب الكمال ١٥٠/١٢ ، وتهذيب الكمال ١٥٠/١٢ ، وينظر الخبر أيضاً في المصنف، ابن أبي شيبة ٨٨/١ ، واعلل، أحمد ١٤١/ ٢٤١ والموضح، ١٥٠/١ . وذكره البخاري في التاريخ الكبير، ١٩/ ٦٥ (في ترجمة عَمِيرة بن يثربي) ووقع في مطبوعه: زيد، بدل: سيف. وهو خطاً. والله أعلم.

عنه خالد بن معدان<sup>(۱)</sup>.

٣٤٧٥ ـ السيف الآمديّ، المتكلّم مات سنة اثنتين (٢) وثلاثين وستّ مئة <sup>(٣)</sup>. صاحب التصانيف، عليُّ بن أبي عليّ. قد نُفيَ

٣٤٧٤ ـ د: سيف، شاميّ. لا يُعرف. تفرُّد من دمشق لسوء اعتقاده، وصحَّ عنه أنه كان يترك الصلاة، نسأل الله العافية. وكان من الأذكياء.

<sup>(</sup>١) تهذيب الكمال ٢١/ ٣٣٧. له حديث عند أبي داود (٣٦٢٧) في الأقضية، والنسائي في «اليوم والليلة» (٦٢٦) ما يقول إذا غلبه أمر.

<sup>(</sup>٢) في (ز)، و «السير» ٢٢/ ٣٦٥ ، و «اللسان» ٢٢٦/٤ : إحدى.

<sup>(</sup>٣) بنهاية هذه الترجمة ينتهي ما بين أيدينا من النسخة الأزهرية (ز)، وقد أفدتُ تصويبات منها وزيادات على النسختين (د) و(س) غالباً ما تكون في «اللسان»، وسأعتمد الزيادات منه فيما سيأتي إن شاء الله.

# حرف الشين

#### [شاذان وشاذ وشاه]

- شاذان، هو النضر بن سلمة. يأتي في النون. - د س: شاذ بن فياض، اسمه هلال. صَدُوق، وقد وثَّقه أبو حاتم. يأتي في الهاء.

٣٤٧٦ ـ شاه بن شيرباميان الخراساني، عن قُتيبة بن سعيد. متَّهم بوَضْع الحديث<sup>(١)</sup>. له في لُس السواد. قال ابن حبان: يضع الحديث<sup>(٢)</sup>.

#### [من اسمه شاهین وشباب]

٣٤٧٧ ـ شاهين بن حيان، أخو فهد. روى عنه رجاء بن محمد البصريّ.

قال ابن أبي حاتم: سألت أبي عنه فقال: ضعيف الحديث<sup>(٣)</sup>.

٣٤٧٨ ـ شَباب بن العلاء . عن حماد بن زيد. مجهول<sup>(١)</sup>.

## [من اسمه شَبَابة]

٣٤٧٩ ـ ع (صح): شُبَابة بن سوَّار المدائني. صدوق مُكثر صاحب حديث، فيه بدعة.

قال أحمد بن حنبل: كان داعيةً إلى الإرجاء. وقال أبو حاتم: لا يحتجُّ به، صدوق. وقال ابن عديّ: يكنى أبا عَمرو، ويقال: اسمه مروان، ولقبه شبابة.

وروى أحمد بن أبي يحيى عن أحمد بن حنبل قال: تركتُ شُبابة للإرجاء. قيل له: فأبو معاوية كان مرجئاً؟ قال: كان شُبابة داعية (٥٠).

وقال عثمان بن سعيد: قلت ليحيى: فشبابة في شعبة؟ قال: ثقة.

وقال ابن المديني: صدوق، إلا أنه يرى الإرجاء، ولا يُنكر لمن سمع أُلوفًا أن يجيء بخبر غريب.

وقد انفرد شبابة عن شعبة، عن بُكير بن عطاء، عن عبد الرحمن بن يَعمر بحديث في الدُّبًاء (٦٠).

وقال أبو زُرعة: رجع شَبابة عن الإرجاء. وقال عبدُ الله بن روح المدائني الصدوق:

<sup>(</sup>١) قوله: متهم بوضع الحديث، من «اللسان» ٢٢٩/٤.

<sup>(</sup>٢) المجروحين ١/ ٣٦٤ ـ ٣٦٥ ، وأخرج حديثه المشار إليه.

<sup>(</sup>٣) الجرح والتعديل ٤/ ٣٩٢. وذكره المزي في شيوخ رجاء بن محمد البصري في «تهذيب الكمال» ٩/ ١٦٧.

<sup>(</sup>٤) الجرح والتعديل ٤/ ٣٨٧.

<sup>(</sup>٥) في النسختين (د) و(س): كان داعية، بدل قوله: قيل له فأبو معاوية... إلخ. والمثبت من المطبوع عن طبعة هندية، وهو بنحوه في «الكامل» ٤/ ١٣٦٥.

<sup>(</sup>٦) في (د) و(س): في الربا، وهو تحريف. والخبر عند النسائي ٨/ ٣٠٥، وابن ماجه (٣٤٠٤). قال أحمد: وهذا إنما رَوَى عن شعبة بهذا الإسناد حديثَ الحج. وذكره البخاري في «تاريخه» ٢/ ١١١ (في ترجمة بكير بن عطاء) بلفظ: نهى النبي على عن الجرّ. وقال: لم يصحّ. وينظر «شرح معاني الآثار» ٢/ ٢١٠، و«ضعفاء» العقيلي ٢/ ١٩٦، و«تاريخ بغداد» ٢/ ٢٩٦.

حدثنا شبابة (۱) ، حدثنا عبد الله بن العلاء بن زَبْر، قال سليمان التيم حدثنا بُسْر بن عبيد الله ، عن أبي إدريس أوّل من حرَّر الحرور الخولانيّ: كان عند أبيّ بن كعب ناس من أهل عن أبيه ، عن جدِّه، اليمن يُقرئهم ، فجاءت رجلاً منهم أقواس مِن عن أبيه ، عن جدّه، أهله ، فغمز أبيّ قَوْسًا فأعجبته ، فقال الرجل : أراد أحدُكم أمرًا فل أقسمتُ عليك إلا ما تسلَّحتَها في سبيل الله . فقال : بعلمك ... » الحديث . لا ؛ حتى أسأل رسول الله على ... فقال : «أتحبُّ أن قال ابن عديّ : ر

هذا مرسل جيِّد الإسناد غريب (٢). وشَبابة يحتجُّ به في كتب الإسلام، ثقة (٣).

# [من اسمُه شَبَث وشِبْل]

٣٤٨٠ ـ د: شَـبَـث بــن رِبْـعــيّ . عــن عــلــيّ مرفوعاً في التسبيح والتكبير.

ذكره البخاري في «الضعفاء»، وقال: روى عنه محمد بن كعب. لا يصحّ، ولا نعلمه سمع من شَبَث.

وقال الأزديّ: هو أول من حرَّر الحرورية. فيه نظر.

قلت: لكنه فارقَ الخوارجَ وتاب وأناب .

قال سليمان التيميّ عن أنس، قال شَبَث: أنا أوّل من حرَّر الحروريَّة (٤).

٣٤٨١ ـ شِبْل بن العلاء بن عبد الرحمن. عن أبيه، عن جدّه، عن أبي هريرة مرفوعاً: "إذا أراد أحدُكم أمرًا فليقل: اللهمَّ إني أستخيرُك بعلمك...» الحديث.

قال ابن عديّ: روى أحاديث مناكير<sup>(ه)</sup>.

# [من اسمُه شَبُويَه وشَبِيب وشُبيل]

٣٤٨٢ ـ شبُّويَه. عن ابن المبارك، فذكر حديثًا منكرًا. ذكره العُقيليّ (٦).

٣٤٨٣ ـ ت ق: شَبِيب بن بِشْر البَجَليّ. بصريّ. وثَّقه ابن معين. له عن أنس. وعنه أبو عاصم، وجماعة. قال أبو حاتم وغيرُه: ليِّنُ الحديث (٧).

٣٤٨٤ ـ خ س (صح): شَبِيب بن سعيد الحَبَطيّ البصريّ . صدوق يُغرب.

ذكره ابنُ عديّ في «كامله»، فقال: له نسخةٌ عن يونس بن يزيد مستقيمة. حدث عنه ابن وهب بمناكير .

<sup>(</sup>١) الخبر في «المحلَّى» ٨/ ١٩٤ ، وجاء فيه: شبابة: هو ابن ورقاء. اهـ. وهو وهم. وشبابة يروي عن ورقاء.

<sup>(</sup>٢) قال ابن حزم: لا يُعرف لأبي إدريس سماع من أبي.

 <sup>(</sup>٣) ضعفاء العقيلي ٢/ ١٩٥ ـ ١٩٦، والجرح والتعديل ٤/ ٣٩٢، والكامل ٤/ ١٣٦٥، وتاريخ بغداد ٩/ ٢٩٥،
 وتهذيب الكمال ٢١/ ٣٤٣، والسير ٩/٣١٥.

<sup>(</sup>٤) التاريخ الكبير ٢٦٦/٤ ، وتهذيب الكمال ٢١/ ٣٥١. ونقل ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» ٣٨٨/٤ عن أبيه قوله: حديثه مستقيم، لا أعلم به بأساً، والذي روى أنس عنه يقال: ليس هو هذا.

<sup>(</sup>٥) التاريخ الكبير ٢٥٧/٤ ، والكامل ١٣٦٧/٤ . وحديث صلاة الاستخارة ثابت من حديث جابر رهبي عند البخاري (١١٦٢).

<sup>(</sup>٦) في «ضعفائه» ٢/ ١٩٦ \_ ١٩٧ . وأخرج الحديث عن أنس في الوقوف بعرفة، وفيه: (إن الله قد غفر لأهل عرفات ما خلا التبعات».

<sup>(</sup>٧) الجرح والتعديل ٢٥٧/٤ ، وتهذيب الكمال ١٢/ ٣٥٩.

قال ابن المديني: شبيب بن سعيد ثقة، كان يختلف في تجارة إلى مصر، وكتابُه صحيح، قد كتبته عن ابنه أحمد.

وقد روى ابنُ وهب عنه فقال: أخبرني أبو سعيد التميمي.

عبد الأحد القِتْبانِيّ: حدثنا يحيى بن أيوب، عن أبي سعيد البصري (١)، عن شعبة، عن الحكم، عن ابن أبي ليلي، عن عبد الله بن عُكَيْم بحديث: «لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا

قال ابن عديّ: كان شبيب لعلّه يغلط ويَهِم إذا حدَّث من حفظه، وأرجو أنه لا يتعمَّد. فإذا حدَّث عنه ابنه أحمد بأحاديث يونس، فكأنه شبیب آخر. یعنی یجوِّد<sup>(۲)</sup>.

٣٤٨٥ ـ شبيب بن سُليم . عن الحسن البصريّ.

وعنه الفلَّاس وغمزه، ومحمد بن المثنَّى. وقيل: اسمه ابن سليمان (٣).

التميميّ المنقريّ البصريّ، أحد الخطباء البلغاء.

قيل لابن المبارك: إنه يدخلُ على الأمراء. قال: حدِّثوا عنه، فإنه أشرفُ من أن يكذب.

منصور بن سَلَمة الخزاعي: حدثنا شبيب بن شيبة، سمعت ابن سيرين يقول: الكلامُ أوسع من أن يكذب ظريف.

محمد بن الطفيل الحرَّانيّ؛ والعُهدة عليه: حدثنا وكيع، عن شَبيب بن شيبة، عن ابن المنكدر، عن جابر قال: كنَّا عند النبيِّ عَلِيَّةٍ، فجاءه رجل من الأنصار فقال: إنَّ ابنًا لي دبّ مِنْ سطح إلى ميزاب، فادعُ الله أن يهبَه لأبوَيْه. قال النبيُّ ﷺ: «قوموا». قال جابر: فنظرت إلى أمر هائل. فقال النبيُّ ﷺ: ﴿ضَعُوا له صبيّاً على السطح». فوضعوا له صبيًّا، فناغاه ثم ناغاه، فدبَّ الصبيُّ حتى أخذه أبوه. فقال النبيُّ ﷺ: «هل تدرون ما قال له؟». قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: «لِمَ تُلقى نفسك فتتلفَها؟ قال: إنى أخاف الذنوب. قال: فلعلَّ العصمة أنْ تلحقك».

قال ابنُ عديّ: هذا لم أكتبه إلا عن الحُسين بن عبد الله القطان ـ وكان يحفظه ـ حدثنا محمد (٤).

وروى عباس عن يحيى: شبيب ليس بثقة. ٣٤٨٦ - ت: شَبِيب بن شَيْبة، أبو مَعْمر وقال النسائي والدارقطني: ضعيف. وقال أبو زُرعة وأبو حاتم: ليس بالقويّ. وقال صالح جَزَرة: صالح الحديث. وقال الساجي: صدوق يَهِم. وقال أبو داود: ليس بشيء (٥).

<sup>(</sup>١) هو شبيب بن سعيد، صاحب الترجمة.

<sup>(</sup>٢) الجرح والتعديل ٤/ ٣٥٩ ، والكامل ٤/ ١٣٤٦ ، وتهذيب الكمال ١٢/ ٣٦٠ . وينظر الحديث المذكور في «مسند» أحمد (۱۸۷۸۰).

<sup>(</sup>٣) الجرح والتعديل ٤/ ٣٥٩ ، والكامل ٤/ ١٣٤٩ ، وضعفاء الدارقطني ص١٠٥ . ووقعت الترجمة بنحوها في «اللسان» ٤/ ٢٣٣ . وفيها زيادة قوله: ضعَّفه الدارقطني.

<sup>(</sup>٤) يعني محمد بن الطفيل الحراني المذكور. قال ابن عدي ١٣٤٨/٤ : ليس بمعروف، وما أدري البلاء منه أو من غيره.

<sup>(</sup>٥) ضعفاء النسائي ص٥٦ ، وضعفاء العقيلي ٢/ ١٩١ ، والجرح والتعديل ٢/ ٣٥٨ ، والكامل ٤/ ١٣٤٧ ، وتاريخ بغداد ٩/ ٢٧٤ ، وتهذيب الكمال ١٢/ ٣٦٢.

٣٤٨٧ ـ د س: شَبِيب بن عبد الملك التميميّ البصريّ، وكأنه خراسانيّ. روى عن مقاتل بن حَيَّان تفسيره، وروى عن خارجة بن مصعب. وعنه معتمر بن سُليمان، وهو أكبر منه.

قال أبو زُرعة: صدوق. وقال أبو حاتم: شيخ بصريّ، ليس به بأس، لا أعلمُ أحداً حدَّث عنه غير معتمر.

قلت: لا يعرف<sup>(١)</sup>.

٣٤٨٨ ـ شَبِيب بن مِهْران العَبْديّ . عن قتادة. وعنه معلَّى بن أسد، وإبراهيم بن الحجَّاج. ذكره ابن أبي حاتم وسكت .

قال السيف ابن المجد الحافظ: فيه بعض خيثمة، وخلق. الكلام<sup>(۲)</sup>.

> وفي نسخة: شبيب بن الحارث. عن موسى بن مجاهد. مجهول.

> ٣٤٩٠ ـ وشُبيل بن عائذ . شيخ لعامر بن حفص كذلك (٣).

## [من اسمُه شجاع]

٣٤٩١ ـ شجاع بن أسلم الحاسب . عن أبي بكر بن مقاتل. قال الحافظ الخطيب: مجهو لان<sup>(٤)</sup>.

٣٤٩٢ ـ شجاع بن عبد الرحمن . عن الحُسين. مجهول (٥).

٣٤٩٣ ـ شجاع بن بيان الواسطي . عن مسلم الزنجي. قال الأزديّ: تركوه (٦).

٣٤٩٤ \_ ع (صح): شجاع بن الوليد .أبو بدر السَّكُوني الحافظ. صدوق مشهور. روى عن مغيرة بن مِقْسم، وليث. وعنه: ابنه الوليد، وأبو

وثَّقه ابن معين وغيره، وقال أبو زُرعة: لا ٣٤٨٩ - شبيب ابن فلان، أبو الحارث. بأس به. وقال أبو حاتم: ليّن الحديث، شيخ ليس بالمتين، لا يحتج به، إلا أنّ عنده عن محمد بن عَمرو أحاديثَ صحاح.

وقال المروذي: قلت لأبي عبد الله: أبو بدر ثقة؟ قال: أرجو أن يكون صدوقاً، قد جالس

<sup>(</sup>١) التاريخ الكبير ٤/ ٢٣٢ ، والجرح والتعديل ٤/ ٣٥٩ (وفيهما: التيمي)، وتهذيب الكمال ١٢/ ٣٦٩.

<sup>(</sup>٢) الجرح والتعديل ٤/ ٢٦٠. وجاء في هامش (س) ما نصُّه: السيف ابن المجد هو الإمام الحافظ الأوحد البارع الناقد سيف الدين أبو العباس أحمد بن الفقيه مجد الدين عيسى بن الشيخ الإمام العلامة موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي الصالحي الحنبلي. ولد سنة ٦٠٥ ، وتوفي سنة ٦٤٣ . اهـ. قلت: له ترجمة في «السير» ٣٣/ ١١٨ .

<sup>(</sup>٣) الترجمتان في «الجرح والتعديل» ٢٠ ٠ ٣٦٠ و ٣٨٢. وجاء في هامش (س) حاشية على الترجمة الأولى نصُّها: في «ثقات» ابن حبان: شبيب أبو الحارث، يروي عن موسى بن مجاهد، والحجاج بن مالك، روى عنه موسى بن أبي إسماعيل. وجاء في هامش (س) أيضاً: شبيب بن نعيم، روى عنه عمارة بن عثمان. قال أبو أحمد الحاكم: مجهول كشيخه. قاله المؤلف في ترجمة عمارة.

<sup>(</sup>٤) تاريخ بغداد ٢/ ٢٠٠ (ترجمة محمد بن الحسن الأنباري). وجاء في هامش (س) ما نصُّه: شجاع بن أسلم ذكره في ترجمة أبي بكر بن مقاتل في الكني، فقال: له عن مالك خبر كذب، وضعه هو أو صاحبه شجاع بن أسلم.

<sup>(</sup>٥) الجرح والتعديل ٣٧٨/٤.

<sup>(</sup>٦) لم أقف عليه.

الصالحين. قال: وكان لا يقول: حدثنا، لقد أرادوه على أن يقول: حدثنا؛ فأبى، وقال: أوذا (١)؟ أقول خصيف! وكنتُ مع ابن معين، فلقيَ أبا بدر فقال له: يا شيخ، اتق الله وانظر هذه الأحاديث لا يكون ابنك يعطيك. قال أحمد: فاستحييتُ وتنجَّيت، فبلغني أنه قال: إنْ كنتَ كاذبًا فعلَ الله بك وفعل.

وروى وكيع عن الثوري قال: ليس بالكوفة أعبد من أبى بدر.

ورَوَى نحوها (٢) حنبلٌ عن أحمد، فزاد فيها أحمد: فأظنُّ دعوةَ الشيخ أدركَتُه (٣).

٣٤٩٥ ـ م د ق: شجاع بن مخلد (١٤) الفلاس. أحد الثقات.

وثَّقه ابن معين. روى عنه مسلم وجماعة.

وله عن أبي عاصم، عن سفيان، عن عمَّار الدُّهْني، عن مسلم البَطِين، عن سعيد، عن ابن عباس مرفوعاً: «كرسيُّه موضع قدميه، والعرش لا يُقدر قَدْرُه». أخطأ شجاع في رفعه، رواه الرماديّ والكجّيّ عن أبي عاصم موقوفاً.

وكذا رواه ابن مهدي ووكيع عن سفيان (٥). ٣٤٩٦ ـ شجاع . عن أبي طيبة، عن ابن مسعود. قال أحمد بن حنبل: لا أعرفهما.

قلت (٦): وهو صاحب حديث: «مَنْ قرأ الواقعة كلَّ ليلة لم تُصِبْهُ فاقة». رواه عنه السّريّ بن يحيى بإسناده مرفوعاً (٧).

## [من اسمُه شدَّاد]

٣٤٩٧ ـ شـدًّاد بـن الـحـارث .حـدَّث عـنـه الليث بن سعد. مجهول.

- (١) في «تاريخ بغداد» ٢٤٩/٩ : أليس هو ذا؟ وقرأها محقق «تهذيب الكمال»: أُوذَى!
- (٢) أي نحو قصته مع ابن معين السالفة قبل قول الثوري، وحقُّ هذه العبارة أن تأتي بإثر القصة.
- (٣) ضعفاء العقيلي ٢/ ١٨٤ ، والجرح والتعديل ٢٨٧/٤ ، وتاريخ بغداد ٢٤٧/٩ ، وتهذيب الكمال ٢١/ ٣٨٢ ، وعلَّق محققه على قول أحمد: فأظن دعوة الشيخ أدركته، فقال: لعله يشير إلى إجابة يحيى بن معين في المحنة مضطراً، وما كان الإمام أحمد راضياً عن فعل يحيى، ومعلوم أن يحيى رجع عن ذلك.
  - (٤) رُمز له في النسختين (د) و(س) بالنسائي بدل ابن ماجه، وهو خطأ، وتصحف اسم مخلد في (د) إلى: محمد.
    - (٥) الجرح والتعديل ٤/ ٣٧٩ ، وتاريخ بغداد ٩/ ٢٥١، وتهذيب الكمال ١٢/ ٣٧٩ .
      - (٦) بعدها في «اللسان» ٢٣٦/٤ : حدث عنه الليث.
- (۷) أخرجه الحارث (۷۲۱) (زوائد)، والبيهقي في «الشعب» (۲۶۹۸)، وابن الجوزي في «العلل المتناهية» ۱۱۲/۱ (۱۰۱) من طريق السّريّ بن يحيى، به. وعند البيهقي وابن الجوزي: عن أبي ظبية، بالظاء المعجمة. ونقل ابن الجوزي عن أحمد قوله: هذا حديث منكر، وشجاع والسّريّ لا أعرفهما. وأخرج الخبر أبو عبيد في «فضائل القرآن» ص ۱۳۸ ، وابن عبد البر في «التمهيد» ٥/ ٢٦٩ وعندهما: عن أبي شجاع، عن أبي ظبية... وأخرجه أحمد في «الفضائل» (۱۲۶۸)، والبيهقي في «الشعب» (۲۶۹۷)، وعندهما: عن شجاع، عن أبي فاطمة... وذكر الدارقطني الخبر في «المؤتلف» ٣/ ١٤٧٦ في ترجمة أبي طيبة الجرجاني وقال: اسمه عيسى بن سليمان... له حديث مرسل عن عبد الله بن مسعود.. وذكره. وقال ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» ٤/ ٣٧٨: شجاع روى عن أبي طيبة الجرجاني عيسى بن سليمان. وردَّه الحافظ في «اللسان» ٤/ ٣٣٦ وقال: الصواب أن هذا هو أبو شجاع سعيد بن يزيد المصري. اهـ وسيذكره المصنف في الكني. والله أعلم.

٣٤٩٨ ـ وشدًّاد بن أبي سلَّام ممطور، لا يُعرف<sup>(۱)</sup>.

٣٤٩٩ ـ م ت س (صح): شدَّاد بن سعيد الراسبيّ . أبو طلحة البصريّ. صالح الحديث. سمع يزيد بن الشِّخِير.

قال العُقيليّ: له غير حديث لا يُتابع عليه. وأما ابن عديّ فقال: لم أرَ له حديثاً منكرًا.

وقال البخاريّ: ضعَّفه عبد الصمد. وقال ابن معين وأبو حاتم: ثقة.

روی عنه وکیع، وبَدَل(۲).

۳۵۰۰ ـ د: شدَّاد بن أبي عَمرو بن حِمَاس. تابعيّ. روى عنه أبو اليمان. رحَّال. لا يُعرف (۳).

۳۵۰۱ ـ د: شدَّاد، مولى عياض. عن بلال. وعنه جعفر بن بُرقان. لا يُعرف<sup>(٤)</sup>.

[من اسمُه شَراحيل وشُرَحْبِيل]

٣٥٠٢ ـ شَرَاحيل بن عبد الحميد . شُويخ لبقيَّة. مجهول (٥).

٣٥٠٣ ـ شَرَاحيل بن عَمرو العَنْسِيّ . عن عَمرو بن الأسود. ضعَّفه محمد بن عوف الطائيّ (٦).

٣٥٠٤ ـ شَرَاحيل بن عَمرو . عن بكر بن خُنيس. تُكلِّم فيه. ويقال: هو الأوَّل (٧٠).

٣٥٠٥ ـ شَرَاحيل . عن فَضالة بن عُبيد.

٣٥٠٦ ـ وشَرَاحيل. عن إبراهيم النخعيّ. مجهولان (^).

۳۵۰۷ ـ د ق: شُرَحبيل بن سَعْد المدنيّ. عن زيد بن ثابت، وأبي هريرة.

قال يحيى القطّان: سُئل محمد بن إسحاق عنه فقال: نحن لا نَرْوِي عنه شيئاً. ثم قال القطّان: العجبُ من رجل يحدّث عن أهل الكتاب، ويرغب عن شُرَحْبيل!

قال الفلّاس: قد حدَّث عنه موسى بن عُقبة، ويحيى بن سعيد الأنصاريّ وجماعة.

حجَّاج الأعور: عن ابن أبي ذئب قال: كان

<sup>(</sup>١) الترجمتان في «الجرح والتعديل» ٤/ ٣٣١.

 <sup>(</sup>۲) التاريخ الكبير ٤/ ٢٢٧ ، وضعفاء العقيلي ٢/ ١٨٥ ، والجرح والتعديل ٤/ ٣٣٠ ، والكامل ١٣٦٣/٤ ، وتهذيب
 الكمال ١٢/ ٣٩٥ .

<sup>(</sup>٣) تهذيب الكمال ٢١/ ٤٠١ ، له حديث عند أبي داود (٥٢٧٢) في الأدب. وجاء في هامش (س) ما نصُّه: من خط الحافظ الياسوفي: قول المصنف: لا يعرف، اتبع فيه أبا الحسن بن القطان، وكأنه لم يذكر توثيقه إياه في «التذهيب» تبعاً لما في أصله، فإنه اقتصر على توثيق ابن حبان له، فليراجع...

<sup>(</sup>٤) تهذيب الكمال ٤٠٦/١٢ . له حديث عند أبي داود (٥٣٤) في الأذان قبل دخول الوقت. وجاء في هامش (س) أن المصنف ذكره في «الكاشف» وقال: وتّق.

<sup>(</sup>٥) الجرح والتعديل ٤/ ٣٧٥. ووقع قبل هذه الترجمة في المطبوع ترجمة نصُّها: شراحيل بن سعيد. قال ابن هرم: ضعيف، وليست في النسختين الخطيتين للكتاب، ولا في «اللسان». ولم أقف لها على مصدر.

<sup>(</sup>٦) الجرح والتعديل ٤/ ٣٧٥ ، وتاريخ دمشق ٨/ ١٧ \_ ١٩ .

<sup>(</sup>٧) هما واحد في المصدرين السالفين.

<sup>(</sup>A) الترجمتان في «الجرح والتعديل» ٤/ ٣٧٤.

شُرحبيل بن سعد متَّهماً (۱). وقال غير واحد عن ابن معين: ضعيف.

وروى بشر بن عُمر عن مالك: ليس بثقة. وروى ابن المدينيّ عن سفيان قال: لم يكن بالمدينة أحدٌ أعلم بالبدريّين منه، أصابته حاجة وكانوا يخفون إذا جاء إلى الرجل يطلبُ منه الشيء فلم يعطه أن يقول: لم يشهد أبوك بدراً.

وقال أبو زُرعة: فيه لِين. وقال ابن عُيينة: كان شُرَحبيل يُفتي، ولم يكن أحد أعلمَ بالمغازي منه.

وقال ابن سعد: بقيَ حتى اختلط واحتاج، ليس يُحتجُّ به. وقال النسائيّ: ضعيف.

وقال الدارقطني: ضعيف يعتبر به. وقال بنُ عديّ: في عامة ما يرويه إنكار، وهو إلى الضعف أقرب<sup>(٢)</sup>.

٣٥٠٨ ـ شُرَحْبِيل بن الحكم . عن عامر ابن نائل.

قال ابن نُحزيمة: أنا أبرأ من عُهدتهما، روى لهما في «التوحيد».

۳۵۰۹ ـ م ت س: شُرَحْبِيل بن شَرِيك. روى عنه الليث بن سعد وغيره.

قال أبو حاتم: صالح الحديث. وقال

الأزديّ: ضعيف. وقال النسائيّ: ليس به بأس. يروي عن أبي عبد الرحمن الحُبُليّ<sup>(٣)</sup>.

۳۰۱۰ ـ د ت ق: شُرَحْبيل بن مسلم الخولانيّ . تابعيّ مشهور. روى عن عُتبة بن عبد، وأبي أمامة. وعنه: حَرِيز بن عثمان، وإسماعيل بن عيّاش.

وثَّقه أحمد وغيره. وروى الكَوْسَج قال يحيى بن معين: ضعيف<sup>(٤)</sup>.

جماعة عن عبد الوهّاب بن نَجْدَة: حدثنا أسماعيل بن عيّاش، حدثنا شُرَحْبيل بن مسلم أنّ الأسودَ تَنبًأ باليمن، فبعث إلى أبي مسلم الخَوْلانيِّ (٥)، فأتاه، فقال له: أتشهد أنّي رسولُ الله؟ قال: ما أسمع. قال: أتشهد أنّ محمداً رسولُ الله؟ قال: نعم. فأمر بنارٍ عظيمة، ثم ألقى أبا مسلم فيها، فلم تضرَّه، فقيل للأسود: إن لم تنفِ هذا عنك أفسدَ عليك من اتبعك. فأمره بالرحيل. فقدم المدينة وقد قُبض النبيُّ على أفاناخ راحلتَه، ودخل المسجد يُصلِّي، فبَصُر به عُمر، فقام إليه فقال: ممّن الرجل؟ قال: من اليمن. قال: ما فعل الذي حرَّقه الكذَّاب بالنار؟ قال: ذاك عبد الله بن ثوَب. قال: فنشدتك بالله، أنتَ هو؟ قال: اللهم ثُوب. قال: فنشدتك بالله، أنتَ هو؟ قال: اللهم

<sup>(</sup>١) في هامش (س) ما نصُّه: كلام ابن أبي ذئب في مقدمة «صحيح مسلم» من طريق حجاج. اهـ. قلت: هو فيه ٧٧/١ .

 <sup>(</sup>۲) طبقات ابن سعد ٥/ ٣١٠ ، وضعفاء النسائي ص٥٦ ، وضعفاء العقيلي ٢/ ١٨٧ ، والجرح والتعديل ٤/ ٣٣٨ ،
 والكامل ٤/ ١٣٥٨ ، وسؤالات البرقاني ص٣٦ ، وتهذيب الكمال ١١/ ١٢ .

<sup>(</sup>٣) الجرح والتعديل ٤/ ٣٤٠ ـ ٣٤١ ، وتهذيب الكمال ٢١/ ٤٢٢ . قال المزي: سماه أبو داود في روايته: شريك بن يزيد. وقال ابن حجر في «تهذيبه» ٢/ ١٥٩ : رواه أبو بكر بن أبي شيبة وغير واحد عن المقرئ فقالوا: شُرحبيل بن شريك، على الصواب.

<sup>(</sup>٤) الجرح والتعديل ٤/ ٣٤٠ ، وتهذيب الكمال ١٢/ ٤٣٠ .

 <sup>(</sup>٥) هو عبد الله بن ثُوب الداراني، سيد التابعين، له ترجمة في «السير» ٧/٤.

نعم. فاعتنقَه عُمر وبكى، ثم ذهب به حتى أجلسه لبيك تعظيماً إليك عُذرا فيما بينه وبين أبي بكر. فقال: الحمد لله الذي لم يُمتني حتى أراني في أُمّة محمد ﷺ مَنْ صُنع به كما صُنع بإبراهيم الخليل

> قال إسماعيل: فأنا أدركتُ رجالاً من الأبراد(١) من العنس وخولان، فكان الخولانيون يقولون للعنسيين: صاحبُكم الكذاب الذي أحرق صاحبنا بالنار فلم تضرَّه (٢).

## [من اسمُه شرقي]

٣٥١١. شَرْقيّ بن قُطَامي. له نحو عشرة فهم إخوانكم»(٥). أحاديث فيها مناكير.

ضعَّفه زكريا الساجيّ، وذكره ابنُ عدي في استنجى من الرِّيح فليس منَّا». «كامله».

> شُرْقي، عن أبى طَلْق العايذي (٣)، عن شَرَاحيل ابن القعقاع، سمعت عَمرو بن معدى كرب قال: لقد رأيتُنا منذ قريب ونحن في الجاهلية إذا حججنا قلنا:

هذى زُبيد قد أتَتْك قَسْرا يقطعن خَبْتاً وجبالاً وُعْرًا

قد تركوا الأنداد خِلْوًا صِفْرا فنحن اليوم نقول كما علَّمنا رسول الله ﷺ: لبين اللهم لبيك..

قال: وإن كنَّا عشيّة عرفة ببطن عُرنة لَنتخوَّف (٤) أن تَخَطَّفنا الجنّ. فقال لنا رسول الله ﷺ: «أجيزُوا إليهم، فإنهم أسلموا،

ولشرقيّ عن أبي الزُّبير، عن جابر: «من

الأبَّار: حدثنا محمد بن إسماعيل الواسطيّ، محمد بن زياد بن زَبَّار الكلبيّ: حدثنا سمعت يزيد بن هارون يقول: حدثنا شعبة، عن شُرْقيّ بن قُطاميّ بحديثٍ عن عمر بن الخطاب أنه كان يبيتُ من وراء العقبة، فقال شعبة: حماري وردائي في المساكين إن لم يكن شُرْقي كذب على عُمر. قال: قلت: فلم تروي عنه؟

<sup>(</sup>١) في «تاريخ دمشق» (ترجمة عبدالله بن ثُوَب، طبعة مجمع دمشق) ص٤٩٣ و٤٩٤ ، و«الاستيعاب» ١٤٨/١٢: الأمداد الذين يمدّون من اليمن.

<sup>(</sup>٢) قال ابن عبد البَرّ في «الاستيعاب» ١٤٩/١٣ : صدرُ هذا الخبر معروف مِثلُه لحبيب بن زيد بن عاصم الأنصاري أخي عبد الله بن زيد مع مسيلمة، فقتله مسيلمة وقطّعه عضواً عضواً، ويُروى مِثلٌ آخر لرجل مذكور في الصحابة من خَولان، وكان اسمه ذؤيباً، فسمَّاه رسول الله ﷺ عبد الله. وإسماعيل بن عيَّاش ليس بحجة في غير الشاميِّين، وهو فيما حدَّث به عن الشاميِّين أهل بلده لا بأس به. اه. وذكر المصنف في «السير» ٧/٤ - ٩ أن شُرحبيل بن مسلم لم يدرك أبا مسلم الخولاني وقال: شُرحبيل أرسل الحكاية.

<sup>(</sup>٣) في النسختين (د) و(س): و «اللسان» ٤/ ٢٤١ : العابد، والمثبت من «الكامل» ٤/ ١٣٥٢ ، وتاريخ بغداد ٥/ ٢٨٢ و٩/ ٢٧٨ ، و «الأنساب» ٨/ ٣٣١.

<sup>(</sup>٤) في (د) و(س): نتخوَّف، والمثبت من «الكامل»، و«اللسان».

<sup>(</sup>٥) في «الكامل»: فإنْ هم أسلموا..، وفي «تاريخ بغداد» ٥/ ٥٥ ، و «تاريخ دمشق» ٥٦ /٧ (طبعة مجمع دمشق): فإنهم إخوانكم إذْ أسلموا. وفي «تاريخ دمشق» أيضاً في رواية أخرى، و«الإصابة» ٧/ ١٤٦ : فإنما هم إذا أسلموا إخوانكم.

قال إبراهيم الحربيّ: شَرْقيّ كوفيّ تُكلِّم فيه، وكان صاحبَ سَمَر. وقال الساجيّ: ضعيف، له حديث واحد ليس بالقائم.

وقال الخطيب: كان عالماً بالنسب وافرَ الأدب (١)، ضمَّ المنصور إليه المهديَّ؛ ليأخذ من أدبه.

والشَّرْقيِّ لقب، واسمه الوليد بن حصين. قاله البخاريِّ (٢).

٣٥١٢ ـ شَرْقيّ البصريّ . عن عكرمة. حدَّث عنه شعبة. مجهول (٣).

٣٥١٣ ـ شَرْقيّ الجعفيّ . عن سُويد بن غَفَلة: «الحائك ملعون».

قال البخاريّ: لا يصحّ<sup>(٤)</sup>، ليس بالقائم (٥). [من اسمُه شُريح وشَرِيد وشَرِيق]

(٣٥١٣) \_ ٤ : شُرَيح بن النعمان الصائديّ. عن عليّ. وعنه: أبو إسحاق، وسعيد بن أَشْوَع.

له في الكتب حديث في الأضحية. جيّد الأمر صالح.

وقال أبو حاتم: شبه مجهول، لا يحتجُّ ه (٦).

٣٥١٤ ـ شَرِيد السلمي . حدّث عنه هشام بن الكلبي. مجهول (٧).

٣٥١٥ ـ د: شَرِيق الهَوْزُنيّ . حمصيّ. عن عائشة. وعنه أزهر الحَرَازيّ. لا يُعرف (^).

# [من اسمُه شَرِيك]

٣٥١٦ ـ شَرِيك بن تميم ، عن أبيه . عن أبي ذَرّ الغِفاريّ. مجهول كأبيه  $^{(9)}$  .

۳۰۱۷ ـ د ت: شَرِيك بن حنبل . له عن علي عن عنه عن علي . وعنه أبو إسحاق السَّبيعي، وعُمير بن تميم. لا يُدرى من هو، ووثَّقه ابن حبَّان (۱۰۰).

۳۰۱۸ ـ شَرِيك بن سُهيل . شاميّ. روى عنه صفوان بن عَمرو. مجهول (۱۱).

<sup>(</sup>١) في (س): بالنسب والأدب.

<sup>(</sup>٢) التاريخ الكبير ٤/ ٢٥٤ \_ ٢٥٥ ، والجرح والتعديل ٤/ ٣٧٦ ، والكامل ٤/ ١٣٥٢ ، وتاريخ بغداد ٩/ ٢٧٨ .

<sup>(</sup>٣) كذا قال المصنف، وشرطُ المصنف في قوله: مجهول أنه من كلام أبي حاتم، والذي قاله فيه أبو حاتم كما في «الجرح والتعديل»: ٤/ ٣٧٦ : ليس بحديثه بأس. اهـ وهو من رجال «تهذيب الكمال» ١٢/ ٤٣٢ ، روى له أبو داود في القدر.

<sup>(</sup>٤) قوله: لا يصح، من (د)، ولم يرد في المصادر التي وقفت عليها.

<sup>(</sup>٥) التاريخ الكبير ٤/ ٢٥٤ ، والضعفاء الصغير ص٥٨ ، وضعفاء العقيلي ٢/ ١٨٧ ، والجرح والتعديل ٢/ ٣٧٦ ، والكامل ٤/ ١٣٥٣ . ونقل الخطيب البغدادي في «تاريخه» ٩/ ٢٧٩ عن زكريا الساجي قوله : شرقي الجعفي هو ابن قطامي.

<sup>(</sup>٦) الجرح والتعديل ٢ / ٣٣٣ ـ ٣٣٤ ، وتهذيب الكمال ٢١/ ٤٥٠ . له حديث عند أبي داود (٢٨٠٤)، والترمذي (٦٤٩٨)، والنسائي ٧/ ٢١٧ ، وابن ماجه (٣١٤٢).

<sup>(</sup>٧) الجرح والتعديل ٤/ ٣٨٢ ، وتصحّف «شريد» في (د) إلى: شريك.

<sup>(</sup>A) تهذيب الكمال ٢١/ ٤٥٩ ، له حديث عند أبي داود (٥٠٨٥)، وعند النسائي في «اليوم والليلة» (٨٧١) فيما يستفتح به صلاة الليل.

<sup>(</sup>٩) الجرح والتعديل ٤/ ٣٦٥ ، وأبوه تميم بن عبد الله، وسلفت ترجمته.

<sup>(</sup>١٠) الثقات ٤/ ٣٦٠ ، وتهذيب الكمال ٢١/ ٤٥٩ ـ ٤٦٠ ، له حديث عند أبي داود (٣٨٢٨)، والترمذي (١٨٠٨).

<sup>(</sup>١١) الجرح والتعديل ٤/ ٣٦٥.

٣٥١٩ ـ س: شَرِيك بن شِهاب. عن أبي برزة. بصريّ. لا يُعرف إلّا برواية الأزرق بن قيس عنه (١).

٣٥٢٠ - ع<sup>(٢)</sup>: شَرِيك بن عبد الله بن أبي نَمِر المدنيّ. عن أنس بن مالك وغيره. تابعيّ صدوق.

وقال ابن معين: لا بأس به. وقال هو والنسائي: ليس بالقوي (٣). وقال أبو داود: ثقة. وقال ابن عدي: روى عنه مالك وغيره، فإذا روى عنه ثقة؛ فإنه ثقة. ووهّاه ابن حزم لأجل حديثه في الإسراء (٤).

أخبرناه محمد بن عبد السلام، وعبد الله بن قوام، وعيسى المغاري، ويوسف السَّقاوي (٥) وطائفة؛ قالوا: أخبرنا ابن الزَّبيديّ، أخبرنا عبد الأوَّل، أخبرنا الداووديّ، أخبرنا ابن حمُّويه، أخبرنا الفرَبْرِيّ، حدثنا محمد بن إسماعيل، أخبرنا عبد الغزيز بن عبد الله، حدثني سليمان، عن شريك، سمعتُ أنسًا يقول: ليلة أُسري برسول الله عليه. وذكر الحديث؛ إلى أن قال: ثم علا به فوق ذلك بما لا يعلمه إلا الله حتى جاء

سِدْرَةَ المنتهى، ودَنا الجبَّار (٢) ربُّ العزَّة، فتدلَّى حتى كان منه قابَ قوسين أو أدنى. وهذا من غرائب الصحيح (٧).

٣٥٢١ عبد الله النَّخعيّ،أبو عبد الله الكوفيّ القاضي، الحافظ الصادق، أحد الأئمة.

روى عن عليّ بن الأقمر، وزياد بن عِلاقة، وعِدَّة من التابعين.

روى عليّ عن يحيى بن سعيد تضعيفَه جدًّا. وقال ابن المثنى: ما رأيت يحيى ولا عبد الرحمن حدَّثا عن شريك شيئًا.

وروى محمد بن يحيى القطان عن أبيه قال: رأيت تخليطاً في أصول شريك.

وقال عبد الجبَّار بن محمد: قلت ليحيى بن سعيد: زعموا أنَّ شريكاً إنما خلَّط بأُخَرَة! قال: ما زال مخلِّطاً.

قال ابن معين: شريك بن عبد الله بن سنان ابن أنس النخعى، جدُّه قاتلُ الحسين (٩).

وقال ابن معين: كان عبد الرحمن يحدِّث عن شريك. وعن ابن المبارك قال: ليس حديث شريك بشيء.

<sup>(</sup>١) تهذيب الكمال ١٢/ ٤٦٠ ، له حديث عند النسائي ١١٩/٧ ــ ١٢٠ فيمن شهر سيفه ثم وضعه في الناس.

<sup>(</sup>٢) كذا رُمز له برواية الجماعة في النسختين (د) و(س)، غير أن رواية الترمذي له في «الشمائل».

<sup>(</sup>٣) نقل المزي في «تهذيبه» ١٢/ ٤٧٦ عن النسائي قوله فيه: ليس به بأس.

<sup>(</sup>٤) الجرح والتعديل ٢٤/٣٦٣ ، والكامل ٤/ ١٣٢١ ، وضعفاء ابن الجوزي ٢/ ٤٠ ، وتهذيب الكمال ١٢/ ٤٧٥ . وضعّفه ابن حزم في أكثر من موضع في «المحلى» . ينظر فيه ١/ ١٤٢ و٥/ ١٦١ .

<sup>(</sup>٥) كذا في (د) و(س). وفي «معجم شيوخ» المصنف ٢/ ٣٩٨ : السفاري وجاء في حاشية (س): لعله الشقراوي.

<sup>(</sup>٦) وقع في مطبوع الميزان: من الجبار، ووقع في بعض مطبوعات البخاري المتأخرة: للجبار، وكلاهما خطأ.

<sup>(</sup>٧) هو في «صحيح البخاري» (٧٥١٧). وأخرجه مسلم (١٦٢) (٢٦٢) من طريق ابن وهب، عن سليمان بن بلال، به. ولم يسق لفظه.

<sup>(</sup>A) واستشهد به أيضاً البخاري في «صحيحه»، وروى له في «رفع اليدين». ينظر «تهذيب الكمال» ٢١/ ٤٦٢ \_ ٤٧٥ .

<sup>(</sup>٩) نسب المصنف هذا القول في «السير» ٨/ ٢٠٠ لأبي أحمد الحاكم، وينظر «الكامل» ٤/ ١٣٢٢ .

الحديث مائل.

وقال إبراهيم بن سعيد الجوهريّ: أخطأ شريك في أربع مئة حديث. وروى معاوية بن صالح عن ابن معين: صدوق ثقة؛ إلَّا أنه إذا خالف فغيره أحبُّ إلينا منه.

أبو يعلى: سمعت يحيى بن معين يقول: شريك ثقة إلا أنه يغلط ولا يتقن، ويذهب بنفسه على سفيان وشعبة.

وقال عبد الرحمن بن شريك: كان عند أبي عشرة آلاف مسألة عن جابر الجُعْفى، وعشرة آلاف عن لَيْث<sup>(١)</sup>.

وقال سعدويه: سمعتُ عبد الله بن المبارك يقول: شريك أعلمُ بحديث الكوفيّين من سفيان.

وقال الدارقطني: ليس شريك بالقوي فيما ينفرد به. وقال أبو توبة الحلبى: كنَّا بالرَّمْلة فقالوا: مَنْ رجل الأمة؟ فقال قوم: ابن لهيعة. وقال قوم: مالك. فسألنا عيسى بن يونس ـ وكان قدم علينا \_ فقال: رجلُ الأمّة شريك. وكان بكر إلا مَنْ كان مفتضحًا.

وقال أحمد بن حنبل: شريك في أبي إسحاق يقول: عليٌّ خير البشر، فمن أبي فقد كفر. أثبتُ من زُهير. وروى عثمان بن سعيد عن يحيى إسرائيل. وقال أبو حاتم: شريك صدوق، هو أحبُّ إلينا من أبي الأحوص. وله أغاليط.

وقال ابن أبي حاتم: سألتُ أبا زُرْعة عن البشر في أيام خلافته.

وقال الجُوزْجانيّ: سيئُ الحفظ مضطرب شريك: يُحتج به؟ فقال: كان كثير الحديث، صاحب وَهم، يغلط أحياناً، فقال له فضلك الصائغ: إنَّ شريكاً حدَّث بواسط بأحاديث بواطيل، فقال أبو زُرْعة: لا تَقُلْ بواطيل.

قال الهيثم بن خالد: سمعت شريكاً \_ وذكر له عبد الله بن إدريس وتحريمه للنبيذ ـ فقال: أهل بيت جنون، أحمق ابن أحمق. وكان أبوه ههنا معلماً لولد عيسى بن موسى الأمير، ولقد قال الشعبي لعمّه: فما مات حتى تجنّ. فما مات حتى كُويَ رأسُه.

وقال ابن المبارك: لما استقضى شريك قال سفيان: أيُّ رجل أفسدوا؟

قال منصور بن أبي مزاحم: سمعتُ شريكاً يقول: تركُ الجواب في موضعه إذابة القلب(٢).

وقال إبراهيم بن أعين: قلت لشريك: أرأيتَ مَنْ قال: لا أفضّل أحداً؟ قال: هذا أحمق؛ قد فُضِّل أبو بكر وعُمر.

وعن شريك قال: لا يفضِّل عليًّا على أبى

وروى أبو داود الرَّهاوي أنه سمع شريكاً

قلت: بعض الكذَّابين يرويه مرفوعاً، ولا قال: شريك في أبي إسحاق أحبُّ إلينا من ريب أنَّ هذا ليس على ظاهره؛ فإن شريكاً لا يعتقد قطعاً أن عليّاً خير من الأنبياء ما بقي، إلا أنه أراد خير البشر في وقت، وبلا شك هو خير

<sup>(</sup>١) هو ليث بن أبي سليم، كما في «السير» ٨/ ٢٠٢ . وتصحّف قوله: عن ليث، في النسختين (د) و(س) إلى كلمة:

<sup>(</sup>٢) في «الكامل» ١٣٢٤/٤ : إذابة للقلب.

قال عبد السلام بن حرب: قلت لشريك: هل قلت: قد لك في أخ تعودُه؟ قال: مَنْ؟ قلت: مالك بن ستّ ورقات. مِغْوَل. قال: ليس لي بأخٍ مَنْ أزرى على عليّ ومن مناك وعمّار.

قال ابن عديّ: حدثنا أبو العلاء الكوفي بمصر، حدثنا محمد بن الصبَّاح الدُّولابيّ، حدثنا نصر بن المجدّر قال: كنت شاهداً حين أُدخل شريك ومعه أبو أُمية الذي رَفَع إلى المهديّ أنَّ شريكاً حدّثه عن الأعمش، عن سالم، عن ثَوْبان أنَّ النبيِّ عَيْكِ قال: «استقيموا لقريش ما استقاموا لكم، فإذا زاغوا عن الحقِّ فضَعُوا سيوفَكم على عواتقكم، ثم أبيدُوا خضراءهم». فقال المهديّ: أنتَ حدَّثتَ بهذا؟ قال: لا. قال أبو أمية: عليَّ المَشْيُ إلى بيت الله، وكلُّ مالي صدقة إن لم أكن سمعتُه منه. قال شريك: على مِثْلُ الذي عليه إن كنتُ حدَّثتُه. فكأن المهديّ رضى، فقال أبو أمية: يا أمير المؤمنين، عندك أدهى العرب، إنما عنى الذي عليَّ من الثياب. قال: صدق، أحلف كما حلف. فقال: قد حدثتُه! فقال: ويل شارب الخمر \_ يعنى الأعمش ـ وكان يشرب المنصّف ـ لو علمتُ موضع قبره لأحرقتُه. قال شريك: لم يكن يهوديًّا، كان رجلاً صالحاً، فقال: زنديق؟ فقال: للزنديق علامات: بتركه الجماعة، وجلوسه مع القِيَان، وشربه الخمر. قال: والله لأقتلنَّك. قال: ابتلاك الله بمهجة. قال: أخرجوه، فأخرج، فجعل الحرس يشقُّون ثيابَه، ويخرقون قلنسوته.

قلت: قد ساق ابنُ عديّ ترجمة شريك في ستِّ ورقات.

ومن مناكيره: حديثه عن منصور، عن طلحة ابن مُصَرِّف، عن خيشمة، عن عائشة قالت: أمرني رسول الله على أَنْ أُدْخِلَ امرأةً على زوجها، ولم تقبض من مهرها شيئاً.

محمد بن حميد الرازي ـ وليس بثقة ـ حدثنا سلمة الأبرش، حدثنا ابن إسحاق، عن شريك، عن أبي ربيعة الإيادي، عن ابن بُريدة، عن أبيه مرفوعاً: «لكل نبيّ وصيّ ووارث، وإنَّ علياً وصيّي ووارث، وإنَّ علياً

قلت: هذا كذب ولا يحتمله شريك.

معاوية بن صالح: سألتُ أحمد عن شريك، فقال: كان عاقلاً صدوقاً محدِّثاً (۱)، وكان شديداً على أهل الريب والبِدَع، قديم السماع من أبي إسحاق. فقلت له: إسرائيل أثبتُ منه؟ قال: نعم. قلت (۲): يحتجُّ به؟ قال: لا تسألني عن رَأْيي في هذا. قلت: فإسرائيل يحتجّ به؟ قال: إي لَعَمْري. قال: ووُلد شريك سنة خمس وتسعين. قلت له: فكيف كان مذهبه في عليِّ وعثمان؟ قال: لا أدرى.

وقال محمد بن عثمان بن أبي شيبة: حدثنا عليُّ بن حكيم، حدثنا عليُّ بن قادم قال: جاء عتَّاب وآخر إلى شريك، فقال له: الناس يقولون: إنك شاكِّ! قال: يا أحمق كيف أكون شاكًا؟! لوددتُ أني كنتُ مع عليّ، فخضبتُ يدي بسيفي من دمائهم.

<sup>(</sup>١) بعدها في «ضعفاء» العقيلي ٢/ ١٩٤ : عندي.

<sup>(</sup>٢) تحرفت كلمة: قلت، في (س) إلى: فلم.

عليّ بن خَشْرَم: حدثنا حفص بن غياث، سمعت شريكاً يقول: قُبض النبي على فاستخلف النسائي: ليس به بأس. وقد أخرج مسلم لشريك المسلمون أبا بكر، فلو علموا أنَّ فيهم أحدًا أفضلُ منه كانوا قد غَشُّوا، ثم استخلف أبو بكر عُمَر، فقام بما قام به من الحقّ والعَدْل؛ فلما احتُضر؛ جعل الأمر شُوري بين ستة، فاجتمعوا على عثمان، فلو علموا أنَّ فيهم أفضلُ منه كانوا قد غشُّونا.

> فقال عبد الله بن إدريس لما بلغه هذا: الحمدُ لله الذي أنطق به لسانَ حفص، فوالله إنه لشيعي، وإنَّ شريكاً لشيعيّ.

> وروى أنّ قوماً ذكروا معاوية عند شريك، فقيل: كان حليماً. فقال شريك: ليس بحليم مَنْ سَفِهُ الحقّ وقاتلَ عليًّا.

سفيان بن عبد الملك: سألتُ ابن المبارك عن حديث زيد بن ثابت أنه قال في البيع بالبراءة: يبرأ من كلّ عيب. فقال: جاء به (۱) شريك على غير ما في كتابه، ولم نجد لهذا الحدىث أصلاً.

> عبد الله بن أحمد عن أبيه قال: حسن بن صالح أثبت في الحديث من شريك؛ كان شريك لا يبالى كيف حدَّث.

قلت: قد كان شريك من أوعية العلم حمل

عنه إسحاق الأزرق تسعة آلاف حديث. وقال

ومات سنة سبع وسبعين ومئة (٢).

# [من اسمه شعبة]

٣٥٢٢ ـ شعبة بن عَجْلان العَتَكيّ الإسكاف. عن ابن سِيرِين. وعنه: أبو سَلَمة التبوذكيّ. لا يُعرف. وقال أبو حاتم: مجهول (٣).

٣٥٢٣ ـ شعبة بن عَمرو. عن أنس. قال البخاريّ: أحاديثُه مناكير. وقال أبو حاتم: مجهول (٤).

\_ شعبة بن عيَّاش، أبو بكر الكوفيّ الإمام، صاحب القراءة، صدوق ربما يَهِم. يأتي بكنيته.

٣٥٢٤ ـ د: شعبة بن يحيى (°) .وقيل: ابن دينار؛ مولى ابن عباس. روى عن ابن عباس

قال أحمد: ما به بأس. وقال النسائي: ليس بالقوى. وقال مالك: ليس بثقة.

وقال يحيى: لا يكتب حديثه. وقال أيضاً: ليس به بأس، هو أحبُّ إليّ من صالح مولى التوأمة.

<sup>(</sup>١) تحرفت لفظة «به» في النسختين (د) و(س) إلى: «بك»، والمثبت من «ضعفاء» العقيلي ٢/ ١٩٥.

<sup>(</sup>٢) أحوال الرجال ص٩٢ ، وضعفاء العقيلي ٢/١٩٣ ، والجرح والتعديل ٤/ ٣٦٥ ، والكامل ٤/ ١٣٢١ ـ ١٣٣٨ ، وتاريخ بغداد ٩/ ٢٧٩ ، وتهذيب الكمال ١٢/ ٤٦٢ ، والسير ٨/ ٢٠٠ .

<sup>(</sup>٣) الجرح والتعديل ٤/ ٣٧١.

<sup>(</sup>٤) التاريخ الكبير ٤/ ٢٤٤ ، والجرح والتعديل ٢٨٨٤.

<sup>(</sup>٥) لم أقف على من قال فيه: بن يحيى. وفي «ضعفاء» ابن الجوزي ٢/ ٤٠ ، و«تهذيب الكمال» ١٢/ ٩٩٧: أبو يحيى.

وقال أبو زُرعة: ضعيف الحديث(١).

**٣٥٢٥ ـ شعبة** . عن كريب بن أبرهة<sup>(٢)</sup>.

٣٥٢٦ - وشعبة بن بُرَيدة الحنفيّ. مجهولان<sup>(٣)</sup>.

# [من اسمه شعيب]

٣٥٢٧ - شُعيب بن إبراهيم الكوفي، راوية كتب سيف عنه. فيه جهالة (٤).

٣٥٢٨ - شُعيب بن أحمد البغدادي .عن عبد الحميد بن صالح بخبر باطل في أنَّ الثوبَ يسبِّح، فإذا اتَّسخ، زال تسبيحُه (٥).

٣٥٢٩ ـ شُعيب بن أحمد الفَرْغانيّ . أخذ عنه السَّلَفي وقال: لا يعوّل عليه.

**۳۵۳۰ ـ شُعیب بن أبي الأشعث** . عن هشام بن عُروة. مجهول. روى عنه محمد بن حِمْير<sup>(1)</sup>.

۳۵۳۱ د (صح) (۷) : شعیب بن أیوب الصَّرِیفینی المقرئ، صاحب یحیی بن آدم. وثَّقه الله الدارقطنیّ. وقال أبو داود: إنی لأخاف الله تعالی فی الروایة عنه.

قلت: ما أخرج عنه في «سننه» غير حديث. وله حديث منكر. ذكره الخطيب في «تاريخه»، علقتُه عندي.

مات سنة إحدى وستين ومئتين (^).

٣٥٣٢ ـ شُعيب بن بكَّار . عن إسماعيل بن أَبَان الورَّاق. قال الأزديّ: ضعيف.

٣٥٣٣ ـ س: شُعيب بن بَيان الصفَّار . عن شعبة. صدوق. وقال الجوزجانيّ: له مناكير. وقال العُقيليّ: يحدِّث عن الثقات بالمناكير. كاد أن يغلب على حديثه الوهم (٩٠).

- (۱) التاريخ الكبير ٢٤٣/٤ ، وضعفاء النسائي ص٥٦ ، وضعفاء العقيلي ٢/ ١٨٥ ، والجرح والتعديل ٢٧٧٤ ، والكامل ٢٤٣٩٤ ، وتهذيب الكمال ٢١/ ٤٩٧ . له حديث عند أبي داود (٢٤٦) في الغسل من الجنابة. وجاء بعد الترجمة في المطبوع عن الطبعة الهندية ما نصُّه: وأما شعبة بن دينار الكوفي فثقة ، روى عنه السفيانان. اه. قلت: روى له النسائي ، وترجمته في «تهذيب الكمال» ٢١/ ٤٩٥ .
  - (٢) الجرح والتعديل ٤/ ٣٧١.
- (٣) كذا في (د) و(س)، و «اللسان» ٢٤٦/٤ . وفي المصادر: شعبة بن يزيد. ثم إني لم أقف على قول أبي حاتم فيه: مجهول، كما شرطَ المصنف في تقييد هذه اللفظة عنه. ونسب ابن الجوزي في «ضعفائه» ٢/٠٤ تجهيله للنسائي.
  - (٤) الكامل ١٣١٩/٤.
  - (٥) تاريخ بغداد ٩/ ٢٤٥ . وقال الخطيب في الحديث: منكر.
     وجاء في هامش (س): شعيب بن أحمد؛ قال المؤلف في ترجمة زكريا بن يحيى الضمري: لا أعرفه.
    - (٦) الجرح والتعديل ٢٤١/٤.
- (٧) لم تردلفظة (صح) في «اللسان» ٩/ ٣٢٣ ، وتعني العمل على توثيق صاحب الترجمة. وقد قال فيه ابن حبان في «الثقات» ٨/ ٣٠٩ : يخطئ ويدلّس، كلُّ ما في حديثه من المناكير مدلَّسة. اهـ. وجاء كلام ابن حبان في هامش (س).
- (A) الثقات ٨/ ٣٠٩ ، وتاريخ بغداد ٩/ ٢٤٤ ، وتهذيب الكمال ١٢/ ٥٠٥ . وحديثه عند أبي داود (٣٣٠٤) في الأيمان والنذور.
- (٩) ضعفاء العقيلي ٢/ ١٨٣ ، وتهذيب الكمال ٢١/ ٥٠٧ . ولم أقف عليه في «أحوال الرجال» للجوزجاني. وحديثه عند النسائي ١/ ٢٣٢ في المحاسبة على الصلاة.

٣٥٣٤ ـ شُعيب بن حاتم . سمع أبا أميَّة. قال البخاريّ: لا يصحُّ حديثه. نقل ذلك ابنُ عديّ (١).

٣٥٣٥ ـ شُعيب بن حرب، وليس بالمدائنتي، يروي عن صخر بن جُويرية.

قال البخاريّ: منكر الحديث. مجهول (٢).

ابن أبي القاضى: حدثنا الحسن البزاز ببغداد، حدثنا شعيب بن حرب، عن صخر بن جُويرية، عن نافع، عن ابن عمر؛ أنَّ رسولَ الله ﷺ قال: «رأيتُ في المنام أنِّي أتسوَّكُ إياس، ويحيى بن يحيى، وجماعة. بسواك، فجاءني رجلان...» الحديث<sup>(٣)</sup>.

٣٥٣٦ ـ شُعيب بن حَرْب المدائني فوثَّقوه (٤). مكرر ٣٥٣٤ ـ شُعيب بن حَيَّان . بصريّ. سمع أبا أمية. عن محمد بن مُعيقيب. وعنه خليفة ابن خياط. لم يصحّ. ذكره البخاريّ هكذا في «الضعفاء».

قلت: هو الذي مرّ، اختُلف في أبيه، فقيل: حاتم (٥).

٣٥٣٧ ـ شُعيب بن راشد الكوفي . شيخ لقتيبة <sup>(٦)</sup>.

٣٥٣٨ \_ وشُعيب بن أبي راشد . عن تابعيّ (٧). مجهولان.

٣٥٣٩ ـ ت: شُعيب بن رُزيق الشامي، أبو شيبة المقدسي، نزيل طَرَسُوس. عن عثمان بن أبى سودة، وعن الحسن. وعنه آدم بن أبي

قال دُحيم: لا بأس به. وقال الدارقطنيّ: ثقة. وقال الأزدى: ليِّن (^).

وفَرَّق البخاريّ بين هذا وبين:

٣٥٤٠ ـ د: شُعيب بن رُزيق الطائفي الذي يروي عن الحكم بن حَزْن الكُلّفي، وله صحبة. وعنه: شهاب بن خِراش وحده. قال فيه ابن معين: ليس به بأس (٩).

<sup>(</sup>١) الكامل ٤/ ١٣١٩. وهو شعيب بن حيّان الآتي كما سيذكر المصنف.

<sup>(</sup>٢) قول البخاري، في «الضعفاء» له؛ كما ذكر ابن حجر في «تهذيبه» ٢/ ١٧٢ في ترجمة شعيب بن حرب المدائني الآتي بعده.

<sup>(</sup>٣) علَّقه البخاري في «صحيحه» (٢٤٦) بصيغة الجزم عن عفان، وأخرجه مسلم (٢٢٧١) من طريق عليّ الجهضمي، عن

<sup>(</sup>٤) تهذيب الكمال ١٢/ ٥١١ ، روى له البخاري وأبو داود والنسائي. وذكر ابن حجر في «اللسان» ٤/ ٢٤٩ أنه هو نفسه الذي قبله، غير أنه قال في «تهذيب التهذيب» ٢/ ١٧٢ : الظاهر أنه غيره.

<sup>(</sup>٥) في (د) و(س): حرب، والمثبت من «اللسان». وسلف برقم (٣٥٣٤) أن ابن عدي سماه: شعيب بن حاتم. وسماه شعيب بن حيَّان: البخاري في «التاريخ الكبير» ٤/ ٢٧٤ ، والعقيلي في «ضعفائه» ٢/ ١٨٣ ، وابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» ٣٤٣/٤ ، وابن حبان في «ثقاته» ٨/٨ .

<sup>(</sup>٦) الجرح والتعديل ٣٤٦/٤ ، وهو مجهول كما سيرد.

<sup>(</sup>٧) في «اللسان» ٤/ ٢٥٠ : عن نافع، ولعله تحريف، وفي «الجرح والتعديل» ٢٤٦/٤ و«ضعفاء» ابن الجوزي ٢/ ٤١ : عن عمرو بن خالد الواسطي.

<sup>(</sup>٨) الجرح والتعديل ٤/ ٣٤٦، وسؤالات البرقاني ص٣٦، وتهذيب الكمال ١٢/ ٥٢٤، وتهذيب التهذيب ٢/ ١٧٣ ـ ١٧٤.

 <sup>(</sup>٩) التاريخ الكبير ٢١٧/٤ ، وتهذيب الكمال ١٢/ ٥٢٣ . وكذلك فرَّق بينهما ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» =

٣٥٤١ - شُعيب بن سَهْل، قاضي بغداد. ذكره ابن أبي حاتم. قال أحمد بن حنبل: جَهْميّ (١).

٣٥٤٢ م س: شُعيب بن صفوان .عن حُميد الطويل وغيره.

وقال ابن عديّ: هو أبو يحيى الثقفيّ الكوفيّ. روى عنه إسحاق الأزرق، وأبو إبراهيم الترجمانيّ.

قال أبو حاتم: لا يحتجُّ به. وقال أحمد: لا بأس به. وقال ابنُ عديّ: عامَّة ما يرويه لا يُتابَع عليه.

قلت: روى عنه ابن مهديّ أيضًا<sup>(٢)</sup>.

٣٥٤٣ ـ شُعيب بن طلحة بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق . عن أبيه، والقاسم بن محمد. وعنه: معن بن عيسى، وأبو مصعب الزهريّ.

قال ابن معين: لا أعرفُه. وقال أبو حاتم: لا بأس به. وقال الحافظ الضياء: شُعيب هو الذي قال فيه الدارقطنيّ: متروك. (٣)

٣٥٤٤ ـ ق: شُعيب بن عمرو . عن صُهيب. وعنه: عبد الحميد بن زياد فقط. لا يُعرف (٤).

٣٥٤٥ ـ شُعيب بن عَمْرون الطحان (٥). عن سفيان بن عُيينة. قال الأزديّ: كذَّاب.

٣٥٤٦ ـ شُعيب بن فَيْرُوز، بغداديّ، منكر الحديث؛ قاله زكريا الساجيّ.

٣٥٤٧ - شُعيب بن كَيْسان، عن أنس، ذكره البخاريّ في «الضعفاء»، وليَّنه العُقيليّ، فذكرا له من طريق عُمر بن عُبيد، حدثنا شُعيب بن كَيْسان، عن أنس مرفوعاً: «من استغفر للمؤمنين والمؤمنات؛ ردَّ عليه من آدم فمَنْ دونَه من إنس».

قلت: رواه إسحاق بن راهَوَيه، عن عُمر. والعجب أنَّ البخاريَّ روَى هذا في «الضعفاء» عن أحمد بن عبد الله بن حكيم، عن عُمر، وأحمد متَّهم (٢).

٣٥٤٨ ـ شُعيب بن مبشر . عن الأوزاعيّ، حسن الحديث. ذكره ابن حبان في «الضعفاء».

وقد ذكر له محمد بن طاهر في كتاب «التذكرة» حديث: أنَّ النبيَّ عَلَيْ رأى في المسجد رجلاً طليحاً \_ يعني ذابلاً \_ فقال: «ما شأنه؟» قالوا: صائم. قال: «مَنْ أحبَّ أنْ يتقوَّى على الصوم، فليتسحَّر ولْيَشُمَّ طيباً، ولا يفطر على ماء».

<sup>=</sup> ٣٤٥/٤ ـ ٣٤٦ ، وذكر ابن حبان شعيبَ الطائفيَّ في طبقة التابعين من «ثقاته» ١٥٥/٤ ، وذكر شعيبَ الشاميَّ في طبقة تبع أتباع التابعين ٨/٨٣ .

<sup>(</sup>١) الجرح والتعديل ٣٤٦/٤ ٣٤٧ ، وتاريخ بغداد ٧٤٣/٩ .

<sup>(</sup>٢) الجرح والتعديل ٤/ ٣٤٨ ، والكامل ٤/ ١٣١٩ \_ ١٣٢٠ ، وتهذيب الكمال ١٢/ ٥٢٨ .

<sup>(</sup>٣) الجرح والتعديل ٤/ ٣٤٩ ، والكامل ١٣١٨ .

<sup>(</sup>٤) تهذيب الكمال ١٢/ ٥٣١ . له حديث عند ابن ماجه (٢٤١٠) في الصدقات.

<sup>(</sup>٥) كذا في (د) و(س)، ولم أقف على من سمّى أباه: عمرون، و في «اللسان» ٢٥٢/٤ : شعيب بن عمرو. ولعله شعيب ابن عمرو الضبعي، له ترجمة في «تاريخ دمشق» ٨٦/٨ ، و«السير» ٢٠٤/١٢ ، وقال فيه الذهبي: المحدِّث المسند.

<sup>(</sup>٦) التاريخ الكبير ٢/ ٢١٩ ، وضعفاء العقيلي ٢/ ١٨٢ . وقال أبو حاتم كما في «الجرح والتعديل» ٤/ ٣٥١ : روى عن أنس مرسل، صالح الحديث.

رواه شُعيب بن مبشّر الكلبيّ، عن الأوزاعيّ، عن يحيى بن أبي كثير، عن أنس، ثم قال: وشعيب لا يحلُّ الاحتجاج به(۱).

٣٥٤٩ - شُعيب بن محمد بن الفضل الكوفيّ. نزيل الموصل. عن هُشيم. قال الأزديّ: متروك. ٢٥٥٠ - عس: شُعيب بن ميمون. قال البخاريّ: فيه نظر. وقال أبو حاتم: مجهول. وقال ابن حبَّان: له مناكير، لا يُحتجُّ به إذا ان در (٢)

شَبَابة: حدَّثنا شعيب بن ميمون، عن حُصين وأبي جَناب، عن الشعبيّ، عن أبي وائل قال: قيل لعليّ: استَخْلِفْ. قال: ما أستخلف، ولكن إن يُرد اللهُ بالأمَّة خيرًا يجمعهم على خيرهم، كما جمعهم بعد نبيِّهم على خيرهم.

وقال عليّ بن عبد العزيز البَغَويّ: حدثنا عَمرو بن عَون، حدثنا شعيب صاحب البزور بنحوه. وقد رُوِيَ نحو هذا عن صعصعة بن صُوحان، عن عليّ. ولم يصحَّ<sup>(٣)</sup>.

٣٥٥١ - شُعيب بن واقد . عن نافع أبي هُرمز. سمع منه أبو حاتم. ضرب الفلّاس على

٣٥٥٢ ـ س: شُعيب بن يحيى التُّجيبيّ . عن حَيْوة بن شريح، مصريّ صدوق.

قال أبو حاتم: ليس بمعروف. وقال [ابن] يونس: صالح عابد (٥).

مات سنة إحدى وعشرين ومئتين (٦).

٣٥٥٣ ـ شُعيب الجَبائي، أخباريّ متروك، قاله الأزديّ. حدَّث عنه سلمة بن وَهْرام. وجَبَأ: جبل من أعمال الجَند باليمن، فكأنه شُعيب بن الأسود صاحب الملاحم، تابعيّ (٧).

قال إبراهيم بن خالد الصنعاني: حدثنا رَباح، حدثني النعمان بن عُبيد، عن وَهْب بن سُليمان، عن شعيب الجَبَائيّ قال: مكث نوح في السفينة ستة أشهر وأياماً؛ وحجّت السفينة بنوح، فوقفت بعرفة، وباتَتْ بالمزدلفة، ثم جعلت تقف على الجمار، وطافت به وسعت، وعلا الماءُ فوق طول جبل في الأرض مسيرة خمسة أشهر صعداً. قال رباح: بلغني أنَّ الشجرة التي عمل منها نوح السفينة نبتت حين وُلد نوح، فكان طولُها ثلاث مئة ذراع، وعرضُها نحو ستين ذراعاً (٨).

<sup>(</sup>١) المجروحين ١/٣٦٣ ، وتذكرة الحفاظ لابن طاهر (٢٠٦). وقوله: شعيب لا يحلُّ الاحتجاج به، هو من كلام ابن حبَّان.

<sup>(</sup>٢) بعدها في المطبوع نقلاً عن طبعة هندية: وقال الدارقطني: ليس بالقوي. اهـ . وهو في «علله» ٤/ ١٧٣ .

<sup>(</sup>٣) التاريخ الكبير ٢٢٢/٤ ، وضعفاء العقيلي ٢/ ١٨٢ ـ ١٨٣ ، والجرح والتعديل ٢/ ٣٥٢ ، والمجروحين ١/ ٣٦٢ ، والكامل ١٣١٤ ، وتهذيب الكمال ١٨٢/٢٥ ؛ روى له النسائي في «مسند على» وابن ماجه في «التفسير».

<sup>(</sup>٤) الجرح والتعديل ٤/ ٣٥٢ ـ ٣٥٣ .

<sup>(</sup>٥) الجرح والتعديل ٣٥٣/٤ ، وتهذيب الكمال ١٢/ ٥٣٧ ، وما بين حاصرتين منه.

<sup>(</sup>٦) كذا وقع في (د) و(س). وفي «تهذيب الكمال» وغيره: مات سنة ٢١١ أو ٢١٥.

<sup>(</sup>٧) قال ابن حجر في «اللسان» ٤/ ٢٥٥ : فرَّق بينهما البخاري، وجمعهما ابن أبي حاتم.

<sup>(</sup>٨) الجرح والتعديل ٢/٣٥٣. والخبر في «علل» أحمد ١/٣٧٣ ، و٢/ ٨٨٥ بأطول منه، من وجادات ابنه عبد الله.

# [من اسمُه شُعَيْث وشُفْعة]

۳۵۵٤ ـ شُعیث ـ بثاء مثلثة ـ بن شدّاد. روی عنه أبو بكر بن أبي سبرة. مدنيّ. مجهول(۱).

۳۰۰۰ ـ د: شُعیث بن عُبید الله (۲) بن زُبیْب. عن أبیه، عن جدّه. أعرابیّ یُکتب حدیثه، ما کأنه حجة. وقد روی عنه النضر بن محمد، وأبو سَلَمة التبوذكیّ. وذكره ابن عدیّ، فساق له حدیثین منكرین. ثم قال: له نحو خمسة أحادیث، وأرجو أن یكون صدوقاً (۳).

أما:

**٣٥٥٦ ـ شُعيث بن محرز،** فصدوق مشهور. أدركه أبو خليفة الجمحي<sup>(٤)</sup>.

٣٥٥٧ ـ د: شُفْعة بن السَّمَعيّ . عن عبد الله ابن عَمرو. تفرَّد عنه شُرَحْبِيل بن مسلم (٥).

[من اسمُه شَقِيق] ٣٥٥٨ ـ شَقِيق بن جمرة<sup>(٦)</sup> الأسدىّ .

٣٥٥٩ ـ وَشَقِيق بن حيان . مجهولان<sup>(٧)</sup>.

٣٥٦٠ ـ شَقِيق الضّبّيّ، من قدماء الخوارج. صدوق في نفسه. وكان يقصّ بالكوفة، وكان أبو عبد الرحمن يذمُّه. أعني السُّلَميّ (٨).

۳۵٦۱ ـ د: شَقِيق العُقيلي، والد عبد الله. عن عبد الله بن أبي الحمساء. ما روى عنه سوى ولده (۹).

٣٥٦٢ د: شَقِيق عن عاصم بن كُليب. وعنه همَّام، لا يُعرف (١٠٠).

٣٥٦٣ ـ شَقِيق البلخي . من كبار الزُّهَاد. منكر الحديث. روى عن إسرائيل، وأبي حنيفة، وعَبَّاد بن كثير، وكثير الأيلي. وعنه: حاتم الأصمّ، ومحمد بن أبان البلخي، وعبد الصمد ابن مردويه، وآخرون.

يقال: كان له ثلاثة مئة قرية، ثم مات بلا كفن. وكان من كبار المجاهدين؛ رحمه الله.

<sup>(</sup>١) الجرح والتعديل ٢٨٦/٤.

<sup>(</sup>٢) كذا في «تهذيب الكمال» ١٢/ ٥٤٠ وفروعه: عبيد الله، وفي المصادر التالية: عبد الله.

<sup>(</sup>٣) التاريخ الكبير ٤/ ٢٦٣ ، والجرح والتعديل ٤/ ٣٨٥ ، والثقات ٦/ ٤٥٣ ، والكامل ٤/ ١٣٦٠ ، وفيها: شعيث بن عبد الله.

<sup>(</sup>٤) الثقات ٨/ ٣١٥ ، والإكمال ٥/ ٦٠ . قال ابن حبان: مستقيم الحديث.

<sup>(</sup>٥) تهذيب الكمال ١٢/ ٥٤٢ ، وفيه وفي غيره من مصادر ترجمته: شفعة السَّمَعي. ووقع في «اللسان» ٩ ٣٣٣ ، و«التقريب»: المِسْمَعي، وهو تصحيف في الغالب، فقد ذكره السمعاني في «الأنساب» ٧/ ١٤٧ وقال: السَّمَعي، بكسر السين المهملة، وفتح الميم ـ وقيل بسكونها ـ وفي آخرها العين المهملة... ويقال: بفتح السين والميم.

<sup>(</sup>٦) في (س): حمزة، ولم تُعجم في (د)، والمثبت من «اللسان» ٢٥٦/٤ ، وهو موافق لما في «الجرح والتعديل» ٢٧٣/٤ .

<sup>(</sup>٧) الجرح والتعديل ٢/ ٣٧٣.

<sup>(</sup>٨) ضعفاء العقيلي ٢/ ١٨٦ ، والكامل ٤/ ١٣٦٤ .

<sup>(</sup>٩) تهذيب الكمال ١٢/ ٥٥٧ ، له حديث عند أبي داود (٤٩٩٦) في الأدب، باب في العدة.

<sup>(</sup>۱۰) تهذیب الکمال ۱۲/ ۵۰۸ ، وحدیثه عند أبي داود (۷۳۱) و (۸۳۹) في صفة الصلاة من طریق همام، عن شقیق، عن عاصم بن کلیب، عن أبیه. وأخرجه ابن قانع ۱/ ۳۵۰ من طریق همام، عن شقیق، عن عاصم بن شَنْتَم (ووقع فیه: شُتیم) عن أبیه. قال المزي: إن صحّت روایة ابن قانع فیشبه أن یکون الحدیث متصلاً، وإن کانت روایة أبي داود هي الصحیحة؛ فالحدیث مرسل.

استشهد في غزوة كُولان سنة أربع وتسعين ومئة. وثَّقه النسائي، ولَ ولا يتصوَّر أن يُحكم عليه بالضعف؛ لأن شيء نادر في الكوفيين.

نكارة تلك الأحاديث من جهة الرواة عنه.

وهو شقيق بن إبراهيم، أبو عليّ<sup>(١)</sup>.

### [من اسمه شِمْر]

٣٥٦٤ - شِمْر بن ذي الجَوْشَن، أبو السابغة الضِّبابيّ. عن أبيه. وعنه أبو إسحاق السَّبِيعيّ. ليس بأهل للرواية، فإنه أحدُ قَتَلَة الحُسين عَلَيْهُ. وقد قتله أعوانُ المختار (٢).

روى أبو بكر بن عيَّاش عن أبي إسحاق قال: كان شِمْر يصلِّي معنا، ثم يقول: اللهمَّ إنك تعلم أني شريف، فاغفر لي. قلت: كيف يغفر لك وقد أَعَنْتَ على قتل ابن رسول الله ﷺ؟ قال: ويحك! فكيف نصنع؟ إنَّ أمراءَنا هؤلاء أمرونا بأمر، فلم نخالفهم، ولو خالفناهم كنَّا شرَّا من هذه الحُمُر السّقاة.

قلت: إنَّ هذا لعذر قبيح، فإنما الطاعة في المعروف.

٣٥٦٥ ـ ت: شِمْر بن عطية. عن أبي وائل، وزِرّ. وعنه: الأعمش، وقيس بن الربيع.

وثَّقه النسائي، ولكنه عثمانيِّ غالٍ، وهذا شيء نادر في الكوفيين.

وذكره ابن حبان في «الثقات»<sup>(٣)</sup>.

٣٥٦٦ ـ شِمْر بن عكرمة . حدَّث عنه فُضيل ابن مرزوق. مجهول<sup>(3)</sup>.

٣٥٦٧ ـ شِمْر بن نُمير . مصريّ، حدَّث عنه ابنُ وَهْب.

قال الجُوزْجانيّ: كان غير ثقة. روى عن حُسين بن عبد الله بن ضُميرة. قال سفيان بن وكيع ـ وفيه مقال ـ: حدَّثنا ابن وَهْب، حدثنا شِمْر بن نُمير، عن حُسين بن عبد الله بن ضُميرة، عن أبيه، عن جدِّه، عن عليّ قال: نهى رسولُ الله ﷺ عن ثمن الكلب العَقُور (٥).

# [من اسمُه شَمْلة وشُمير وشُميلة]

٣٥٦٨ ـ شَمْلَة بن مُنيب الكلبيّ . شيخ للهيثم ابن عدي. مجهول، لا يُشتغل به (٦٠).

٣٥٦٩ ـ شَمْلَة بن هزَّال. عن رجاء بن حَيْوة، وهو أبو حُتْرُوش البصريّ.

قال يحيى: ليس بشيء. وقال النسائي: ضعيف. وقال أبو حاتم: لا بأس به. وقال أبن المديني: هو عندنا ضعيف (٧).

<sup>(</sup>١) ينظر: طبقات الصوفية ص٦٦ ، وحلية الأولياء ٨/٥٨ ، والسير ٩/٣١٣.

<sup>(</sup>٢) تاريخ دمشق ٨/ ١٢٢ . قال ابن عساكر: اسم ذي الجوشن شُرحبيل، ويقال: عثمان.

<sup>(</sup>٣) الثقات ٦/ ٤٥٠ ، وتهذيب الكمال ١٢/ ٥٦٠ .

<sup>(</sup>٤) الجرح والتعديل ٤/ ٣٧٦.

<sup>(</sup>٥) أحوال الرجال ص١٦٤ ، والكامل ٤/ ١٣٦٢ .

<sup>(</sup>٦) الجرح والتعديل ٤/ ٣٨٧.

<sup>(</sup>٧) سؤالات ابن أبي شيبة لابن المديني ص٦٦ ، وضعفاء النسائي ص٥٦ ، وضعفاء العقيلي ٢/ ١٩٢ ، والجرح والتعديل ٤/ ٣٨٧ ، والكامل ٤/ ١٣٦١ .

۳۵۷۰ ـ د ت: شُمير. عن أبيض بن حَمَّال. لا يُدرى مَنْ هو. ما روى عنه سوى سُمَيّ بن قيس، وهو يمانيّ (۱).

٣٥٧١ ـ شُميلة بن محمد بن جعفر بن محمد ابن أبي هاشم العلويّ الحسنيّ المكّيّ . من أولاد أمراء مكة.

قال السّمعانيّ: كان يُذكر أنه سمع «الشهاب» من القُضاعي فقال: نَفَذني أبي إلى مصر رهناً عند المستنصر سنة تسع وأربعين (٢)، وسمعت «الشّهاب». وأظهر نسخةً فيها سماعُه من القُضاعي بخطّ ابنه. عليها ظلمة وتخليط. وفيها: سمع مني. ثم قال في آخر الطبقة: وكتبه عبد الله ابن محمد بن جعفر القُضاعي. فلعلّه سماعه من هذا عن المؤلف.

قلت: تأخُّر وكتب عنه عبد الخالق بن أسد.

### [من اسمُه شِهاب]

۳۵۷۲ ـ د (صح): شِهاب بن خِرَاش. صدوق مشهور، له ما يستنكر.

وهو أبو الصلت ابن أخي العَوَّام بن حَوْشَب. وقال ابن حِبَّان: يه قال ابن حبان في «الضعفاء»: يخطئ كثيراً. [حَدِّ] الاحتجاج به (۳). وقال ابن المبارك: ثقة. وقال أحمد: لا بأس به. قلت: في «سعيد بن وقال ابن معين والنسائي: ليس به بأس. وقال أبو عن العوَّام، عن مجاهد حاتم: صدوق لا بأس به.

وروى المفضَّل الغلابي عن ابن معين: ثقة. وقال أبو بكر بن أبي الأسود: سمعتُ عبد الرحمن

ابن مهديّ يقول: لم أر أحداً أعلمَ بالسُّنَة من حماد ابن زيد، ولم أر أحدًا أحسنَ وَصْفاً لها من شهاب ابن خراش، ولم أر أحدًا أجمع من ابن المبارك.

وقال هشام بن عمار: سمعتُ شهاب بن خِرَاش يقول: إن القَدَريَّة أرادُوا أَنْ يصفوا الله بعَدْله، فأخرجوه من فَضْله.

وقال أبو زُرعة: ثقة صاحب سُنَّة، نزل الرَّمْلَة.

وذكرهُ ابن عديّ فقال: أخبرنا بُهلول، أخبرنا سعيد بن منصور، حدثنا شهاب بن خِراش قال: أدركت من صَدْرِ هذه الأمة وهم يقولون: اذكروا من محاسن أصحاب رسول الله عليه ما تأتلف عليه القلوب، ولا تذكروا الذي شجر بينهم فتحرِّشوا عليهم الناس.

هشام بن عمار: حدثنا شهاب، حدثنا الثوري، عن سُهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة مرفوعاً: «لا تقوم الساعة إلا نهارًا».

قال ابن عديّ: ولشهاب بعضُ ما يُنكَر، ولم أَرَ للمتقدِّمين فيه كلاماً.

وقال ابن حِبَّان: يخطئ كثيراً حتى خرج عن [حَدِّ] الاحتجاج به (٣).

قلت: في «سعيد بن منصور»: حدثنا شهاب، عن العوَّام، عن مجاهد قال: كنت مع ابن عمر، فلما طلعت الكوكبة جلس ينظر إليها ويسبُّها سبَّا شديدًا، فقلت: رحمك الله أبا عبد الرحمن! نجمًا سامعًا مطيعًا، ما باله يسبّ! قال: ها إن

<sup>(</sup>۱) تهذیب الکمال ۱۲/ ۵۹۷ ، وهو ابن عبد المدان، وقیل: ابن حَمَل. له حدیث عند أبي داود (۳۰۹٤) والترمذي

<sup>(</sup>٢) في «اللسان» ٤/ ٢٦٢ : سبع وأربعين، وتحرفت في (س) إلى: أربع وسبعين.

<sup>(</sup>٣) الجرح والتعديل ٤/ ٣٦٢ ، والمجروحين ١/ ٣٦٢ (وما بين حاصرتين منه)، والكامل ٤/ ١٣٥٠ ، وتهذيب الكمال ١٢/ ٥٦٨ .

هذه كانت بَغِيًّا في بني إسرائيل، فلقي الملكان منها.. الحديث، ولأصله شاهد. مَرَّ في سُنيد<sup>(١)</sup>.

قلت: قد وثَّقوه.

٣٥٧٣ ـ شِهاب بن شُرْنُفة المجاشعيّ البصريّ المقرئ . قال ابن المبارك: كان من خيار أهل البصرة. سمع من الحسن. وقال مسلم بن إبراهيم: حدثنا وكان صدوقاً. وقال الأزديّ: ليس بثقة. قال ابن معين: ليس إسناده بالقائم. ووهم ابنُ مهديّ فقال: شُريفة؛ بياء (٢).

٣٥٧٤ - خ م: شِهاب بن عبَّاد . قال الدارقطنيّ: صدوق زائغ (٣).

قلت: روى عن داود العطار وغيره. وعنه: أحمد وأبو حاتم ووثَّقه. وله عن شريك، وحمَّاد ابن زيد. وهو كوفيّ.

٣٥٧٥ ـ الشهاب السُّهْرَوَرْدِيِّ الفيلسوف، صاحب السيمياء، قُتل لسوء معتقده، وكان أحد الأذكياء.

قُتل شابًّا في سنة ستّ وثمانين وخمس مئة بحلب، ولم يروِ شيئاً<sup>(٤)</sup>.

٣٥٧٦ ـ شهاب .عن عَمْرو بن مُرة. قال البخاري: ليس حديثه بالقائم .

قلت: الظاهر أنه ابن خِراش، وإلّا فلا يُعرف (٥).

٣٥٧٧ ـ شهاب . عن عُمر بن عبد العزيز. وعنه ليث بن أبي سُليم. مجهول<sup>(١)</sup>.

### [من اسمه شهر]

(٣٥٧٧) ـ ٤ م مقروناً (صح): شَهْر بن حَوْشَب الأشعريّ. عن أمّ سلمة، وأبي هريرة، وجماعة. وعنه: قتادة، وداود بن أبي هند، وعبد الحميد بن بَهْرام، وجماعة.

قال أحمد: روى عن أسماء بنت يزيد أحاديث حسانًا. وروى ابن أبي خيثمة ومعاوية ابن صالح عن ابن معين: ثقة.

وقال أبو حاتم: ليس هو بدون أبي الزُّبير، ولا يحتجُّ به. وقال أبو زُرعة: لا بأس به. وروى النضر بن شُميل عن ابن عَوْن قال: إنَّ شَهْرًا نَزكوه (٧). وقال النسائيّ وابن عديّ: ليس بالقويّ.

<sup>(</sup>١) من قوله: قلت في سعيد... إلخ، من المطبوع نقلاً عن طبعة هندية.

<sup>(</sup>٢) الجرح والتعديل ٤/ ٣٦٢ ، ومعرفة القراء الكبار ١/ ٢٧٤ .

<sup>(</sup>٣) ثمة راويان بهذا الاسم: أحدهما شهاب بن عباد العبدي الكوفي، من شيوخ البخاري ومسلم، وروى له أيضاً الترمذي وابن ماجه، وهو مراد المصنّف. والآخر: شهاب بن عبّاد العَصَري البصري، من طبقة التابعين، روى له البخاري في «الأدب» (١١٩٨)، وهو الذي قال فيه الدارقطني: صدوق زائغ، ونقله عنه ابن حجر في «تهذيبه» ٢/ البخاري في «الأدب» هذا في «سؤالات» الحاكم له ص٢٢٥. والترجمتان في «التاريخ الكبير» ٤/ ٢٣٤ و ٢٣٥ ووالجرح والتحديل ٤/ ٣١١ و ٣٦٣ و ٣٦٢ و ٣٦٢ و ٣١٤ ، وتهذيب الكمال ٢١/ ٥٧٣ و ٥٧٥.

<sup>(</sup>٤) ينظر «السير» ٢١/ ٢٠٧.

<sup>(</sup>٥) التاريخ الكبير ٢٣٦/٤.

<sup>(</sup>٦) الجرح والتعديل ٢٤ ٣٦١.

<sup>(</sup>٧) بعدها في «تهذيب الكمال» ١٦/ ٥٨٢ : قال النضر: نَزَكوه، أي: طعنوا فيه.

يحيى بن أبي بُكير الكِرْماني: حدثني أبي قال: كان شهر على بيت المال، فأخذ منه دراهم فقال قائل:

لقدباع شهردينه بخريطة

فمن يأمن القرَّاء بعدك يا شهرُ وقال الدُّولابيّ: شَهْر لا يُشبه حديثُه حديثُ الناس، كأنه مُولعٌ بزمام ناقة النبي ﷺ؛ قاله السعديّ.

وقال الفلّاس: كان يحيى بن سعيد لا يحدّث عن شُهْر، وكان عبد الرحمن يحدّث عنه.

أبو داود: حدثنا شعبة، عن أبي إسحاق، عن عبد الله بن عطاء، عن عُقبة بن عامر. قال شعبة: فلقيتُ ابنَ عطاء فسألتُه، فقال: حدثني زياد بن مِخراق، فقدمت على زياد فسألته، فقال: حدثني رجل من بني ليث، عن مجاهد (۱۱)، عن شَهْر، عن حديث عقبة بن عامر، عن عمر بن الخطاب في الوضوء.

معاذ بن معاذ: سألتُ ابنَ عون عن حديث هلال بن أبي زينب، عن شَهْر، عن أبي هريرة، عن النبيِّ ﷺ: «لا تجفُّ الأرض من دم الشهيد حتى تبتدره زوجتاه». فقال: ما تصنع بشَهْر؟! إن شعبة قد ترك شهراً.

يحيى القطان: عن عباد بن منصور قال: حججتُ مع شهر بن حَوْشَب فسرق عَيْبَتِي.

وقال على بن حفص المدائني: سألت شعبة عن عبد الحميد بن بَهْرام، فقال: صدوق، إلّا أنه يحدِّث عن شهر.

قال أحمد بن حنبل: عبد الحميد حديثُه مقارب من حديث شهر، وكان يحفظها كأنه يقرأ سورة، وهي سبعون حديثًا.

سيَّار بن حاتم: حدثنا جعفر بن سُليمان، عن أبي بكر الهُذَلي، عن شَهْر بن حَوْشَب قال: لما قتلَ ابنُ آدم أخاه مكث آدم مئة سنة لا يضحك، ثم أنشأ يقول:

تغيّرتِ البلادُ ومَنْ عليها

فوجه الأرض مُغْبَرُّ قبيحُ تغيَّر كلُّ ذي طعم ولونٍ

وقلً بشاشة الوجه المليخ إسحاق بن المنذر<sup>(۲)</sup> - صدوق -: حدثنا عبد الحميد بن بهرام، عن شَهْر، عن ابن عباس -مرفوعاً: قال: «لكل نبيً حرم، وحَرَمي المدينة».

قال ابنُ عديّ: حدثناه محمد بن يحيى المروزي، حدثنا إسحاق.

قال أبو عيسى الترمذي: قال محمد ـ هو البخاريّ ـ: شَهْر حسن الحديث. وقَوَّى أمرَه.

وقال أحمد بن عبد الله العجلي: ثقة شاميّ. ورَوَى عباس عن يحيى: ثبت. وقال يعقوب بن شَيْبة: شَهْر ثقة، طعن فيه بعضُهم.

قال ابن عديّ: شَهْر ممَّن لاَ يُحتجّ به، ولا يتديّن بحديثه.

قلت: قد ذهب إلى الاحتجاج به جماعة. وقال حرب الكرمانيّ عن أحمد: ما أحسنَ حديثه! ووثّقه، وهو حمصيّ. وروى حنبل عن

<sup>(</sup>۱) وكذا ذكره المصنف في «السير» ٢/ ٣٧٦. والخبر في «المعرفة والتاريخ» ٢/ ٤٢٥ ـ ٤٢٦ ، و«الكامل» ٤/ ١٣٥٥ ، والتمهيد» ١/ ٥٠ ـ ٥١ .

<sup>(</sup>٢) في (س): إسحاق بن منصور، وهو خطأ.

أحمد: ليس به بأس. وقال الفَسَويُّ: شَهْر وإنْ عليه، شيعيّ. كان في المئة الثانية (٢٠). تكلُّم فيه ابن عون فهو ثقة.

> قلت: أما روايته عن بلال وتميم الداري فظاهرة الانقطاع. قال صالح جَزَرة: قدم على الحاج، فحدث بالعراق، ولم يوقف منه على كذب. وكان رجلاً يتنسّك.

> وتفرَّد ثابت عنه، عن أم سلمة، أنَّ النبيَّ ﷺ قرأ: «إنه عَمِلَ غيرَ صالح».

وروى الحكم بن عتيبة، عن شُهْر، عن أم يحتج به ٣٠٠. سلمة؛ أنَّ النبيَّ ﷺ نهى عن كل مسكر ومفتِّر.

> وثابت: عنه، عنها؛ أنَّ النبيَّ عَلَيْ قرأ: «إِنَّ اللهَ يغفرُ الذنوبَ جميعاً، ولا يبالي».

> قال أبو عبيد وخليفة والبخاريّ وجماعة: مات سنة مئة.

> وقال يحيى بن بُكير: مات سنة إحدى عشرة ومئة. وقال الواقديّ وابن سعد: سنة اثنتي عشرة و مئة <sup>(١)</sup>.

[من اسمه شوكر وشيبان] ٣٥٧٨ ـ شوكر. أخباريّ مؤرِّخ لا يُعْتَمد

٣٥٧٩ ـ ع (صح): شيبان النَّحْويّ . ثقة مشهور. عن قتادة، ويحيى بن أبي كثير. وعنه: ابن مهديّ، وأبو نُعيم، وعلي بن الجعد، وخلق. قال صالح بن أحمد: قال أبي: هو ثبت في كلِّ المشايخ. وقال ابن أبي خيثمة عن يحيى: ثقة صاحب كتاب، وهو أحفظ من إسرائيل، رجل صالح. وقال أبو حاتم: صالح الحديث، لا

٣٥٨٠ ـ م د س (صح): شَيْبَان بن فَرُوخ الأُبلِّي أحدُ الثقات . عن همَّام بن يحيى، وخلق. وعنه: مسلم، وأبو يعلى، والبغوي، وخلق كثير.

وكان صاحب حديث ومعرفة وعلو إسناد. قال أبو زُرعة: صدوق. وقال أبو حاتم: كان يرى القدر، اضطر الناس إليه بأخرة (٤).

توفي سنة ستّ ـ وقيل: خمس ـ وثلاثين ومئتين (ه).

٣٥٨١ ـ شيبان بن مُحرم . عن على. وعنه میمون بن مهران فقط<sup>(۲)</sup>.

- (١) طبقات ابن سعد ٧/ ٤٤٩ ، وطبقات خليفة ٢/ ٧٩٤ ، والتاريخ الكبير ٢٥٨/٤ ، وأحوال الرجال ص٩٦ ، وثقات العجلي ص٢٢٣ ، وسنن الترمذي ٥/ ٥٨ حديث (٢٦٩٧)، والمعرفة ٢/ ٤٢٦ ، وضعفاء النسائي ص٥٦ ، وضعفاء العقيلي ٢/ ١٩١ ، والجرح والتعديل ٤/ ٣٨٢ ، والمجروحين ١/ ٣٦١ ، والكامل ٤/ ١٣٥٤ ، وتهذيب الكمال ١٢/ ٥٧٨ ، والسير ٤/ ٣٧٢ . وتنظر الأحاديث الثلاثة الأخيرة في «مسند» أحمد (٢٦٥١٨) و(٢٦٦٣٤) و(٢٧٥٧٠). والأخير منها عن أم سلمة أسماء بنت يزيد.
  - (۲) لم ترد هذه الترجمة في (د) و(س)، وهي في نسخة ابن حجر كما يتبين من «اللسان» ٤/ ٢٦٩.
    - (٣) الجرح والتعديل ٤/ ٣٥٥ ، وتاريخ بغداد ٩/ ٢٧١ ، وتهذيب الكمال ١٢/ ٩٩٠ .
      - (٤) الجرح والتعديل ٤/ ٣٥٧ ، وتهذيب الكمال ١٢/ ٩٩٥ .
      - (٥) قوله: توفي سنة ست... من المطبوع نقلاً عن طبعة هندية.
- (٦) تهذيب الكمال ٢١/ ٦٠١ . وقيَّد ابن ماكولا أباه في «الإكمال» ٧/ ٢٢٠ بخاء معجمة وزاي مفتوحة مشددة. وينظر «توضيح المشتبه» ٨/ ٨٤.

# [من اسمُه شيبة وشيخ]

٣٥٨٢ ـ شيبة بن نَعامة . أبو نَعامة الضّبّيّ. عن أنس بن مالك.

ضعّفه يحيى بن معين، وهو كوفيّ. حدث عنه جرير، وهُشيم.

وقال ابن حِبَّان: لا يجوز الاحتجاج به (۱). هيبة الخُضْريّ . عن عُروة.

لا يعرف. تفرَّد عنه إسحاق بن عبد الله (٣).

٣٥٨٤ ـ شيخ بن أبي خالد .عن حمَّاد بن سلمة. متَّهم بالوضع.

فمن أباطيله: عن حماد، عن عَمْرو بن دينار، عن جابر \_ مرفوعاً \_ قال: «كان نقش خاتم سُليمان عليه السلام: لا إله إلا الله، محمد رسول الله».

وبه: «أهل الجنة مُرد إلا موسى، فلحيتهُ إلى سُرَّته».

وبه: «الشَّعر في الأنف أمان من الجُذام». رواها عنه محمد بن أبي السريّ العسقلانيّ (٤).

٣٥٨٥ ـ شيخ . هذا مجهول دجَّال.

قرأتُ على إسحاق الأسدي: أخبرك ابن خليل، أخبرنا رجب بن مذكور، أخبرنا زاهر، أخبرني البيهقيّ، أخبرنا الحاكم، أخبرني إسماعيل بن أحمد الجرجانيّ، حدثنا أبو نُعيم، حدثنا عمار بن رجاء، عن سُليمان بن حرب قال: دخلتُ على شيخ وهو يبكي فقلت: ما يبكيك؟ قال: وضعتُ أربع مئة حديث، وأدخلتُها في برنامج الناس، فلا أدري كيف أصنع.

قلت: هذا هو شيخ بن أبي خالد.

قال الحاكم: روى عن حمَّاد بن سلمة أحاديث موضوعة في الصفات وغيرها (٥).

<sup>(</sup>١) الجرح والتعديل ٤/ ٣٣٥ ـ ٣٣٦ ، والمجروحين ١/ ٣٦٢.

<sup>(</sup>٢) رُمز له في النسختين (د) و(س) برمز أبي داود (د)، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٣) تهذيب الكمال ١٢/ ٦١٠ . له حديث عند النسائي في «الكبرى» (٦٣١٦) في المواريث.

<sup>(</sup>٤) ضعفاء العقيلي ٢/ ١٩٧ ، والمجروحين ١/ ٣٦٤ ، والكامل ١٣٦٨/٤ ، والمدخل إلى الصحيح ١/ ١٦١ .

<sup>(</sup>٥) تعقب ابن حجر المصنف في «اللسان» ٤/ ٢٧١ في قوله: هذا هو شيخ بن أبي خالد، فقال: ليس كما ظن، بل هذا رجل مبهم، وليس «شيخ» اسمه، بل وصفه. اهـ. وبنهاية هذه الترجمة ينتهي الجزء الثاني من النسخة (د).

# حرف الصاد

### [من اسمه صاعد]

٣٥٨٦ ـ صاعد بن الحسن الرَّبَعِي، أبو العلاء الأديب، نزيل الأندلس. قال ابنُ بَشْكُوال: متهم بالكذب(١).

٣٥٨٧ ـ صاعد بن مسلم . وقيل: ابن محمد، أبو العلاء. عن الشعبي وغيره.

ضعَّفه أبو زُرعة. وقال الفلَّاس: متروك. وقال ابن معين: ليس بشيء.

قلت: وهو مولى الشعبيّ. روى عيسى بن يونس، عن صاعد بن مسلم، سمع الشعبيّ يقول في القتيل يوجد مقطوعاً؛ قال: صَلُّوا على البَدَن.

وروى أحمد بن بشير، عن صاعد، عن الشعبيّ قال: أول رأس صُلِّيَ عليه في الإسلام رأسُ ابنِ الزُّبير.

قال أبو حفص الصَّيْرَفيّ: كان يحيى وعبد الرحمن لا يحدِّثان عن صاعد اليشكريّ<sup>(٢)</sup>.

## [من اسمه صالح]

٣٥٨٨ ـ صالح بن إبراهيم بن محمد بن

طلحة بن عُبيد الله. عن أبيه. قال يحيى بن معين: ليس بشيء (٣).

٣٥٨٩ ـ صالح بن أحمد بن أبي مقاتل . عن يعقوب الدورقيّ، ويوسف بن موسى القطان، وغيرهما. ويُعرف بالقِيراطي البزاز.

قال الدارقطنيّ: متروك كذَّاب دجَّال، أدركناه ولم نكتب عنه، يحدِّث بما لم يسمع.

وقال ابن عديّ: كان يسرق الحديث، واسمُ جدّه يونس. وقال البَرْقانيّ: ذاهب الحديث.

قال عبد الله الأستاذ فيما جمع من «مسند» أبي حنيفة: كتب إليَّ صالح: حدثنا الخَضِر بن أبان الهاشميّ، حدثنا مصعب بن المقدام، حدثنا زُفَر، حدثنا أبو حنيفة، عن عطاء، عن عائشة قالت: قال رسول الله ﷺ: «بئس البيتُ الحمَّام، بيتٌ لا يستُر، وماءٌ لا يطهر». فهذا من اختلاق صالح.

قلت: مات سنة ستّ عشرة وثلاث مئة (٤).

٣٥٩٠ ـ صالح بن أحمد بن يونس الهَرَويّ. عن محمد بن النطّاح. قال أبو أحمد الحاكم: فيه نظر<sup>(٥)</sup>.

<sup>(</sup>١) الصلة ٢٣٧ ـ ٢٣٨ .

<sup>(</sup>٢) ضعفاء العقيلي ٢/٢١٧ ، والجرح والتعديل ٤/٣٥٤ ، والكامل ١٤٠٨/٤ . أبو حفص الصيرفي: هو عمرو بن علي الفلّاس.

<sup>(</sup>٣) الجرح والتعديل ٢/٣٩٣ ، وضعفاء ابن الجوزي ٢/ ٤٥ .

<sup>(</sup>٤) الكامل ٤/ ١٣٩٠، وضعفاء الدارقطني ص١٠٧، وسؤالات الحاكم ص١٢٠، وتاريخ بغداد ٩/ ٣٢٩. والخبر في «مسند» أبي حنيفة ص٤٢، وأخرجه ابن الجوزي في «العلل المتناهية» (٥٥٥) من طريق أبي جناب، عن عطاء، به. وقال: هذا حديث لا يصحّ.

<sup>(</sup>٥) لعله الذي قبله، فكلاهما هَرَوي، واسم أبي مقاتل: يونس. ولم أقف على قول أبي أحمد الحاكم فيه.

٣٥٩١ - ٤ : صالح بن أبي الأخضر البصريّ . صالح الحديث.

ضعَّفه يحيى بن معين، والنسائيّ، والبخاريّ. الحديث. ضعَّفه يحيى القاً وروى عبَّاس وعثمان عن ابن معين: ليس بشيء. أحمد: يستدلُّ به، يُعتبر به (۱). وحدَّث عن صالح عبدُ الرحمن بن مهديّ عن عبد الوارث بن سعب وجماعة.

وقال معاذ بن معاذ: ألححنا على صالح ابن أبي الأخضر في حديث الزُّهريِّ فقال: منه ما سمعت، ومنه ما لم أسمع؛ فاختلط علىّ.

عيسى بن يونس: حدثنا صالح بن أبي الأخضر قال: قال لي الزُّهريّ: معك شيء من حديث الأعمش فتحدثني به؟

ابن أبي عديّ: حدثنا صالح بن أبي الأخضر، عن ابن المنكدر، عن جابر قال: رأيتُ أبا بكر يُقبِّلُ النبيَّ عَلَيْ بعدما قُبض.

قال ابن عديّ: هو من الضعفاء الذين يُكتب حديثُهم.

وقال ابن حِبًان: هو مولى هشام بن عبد الملك الأموي، بالحَرِيِّ أَنْ لا يُحتجَّ به.

وقال العجلي: يُكتب حديثُه، وليس بالقويّ. وقال الجوزجانيّ: اتُهم في أحاديثه.

وقال أبو زُرعة: ضعيف الحديث. وقال أبو حاتم: ليّن الحديث. وقال الترمذيّ: يضعّف في الحديث. ضعّفه يحيى القطّان وغيره. وقال أحمد: يستدلُّ به، يُعتبر به (١).

٣٠٩٢ ـ صالح بن إسحاق البَجَليّ . بصريّ. عن عبد الوارث بن سعيد. قال الأزديّ: متروك<sup>(٢)</sup>.

٣٥٩٣ ـ صالح بن أبي الأسود الكوفيّ الخياط<sup>(٣)</sup>. عن الأعمش وغيره. واه.

قال ابن عدي: أحاديثه ليست بالمستقيمة. وليس بالمعروف. ثم قال: حدثنا الحسين بن علي السلوليّ الكوفيّ، حدثنا محمد بن الحسن السلوليّ، حدثنا صالح بن أبي الأسود، عن الأعمش، عن عطية، قلت لجابر: كيف كان منزلةُ علي رهيه فيكم؟ قال: كان خيرَ البشر.

قلت: لعلّه عَنَى في زمانه (٤).

٣٥٩٤ - صالح بن بشر السَّدُوسيّ . لا يعرف<sup>(٥)</sup>.

٣٥٩٥ ـ ت: صالح بن بشير الزاهد .أبو بِشْر المُرِّيِّ الواعظ. بصريِّ شهير. عن الحسن، وابن سِيرين، وثابت.

ضعَّفه ابن معين والدارقطنيّ .

<sup>(</sup>۱) التاريخ الكبير ٤/ ٢٧٣ ، وأحوال الرجال ص١١٣ ، وثقات العجلي ص٢٢٥ ، وسنن الترمذي ٥/ ٣٦٠ ، وضعفاء النسائي ص٥٨ ، وضعفاء العقيلي ٢/ ١٩٨ ، والجرح والتعديل ٤/ ٣٩٤ ، والمجروحين ١/ ٣٦٨ ، والكامل ٤/ ١٣٨٢ ، وتهذيب الكمال ٨/١٢ .

<sup>(</sup>٢) قال ابن حجر في «اللسان» ٢٧٩/٤ ـ ٢٨٠ : الظاهر أنه صالح بن إسحاق الجرمي. اهد يعني أبا عمر النحوي. ينظر قتاريخ بغداد، ٣١٣/٩ ، و «السير» ١٠/ ٥٦١ .

<sup>(</sup>٣) أهملت اللفظة من النقط في (س). وفي «اللسان»: الحناط.

<sup>(</sup>٤) الكامل ٤/ ١٣٨٤ \_ ١٣٨٥ .

<sup>(</sup>٥) الكامل ٤/ ١٣٨٥ ، وفيه صالح أبو بشر.

وقال أحمد: هو صاحب قَصص، ليس هو صاحبَ حديث، ولا يعرف الحديث.

وقال الفلّاس: منكر الحديث جدًّا. وقال النسائي: متروك. وقال البخاري: منكر الحديث.

وقد روى عباس عن يحيى: ليس به بأس. لكن روى خمسةٌ عن يحيى جَرْحَه.

وروى حاتم بن الليث عن عفّان قال: كنا نحضر مجلس صالح، فإذا أخذ في قصصه كأنه رجل مذعور يفزعك أمرُه من حزنه وكثرة بكائه، كأنه ثكلى. كان شديد الخوف من الله.

إبراهيم بن الحجَّاج: حدثنا صالح المُرِّي، عن ثابت ويزيد الرَّقاشي وميمون بن سِياه، عن أنس مرفوعاً: «إنّ ربكم حَيِيّ كريم يستحي أنْ يمدَّ أحدُكم يَدَه (١) إليه فيردَّهما خائبتين».

داود بن منصور: عن صالح المُرِّيّ، حدثنا عمرو مولى آل الزُّبير، عن سالم، عن أبيه قال: كنَّا جلوساً مع النبيّ عليه فقال: «يطلع عليكم من هذا الباب رجل من أهل الجنة» فإذا سَعْد.

أبو النَّضْر: حدثنا صالح المُرِّيّ، عن ثابت، عن أنس مرفوعاً: ﴿إِنَّ عُمَّار بيوت الله هم أهل اللهُ.

مسلم (٢): حدثنا صالح المُرِّيّ، عن ثابت، عن أنس مرفوعاً: ﴿إِن الله مَنَّ عليَّ فيما مَنَّ به أني أعطيتُك فاتحة الكتاب، وهي من كنوز

عَرْشي، ثم قسمتها بيني وبينك نصفَين».

قيل: مات سنة ثلاث وسبعين ومئة.

عبدُ الواحد بن غياث: حدثنا صالح المُرِّيّ، عن هشام، عن ابن سِيرين، عن أبي هريرة، عن النبيّ على قال: «ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، واعلموا أنَّ الله لا يستجيبُ دعاءً من قلب لاه».

أبو إبراهيم التَّرجُمانيّ: حدثنا صالح المُرِّيّ، عن هشام، عن ابن سِيرين، عن أبي هريرة قال: خرج علينا رسول الله ﷺ ونحن نتنازعُ في القَدَر، فغضب...

#### أما:

٣٥٩٦ ـ صالح بن بشير بن فُديك؛ فشيخ للزُّهريّ، ما ضعِّف. قال البخاريّ: له هجرة (٤٠).

٣٥٩٧ ـ صالح بن بَيان . عن شعبة، وسفيان . قال الدارقطنت: متروك .

وقال ابن عديّ: أخبرنا أحمد بن محمد بن أبي شيبة، حدثنا محمد بن مطهّر المصيصيّ، حدثنا صالح بن بَيان بِسيراف ـ وكان شيخاً صالحاً ـ قال: سألتُ سفيان الثوريَّ عن حديث، فقال: لست أحدِّثُك حتى تضمن لي أن تخرج من بغداد، فضمنتُ له، فحدَّثني عن أبي عبيدة، عن أنس مرفوعاً؛ قال: اتُبْنَى مدينةٌ بين دجلة

<sup>(</sup>١) لم ترد هذه اللفظة في (س)، وجاء في هامشها: لعله يديه.

<sup>(</sup>٢) هو مسلم بن إبراهيم الأزدي.

<sup>(</sup>٣) التاريخ الكبير ٤/ ٢٧٣ ، وضعفاء النسائي ص٥٧ ، وضعفاء العقيلي ١٩٩/٢ ، والجرح والتعديل ٤/ ١٧٣٠ ، والمجروحين ١/ ٣٠٥ ، والكامل ٤/ ١٣٧٨ ، وضعفاء الدارقطني ص١٠٦ ، وتاريخ بغداد ٩/ ٣٠٥ ، وتهذيب الكمال ١٦/١٢ .

<sup>(</sup>٤) التاريخ الكبير ٤/ ٢٧٣. وهذه الترجمة من المطبوع نقلاً عن طبعة هندية.

ودُجيل؛ لهي أسرع ذهاباً في الأرض من الوتد أخبرنا ابن نظيف، حدثنا أحمد بن إسحاق بن حُميد الطويل.

قلت: هذا حديث باطل.

وله عن عيسى بن ميمون ـ وعيسى ساقط ـ عن القاسم بن محمد، عن أبيه ولم يدركه، عن أبي بكر ولم يدركه، مرفوعاً: «مَنْ تكلُّم في القَدَر، فأصاب؛ أُعطى ثوابَ الأنبياء، وإن أخطأ أكبُّ على وجهه في النار، وإن سكتَ لم يسأله الله عنه». وهذا باطل<sup>(۱)</sup>.

٣٥٩٨ ـ صالح بن جَبَلة (٢). عن قيس بن عَبْدة، عن أبى ذرّ. قال الأزديّ: ضعيف. روى عنه شهاب بن خِراش.

٣٥٩٩ - عخ (٣): صالح بن جُبير . عن أبي جمعة الأنصاريّ. وثّقه ابن معين، وليس بالمعروف. قال أبو حاتم: مجهول. روى عنه معاوية بن صالح، وهشام بن سعد<sup>(٤)</sup>.

أخبرنا أبو الحسين اليُونيني، أخبرنا ابن صبَّاح، أخبرنا ابن رفاعة، أخبرنا الخِلَعيّ،

الحديد في الأرض الرِّخوة». أبو عبيدة أظنه عتبة الرازيّ، حدثنا بكر بن سُهيل، حدثنا أبو صالح، حدثني معاوية بن صالح، عن صالح بن جُبير قال: قدم علينا أبو جمعة الأنصاريّ فقال: كنًّا مع رسول الله ﷺ فقلنا: هل قوم أعظم منا أجرًا؟ فقال: «بلي، قوم يأتون من بعدكم، يأتيهم كتاب بين لوحين، فيؤمنون به ويعملون بما فيه، أولئك أعظم منكم أجراً... "؛ وذكر الحديث (٥).

٣٦٠٠ ـ ت: صالح بن أبي جُبير . عن أبيه. غمزه ابن القطان لكون أنَّ أحداً ما وتُّقه. وهذا شيخ محلَّه الصِّدق، وأبوه فلا يعرف.

روى عن أبيه، عن رافع بن عَمرو الغفاريّ قال: كنتُ أرمى نخل الأنصار... الحديث. رواه الفضل بن موسى السِّيناني عنه. ويروي عنه أيضاً يحيى بن واضح.

روى الترمذيُّ حديثه وحسَّنه مع التغريب. قال ابن القطان: لا ينبغي أنْ يحسَّن، بل هو ضعيف للجهل بحال صالح وأبيه (٦).

<sup>(</sup>١) ضعفاء العقيلي ٢/ ٢٠٠ ، والكامل ٤/ ١٣٨٤ ، وتاريخ بغداد ٩/ ٣١٠ ، والعلل المتناهية ١/ ١٤٨ (٢١٧).

<sup>(</sup>٢) رُمز للترجمة في النسختين (د) و(س) بـ (عخ). يعني رواية البخاري له في «أفعال العباد»، وهو خطأ. وقد ذكره ابن حجر في موضعه من «اللسان» ٤/ ٢٨٢، ثم ذكره في قسم التجريد منه ٩/ ٣٢٤ على أنه من رجال التهذيب، وليس

<sup>(</sup>٣) الرمز (عخ) من «تهذيب الكمال» ١٣/ ٢٣ ، و«اللسان» ٩/ ٣٢٤.

<sup>(</sup>٤) الجرح والتعديل ٣٩٦/٤ ٣٩٧ ، وتهذيب الكمال ٢٣/١٣ .

هو في «خلق أفعال العباد» ص٧٥ عن أبي صالح \_ وهو عبد الله بن صالح \_ بهذا الإسناد.

<sup>(</sup>٦) الوهم والإيهام ٣/ ٤٣٢ . وفيه أيضاً: بل أبو جبير لا تُعرف عينُه. والحديث في «سنن» الترمذي (١٢٨٨) في الرخصة في أكل الثمرة للمارّ بها. ووقع آخر الترجمة في المطبوع نقلاً عن مطبوعة هندية: قال أبو حاتم: مجهول. اه. ولم أقف عليه، ولو قال ذلك أبو حاتم فيه، لنقله عنه ابن القطان، حيث قال فيه: ذكره ابن أبي حاتم بروايته عن أبيه... ولم يعرّف من حاله بشيء، فهو عنده مجهول الحال.

۳٦٠١ ـ صالح بن حُريث . حدث عنه يحيى ابن العلاء. مجهول (١).

٣٦٠٢ ـ ت: صالح بن أبي حسان . عن سعيد بن المسيّب، وعُروة. ويقال: صالح بن حسان النّضري.

قال أبو حاتم: منكر الحديث ضعيف. وقال ابن عديّ: صالح بن حسان مدنيّ، نزل البصرة. وروى عباس عن ابن معين: ضعيف. وقال أحمد: ليس بشيء. وقال البخاريّ: منكر الحديث. وقال النسائيّ: متروك.

وقيل: صالح بن أبي حسان آخر، وقد ضعّفا.

أبو يحيى الحِمَّانيّ: عن صالح بن حسان، عن عروة، عن عائشة مرفوعاً: «إنْ سَرَّكِ اللحوقُ بي فلا تخالطي الأغنياء، ولا تستبدلي بثوب حتى ترقّعيه».

ابن أبي ذئب: عن صالح، عن أبي سلمة، عن عائشة قالت: وَلَدَتْ سُبيعة بعد موت زوجها بليلتين، فاستأذنت رسول الله على فأمرها فنكحت.

قال ابن عديّ: وصالح هذا إلى الضعف أقرب.

قال شيخنا في «تهذيب الكمال»: صالح بن حسان النَّضري المدني نزيل البصرة. وقال أبو حاتم: حجازيّ، قدم بغداد. رَوَى عن أبيه، وابن المسيّب، وعروة، ومحمد بن كعب. وعنه: ابن أبي ذئب<sup>(۲)</sup>، وأبو ضَمْرة، وسعيد بن محمد الورَّاق، وأبو يحيى الجمانيّ، وخلق.

ضعّفه أبو داود وجماعة<sup>(٣)</sup>.

فأما:

٣٦٠٣ ـ ت س<sup>(3)</sup>: صالح بن أبي حسان المدنيّ . عن ابن المسيب، وأبي سَلَمة. وعنه ابن أبي ذئب<sup>(0)</sup>، وبُكير بن الأشجّ، وغيرهما.

قال الترمذيّ: سمعتُ محمداً يقول: صالح ابن حسان منكر الحديث. وصالح بن أبي حسان الذي روى عنه ابنُ أبي ذئب ثقة.

وضعَّفه أبو حاتم<sup>(٦)</sup>.

٣٦٠٤ ـ صالح بن حسين بن صالح السوَّاق. عن أبيه. مجهول<sup>(٧)</sup>. يروي عنه ابن أبي أويس، وهارون الحمَّال.

٣٦٠٥ ـ صالح بن حيًان القرشيّ الكوفيّ. عن ابن بُريدة.

ضعَّفه ابن معين. وقال مرة: ليس بذاك.

<sup>(</sup>١) الجرح والتعديل ٢٤/٣٩٨.

<sup>(</sup>٢) ذكر الخطيب في «تاريخه» ٩/ ٣٠١ أن الذي روى عنه ابن أبي ذئب هو صالح بن أبي حسان ـ وهو الآتي بعده ـ لا ابن حسان.

 <sup>(</sup>٣) التاريخ الكبير ٤/ ٢٧٥ ، وضعفاء النسائي ص٥٧ ، وضعفاء العقيلي ٢٠١/٢ ، والجرح والتعديل ٣٩٧/٤ ، والكامل
 ١٣٦٩ /٤ ، وتاريخ بغداد ٩/ ٣٠١ ، وتهذيب الكمال ٢٨/١٣ . ولم يذكره الحافظ في «اللسان» (قسم التجريد).

<sup>(</sup>٤) الرمزان: (ت) و(س)، من «تهذیب الکمال» ۱۳۲/۱۳.

<sup>(</sup>٥) من قوله: ابن أبي ذئب (في الترجمة قبلها) إلى مثله هنا، سقط من (س).

<sup>(</sup>٦) سنن الترمذي ٤/ ٢٤٥ بإثر الحديث (١٧٨٠)، والجرح والتعديل ٤/ ٣٩٩.

<sup>(</sup>٧) قوله فيه: مجهول، ليس لأبي حاتم كما شَرَط المصنف في تقييد هذه اللفظة عنه.

وقال البخاري: فيه نظر. وقال النسائي: ليس بثقة.

عَبْدَة بن سليمان: عن صالح بن حيَّان، عن ابن بُريدة، عن أبيه مرفوعاً: «العجوة من فاكهة الجنة».

على بن مسهر: عن صالح بن حيّان، عن ابن بريدة، عن أبيه قال: كان حيّ من بني ليث على ميلين من المدينة، وكان رجل قد خطب منهم في الجاهلية، فلم يزوّجوه، فأتاهم وعليه حُلّة، فقال: إن رسول الله على كساني هذه، وأمرني أنْ أحكم في أموالكم ودمائِكم. ثم انطلق، فنزل على تلك المرأة التي كان خطبها، فأرسل القومُ إلى رسول الله على فقال: «كذب عَدُوّ الله». ثم أرسل رجلاً فقال: «إنْ فقال: «يان وجدته ميتاً فأحرقه». فجاء، فوجده قد لدغته أفعى فمات، فحرّقه بالنار. فذلك قول رسول الله على متعمّداً فليتبوّأ مقعدَه من النار».

تفرَّد به حجَّاج بن الشاعر، عن زكريا بن عديّ، عنه.

وروى سُويد عن عليّ (٢) قطعةً من آخر الحديث.

ورواه كلَّه صاحب «الصارم المسلول» من طريق البَغَويّ، عن يحيى الحِمّاني، عن عليّ بن مُسهر، وصحَّحه، ولم يصحَّ بوجه.

وقال ابن حبَّان: صالح بن حيان القرشي، عن أبي وائل، وابن بُريدة، ونافع. وعنه: مروان الفَزاريّ، ويَعْلَى بن عُبيد، لا يعجبني الاحتجاجُ به إذا انفرد.

وقال ابن عديّ: عامة ما يرويه غير محفوظ (٣).

٣٦٠٦ ـ د: صالح بن خَيْوَان . قيَّده عبد الحقّ الأزديّ بحاء مهملة، وقال: لا يحتجّ به. روى عن أبي سهلة السائب في ذمّ الذي بصق في القبلة. رواه عنه بكر بن سَوادة.

وأما ابن أبي حاتم فَنقَط الخاء، وحكى قولين ابنُ الفرضي .

وقال العجلي: صالح بن خَيْوان تابعي ثقة. قلت: ما روى عنه سوى بكر<sup>(٤)</sup>.

٣٦٠٧ ـ صالح بن درَّاج الكاتب . عن عبد الله ابن نافع .

ضعَّفه الدارقطنيّ، ولا أعرفه أنا<sup>(٥)</sup>.

<sup>(</sup>١) بعدها في «الكامل» ٤/ ١٣٧٢ : وما أراك تجده حيًّا.

<sup>(</sup>٢) يعني علي بن مسهر.

<sup>(</sup>٣) التاريخ الكبير ٤/ ٢٧٥ ، وضعفاء النسائي ص٥٧ ، وضعفاء العقيلي ٢/ ٢٠٠ ، والجرح والتعديل ٢٩٨/٤ ، والكامل ٤/ ٢٠٠ ، وقال العجلي في «ثقاته» والكامل ٤/ ١٣٧ ، والصارم المسلول ١٦٩ ـ ١٧٠ ، وتهذيب الكمال ٢٣/ ٣٣ . وقال العجلي في «ثقاته» ص٢٠٥: ليس بالقوي. وسيذكر المصنف قول العجلي هذا في صالح بن صالح بن حي، وهو خطأ كما سيرد.

<sup>(</sup>٤) ثقات العجلي ص٢٢٥ ، والجرح والتعديل ٣٩٩/٤ ، والأحكام الوسطى ١/ ٢٩٤ ، وتهذيب الكمال ٣٣٥/١ . والحديث عند أبي داود (٤٨١). وينظر «الوهم والإيهام» ٥/ ٣٣٥ .

<sup>(</sup>٥) قال ابن حجر في «اللسان» ٢٨٤/٤ : كنيته أبو توبة. وفي «تاريخ بغداد» ٣١٩/٩ : صالح بن محمد بن عبد الله بن زياد بن دراج ـ وقيل : درعاز ـ أبو توبة الكاتب. فلعله هو. ولم أقف على تضعيف الدارقطني له.

٣٦٠٨ ـ صالح بن دُعيم . عن الطبرانيّ والبغويّ. متَّهم بالوضع (١).

٣٦٠٩ ـ س: صالح بن دينار. عن عَمرو بن الشَّريد. روى عنه عامر الأحول فقط<sup>(٢)</sup>.

۳۲۱۰ ـ ق: صالح بن دينار التمار . عن أبي سعيد الخدري. ما رَوَى عنه سوى ابنه داود. وُتّق. له حديث التسعير (7).

٣٦١١ ـ صالح بن راشد . عن عبد الله بن أبي مطرف. شاميّ لا يُعرف. وحديثُه منكر. قال البخاريّ: لم يصحّ<sup>(٤)</sup>.

٣٦١٢ ـ ق: صالح بن رُزَيق العطّار . عن سعيد بن عبد الرحمن الجمحي.

وعنه الكوسج فقط بحديث منكر عن الجمحي، عن موسى بن عُلَيّ، عن أبيه، عن عَمرو، قال رسول الله ﷺ: "إن قلب ابن آدم بكل واد شُعبة، فمن توكّل على الله كفاه الشُعب»(٥).

٣٦١٣ ـ م ٤ (صح)<sup>(٦)</sup>: صالح بن رُستم، أبو عامر الخزاز. عن الحسن ومحمد.

وثَّقه أبو داود وغيره. وروى عبَّاس عن يحيى: ضعيف. وكذا ضعَّفه أبو حاتم.

وقال ابن عديّ: لم أر له حديثاً منكرًا جدًّا.

وقال ابن أبي شيبة: سألتُ ابن المدينيّ عنه، فقال: كان يحدِّثُ عن ابن أبي مُليكة، كان ضعيفاً، ليس بشيء.

جعفر بن سُليمان: عن أبي عامر الخزاز، عن عَمرو بن دينار، عن جابر، قال رجل: يا رسول الله مم (٧) أضرب منه يتيمي؟ قال: «مما كنتَ ضاربًا منه ولدك، غير واقي مالك من ماله، ولا متأمَّل من ماله مالاً».

يحيى بن سعيد القطان: حدثنا صالح بن رُستم، حدثنا ابن أبي مُليكة، عن ابن عباس، أنّ رسول الله على رأى رجلاً يصلّي وقد أقيمت صلاةُ الصبح، فقال: «أتصلّي الصّبح أربعاً؟!».

وأبو عامر الخزاز حديثه لعلَّه يبلغ خمسين حديثًا. وهو \_ كما قال أحمد بن حنبل \_ صالح الحديث (٨).

۳٦١٤ ـ د: صالح بن رستم . عن مكحول. شامى، مجهول.

<sup>(</sup>١) هذه الترجمة من «اللسان» ٤/ ٢٨٤ ، ولم ترد في النسختين (د) و(س).

<sup>(</sup>٢) تهذيب الكمال ١٣/ ٤١ . له حديث عند النسائي ٧/ ٢٣٩ فيمن قتل عصفوراً بغير حقها.

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق، له حديث عند ابن ماجه (٢١٨٥) باب بيع الخيار.

<sup>(</sup>٤) التاريخ الكبير ٢/ ٢٧٩، وذكر العقيلي ٢/ ٢٠١ - ٢٠٠ الحديث، ولفظه: «من تخطى الحرمتين، فخطوا وسطه بالسف».

<sup>(</sup>٥) تهذيب الكمال ١٣/٤٤ . والحديث عند ابن ماجه (٤١٦٦) بأطول منه.

<sup>(</sup>٦) كذا وقعت لفظة (صح) في النسختين (د) و(س) والتي تعني العمل على توثيق الرجل، ولم ترد في «اللسان» ٩/ ٣٢٥ ، وهو الأشبه؛ إذ هو مختلف فيه.

<sup>(</sup>٧) في (د) و(س): مما، والمثبت من «الكامل» ٤/ ١٣٩٠.

<sup>(</sup>A) سؤالات ابن المديني ١١٣ ـ ١١٤ ، وضعفاء العقبلي ٢٠٣/٢ ، والجرح والتعديل ٤٠٣/٤ ، والكامل ٤/٣٠٤ .

قلت: روى عنه ثقتان، فخفَّت الجهالة.

له في «سُنن» أبي داود، عن ثُوبان. وعنه: عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، فقال: حدثني شيخ يُكنى أبا عبد السلام، عن ثُوبان مرفوعاً: «يوشك أنْ تَدَاعَى عليكم الأمم كما تَدَاعَى الأكلةُ إلى قصعتها...» الحديث .

فهذا بكنيته أشهر. سمَّاه أبو زُرعة الدمشقيّ والنسائيّ (١).

٣٦١٥ ـ صالح بن رُميح<sup>(٢)</sup>. قال الدارقطني: لا شيء.

٣٦١٦ ـ صالح بن رُؤبة .مجهول. روى عنه شبيب بن عُمر<sup>(٣)</sup>.

- صالح بن رُومان. حجازيّ. عن أبي الزُّبير وغيره. فيه جهالة، وخبرُه منكر<sup>(٤)</sup>.

٣٦١٧ ـ صالح بن زياد . عن عَمرو بن دينار. قال الدارقطنيّ: ليس بثقة، وهو أخو عبد الواحد<sup>(٥)</sup>.

٣٦١٨ ـ صالح بن سَرْج . حكى عنه أسلم المنقريّ.

قال أحمد بن حنبل: كان من الخوارج(٦).

٣٦١٩ ـ صالح بن سُليمان . قال أبو محمد ابن غلام الزُّهري: حدثنا عن محمد بن عثمان ابن أبي شيبة، ليس بالمرضيّ (٧).

٣٦٢٠ ـ صالح بن شُريح . عن أبي عُبيدة بن الجراح.

قال أبو زُرعة: مجهول.

قلت: روى عنه جماعة<sup>(۸)</sup>.

٣٦٢١ - ع (صح): صالح بن صالح بن حيّ، والد الحسن وعليّ.

صدوق. وقال العجليّ: ليس بقويّ (٩). سمع الشعبيّ، ووثّقه أحمد، وابن معين، والنسائيّ، وآخرون (١٠).

<sup>(</sup>۱) الكنى للدولابي ٢/ ٨٧١، والجرح والتعديل ٤٠٣/٤، وتاريخ دمشق ٨/ ١٩٤. والحديث في «سنن» أبي داود (٤٢٩٧) في الملاحم.

<sup>(</sup>٢) رمز له في المطبوع برواية النسائي (س)، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٣) الجرح والتعديل ٤٠٢/٤.

<sup>(</sup>٤) سيرد في صالح بن مسلم، وموسى بن مسلم بن رومان.

<sup>(</sup>٥) علل الدارقطني ٦/ ٢٥١. وذكر له حديث أبي ذر مرفوعاً: «إن الله خلق في الجنة ريحاً ...».

<sup>(</sup>٦) التاريخ الكبير ٤/ ٢٨٢ ، وضعفاء العقيلي ٢/ ٢٠٤ .

<sup>(</sup>٧) سؤالات حمزة السهمي ٢١٩ ـ ٢٢٠ .

<sup>(</sup>٨) الجرح والتعديل ٤/ ٥٠٥.

<sup>(</sup>٩) نقله عنه المزي في "تهذيبه" ٥٦/١٣ وهو وهم منه، فقد نبَّه ابن حجر في "تهذيبه" ٢/ ١٩٥ على أن العجلي قال هذا الكلام في صالح بن حيان القرشي. وقال في صالح بن صالح بن حيّ : ثقة، روى عن الشعبي أحاديث يسيرة، وما نعرف عنه في المذهب إلا خيراً.

<sup>(</sup>١٠) ثقات العجلي ص ٢٢٥ ـ ٢٢٦ ، والجرح والتعديل ٤٠٦/٤ (وفيه: صالح بن صالح بن مسلم بن حي) وتهذيب الكمال ١٣/٤٥ .

٣٦٢٢ ـ د: صالح بن عامر، نكرة، بل لا وجود له. ذُكر في حديثه لعليّ مرفوعاً أنه نهى عن بيع المضطر. والحديثُ منقطع، هو صالح، عن عامر (١).

٣٦٢٣ ـ ق: صالح بن عبد الله بن صالح المدنى، خرَّج له ابن ماجه.

قال البخاريّ: منكر الحديث.

قلت: ما روى عنه إلا إبراهيم بن المنذر الجزامي (٢٠).

٣٦٢٤ ـ صالح بن عبد الله القَيْرواني . عن عنه عبد الرحيم بنُ داود<sup>(٧)</sup>. مالك بخبر منكر. وعنه ولده الفَضْل. مالك بخبر منكر.

قال الخطيب: هما مجهولان<sup>(٣)</sup>.

٣٦٢٥ ـ صالح بن عبد الله الكِرْماني . عن أمامة بن سهل. قال الأزديّ: تركوه.

٣٦٢٦ ـ س: صالح بن أبي صالح الأسدي، في القُبلة للصائم. تفرَّد عنه زكريا بن أبي زائدة (١٤).

- صالح بن أبي صالح آخر. سيأتي (٥).

٣٦٢٧ ـ صالح بن عبد الله، أبو يحيى. عن عَمرو بن مالك، عن أبي الجوزاء، عن ابن عباس مرفوعاً: «ابنُ أخت القوم منهم».

قال البخاريّ: فيه نظر، ذكره العُقيليّ (٦).

٣٦٢٨ ـ ق: صالح بن صهيب الروميّ . تفرَّد عند عبد الرحيم بنُ داود (٧).

٣٦٢٩ ـ صالح بن عبد الجبّار . عن ابن جُريج. أتى بخبر منكر جداً. رواه ابنُ الأعرابيّ في «معجمه»؛ قال: حدثنا محمد بن صالح كِيلَجَه، حدثنا عبد الملك بن مسلمة، حدثنا

- (۱) قال المزي في «تهذيب الكمال» ٦١/١٣ الصواب إن شاء الله: عن صالح، عن عامر، وهو صالح بن صالح بن حيّ، أو صالح بن رستم أبو عامر الخزاز، وعامر هو الشعبي. وتعقّبه ابن حجر في «تهذيبه» ١٩٦/٢ بقوله: بل الصواب... صالح أبو عامر وهو الخزّاز حدثنا شيخ من بني تميم... فليس في الإسناد إلا إبدال «أبو» به «ابن» حسب، ولا مدخل للشعبي فيه بوجه من الوجوه. والله أعلم. اهد والحديث عند أبي داود (٣٣٨٢) في بيع المضطر، وينظر «مسند» أحمد (٩٣٧).
  - (٢) التاريخ الكبير ٤/ ٢٨٥ ، وتهذيب الكمال ١٣/ ٦٤ . وحديثه عند ابن ماجه (٢٨٩٢) في فضل دعاء الحاجّ.
    - (٣) كلامه في «الرواة عن مالك» له كما ذكر ابن حجر في «اللسان» ٤/ ٢٩٠.
- (٤) تهذيب الكمال ٩٩/١٣ . وحديثه عند النسائي في «الكبرى» (٣٠٦٣) من طريق زكريا بن أبي زائدة، عن صالح الأسدي، عن محمد بن الأشعث، عن عائشة، في القبلة للصائم. قال النسائي: هذا خطأ. اهد ثم أخرجه من طريق زكريا، عن صالح، عن الشعبي، عن محمد بن الأشعث، عن عائشة.
  - (٥) سيرد في صالح بن أبي صالح مهران مولى عمرو بن حريث.
- (٦) التاريخ الكبير ٤/ ٢٧٣ (وفيه: صالح الأزدي)، وضعفاء العقيلي ٢/ ٢٠٢ ، وسيتكرر في صالح بن عبيد الله الأزدي، وهو الذي وقع في «اللسان» ٤/ ٢٩٤ ، ولم يرد فيه صالح بن عبد الله. ويفيد كلام ابن حجر فيه أنه نفسه. وأخرج الحديث أيضاً الطبراني في «الكبير» (١٢٧٨٨)، و«الأوسط» (٨٤٦٩). ووقع لفظه في مطبوع «التاريخ الكبير»: من أحب القوم منهم! وحديث «ابن أخت القوم منهم» في «صحيح» البخاري (٤٣٣٤)، و«صحيح» مسلم (١٠٥٩) (١٣٣٨) من حديث أنس ﷺ .
  - (٧) تهذيب الكمال ١٣/ ٦٠ ، وحديثه عند ابن ماجه (٢٢٨٩) في الشركة والمضاربة.

صالح بن عبد الجبار، عن ابن جُريج، عن حتى تسراه مُورقاً نساضرًا عكرمة، عن ابن عباس، قال رسول الله على: «الرَّضاع يغيِّرُ الطِّباع».

وفيه انقطاع، وعبد الملك مدنت ضعيف.

وقال عَمرو بن خالد الحرَّانيّ: حدثنا صالح ابن عبد الجبَّار، عن ابن البيلماني، عن أبيه، عن ابن عباس مرفوعاً في الصداق؛ قال: «ولو قضیب من أراك». ویُروی مرسلاً، وهو أقرب<sup>(۱)</sup>. ٣٦٣٠ ـ صالح بن عبد القدُّوس، أبو الفضل الأزدى، صاحب الفلسفة والزندقة.

قال النسائي: ليس بثقة.

قلت: لا أعرف له رواية. قتله المهدي على الزندقة.

وقال ابن معين: ليس بشيء. وقال ابن عديّ: كان يعظ بالبصرة ويقصُّ، ولا أعرف له من الحديث إلا اليسير.

قلت: وهو القائل:

ما يبلغ الأعداءُ من جاهل

ما يبلغُ الجاهلُ من نفسِهِ والشيخ لايترك أخلاقه

حتى يُسوارَى في ثُسرى رَمْسِهِ إذا ارعوى عاد إلى جهله

كَذِي الضَّنا عاد إلى نَكْسِهِ وإنَّ مَن أدّبتَ في السِّسبا

كالعود يُسْقَى الماءَ في غَرْسِهِ

بعد الذي أبصرت من يُبْسِهِ ومن شعره:

المرءُ يجمعُ والزمانُ يُفرِّقُ

وَيَظَلُّ يرقعُ والخطوب تُمَزُّقُ وَلَأَنْ يُعادي عاقبلاً خيرٌ له

مِنْ أن يكون له صديقٌ أحمقُ فارْغَبْ بنفسك لا تُصادِقْ أحمقًا

إن الصديقَ على الصديقِ مصدَّقُ وزن الكلام إذا نطقتَ فإنما

يُبدي عقولَ ذوي العقول المنطقُ لا أُلْفِيَنَّك ثاوياً في غُرْبة

إنّ الغريبَ بكلّ سهم يُرشَقُ ما الناسُ إلَّا عاملان فعاملٌ

قدمات من عطشِ وآخرُ يغرقُ وإذا امرؤ لسعته أفعى مرةً

تركته حين يُجَرّ حَبْلٌ يَفْرَقُ بقى الذين إذا يقولوا يكذبوا

ومضى الذين إذا يقولوا يصدُقُوا وقد رُوي عن بعضهم قال: رأيت صالح بن عبد القدُّوس في المنام ضاحكاً، فقلت: ما فعل الله بك؟ وكيف نجوت مما كنتَ تُرمى به؟ فقال: إنى وردتُ على ربّ لا تخفى عليه خافية، فاستقبلني برحمته، وقال: قد علمتُ براءتك مما قُذفتَ به<sup>(۲)</sup>.

<sup>(</sup>١) حديث الرضاع في المعجم؛ (ابن الأعرابي؛ (٢١٩)، ومن طريقه أخرجه القضاعي في (الشهاب) (٣٥). وحديث الصداق في «المعجم الكبير» (١٢٩٩٠)، و«سنن» الدارقطني (٣٦٠٠). وقال ابن حجر في «اللسان» ٤/ ٢٩١، و(تهذيبه) ٣/ ٦٢٤ في ترجمة ابن البيلماني: روى عنه صالح بن عبد الجبار مناكير.

<sup>(</sup>٢) ضعفاء النسائي ص٥٧ ، وضعفاء العقيلي ٢٠٣/٢ ، والجرح والتعديل ٤٠٨/٤ ، والكامل ١٣٨٩/٤ ، وتاريخ بغداد ٣٠٣/٩.

ابن الحبحاب. ما علمتُ له راويًا غير ابن أُخيه إله إلا الله دخل الجنة». عبد القدُّوس بن محمد<sup>(۱)</sup>.

> ٣٦٣٢ - صالح بن عبد الكبير المِسْمَعيّ . عن حمَّاد بن زيد. تفرَّد عنه أحمد بن محمد بن السكن المقرئ<sup>(٢)</sup>.

> مكرر ٣٦٢٧ - صالح بن عُبيد الله الأزديّ. عن أبي الجَوْزاء (٣). قال أبو الفتح الأزدي: في القلب منه شيء.

> ٣٦٣٣ ـ صالح بن عُبيد، أبو مصعب. عن وهب بن منبّه. لقيه ابن المديني. مجهول.

> ٣٦٣٤ ـ د: صالح بن عبيد . عن قبيصة بن وقّاص في الصلاة خلف أمراء الجَوْر. وعنه أبو هاشم الزعفراني.

> > قال ابن القطان: لا يُعرف حالُه<sup>(٤)</sup>.

٣٦٣٥ ـ د ق: صالح بن عبلان . ذكره الأزديّ مختصرًا هكذا، وقال: يتكلّمون في

قلت: لقيه فُليح بن سليمان<sup>(٥)</sup>.

٣٦٣٦ ـ د س ق: صالح بن أبي عَريب . عن

٣٦٣١ ـ ت: صالح بن عبد الكبير بن شعيب كثير بن مُرَّة، عن معاذ: "مَنْ كان آخر كلامه لا

قال ابن القطَّان: لا يُعرف حالُه، ولا يُعرف روى عنه غير عبد الحميد بن جعفر.

قلت: بلی، روی عنه حَیْوة بن شُریح، والليث، وابن لهيعة، وغيرهم. له أحاديث، وثّقه ابن حِبَّان<sup>(۲)</sup>.

٣٦٣٧ ـ صالح بن عمران، أبو شعيب الدُّعَّاء. روى عن أبي عُبيد، وأبي نُعيم. وعنه: أحمد بن كامل، وأبو بكر الشافعي.

قال الدارقطني: لا بأس به. وقال بعضهم: ليس بقويّ.

قال أبو الحسين بن المنادي: كتب الناس عنه، ولم يكن بذاك القويّ (٧).

> ٣٦٣٨ ـ صالح بن عَمرو . عن أبان. قال الدارقطنيّ: منكر الحديث (^).

٣٦٣٩ ـ س: صالح بن قُدَامة . حجازيّ. حدَّث عنه أبو بكر الحُميديّ وغيره.

وهو صالح الحديث. قال النسائي: ليس به بأس. وقال الأزديّ: فيه لين (٩).

<sup>(</sup>١) تهذيب الكمال ٦٧/١٣ ، له حديث عند الترمذي (٣٩٣٧) في فضل اليمن.

<sup>(</sup>٢) ذكره المزي في اتهذيب الكمال الممال ٢٨/١٣ لتمييزه عن الذي قبله.

<sup>(</sup>٣) سلف في صالح بن عبد الله أنه يروي عن عمرو بن مالك عن أبي الجوزاء.

<sup>(</sup>٤) الوهم والإيهام ٤/ ١٣٩ ، وتهذيب الكمال ٦٩/١٣ ، وحديثه عند أبي داود (٤٣٤).

<sup>(</sup>٥) تهذيب الكمال ١٣/ ٧٠ ، وحديثه عند أبي داود (٣١٨٩)، وابن ماجه (١٥١٨) في الصلاة على الجنائز في المسجد، ووقع وهم في اسم أحد رواته عند أبي داود؛ نبَّه عليه المزّي.

<sup>(</sup>٦) الثقات ٦/ ٤٥٧ ، والوهم والإيهام ٢٠٦/٤ ، وتهذيب الكمال ١٣/ ٧٧ .

<sup>(</sup>٧) تاريخ بغداد ٩/ ٣٢١ ، وفيه أنه مات سنة (٢٨٥).

<sup>(</sup>٨) ضعفاء الدارقطني ص٧٠٧ ، وضعفاء ابن الجوزي ٢/ ٤٩.

<sup>(</sup>٩) تهذيب الكمال ١٣/ ٧٧.

٣٦٤٠ ـ صالح بن كثير . عن ابن شهاب. تفرَّدَ عنه ابنُ أبى ذئب<sup>(١)</sup>.

٣٦٤١ ـ صالح بن كندير . مجهول<sup>(٢)</sup>.

٣٦٤٢ - ع (صح): صالح بن كَيْسان . أحد الثقات والعلماء. رُميَ بالقَدَر، ولم يصحَّ عنه ذلك (٣).

٣٦٤٣ ـ د ت ق: صالح بن محمد بن زائدة، أبو واقد الليثيّ المدنيّ. عن سعيد بن المسيّب، مقارب الحال.

روى أحمد بن أبي مريم عن ابن معين: ضعيف. وقال البخاريّ: منكر الحديث. وقال النسائيّ: ليس بالقويّ. وقال أحمد: ما أرى به بأسًا. وقال الدارقطنيّ: ضعيف. وتركه سليمان ابن حرب. وقال ابن عديّ: هو من الضُّعفاء، ويُكتب حديثه.

عبد الله بن جعفر: حدثنا صالح بن محمد بن زائدة، عن عامر بن سَعْد، عن أبيه قال: حَرَّم رسول الله ﷺ المدينة بَرِيداً في بَرِيد، وأَمَرَنا أَنْ نضرب مَنْ وجدناه يفعل ذلك، وجعل لنا سَلَبَه.

حاتم بن إسماعيل: حدثنا صالح بن محمد، عن أبي سلمة، عن عائشة: ما رفع رسولُ الله ﷺ رأسَه إلى السماء إلّا قال: «يا مصرِّف القلوب، ثبّتْ قلبى على دينك».

عبد الله بن الحارث: حدثنا صالح بن محمد،

سمعتُ أنسًا، سمع النبيّ ﷺ بقول: «موضعُ سَوْط (٤) في الجنة خيرٌ من الدنيا وما فيها».

وقال البخاري: يروي عن سالم، عن أبيه، عن عُمر: «مَنْ غلَّ فأُحْرِقوا متاعه».

الدراوردي: عن صالح بن محمد بن زائدة، عن سالم بن عبد الله، عن أبيه، عن عُمر، أنَّ رسول الله على قال: «من وجدتُ موه قد غلّ فأحرِقُوا متاعَه». فرحلتُ مع سليمان بن عبد الملك، فوجد رجلاً قد غلّ. فدعا سالماً، فحدَّثه بهذا، فأحرقَ متاعه، ووجد في متاعه مصحفاً، فأمرهم فباعوه، وتصدَّقوا بثمنه.

توفي صالح سنة خمس وأربعين ومئة، أو بعدها. قال الواقديّ: قد رأيتُه، وكان صاحب غزو<sup>(٥)</sup>.

٣٦٤٤ ـ صالح بن محمد الترمذيّ . عن محمد بن مروان السُّدّيّ وغيره. متَّهم ساقط.

فمن بلاياه: حدثنا مقاتل بن الفضل، عن مجاهد، عن ابن عباس بحديث متنه: «مَنْ أكلَ الطينَ حشا الله بَطْنَه ناراً».

قال ابن حبَّان في «تاريخ الثقات»: صالح بن عبد الله الترمذيّ صاحب سُنَّة وفضل، ليس بصالح بن محمد الترمذيّ؛ ذاك مرجئ دجَّال من الدجاجلة (٢).

<sup>(</sup>۱) تهذيب الكمال ٧٨/١٣ ، روى له أبو داود في «المراسيل» (٣١٠) في فضل الجهاد.

<sup>(</sup>٢) الجرح والتعديل ١١/٤.

<sup>(</sup>٣) تهذيب الكمال ٧٩/١٣ . ولم أقف على من رماه بالقدر.

<sup>(</sup>٤) في «الكامل» ٤/ ١٣٧٧ : سوط أحدكم.

<sup>(</sup>٥) التاريخ الكبير ٤/ ٢٩١ ، وضعفاء النسائي ص٥٧ ، وضعفاء العقيلي ٢٠٢/٢ ، والجرح والتعديل ٤/ ٤١١ . والكامل ٤/ ١٣٧٦ ، وضعفاء الدارقطني ص١٠٦ ، وتهذيب الكمال ١٣/ ٨٤ .

<sup>(</sup>٦) الثقات ٨/ ٣١٧ ، وصالح بن عبد الله الترمذي من رجال التهذيب.

وقال أيضاً [في الضعفاء] لا يحلُّ كتب حديثه. كان مرجئاً جهميًّا داعية، يبيع الخمر، الترمذيّ ويذكر فضله (٢). ويُبيح شُرْبَه، رشاهم فوَلُوه قضاء ترمذ، فكان يؤدّب مَنْ يقول: الإيمان قول وعمل، حتى إنه أخذ رجلاً من الصالحين من أصحاب الحديث، فجعل الحبْلَ في عُنقه وطوَّف به.

> وكان الحميديّ يقنُت عليه بمكة، وإذا ذكره إسحاق بن راهويه بكي من تجرِّيهِ على الله.

> وقال السُّليماني : هو منكر الحديث، يقول بخلق القرآن.

> ولأبى عون عصام بن الحسين فيه قصيدة طويلة منها:

> > تقَضَّى (١) بشرق الأرض شيخٌ مُفتّن

له قحم في الصالحين إذا ذَكَرْ أناف على السبعين لا دَرّ دَرُّهُ

وعجّله ربي الجليلُ إلى سَقَرْ محلَّتُه لا يُبعدُ اللهُ غيرَه

مَحَلَّةُ جَهْم عند ملتطم النَّهَرْ على شَطِّ جيحونِ بترمذُ قاضياً مُرَمَّى بألوان الفضائح والقَذَرُ

ويمدح في هذه القصيدة صالح بن عبد الله

- صالح بن محمد. عن الليث بن سَعْد. قال النباتي: قال ابن حبَّان: لا تحلُّ الرواية عنه. قلت: كأنه الأول<sup>(٣)</sup>.

٣٦٤٥ ـ صالح بن محمد بن حرب . ذكره ابن أبي حاتم، وبيَّض له. مجهول (٤).

- صالح بن مسلم. عن أبي الزبير. شيخ مكّيّ. ضعَّفه ابن معين وأبو حاتم. حدَّث عنه يونس ابن محمد، والتبوذكيّ (٥).

٣٦٤٦ - ت: صالح بن أبي صالح مِهْران، مولى عَمرو بن حُريث. عن أبي هريرة. طال عمره، وأدركه أبو بكر بن عياش. ضعَّفه يحيى وغيره (٦).

٣٦٤٧ \_ صالح بن مُقاتل . عن أبيه. قال الدارقطني: ليس بالقوي، من شيوخ ابن قانع (٧٠).

٣٦٤٨ ـ ت ق: صالح بن موسى بن عبد الله (^ ) بن إسحاق بن طلحة بن عُبيد الله القُرشيّ الطَّلْحيّ. كوفيّ ضعيف. يروي عن عبد العزيز بن رُفيع.

<sup>(</sup>١) في (د): ثقتي، وفي (س) و«المجروحين»: يفتي، والمثبت من «اللسان» ٤/ ٢٩٧.

<sup>(</sup>٢) المجروحين ١/ ٣٧٠.

<sup>(</sup>٣) ذكر النباتي له \_ فيما نقل ابن حجر عنه في «اللسان» ٤/ ٢٩٧ \_ حديث: «بَجِّلُوا المشايخ ...». قلت: اسمه صخر بن محمد، كما سيرد. ولم يرد في ترجمته في «المجروحين» ١/ ٣٧٨ قول ابن حبان فيه: لا تحلُّ الرواية عنه، وورد في صالح بن محمد الترمذي السالف قبله.

<sup>(</sup>٤) الجرح والتعديل ٤/٢١٢ .

<sup>(</sup>٥) الجرح والتعديل ٤/٤/٤ . وذكر ابن حجر في «اللسان» ٢٩٨/٤ أن هذا هو الذي أخرج له أبو داود، فسماه: موسى ابن مسلم بن رومان، ثم بيّن أن الصواب في اسمه: صالح.

<sup>(</sup>٦) تهذيب الكمال ١٣/٥٨. ونقل المِزّي عن النسائي قوله فيه: مجهول.

<sup>(</sup>٧) سؤالات الحاكم للدارقطني ص١١٩ ، وتاريخ بغداد ٩/ ٣٢٠ ، وفيه عن ابن قانع أنه مات سنة (٢٨٧).

<sup>(</sup>٨) قوله: بن عبد الله، من هامش (د)، ولم يرد في (س) ولا «التهذيب»، وهو ثابت في مصادر ترجمته.

قال يحيى: ليس بشيء ولا يُكتب حديثُه. وقال البخاريّ: منكر الحديث. وقال النسائي: ومِنْجاب بن الحارث، وطائفة. متروك. وقال ابنُ عديّ: هو عندي ممن لا يتعمَّد الكذب.

> داود بن عَمرو الضَّبِّيِّ: حدثنا صالح بن موسى، حدثنا عبد العزيز بن رُفيع، عن أبي صالح، عن أبي هُريرة مرفوعاً: «إني قد خلَّفتُ فيكم ثِنْتَيْن لن تضلُّوا بعدهما: كتابَ الله، وسُنّتي، ولن يتفرّقا حتى يَرِدَا عليَّ الحوض».

> وبه: «قَتْل الرجل صَبْراً كفارةٌ لما قبله من الذنو ب».

> وبه: «ستَأتيكم أحاديث مختلفة عني، فما أتاكم موافِقاً لكتاب الله وسُنّتي فهو منّى، وما أتاكم مخالفًا لذلك فليس هو منّى».

> أخبرنا أحمد بن هبة الله، حدثنا أبو رَوْح إجازةً، أخبرنا تميم، أخبرنا أبو سَعْد(١)، أخبرنا ابن حمدان، أخبرنا أبو يعلى، حدثنا سُويد بن سعيد، حدثنا صالح بن موسى، عن معاوية بن إسحاق، عن عائشة بنت طلحة، عن عائشة قالت: قال رسول الله ﷺ: «أَسْرَعُ البرّ ثواباً صِلَةُ الرحم(٢)، وأُسْرَعُ الشّر عقوبة البغي (٣). ابن ماجه عن سوید.

> ولصالح روايات عن أبي حازم الأعرج، وعاصم بن بَهْدُلة، وعمِّه معاوية بن إسحاق

وأبيه، وعبد الملك بن عُمير. وعنه: قُتيبة،

قال أبو إسحاق الجوزجاني: ضعيف الحديث على خُسنه (٤). وقال أبو حاتم: منكر الحديث جدًّا عن الثقات. وقال ابن عديّ أيضاً: عامَّة ما يرويه لا يُتابعه عليه أحد<sup>(ه)</sup>.

٣٦٤٩ ـ صالح بن مَيْسرة .رأى أنس بن مالك. مجهول. يروي عنه سعيد بن واصل<sup>(٦)</sup>.

٣٦٥٠ ـ د ت ق: صالح بن نَبْهان المدنيّ. مولى التَّوْأمة، وهي ابنة أمية بن خَلَف.

روى صالح عن أبي هريرة وغيره .

قال الأصمعي: كان شُعبة لا يروي عنه وَيَنْهَى عنه.

وقال بِشْر بن عُمر: سألتُ مالكاً عنه، فقال: ليس بثقة.

وروى عبد الله بن أحمد عن ابن معين: ليس بقويّ. وقال أحمد: مالك أدرك صالحاً وقد اختلط وهو كبير، وما أعلم به بأساً من سمع منه قديماً، فقد روى عنه أكابر أهل المدينة.

وقال يحيى القطان: لم يكن بثقة .

وقال ابن عُيينة: جلستُ إلى صالح مولى التوأمة فسألتُه: كيف سمعتَ أبا هريرة! كيف

<sup>(</sup>١) هو محمد بن عبد الرحمن الكنجروذي، ترجمته في «السير» ١٠١/١٨ . ووقع في (س): أبو سعيد.

<sup>(</sup>٢) في "سنن" ابن ماجه (٤٢١٢)، و«الكامل» ٤/ ١٣٨٧ : أسرع الخير ثواباً البرُّ وصلة الرحم..

<sup>(</sup>٣) بعدها عند ابن ماجه وابن عدي: وقطيعة الرحم.

<sup>(</sup>٤) قوله: على حسنه، ليس في اأحوال الرجال؛ للجوزجاني ص٧٣ و٨٩.

<sup>(</sup>٥) التاريخ الكبير ٤/ ٢٩١ ، وأحوال الرجال ص٧٣ و ٨٩ ، وضعفاء النسائي ص٥٧ ، وضعفاء العقيلي ٢٠٣/٢ ، والجرح والتعديل ٤/ ٤١٥ ، والكامل ٤/ ١٣٨٦ ، وتهذيب الكمال ١٣/ ٩٥ .

<sup>(</sup>٦) الجرح والتعديل ٤١٣/٤.

فتركتُه.

وقال الجوزجاني: سماعُ ابن أبي ذئب منه الشيخ قد كبر. قديم. وأما الثوري فجالسه بعد التغيُّر.

> وقال النسائى: ضعيف. وروى عباس عن ابن معين: ثقة، وقد كان خرف قبل أن يموت، فمن سمع منه قبلُ فهو ثبت. وقال أحمد بن أبي مريم عن يحيى: ثقة حجة. فقلت له: إن مالكاً تركه، فقال: إن مالكاً إنما أدركه بعد أن خرف، والثوريُّ إنما أدركه بعد أن خرف، فسمع منه منكرات، لكن ابن أبي ذئب سمع منه قبل أن

وقال أبو حاتم: ليس هو بقويّ. وقال ابن المديني: ثقة، إلا أنه خرف وكبر، فسمع منه الثُّوريّ بعد الخرف، وسماعُ ابن أبي ذئب منه متفحّشاً، ولا سخّاباً في الأسواق. قبل ذلك. وقال عثمان بن سعيد عن يحيى: ثقة.

> وقال ابن حِبَّان: تغَيَّر في سنة خمس وعشرين ومئة، وجعل يأتى بما يشبه الموضوعات عن الثقات، فاختلط حديثُه الأخير بحديثه القديم، ولم يتميّز، فاستحقّ الترك.

الحُميديّ: قال: سمعت سفيان يقول: لقيتُ قال (٢). صالحاً مولى التوأمة سنة خمس ـ أو ستّ ـ وعشرين ومئة، أو نحوها، وقد تغيَّر، ولقيه الثوريّ بعدي، فجعلتُ أقول له: أسمعتَ من محمد، أبو واقد (٣).

سمعتَ ابن عبَّاس؟ فقال(١): إنه قد اختلط ابن عباس؟ أسمعتَ من أبي هريرة؟ أسمعتَ من فلان؟ فلا يجيبني بها. فقال شيخ عنده: إن

وقال عبد الله بن أحمد: سألتُ أبى عن صالح مولى التَّوْأُمة، فقال: صالح الحديث.

على بن الجَعْد: حدثنا ابن أبي ذئب، عن صالح مولى التوأمة، عن أبي هريرة مرفوعاً: امَنْ صلَّى على الميَّت في المسجد فلا شيء لها.

قال ابن حبان: هذا باطل.

عاصم بن على: حدثنا ابن أبي ذئب، عن صالح، عن أبي هريرة، أنه كان ينعتُ النبيّ على قال: كان شبح الذِّراعَيْن، أهدبَ العينين، بعيد ما بينَ المنكبَيْن، إذا أقبل أقبل معاً، وإذا أدبر أدبر جميعاً، بأبي وأمي! لم يكن فاحشاً ولا

يحيى بن أبي زائدة: عن ابن أبي ذئب، عن صالح مولى التوأمة، عن أبي هريرة مرفوعاً: «مَنْ أنشدَ ضالّةً في المسجد فقولوا: لا وجدتً ١.

فهذه الأحاديث صحاح عند ابن معين على ما

٣٦٥١ ـ صالح بن واقد الليثي . قال أبو حاتم: ليس بالقويّ. وبَيَّض. فلعله صالح بن

<sup>(</sup>١) في (ضعفاء) العقيلي ٢/ ٢٠٤ : فقال شيخ عنده. وسيكرر المصنف الخبر.

<sup>(</sup>٢) سؤالات ابن أبي شيبة لابن المديني ص٨٦ ، والتاريخ الكبير ٤/ ٢٩١ ـ ٢٩٢ ، وأحوال الرجال ص١٤٤ ، وضعفاء النسائي ص٥٧ ، وضعفاء العقيلي ٢/ ٢٠٤ ، والجرح والتعديل ٤١٦/٤ ، والمجروحين ١/ ٣٦٥ ، والكامل ٤/ ١٣٧٢ ، وتهذيب الكمال ٩٩/١٣ .

<sup>(</sup>٣) الجرح والتعديل ٤١٨/٤ . وصالح بن محمد أبو واقد، روى له أبو داود والترمذي والنسائي في «اليوم والليلة» وابن ماجه. تهذيب الكمال ١٣/ ٨٤ .

7707 - 000 بن الوليد . عن جدَّته. وعنه أبو سلمة التَّبُوذكيّ. مجهول (۱).

٣٦٥٣ ـ د س ق: صالح بن يحيى بن المقدام . عن أبيه، عن جدّه .

قال البخاريّ: فيه نظر. وقال موسى بن هارون: لا يُعرف.

قلت: روی عنه ثور، ویحیی بن جابر، وسلیمان بن سلیم، وقد وُتّق (۲).

٣٦٥٤ ـ صالح العَبْديّ . عن ابن سِيرين.

٣٦٥٥ ـ وصالح السُّلَميّ. عن أبي الشَّعْثاء. مجهولان (٣).

٣٦٥٦ ـ وصالح الشيبانيّ . قال ابن المدينيّ: مجهول (٤).

مكرر ٣٥٨٩ ـ وصالح القيراطي . قال الدارقطني : كذَّاب دجَّال (٥).

٣٦٥٧ ـ وصالح بيَّاع الأكسية .عن جَدَّته. ما روى عنه سوى علي بن هاشم بن البَرِيد<sup>(١)</sup>.

## [من اسمه صامت وصبّاح]

٣٦٥٨ ـ صامت بن المخبَّل اليَشْكُريّ . عن رؤبة بن العجَّاج. مجهول (٧).

٣٦٥٩ ـ صَبَّاح بن سَهْل . عن حُصين بن عبد الرحمن، ومحمد بن عَمرو.

قال البخاريّ: أبو سهل بصريّ منكر الحديث. وقال غيره: كوفيّ.

وقال أبو زُرعة: منكر الحديث. وقال الدارقطنيّ: ضعيف. وقال ابن حِبَّان: لا يجوز الاحتجاج بخبره.

وقال ابن عديّ: أبو سَهْل الواسطيّ؛ قال ابن معين: لا أعرفُه. قال ابن عديّ: ما يبلغ حديثُه عشرة، وهي لا يتابعه عليها أحد.

القواريريّ: حدثنا صَبَّاح الواسطيّ، عن حُصين، سمع جابر بن سَمُرة يقول: قال رسول الله ﷺ: «أهلُ الدرجات العُلا يراهم مَنْ أسفلَ منهم، كما ترون الكوكب<sup>(٨)</sup>؛ وإن أبا بكر وعمر منهم وأنْعِما» (٩).

<sup>(</sup>١) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٢) التاريخ الكبير ٢٩٢/٤ ـ ٢٩٣ ، وضعفاء ابن الجوزي ٢/ ٥١ ، وتهذيب الكمال ١٠٥/١٣ . وذكره ابن حبان في «الثقات» ٦/ ٤٥٩ وقال: يخطئ.

<sup>(</sup>٣) الترجمتان في «الجرح والتعديل» ٤/٠/٤.

<sup>(</sup>٤) التاريخ الكبير ٤/ ٢٨٣. ولم أقف على قول ابن المديني فيه: مجهول.

<sup>(</sup>٥) قال ابن حجر في «اللسان» ٢٩٩/٤ : هو ابن أحمد بن أبي مقاتل.

<sup>(</sup>٦) تهذيب الكمال ١٠٦/١٣ ، له حديث عند البخاري في «الأدب المفرد» (٥٥١) عن جدَّته، عن عليّ قال: أبو العيال أحقُّ أن يحمل.

<sup>(</sup>۷) الجرح والتعديل ٤/ ٤٥٥.

<sup>(</sup>A) في «الكامل»: الكوكب الدّريّ.

<sup>(</sup>٩) التاريخ الكبير ٤/٣١٤، وضعفاء العقيلي ٢/ ٢١٢، والجرح والتعديل ٤/٢٤٤، والكامل ٤/٢٢٤.

٣٦٦٠ ـ صبَّاح بن عبد الله العَبْديّ. عن بعض التابعين، لا يُعرف. وقد وُثِّق. رَوَى عنه التبوذكيّ فقط. وروى الكَوْسَج عن ابن معين توثيقَه (١٠).

كرى من هو، والخبر باطل، رواه ثقتان عن بقيّة، لأ يُدرى من هو، والخبر باطل، رواه ثقتان عن بقيّة، عن الصبّاح بن مجالد، حدّثني عطية، عن أبي سعيد الخدري \_ مرفوعاً \_ قال: "إذا كانت سنة خمس وثلاثين ومئة؛ خرجت شياطينُ كان حَبَسَهم سليمان في البحر، فتذهب تسعة أعشارهم إلى العراق؛ يجادلونهم بالقرآن وعُشر بالشام».

قلت: المتَّهم بوضعه صبَّاح هذا(٣).

٣٦٦٢ ـ ق: صَبَّاح بن محارب الكوفي. سكن الرَّيِّ.

صالح الحديث، أثنى عليه أبو زُرعة وأبو حاتم، فقالا: صدوق.

روى عن هشام بن عروة وأقرانه. وعنه سهل ابن زَنْجَلَة، وطائفة. وذكره العُقيليّ فقال: يخالف في بعض حديثه (٤).

قلت: هكذا سائر الثقات يتفرّدون.وقد وقع لي من عوالي صبّاح: أخبرنا عمر الطائي، أخبرنا أبو القاسم بن الحرستاني حضورًا، أخبرنا أبو الحسين السلمي، أخبرنا الحسين بن طلّاب، أخبرنا ابن جُميع، أخبرنا أحمد بن علي الرازيّ ببغداد، حدثنا موسى بن نصر، حدثنا الصبّاح بن ببغداد، حدثنا موسى بن نصر، حدثنا الصبّاح بن محارب، عن هشام بن عُروة، عن أبيه، عن عبد الله بن عَمرو قال: قال رسول الله عن عبد الله لا يَقبِضُ العلم انتزاعاً ينتزعه من الناس، ولكن يقبضه بقبض العلماء؛ فإذا لم يُبق عالمًا اتخذ الناسُ رؤساء جُهّالًا، فسئلوا، فأفتوًا بغير علم، فضلُوا وأضلُوا».

٣٦٦٣ ـ ت: صَبَّاح بن محمد البَجَلي . عن مُرَّة الطيّب، عن ابن مسعود، فرفع حديثين، هما من قول عبد الله.

قال ابن حِبَّان: يروي الموضوعات، وقد ذكره ابن أبي حاتم فقال: روى عنه أبان بن إسحاق الأسديّ لم يزد، ولا تعرَّض إليه بجرح ولا تعديل<sup>(۲)</sup>.

<sup>(</sup>١) الجرح والتعديل ٤/ ٤٤٣ (وفيه قول أبي حاتم: مجهول) وتهذيب الكمال ١٠٧/١٣. روى له البخاري في «أفعال العباد».

<sup>(</sup>٢) وقع قبل هذه الترجمة في المطبوع ترجمة نصُّها: (الصبّاح بن عبد الله. زعم العدويّ أنه لقيه بالبصرة، وحدَّثه عن شعبة. والعدويّ كذاب، وهذا لا يُعرف. قاله ابن عساكر). وهذه الترجمة ليست من أصل الكتاب، وقد وقعت بنحوها في «اللسان» ٤/ ٣٠٢ من زوائد ابن حجر على «الميزان». وفي آخرها: (قاله ابن عدي في ترجمة العدوي)، بدل لفظ: (قاله ابن عساكر). وكلام ابن عدي في «كامله» ٢/ ٧٥٠، ولم يقله ابن عساكر. والله أعلم.

<sup>(</sup>٣) ضعفاء العقيلي ٢/٣١٣ ، والكامل ١٤٠٣/٤.

<sup>(</sup>٤) ضعفاء العقيلي ٢/ ٢١٤ ، والجرح والتعديل ٤/ ٤٤٢ ـ ٤٤٣ ، وتهذيب الكمال ١٠٨/١٣ . له حديث عند ابن ماجه (٢٦٣١) في دية الخطأ.

<sup>(</sup>٥) معجم ابن جميع ص٢٠٠٠ . والحديث في «صحيح» البخاري (١٠٠)، و«صحيح» مسلم (٢٦٧٣) من طرق أخرى عن هشام، بهذا الإسناد.

 <sup>(</sup>٦) الجرح والتعديل ٤٤١/٤ ، والمجروحين ١/ ٣٧٧ . روى له الترمذي (٢٤٥٨) عن مرة الطيّب، عن ابن مسعود مرفوعاً :
 «استحيوا من الله حقّ الحياء...» الحديث. قال المنذري في «الترغيب والترهيب» ١٣٧/٤ : صوابه موقوف. وأخرج له =

٣٦٦٤ - صَبَّاح بن موسى . عن أبي داود السَّبيعيّ. وعنه محمد بن ربيعة، وإسحاق بن موسى الخَطْميّ. ليس بذاك القويّ. مشَّاه بعضُهم (١).

٣٦٦٥ ـ صبَّاح بن يحيى . عن الحارث بن حَصِيرة. متروك، بل متَّهم.

روى عليّ بن هاشم، عن صبّاح بن يحيى، عن الحارث بن حَصِيرة، عن جُميع بن عناق، عن ابن عمر، أنَّ رسول الله ﷺ قال: «كان الناسُ من شجرٍ شتَّى، وكنتُ أنا وعليّ من شجرة واحدة». أورده له العقيلي (٢).

مكرر ٣٦٦٠ - صبَّاح العَبْدِيّ . هو ابن عبد الله. قد مرّ. وقد وثقه ابنُ معين، وقال أبو حاتم: مجهول.

# [من اسمُه صُبْح وصَبِيح وصُبيح]

٣٦٦٦ ـ صُبْح بن بَزِيع . عن الأوزاعيّ. وعنه ابن الطباع. قال أبو حاتم: ليس بشيء (٣).

٣٦٦٧ ـ صُبْح بن دينار . ذكره العُقيليّ، وأنه خالف في إسناد حديث. حدَّث عنه البغويّ<sup>(٤)</sup>.

٣٦٦٨ ـ صَبِيح بن سعيد .عن عثمان وعائشة. قال أبو خيثمة وابن معين: كان ينزل الخُلد. كذَّاب خبيث. وقال أبو داود: ليس بشيء (٥).

٣٦٦٩ - صَبِيح بن عبد الله، شيخ لأحمد بن أبي خيثمة.

قال عبد الغنيّ المصريّ: منكر الحديث (١٠).

- صَبِيح بن عبد الله. وقيل: ابن القاسم، أبو الجهم الإيادي.

عنه هُشيم. يأتي بالكنية. له حديث: «امرؤ القيس قائد الشعراء إلى النار».

مكرر ٣٦٦٩ ـ صَبِيح بن عبد الله الفرغاني، من شيوخ أحمد بن أبي خيثمة. قال الخطيب في كتاب «التلخيص»: صاحب مناكير (٧٠).

٣٦٧٠ ـ صَبِيح بن عُمير . عن تمام بن بَزِيع. قال الأزديّ: فيه لين.

العقيلي ٢/٣١٢ عن مرة، عن ابن مسعود مرفوعاً: «من اكتسب مالاً من حرام فأنفق منه...» الحديث. وهو في «مسند»
 أحمد (٣٦٧٢). قال العقيلي: رواه الثوري عن زبيد، عن مرة، عن عبد الله موقوفاً. وهذا أولى.

<sup>(</sup>۱) الجرح والتعديل ٤٤٤/٤ ، ولم يُذكر فيه بجرح ولا تعديل. وأخرج له عبد بن حميد (٨٤٢) عن أبي داود السبيعي، عن ابن عمر مرفوعاً: «لا يبقى أحد يوم عرفة في قلبه مثقال ذرة من إيمان إلا غُفر له». الحديث. وأخرجه من طريقه ابن حجر في «الأمالي المطلقة» ص١٦ ، وأعلَّه بأبي داود السبيعي.

<sup>(</sup>۲) في «ضعفائه» ۲/۲۱۲. وقال البخاري في «تاريخه» ۴۱٤/٤: فيه نظر.

<sup>(</sup>٣) الجرح والتعديل ٤٥٦/٤ . وفيه: بن بديع.

<sup>(</sup>٤) ضعفاء العقيلي ٢١٧/٢ . ووقع فيه: صبيح. ووقع «صبيح» أيضاً في مطبوع «الميزان» في هذه الترجمة والتي قبلها.

<sup>(</sup>٥) ضعفاء العقيلي ٢١٤/٢ ، والمجروحين ١٨٥٧، والكامل ١٤٠٥/٤ ، وتاريخ بغداد ٣٣٨/٩ ، وضعفاء ابن الجوزي ٢/ ٥٢ . والخُلْد: قصرٌ بناه المنصور ببغداد سنة ١٥٩ ، وبنيت حواليه منازل، فصارت محلّة كبيرة؛ عرفت بالخُلْد. معجم البلدان. ٢/ ٣٨٢ .

<sup>(</sup>٦) سيعيده المصنف بعد ترجمة، كما ذكر ابن حجر في «اللسان» ٤/ ٣٠٥.

<sup>(</sup>٧) تلخيص المتشابه ١/ ١٣٤ ـ ١٣٥ ، وقبَّده بفتح الصاد، وقال: يروي عن عبد العزيز بن عبد الصمد.

٣٦٧١ ـ د: صبيح بن مُحرز المَقْرائي . ضَمَّ أولَه ابنُ ماكولا؛ وخُولف. له عن أبي مُصَبِّح عَفَّان، وعلي بن الجَعْد، والناس. المَقْرائي. تفرَّد عنه محمد بن يوسف الفِريابيِّ (``.

 $^{(V)}$  عن ق: صُبيح - بالضم - مولى أمّ وقال أبو داود: تُكلِّم فيه  $^{(V)}$ . سلمة . عن زيد بن أرقم مرفوعاً لعليّ وابنيه وفاطمة: «أنا حَرْبٌ لِمَنْ حاربتم». رواه عنه السُّدِّي.

قال الترمذي: صُبيح غير معروف<sup>(٢)</sup>.

# [من اسمُه الصُّبَىّ وصَخْر]

٣٦٧٣ ـ الصُّبَىّ بن الأشعث السَّلُولي .عن عطية. له مناكير، وفيه ضعف يُحتمل. ذكره ابن عديّ. حدّث عنه أحمد بن إبراهيم الموصليّ. حسَّن النسائيّ حاله (٩). قال أبو حاتم: شيخ يُكتب حديثه<sup>(٣)</sup>.

> ٣٦٧٤ ـ د: صَخْر بن إسحاق . حجازيّ. ما رَوى عنه سوى أبي الغُصن ثابت<sup>(٤)</sup>.

> ٣٦٧٥ ـ د: صَخْر بن بَدْر . ما روى عنه سوى أبى التَّيَّاح الضُّبَعيّ<sup>(ه)</sup>.

٣٦٧٦ ـ خ م د ت س<sup>(٦)</sup> (صح): صَخْر بن

جُويرية . عن أبي رجاء العُطارديّ، ونافع. وعنه:

وتَّقه أحمد وجماعة. وقال ابن معين: صالح.

٣٦٧٧ ـ ت: صَـخْر بن عبد الله بن حَرْمَلة، شيخ حجازيّ قليل الحديث<sup>(۸)</sup>، ولا يكاد يُعرف.

وله في «سنن» الدارقطنيّ .

قال ابن القطّان: مجهول الحال، لا يُعرف روی عنه غیر بکر بن مُضر.

قلت: له عن أبي سَلَمة بن عبد الرحمن، وقد

٣٦٧٨ ـ صَخْر بن أبي غَلِيظ .عن أبي سَلَمة ابن عبد الرحمن. ضَعَّفه أبو حاتم. لحقه الليث بن سعد(١٠).

٣٦٧٩ \_ صَخْر بن محمد المِنقريّ الحاجبيّ المروزيّ . عن مالك. قال ابن طاهر: كذَّاب.

قلت: هو أبو حاجب، وهو صَخْر بن

- (١) الإكمال ٥/ ١٦٧ ، وتهذيب الكمال ١٣/ ١١٠ ، روى له أبو داود حديثاً (٩٣٨) في التأمين وراء الإمام.
  - (٢) تهذيب الكمال ١٣/ ١١٢ . والحديث عند الترمذي (٣٨٧٠).
    - (٣) الجرح والتعديل ٤/٤٥٤ ، والكامل ٤/١٤١١ .
- (٤) تهذيب الكمال ١٣/ ١١٥ ، روى له أبو داود حديثاً (١٥٨٨) في الزكاة في رضى المصدّق. ولم ترد هذه الترجمة في (س).
  - (٥) المصدر السابق. وحديثه عند أبي داود (٤٢٤٧) في ذكر الفتن ودلائلها.
  - (٦) رمز للترجمة في النسختين (د) و(س) للبخاري ومسلم، والمثبت من «تهذيب الكمال» ١١٦/١٣ .
    - (٧) الجرح والتعديل ٤/٧٧ ، وتهذيب الكمال ١١٦/١٣ .
- (٨) وقع بعدها في مطبوع «الميزان» ما نصُّه: (أبو حاحب. عن الليث. متهم بالوضع) وهو كلام مقحم في هذه الترجمة، ويتعلق بترجمة صخر بن محمد المنقري الآتية.
- (٩) سنن الدارقطني (١٩٧٦)، والوهم والإيهام ٤٨/٣ ـ ٤٩ ، وتهذيب الكمال ١٢٣/١٣ ، وذكره ابن حبان في «الثقات» ٦/ ٤٧٣ . روى له الترمذي حديثاً (٣٧٤٩) في مناقب عبد الرحمن بن عوف.
  - (١٠) الجرح والتعديل ٤/٧٧ .

حاجب، لحقه عبد الله بن محمود المروزيّ.

قال الدارقطني: ضعيف. وقال ابن عديّ: حدَّث عن الثقات بالبواطيل، فمن ذلك: عن مالك، عن زيد بن أسلم، عن أنس مرفوعاً قال: «لا عَقْل كالتدس».

وبه: «اللهم بارِكْ لأمتي في بكورها».

وله عن الليث، عن الزُّهري، عن أنس؛ رفعه: «تبجيلُ المشايخ من إجلال الله».

وله عن ابن لَهيعة، عن ابن المنكدر، عن جابر بخبر باطل<sup>(۱)</sup>.

قال ابن عديّ: صَخْر بن عبد الله الحاجبي، كان على المظالم بجُرجان، عامَّة ما يرويه من مو ضو عاته<sup>(۲)</sup>.

وقد خبَّط ابنُ الجوزيّ في ترجمة صَحْر بن عبد الله بن حرملة، فقال: وقيل: ابن محمد المُدْلجيّ الكوفي، سكن مَرْو. قال: وقال ابنُ عديّ: كنَّوه، فقالوا: أبو حاجب الضرير. يروي عن الليث، وعمر بن عبد العزيز، وزياد بن

عبد الله، كوفيّ نزل مَرْو، وهو صَخْر بن حَبِيب، وعامر بن عبد الله بن الزُّبير، وأبي سلمة. روى عنه يكر بن مُضر<sup>(٣)</sup>.

قال ابن الذهبي : هكذا نقلتُ من خطّ الضياء في هذه الترجمة. وهو غير مستقيم، فإنَّ صَحْر بن عبد الله بن حرملة حجازي (٤)، كان في حدود الثلاثين ومئة، يروي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، وعامر بن عبد الله، وعُمر بن عبد العزيز. روى عنه بكر بن مضر، وهو الذي قال فيه النسائيّ: صالح. وذكره ابن حبان في «الثقات».

والآخر: فصَخْر بن عبد الله، ويقال: صخر بن محمد المنقري (٥)، كوفي. نزل مَرْو. وروى عن الليث، ومالك. بقي إلى حدود الثلاثين ومئتين.

قال الحاكم: صخر بن محمد، أبو حاجب(٢) الحاجبيّ من أهل مَرْو. روى عن مالك والليث وابن لهيعة أحاديث موضوعة. حدَّثونا عن عبد الله ابن محمود وغيره من الثقات عنه<sup>(۷)</sup>.

### رمن اسمه صَدَقة

٣٦٨٠ ـ صَدَقة بن الحسين البغداديّ الحنبليّ الناسخ . متأخِّر سيِّئ الاعتقاد (^).

- (١) ولفظه: إذا تعارفتم فاسألوا عن الأسماء والكني، وممن، وابن من، وإلا فإنها معرفة الجهلاء.
- (٢) أُقحم بعده في المطبوع: (قلت له عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، وقد حسَّنه النسائي) وهذا الكلام في حقّ صخر بن عبد الله بن حرملة، السالف قبل ترجمة.
  - (٣) جاء بعدها في المطبوع: قال ابن المديني: هالك، ولم يرد في (د) و(س)، ولا في «اللسان».
    - (٤) سلف قبل ترجمة.
  - (٥) في النسختين (د) و(س): المدلجي، وهو خطأ، فالمدلجي هو صخر بن عبدالله بن حرملة، والمثبت من اللسان ٤/ ٣٠٨.
    - (٦) في المدخل للحاكم ١/١٦١ : صخر بن محمد بن حاجب.
- (٧) المجروحين ١/ ٣٧٨ ، والكامل ١٤١٣/٤ ، والمدخل إلى الصحيح ١/ ١٦١ ، والجامع لأخلاق الراوي (٢٨٨)، وضعفاء ابن الجوزي ٢/ ٥٣ .
- (A) ذكره ابن الجوزي في «المنتظم» ١٨/ ٣٤٣ فيمن توفي سنة (٥٧٣). وذكر ابن حجر في «اللسان» ٤/ ٣١٠ أن ابن النجار ذبُّ عنه في أشياء نُقلت عنه، ووهَّى بعض ما ثلبه به ابن الجوزي.

٣٦٨١ - صَدَقة بن رستم الإسكاف . عن المسيِّب بن رافع. وعنه الفَضْل بن موسى، ومحمد بن فُضيل، وجماعة.

قال أبو حاتم: ما به بأس، صدوق.

وقال ابن حبَّان: يروي عن الأثبات ما لا يشبه حديث الثقات وهماً .

وقال البخاريّ: لم يصحَّ حديثه<sup>(١)</sup>.

٣٦٨٢ ـ د س ق: صَدَقَة بن سَعِيد الحنفي، والد المفضَّل بن صَدَقة. عن مصعب بن شيبة، وجُميع بن عُمير. وعنه: زائدة، وأبو بكر بن عيَّاش، وجماعة.

قال أبو حاتم: شيخ. وقال الساجيّ: ليس بشيء .

وقال البخاري: عنده عجائب.

وقال محمد بن وضَّاح: ضعیف. وذکره ابن حبَّان فی «الثقات»(۲).

٣٦٨٣ ـ صَدَقة بن سَهْل، أبو سَهْل الهُنَائيّ. عن ابن سِيرين، وأبي عَمْرو الجَمَلي. وعنه: محمد بن معاذ العنبري، وموسى بن إسماعيل.

روى الكَوْسَج عن ابن معين: ثقة. وإنما ذكرتُه لأن النباتيّ استدركه ونقل بلا إسناد عن ابن معين أنه قال: ليس بشيء. والله أعلم (٣).

٣٦٨٤ ـ ت س ق: صَـدَقـة بـن عـبـد الله السَّمِين، أبو معاوية الدمشقيّ.

عن ابن المنكدر، والعلاء بن الحارث، وجماعة. وعنه: وكيع، والوليد، والفِرْيابيّ.

ضعَّفه أحمد والبخاريّ. وقال أبو زُرعة: كان قَدَريًّا ليِّناً. وقال ابن نُمير: ضعيف.

وقال أبو حاتم: محلَّه الصدق، أُنكر عليه القَدَر فقط.

وروى عثمان بن سعيد عن يحيى: ضعيف. وكذا ضعّفه النسائي والدارقُطنيّ.

وقال أبو حاتم: نظرت في مصنَّفات صَدَقة ابن عبد الله السَّمين عند عبد الله بن يزيد بن راشد المقرئ، وقلت لدُحيم عنه، فقال: محلُّه الصدق، غير أنه كان يَشوبُه القدَر، وقد حدَّثنا بكتب عن ابن جُريج، وسعيد بن أبي عَرُوبة. وكتَبَ عن الأوزاعيّ ألفاً وخمس مئة حديث، وكان صاحب حديث، كتب إليه الأوزاعي في رسالة القَدَر يعظُه فيها.

قلت: قوله: وقد حدَّثنا، خطأ، ولم يَلْقَه دُحيم، وخطأ آخر في «تاريخ» ابن عساكر، وهو أنه ذكر في الرواة عنه أبو عامر موسى بن عامر، وإنما يروي موسى عن الوليد عنه.

قال عمر بن عبد الواحد: حدثنا صدقة بن عبد الله قال: قدمت الكوفة، فأتيتُ الأعمش، فإذا رجلٌ غليظ ممتنع؛ فجعلتُ أتعجرفَ عليه تعجرف أهل الشام، فأنكر لُغَتي، فقال: أين يكونُ أهلك؟ قلت: بالشام. قال: وأيّ الشام؟

<sup>(</sup>۱) ضعفاء العقيلي ۲۰۷/۲ ، والجرح والتعديل ٤٣٣/٤ ، والمجروحين ١/ ٣٧٥ ، والكامل ١٣٩٦/٤ ، وقول البخاري أعلاه نقله عنه العقيلي وابن عدي.

<sup>(</sup>٢) الجرح والتعديل ٤/ ٤٣٠، والثقات ٦/ ٤٦٦. ونقل ابن حجر في "تهذيبه" ٢/ ٢٠٦ قول البخاري والساجي وابن وضاح فيه.

<sup>(</sup>٣) الجرح والتعديل ٤/ ٤٣١ ، ولم يرد فيه اسم أبيه، ووقع في (س): بن سهيل.

قلت: دمشق. قال: ما أقدَمَك الكوفة؟ قلت: لأسمعَ منك ومن مثلك. قال: أمَا إنك لا تلقى فيها إلا كذّاباً حتى تخرج منها.

عَمرو بن أبي سلمة: سمعتُ سعيد بن عبد العزيز يقول: جاءني الأوزاعي، فقال لي: مَن حدثك بذاك الحديث؟ قلت: الثقة عندي وعندك: صدقة بن عبد الله.

قال الوليد: مات سنة ست وستين ومئة.

الوليد بن مسلم: عن صدقة بن عبد الله، عن موسى بن عُقبة، عن الأعرج؛ عن أبي هريرة - مرفوعاً - قال: أتاني ملك برسالة من الله، ثم رفع رجله (۱) فوق السماء، والأخرى ثابتة في الأرض لم يرفعها.

قال ابن عديّ: أكثر أحاديثه مما لا يُتابع عليه، وهو إلى الضعف أقرب.

قال صدقة بن عبد الله، عن زُهير بن محمد، عن عاصم الأحول (٢)، عن عبد الله بن سرجس أنّ رسول الله ﷺ قال: "إذا أتى أحدُكم أهله فليُلْق على عجيزته وعجيزتها (٣) شيئاً».

وزُهير أيضاً ذو مناكير (١).

٣٦٨٥ ـ م ق (صح): صَدَقة بن أبي عمران الكوفي، قاضي الأهواز. عن أبي يعفور، وأبي إسحاق (٥). وعنه أبو أسامة.

صدوق. وقال أبو حاتم: شيخ صالح، وليس بذاك. وقال أبو داود عن ابن معين: ليس بشيء(٦).

ولصدقة (م) عن قيس بن مسلم، عن طارق (۲) عن أبي موسى: كان يوم عاشوراء يصومُه أهل خيبر، ويُلبسون فيه نساءهم حُليَّهم وشارتَهم، فسئل النبيُّ عن صومه فقال: (صُومُوا». فهذا من غرائب مسلم.

٣٦٨٦ ـ صَدَقة بن عَمرو الغَسَّانيّ . عن تابعيّ.

٣٦٨٧ ـ وصَدَقة بن عَمْرو المكي . عن عطاء. مجهولان.

قلت: أما الغسَّانيّ فما روى عنه سوى هشام ابن عمَّار، ولا حدَّث عن المكّيّ سوى الوليد بن مسلم (^^).

<sup>(</sup>١) بعدها في (س): فوضع، وفي «الكامل»: فوضعه.

<sup>(</sup>٢) كذا رواية النسائي في «الكبرى» (٨٩٨٠). وهو في «الكامل» ١٣٩٣/٤ : عن زهير، عن ابن جريج، عن عاصم الأحول. قال ابن القطان في «الوهم والإيهام» ٣/ ١٢٤ : زهير بن محمد ضعيف، وقد اضطرب فيه أبو محمد. يعني صدقة بن عبد الله.

<sup>(</sup>٣) عند النسائي وابن عديّ: عجزه وعجزها.

 <sup>(</sup>٤) التاريخ الكبير ٢٩٦/٤ ، وضعفاء النسائي ص٥٨ ، وضعفاء العقيلي ٢٠٧/٢ ، والجرح والتعديل ٢٩٢/٤ ، والكامل ٢١٣٩٢ ،
 وضعفاء الدارقطني ص١٠٨ ، وتاريخ دمشق ٨/ ٢٧٣ ، وضعفاء ابن الجوزي ٢/٤٥ ، وتهذيب الكمال ١٣٣/١٣ .

<sup>(</sup>٥) هو السَّبيعي، ووقع في (د) و(س): ابن إسحاق، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٦) الجرح والتعديل ٤/ ٤٣٢ ، وتهذيب الكمال ١٣٩/١٣ .

<sup>(</sup>٧) هو طارق بن شهاب. ووقع في المطبوع: طارق بن مسلم، وهو خطأ، والحديث في «صحيح» مسلم (١١٣١): (١٣٠).

<sup>(</sup>A) الغسَّاني من رجال «تهذيب الكمال» ١٣٨/١٣ ، روى له ابن ماجه في «التفسير». وتجهيلُه من قبل المصنف، وهو =

- صَدَقة بن عيسى الحنفي، والد المفضَّل. وقال عن أنس. وعنه أبو بكر بن عيَّاش، وعُبيد الله بن بقويّ (٥). موسى.

والصواب: عيسى بن صدقة. يأتي. ضعف(١).

٣٦٨٨ ـ صَدَقة بن المثنَّى الكعبيّ . عن كعب بن مالك بن زيد. لا يُعرف (٢).

٣٦٨٩ ـ صَدقة بن مهلهل . متروك الحديث. قاله الأزدى.

قلت: ولم يذكره ابن أبي حاتم (٣).

٣٦٩٠ ـ د ت: صَدَقة بن موسى الدقيقي البصري، أبو المغيرة.

ضعَّفه ابن معين، والنسائيّ، وغيرهما.

يروي عن أبي عمران الجَوْني وثابت. وعنه: مسلم (٤)، والتبوذكيّ، وعلي بن الجَعْد، وخلق.

وقال أبو حاتم: يُكتب حديثُه، وليس بقويّ<sup>(ه)</sup>.

قال عَبْد في «مسنده» (٢): حدثنا سليمان بن داود، حدثنا صدقة بن موسى، حدثنا محمد بن واسع، عن شُتَيْر (٧) بن نهار العبديّ، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «قال ربكم (٨): لو أن الناس أطاعوني لَمَا أسمعتهم صوت الرعد» (٩).

وبه: قال رسول الله ﷺ: «جَدِّدُوا إيمانكم، وأكثروا (١٠٠) من قول لا إله إلا الله».

وله (ت) عن مالك بن دينار، عن عبد الله بن غالب، عن أبي سعيد الخدري مرفوعاً: «خصلتان لا تجتمعان في مسلم: البخل وسوء الخلق»(١١١).

- = خلافُ شرطه، إذ شَرَطَ أن يكون ذلك من قول أبي حاتم فيه. وأما المكي فذكره المزي في "تهذيبه" ١٣٨/١٣ للتمييز، وهو في "الجرح والتعديل» ٤/ ٤٣٤.
  - (١) ذكره المزي في «تهذيب الكمال» ١٤١/١٣ من أوهام صاحب «الكمال».
  - (٢) تهذيب الكمال ١٤٩/١٣ ، وذكره فيه المزي لتمييزه عن صدقة بن المثنى النخعي الذي روى له: د، س، ق.
  - (٣) الترجمة في النسختين (د) و(س)، غير أنه رُمز لها في «اللسان» ٤/ ٣١٤ على أنها من زيادات ابن حجر على «الميزان»!
    - (٤) يعني مسلم بن إبراهيم الأزدي.
    - (٥) ضعفاء النسائي ص٥٨ ، والجرح والتعديل ٤/ ٤٣٢ ، والكامل ٤/ ١٣٩٤ ، وتهذيب الكمال ١٤٩/١٣ .
- (٦) من قوله: قال عبد في «مسنده»... إلى قوله: وأكثروا من قول لا إله إلا الله، من المطبوع نقلاً عن نسخة هندية، ولم يرد في (د) و(س). والحديثان في «المنتخب» من مسند عبد بن حميد ص٤١٧ .
  - (٧) ويقال : سُمير، وهو من رجال التهذيب. ووقع في المطبوع: بشير، وهو خطأ.
- (A) في المطبوع: إنكم، بدل: قال ربكم، والمثبت من «المنتخب» ص٤١٧ ، وسلف الكلام أن هذا الخبر والذي بعده من المطبوع.
- (٩) لفظ الحديث في «المنتخب» من مسند عبد بن حميد: «قال ربكم عز وجل: لو أن عبادي أطاعوني لأسقيتُهم المطر بالليل، وأطلعت عليهم الشمس بالنهار، ولما أسمعتُهم صوت الرعد».
  - (١٠) في «المنتخب» ص٤١٧ : قالوا: يا رسول الله، وكيف نجدَّد إيماننا؟ قال: أكثروا...
    - (١١) سنن الترمذي (١٩٦٢). وفيه: لا تجتمعان في مؤمن.

الكذاب، وأكثر عنه <sup>(۱)</sup>.

٣٦٩٢ \_ صَدَقة بن هُرمز الزِّمَّاني . عن عاصم ابن بَهْدَلة. وعنه: مسلم (٢)، والتَّبوذكي. ضعَفه ابن معین<sup>(۳)</sup>.

٣٦٩٣ ـ صدقة بن يزيد الخراساني، ثم الشاميّ. نزل الرَّملة. عن حمَّاد بن أبي سليمان، والعلاء بن عبد الرحمن، وإبراهيم الصائغ. وعنه: الوليد بن مسلم، وروَّاد بن الجرَّاح.

ضعَّفه أحمد. وقال أبو حاتم: صالح. وقال أبو زُرعة الدمشقي: ثقة. وقال ابن عديّ: هو إلى الضَّعف أقرب.

وقال ابن حبَّان: لا يجوز الاشتغال بحديثه للاحتجاج به.

وقال البخاري: منكر الحديث.

وقال أحمد: صدقة بن يزيد كان يكون بناحية بيت المقدس، ضعيف.

وقال الوليد بن مسلم: حدثنا صَدَقة بن يزيد

٣٦٩١ - صَدَقة بن موسى بن تميم . عن أبيه، الخراساني، حدثنا العلاء بن عبد الرحمن، عن عن حُميد الطويل بخبر باطل، ولكن هذا الشيخ أبيه، عن أبي هريرة، عن النبيّ على قال: «قال الله ما رَوَى عنه سوى أحمد بن عبد الله الذارع، ذاك عزَّ وجلَّ: إنَّ عَبْداً أصححتُه ووسَّعتُ عليه لم يزرني في كلّ خمسة أعوام لمحروم "(٤).

٣٦٩٤ ـ م د س ق<sup>(ه)</sup> (صح): صَـدَقـة بـن يسار، ثقة. نزل مكة، وحدَّث عن طاوس وجماعة. وعنه: شعبة، ومالك، والسُّفيانان.

وثَّقه أحمد ويحيى. وقال أبو حاتم: صالح. ونقل النباتي في ترجمته أنَّ سفيان بن عُيينة قال: كان يقول: المختار أحبُّ إلىَّ من أبويَّ. وذكره العُقيلي.

قلت: قد صحَّ أنَّ أحمد بن حنبل قال: حدثنا سفيان قال: قلتُ لصدقة بن يسار: إن ناساً يزعمون أنكم خوارج. قال: كنتُ منهم، ثم إن الله عافاني.

قال أبو داود: ثقة متوحِّش، كان يصلِّي جمعة بمكة، وجمعة بالمدينة.

قلت: يقال: إنه رَوَى عن ابن عمر (٦). مكرر ٣٦٩٢ ـ صَدَقة الزِّمَّاني، هو ابن هُرمز. حدَّث عنه أبو داود الطيالسيّ وغيرُه. ليّن.

<sup>(</sup>١) تاريخ بغداد ٩/ ٣٣٣ . وأحمد بن عبد الله الذارع هو أحمد بن نصر، وسلف. (٦٠٦)

<sup>(</sup>٢) يعني مسلم بن إبراهيم الأزدي، كما في «الجرح والتعديل» ٤٣١/٤.

<sup>(</sup>٣) الجرح والتعديل ٤/ ٤٣١ ، وسيعيده المصنف في صدقة الزماني. قال ابن حجر في «اللسان» ٤/ ٣١٥ : ولهم شيخ آخر يقال له: صدقة بن هرمز، يروي عن الجريري... فرَّق بينهما البخاري. اهـ. قلت: هما في «تاريخه» ٤/ ٢٩٥ و ٢٩٨ .

<sup>(</sup>٤) التاريخ الكبير ٤/ ٢٩٥ ، وضعفاء العقيلي ٢٠٦/٢ ، والجرح والتعديل ٤/ ٤٣١ ، والمجروحين ١/ ٣٧٤ . قال العقيلي بإثر الحديث: فيه رواية عن أبي سعيد الخدري، فيها لين أيضاً.

<sup>(</sup>٥) رمز له في النسختين (د) و(س) لمسلم والنسائي، والمثبت من «تهذيب الكمال» ١٥٥/١٣ .

<sup>(</sup>٦) المعرفة والتاريخ ١/ ٤٣٧ ، وضعفاء العقيلي ٢٠٨/٢ ، والجرح والتعديل ٤٢٨/٤ ، وتهذيب الكمال١٣/ ١٥٥ . وروايته عن ابن عمر عند مسلم (٥٠٦) في منع المارّ بين يدي المصلى.

## [من اسمه صِدِّيق وصُدَيْق]

٣٦٩٥ ـ صِدِّيق بن سعيد الصُّوناخيّ التركيّ. عن محمد بن نصر المروزيّ، عن يحيى، عن مالك، عن نافع، عن ابن عُمر مرفوعاً: «شفاعتي لأهل الكبائر من أُمتي».

هذا لم يروه هؤلاء قط، ولكن رواه عن صدِّيق مَنْ يُجهل حالُه: أحمد بن عبد الله بن محمد الزينبي (١)، فما أدري مَنْ وضعه (٢).

٣٦٩٦ ـ صُدَيق بن موسى بن عبد الله بن الربير . حدَّث عنه ابنُ جُريج، ليس بالحجَّة.

قلت: قال ابن عُيينة: كان شريفاً هاهنا<sup>(٣)</sup>.

#### [من اسمُه صُرَد والصَّعْب]

٣٦٩٧ ـ د: صُرَد بن أبي المُنازِل . عن بعض التابعين. بصري، فيه جهالة. روى عنه الأنصاريّ<sup>(3)</sup>.

٣٦٩٨ ـ بخ: الصَّعْب بن حكيم بن شريك بن نملة الكوفيّ. لا يُعرف، لكن ذكره ابن حبان في «الثقات».

وروى البخاريّ له في كتاب «الأدب» له عن أبيه، [عن جدِّه] قال: أتيتُ عُمر، فجعل يقول: ياابنَ أخي. ثم سألني، فانتسبتُ له، فعرف أنَّ أبي لم يدرك الإسلام، فجعل يقول: يا بنيّ، يا بنيّ.

٣٦٩٩ ـ الصَّعْب بن زيد . عن أبيه. وعنه جرير بن حازم، وحمَّاد بن زيد. مجهول. قلت: شيخ (٦).

٣٧٠٠ ـ الصعب بن عثمان . لا يُعرف، تفرّد عنه مغيرة.

### [من اسمُه صَعْصَعَة والصَّعْق]

٣٧٠١ ـ س: صَعْصَعَة بن صُوحان. عن عثمان. ثقة معروف.

ذكره الجُوزجانيّ في «الضعفاء»، وعَدَّه من جملة الخوارج. ولم يصحَّ. وقد وثَّقه ابن سعد والنسائيّ (٧).

<sup>(</sup>۱) في «تاريخ بغداد» ۱۱/۸ : الزيني.

<sup>(</sup>٢) أخرج الحديث الخطيب في «تاريخه» ٨/ ١١ في ترجمة الحسين بن أحمد الأسدي. والحديث صحيح عن أنس وغيره. انظر «مسند» أحمد (١٣٢٢٢)، و«صحيح» ابن حبان (٦٤٦٧) و(٦٤٦٨).

<sup>(</sup>٣) التاريخ الكبير ٤/ ٣٣٠ (وفيه: كان شُويباً هاهنا، يعني شابًا). وينظر «توضيح المشتبه» ٤١٩/٥ . وقوله في الترجمة: ابن عبد الله بن زبير، وقوله: قلت قال ابن عيينة كان شريفاً هاهنا، من «اللسان» ٣١٨/٤ .

<sup>(</sup>٤) تهذيب الكمال ١٦٤/١٣ ، روى له أبو داود حديثاً (١٥٦١) في ما تجب فيه الزكاة.

<sup>(</sup>٥) الثقات ٨/ ٣٢٣ ، وتهذيب الكمال ١٦٧/١٣ . والحديث في «الأدب المفرد» (٨٠٦)، وما بين حاصرتين منه. وينظر «المعجم الكبير» للطبراني (٨٩). وأورد ابن حجر شريك بنَ نملة في «الإصابة» ٥/ ١٠٥ في القسم الثالث من حرف الشين، وقال: له إدراك.

<sup>(</sup>٦) الجرح والتعديل ٤/ ٤٥٠. وأورده ابن حبان في «الثقات» ٢/ ٤٧٦ وقال: عمُّ جرير بن حازم الأزدي.

 <sup>(</sup>٧) طبقات ابن سعد ٦/ ٢٢١ ، وأحوال الرجال ص٣٥ ، وتهذيب الكمال ١٦٧/١٣ . وذكره ابن حبان في «الثقات» ٤/
 ٣٨٢ وقال: يخطئ. اه. له حديث عند النسائي ٨/ ١٦٦ في النهي عن الدبّاء والحنتم.

٣٧٠٢ ـ الصَّعْق بن حبيب، وقيل: الصقر. عن أبي رجاء العُطارديّ. تكلَّم فيه ابن حِبَّان، فقال: يأتي عن الأثبات بالمقلوبات (١).

٣٧٠٣ - م س: الصَّعْق بن حَزْن بن قيس البكري، بصريّ. عن الحسن، وقتادة. وعنه: عارم، وشيبان، وعدَّة.

وثّقه يحيى، وأبو زُرعة، وأبو داود. وقال أبو حاتم: ما به بأس. وقال الدارقطنيّ: الصعق ومطر ليسا قويّين. وقال عارم: كانوا يرونه من الأبدال (٢).

#### [من اسمُه صُغْدِي]

۲۷۰۶ - صُغْدِي بن سِنان، أبو معاوية البصريّ. قال أبو حاتم: ضعيف الحديث. وروى عباس عن ابن معين: ليس بشيء. روى عن خالد الحذّاء وطبقته (۳).

فأما:

۳۷۰۵ ـ صُغْدِي الكُوني؛ شيخ لأبي نُعيم: فوثَّقه يحيى بن معين. فرَّقهما ابن أبي حاتم (٤).

٣٧٠٦ ـ صُغْدِي بن عبد الله . عن قتادة، له حديث منكر.

قال العُقيلي: لا يعرف إلّا به.

قلت: رواه عنه عَنْبسة بن عبد الرحمن، متنه: «الشاة بركة» (٥).

#### [من اسمه صفوان]

۳۷۰۷ ـ صَفُوان بن رستم . عن رَوْح بن القاسم. مجهول. قال الأزديّ: منكر الحديث (٢). ٣٧٠٨ ـ صفوان بن أبي الصهباء . عن بُكير ابن عتيق.

ضعَّفه ابن حِبَّان وقال: يروي مالا أصل له، لا يجوز الاحتجاج بما انفرد به. ثم ذكره في «الثقات» أيضاً (٧).

٣٧٠٩ ـ صفوان بن عمران (٨) الأصمّ. عن بعض الصحابة في طلاق المُكرَه.

قال أبو حاتم: ليس بقويّ. وقال البخاريّ: حديثه منكر، لا يُتابع عليه (٩).

<sup>(</sup>١) المجروحين ١/ ٣٧٥ ، وضعفاء ابن الجوزي ٢/ ٥٥ و٥٦ ، وسماه الدارقطني: الصقر، وسيرد.

<sup>(</sup>٢) ثقات العجلي ص٢٢٨ ، والجرح والتعديل ٤/ ٤٥٥ ، والتتبّع للدارقطني ص١٦٩ ، وتهذيب الكمال ١٧٥ \_ ١٧٥ . ١٧٩ .

<sup>(</sup>٣) ضعفاء العقيلي ٢/ ٢١٦ ، والجرح والتعديل ٤/ ٤٥٣ . قال العقيلي: يقال: اسمه عمر.

<sup>(</sup>٤) الجرح والتعديل ٤/ ٤٥٤.

<sup>(</sup>٥) ضعفاء العقيلي ٢/٢١٪. قال ابن حجر في «اللسان» ٢٢١/٤ : الآفة في الحديث من الراوي عنه، لا منه.

<sup>(</sup>٦) التاريخ الكبير ٣٠٩/٤ ، وتاريخ دمشق ٨/٣٢٧. وقول المصنف فيه: مجهول، هو من قِبله، لا من قول أبي حاتم فيه، وهو خلاف شرطه.

<sup>(</sup>۷) المجروحين ١/٣٧٦، والثقات ٨/ ٣٢١، وتهذيب الكمال ١٩٦/١٣. روى له البخاري في «أفعال العباد» ص١٠٥، من حديث عمر مرفوعاً: «يقول الله عز وجل: من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين».

<sup>(</sup>A) في «اللسان» ٤/ ٣٢٢ : عاصم، بدل: عمران.

<sup>(</sup>٩) التاريخ الكبير ٣٠٦/٤ ، وفيه: صفوان بن أبي يزيد، وضعفاء العقيلي ٢/ ٢١١ ، والجرح والتعديل ٤/ ٤٢٢ .

٣٧١٠ ـ صفوان بن قبيصة . عن طارق بن شهاب. وعنه أُمَيّ الصَّيرفيّ، وآخران. مجهول (١٠).

٣٧١١ ـ ق: صفوان بن هُبيرة، بصريّ. عن أبي مَكِين بخبر منكر. وعنه الحسن الحلوانيّ.

قال العُقيليّ: لا يُتابع على حديثه، ولا يُعرف إلا به. وقال أبو حاتم: شيخ.

قلت: روى عنه محمد بن يحيى الذُّهلي (٢).

### [من اسمُه الصَّقْر]

مكرر ٣٧٠٢ ـ الصَّقْر بن حبيب . عن أبي رجاء العُطارديّ.

قال ابن حِبَّان: يأتي عن الأثبات بالمقلوبات، وغمزه الدارقطنيّ في الزكاة، ولا يكاد يُعرف (٣).

مكرر ٣١٨٦ ـ الصَّقْر بن عبد الرحمن، أبو الإرجاء الإرجاء الله الإرجاء الله الله مالك بن مِغْول (٤) . حدَّث عن عبد الله الإرجاء ابن إدريس، عن مختار بن فُلفل، عن أنس بحديث كذب: «قم يا أنس فافتح لأبي بكر، وبشره جحادة. بالخلافة من بعدي». وكذا في عُمر وعثمان. قال

قال ابن عديّ: كان أبو يعلى إذا حدَّثنا عنه ضعَّفه.

وقال أبو بكر بن أبي شيبة: كان يضع الحديث. وقال أبو على جزرة: كذَّاب.

وقال ابن أبي حاتم: صَقْر بن عبد الرحمن ابن مالك بن مِغْول، عن شريك وخالد الطحان، سألت أبي عنه فقال: هو أحسنُ حالاً من أبيه. وسُئل أبي عنه فقال: صدوق.

قلت: من أين جاءه الصدق؟!

## [من اسمه الصّلت]

٣٧١٢ ـ الصَّلْتُ بن بَهْرَام . عن أبي وائل وزيد بن وهب. وعنه: مروان بن معاوية، وابنُ عُيينة.

قال أحمد: كوفي ثقة. وقال ابن عُيينة: كان أصدق أهل الكوفة. وقال ابن أبي خيثمة عن يحيى: ثقة. وقال أبو حاتم: لا عيب له إلا الإرجاء. وكذا تكلم فيه أبو زُرعة للإرجاء (٥).

٣٧١٣ ـ الصَّلْت بن حجَّاج . عن محمد بن حادة.

قال ابن عديّ: عامَّة حديثه منكر. وقال في مكان آخر: في حديثه بعضُ النُّكرة.

الزهرانيّ: حدثنا الصَّلْت بن الحجَّاج، حدثنا

<sup>(</sup>١) الجرح والتعديل ٤/٣/٤.

<sup>(</sup>٢) ضعفاء العقيلي ٢/ ٢١٢ ، والجرح والتعديل ٤/ ٤٢٥ ، وتهذيب الكمال ٢١٤/١٣ . روى له ابن ماجه حديثاً (٣٤٤٠) في المريض يشتهي الشيء.

<sup>(</sup>٣) حديثه في «سنن» الدارقطني (١٩٠٧)، ولم يتكلم فيه بشيء. وسلف في الصعق بن حبيب.

<sup>(</sup>٤) كذا نسبه ابن عدي في «الكامل» ١٤١٢/٤ ، والبغدادي في «تاريخه» ٢٣٩/٩ ، وذكراه عن أبي يعلى. ونسبه ابن أبي حاتم (كما سيذكر المصنف): صقر بن عبد الرحمن بن مالك بن مغول، وهو في «الجرح والتعديل» ٤٥٢/٤ ، وذكره كذلك ٤/ ٣١٠ في سقر.

وسماه ابن حبان في «الثقات» ٨/ ٣٠٥ : السقر، وفي ٨/ ٣٢٢: صقر. قال ابن حجر ٤/ ٣٢٤ : هما واحد.

<sup>(</sup>٥) الجرح والتعديل ٤٣٨/٤ .

ثور، عن خالد بن معدان، أنَّ عُبادة بن الصامت عليًّا، فنال منه، فقال عوف: مالك يا أبا قال: جاء رجل إلى النبيِّ على فشكا إليه شُعيب، لا رَفَع الله صرعتك. الوَحْشَة، فأمره أنْ يتخذ زوج حمام.

> موسى بن مروان: حدثنا يحيى بن سعيد، عن الصَّلت بن الحجَّاج، عن عاصم الأحول، عن أنس، قال رسول الله ﷺ لعائشة: «ما أكثرَ بياض عىنىك»(١).

> ٣٧١٤ ـ ت ق: الصَّلْت بن دينار، أبو شُعيب المجنون. بصريّ لين. عن أبي عثمان النَّهديّ

> قال ابن معين في جواب سؤال عبد الله بن أحمد: ليس بشيء. وقال أحمد: متروك.

> وقال الفلَّاس: كان يحيى وابن مهدي لا بحدِّثان عنه.

> وقال البخاري: كان شعبة يتكلُّم فيه. وقال الجوزجاني: ليس بقويّ. وكذا قال الدارقطنيّ. وقال النسائي: ليس بثقة.

> وقال الفلَّاس: سمعت يحيى يقول: ذهبت أنا وعَوْف نعود الصَّلت بن دينار، فذكر الصلتُ

على بن ثابت الجزري: عن الصَّلت، عن شُهْر، عن أبي أمامة، أنَّ النبيُّ ﷺ توضًّا بنصف

شَبَابة: عن شعبة قال: إذا حدَّثكم سفيان عن رجل لا تعرفونه فلا تقبلوا منه، فإنما يحدِّثُكم عن مثل أبي شعيب المجنون (٢).

٣٧١٥ ـ الصَّلْت بن سالم . عن زيد بن

قال أبو حاتم: ليس بشيء. روى عنه موسى ابن يعقوب. وقال البخاريّ: لا يصحُّ حديثه (٣).

٣٧١٦ ـ الصَّلْت بن طريف المِعْوَلي (١٠)، شيخٌ بصريّ. عن الحسن، وعن أبي شِمْر. وعنه: أبو سَلَمة، وسهل بن بكَّار، وغيرهما. مستور.

خرَّج له الدارقطنيّ: قال سَلْم بن قُتيبة، عنه، عن رجال (٥)، عن ابن أبي مُلَيْكة (٢)، عن يوسف ابن عبد الله بن سَلَام، عن أبيه يرفعه: «لا صلاةً لملتفت».

<sup>(</sup>۱) الكامل ٤/ ١٣٩٩ \_ ١٤٠١ .

<sup>(</sup>٢) أحوال الرجال ص١٢٢ ، وضعفاء النسائي ص٥٨ ، وضعفاء العقيلي ٢/ ٢٠٩ ، والجرح والتعديل ٤/ ٤٣٧ ، والمجروحين ١/ ٢٧٥ ، والكامل ٤/ ١٣٩٧ ، وضعفاء الدارقطني ص١٠٨ ، وتهذيب الكمال ١٣/ ٢٢١ .

<sup>(</sup>٣) التاريخ الكبير ٤/ ٣٠٤ ، وضعفاء العقيلي ٢ ، ٢٠٩ ، والجرح والتعديل ٤٣٦ / ٤٣٦ وفيه قول أبي حاتم: منكر الحديث.

<sup>(</sup>٤) وقع قبل هذه الترجمة في المطبوع ترجمة نصُّها: (الصلت بن طريف، شيخ بصري، حدث عنه ابن عجلان، مجهول). ولم ترد في (د) و(س) ولا «اللسان». وغالب الظن أنها ملفّقة من هذه الترجمة وترجمة الصلت بن عبد الرحمن الأنصاري، الآتية بعدها، والله أعلم.

<sup>(</sup>٥) كذا في (د) و(س) و«اللسان» ٣٢٩/٤. وفي «علل» الدارقطني ٢١١/٦ : عن رجل.

<sup>(</sup>٦) كذا في (د) و «اللسان» ٤/ ٣٢٩ ، و «التاريخ الكبير» ٤/ ٣٠٣ ، و «علل» الدارقطني ٦/ ٢١١ في رواية سلم بن قتيبة، ووقع في النسخة (س): عن أبي مليكة، وانظر التعليق التالي.

وقال سهل بن بكَّار، عنه، عن أبي شِمْر، حدثني رجل، عن ابن أبي مُليكة (١)، عن يوسف، عن أبي الدرداء.

وقال شعبة، عن أبي شِمْر، عن رجل، عن رجل، عن رجل، عن رجل، عن آخر (٢). قال الدارقطنيّ: والحديث مضطرب.

قال ابن القطَّان: والصَّلْت لا يُعرف حالُه (٣). ٣٧١٧ ـ الصَّلْت بن عبد الرحمن الأنصاريّ. شيخ حدَّث عنه ابنُ عجلان. مجهول (٤).

- الصَّلْت بن عبد الرحمن الزُّبيديّ<sup>(ه)</sup>.

قال أبو الفتح الأزدي: لا تقوم به حجَّة.

قلت: لم يذكره ابن أبي حاتم.

٣٧١٨ ـ الصَّلْت بن عبد الرحمن . عن سفيان الثوري.

قال العُقيليّ: مجهول، لا يُتابع على حديثه. ثم روى عن ثقتين، عن سليمان ابن بنت شُرحبيل، حدثنا الصَّلت، حدثنا سفيان، عن ابن عون، عن الحسن، عن عمران بن حُصين قال:

بعث عِياض بن حِمار المجاشعيّ إلى رسول الله ﷺ بفرس، فقال: "إني أكره زَبْدَ المشركين" (٢).

وقال أشعث بن سوَّار وأبو بكر الهُذليّ: عن الحسن، عن عِياض بن حِمار. وكذا روى جرير ابن حازم، عن قتادة، عن مطرف، عن عياض (٧).

٣٧١٩ ـ الصَّلْت بن قُوَيد . عن أبي هريرة.

قال النسائي: لا أدري كيف هو. حديثُه منكر. ثم ذكر له الحديث الذي في «جُزء» ابن عَرَفة: «لا تقوم الساعةُ حتى لا تنطح ذاتُ قَرْنٍ جَمَّاءَ».

رواه عنه عمار بن محمد هكذا. واختلف فيه على عمار؛ فقال عبد الله بن أحمد بن حنبل: حدثناه إبراهيم بن عبد الله الهرويّ، حدثنا عمار، حدَّثنا الصلت بن قُويد الحنفي، عن أبي أحمر، عن أبي هريرة.

ورواه الإمام أحمد وابنُ عَرَفَة، عن عمّار بدون أبي أحمر (٨).

- (۱) كذا في (د) و(س) و «اللسان». والصواب ما وقع في نسخة في حواشي «علل» الدارقطني ٦/ ٢١١ : عن أبي شمر قال : حدثني رجل يقال له : أبو مُلَيْك.. ويدلُّ على الصواب تقييد ابن ماكولا له في «إكماله» ٧/ ٢٨٩ . وأخرجه كذلك ابن الجوزي في «العلل المتناهية» (٧٦٤) من طريق الدارقطني غير أن محقِّقه أقحم ابن أبي مليكة بين أبي مليك ويوسف!
- (٢) في «علل» الدارقطني: (عن رجل، عن رجل، عن رجل، عن رجل، فيهم امرأة من هؤلاء الأربعة)، وبنحوه في «تاريخ» البخاري.
  - (٣) الوهم والإيهام ٣/ ٣٧٩ ـ ٣٨١.
    - (٤) الجرح والتعديل ٤/ ٤٤٠.
  - (٥) هو الآتي بعده، كما ذكر ابن حجر في «اللسان» ٤/ ٣٣١.
    - (٦) أي: عطاءهم، وهو بسكون الباء. النهاية (زبد).
      - (٧) ضعفاء العقيلي ٢/ ٢١٠ .
- (A) التاريخ الكبير ٤/ ٣٠٠، والحديث في «مسند» أحمد (٩٧٠٤). قال ابن حجر في «اللسان» ٤/ ٣٣٢ : ما ذكره المؤلف من الاختلاف ليس بقادح، والصلت فكنيته أبو أحمر... وزيادة «عن» في رواية الهروي ظاهرة.

٣٧٢٠ - م (صح): الصَّلْت بن مسعود الجَحْدَريّ، أحد شيوخ مسلم .

قال عَبْدان: نظر عباس العنبريّ في جزء لي عن الصلت، فقال: يا بُنيّ، اتّقه.

قال ابن عدي: لم أجد لأحد في الصلت كلاماً ينسبه إلى ضعف. وقد اعتبرتُ حديثَه فلم أجد ما ينكر، وهو عندي لا بأس به؛ وهو أخو إسماعيل.

وثَّقه صالح جَزَرة وغيره، ولمسلم عنه حديث واحد (١).

٣٧٢١ - الصَّلْت بن مِهْران . عن شَهْر بن حَوْشب، وابن أبي مُلَيْكة، والحسن. وعنه: محمد بن بكر البُرساني، وسَهْل بن حمَّاد. مستور.

قال ابن القطّان: مجهول الحال.

وقال عبد الحق في «أحكامه»: روى الصَّلت ابن مهران عن ابن أبي مُلَيْكة، عن يوسف بن عبد الله بن سلام، عن أبيه مرفوعاً: «لا صلاة لملتفت». وهذا لا يثبت، ورواه البزار في «مسنده» (۲).

٣٧٢٢ ـ صَلت بن يحيى . عن ابن أبي مُليكة. قال الأزديّ: ضعيف، لا يصحُّ حديثه.

۳۷۲۳ ـ الصَّلْت السَّدوسيّ، تابعيّ، أرسل: «ذَبِيحة المسلم حلال، وإن لم يُسمّ». روى عنه ثور بن يزيد وحدَه (۳).

### [من اسمُه صِلَة وصُهَيْب]

٣٧٢٤ ـ صِلَة بن سليمان العطَّار، أبو زيد الواسطيّ. عن ابن جُريج وغيره .

روى عبّاس عن يحيى: ليس بثقة، وروى معاوية بن صالح عن يحيى: ضعيف. وقال النسائيّ: يُترك حديثُه عن ابن جريج وشعبة، ويعتبر بحديثه عن أشعث الحُمرانيّ.

ومن مناكيره: عن ابن جُريج، عن عطاء، عن ابن عباس مرفوعاً: «مَنْ حَجَّ عن والِدَيه، أو قضى عنهما مَغْرماً؛ بعثه اللهُ مع الأبرار».

أحمد بن ملاعب: حدثنا سليمان بن أحمد، حدثنا صِلة بن سليمان، حدثنا ابن جُريج، عن عطاء، عن جابر، أخبرني معاذ أنه سمع رسول الله على يقول: «من أمَّن رَجُلاً ثم قتله؛ وجَبَتْ له النار، وإن كان المقتولُ كافراً» (3).

٣٧٢٥ ـ صُهيب بن مِهْران . حدَّث عنه عَمرو ابن صالح.

٣٧٢٦ ـ وصُهيب، عن الحسن. مجهولان (٥٠).

<sup>(</sup>١) الكامل ٤/ ١٣٩٩، وتهذيب الكمال ٢٢٩/١٣ ، وحديثه عند مسلم (٥٥٩) باب كراهة الصلاة بحضرة الطعام، ولم يسق لفظه.

<sup>(</sup>٢) الأحكام الوسطى ٢/ ١٤ ـ ١٥ ، والوهم والإيهام ٣/ ٣٨٠ ـ ٣٨١ . وسلف الحديث في ترجمة الصلت بن طريف، ونقل المصنف ثمة عن الدارقطني الاختلاف عليه فيه.

<sup>(</sup>٣) تهذيب الكمال ١٣/ ٢٣٢ . والحديث في «مراسيل» أبي داود (٣٧٨).

<sup>(</sup>٤) ضعفاء النسائي ص٥٨ ، وضعفاء العقيلي ٢/ ٢١٥ ، والجرح والتعديل ٤/ ٤٤٧ ، والمجروحين ٢/ ٣٧٦ ، والكامل ١٤٠٦/٤ ، وضعفاء الدارقطني ص١٠٧ ، وتاريخ بغداد ٩/ ٣٣٦ . وعند ابن أبي حاتم والخطيب قول يحيى من رواية عباس: كان يكذب.

<sup>(</sup>٥) الترجمتان في «الجرح والتعديل» ٤/٥٤.

٣٧٢٧ ـ س: صُهيب العُتُواريّ . عن أبي هريرة. لا يكاد يُعرف. روى عنه نُعيم المُجْمِر<sup>(۱)</sup>. البكريّ. عن عليّ، وابن عباس. وعنه: طاوس، ٣٧٢٨ ـ س: صُهيب المكّيّ الحذَّاء . عن وسعيد بن جُبير، وأبو نَضْرة.

عبد الله بن عَمرو. وعنه عَمرو بن دينار فقط. وبعضُهم قوًّاه (٢). حديثُه: «مَنْ قتل عصفوراً ضعيف (٤). سأله الله عنه» (٣).

وثَّقه أبو زُرْعة، وقال النسائي: بصريّ

٣٧٢٩ ـ م د س: صُهيب، أبو الصهباء

٣٧٣٠ ـ صهيب، عن مولاه العبّاس. وعنه أبو صالح السمَّان فقط<sup>(ه)</sup>.

<sup>(</sup>١) تهذيب الكمال ١٣/ ٢٤٥ ، روى له النسائي حديثاً ٨/٥ في وجوب الزكاة.

<sup>(</sup>٢) قال المزي في «تهذيبه» ٢٤٣/١٣ : فرَّق أبو حاتم بينه وبين أبي موسى الحذاء الذي يروي عن عبد الله بن عمرو، ويروي عنه حبيب بن أبي ثابت ومجاهد بن جبر، وقال فيه: لا يُعرف ولا يُسمَّى.

<sup>(</sup>٣) سنن النسائي ٧/ ٢٣٩.

<sup>(</sup>٤) الجرح والتعديل ٤/ ٤٤٤ ، وتهذيب الكمال ١٣/ ٢٤١ .

<sup>(</sup>٥) تهذيب الكمال ١٣/ ٢٤٠ ، له حديث عند البخاري في «الأدب المفرد» (٩٧٦).

# حرف الضاد

## [من اسمُه ضُبَارة وضُبَيْعة]

٣٧٣١ ـ د س ق: ضُبارة بن عبد الله بن أبي السُّليك. شاميّ. عن دُويد بن نافع. وعنه: بقيَّة بن الوليد وغيره. ساق له ابن عديّ ستة أحاديث في «كامله». فيه لِين (١).

٣٧٣٢ - ضُبارة بن مالك . قيل: هو ابن عبد الله ، فنُسب إلى جدّه. شيخ لبقيَّة ، وإلى جهالة شيوخه المنتهى ، لكن هذا ذكره صاحب «الكامل» فقال: له حديث عن أبيه ، وعنه: ابنه محمد ، وبقيَّة (٢).

۳۷۳۳ ـ د: ضُبَيْعة بن حُصين . ما روى عنه سِوى أبي بُردة (۳).

#### [من اسمُه الضحَّاك]

٣٧٣٤ ـ ق<sup>(١)</sup>: الضحَّاك بن أيمن الكلبيّ. شيخ لابن لهيعة. لا يُدرى من ذا. له في ليلة نصف شعبان<sup>(٥)</sup>.

٣٧٣٥ ـ ت: الضحَّاك بن حُمْرَة . عن عَمرو ابن شعيب.

قال النسائيّ: ليس بثقة. وقال البخاريّ: منكر الحديث، مجهول.

بقية: حدثني الضحاك بن حُمْرة واسطيّ، عن أبي رجاء أبي نُصيرة الواسطيّ، عن أبي رجاء العُطارديّ، عن عمران بن حصين وأبي بكر الصدّيق قالا: قال رسول الله ﷺ: «من اغتسلَ يوم الجمعة، كُفِّرت عنه ذنوبُه وخطاياه، وإذا أخذ في المشي إلى الجمعة؛ كان له بكلِّ خطوة عملُ عشرين سنة، فإذا فرغ من الجمعة؛ أُجيز عمل مئتي سنة». أخرجه البخاريّ في «الضعفاء» بعمل مئتي سنة». أخرجه البخاريّ في «الضعفاء» تعليقاً من رواية إسحاق بن راهويه، عن بقية.

وقد روى عنه أيضاً أبو سفيان سعيد بن يحيى الحميري، وأبو المغيرة، ومحمد بن حَرْب، ومحمد بن حِمْير، ويمان بن عديّ الحمصيون.

وله أحاديث عن قتادة، ومنصور بن زاذان، وغير واحد.

<sup>(</sup>١) الكامل ١٤٢٢/٤ ، وتهذيب الكمال ١٣/ ٢٥٤، وتحرفت لفظة «السليك» في النسختين (د) إلى: «السليل».

<sup>(</sup>٢) جزم ابن حجر في «اللسان» ٢٣٦/٤ أنه هو، وفرَّق بينهما ابن عدي في «كامله» ٢ ١٤٢٢ تبعاً للبخاري في «تاريخه» ٤/ ٣٤٢ ، وقال ابن القطان في «الوهم والإيهام» ٢٥٩/٤ : أخاف أن يكونا واحداً، اختلف فيه على بقية، أو اضطرب هو فيه... وكيفما كان الأمر فيه، فإنه مجهول، أو إنهما مجهولان. وجاء في هامش (س) ما نصُّه: لعل الترجمتين واحدة، فإن المؤلف ذكر في «الكاشف» ضُبارة بن عبد الله، فقال: عن أبيه وغيره، وعنه ابنه محمد وبقية وغيرهما، و«التذهيب» نحوه.

<sup>(</sup>٣) تهذيب الكمال ٢٥٧/١٣ ، روى له أبو داود حديثاً (٤٦٦٥) في السنة، باب ما يدل على ترك الكلام في الفتنة.

<sup>(</sup>٤) رمز له في النسخة (د) برمز أبي داود، وهو خطأ، ولم يرمز له في النسخة (س).

<sup>(</sup>٥) تهذيب الكمال ١٣/ ٢٥٩ . والحديث عند ابن ماجه (١٣٩٠).

<sup>(</sup>٦) في النسختين (د) و(س): أبي نصير، والمثبت من «الكامل» ١٤١٨/٤ ، (والخبر فيه) وهو الصواب، وهو من رجال التهذيب.

وقال ابن معين: ليس بشيء.

أنبأتنا فاطمة بنت علي، أخبرنا خَضِر بنُ كُلُّ رواياته مناكير؛ إمَّا مَتْناً وإمَّا إسنادًا. كامل، أخبرنا نصر الله بن محمد، أنبأنا أبو منصور بن شكرويه، أنبأنا الحسن بن على البغداديّ، حدثنا الفَضْل بن الخصيب(١)، حدثنا محمد بن الوزير الواسطي، حدثنا أبو سفيان الحِمْيَري، عن الضحَّاك بن حُمْرَة، عن عَمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدِّه قال: قال رسول الله ﷺ: «مَنْ سبَّح الله مئةً بالغداة ومئة بالعشى؛ كان كمَنْ حجَّ مئة حجَّة. ومَنْ حَمِدَ الله مئة بالغداة ومئة بالعشيّ؛ كان كمَنْ حمل على مئة فرس...» الحديث. رواه الترمذيّ عن محمد ابن وزير وحسَّنه، فلم يصنع شيئًا<sup>(۲)</sup>.

> بقية: عن الضحاك بن حُمْرَة، عن أبان، عن حِطَّان بن عبد الله، عن أبي الدرداء مرفوعاً: «الزكاة قنطرة الإسلام» (٣).

٣٧٣٦ ـ الضحَّاك بن حَجْوَة . عن سفيان بن

قال الدارقطنيّ: كان يضع الحديث.

وقال ابن عديّ: هو أبو عبد الله المَنْبِجِيّ،

ومن مصائبه: حدثنا الفِرْيابي، حدثنا الثوري، عن ابن المنكدر، عن جابر مرفوعاً: «مَنْ أكرمَ العلماءَ فقد أكرم اللهَ ورسولَه» (٤).

٣٧٣٧ ـ الضحاك بن زيد الأهوازيّ . عن إسماعيل بن أبي خالد.

قال ابن حِبَّان: يرفع المراسيل، ويُسند الموقوف؛ لا يجوز الاحتجاجُ به. وقال العُقيليّ: يخالف في حديثه (٥).

٣٧٣٨ ـ ق: الضحَّاك بن شُرَحْبِيل . عن زيد ابن أسلم. ضعَّفه أحمد بن حنبل.

أما:

ـ د: الضحَّاك بن شُرَحْبيل المصريّ الغافقيّ. عن أبي هريرة فصدوق<sup>(٦)</sup>.

٣٧٣٩ ـ خ م: والنصحاك بن شراحيل. ويقال: ابن شُرَحْبِيل المِشْرَقيّ. ومِشْرَق من

روى عن أبي سعيد الخُدريّ. وعنه: الزُّهريّ،

<sup>(</sup>١) في المطبوع (والخبر منه): الخطيب، وهو خطأ. ينظر «السير» ١٤/٥٥١.

<sup>(</sup>٢) من قوله: أنبأتنا فاطمة... إلى هذا الموضع من المطبوع نقلاً عن نسخة هندية. والحديث في «سنن» الترمذي (٣٤٧١).

<sup>(</sup>٣) تنظر الترجمة في: ضعفاء النسائي ص٥٩ ، وضعفاء العقيلي ٢/ ٢٢٠ ، والجرح والتعديل ٤٦٢/٤ ، والكامل ٤/ ١٤١٦ ، وتهذيب الكمال ٢٥٩/١٣ . ولم أقف على قول البخاري فيه: «منكر الحديث»، ولا على من نقله عنه. وجاء في هامش (س) بخط سبط ابن العجمي ما نصُّه: (قال الحافظ الياسوفي في هامش أصل هذا: كان ينبغي أن ينبّه المصنف على أن أبا حاتم بن حبَّان ذكره في «الثقات». انتهى. وقد ذكره كذلك المؤلف في «الكاشف» و«التذهيب». وقد راجعت أنا «الثقات» لابن حبان، فوجدته فيها).

<sup>(</sup>٤) الكامل ١٤١٨/٤ ، وضعفاء ابن الجوزي ٢/ ٥٩ ، والحديث في «العلل المتناهية» (٨١) بنحوه.

<sup>(</sup>٥) ضعفاء العقيلي ٢/ ٢٢١ ، والمجروحين ١/ ٣٧٩.

<sup>(</sup>٦) فرَّق المصنف بين الترجمتين أيضاً في «المغني» ١/ ٣١١ ، وهما واحد كما ذكر ابن حجر في «اللسان» ٤/ ٣٣٧ ـ ٣٣٨ ، وذكر أيضاً في «تهذيبه» ٢/ ٢٢٢ أن الترمذي روى له في الوضوء ولم يرقم له المزي الرقم (ت).

والأعمش، وجماعة. حجَّة مُقِلِّ<sup>(١)</sup>. وكذا :

٣٧٤٠ ـ ت ق: الضحَّاك بن عبد الرحمن بن عَرْزَب الشاميّ .

قال العجليّ: تابعيّ ثقة<sup>(٢)</sup>.

٣٧٤١ ـ س: والضحَّاك بن عبد الرحمن بن حَوْشُب النصريّ الدمشقيّ . عن مكحول، وعطاء الخُراسانيّ.

قال دُحيم: ثقة ثبت (٣).

٣٧٤٢ ـ الضحَّاك بن عبَّاد . عن عكرمة. وعنه يوسف السَّمْتيّ. لا شيء. ويوسف ساقط<sup>(٤)</sup>.

٣٧٤٣ ـ م ٤: الضحَّاك بن عثمان الجِزاميّ المدنىّ . عن التابعين، صدوق.

وقال يعقوب بن شيبة: صدوق، في حديثه ضعف.

ليَّنه يحيى القطان، مع أنه قد روى عنه. وقال أبو حاتم: لا يُحتجُّ به. وقال أبو زُرعة: ليس بقويّ. وروى عثمان بن سعيد عن يحيى ثقة.

قلت: روی عنه ابن وهب، وابن أبي فُديك، وعِدَّة (٥٠).

#### فأما حفيده:

۳۷٤٤ ـ الضحّاك بن عثمان بن الضحّاك بن عثمان بن عبد الله بن خالد، أخي حكيم بن حِزام الأسدي الحِزامي المدني، فصدوق. روى عن جدّه، وعن مالك. وعنه: ابنه محمد، وإبراهيم بن المنذر الحِزامي، وغيرهما.

قال الخطيب: كان علَّامة قريش بالمدينة بأخبار العرب وأشعارها، من كبراء أصحاب مالك<sup>(٦)</sup>.

٣٧٤٥ ـ والضحَّاك بن عثمان . شيخ لا يعرف.

قال محمد بن المنذر الهرويّ: حدثنا محمد ابن حماد قال: حدثني الضحّاك بن عثمان من أهل زربة، عن خادم الثوري حكاية (٧).

٣٧٤٦ ـ ع (صح): الضحَّاك بن مَخْلد، أبو عاصم النبيل، أحد الأثبات .

تناكد العُقيليّ، وذكره في كتابه، وساق له حديثاً؛ خولف في سَنَده، هكذا زعم أبو العباس النباتيّ، وأنا فلم أجده في كتاب العُقيليّ<sup>(٨)</sup>.

<sup>(</sup>۱) تهذيب الكمال ۲٦٣/١٣ .

<sup>(</sup>٢) ثقات العجلي ص٢٣١ ، وتهذيب الكمال ١٣/ ٢٧٠ .

<sup>(</sup>٣) تاريخ أبي زرعة الدمشقي ١/ ٣٩٥ ، وتاريخ دمشق ٨/ ٤٠٢ ، وتهذيب الكمال ١٣/ ٢٦٩ .

<sup>(</sup>٤) ضعفاء العقيلي ٢/ ٢٢٠.

<sup>(</sup>٥) الجرح والتعديل ٤٦٠/٤ ، وتهذيب الكمال ١٣/ ٢٧٢ .

<sup>(</sup>٦) المتفق والمفترق ٢/ ١٣٣٤ ، وذكره المزي في اتهذيبه، ١٣ (٧٧ للتمييز.

<sup>(</sup>٧) قال: رأيت سفيان الثوري في النوم، فقلت: ما فعل الله بك يا أبا عبد الله؟ قال: غفر لي. قلت: فعبد الله بن المبارك؟ قال: ارفع رأسك، أما ترى الكوكب الدّريّ؟ ذلك منزل ابن المبارك. (المصدران السالفان).

<sup>(</sup>٨) هو فيه ٢/ ٢٢٢ ـ ٢٢٣ . وكتبَ سبطُ ابن العجمي في هامش نسخته (س) أنه وجد الترجمة في نسخة عتيقة جداً بحلب. والحديث ذكره العقيلي من رواية أبي عاصم النبيل، عن سفيان، عن عبد الله بن أبي بكر، عن سعيد بن المسيب، عن أبي سعيد مرفوعاً: «ألا أدلكم على شيء يكفّر الخطايا، ويزيد في الحسنات، قالوا: بلى يا رسول الله. قال: «إسباغ الوضوء على المكاره». قال أحمد: هذا باطل، ليس هذا من حديث عبد الله بن أبي بكر، إنما هذا حديث ابن عقيل.

وقال النباتيّ: ذكر لأبي عاصم أنَّ يحيى بن سعيد يتكلّم فيك، فقال: لست بحيّ ولا ميت إذا لم أذكر.

قلت: أجمعوا على توثيق أبي عاصم، وقد قال عمر بن شبَّة: واللهِ ما رأيت مثلَه (١).

٣٧٤٧ ـ ٤ : الضحَّاك بن مُزاحم البَلْخيّ المفسِّر، أبو القاسم. كنَّاه ابن معين. وأما الفلُّاس فكنَّاه أبا محمد، وكان يؤدِّب، فيقال: كان في مكتبه ثلاثة آلاف صبى، وكان يطوف عليهم على حمار.

ويُروى أنَّ الضحَّاك حملت به أمُّه عامين. قال يحيى القطان: كان شعبة ينكر أن يكون الضحَّاك لقى ابن عباس قط.

وقال الطيالسي: حدثنا شعبة، سمعت عبد الملك بن ميسرة يقول: الضحَّاك لم يلقَ ابنَ عباس، إنما لقى سعيد بن جبير بالريّ، فأخذ عنه التفسر.

سَلْم بن قتيبة: حدثنا شعبة قال: قلت لمُشاش: سمع الضحاك من ابن عباس؟ قال: ما

عندنا. ووثَّقه أحمد، وابن معين، وأبو زُرعة.

وكان ابن معين يقول: الضحَّاك المِشْرَقي هو ابن مزاحم، وتبعه على هذا يعقوب الفَسَويّ؛ ليكثر عدد خُطاي في طلب الصلاة».

وإنما الضحَّاك المِشْرَقيِّ ابنُ شَراحيل، حدَّث عن أبي سعيد الخدريّ. ومِشْرَق: فخذ من هَمْدَان.

قال ابن عدي: الضحَّاك بن مزاحم إنما عرف بالتفسير، فأما رواياتُه عن بن عباس وأبي هريرة، وجميع من روى عنه؛ ففي ذلك كلُّه نظر.

وأما عبد الله بن أحمد فقال: سمعت أبي يقول: الضحَّاك بن مزاحم ثقة مأمون.

قيل: مات سنة خمس ومئة. وقيل: سنة

٣٧٤٨ ـ الضحَّاك بن مسافر، شيخ يحدِّث عنه الوليد المُوَقِريّ. لا يُعرف مع ضعف الوليد (٣).

٣٧٤٩ ـ الضحَّاك بن ميمون الثقفيّ . قال الأزديّ: تعرف وتنكر (٤).

٣٧٥٠ ـ الضحاك بن نبراس، بصرى. عن ثابت وغيره.

قال ابن معين: ليس بشيء. وقال النسائي: متروك. وقال الدارقطنيّ وغيره: ضعيف. وخرَّج له البخاريّ في كتاب «الأدب».

عبيد الله بن موسى: حدثنا الضحَّاك بن وقال يحيى بن سعيد: الضحَّاك ضعيف نبراس، عن ثابت، عن أنس، عن زيد بن ثابت قال: أقيمت الصلاة، فخرج رسول الله ﷺ وأنا معه، فقاربَ في الخُطي وقال: «إنما فعلتُ ذلك

<sup>(</sup>۱) تهذیب الکمال ۱۳/ ۲۸۱.

<sup>(</sup>٢) المعرفة والتاريخ ٣/ ٢٢٦ ، وضعفاء العقيلي ٢/ ٢١٨ ، والجرح والتعديل ٤٥٨/٤ ، والكامل ١٤١٤ ، وموضح أوهام الجمع والتفريق ١/ ٢١٦ ، وتهذيب الكمال ١٣/ ٢٩١ .

<sup>(</sup>٣) تاريخ دمشق ٨/ ٤٥٦ .

<sup>(</sup>٤) ذكره ابن حبان في الثقات، ٦/ ٤٨٣ . له حديث في المعجم الكبير، (٥١٤٤) ، واتاريخ دمشق، ١١/ ٢٦١ في ترجمة عثمان ﷺ.

أسد بن موسى: حدثنا الضحاك بن نبراس، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة مرفوعاً: «اقرؤوا القرآن ولا تأكلوا به، ولا تستكثروا به، ولا تغلُوا فيه، ولا تجفوا عنه»(١).

٣٧٥١ ـ الضحَّاك بن يربوع . قال الأزديّ : حديثُه ليس بالقائم.

٣٧٥٢ ـ الضحَّاك بن يسار. بصريّ . عن أبي عثمان النهدي، ويزيد بن الشخِّير، وجماعة. وعنه: مسلم (٢)، وأبو الوليد، والحوضيّ.

قال ابن معين: يضعّفه البصريُّون. وقال أبو حاتم: لا بأس به. وذكره ابن عديّ فقال: لا أعرف له إلا الشيء اليسير (٣).

٣٧٥٣ ـ الضحَّاك الضّبّيّ . عن أبيه. مجهول. قاله أبو زُرعة (٤).

٣٧٥٤ ـ ق: الضحّاك المعافريّ. عن سليمان بن موسى. لا يُعرف. ما روى عنه سوى محمد بن مهاجر الأنصاريّ. ذكره ابن حبَّان في «ثقاته». له حديث واحد في البعث (٥).

#### [من اسمه ضرار]

۳۷۵۵ ـ ضِرَار بن سَهْل . عن الحسن بن عرفة بخبر باطل، ولا يُدرى من ذا الحيوان.

والحديث عن ابن عرفة: حدثنا الأبار، عن حميد، عن أنس، قال علي: قال لي النبيُّ عَيَيَةِ: 
«يا عليّ، إنّ الله أَمرني أنْ أَتَّخِذَ أبا بكر والدًا، وعُمر مُشيراً، وعثمان سَنَداً، وأنت ظهيراً، أنتم قد أخذ الله لكم الميثاق، لا يحبُّكم إلّا مؤمن تقيّ، أنتم خلفاءُ أمتي، وعَقْد ذمَّتي». رواه أخو تبوك عبد الوهاب الكلابي، عن عبد الله بن أحمد الغباغبي أحد المجهولين، عن ضِرار.

٣٧٥٦ ـ ضِرار بن صُرَد، أبو نُعيم الطحَّان. عن إبراهيم بن سعد.

قال البخاريّ وغيره: متروك. وقال ابن معين: كذَّابان بالكوفة: هذا وأبو نُعيم النَّخَعيّ.

ابن عديّ: حدثنا أحمد بن حمدون النيسابوريّ، حدثنا جعفر بن الهذيل، حدثنا فيرار بن صُرد، حدثنا يحيى بن عيسى الرمليّ، عن الأعمش، عن عَبَاية، عن ابن عباس مرفوعاً: «عليّ عيبةُ علمي».

ابن حِبَّان: حدثنا محمد بن سليمان بن فارس، حدثنا زكريا بن يحيى بن عاصم الكوفي، حدثنا ضِرار بن صُرد، حدثنا معتمر، عن أبيه، عن الحسن، عن أنس، أنه علي قال لعلي: «أنت تبين لأمتي ما اختلفوا فيه من بعدي»(٢).

<sup>(</sup>۱) ضعفاء النسائي ص٥٩ ، وضعفاء العقيلي ٢/٢١٩ ، والجرح والتعديل ٤/ ٤٦٠ ، والكامل ١٤١٦/٤ ، وضعفاء الدارقطني ص١٠٩ ، وتهذيب الكمال ٢٣/ ٢٩٩ . وحديثه في مقاربة الخُطى في «الأدب المفرد» (٤٥٨) .

<sup>(</sup>٢) يعنى ابن إبراهيم الأزدي.

<sup>(</sup>٣) ضعفاء العقيلي ٢/ ٢١٨ \_ ٢١٩ ، والجرح والتعديل ٤/ ٤٦٢ ، والكامل ١٤١٨/٤ .

<sup>(</sup>٤) الجرح والتعديل ٤/ ٤٦٢ .

<sup>(</sup>٥) الثقات ٨/ ٣٢٥ ، وتهذيب الكمال ١٣/ ٣٠١ . وحديثه عند ابن ماجه (٤٣٣٢) في الزهد، باب صفة الجنة.

<sup>(</sup>٦) جاء في هامش (س) ما نصه: ذكر هذا الحديث الحاكم في «مستدركه» وأنه على شرطهما، وتعقبه المؤلف بأن قال: هو فيما أعتقد من وضع ضرار.

ومئتين.

يروي عنه مطيَّن. وجماعة.

قال النسائي: ليس بثقة. وقال أبو حاتم: صدوق لا يحتجُّ به. وقال الدارقطنيّ: ضعيف<sup>(۱)</sup>.

٣٧٥٧ ـ ضِرَار بن عمرو الملطىّ . عن يزيد الرَّقاشيّ، وغيره. روى أحمد بن سعد بن أبى مريم عن يحيى: لا شيء، وقال الدُّولابيّ: فيه

ومن مناكيره: عن مُحارب بن دِثار، عن ابن بُريدة، عن أبيه، عن النبيّ عَلَيْهُ: «أهلُ الجنة عشرون ومئة صفّ، هذه الأمة ثمانون صفاً»<sup>(٢)</sup>.

المعافى بن عمران: عن ضِرار بن عَمرو، عن الرَّقاشيّ، عن أنس مرفوعاً: «لو أنَّ آدم ومَنْ دونَه اشتركوا في دم مؤمن؛ أكبُّهم الله في النار».

ابن عديّ: حدثنا ابن أبي داود، حدثنا حُسين ابن على بن مهران، حدثنا السَّمَيْدَع بن صَبِيح العتكيّ، حدثنا ضِرار، عن الحسن، عن أنس، عن النبي على الله عن النار فهو في النار، النبي النار، ومن قال: أنا في الجنة فهو في النار»<sup>(٣)</sup>.

٣٧٥٨ ـ ضِرار بن عَمرو القاضي، معتزلي جَلْد، له مقالات خبيثة. قال: يمكن أن يكون

مات أبو نُعيم الطحان سنة تسع وعشرين جميع من يُظهر الإسلام كفَّاراً في الباطن لِجواز ذلك على كل فَرْد منهم في نفسه.

قال المرُّوذيّ: قال أحمد بن حنبل: شهدتُ على ضِرار عند سعيد بن عبد الرحمن القاضي، فأمر بضرب عنقه، فهرب. وقيل: إن يحيى بن خالد البرمكي أخفاه.

قال ابن حزم: كان ضِرار ينكر عذاب القبر. قلت: هذا المدبر لم يروِ شيئاً (٤).

٣٧٥٩ ـ ضِرار بن على القاضي، أبو المُرجَّى. لا يُعرف. حدَّث عنه لاحق بن الحسين، ساقط (٥).

٣٧٦٠ \_ ضِرار بن مسعود . جاء في إسناد مظلم بخبر باطل في فضل خُوارزم.

#### [من اسمُه ضِمام]

٣٧٦١ ـ بخ: ضِمام بن إسماعيل المصري، صالح الحديث.

ليَّنه بعضُهم بلا حجَّة. حدث عن أبي قبيل، وموسى بن وَرْدان. وعنه: ابنُ وَهْب، وسويد بن سعيد، وطائفة.

قال ابن معين: لا بأس به. وقال أبو حاتم: كان صدوقاً متعبِّداً.

<sup>(</sup>١) ضعفاء النسائي ص٥٩ ، وضعفاء العقيلي ٢/ ٢٢٢ ، والجرح والتعديل ٤/ ٤٦٥ ، والمجروحين ١/ ٣٨٠ ، والكامل ٤/ ١٤٢١ ، وضعفاء الدارقطني ص١٠٩ ، وتهذيب الكمال ٢٣/ ٣٠٣ . روى عنه البخاري في ﴿أَفعال العبادِ ص٣٢ باب أفعال العباد.

<sup>(</sup>٢) قال ابن حجر في «اللسان» ٣٤١/٤ : حديث بريدة ليس من منكراته، فقد رواه ضرار بن مرَّة الثقة الثبت، عن محارب بن دثار، عن سليمان بن بريدة، عن أبيه، به. أخرجه الترمذي من طريقه وقال: حسن.

<sup>(</sup>٣) ضعفاء العقيلي ٢/ ٢٢١ ، والكامل ٤/ ١٤٢٠ ، وقال البخاري في «التاريخ الكبير» ٢٣٩/٤ : فيه نظر.

<sup>(</sup>٤) ضعفاء العقيلي ٢/ ٢٢٢ ، وسير أعلام النبلاء ١٠/ ٥٤٤ .

<sup>(</sup>٥) ذكر ابن حزم في «المحلى» ٥٦/٩ أنه مجهول.

قلت: مات بالإسكندرية سنة خمس وثمانين ومئة.

وقد أورده ابن عديّ في «كامله» وسرد له أحاديث حسنة. وقال أحمد بن حنبل: ضِمام صالح الحديث، كتبتُ عن سُويد أحاديث ضمام.

سويد: حدثنا ضِمام، عن أبي قبيل قال: قال عبد الله بن عَمرو: كنا نقول في الجاهلية: زُرْ غِبًّا تَرْدَدْ حُبًّا، حتى قال لنا رسول الله ﷺ ذلك.

سُويد: حدثنا ضِمام خَتَن أبي قَبيل على ابنته، سمعت أبا قَبِيل يُخبر عن معاوية؛ أنه صعد المنبر يوم الجمعة فقال عند خطبته: أيها الناس، إنَّ المالَ مالُنا والفيء فيئنا، مَنْ شئنا أعطينا، ومَنْ شئنا منعنا. فلم يُجبه أحد. فلما كانت الجمعة الثانية قال مثل ذلك، فلم يُجبه أحد. فلما كانت الجمعة الثالثة قال ذلك، فقام إليه رجل. فقال: يا معاوية، كلا، إنما المالُ مالُنا، والفيء فيثنا، مَنْ حال بيننا وبينه حاكمناه إلى الله بأسيافنا. فنزل معاوية، فأرسل إلى الرجل، فأُدخل عليه، فقال القوم: هلك. ففتح معاوية الأبواب، فدخل عليه الناس، فوجدوا الرجل معه على السرير، فقال معاوية: إنَّ هذا أحياني أحياه الله، سمعتُ رسول الله علي يقول: «سيكون أئمةٌ من بعدي يقولون، فلا يُردُّ عليهم، يتقاحمون في النار كما تَقَاحم القِرَدَة». وإنى

تكلمتُ أول جمعة فلم يردَّ عليّ أحد، فخشيت أن أكونَ منهم، ثم تكلمَّت الثانية، فلم يردَّ عليَّ أحد، فقلتُ في نفسي: إني من القوم. ثم تكلمتُ الجمعة الثالثة، فقام هذا الرجل فردَّ عليَّ، فأحياني، فرجوتُ أن يُخرجني الله منهم. ثم أعطاه وأجازه.

رواه ابن عديّ، عن بُهلول بن إسحاق، عنه. قرأتُ بخط الضّياء الحافظ: ضِمام بن إسماعيل، عن موسى بن وردان: متروك. قاله الدارقطنيّ(۱).

#### [من اسمُه ضَمْرة]

٣٧٦٢ ـ ضَمْرة بن حبيب المقدسي . لا يُدرى من هو. جاء في إسناد مجهول بمتن باطل.

روى محمد بن عليّ بن عطية الحارثيّ، حدثنا عليّ بن الحسن الجَهْضَميّ، عن ضَمْرة ابن حبيب، عن أبيه، عن العلاء بن زياد، عن عبد الله بن حسن بن حسن بن علي، عن أبيه، عن جدّه، عن عليّ مرفوعاً: "يجتمع بعرفة جبريل وميكائيل<sup>(۲)</sup> والخضر، فيقول جبريل: ما شاء الله...» فذكر خبراً طويلاً.

#### فأما:

٣٧٦٣ ـ ٤ : ضَمْرة بن حبيب الحمصيّ، فتابعيّ ثقة. روى عن شدَّاد بن أوس وأبي أمامة، وجماعة (٣).

<sup>(</sup>۱) الجرح والتعديل ٤ ( ٤٦٩ ، والكامل ٤ / ١٤٢٤ ، وسؤالات البرقاني ص ٣٨ ، وتهذيب الكمال ٣١ / ٣١١ . روى له البخاري في «الأدب المفرد» (٥٩٤).

<sup>(</sup>٢) بعدها في «تاريخ دمشق» ٦٤٧/٥ (ترجمة الخضر)، و«تهذيب الكمال» ٣١٦/١٣ : وإسرافيل. وذكر المزي ضمرة المقدسي لتمييزه عن سميّه الآتي بعده.

 <sup>(</sup>٣) في هامش (د) ما نصُّه: فائدة: ضمرة بن ربيعة الرملي، مشهور، ما فيه مغمز. وثَّقه أحمد ويحيى بن معين، وقال أبو
 حاتم: صالح الحديث. تفرّد ضمرة عن الثوري، عن عبد الله بن دينار، عن عبد الله بن عمر مرفوعاً: «مَنْ ملكَ ذا =

### [من اسمه ضمضم وضوء]

۳۷٦٤ ـ د: ضَمْضَم بن زُرعة. عن شُريح بن عُبيد. وثَقه يحيى بن معين، وضعَفه أبو حاتم. روى عنه جماعة (۱).

٣٧٦٥ - بخ: ضَمْضَم بن عَمْرو، شيخ للتبوذكي. قال أبو حاتم: شيخ. وقال الأزدي: لين. له عن كليب بن منفعة، ويزيد الرقاشي. بصري.

٣٧٦٦ ـ ضوء بن ضوء. قال الأزديّ: حديثه ذاهب. ثم أخرج له من حديث أحمد بن الحارث، حدثنا ضوء، عن أبيه، عن ابن عُمر، في الذي رآه خرج من قبره يلتهب نارًا؛ قال: فوقعتُ مغشيًّا عليّ، فأخبرتُ النبيّ ، فقال: "يا ابنَ عُمر، وُعظتَ فاتّعِظْ». ثم أَمَر أن لا يسافر أحدٌ وحدَه.

قلت: وأحمد بن الحارث الغسَّاني متروك<sup>(٢)</sup>.

رَحم مَحْرَم عَتَق أخرجه النسائي. انتهت الحاشية. قلت: هو عند النسائي في «الكبرى» (٤٨٧٧) وعند ابن ماجه أيضاً (٢٥٢٥).

<sup>(</sup>١) الجرح والتعديل ٤٦٨/٤ ، وتهذيب الكمال ٣٢٧/١٣.

<sup>(</sup>٢) ذكر ابن أبي حاتم ٤/١/٤ صاحب الترجمة، ولم يذكر فيه جرحاً.

## حرف الطاء

#### [من اسمه طارق]

٣٧٦٧ ـ طارق بن أبي الحسناء . عن الحسن البصريّ. وعنه الأعمش. مجهول (١).

٣٧٦٨ ـ طارق بن زياد . عن علي في الخوارج. وعنه إبراهيم بن عبد الأعلى فقط. قال عبد الرحمن بن خِراش: مجهول (٢).

٣٧٦٩ - ع: طارق بن عبد الرحمن البَجَليّ. عن سعيد بن المسيِّب.

ثقة مشهور، إلّا أنَّ أحمد بن حنبل قال: ليس حديثه بذاك. وقال يحيى بن سعيد القطّان: هو عندي كإبراهيم بن مهاجر.

وقال يحيى بن سعيد الأمويّ: حدثنا الأعمش، عن طارق بن عبد الرحمن، عن سعيد ابن جبير، عن ابن عباس مرفوعاً: «اللهم أذقتَ أُولَ قريش نَكَالاً، فأذِقْ آخِرَهم نَوالاً».

أبو الأحوص: عن طارق بن عبد الرحمن، عن ابن المسيّب، عن رافع بن خَدِيج: نهى

رسول الله على عن المُحاقلة والمزابنة (٣). وقال: «إنما يزرع ثلاثة: رجل له أرض فهو يزرعها، ورجل منح منها، ورجل استكرى أرضاً بذهب أو فضة».

قال يحيى بن سعيد: ليس طارق عندي بأقوى من ابن حرملة.

قلت: قد روى عنه شعبة، وأبو عَوانة، ووكيع، ووثّقه ابن معين والعِجلي.

وقال أبو حاتم: لا بأس به، يُكتب حديثُه. وقال ابن عديّ: أرجو أنه لا بأس به (٤).

٣٧٧٠ ـ د: طارق بن عبد الرحمن بن القاسم . عن ميمونة مولاة النبي على وعنه: عكرمة بن عمار. لا يكاد يُعرف.

قال النسائيّ: ليس بالقويّ، فما أدري أراد هذا أو الأول. وذكره ابن حبَّان في «الثقات» (٥).

٣٧٧١ ـ طارق بن عمَّار .عن أبي الزِّناد. وعنه الواقديّ وغيره. تُكلّم فيه. وقال البخاريّ: لا يتابع على حديثه (٦).

<sup>(</sup>١) الجرح والتعديل ٤/ ٤٨٧ ، وتهذيب الكمال ١٣/ ٣٣٧ . روى له أبو داود في «القدر».

<sup>(</sup>٢) تاريخ بغداد ٩/٣٦٦ ، وتهذيب الكمال ١٣/ ٣٣٨ ، وتهذيب التهذيب ٢/ ٢٣٢ .

<sup>(</sup>٣) في النسختين (د) و(س): والمزارعة، وهو خطأ. والحديث عند أبي داود (٣٤٠٠)، والنسائي ٧/ ٤٠ ، وابن ماجه (٢٤٤٩).

<sup>(</sup>٤) الجرح والتعديل ٤/ ٤٨٥ ، والكامل ٤/ ١٤٣٤ ، وتهذيب الكمال ١٣/ ٣٤٥ .

<sup>(</sup>٥) ضعفاء النسائي ص٦٠، والثقات ٤/ ٣٩٥، وتهذيب الكمال ١٣/ ٣٤٤. روى له أبو داود حديثاً (٣٤٢٦) في البيوع، باب كسب الإماء.

<sup>(</sup>٦) التاريخ الكبير ٤/ ٣٥٥، وضعفاء العقيلي ٢٧٧/٢، والكامل ١٤٣٤/٤. وفيها أن الدراوردي روى عنه. وجاء في هامش (س) بخط سبط ابن العجمي ما نصه: ذكره ابن حبان في «الثقات» وفي نسختي بالثقات: روى عنه الدراوردي، فليحرر.

٣٧٧٢ ـ س: طارق بن مُرقّع. عن صفوان بن أمية في سرقة بُرْدة، ما حدَّث عنه سوى عطاء بن أبى رباح بهذا<sup>(١)</sup>.

#### رمن اسمُه طالب<sub>]</sub>

 $^{(1)}$ . طالب بن بشير . مدني مجهول  $^{(1)}$ .

٣٧٧٤ ـ د: طالب بن حبيب بن سهل. ضُعِف. وقد ذكره ابن عديّ في «كامله»، ثم قال: أرجو أنه لا بأس به. وقال البخاريّ: فيه نظر.

ابن عَمرو بن سهل، حدثني عبد الرحمن بن جابر بن عبد الله، عن أبيه مرفوعاً قال: «أكثر مَنْ يموت من أمتى بعد كتاب الله وقضائه وقَدَره بالأنفس»<sup>(٣)</sup>.

٣٧٧٥ ـ بخ ت: طالب بن حُجير . عن هود ابن عبد الله بن سعد، عن جدِّه مَزِيدَة العَصَريّ قال: دخل رسول الله ﷺ يوم الفتح وعلى سيفه ذهب وفضة، كانت قَبِيعة السيف فضة. قال الترمذي: حسن غريب. وقال ابن القطَّان: هو عندي ضعيف لا حسن. وصدق أبو الحسن<sup>(٤)</sup>.

قلت: تفرَّد طالب [به]، وهو صالح الأمر إن شاء الله، وهذا منكر، فما علمنا في حِلية سفه ﷺ ذهباً (٥).

٣٧٧٦ ـ طالب بن السَّمَيْدَع . قال الأزديّ : فیه نظر<sup>(۱)</sup>.

٣٧٧٧ ـ طالب بن عبد الله (٧). قال الأزدي: لا يقوم حديثه. ثم ساق له من طريق أبي كُريب قال: حدثنا موسى بن طالب بن عبد الله، حدثني أبي، عن عطاء، عن مَيْسَرة، عن على، أنه نزل أبو داود الطيالسي: حدثنا طالب بن حبيب مَسْكِن (٨)، فأمر بنبيذ فنُبذ في الخَوَابي، فشرب وسقَى أصحابَه، فأخذ رجلٌ قد سكر ليحدُّه، فقال: يا أمير المؤمنين، تحدُّني على شرابِ أنت سَقَيْتَنِيه؟ قال: ليس أحدُّك على الشراب، إنما أحدُّك على السُّكر.

قلت: هذا باطل، وهذا من صور تكليف ما لا يطاق.

#### [من اسمُه طالوت]

٣٧٧٨ ـ طالوت بن طريف . حدَّث عنه أبو مطيع البلخي. مجهول (٩).

<sup>(</sup>١) تهذيب الكمال ١٣/ ٣٥١. والحديث عند النسائي ٨/ ٨٨.

<sup>(</sup>۲) الجرح والتعديل ٤٩٦/٤.

<sup>(</sup>٣) التاريخ الكبير ٤/ ٣٦٠ ، وضعفاء العقيلي ٢/ ٢٣١ ، والكامل ٤/ ١٤٤٠ ، وتهذيب الكمال ٢٥٢/١٣ . قوله: بالأنفس: يعنى بالعين.

<sup>(</sup>٤) هو ابن القطان.

<sup>(</sup>٥) سنن الترمذي (١٦٩٠)، والوهم والإيهام ٣/ ٤٨١ ، وتهذيب الكمال ٣٥٣/١٣ . وقال فيه أبو حاتم وأبو زرعة كما في «الجرح والتعديل» ٤٩٦/٤ : شيخ.

<sup>(</sup>٦) ذكره ابن أبى حاتم فى «الجرح والتعديل» ٤٩٦/٤ ولم يذكر فيه جرحاً.

<sup>(</sup>٧) قوله: بن عبد الله، من «اللسان» ٤/ ٣٤٥.

<sup>(</sup>٨) موضع قريب من أوانا من نواحي دجيل بغداد. معجم البلدان ٥/١٢٧ .

<sup>(</sup>٩) الجرح والتعديل ٤/ ٤٩٥.

٣٧٧٩ ـ طالوت بن عبَّاد الصيرفتي . صاحب تلك النسخة العالية، شيخ معمَّر، ليس به بأس.

قال أبو حاتم: صدوق. وأما ابن الجوزي فقال مِن غير تثبّت: ضعَّفه علماء النقل.

قلت: إلى الساعة أفتيش فما وقعتُ بأحد ضعَّفه (۱). وقد وقع لى حديثُه بعُلوّ في «المنتقى من حديث المخلص.

تسعين سنة<sup>(۲)</sup>.

#### [من اسمه طاهر]

٣٧٨٠ ـ طاهر بن حمَّاد بن عَمرو النَّصِيبيّ. عن مالك وغيره، ليس بثقة ولا مأمون.

فمن بلاياه: قال حدثنا العُمريّ، عن نافع، عن ابن عمر قال: صليتُ خلفَ النبيِّ ﷺ وأبي بكر وعمر، فجهروا ببسم الله الرحمن الرحيم.

٣٧٨١ ـ طاهر بن خالد بن نزار الأيللي. صدوق، وله ما يُنكر.

قال ابن أبي حاتم: كتبتُ عنه مع أبى بسامرًاء، وهو صدوق.

وقال الدُّولابيّ: كان تُشتَرى له الكتب وتُنفذ إليه، فيحدِّث بها.

وقال ابن عديّ: له أفرادات وغرائب. وقال الخطيب: ثقة (٣).

٣٧٨٢ ـ طاهر بن رُشيد . عن سيف بن محمد، عن الأعمش بخبر باطل.

قال الأزدى: لا أدرى مَنْ كذب فيه، هو أو سف؟

٣٧٨٣ ـ طاهر بن سهل الإسفراييني . شيخ ابن الحرستاني.

قال الحافظ أبو القاسم في ترجمته: كان ومات سنة ثمان وثلاثين ومئتين، وله أكثر من عَسِراً مع عدم ثقته. حكَّ اسم أخيه من كتاب «الشهاب» وأثبت اسمه (٤).

٣٧٨٤ ـ طاهر بن الفضل الحلبي . عن سفيان ابن عُيينة، وحجَّاج الأعور.

قال ابن حبَّان: يضع الحديث على الثقات وضعاً، لا يحلُّ كتبة حديثه إلا على جهة التعجب. حدثنا عنه محمد بن أيوب بن مُشكان النيسابوريّ بطبرية، ثم ساق له أربعة أحاديث.

وقال الحاكم: روى الموضوعات<sup>(ه)</sup>.

## رمن اسمُه طُحْرب وطُرَفة،

٣٧٨٥ ـ طُحرب مولى الحسن بن على . قال الأزديّ: لا يقوم إسنادُ حديثه.

٣٧٨٦ ـ طَرَفة الحضرميّ . لا يصحُّ حديثه. قاله الأزديّ<sup>(٦)</sup>.

<sup>(</sup>١) ذكر المصنف نحو هذا الكلام في «السير» ٢٦/١١ ، ثم قال: وحسبك بقول المتعنت في النقد أبي حاتم فيه.

<sup>(</sup>٢) الجرح والتعديل ٤٩٥/٤ ، وضعفاء ابن الجوزي ٢/ ٦٢ ، وذكر له المصنف في «السير» ٢٦/١١ حديثاً من عواليه.

<sup>(</sup>٣) الجرح والتعديل ٤٩٩/٤ ، والكامل ٤/ ١٤٤١ ، وتاريخ بغداد ٩/ ٣٥٥.

<sup>(</sup>٤) تاريخ دمشق ٨/ ٤٩٨.

<sup>(</sup>٥) المجروحين ١/ ٣٨٤ ، والمدخل إلى الصحيح ١٦٢/١ .

<sup>(</sup>٦) الترجمتان في «الثقات» ٤/ ٣٩٨ و ٣٩٩.

### رمن اسمُه طريف م

٣٧٨٧ ـ طريف بن زيد . عن ابن جُريج. شيخ حرّانيّ لا يُعرف.

أتى بخبر منكر عن ابن جريج، عن نافع، عن ابن عُمر مرفوعاً: «مَنْ شاب شيبةً في الإسلام كانت له نورًا يوم القيامة». قال العُقيليّ: لا يُتابع عليه، وفي الباب بأسانيد صالحة(١).

٣٧٨٨ ـ ت (٢): طريف بن سلمان، أبو فأنا كلمته وكلمني. عاتكة. عن أنس.

البخاري: منكر الحديث. وقال النسائي: ليس الصلاة بين الأسطوانتين (٥). بثقة. وقال الدارقطني وغيره: ضعيف.

> قلت: هو صاحب حديث: «اطلبوا العلم ولو بالصين». وهو بالكنية أشهر.

وقال: غسان بن عبيد: حدثنا أبو عاتكة عن أنس: كان رسول الله ﷺ يقنت في النصف من رمضان إلى آخره<sup>(٣)</sup>.

٣٧٨٩ ـ ت ق: طريف بن شهاب السَّعْديّ البصريّ الأشلّ، أبو سفيان.

ضعَّفه ابن معين، وقال أحمد: ليس بشيء.

وقال البخاري: ليس بالقوي عندهم. وقال النسائي: متروك.

ويقال: ابن سفيان، ويقال: طريف(٤) بن سعد، كذا سمَّاه أبو معاوية. وقيل غير ذلك.

يروي عن الحسن، وأبي نضرة، فروى المحاربي عن طريف الأشلّ قال: كان عندنا أخرس رأيته كذلك ثلاثين سنة، فلما كان ليلة سبع وعشرين من رمضان دعا الله فأطلق لسانه؛

أبو معاوية: حدثنا أبو سفيان السَّعْديّ، عن قال أبو حاتم: ذاهب الحديث. وقال ثُمَامة، عن أنس؛ أنّ رسول الله على نهى عن

٣٧٩٠ ـ طريف بن عُبيد الله الموصلى، أبو الوليد. عن يحيى بن بشر الحريري وغيره. وعنه الجعابي، وجماعة.

قال الدارقطني: ضعيف. وهو من أقران أبي يعلى .

توفى سنة أربع وثلاث مئة<sup>(٦)</sup> .

٣٧٩١ ـ طريف بن عيسى الجزريّ. شيخ متأخّر. ضعَّفه الدارقطنيّ (٧).

<sup>(</sup>١) ضعفاء العقيلي ٢/ ٢٣٠.

<sup>(</sup>۲) الرمز (ت) من «تهذیب الکمال» ۱۳ / ۳۷۷ و ۳۶٪ ۵ .

<sup>(</sup>٣) التاريخ الكبير ٤/ ٣٥٧، وضعفاء النسائي ص٦٠، والجرح والتعديل ٤٩٤/٤، والكامل ١٤٣٨/٤، وضعفاء الدارقطني ص١١٠، وتهذيب الكمال ٣٤/ ٥ . وسيرد في الكني. روى له الترمذي حديثاً (٧٢٦) في الكحل للصائم.

<sup>(</sup>٤) في (د): ابن طريف.. وهو خطأ.

<sup>(</sup>٥) التاريخ الكبير ٤/ ٣٥٧ ، وضعفاء النسائي ص٠٦ ، وضعفاء العقيلي ٢/ ٢٢٩ ، والجرح والتعديل ٤/ ٤٩٢ ، والمجروحين ١/ ٣٨١ ، والكامل ٤/ ١٤٣٦ ، وتهذيب الكمال ١٣/ ٣٧٧ .

<sup>(</sup>٦) ضعفاء الدارقطني ص١١١ ، (وفيه: طريف بن عبيد)، وتاريخ بغداد ٩/ ٣٦٤.

<sup>(</sup>V) في اضعفائه، ص١١١ .

٣٧٩٢ ـ طريف بن ناصح . عن معاوية بن عمَّار، شيعي. لا يكاد يُعرف، والخبر منكر.

رواه الدارقطني في «سننه» من طريق أحمد بن صبيح الأسدي، حدثنا طريف بن ناصح، عن معاوية بن عمَّار، عن أبي الزبير قال: سألت ابن عمر عمَّن طلِّق امرأته ثلاثاً وهي حائض، فقال: إني طلَّقتُ امرأتي ثلاثاً على عهد رسول الله ﷺ وهي حائض، فردُّها رسول الله ﷺ إلى السنَّة.

قال الدارقطني: كلُّ رواته شيعة، ويُبطله ما في الصحيح من أنه طلَّق واحدة.

بل صوابه: ظريف، بالظاء المعجمة، وسيعاد<sup>(١)</sup>.

٣٧٩٣ ـ طريف بن يزيد . عن أبي موسى. مجهول. وكذا شيخه (٢).

٣٧٩٤ ـ طريف، كوفيّ. عن ابن عباس. مجهو ل<sup>(٣)</sup>.

العُقيليّ. وهو طريف بن الدفاع، له عن يحيى بن أبي كثير في فضل شعبان (٤).

## رمن اسمُه طُعمة والطَّفيل،

٣٧٩٦ ـ د ت: طُعمة بن عَمرو الجعفريّ الكوفيّ . عن عُمر بن بَيان التَّغلبيّ، لحقه سعيد ابن منصور<sup>(ه)</sup>.

قال الدارقطني: ليس بحجَّة. وقد وثَّقه ابن معين، وقال أبو حاتم: صالح الحديث (٦).

٣٧٩٧ ـ الطُّفَيل بن عَمرو التميميّ . عن صعصعة بن ناجية. لا يُعرف.

وقال العُقيليّ: لا يُتابع على حديثه. وقال البخاريّ: لا يصحُّ حديثه.

قلت: رواه العلاء بن الفضل المنقري، حدثنا عبَّاد بن كُسيب أبو الحسناء، عن طُفيل بن عَمرو، عن صعصعة بن ناجية \_ وهو جدُّ الفرزدق ابن غالب ـ قال: قَدِمتُ على رسول الله عِيلَ ، ٣٧٩٥ ـ طريف، شيخ لمسلم الزنجيّ. ليَّنه فأسلمتُ، وعلَّمني آياً (٧) من القرآن، فقلت: إني

- (١) سنن الدارقطني (٣٩٠٢) ، والمؤتلف له ٣/ ١٤٨٤ ، وذكره في ظريف، بالظاء المعجمة، وذكره ابن حجر في «اللسان» ٤/ ٣٦٤ في الظاء أيضاً وقال: ضبط أوله بالمعجمة، وقيل بالمهملة. اهـ. وقوله: بل صوابه ظريف.. إلخ،
- (٢) قال ابن حجر في «اللسان» ٤/ ٣٥٢ : ذكره ابن حبان في «الثقات» في التابعين [٤/ ٣٩٦] ... ومقتضى ذلك أن يكون شيخه أبو موسى، هذا هو الأشعري. اهـ وفي «الجرح والتعديل» ٤/ ٤٩٣ : روى عنه... (بياض) سمعت أبي يقول: هما مجهولان. اهـ. فلعله أراد بقوله: مجهولان: طريفاً والراوي عنه الذي بيَّض له، أفاده المعلميّ في تعليقه على «الجرح والتعديل». ووقع في «ضعفاء» ابن الجوزي ٢/ ٦٣ : طريف بن زيد.
  - (٣) الجرح والتعديل ٤٩٣/٤ .
- (٤) ضعفاء العقيلي ٢/ ٢٣١ ، والجرح والتعديل ٤/ ٤٩٤ . وقوله آخر الترجمة: وهو طريف بن الدفاع.. إلخ، من «اللسان» ٤/ ٢٥٣.
  - (٥) قوله: لحقه سعيد بن منصور، من المطبوع نقلاً عن طبعة هندية.
  - (٦) الجرح والتعديل ٤٩٦/٤ ، وسؤالات البرقاني ص٣٨ ، وتهذيب الكمال ١٣/ ٣٨٣.
    - (٧) في (د) و(س) و«ضعفاء»العقيلي ٢/ ٢٢٨ : آي. والمثبت من «اللسان» ٤/ ٣٥٣.

صالح الحديث.

قال الأزديّ: له ما ينكر. وقال النسائيّ: صالح<sup>(ه)</sup>.

۳۸۰۲ ـ طلحة بن رافع . روى عنه صالح بن كيسان. مجهول<sup>(٦)</sup>.

٣٨٠٣ ـ طلحة بن زيد . عن الأعمش. وعنه عُبيد الله بن عَمرو الأسديّ. ضعَّفه أبو حاتم (٧).

٣٨٠٤ ـ ق: طلحة بن زيد الرّقيّ . وقيل: الكوفيّ. وقيل: الشاميّ. نزيل واسط، يقال: إنه قرشيّ. والظاهر أنه الأول، لكن فرَّق بينهما ابن أبي حاتم (^^).

روى عن هشام بن عروة، وإبراهيم بن أبي عَبْلة، والأوزاعي، وجعفر بن محمد، وعدّة. وعنه: أحمد بن يونس، وجماعة.

قال البخاريّ: منكر الحديث. وقال النسائيّ: متروك. وقال ابن حبَّان: منكر الحديث جدًّا، لا يحلُّ الاحتجاجُ بخبره.

أبو يعلى: حدثنا حُسين بن الحسن الشيلماني (٩)، حدثنا وضَّاح بن حسَّان الأنباريّ، حدثنا طلحة بن زيد، عن عَبيدة بن حسان، عن

عملتُ أعمالاً في الجاهلية، فهل فيها من أُجْرٍ؟ إِنَّي أُحييتُ ثلاث مئة وستين مَوْءودة، أشتري كلَّ واحدة بناقتين وجَمَل؛ فهل لي في ذلك من أجر؟ فقال رسول الله عليه: «هذا بابٌ من البرّ، لك أجر إذْ منَّ الله عليك بالإسلام».

قال: ومصداق قوله قول الفرزدق: وجَـدِّي الـذي مـنـع الـوائـدات

فأحيا الوئيد (١) ولم يُوأَدِ (٢) ولم يُوأَدِ (٢) محرف للهُ النَّافيل النَّعم شريك القاضي. حدَّث عنه ابن فُضيل. مجهول.

٣٧٩٩ ـ الطُّفَيْل المؤذّن . حدَّث عنه عَوْن بن سلَّام. مجهول أيضاً (٣).

#### [من اسمه طلحة]

٣٨٠٠ - طَلْحة بن جَبْر . عن المطَّلب بن عبد الله . وهَّاه الجوزجانيّ ، فقال: غير ثقة . وقال يحيى: لا شيء . وقال مرة: ثقة (٤) .

٣٨٠١ ت ق: طلحة بن خِرَاش بن عبد الرحمن ابن خِرَاش بن الصِّمَّة الأنصاريّ السلميّ. عن جابر، وغيره. وعنه: الدرَاورديّ وجماعة.

<sup>(</sup>١) في (د): المؤد، وفي (س): المؤدة، والمثبت من «اللسان».

 <sup>(</sup>۲) التاريخ الكبير ٤/ ٣٦٤، وضعفاء العقيلي ٢٢٨/٢، والكامل ١٤٤١، (ووقع في مطبوعه: طفيل بن صعصعة،
 وهو خطأ). والبيت في «ديوان» الفرزدق ١٧٣/١، وفيه: ومنّا الذي منع...

<sup>(</sup>٣) هذه الترجمة والتي قبلها في «الجرح والتعديل» ٤٩٠/٤

<sup>(</sup>٤) أحوال الرجال ص٥٧ ، والجرح والتعديل ٤/ ٤٨٠ ، والكامل ٤/ ١٤٣١ ـ ١٤٣٢ .

<sup>(</sup>٥) تهذيب الكمال ١٣/ ١٣٣ ، وتهذيب التهذيب ٢ ٢٣٨ .

<sup>(</sup>٦) الجرح والتعديل ٤/ ٤٨٤ .

<sup>(</sup>٧) الجرح والتعديل ٤٨٠/٤ .

<sup>(</sup>A) والصواب ما صنع. قاله ابن حجر في «اللسان» ٤/ ٣٥٥.

<sup>(</sup>٩) في (د): السليماني، وفي (س): الشليماني، وهو خطأ، وينظر «الأنساب» ٧/ ٤٧٥.

عطاء، عن جابر؛ أنَّ رسول الله ﷺ قال لعُمر: انطلقوا فقد غفرت لكم». وهذا باطل، قاله ابن «أنت وَليِّي في الدنيا، ووليِّي في الآخرة». رواه عديّ. ابن عديّ عنه.

> وقال ابن حبَّان: حدثنا أبو يعلى، حدثنا شيبان، حدثنا طلحة بن زيد الدمشقى، عن عبيدة بن حسان، عن عطاء الكَيْخَارَاني، عن جابر قال: بينا نحن مع رسول الله ﷺ في نفر من المهاجرين فيهم أبو بكر، وعُمر، وعثمان، وعليّ، وطلحة، والزّبير، وابن عوف، وسعد، فقال: «لينهَضْ كلُّ رجل إلى كُفْوه». ونهض هو ﷺ إلى عثمان، فاعتنقه ثم قال: «أنت وليِّي في الدنيا والآخرة».

ابن عديّ: عن ثقتين، عن أبى فَرْوَة وقيل: أبو محمد(١). الرُّهاويّ، عن أبيه، عن طلحة بن زيد، عن الأوزاعي، عن يحيى بن أبي كثير، عن أنس الحكم (٢) بن محمد. مرفوعاً: «مَنْ تكلم بالفارسية زادت في خَبّه، ونقصت من مروءته».

وبالإسناد فذكر ستة أحاديث موضوعة.

محمد بن شعيب وصَدَقة بن عبد الله: عن ابن عبد الله. هؤلاء مجهولون<sup>(٣)</sup>. طلحة بن زيد، عن موسى بن عُبيدة، عن سعيد بن أبي هند، عن أبي موسى مرفوعاً: «يبعثُ الله العلماء فيقول: إني لم أضَعْ علمي فيكم إلا لِعلمي بكم، ولم أضَع علمي فيكم لأعذّبكم،

محمد بن ماهان: حدثنا طلحة بن زيد، عن عُقيل، عن الزُّهريّ، عن عروة، عن عائشة مرفوعاً: «لا يُبْرِمَنَّ أحدٌ منكم أمرًا حتى يشاور». وهذا باطل عن عُقيل.

قال عليّ بن المدينيّ: كان طلحة بن زيد يضع الحديث. وقال صالح جَزَرة: لا يُكتب حديثُه.

وقال العُقيليّ: طلحة بن زيد القرشيّ الشاميّ كان يكون بواسط. قال البخاريّ: طلحة بن زيد القرشي منكر الحديث.

واختلف في كنية طلحة، فقيل: أبو مسكين،

٣٨٠٥ ـ طلحة بن سَمُرة . شيخ لعبد

٣٨٠٦ ـ وطلحة بن صالح . شيخ لإبراهيم بن حمزة الزبيريّ.

٣٨٠٧ ـ وطلحة، عن زاذان. يقال: طلحة

٣٨٠٨ ـ طلحة بن أبى طلحة الجُوباريّ الجُرجانيّ . عن يحيى بن يحيى. قال الإسماعيليّ: كتبتُ عنه وأنا صغير، وهو مغموز عليه (١).

<sup>(</sup>١) التاريخ الكبير ٤/ ٣٥١، وضعفاء النسائي ص٦٠، وضعفاء العقيلي ٢/ ٢٢٥، والجرح والتعديل ٤/ ٤٧٩، والمجروحين ١/ ٣٨٣ ، والكامل ١٤٢٧/٤ ، وتاريخ دمشق ٨/ ٥٢٢ . والموضوعات لابن الجوزي (٥١١)، وتهذيب الكمال ١٣/ ٣٩٥.

<sup>(</sup>٢) في «الجرح والتعديل» ٤/ ٤٨١ : الحكم، بدون «عبد»، وذكر المعلمي في «الحاشية» أنه هو الصواب، وعبد الحكم، خطأ.

<sup>(</sup>٣) هم في «الجرح والتعديل» ٤/ ٤٨١ و ٤٨٦.

<sup>(</sup>٤) سؤالات حمزة ص ٢٢٠.

٣٨٠٩ ـ س ق: طلحة بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصدِّيق، والد شعيب. ومحمد. روى عن أبيه، وأمِّه عائشة بنتِ طلحة، ومعاوية بن جاهمة، وعمةِ أبيه عائشة. وعنه: ابناه، والعطَّاف بن خالد.

قال يعقوب بن شيبة: لا علم لي بطلحة. وذكره ابن حِبَّان في «ثقاته»(١).

أُنبئتُ عن جماعة سمعوا من فاطمة الجُوزدانية، أخبرنا ابن رِيْذَة، أخبرنا الطبراني، الجُوزدانية، أخبرنا ابن رِيْذَة، أخبرنا الطبراني، حدثنا أبو اليمان، حدثنا عطّاف بن خالد، حدثني طلحة بن عبد الله بن عبد الرحمن، عن أبيه قال: حدثني أبي قال: سمعتُ أبا بكر الصدِّيق يقول: قلت: يا رسول الله؛ أنعمل على أمرٍ قد فُرغَ منه، أم على أمرٍ مُؤتنف؟ قال: "بل على أمرٍ قد فُرغَ منه، أم على أمرٍ مُؤتنف؟ قال: "بل على أمرٍ قد فُرغَ منه، قلت: ففيم العمل؟ قال: "كلَّ مُيَسَّرٌ لما خُلِقَ له». رواه أبو العمل؟ قال: "كلَّ مُيَسَّرٌ لما خُلِقَ له». رواه أبو داود في كتاب القدر له، عن رجاء بن مرجَى، عن اليمان. وهذا إسناد صالح متصل.

٣٨١٠ ـ طلحة بن عبد الرحمن المؤدّب . عن قتادة.

قال ابن عدي: له مناكير. وهو واسطي، يكنى أبا محمد. وقيل: أبا سليمان. روى عنه القاسم بن عيسى الواسطي، ومحمد بن أبان، له أشياء لا يُتابع عليها(٢).

٣٨١١ طلحة بن العلاء الأحمسي. عن ابن

عباس. ما روى عنه سوى إسماعيل بن أبي خالد (٣). ٣٨١٢ ـ ق: طلحة بن عَمرو الحَضْرَميّ المكّى، صاحب عطاء.

ضعَفه ابن معين وغيره. وقال أحمد والنسائي: متروك الحديث. وقال البخاري وابن المديني: ليس بشيء. وقال الفلاس: كان يحيى وعبد الرحمن لا يحدّثان عنه.

قال ابن المديني: قال عبد الرحمن: قدم طلحة بن عَمرو، فقعد على مصطبة، واجتمع الناس، قال: فخلوت به وقلت: ما هذه الأحاديث؟ فقال: أستغفر الله وأتوب إليه منها. فقلت له: اقعد على مصطبة وأخبر الناس. فقال: أخبروهم عني.

عبد الرزاق: حدثنا معمر قال: اجتمعتُ أنا، وشعبة، وسفيان، وابنُ جريج، فقدم علينا شيخ، فأملى علينا أربعة آلاف حديث عن ظهر قلب، فما أخطأ إلّا في موضعين، لم يكن الخطأ منًا ولا منه؛ إنما الخطأ من فوق، فلما جنَّ علينا الليل ختمنا الكتاب، فجعلناه تحت رؤوسنا، وكان الكاتب شعبة، ونحن ننظر في الكتاب، وكان الرجل طلحة بن عَمرو. رواها ابن عديّ بإسناد صحيح. وفي نفسي منها.

ابن وَهْب: حدثنا طلحة بن عَمرو، عن عطاء، عن أبي هريرة، مرفوعاً: (ما من عبد يلتفت في صلاته إلا قال الله له: عَبْدي، أين تلتفت؟ أنا خير ممن تلتفت إليه)(1).

<sup>(</sup>١) الثقات ٤/٣٩٢، وتهذيب الكمال ٤٠٣/١٣.

<sup>(</sup>٢) الكامل ٤/ ١٤٣٢ ـ ١٤٣٣ ، وذكره ابن حبان في «الثقات» ٦/ ٤٨٩ وقال: القنّاد، من أهل البصرة.

<sup>(</sup>٣) تهذيب الكمال ١٣/ ٤٣١ . روى له ابن ماجه في «التفسير» عن ابن عباس قال: ورودها: دخولها.

<sup>(3)</sup> المعجم الأوسط (AYOA).

فيه نظر.

خالد بن يزيد المُرّيّ \_ صالح الحديث \_ عن وآمنَ بي ». يقولها ثلاث مرات. طلحة بن عُمرو، عن عطاء، عن ابن عباس مرفوعاً: «إنَّ من الجبال التي تطايرت يوم موسى عليه السلام سبعةَ أجبل لحقت بالحجاز واليمن، منها جبل أحد».

> سفيان: عن طلحة بن عَمرو، عن عطاء، عن ابن عباس مرفوعاً: «اطلبوا الخير عند حسان الوجوه». تفرَّد به قَبيصة، عن سفيان.

> والمتن في «مسند» عبد: حدّثنا يزيد، حدثنا محمد بن عبد الرحمن بن مُجبِّر، عن نافع، عن ابن عمر (١). محمد واه؛ قال أحمد بن حنبل: هذا الحديث كذب.

آدم بن موسى: سمعت البخاري يقول: طلحة بن عَمرو ليّن عندهم.

أبو نُعيم: حدثنا طلحة بن عمرو، عن عطاء، عن أبي هريرة مرفوعاً: «زُرْ غبًّا تَزْدَدْ حُبًّا». تابعه يحيى بن أبي سليمان المكّيّ، وهو دونه.

هشام بن عمَّار: حدثنا صدقة بن خالد،

وساق ابن عدي له جملة، وقال: عامَّة ما حدثنا طلحة بن عَمرو، سمع نافعاً يقول: يرويه لا يُتابَع عليه. وهذه الأحاديث عامَّتها مما سمعتُ ابن عُمر، سمعتُ رسول الله ﷺ يقول: «طُوبَى لَمَنْ رآني وآمنَ بي، وطُوبَى لمن لم يرني

قال ابن أبي حاتم: سألت أبي عن طلحة بن عَمرو، فقال: مكّى ليس بقويّ، ليّن الحديث عندهم. وقال أبو زُرعة: ضعيف.

وقال ابن سعد: مات سنة اثنتين وخمسين ومئة (٢).

٣٨١٣ ـ طلحة بن أبي قَنَان . أرسل عن النبيِّ عَلَى الله أنه كان إذا أراد أن يبول فأتى عَزَازاً من الأرض، أخذ عودًا فنكت به حتى يَثْرَى، ثم يبول. ولا يُدرى مَن طلحة.

تفرُّد عنه الوليد بن سليمان بن أبي السائب. رواه أبو داود في «المراسيل» <sup>(۳)</sup>.

٣٨١٤ ـ طلحة بن كيسان . مجهول (٤).

٣٨١٥ ـ طلحة بن محمد الشاهد . بغداديّ مشهور في زمن الدارقطني، صحيح السماع.

قال ابن أبي الفوارس وغيره: كان يدعو إلى الاعتزال، وضعَّفه الأزهريِّ<sup>(ه)</sup>.

<sup>(</sup>١) المنتخب من مسند عبد بن حميد (٧٥١)، وفوائد تمام (١٢٨٧) (الروض البسام)، وتاريخ بغداد ٢٣/١١ . وينظر أيضاً «المعجم الأوسط» (٣٧٩٩)، وتاريخ بغداد ١٥٨/١٣.

<sup>(</sup>٢) طبقات ابن سعد ٥/ ٤٩٤ ، والتاريخ الكبير ٤/ ٣٥٠ ـ ٣٥١ ، وضعفاء النسائي ص٦٠ ، وضعفاء العقيلي ٢/ ٢٢٤ ، والجرح والتعديل ٤٧٨/٤ ، والمجروحين ١/ ٣٨٢ ، والكامل ١٤٢٦/٤ ، وتهذيب الكمال ١٣/ ٤٢٧ .

<sup>(</sup>٣) المراسيل (١)، وتهذيب الكمال ١٣/ ٤٣١ . قوله: يَثْرَى، أي: يلين. وجاء في هامش (س) ما نصُّه: العَزاز بالفتح: الأرض الصلبة.

<sup>(</sup>٤) الجرح والتعديل ٤/ ٤٨٠ ـ ٤٨١ . قال المعلمي في تعليقه عليه: لا وجود لطلحة بن كيسان، والصواب إن شاء الله صالح بن كيسان.

<sup>(</sup>٥) تاريخ بغداد ٩/ ٣٥١.

٣٨١٦ ـ ٤ خ مقروناً: طلحة بن نافع، أبو سفيان الواسطيّ. مولى قريش. عن جابر، وابن عُمر، وجماعة، وعنه: الأعمش، وشعبة، وجماعة.

قال ابن عُيينة: حديثُه عن جابر إنما هي صحيفة. وقال أحمد: ليس به بأس. وقال أحمد بن زُهير: سُئل عنه ابن معين فقال: لا شيء.

وقال أبو حاتم: أبو الزُّبير أحبُّ إليَّ منه. وقال ابن المديني: كانوا يضعِّفونه في حديثه.

وروى وكيع عن شعبة قال: حديث أبي سفيان عن جابر صحيفة. وسُئل أبو زُرعة عنه، فقال: أتريد أن أقول: ثقة؟ الثقة سفيان وشعبة.

قلت: قد احتجَّ به مسلم، وأخرج له البخاريّ مقروناً بغيره.

أبو معاوية: عن الأعمش، عن أبي سفيان، عن أنس، عن النبي ﷺ: «إنَّ القلوب بين أصبعين من أصابع الله يقلّبها» هذا حديث صحيح غريب (١).

٣٨١٧ - م ٤ : طلحة بن يحيى بن طلحة بن عبيد الله التيميّ الكوفيّ . وثّقه ابن معين وغيره. وقال يحيى القطان: لم يكن بالقويّ. وقال ابن معين أيضاً: ما به بأس: وقال البخاريّ: منكر الحديث. وقال أبو زُرعة: صالح الحديث. وقال ابن معين \_ في رواية \_ والنسائيّ: ليس بالقوي.

قلت: روى عن أبيه، وعُروة، ومجاهد.

وقال أحمد: صالح، حدث بحديث عصفور من عصافير الجنة.

أبو نعيم: حدثنا طلحة بن يحيى (م د س) عن عائشة بنت طلحة، عن عائشة قالت: دُعيَ رسولُ الله على جنازة غلام من الأنصار ليصلِّي عليه، قلت: يا رسول الله؛ طوبى له، عصفور من عصافير الجنة؟ قال: «يا عائشة؛ أوغير هذا؟ إن الله خلق للجنة أهلاً، وخلقها لهم وهم في أصلاب آبائهم. وخلق للنار أهلاً، وخلقها طلحة بأوَّل الحديث، أما آخره فجاء من غير وجه أباً.

٣٨١٨ ـ خ م د س ق: طلحة بن يحيى بن النعمان بن أبي عياش الزُّرَقيّ . عن يونس بن يزيد وغيره. وعنه عثمان بن أبي شيبة، وجماعة.

وثَّقه ابن معين وغيره. وقال أحمد: مقارب الحديث. وقال أبو حاتم: ليس بقويّ.

وقال يعقوب بن شيبة: شيخ ضعيف جدًا، ومنهم من لا يَكتب حديثَه (٣).

مكرر ٣٨٠٤ ـ طلحة بن يزيد الشامي . قال البخاري : منكر الحديث.

قلت: كذا في نسخة (٤)، والصواب: ابن زيد.

<sup>(</sup>۱) ضعفاء العقيلي ۲/ ۲۲٤ ، والجرح والتعديل ٤/ ٤٧٥ ، والكامل ١٤٣٢/٤ ، وتهذيب الكمال ٢٣٨/١٣ . وحديث أنس عند الترمذي (٢١٤٠)، وهو عند ابن ماجه (٣٨٣٤) من طريق يزيد الرقاشي عن أنس.

<sup>(</sup>٢) ضعفاء العقيلي ٢/٦٢٪ ، والجرح والتعديل ٤/٧٧٪ ، والكامل ١٤٣١٪ ، وتهذيب الكمال ١٢٦٪ ٤٤١. والحديث عند مسلم (٢٦٦٢) (٣١)، وأبي داود (٤٧١٣)، والنسائي ٤/٧٥.

<sup>(</sup>٣) الجرح والتعديل ٤/ ٤٨٢ ، وتاريخ بغداد ٩/ ٣٤٧ \_ ٣٤٩ ، وتهذيب الكمال ١٣/ ٤٤٤ .

<sup>(</sup>٤) يعنى من «التاريخ الكبير» ٤/ ٣٥١، وذكر محققه أنه وقع في أصل الكتاب: يزيد.

٣٨١٩ ـ خ ٤ : طلحة بن يزيد، أبو حمزة الكوفي، وبكنيته يُعرف (١). له عن زيد بن أرقم وغيره. وعنه عَمرو بن مرَّة فقط.

قال ابن معين: لم يرو عنه غيره.

قلت: خرَّج له البخاريّ حديثاً (۲)، قال فيه عمرو: فنميتُ ذلك إلى ابن أبي ليلى، فقال: زعم ذلك زيد. والحديث لشعبة، عن عمرو، سمعت أبا حمزة الأنصاري، عن زيد بن أرقم قال: قالت الأنصار لرسول الله على الله أن يجعل قوم أتباعاً، وإنَّا قد اتَّبعناك؛ فادْعُ الله أن يجعل أتباعنا منَّا. قال: «اللهم اجعلْ أتباعهم منهم».

• ٣٨٢ ـ طلحة بن يزيد . عن جعفر بن أبي المغيرة.

٣٨٢١ ـ وطلحة، عن أبي شهدة، شيخ للحكم بن محمد. مجهولان (٣).

٣٨٢٢ ـ طلحة القَنَّاد، شيخ كوفيّ (٤).

قال أبو داود: ليس بالقويّ.

قلت: هو ابن عمرو، وهو جدُّ عَمرو بن حماد بن طلحة. يروي عن الشعبيّ وجماعة. وعنه وكيع، وأبو أسامة (٥).

٣٨٢٣ ـ د: طلحة، عن أبيه، عن جدّه في مسح الرأس. قيل: هو ابن مُصَرِّف، وإلا فهو مجهول (٦٠).

٣٨٢٤ ـ طلحة أبو اليَسَع . عن ابن عباس، لا يُعرف. وله حديث في أكل اللحم باللبن.

قال نُعيم بن حماد: حدثنا اليسع بن طلحة المكّيّ، حدثني أبي، عن ابن عباس، أنه كان يقول: إن الله أوحى إلى نبيّ من الأنبياء شكا إليه الضعفَ فقال: كل اللحم باللبن. قال العقيليّ: لا يصحّ.

قلت: هو طلحة بن أبزود (٧)، وقع لي من عواليه من طريق المخلّص، وفيه جهالة، يُكتب حديثه (٨).

- (١) هو الأنصاري، مولى قرظة بن كعب. ينظر «تهذيب الكمال» ٤٤٦/١٣ . وثمة أبو حمزة الكوفي آخر، هو ميمون القصاب، روى له الترمذي وابن ماجه ، يرد في بابه.
  - (٢) في «صحيحه» (٣٧٨٨).
- (٣) ترجمتهما في «الجرح والتعديل» ٤/ ٤٨٠ و٤٨٣ . قال ابن حجر في الثاني منهما في «اللسان» ٢٥٦/٤ : الظاهر أنه ابن سمرة، تصحّف.
- (٤) في النسختين (د) و(س) و «المغني» للمصنف ٢ /٣١٧: واسطي، بدل: كوفي، والمثبت من «اللسان» 8 / ٣٥٩، وكذا هو في مصادر ترجمته.
- (٥) الجرح والتعديل ٤/ ٤٨٢ ، وتهذيب التهذيب ٢ / ٢٤٢ . وسلف في التعليق على ترجمة طلحة بن عبد الرحمن (٥) الجرح والتعديل ١٤٢/٤ ، وتهذيب التهذيب التهذيب وذاك (٣٨١٠) أن ابن حبان قال فيه: القنّاد. قال ابن حجر في «اللسان» ٤/ ٣٥٩ : هو غير هذا. فهذا كوفي، وذاك واسطى.
- (٦) الجرح والتعديل ٤٧٣/٤ ، وتهذيب الكمال ١٣/ ٤٥٠ ، وحديثه في مسح الرأس عند أبي داود (١٣٢)، وفيه: طلحة ابن مصرف.
  - (٧) في «اللسان» ٤/ ٣٥٩ : أزود.
    - (٨) ضعفاء العقيلي ٢/ ٢٢٧.

طَلِيق بن محمد

٣٨٢٥ ـ طلحة الحارثيّ . عن أبي الربيع، مجهول كشيخه (١).

## [من اسمه طَلْق]

۳۸۲۹ ـ م ٤ : طَلْق بن حبيب العابد، من صلحاء التابعين إلا أنه كان يرى الإرجاء، وقلَّما روى.

قال أبو زُرعة: سمع من ابن عباس، وهو ثقة مرجئ. وقال أبو حاتم: صدوق يرى الإرجاء. وقد روى عن جابر، وجندب بن سفيان. وعنه: عَمرو بن دينار، والمختار بن فُلفل، وجماعة (٢).

٣٨٢٧ ـ طَلْق بن السَّمْح . عن يحيى بن أيوب المصريّ، وجماعة. وعنه: الفضل الرُّخاميّ (٣)، وأبو بكر بن زَنْجويه.

قال أبو حاتم: شيخ مصريّ ليس بمعروف. وقال غيره: محلُّه الصدق إن شاء الله(٤).

٣٨٢٨-خ ٤ : طَلْق بن غنَّام بن طلق بن معاوية النَّخَعيّ، كاتب شريك. روى عن شريك، وقيس، وإسرائيل. وعنه: البخاريّ، وأحمد الدورقيّ،

وإبراهيم بن أبي بكر بن أبي شيبة، وجماعة.

قال أبو حاتم: روى حديثاً منكراً، عن شريك وقيس، عن أبي حَصِين، عن أبي صالح، عن أبي هريرة مرفوعاً: «أد الأمانة إلى من ائتمنك».

وقال أبو داود: صالح.

وقال ابن سعد: ثقة، مات سنة إحدى عشرة ومئتين في رجب<sup>(٦)</sup>.

٣٨٢٩ ـ طَلْق بن معاوية . عن سفيان الثوريّ. مجهول (٧٠).

أما:

٣٨٣٠ ـ طَلْق بن معاوية جدُّ طلق؛ فثقة. روى عن أبي زُرعة البَجَليّ.

## [من اسمُه طَلِيق وطَوْد]

٣٨٣١ ـ ق: طَلِيق<sup>(٨)</sup> بن محمد، عن عِمْران ابن حُصين. منقطع. وقال الدارقطنيّ: لا يُحتجُّ به.

وله عن أبي بُردة، روى عنه إبراهيم بن إسماعيل بن مجمِّع، وابنه خالد بن طَلِيق، وسليمان التيميّ. وثَقه ابن حِبَّان (٩).

<sup>(</sup>١) الجرح والتعديل ٤/ ٤٨٢.

<sup>(</sup>۲) الجرح والتعديل ٤/ ٤٩٠ ـ ٤٩١ ، وتهذيب الكمال ١٣/ ٤٥١ .

<sup>(</sup>٣) في النسختين (د) و(س): والرُّخامي. وهو خطأ. فالفضل: هو ابن يعقوب الرُّخامي.

<sup>(</sup>٤) الجرح والتعديل ٤/ ٤٩١ ، وتهذيب الكمال ١٣/ ٤٥٤ ، له حديث عند النسائي في «اليوم والليلة» (٩٢٩) فيما يقول إذا هاجت الريح.

<sup>(</sup>٥) تحرفت لفظة «عن» في المطبوع إلى «بن».

<sup>(</sup>٦) طبقات ابن سعد ٦/ ٤٠٥ ، وعلل الحديث ١/ ٣٧٥ ، وتهذيب الكمال ١٣/ ٤٥٦ .

<sup>(</sup>٧) تهذيب الكمال ١٣/ ٤٦١ ، وذكره المزي فيه لتمييزه عن الآتي بعده. وقول المصنف فيه: مجهول، من قبله، وليس من قول أبي حاتم، وهو خلاف شرطه في تقييد هذه اللفظة عنه.

<sup>(</sup>A) قيَّده المصنف في «المشتبه» بفتح الطاء، وقيَّده ابن حجر في «التقريب» بالتصغير. ينظر «توضيح المشتبه» ٦/ ٣١.

<sup>(</sup>٩) الثقات ٤/ ٣٩٧ ، وسؤالات البرقاني ص٣٨ ، وتهذيب الكمال ١٣/ ٤٦١ . روى له ابن ماجه حديثاً (٢٢٥٠) في النهي عن التفريق بين السبي.

۳۸۳۲ ـ س: طَوْد بن عبد الملك القيسيّ .شيخ. روى عنه ابن المبارك، مجهول. سمع أباه (۱).

#### [من اسمه طيّب]

٣٨٣٣ ـ طَيِّب بن زبَّان العسقلانيّ . عن زياد ابن سيَّار. وعنه: أبو حاتم، وأبو زُرعة.

قال ابن أبي حاتم: حكى عنه أبو زُرعة ما يُوهنه؛ من أنه لا يدري ما الحديث، ولكنه كان غير كذوب(٢).

٣٨٣٤ ـ طَيِّب بن سليمان. عن عَمْرة. قال الدارقطنيّ: بصريّ ضعيف (٣).

٣٨٣٥ ـ طَيِّب بن محمد . عن عطاء بن أبي رباح، يمامي، لا يكاد يعرف، وله ما ينكر.

روى عنه أيوب بن النجار في لعن المترجِّلات من النساء. ذكره العقيليّ<sup>(٤)</sup>.

٣٨٣٦ طَيِّب. عن سعيد بن جُبير. لا يعرف (٥).

#### [من اسمُه طيفور]

٣٨٣٧ - طيفور بن عيسى، أبو يزيد البسطامي، شيخ الصوفية، له نبأ عجيب وحالٌ غريب.

وهو من كبار مشايخ «الرسالة». وما أحلى قوله: لو نظرتُم إلى رجل أعطيَ من الكرامات حتى يرتفع في الهواء؛ فلا تغترُّوا به حتى تنظروا كيف هو عند الأمر والنهي، وحفظِ حدود الشريعة.

وقد نقلوا عن أبي يزيد أشياء؛ الشأنُ في صحتها عنه، منها: سبحاني. وما في الجبّة إلا الله. ما النار؟ لأستندنَّ إليها غداً وأقول: اجعلني لأهلها فداءً، أو لأبلعنَّها. ما الجنَّة (٢) لعبة صبيان. هَبْ لي هؤلاء اليهود، ما هؤلاء حتى تعذبهم؟

ومن الناس من يصحّح هذا عنه ويقول: قاله في حال سكره.

قال أبو عبد الرحمن السُّلَميّ: أنكر عليه أهل بِسْطام، ونقلوا إلى الحُسين بن عيسى البسطامي أنه يقول: له معراج كما كان للنبيِّ على فأخرجه من بِسْطام، فحجَّ ورجع إلى جُرجان، فلما مات الحُسين رجع إلى بسطام.

قلت: كان الحسين من أئمة الحديث. وأبو يزيد فمسلَّم حالُه له (۷)، والله يتولَّى السرائر، ونبرأ إلى الله مِن كلّ مَن تعمَّد مخالفة الكتاب والسنَّة. ومات أبو يزيد سنة إحدى وستين ومئتين (۸).

<sup>(</sup>١) الجرح والتعديل ٢/ ٥٠٢ ، وتهذيب الكمال ١٣/ ٤٦٦ . له حديث عند النسائي ٨/ ٣٠٧ في النهي عن الدُّبَّاء وغيره.

<sup>(</sup>٢) الجرح والتعديل ٤٩٨/٤.

<sup>(</sup>٣) سؤالات البرقاني ص٣٨. وذكره ابن حبان في «الثقات» ٦/ ٤٩٣ ، وقال الطبراني في «الأوسط» ٦/ ٤٣٨ بإثر الحديث (٥٩٣٧): يكنى أبا حذيفة، بصري ثقة.

<sup>(</sup>٤) في «ضعفائه» ٢/ ٢٣٢ . وذكره ابن حبان في «الثقات» ٦/ ٤٩٣ وقال: روى عنه أيوب السختياني. وهو وهم منه كما ذكر ابن حجر في «اللسان» ٤/ ٣٦١ .

<sup>(</sup>٥) الجرح والتعديل ٤/ ٤٩٧. ووقعت الترجمة في «اللسان» ٤/ ٣٦١ بنحوها، وعلى أنها من زوائد ابن حجر، والله أعلم.

<sup>(</sup>٦) في هامش (د): ما استفهامية.

<sup>(</sup>٧) جاء في حاشية (د) ما نصه: لا يُسلّم حاله وحال غيره إلا إلى كتاب الله وسنة نبيه... (وثمة كلام غير واضح).

<sup>(</sup>٨) طبقات الصوفية ص٦٧ ، وحلية الأولياء ١٠/ ٣٣ ، والسير ١٣/ ٨٦.

## حرف الظاء

### [من اسمه ظَبْيان]

۳۸۳۸ ـ ظَبْیان بن صُبَیْح الضّبّیّ (۱)، شیخ لمبارك بن فضالة. لا یُدری مَن ذا.

٣٨٣٩ ـ ظَبْيان بن عُمارة الكوفيّ . عن عليّ. وعنه أبو قُطبة. قال الأزديّ: لا يقومُ حديثه (٢).

• ٣٨٤ ـ ظَبْيان بن محمد الحمصيّ .عن أبيه.

قال ابن حبَّان: لا يحلُّ الاحتجاج به. وقد روى ظَبيان بن محمد بن ظبيان، عن أبيه، عن جدّه، عن عَمرو بن مرَّة الجُهنيّ حديث: «من لم يكن له حسنةٌ يرجوها فلينكح امرأة من جُهينة». هذا كذب (٣).

٣٨٤١ ـ ظَبْيان . عن سعيد بن جُبير قولَه. لا يُراءَى». الآفة ظَفَر؛ وإلَّا شيخُه (^^). يُعرف. وقال أبو العباس النباتي: تُكلِّم فيه (٤).

## [من اسمُه ظریف وظَفَر]

مكرر ۳۷۹۲ ـ ظريف بن ناصح . مرَّ في طريف، فنقتصر ههنا<sup>(ه)</sup>.

باطل؛ أخبرناه أحمد بن عساكر، عن عبد باطل؛ أخبرناه أحمد بن عساكر، عن عبد المعزّ، أخبرنا زاهر، أخبرنا أبو سعيد الكَنْجَروذيّ، أخبرنا السيد أبو الحسن محمد بن عليّ بن الحسين الهمدانيّ، حدثنا سعيد بن محمد بن القاسم الحافظ بطِراز، حدثنا ظفَر بن الليث الأسفيناكثي، حدثنا محمد بن خالد بن فريان (٢)، حدثنا أبو همام الدلّال، حدثنا خارجة ابن مصعب، عن الزّهريّ، عن سعيد، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله على أمتي رياء ولا كبر إذا سجدوا، فإن كان في شيء من الأعمال يُراءَى (١)، فإنّ التوحيد في القلب لا يُراءَى (١). الآفة ظَفَر؛ وإلّا شيخُه (٨).

٣٨٤٣ ـ ظَفَر . ذكر ابن بطّة في «إبانته»: حدَّثنا ظفر بن محمد الحدَّاء، حدثنا أبو الربيع الزهرانيّ في دار ابن دبوقا، حدثنا محمد بن الصبَّاح، حدثنا هُشيم، عن حجَّاج بن أرطاة،

<sup>(</sup>١) في «التاريخ الكبير» ٤/ ٣٦٨ : بن صُبح الضبعي، وذكره ابن حبان في «الثقات» ٤/٠٠٪ .

<sup>(</sup>٢) المصدران السالفان.

<sup>(</sup>٣) المجروحين ١/ ٣٨٥. ووقع قوله: ظبيان بن محمد بن ظبيان في النسختين (د) و(س) في ترجمة وحدها بعد الترجمة الآتية بعدها.

<sup>(</sup>٤) التاريخ الكبير ٤/ ٣٦٨. وقد اختلطت هذه الترجمة بالتي قبلها في النسختين (د) و(س).

<sup>(</sup>٥) هذه الترجمة من المطبوع ولم ترد في (د) و(س). ويظهر من سياقها أنها من كلام المصنف.

<sup>(</sup>٦) في «اللسان» ٤/ ٣٦٥ : قرمان.

<sup>(</sup>٧) في (د): ترائي.

<sup>(</sup>A) ذكره المصنف في «تذكرة الحفاظ» ٣/ ٩٣٧ في ترجمة سعيد بن القاسم.

عن عَمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قلنا: يا رسول الله؛ مَنْ أحبُّ الناس إليك؟ قال: «عائشة». قلنا: من الرجال؟ قال: «أبوها». فقالت فاطمة: لم أرك قلتَ في عليّ شيئاً! قال: «إن عليًا نفسي، هل رأيتِ أحداً يقول في نفسه شيئًا؟».

فهذه الزيادة موضوعة، والآفة من ظَفَر، أو من شيخه الزهراني، فما هو بأبي الربيع الثقة.

## [من اسمه ظُليم]

٣٨٤٤ - ظُليم بن حُطَيْط، أبو القاسم الجَهْضَمِيّ الدَّبُوسيّ. ذكره ابنُ عديّ فقال: حدثنا محمد بن حَلْبَس البخاريّ، حدثنا سَهْل بن شاذويه، حدثنا ظُليم، حدثنا الحسن بن عليّ الرقيّ، حدثنا مخلد بن يزيد، عن ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عبّاس، قال: دخلتُ على النبيّ عَلَيْ وفي يده سفرجلة، فقال: «دونكها، فإنها تُذكي الفؤاد». موضوع، والآفة من ظُلَيم، أو من الرقيّ. ويُروى حديث في السفرجلة بإسناد آخر(۱).

<sup>(</sup>١) الكامل ١٤٤٣/٤ ، وذكره ابن حبان في «الثقات» ٨/ ٣٢٩. والمتهم بالحديث الحسن بن علي الرقي كما سلف في ترجمته؛ اتهمه به ابن حبان. قال ابن حجر في «اللسان» ٢٦٧/٤ : برئ ظليم من العهدة.

# حرف العين

#### [من اسمه عاصم]

\_ عاصم بن بَهْدَلة .سيأتي (١).

٣٨٤٥ ـ د ت ق: عاصم بن رجاء بن حَيْوة الحِنديّ. عن أبيه، ووَهْب. وعنه: وكيع، والخُريبيّ، وجماعة.

قال أبو زُرعة: لا بأس به. وقال ابن معين: صُويلح. ويقال: تكلَّم فيه قُتيبة (٢).

٣٨٤٦ - ع (صح): عاصم بن سليمان الأحول البصريّ الحافظ الثقة، أكبر شيوخه عبدُ الله بن سرجس. وعنه: شعبة، ويزيد بن هارون، وخلق.

وثَّقه عليّ بن المدينيّ وغيره. وكان على قضاء المدائن، ووليَ حِسبة الكوفة.

قال سفيان: حفًاظ الناس أربعة، فذكر منهم عاصم بن سليمان.

وروى الميمونيّ عن أحمد قال: ثقة من الحفاظ.

وقال ابن معين: كان القطّان لا يحدّث عن عاصم الأحول، يستضعفه.

عفَّان: حدثنا حماد بن سلمة، عن عاصم الأحول، حدثني حُميد، عن أنس؛ أنَّ عُمر نهى أن

يُجعل في الخاتم فصٌّ من غيره. قال حماد: فقلت لحميد: حدثني عاصم عنك بكذا. فلم يعرفه.

وقال يحيى القطان: لم يكن بالحافظ. وقال عبد الرحمن بن المبارك: قال ابن عُليَّة: كلُّ من اسمه عاصم في حفظه شيء.

وقال أبو أحمد الحاكم: ليس بالحافظ عندهم، ولم يحمل عنه ابنُ إدريس لسوء ما في سيرته (٣).

٣٨٤٧ ـ عاصم بن سليمان. أبو شعيب التميميّ الكُوزيّ البصريّ. وكوز: قبيلة. روى عن هشام بن عُروة، وجماعة.

قال ابن عدّي: يُعدُّ ممَّن يضعُ الحديث.

وقال الفلّاس: كان يضع، ما رأيت مثله قطّ، سمعتُه يحدِّثُ عن هشام، عن محمد، عن أبي هريرة مرفوعاً: «شُربُ الماء على الريق يعقد الشحم»، فقال له رجل: الرجل يبزق في الدواة ثم يكتب منها؟ فقال: حدثنا سعيد، عن قتادة، عن أبي سِنان (٤) الأعرج، عن ابن عباس، أنه كان يبزق في الدواة ثم يكتب منها؛ فقال له: فابنُ عباس كان أعمى! قال: كان لا يرى به فابنُ عباس كان أعمى! قال: كان لا يرى به بأساً. وحدثنا عُبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، أنه كرهه.

<sup>(</sup>١) هو عاصم بن أبي النجود.

<sup>(</sup>٢) الجرح والتعديل ٦/ ٣٤٢ ، وتهذيب الكمال ١٣/ ٤٨٣ .

<sup>(</sup>٣) سؤالات ابن أبي شيبة ص١٤٥ ، وضعفاء العقيلي ٣/ ٣٣٦ ، والجرح والتعديل ٦/ ٣٤٣ ، والكامل ٥/ ١٨٧٦ ، والكامل ١٨٧٦ ،

<sup>(</sup>٤) في «اللسان» ٤/ ٣٦٩ : عن أبي حسان، وفي «الكامل» ٦/ ١٨٧٧ : عن أبي سياف .

وقال النسائي: متروك. وقال الدارقطني: كذَّاب. وقال ابن حبَّان: لا يجوز كتب حديثه إلا تعجُّباً.

عاصم بن سليمان الكُوزي بإسناد، والمتَّهم به عاصم، فذكر حديث: «مَنْ علَّق في مسجدٍ قنديلاً؛ صلَّى عليه سبعون ألف ملك، ومَنْ بسطَ فيه حَصِيراً فله من الأجر كذا وكذا». فعلمنا بُطلان هذا بأنَّ النبيَّ على مات ولم يُوقَد في حياته في مسجده قنديل، ولا بُسط فيه حصير، ولو كان قال لأصحابه هذا لبادرُوا إلى هذه الفضيلة.

محمد بن أبي السَّرِيّ: حدثنا عاصم بن سليمان، حدثني هشام بن عُروة، عن أبيه، عن عائشة قالت: كان للنبيِّ عَلَيْ كُمَّة لاطِيَّة يلبسها.

أبو معمر: حدثنا عاصم بن سليمان، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عُمر: رأيت رسول الله على رمى الجمرة يوم النّحر، وظهرُه مما يلي مكة.

الحسن بن عرفة: حدثنا عاصم بن سليمان الحذَّاء، عن داود بن أبي هند بحديث (١١).

محمد بن موسى الحرشيّ: حدثنا عاصم بن سليمان (٢)، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي هريرة مرفوعاً: «أعطِ السائل وإن أتاك على فرس».

قال أبو حاتم والنسائيّ: متروك.

ابن الطباع: حدثنا عاصم الكُوزي، عن إسماعيل بن أمية، عن أبي الزبير، عن جابر: ﴿وَمَقَامِ كَرِيمٍ ﴾ قال: المنابر.

ومن بلايا عاصم بن سليمان: عن جُويبر، عن الضحَّاك، عن ابن عباس، في قوله: ﴿وَعَلَى الضَّاكُ وَبَالُ ﴾ قال: تل على الصراط عليه العباس وحمزة وعليّ، يعرفون مُحبِّيهم ببياض الوجوه، ومُبغضيهم بسواد الوجوه (٣).

٣٨٤٨ ـ س: عاصم بن سُويد بن يزيد بن جارية الأنصاريّ. من أهل قُباء روى عن يحيى ابن سعيد الأنصاريّ. وعنه محمد بن الصبّاح.

ذكره ابن عدي، وقال عثمان: سألتُ يحيى عنه فقال: لا أعرفه، وقال ابن عدي: هو قليل الرواية جدًّا.

قلت: وساق له حديثاً منكراً.

وقد روی عنه علیّ بن حُجْر، وأبو مصعب. وقال أبو حاتم: روی حدیثین منکرین<sup>(1)</sup>.

٣٨٤٩ ـ عاصم بن شُريب. عن عليّ. مجهول<sup>(٥)</sup>.

٣٨٥٠ ـ د: عاصم بن شُمَيخ. عن أبي سعيد الخدريّ كذلك.

<sup>(</sup>١) هو من طريق عاصم بن سليمان الحذاء، عن داود بن أبي هند، عن الشعبي، عن أبي هريرة مرفوعاً: «من تسمَّى باسمي فلا يتكنَّ بكنيتي...». قال ابن عدي في «الكامل» ٥/ ١٨٧٨ : هذا عن داود بهذا الإسناد يرويه عنه عاصم.

<sup>(</sup>٢) في «الكامل» ٥/ ١٨٧٨ : محمد بن موسى الأيلي، حدثنا عمر بن يحيى الأيلي، حدثنا عاصم بن سليمان...

<sup>(</sup>٣) ضعفاء النسائي ص٧٩ ، وضعفاء العقيلي ٣/ ٣٣٧ ، والجرح والتعديل ٦/ ٣٤٤ ، والمجروحين ٢/ ١٢٦ ، والكامل ٥/ ١٨٧٧ ، وضعفاء الدارقطني ص١٣٥ .

<sup>(</sup>٤) الجرح والتعديل ٦/ ٣٤٤ ، والكامل ٥/ ١٨٧٩ ، وتهذيب الكمال ١٣/ ٤٩١ .

<sup>(</sup>٥) الجرح والتعديل ٦/ ٣٤٥.

قلت: قد وثَّقه العجليّ. روى عنه عكرمة بن عمار، وآخر (۱).

۳۸۵۱ ـ عاصم بن شَنْتَم. عن أبيه وله صحبة. لا يُعرف (۲).

٣٨٥٢ ـ ٤ : عاصم بن ضمرة، صاحب عليّ.

وثّقه ابن معين وابن المدينيّ. وقال أحمد: هو أعلى من الحارث الأعور، وهو عندي حجة. قال النسائيّ: ليس به بأس. وأما ابن عديّ فقال: ينفرد عن علىّ بأحاديث، والبلية منه.

وقال أبو بكر بن عيَّاش: سمعت مغيرة يقول: لم يصدق في الحديث على عليّ إلا أصحابُ ابن مسعود (٣).

وقال ابن حبّان: روى عنه أبو إسحاق والحكم، كان رديء الحفظ، فاحش الخطأ، يرفع عن عليّ قولَه كثيراً؛ فاستحقَّ التَّرك، على أنه أحسن حالاً من الحارث.

وقال الجُوزجاني: حكي عن الثوري قال: كنَّا نعرف فضل حديث عاصم على حديث الحارث الأعور.

قال الجُوزجانيّ: روى عنه أبو إسحاق: تطوَّعَ النبيُّ ﷺ بستَّ عشرةَ ركعة: ركعتين عند التالية من النهار، ثم أربعاً قبل الزوال، ثم أربعاً قبل بعده، ثم ركعتين بعد الظهر، ثم أربعاً قبل العصر. فياعباد الله، أما كان الصحابةُ وأمهاتُ المؤمنين يحكُون هذا إذْ هُم معه في دهرهم.

يعني أن عائشة وابن عمر وغيرهما حكوا عنه خلاف هذا. وعاصم بن ضمرة ينقل أنه عليه الصلاة والسلام كان يُداوم على ذلك.

ثم قال: خالف الأمة، وروى أنَّ في خمس وعشرين من الإبل خمسَ شياه (٤).

٣٨٥٣ ـ عاصم بن طَلْحة. عن أنس. قال أبو الفتح الأزدي: مجهول (٥).

٣٨٥٤ ـ ت ق: عاصم بن عبد العزيز الأشجعيّ . عن هشام بن عروة وغيره.

قال النسائيّ والدارقطنيّ: ليس بالقويّ. وقال البخاريّ: فيه نظر.

<sup>(</sup>۱) ثقات العجلي ص٢٤١ ، والجرح والتعديل ٦/ ٣٤٥ ، وتهذيب الكمال ١٣/ ٤٩٥ . روى له أبو داود حديثاً (٣٢٦٤) في يمين النبي ﷺ

<sup>(</sup>٢) ذكره الأمير في «الإكمال» ٥/ ٤١ ، وذكر المزي في «تهذيبه» ٥٥٨/١٢ (ترجمة شقيق أبي ليث) أن ابن قانع أخرج حديثه، وذكر في ١٩٦/١٣ و ٤٩٦/١٣ أنه وقع عند أبي داود: عاصم بن كليب عن أبيه. وقال: فإن صحّت رواية ابن قانع فيشبه أن يكون الحديث متصلاً، وإن كانت رواية أبي داود هي الصحيحة، فالحديث مرسل. وينظر «تهذيب التهذيب» ٢/ ٧٩١.

<sup>(</sup>٣) في هامش (س) ما نصه: هذا ذكره مسلم في المقدمة [١٣/١] عن علي بن خشرم شيخه، عن أبي بكر، يعني ابن عياش، به.

<sup>(</sup>٤) التاريخ الكبير ٦/ ٤٨٢ ، وأحوال الرجال ص٤٣ ـ ٤٥ ، والجرح والتعديل ٦/ ٣٤٥ ، والمجروحين ٢/ ١٢٥ ، والكامل ٥/ ١٨٦٦ ، وتهذيب الكمال ٣٤/ ١٩٦ . وحديث عاصم المذكور في التطوع عند الترمذي (٥٩٨) (٥٩٩)، والنسائى ٢/ ١٨٩ ـ ١٢٠ ، وابن ماجه (١١٦١) وحديثه في نصاب الإبل عند أبي داود (١٥٧٢).

<sup>(</sup>٥) ضعفاء ابن الجوزي ٢/ ٦٩ ، وفيه قول الأزدي: ضعيف، وفي «اللسان» ٤/ ٣٧٢ : كذاب.

قلت: روى عنه عليّ بن المدينيّ، ووثَّقه معن القزَّار (١).

٣٨٥٥ عاصم بن عبد الواحد. عن أنس،
 في «نسخة» طالوت بن عبّاد. خبره منكر في أجرة الحجّام (٢).

٣٨٥٦ ـ د ت ق: عاصم بن عُبيد الله بن عاصم بن عمر بن الخطاب العَدَويّ.

عن أبيه، وعبد الله بن عامر بن ربيعة، وجماعة. وعنه: شعبة، ومالك، ثم ضعَّفه مالك.

وقال يحيى: ضعيف لا يحتجُّ به. وقال ابن حبَّان: كثير الوهم، فاحش الخطأ، فترك. وقال أحمد: قال ابن عُيينة: كان الأشياخ يتِّقون حديث عاصم بن عُبيد الله. وقال النسائي: ضعيف.

الثوريّ: عن عاصم بن عُبيد الله، عن القاسم، عن عائشة: رأيتُ رسولَ الله ﷺ يقبِّل عثمان بن مظعون وهو ميّت حتى رأيتُ الدموعَ تسيل.

على بن الجعد: حدثنا شعبة، عن عاصم بن عبيد الله سمعت عبد الله بن عامر، عن أبيه، أنّ امرأة من بني فَزارة تزوَّجت على نَعْلين، فرُفع

ذلك إلى النبيّ ﷺ، فقال لها: «أرضيتِ لنفسك بنعلين؟» قالت: إني رأيت ذلك. قال: «وأنا أرى ذلك».

عاصم بن عبيد الله (٣): عن عُبيد الله بن أبي رافع، عن أبيه قال: رأيتُ النبيَّ ﷺ أَذَن في أُذن الحسن حين وُلد. صحَحه الترمذيّ.

عفان قال: كان شعبة يقول: عاصم بن عُبيد الله لو قلت له: مَنْ بَنَى مسجد البصرة لقال: حدثنا فلان عن فلان أنّ رسول الله ﷺ بناه!

وقال أبو زُرعة وأبو حاتم: منكر الحديث. وقال الدارقطني: يترك، وهو مغفّل. وقال ابن عديّ: هو مع ضعفه يُكتب حديثُه. وقال العجلي: لا بأس به. وقال ابن خزيمة: لا أحتجُ به لسوء حِفْظه (3).

٣٨٥٧ ـ عاصم بن العجّاج الجَحْديّ البصريّ، أبو المجشر المقرئ. وهو عاصم بن أبي الصبّاح. قرأ على يحيى بن يعمر، ونصر بن عاصم. أخذ عنه سلّام أبو المنذر وجماعة، قراءتُه شاذّة، فيها ما ينكر (٥).

<sup>(</sup>۱) التاريخ الكبير ٢/ ٤٩٣ ، وضعفاء العقيلي ٣/ ٣٣٨ ، والجرح والتعديل ٣٤٨/٦ ، وسنن الدارقطني (١٢٥٢) وراد (١٢٥٢) ، وتهذيب الكمال ١٣٠/ ٤٩٩ .

<sup>(</sup>٢) الجرح والتعديل ٦/ ٣٤٩ . وقال يونس بن محمد: كان بصرياً ثبتاً. الكامل ١/ ٣٧٧ (في ترجمة أبان بن أبي عياش). وحديثه المذكور عند الطبراني في «الأوسط» (٩٤٥١). ولم ترد هذه الترجمة في (د) و(س) وهي في «اللسان» ٤/ ٣٧٢ عن «الميزان».

<sup>(</sup>٣) وقع الكلام هنا في (د) و(س) في ترجمة مستقلة، ورمز لها، دت، ونُبِّه على ذلك في النسخة (د) آخر الترجمة، فجاء فيها: هذا هو الذي قبله، وإنما هو من بقية ترجمته.

<sup>(</sup>٤) أحوال الرجال ص١٣٨ ، وثقات العجلي ص٢٤١ ، وضعفاء العقيلي ٣/ ٣٣٣ ، والجرح والتعديل ٦/ ٣٤٧ ، والمجروحين ١٢٧ ، والكامل ٥/ ١٨٦٦ ، وعلل الدارقطني ٢/ ٢٢ و١٢٧ ، وتهذيب الكمال ٥٠٠ / ١٣٠ .

<sup>(</sup>٥) معرفة القراء الكبار ١/٢١٠.

٣٨٥٨ ـ خ ت ق (صح): عاصم بن علي الواسطيّ. شيخ البخاري، محلُّه الصدق، يكنى أبا الحسين، كان عالماً صاحب حديث.

رَوَى معاوية بن صالح وغيره عن ابن معين: ليس بشيء. وقال أحمد: صدوق. وذكر له ابنُ عدي عدة مناكير. وقال: لم أر به بأساً إلا فيما ذكرت.

وأخبرنا محمد بن سعيد الحرانيّ، سمعتُ عُبيد الله بن محمد الفقيه \_ أو غيره \_ يقول: قلتُ ليحيى بن معين: يا أبا زكريا، قد أصبحتَ سيّدَ الناس. قال: اسكت وَيْحك! أصبح سيدَ الناس عاصمُ بن علي، في مجلسه ثلاثون ألف رجل!

عاصم: حدثنا شعبة، عن أبي الزبير، عن جابر سَبقاً، وجعلَ بينهم قال: جاء عبد، فبايع النبيَّ على الهجرة، ولم في نصل أو حافر». يشعر أنه عَبْد، فجاء سيده يريده، فقال النبيُّ عَلَيْهُ:

«بِعْنِيه». قال: فاشتراه بعبدَين أسودَين، ثم لم يبايع
أحداً بعدُ حتى يسأله أعَبْدٌ هو؟

وقد رواه الليث وابنُ لهيعة عن أبي الزبير.

سمع من ابن أبي ذئب، وعكرمة بن عمار، وهو فكما قال فيه المتعنّت أبو حاتم: صدوق. وقال أبو الحسين بن المنادي: كان مجلسه يحزر بأكثر من مئة ألف إنسان.

قلت: وكان من أئمة السنَّة قوَّالاً بالحق، احتجَّ به البخاريّ.

مات سنة إحدى وعشرين ومئتين، وهو في عَشْر التسعين (١).

٣٨٥٩ ـ ت ق: عاصم بن عُمر بن حفص العمريّ، أخو عُبيد الله وعبد الله. روى عن عبد الله بن دينار، وعاصم بن عُبيد الله. وعنه: ابنُ وهب، وإسماعيل بن أبي أويس، وجماعة.

ضعَّفه أحمد. وقال البخاريّ: منكر الحديث. وقال ابن حبَّان: لا يجوز الاحتجاج به. وقال النسائيّ: متروك.

عبد الله بن نافع الصائغ: عن عاصم بن عمر، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر؛ أنَّ رسول الله ﷺ سابق بين الخيل، وجعل بينهما سَبقاً، وجعل بينهما محلِّلاً، وقال: «لا سبق إلَّا في نصل أو حافر».

عبد الله بن نافع: عن عاصم بن عمر، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر؛ أنَّ النبيَّ ﷺ قال: «مَنْ لبَّدَ رأسه فقد وجب عليه الحِلاق».

وبه: «أنا أوَّلُ مَنْ تنشق عنه الأرض، ثم أبو بكر، ثم عمر...» الحديث.

وبه مرفوعاً: «إنما هذه (۲)، ثم عليكنَّ بظهور  $(x^{(r)})$ .

قال ابن عديّ: أحاديثه حسان على ضَعْفه (٤).

<sup>(</sup>۱) ضعفاء العقيلي ٣/ ٣٣٧ ، والجرح والتعديل ٦/ ٣٤٨ ، والكامل ٥/ ١٨٧٥ ، وتاريخ بغداد ٢٤٧/١٢ ، وتهذيب الكمال ١٣٨/ ١٣٠ .

<sup>(</sup>٢) بعدها في «الكامل» ٥/ ١٨٧٠ : الحجة.

<sup>(</sup>٣) قاله ﷺ لما حجَّ بنسائه. والحُصُر جمع حصير، يبسط في البيوت.

<sup>(</sup>٤) التاريخ الكبير 7/8٧٨ - ٤٧٨ ، وضعفاء النسائي 9/8 + 100 ، وضعفاء العقيلي 9/8 + 100 ، والجرح والتعديل 1/10 + 100 ، والمجروحين 1/10 + 100 ، والكامل 1/10 + 100 ، وتهذيب الكمال 1/10 + 100 .

٣٨٦٠ ـ ع: عاصم بن عمر بن قتادة المدنيّ، أحد علماء التابعين.

وثَّقه ابن معين وأبو زُرعة. قال عبد الحق: وضعَّفه غيرهما. فردِّ هذا عليه ابن القطَّان فقال ـ وصدق ـ : لم يُعرف أحد ضعَّفه (١).

۳۸۶۲ ـ ت س: عاصم بن عَمْرو. عن عليّ. لا يُعرف. ويقال: عاصم بن عمر. ما روَى عنه سوى عمرو بن سُليم الزُّرَقيّ.

قيل: وثَّقه النسائيّ، وصحَّح خبره الترمذيّ في فضائل المدينة (٤).

٣٨٦٣ ـ ق: عاصم بن عمرو<sup>(٥)</sup> البجليّ. عن أبي أمامة الباهليّ. وعنه: فَرْقَد السبخيّ وغيره. لا بأس به إن شاء الله. وهو من قدماء شيوخ شعبة.

قال ابن أبي حاتم: سألت أبي عنه فقال: صدوق، كتبه البخاريّ في «الضعفاء»؛ فسمعتُ أبي يقول: يُحوَّل مِن هناك (٢).

٣٨٦٤ ـ خت م ٤ : عاصم بن كُليب الجرميّ الكوفيّ.

عن أبيه كُليب بن شهاب، وأبي بُردة، وجماعة. وعنه: شعبة، وعليّ بن عاصم، وطائفة. وكان من العبَّاد الأولياء لكنه مرجئ.

وثَّقه ابن معين وغيره. وقال ابن المدينيّ: لا يحتجُّ بما انفرد به. وقال أبو حاتم: صالح. يقال: توفي سنة سبع وثلاثين ومئة (٧).

۳۸٦٥ عن عاصم بن لقيط بن صَبِرَة. عن أبيه. ما روى عنه سوى إسماعيل بن كثير المكّيّ. وقيل: روى دَلْهم عن أبيه عنه. قال النسائيّ:

٣٨٦٦ ـ عاصم بن مخلد. عن أبي الأشعث الصنعانيّ. لا يُعرف. تفرَّد عنه قَزَعة بن سُويد.

له عن أبي الأشعث، عن شدَّاد بن أوس مرفوعاً: «مَنْ قرض بيت شعر بعد العشاء لم تُقبل له صلاة تلك الليلة»(٩).

<sup>(</sup>١) الجرح والتعديل ٣٤٦/٦ ، والأحكام الوسطى ١/ ٢٦٥ ، والوهم والإيهام ٥/ ٣٣٤ ، وتهذيب الكمال ٢٣/ ٥٢٨ .

<sup>(</sup>٢) فوقها في (س): هو ابن عثمان، أعني جدّه اسمه عثمان.

<sup>(</sup>٣) تهذيب الكمال ١٣/ ٥٢٧ . روى له ابن ماجه (٤٠٠٤) في الفتن. باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

<sup>(</sup>٤) تهذيب الكمال ١٣/ ٥٣٢ . وحديثه عند الترمذي (٣٩١٤)، والنسائي في «الكبري» (٤٢٥٦).

<sup>(</sup>٥) قال المزي: ويقال: ابن عوف.

<sup>(</sup>٦) التاريخ الكبير ٦/ ٤٩١ ، والجرح والتعديل ٦/ ٣٤٨ ، وتهذيب الكمال ١٣/ ٥٣٣ .

<sup>(</sup>۷) ضعفاء العقيلي % 37% ، والجرح والتعديل % 784 - 80% والثقات % 707 ، وضعفاء ابن الجوزي % 40 ، وتهذيب الكمال % 070 .

 <sup>(</sup>A) تهذیب الکمال ۱۳/ ۵۳۹ ، وفرَّق فیه المرِّي بینه وبین عاصم بن لقیط بن عامر ۱۳/ ۵۶۱ ، وقال في ابن عامر: قیل:
 إنه ابن صبرة، ورمز له لأبي داود، وذكر فیه روایة دلهم عن أبیه، عنه.

<sup>(</sup>٩) ضعفاء العقيلي ٣/ ٣٣٩ ، وقال أبو حاتم كما في «الجرح والتعديل» ٦/ ٣٥٠ ـ ٣٥١ : شيخ. وينظر التعليق على الحديث في «مسند» أحمد (١٧١٣٤).

٣٨٦٧ ـ عاصم بن مُضَرِّس. عن سفيان الثوريّ.

قال أبو حاتم: منكر الحديث. وقال العقيليّ: حديثه غير محفوظ (١).

٣٨٦٨ ـ ٤ ، خ م مقروناً: عاصم بن أبي النَّجُود. أحد السبعة القراء. هو عاصم بن بهدلة الكوفيّ، مولى بني أسد، ثَبْتٌ في القراءة، وهو في الحديث دون الثبت، صدوق يهم.

قال يحيى القطان: ما وجدتُ رجلاً اسمه عاصم إلا وجدته رديء الحفظ.

وقال النسائي: ليس بحافظ (٢)، وقال الدارقطني: في حفظ عاصم شيء. وقال أبو حاتم، محلّه الصدق. وقال ابن خِراش: في حديثه نكرة.

قلت: هو حسن الحديث. وقال أحمد وأبو زرعة: ثقة.

قلت: خرَّج له الشيخان لكن مقروناً بغيره، لا أصلاً وانفراداً.

توفي في آخر سنة سبع وعشرين ومئة.

يحيى القطان: سمعت شعبة يقول: حدثنا عاصم بن أبي النَّجود، وفي النفس ما فيها.

ابن عُیینة: حدثنا عاصم، عن زِرّ، قال لي عبد الله: هل تدري یا زِرّ ما الحَفَدة؟ قلت:

نعم، هم حَفَدة الرجل من ولده، وولد ولده. قال قال: لا، ولكنهم الأصهار. قال عاصم: فقال لي الكلبيّ: أصاب زِرّ. وكذب الكلبيّ لعمر الله. وقال أحمد بن حنبل: كان ثقة، أنا أختار قراءته.

وقال ابن سعد: ثقة إلا أنه كثير الخطأ في حديثه. وقال أبو حاتم: ليس محلَّه أن يقال ثقة (٣).

٣٨٦٩ عاصم بن مهاجر الكلاعيّ. روى عنه أبو اليمان. عن أبيه، أو عن أنس مرفوعاً: «الخطُّ الحسن يزيد الحقَّ وضوحاً» (٤). هذا خبر منكر.

٣٨٧٠ ـ س: عاصم بن هلال البارقيّ. عن أيوب وجماعة. وعنه: ابن المديني، والفلّاس.

قال أبو داود: ليس به بأس. وقال أبو حاتم: محلُّه الصدق. وقال النسائي وغيره: ليس بالقوي.

وضعَّفه يحيى بن معين؛ رواه معاوية وابن أبي خيثمة عنه. وقال ابن حبان: كان ممَّن يقلب الأسانيد توهماً حتى بطل الاحتجاج به.

وقال ابن عديّ: يكنى أبا النضر، ثم سرد له عدة أحاديث. وقال: عامّة ما يرويه ليس يتابعه عليه الثقات.

قلت: نكارة حديثه من قِبل الأسانيد لا المتون (٥).

<sup>(</sup>١) ضعفاء العقيلي ٣/ ٣٣٨ ، والجرح والتعديل ٦/ ٣٥١.

<sup>(</sup>٢) لم أقف على قول النسائي هذا، ونقل المزي عنه قوله فيه: ليس به بأس.

<sup>(</sup>٣) طبقات ابن سعد ٦/ ٣٢٠ ، وضعفاء العقيلي ٣/ ٣٣٦ و٤/ ٧٨ (ترجمة الكلبي)، والجرح والتعديل 7/ 200 = 100 ، وسؤالات البرقاني ص 19 ، وتاريخ دمشق 1/ 200 = 100 ، وتهذيب الكمال 1/ 200 = 100 .

<sup>(</sup>٤) الجامع لأخلاق الراوي (٥٣٢).

<sup>(</sup>٥) ضعفاء العقيلي ٣/ ٣٣٧ ، والجرح والتعديل ٦/ ٣٥١ ، والمجروحين ٢/ ١٢٩ .

ابن الحباب. مجهول<sup>(۱)</sup>.

٣٨٧٢ ـ عاصم الجذاميّ. شيخ لبقية. لا يارب، يارب». ففعلوا فسُقوا (٥٠). يُعرف<sup>(۲)</sup>.

# [من اسمه عافية]

٣٨٧٣ ـ عافية بن أيوب. روى عن الليث بن سعد. تُكلِّم فيه. ما هو بحجة، وفيه جهالة<sup>(٣)</sup>.

٣٨٧٤ ـ عافية بن يزيد القاضى. يروي عن الأعمش وغيره.

وثَّقه النسائيّ. وقال أبو داود: أيُكتب حديثُه؟! وجعل يتعجَّب. وقال ابن معين: ضعيف.

قلت: كان من خيار القضاة، له ترجمة طويلة في «تاريخ بغداد»(٤).

## [من اسمه عامر]

٣٨٧٥ ـ عامر بن خارجة. عن جدِّه سعد بن مالك.

قال البخاري: في إسناده نظر.

قلت: روى حفص بن النضر السُّلميّ، حدثنا

٣٨٧١ ـ عاصم، أبو مالك العطار. شيخ لزيد عامر، عن جدِّه؛ أنَّ قوماً شكَوْا إلى رسول الله ﷺ قحط المطر، فقال: «اجثُوا على الرُّكَب وقولوا:

٣٨٧٦ ـ عامر بن خِداش النيسابوريّ. عن شريك وجماعة. وعنه: محمد بن عبد الوهَّاب الفراء، وجماعة.

قال الحاكم: فقيه عابد. مات سنة خمس ومئتين. قلت له: ما يُنكر، وحديثُه مقارب<sup>(٦)</sup>.

٣٨٧٧ ـ عامر بن سيار الدارميّ.عن سوّار بن مصعب. مجهول.

قلت: هو الدارمي الرّقيّ. يروي عن عبد الحميد بن بهرام، وسليمان بن أرقم. حدَّث عنه عمر بن الحسن الحلبي القاضي، وبقيّ بن مخلد، والحسين بن موسى الأنطاكي، وغيرهم. مات في حدود الأربعين ومئتين<sup>(٧)</sup>.

٣٨٧٨ ـ س: عامر بن شدًّاد. عن عَمرو بن الحَمِق، لا يُعرف. والصواب رفاعة بن شدَّاد (^).

٣٨٧٩ عامر بن شُعيب. عن سفيان بن عيينة. قال أبو عبد الله الحاكم: له موضوعات<sup>(٩)</sup>.

- (١) الجرح والتعديل ٦/ ٣٥٢ ، وفيه وفي مصادر ترجمته: العطاردي. قال ابن حجر في «اللسان» ٤/ ٣٧٥: سقطت الدال والياء على الذهبي.
  - (٢) في «مغنى» المصنف ١/ ٣٢٢: الحُدَّاني.
  - (٣) قال أبو زرعة كما في «الجرح والتعديل» ٧/ ٤٤ : مصري، ليس به بأس.
  - (٤) تاريخ بغداد ٣١٠/٣٠ ـ ٣١٠ ، وتهذيب الكمال ١٤/ ٥ ، وثقه النسائي في «اليوم والليلة» بإثر الحديث (٥٥٧).
    - (٥) التاريخ الكبير ٦/ ٤٥٧ ، وضعفاء العقيلي ٣/ ٣٠٨ ، والجرح والتعديل ٦/ ٣٢٠.
      - (٦) الإرشاد ٣/ ٨٢٧ . وذكره ابن حبان في «الثقات» ٨/ ٥٠١ .
        - (٧) الجرح والتعديل ٦/ ٣٢٢.
- (A) تهذيب الكمال ٢٠٤/٤ ، وترجمة رفاعة في ٩/ ٢٠٤ . والحديث عند النسائي في «الكبري» (٨٦٨٨) و(٨٦٨٨) فيمن أمَّن رجلاً فقتله.
  - (٩) ضعفاء ابن الجوزي ٢/ ٧١.

٣٨٨٠ ـ د ت ق: عامر بن شَقيق الأسديّ. عن أبي وائل. وعنه: شعبة، والسفيانان.

ضعَّفه ابن معين. وقال أبو حاتم: ليس بقويّ. وقال النسائيّ: ليس به بأس.

اسم جده جمرة. بالجيم (١).

٣٨٨١ ـ ت: عامر بن صالح بن عبد الله بن عروة بن الزبير بن العوّام. واه.

لعلَّ ما روى أحمد بن حنبل عن أحد أوهى من هذا، ثم إنه سُئل عنه فقال: ثقة، لم يكن يكذب.

وقال ابن معين: كذَّاب. وقال الدارقطني: يترك. وقال النسائي: ليس بثقة.

وقال أبو داود: سمعت يحيى بن معين يقول: جُنَّ أحمد، يحدِّث عن عامر بن صالح!

وقال ابن معين أيضاً: ليس بشيء، يروي عن هشام، عن أبيه، عن عائشة، أنَّ النبيَّ ﷺ قال: «إياكم والزَّنج، فإنه خلق مشوَّه».

وروى أحمد بن محمد بن محرز عن ابن معين قال: كذَّاب خبيث عدوُّ الله. فقلت لابن معين: إنَّ أحمد يحدُّث عنه! فقال: هو يعلم أنَّا تركنا هذا الشيخ في حياته؛ لأنَّ حجَّاجاً الأعور قال لي: أتاني عامر، فكتب عني حديث هشام ابن عروة، عن ليث وابن لهيعة، عنه، ثم ذهب فادَّعاها، فحدَّث بها عن هشام.

وقال الزُّبير، كان عالماً بالفقه والعلم، وأيام العرب، والحديث والنسب. توفي ببغداد.

وساق له ابن عديّ أحاديث مناكير. وقال أبو حاتم: ما أرى بحديثه بأساً (٢).

٣٨٨٢ ـ ت: عامر بن أبي عامر صالح بن رستم الخزاز. عن يونس بن عبيد، وغيره.

قال أبو حاتم: ليس بالقويّ. وقال ابن عديّ: في حديثه بعض النكرة.

وله عن أيوب بن موسى، عن أبيه، عن جدّه مرفوعاً: «ما نحل والد ولده أفضل من أدب حسن».

وقال ابن معين: ليس بشيء.

وقال أبو الوليد الطيالسيّ: كتبتُ عن عامر ابن أبي عامر الخزاز، فقال يوماً: حدثنا عطاء ابن أبي رباح. فقلت: في سنة كم سمعتَ من عطاء؟ قال: في سنة أربع وعشرين ومئة. قلت: فإنّ عطاء توفي سنة بضع عشرة!

قلت: إن كان تعمَّد فهو كذَّاب، وإن كان شُبّه له بعطاء بن السائب فهو متروك لا يَعِي (٣).

٣٨٨٣ ـ ت: عامر بن أبي عامر الأشعريّ. عن أبيه، ومعاوية. وعنه: مالك بن مَسْروح وحدّه، لكن قال أبو حاتم: ليس به بأس.

وقد ذكر ابن سعد أنَّ عامراً له صحبة فوهم. وقال ابنُ سميع: أدرك عمر وأبا عبيدة ومعاذاً. قلت: له حديث واحد في فضل الأشعريين (٤).

<sup>(</sup>١) الجرح والتعديل ٦/ ٣٢٢ ، وتهذيب الكمال ١٤/ ٤١ .

 <sup>(</sup>۲) ضعفاء النسائي ص٧٨ ، وضعفاء العقيلي ٣/ ٣٠٩ ، والجرح والتعديل ٦/ ٣٢٤ ، والكامل ٥/ ١٧٣٧ ، وتاريخ
 بغداد ١٢/ ٣٣٤ ، وتهذيب الكمال ٤٥/١٤ .

<sup>(</sup>٣) ضعفاء العقيلي ٣/ ٣٠٨، والجرح والتعديل ٦/ ٣٢٤، والكامل ٥/ ١٧٤٠، وتهذيب الكمال ١٤٤/٣٤.

<sup>(</sup>٤) طبقات ابن سعد ٣٥٨/٤ ، والجرح والتعديل ٦/ ٣٢٦ ، وتاريخ دمشق ٨/ ٧٣١ ، وتهذيب الكمال ١٤/ ٤٩ . وحديثه في فضل الأشعريين عند الترمذي (٣٩٤٧).

٣٨٨٤ ـ عامر بن عبد الله بن يَسَاف. عن يحيى بن أبي كثير، وهو عامر بن يَسَاف اليمامي. قال ابن عديّ: منكر الحديث عن الثقات. عنه المسيّب بن رافع (٤). حدَّث عنه بشر بن الوليد وغيره.

حدثنا عبد الله بن العباس الطيالسي، حدثنا عمر بن محمد بن الحسن الأسدى، حدثنا أبي، حدثنا عامر بن عبد الله بن يساف، عن سعيد، عن قتادة، عن أنس قال: ذُكر عند النبي عليه رجل، فقيل: يا رسول الله، ذاك كهف المنافقين. فلما رآهم أكثروا فيه؛ رخُّص لهم في قتله، ثم قال: «هل يصلي؟» قالوا: صلاة لا به بأس. وقال النسائيّ: ليس بالقويّ. خير فيها. قال: «إني نُهيت عن قتل المصلّين».

إسماعيل بن إبراهيم الترجمانيّ: حدثنا عامر ابن يَساف، عن النضر بن عبيد، عن الحسن بن ذكوان، عن عطاء، عن ابن عمر مرفوعاً: «من قال سبحان الله وبحمده؛ كتبت له مئة ألف حسنة وأربعة وعشرون ألف حسنة». ثم قال ابن عديّ: حدثنا عامر الأحول، عن عَمرو، عن أبيه، عن ومع ضعفه يُكتب حديثُه (١).

> ٣٨٨٥ ـ عامر بن عبد الله بن لُحَيّ، أبو اليمان الهَوْزنيّ. عن أبي أمامة. ما علمت له راویاً سوی صفوان بن عَمرو. وثَّقه ابن حبان <sup>(۲)</sup>.

> ٣٨٨٦ ق: عامر بن عبد الله. عن الحسن بن ذکوان. ما روی عنه سوی روَّاد بن الجرَّاح<sup>(۳)</sup>.

٣٨٨٧ ـ مق: عامر بن عَبَدة البجليّ. عِداده في التابعين. فيه جهالة. له عن ابن مسعود. تفرُّد

٣٨٨٨ ـ عامر بن عمرو. عن أبي هريرة. مجهو ل<sup>(ه)</sup>.

٣٨٨٩ ـ م٤: عامر بن عبد الواحد البصريّ الأحول. عن أبي الصّدّيق الناجي، وشَهْر. وعنه: شعبة، وهُشيم، وطائفة.

وثّقه أبو حاتم ومسلم. وقال أحمد: ليس بالقويّ، هو ضعيف الحديث. وقال يحيى: ليس

عبد الوارث: حدثنا عامر الأحول، عن عمرو بن شُعيب، عن أبيه، عن جدِّه مرفوعاً: «لا يرجع في هبة إلَّا الوالد من ولده، والعائدُ في هِبته كالعائد في قَيْئه».

موسى بن إسماعيل: حدثنا أبان بن يزيد، جدِّه مرفوعاً: «كلُّ صلاة لا يُقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي مُخْدَجة مُخْدَجة مُخْدَجة الله

مات عامر الأحول سنة ثلاثين ومئة (٦).

٣٨٩٠ ـ عامر بن عمرو. ويقال: ابن عُمير. مؤذِّن مسجد أرسوف. عن ثابت البُنانيّ. لا يُعرف. وعنه عبد الله بن يوسف التنّيسيّ <sup>(۷)</sup>.

<sup>(</sup>١) الجرح والتعديل ٦/ ٣٢٩ ، والكامل ٥/ ١٧٣٩ .

<sup>(</sup>٢) الثقات ٥/ ١٨٨ ، وتهذيب الكمال ١٤/ ٦٠ ، روى له أبو داود في «المراسيل» (٤٢٥): لما توفي أبو طالب خرج النبي ﷺ فعارض جنازته.

<sup>(</sup>٣) تهذيب الكمال ٢٤/١٤ .

<sup>(</sup>٤) تهذيب الكمال ٦٨/١٤ ، ووثقه ابن معين كما في «الجرح والتعديل» ٦/ ٣٢٧.

<sup>(</sup>٥) الجرح والتعديل ٦/٣٢٧.

<sup>(</sup>٦) ضعفاء العقيلي ٣/ ٣١٠ ، والجرح والتعديل ٦/ ٣٢٦ ، والكامل ٥/ ١٧٣٦ ، وتهذيب الكمال ١٤/ ٦٥ .

<sup>(</sup>٧) ضعفاء العقيلي ٣/ ٣١٢ ، و«الجرح والتعديل» ٦/ ٣٢٧ وفيه: عامر بن عمو.

٣٨٩١ ـ س: عامر بن مالك. عن صفوان بن أمية. تفرَّد عنه أبو عثمان النَّهْديِّ (١).

٣٨٩٢ ـ عامر بن محمد. بصريّ لا يُعرف. وخبرُه باطل، عن أبيه، عن جدّه، عن أنس مرفوعاً: «الزائر أخاه في بيته، الآكلُ من طعامه، أرفعُ درجةً من المطعِم»(٢).

٣٨٩٣ ـ خ س مقروناً: عامر بن مصعب. قال الدارقطنيّ: ليس بالقويّ<sup>(٣)</sup>.

٣٨٩٤ ـ عامر بن هنيّ .عن ابن الحنفية. قال أبو حاتم الرازيّ: ليس بالقويّ<sup>(1)</sup>.

٣٨٩٥ ـ عامر، شيخ لعَمرو بن أبي ليلي<sup>(ه)</sup>. مجهو لان.

٣٨٩٦ ـ ت: عامر العقيليّ. شيخ، رَوَى عنه يحيى بن أبي كثير. لا يُعرف، فيقال: ابن عقبة. الكَوْسَج (١٠) عن يحيى: صُويلح. ويقال: ابن عبد الله بن شقيق<sup>(٦)</sup>.

عَوْن. فيه جهالة. له عن مِخْنَف بن سُليم، عن عام أضحية وعَتِيرة». قال عبد الحق: إسناده ضعيف. وصدَّقه ابن القطان لجهالة عامر، رواه عنه ابن *عَو*ن<sup>(۷)</sup>.

### [من اسمُه عائذ]

٣٨٩٨ ـ عائذ بن أيوب(٨). عن إسماعيل بن أبي خالد. لا يصحُّ حديثه. قاله العقيلي، وساق له حديثًا باطلًا<sup>(٩)</sup>.

٣٨٩٩ \_ س ق: عائذ بن حبيب الكوفي، أبو أحمد، بياع الهرويّ. عن حُميد، وهشام بن عُروة. وعنه: أحمد، وإسحاق.

روى عباس عن يحيى: ثقة. وروى

قلت: هو شيعيّ جلد. قال الجُوزجانيّ: ٣٨٩٧ ـ ٤ : عامر أبو رملة، شيخ لابن ضالً زائغ. وقال ابن عديّ: رَوَى أحاديث

<sup>(</sup>١) تهذيب الكمال ٧٢/١٤ . له حديث عند النسائي ٩٩/٤ في الشهيد.

<sup>(</sup>٢) تاريخ بغداد ٤/ ٢١ (ترجمة أحمد بن إبراهيم الساجي) و٢٣/ ٢٣٩ ، والعلل المتناهية (١٢٤١) قال ابن الجوزي: هذا حديث لا يصحّ، عامر وأبوه وجدُّه مجهولون.

<sup>(</sup>٣) سؤالات الحاكم ص٢٥٧. والرمزان (خ س مقروناً) من «تهذيب الكمال» ١٤/٧٧ ـ ٧٨.

<sup>(</sup>٤) الجرح والتعديل ٦/ ٣٢٩.

<sup>(</sup>٥) في (د) و (اللسان) ٤/ ٣٨١ : عمرو بن ليلي، والمثبت من (س)، وهو الموافق لما في (الجرح والتعديل) ٦/ ٣٣٩ وغيره من المصادر.

<sup>(</sup>٦) تهذيب الكمال ١٤/ ٧٠ . وفرق بينهما ابن حبان في «الثقات» ٧/ ٢٥٠ .

<sup>(</sup>٧) الأحكام الوسطى ١٢٦/٤ ، والوهم والإيهام ٣/ ٧٧٧ ، وتهذيب الكمال ١٤/ ٨٥ . والحديث عند أبي داود (۲۷۸۸)، والترمذي (۱۵۱۸)، وابن ماجه (۳۱۲۵)، والنسائي ٧/ ١٦٧ .

<sup>(</sup>٨) لم ترد هذه الترجمة في (س).

<sup>(</sup>٩) ضعفاء العقيلي ٣/ ٤١٠ . وذكر فيه أن عبد الله بن عبد العزيز بن أبي رواد راوي الخبر أخطأ في السند والمتن، وقلب اسم الراوي. يعني أنه أيوب بن عائذ أحد رجال التهذيب.

<sup>(</sup>١٠) هو إسحاق بن منصور المروزي، وتحرفت لفظة «الكوسج» في (د) إلى: الكوفي .

أُنكرت عليه، وسائر أحاديثه مستقيمة. ولم يَسُق له شيئًا (١).

۳۹۰۰ ـ عائذ بن شُریح، صاحب أنس الذي روى عنه بكر بن بكّار.

قال أبو حاتم: في حديثه ضعف. وقال ابن طاهر: ليس بشيء. روى عن أنس حديث: «ما الذي يعطي مِنْ سَعة بأعظم أجرًا من الذي يأخذ إذا كان محتاجًا»(٢).

٣٩٠١ ـ عائذ بن نُسَيْر. عن عطاء، وغيره.

ضعَّفه يحيى بن معين، وسرد له ابنُ عديّ مناكير، منها: يحيى بن يمان، عنه، عن عطاء، عن عائشة مرفوعاً: «مَنْ مات في طريق مكة لم يعْرِضْه اللهُ يوم القيامة ولم يحاسبه».

حسين الجعفي: حدثنا محمد بن مسلم الطائفي، عن عن سفيان الثوري، عن رجل، عن عطاء، عن عائشة، نحوه، وزاد: "إنَّ الله يباهي بالطائفين».

الجعفي: عن ابن السماك، عن عائذ، عن عطاء، عن عائشة مرفوعاً: «مَنْ بلغ الثمانين من هذه الأمة لم يُعرض ولم يُحاسب، وقيل: ادخل الجنة»(٣).

٣٩٠٢ ـ عائذ، عن عمر بن أبي سلمة، عن أم سلمة بخبر باطل في رؤية الجنة والنار. منكر الحديث.

قال أحمد بن حنبل: لا أعرف عائذاً (٤).

٣٩٠٣ ـ ق: عائذ الله المجاشعيّ. عن أبي داود نُفيع.

قال أبو حاتم: منكر الحديث.

وعنه سلَّام بن مسكين حديثه في الأضحية، وأنَّ بكل شعرة حسنة.

وقال البخاريّ: لا يصحُّ حديثه.

قلت: ولا روى عنه سوى سلَّام<sup>(ه)</sup>.

## [من اسمه عائش وعائشة]

٣٩٠٤ - س: عائش بن أنس البكريّ. قال ابن خِراش: مجهول.

قلت: كوفيّ، له عن عليّ وغيره. وعنه عطاء ابن أبي رباح فقط: كنت رجلاً مذَّاءٌ<sup>(٦)</sup>.

٣٩٠٥ عائشة بنت سعد. عن الحسن البصريّ، لا يُدرى مَن هي، والراوي عنها متّهم (٧).

<sup>(</sup>١) أحوال الرجال ص٦٤ ، والجرح والتعديل ٧/ ١٧ ، والكامل ٥/ ١٩٩٣ ، وتهذيب الكمال ١٤/ ٩٥ .

<sup>(</sup>٢) الجرح والتعديل ١٦/٧ (وفيه قول أبي حاتم: في حديثه صنعة)، والتذكرة ص٧٧٥.

<sup>(</sup>٣) الجرح والتعديل ٧/ ١٧ ، والكامل ٥/ ١٩٩٢ ، ووقع فيهما: بن بشير، بدل: بن نُسير. وقيَّده المصنف في «المشتبه» بالنون، ينظر «توضيح المشتبه» ١/ ٥٤٠ .

<sup>(</sup>٤) العلل المتناهية (١١٦٧). وينظر «غريب الحديث» لأبي إسحاق الحربي ٦٩٣/٢ . ووقع في (د): عائذ بن عمر ، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٥) التاريخ الكبير ٧/ ٨٤ ، وضعفاء العقيلي ٣/ ٤١٩ ، والجرح والتعديل ٧/ ٣٨ ، والكامل ٥/ ١٩٩٣ ، وتهذيب الكمال ٤١٩٣٠ . والحديث المذكور عند ابن ماجه (٣١٢٧).

<sup>(</sup>٦) تهذيب الكمال ١٠١/١٤ . والحديث في «المجتبى» ١/ ٩٧ ولم أقف على قول ابن خراش في صاحب الترجمة.

<sup>(</sup>٧) ذكرها المزي في «تهذيبه» ٣٥/ ٢٣٧ للتمييز، وقال: تروي عن الحسن البصري وحفصة بنت سيرين، ويروي عنها عبد الرحمن بن عمرو بن جبلة البصري أحد الضعفاء المتروكين. وسيكررها المصنف في قسم النساء.

٣٩٠٦ ـ عائشة بنت عَجْرَد. عن ابن عباس. لا تكاد تُعرف.

قال الدارقطني: لا تقوم بها حجَّة.

قلت: روى عنها أبو حنيفة، ورَوى عن عثمان متنه: "إنَّ هذه الا ابن أبي راشد عنها. ويقال: لها صحبة، ولم يثبت أيّ؟ قال: "لا يعر ذلك. بلى أرسلت فأوهمت أنها صحابية، ففي "٣٩١٠عبَّاد بن "سنن» الدارقطني من طريق نُعيم بن حماد: حدثنا وقال أحمد: أبن المبارك، عن الثوريّ، عن عثمان السلمي، وقال أبو زُرعة: عن عائشة بنت عجرد، عن ابن عباس قال: يعيد وغيره: متروك ". في الجنابة ولا يعيد في الوضوء.

ومن طريق هُشيم، عن حجَّاج بن أرطاة، عن عائشة بنت عجرد، عن ابن عباس، قال: إن كان من جنابة أعاد المضمضة والاستنشاق، واستأنف الصلاة (١).

#### [من اسمه عَبّاد]

۳۹۰۷ ـ ق: عَبَّاد بن آدم الهُذَليّ. عن شعبة. ما رَوَى عنه سوى ولده محمد. لا يُدرى حاله (۲). ما رَوَى عنه عليُّ احمد العَرْزَميّ. روى عنه عليُّ ابن العبَّاس المَقَانِعيّ. قال الدارقطنيّ: متروك.

٣٩١٠ عبًّا دبن جُويرية. عن الأوزاعيّ. بصريّ. وقال أحمد: كذاب أفَّاك، وكذَّبه البخاريّ. وقال أبو زُرعة: ليس بشيء. وقال النسائيّ وغيره: متروك (٣).

٣٩١١ ـ ت: عبّاد بن حُبَيْش، شيخ لسماك ابن حرب. لا يُعرف. له عن عديّ بن حاتم (٤).

٣٩١٢ ـ خ د س ق: عبّاد بن راشد. بصريّ صدوق. عن الحسن وغيره. وعنه: عبد الرحمن، وعفّان، وخلق.

أخرج له البخاريّ مقروناً بغيره، ولكنه ذكره في كتاب «الضعفاء» (٥).

وقال أبو حاتم: صالح الحديث. وقال النسائي: ليس بالقوي. وأما ابن حبان فاتهمه. وقال أبو داود: ضعيف. وقال أحمد: ثقة صالح. ولابن معين فيه قولان (٦).

<sup>(</sup>۱) سنن الدارقطني (٤١١)\_ (٤١٤). قال المصنف في «التجريد» ٢٨٦/٢ : قال ابن معين: لها صحبة، فشذّ. اهـ ولم يذكرها المصنف في النساء.

<sup>(</sup>٢) تهذيب الكمال ١٠٣/١٤ . له حديث عند ابن ماجه (٢٢) في المقدمة، في تعظيم حديث رسول الله على.

<sup>(</sup>٣) ضعفاء النسائي ص٧٥ ، وضعفاء العقيلي ٣/ ١٤٢ ، والجرح والتعديل ٧٨/٦ ، والكامل ٤/ ١٦٤٠ .

<sup>(</sup>٤) تهذيب الكمال ١١٠/١٤ ، له حديث عند الترمذي (٢٩٥٤) في تفسير فاتحة الكتاب.

<sup>(</sup>٥) قوله: ولكنه ذكره في كتاب الضعفاء، من المطبوع، ولم يرد في (د) و(س). وأقحم بعده في المطبوع أيضاً كلام لابن عدي هو في عبَّاد بن أبي روق، ويأتي في الترجمة بعده.

<sup>(</sup>٦) التاريخ الكبير ٣٦/٦ ، والضعفاء الصغير ص٧٥ ، وضعفاء النسائي ص٧٥ ، وضعفاء العقيلي ٣/ ١٣١ ، والجرح والتعديل ٢/ ٧٩ ، والمجروحين ٢/ ١٦٣ ، والكامل ١٦٤٦/٤ ، وتهذيب الكمال ١١٦/١٤ .

وجاء آخر هذه الترجمة في المطبوع ما نصُّه: أما عباد بن راشد صاحب أبي هريرة فقديم، وعباد بن راشد يعني شيخ لعلى بن المديني.

أحاديث، لأبيه أحاديث، وما يرويانه لا يتابعان عليه(١).

۳۹۱۶ ـ م د س: عبَّاد بن زیاد بن أبیه (۲). عِداده في البصريين. قال ابن المديني: مجهول لم يرو عنه غير الزُّهريّ.

قلت: وروى عنه مكحول. له عن عروة بن المغيرة حديث المسح. وَلِيَ لمعاوية سجستان، فغزا بلاد الهند.

مات سنة مئة (٣).

٣٩١٥ ـ عبَّاد بن زيد بن معاوية. عن أبيه. مجهو ل(٤).

٣٩١٦ ـ عبَّاد بن سعيد، بصريّ مقلّ. روى عن مبشّر. لا شيء<sup>(٥)</sup>.

٣٩١٧ ـ عبَّاد بن سعيد الجعفيّ. قال: حدثنا محمد بن عثمان بن بُهلول، حدثنا صالح بن أبي

٣٩١٣ - عبَّاد بن أبي رَوْق. قال يحيى بن الأسود، عن أبي المطهَّر، عن الأعشى الثقفيّ، معين: قد رأيته وليس بثقة. وقال ابن عديّ: له عن سلَّام الجعفي، عن أبي برزة مرفوعاً: «إنّ الله عهد إلى في على أنه راية الهدى، وإمام أوليائي، وهو الكلمةُ التي ألزمتُها المتقين، من أحبَّه أحبَّني ". فهذا باطل، والسند [إليه] ظلمات(۲).

٣٩١٨ . د س ق: عبَّاد بن أبى تُسْعيد المقبُّريّ. عن أبي هريرة. ما روى عنه سوى أخيه سعيد حديث: «أعوذُ بك من علم لا ينفع»(٧).

٣٩١٩ ـ عبَّاد بن شيبة الحَبَطَى. ويقال: عبَّاد ابن ثُبَيت. عن سعيد بن أنس وغيره. روى عنه عبد الله بن بكر السهميّ. ضعيف.

وقال ابن حبَّان: لا يجوز الاحتجاج بما انفرد به من المناكير<sup>(۸)</sup>.

۳۹۲۰ ـ م د ت ق: عبَّاد بن أبى صالح $^{(9)}$ السمَّان، أخو سهيل. صالح الحديث. قال على بن المديني: ليس بشيء (١٠).

<sup>(</sup>١) الكامل ١٦٥٣/٤.

<sup>(</sup>٢) تحرفت في (د) إلى: عن أبيه.

<sup>(</sup>٣) تاريخ دمشق ٨/ ٨٧٩ ـ ٨٨٣ ، وتهذيب الكمال ١١٩ / ١١٩ ـ ١٢٢ .

<sup>(</sup>٤) الجرح والتعديل ٣/ ٥٧٢ (في ترجمة زيد بن معاوية).

<sup>(</sup>٥) ذكر ابن حجر في «اللسان» ٤/ ٣٨٨ أن الطبراني أورد له حديثاً في «الكبير» [٥١٩] وأن الآفة فيه من مبشّر، وهو ابن أبي المليح.

<sup>(</sup>٦) حلية الأولياء ١/ ٦٦ ـ ٦٧، وتاريخ دمشق (ترجمة علي ﷺ)، وما بين حاصرتين من «اللسان» ٣٨٩/٤.

<sup>(</sup>٧) تهذيب الكمال ١٢٤/١٤ . والحديث عند أبي داود (١٥٤٨)، والنسائي ٨/ ٢٨٤ \_ ٢٨٥ ، وابن ماجه (٨٣٧).

<sup>(</sup>۸) المجروحين ۲/ ۱۷۱.

<sup>(</sup>٩) هو عبد الله بن ذكوان، وعبَّاد لقبه. واستدركتُ رمز ابن ماجه (ق) من «التهذيب».

<sup>(</sup>١٠) كذا نقل المصنف هذا القول عن ابن المديني، ونقله من قبله ابن الجوزي في «ضعفائه» ٢/ ٧٤ ، والمزي في «تهذيبه» ١١٧/١٥ ، وابن حجر في «تهذيبه» أيضاً ٣٥٨/٢ . وهو وهم منهم رحمهم الله بسبب الإخلال في نقل عبارة ابن المديني، فقد أورد البخاري صاحبَ الترجمة في «تاريخه» ٦/ ٣٨ ، وذكره بلقبه عبَّاد وذكر بعض طرق حديث نفقة المتوفَّى، ثم نقل عن ابن المديني قوله: عبَّاد ليس بشيء في هذا. اهـ يعني في حديث نفقة المتوفَّى. وقد =

وقال ابن حبَّان: لا يجوز الاحتجاج به إذا انفرد، وهو الذي روى عن أبيه، عن أبي هريرة، عن النبيّ على ما يصدِّقك به صاحبك». رواه عنه هُشيم.

قال ابن حبَّان: وهذا الخبر مشهور بعبد الله بن سعيد المقبُري عن جده. ويقال له: عباد أيضاً (١).

قلت: وعبَّاد بن أبي صالح يقال له أيضاً: عد الله (٢).

٣٩٢١ ـ عبَّاد بن صُهيب البصريّ، أحد المتروكين. عن هشام بن عروة، والأعمش.

قال ابن المديني: ذهب حديثُه. وقال البخاريّ والنسائيّ وغيرهما: متروك.

وقال ابن حبَّان: كان قَدَريًّا داعية، ومع ذلك يروي أشياء إذا سمعها المبتدئ في هذه الصناعة شهد لها بالوضع.

محمد بن موسى: حدثنا عبَّاد بن صهيب، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة، عن النبي على قال: «الزُّرقة في العين يُمْن».

وروى عن حميد، عن أنس بخبر طويل في الذِّكْر على الوضوء، باطل. ومنه: فلما غسل وجهه قال: «اللهم بَيّض وجهي...» إلى أن قال:

«يا أنس، ما من عبد قالها لم يقطر من أصابعه قطرة إلا خلق الله منها ملكاً يسبِّح الله بسبعين لسانًا، يكون ثواب ذلك التسبيح له إلى يوم القيامة». رواه ابن حبَّان، عن يعقوب بن إسحاق القاضي، حدثنا أحمد بن هاشم الخوارزمي عنه.

قال البخاريّ في كتاب «الضعفاء الكبير»: عبَّاد بن صهيب مات بعد المئتين، تركوه، كثير الحديث.

وأما أبو داود فقال: صدوق قَدَريّ.

وقال أحمد: ما كان بصاحب كذب، وكان عنده من الحديث أمر عظيم، قد سمع من الأعمش.

وقال الكُديميّ: سمعتُ عليًّا يقول: تركتُ من حديثي مئة ألف حديث؛ النصف منها عن عبًّاد بن صُهيب.

وروى أحمد بن روح عن عبَّاد مئة ألف حديث.

قال ابن عديّ: لعبَّاد بن صهيب تصانيف كثيرة، ومع ضعفه يُكتب حديثُه.

ابن أبي داود: حدثنا يحيى بن عبد الرحمن (٣) ، سمعت يحيى بن معين يقول: عبًاد ابن صهيب أثبت من أبي عاصم النبيل.

<sup>=</sup> وثَّقه ابن المديني في «سؤالات» ابن أبي شيبة له ص١١٠ ـ ١١١ ، ووثَّقه ابن معين أيضاً. وثمة وهم آخر في صاحب الترجمة وقع للعقيلي في «ضعفائه» ٢/ ٢٥١ ، فنقل قول البخاري فيه: منكر الحديث، ونقله عنه ابن حجر في «تهذيبه» ٢/ ٣٥٨ ؛ وجعل خلاصة القول فيه في «التقريب»: ليَّن الحديث! والذي قال فيه البخاري: منكر الحديث، إنما هو آخَر؛ سميَّه؛ ذكره في «تاريخه» ٥/ ٨٤ بعد صاحب الترجمة (وذكره باسمه عبد الله)، وسيرد (٨٨٠٤).

<sup>(</sup>١) كذا في «المجروحين» ٢/ ١٦٤ . غير أنه لم يُذكر له هذا اللقب في مصادر ترجمته، ولا ذكره ابن حبَّان نفسُه في ترجمته في «المجروحين» ٢/ ٩ ، وإنما ذكروا أنه يُكنى بأبي عبًّاد، وسيرد (٤١٤٠).

<sup>(</sup>۲) المجروحين ۲/ ١٦٤ ، وتهذيب الكمال ١١٦/١٥ (ذكره في عبد الله). والحديث عند مسلم (١٦٥٣)، وأبي داود (٣٢٥٥)، والترمذي (١٣٥٤)، وابن ماجه (٢١٢١).

<sup>(</sup>٣) في «الكامل» ٤/ ١٦٥٧ ، و«اللسان» ٤/ ٣٩١ : يحيى بن عبد الرحيم.

وقال أبو إسحاق السعديّ: عبَّاد بن صُهيب معين وأبو داود. مُقلّ. روى عن أبيه (٤). غَالٍ في بدعته، مخاصم بأباطيله (١).

> ٣٩٢٢ - ع (صح): عبَّاد بن عبَّاد المهلَّبيّ. صدوق، من مشاهير علماء البصرة. رَوَى عن أبي جَمْرة الضُّبَعيّ، وجماعة. وعنه: أحمد، وابن عرفة، وطائفة. وكان شريفاً نبيلاً عاقلاً كبير القدر.

> وثُّقه غير واحد. وقال أبو حاتم: لا يحتجُّ به. وقال ابن سعد في «الطبقات»: لم يكن بالقويّ. وقال أيضاً: ثقة، ربما غلط (٢).

> ٣٩٢٣ ـ د: عبَّاد بن عبَّاد الأُرْسُوفيّ الزاهد. عن ابن عون، وغيره.

> وثُّقه ابن معين وغيره. وأما ابن حبَّان فقال: هو أبو عتبة الخواص، أصلُه من فارس. يروى عن إسماعيل بن أبي خالد. روى عنه أهل الشام. كان ممن غلب عليه التقشّف والعبادة حتى غفل عن الحفظ والإتقان، كان يأتي بالشيء على حسب التوهُّم حتى كثر المناكير في روايته على قلَّتها، فاستحقّ الترك<sup>(٣)</sup>.

٣٩٢٤ ـ سي: عبَّاد بن عبَّاد بن علقمة المازني، عُرف بابن أخضر، يروي عن أبي مِجْلَز؛ فوثَّقه ابن

أنبأنا ابن قدامة وجماعة، قالوا: أخبرنا حنبل، حدثنا ابن الحُصَيْن، أخبرنا ابن المُذْهِب، أخبرنا أحمد بن جعفر، حدثنا عبد الله بن أحمد، حدثني أبي، حدثنا عبد الله بن محمد ـ وسمعته أنا من عبد الله \_ حدثنا معتمر، عن عَبّاد بن عبَّاد، عن أبي مجلز، عن أبي موسى قال: أتيت النبيَّ ﷺ بوضوء فتوضًّأ وصلَّى (٥)، وقال: «اللهم أَصْلِحْ لي ديني، ووسِّع عليّ في ذاتي، وبارك لي في رزقي». ورواه النسائي في «اليوم والليلة».

٣٩٢٥ ـ عَبَّاد بن عبد الله الأسديّ. عن على. قال البخاريّ: سمع منه المنهال بن عمرو. فيه نظر.

قلت: روى العلاء بن صالح، حدثنا المنهال، عن عبَّاد بن عبد الله، عن عليّ، قال: أنا عبدُ الله، وأخو رسول الله، وأنا الصّديق الأكبر، وما قالها أحد قبلي، وما يقولها إلا كاذب مفترٍ، ولقد أسلمتُ وصلَّيتُ قبل الناس بسبع سنين.

قلت: هذا كذب على على.

قال ابن المديني: ضعيف الحديث، وذكره ابن حبَّان في «الثقات» له في «خصائص عليّ» (١٠).

<sup>(</sup>١) التاريخ الكبير ٦/٤٣ ، وأحوال الرجال ص١١٢ ، وضعفاء النسائي ص٧٥ ، وضعفاء العقيلي ٣/١٤٤ ، والجرح والتعديل ٦/ ٨١ ، والمجروحين ٢/ ١٦٤ ، والكامل ٤/ ١٦٥٢ .

<sup>(</sup>٢) طبقات ابن سعد ٧/ ٢٩٠ و٣٢٧ ، والجرح والتعديل ٦/ ٨٦ \_ ٨٣ وتهذيب الكمال ١٢٨/١٤ .

<sup>(</sup>٣) الجرح والتعديل ٦/ ٨٣ ، والمجروحين ١/ ١٧٠ ، وتهذيب الكمال ١٣٤/١٤ .

<sup>(</sup>٤) الجرح والتعديل ٦/ ٨٢ ، وتهذيب الكمال ١٣٢/١٤ .

<sup>(</sup>٥) كذا عند أحمد (١٩٥٧٤)، ولم يرد قوله: وصلى، عند النسائي في «اليوم والليلة» (٨٠).

<sup>(</sup>٦) التاريخ الكبير ٦/ ٣٣ ، وضعفاء العقيلي ٣/ ١٣٧ ، والثقات ٥/ ١٤١ ، والكامل ١٦٤٩/٤ ، وضعفاء ابن الجوزي ٢/ ٧٥ ، وتهذيب الكمال ١٤/ ١٣٨ . والحديث عند النسائي في «الكبرى» (٨٣٣٨) (كتاب الخصائص) بنحوه، وأورده ابن الجوزي في «الموضوعات» (٦٣٧).

۳۹۲۹ عبَّاد بن عبد الحميد. عن سعيد بن ومنها: «مَن جُبير. مجهول. وقال البخاريّ: روى عنه حَكَيم وسبعين مغفرة». ابن يَعْلى. فيه نظر. رواه ابن عديّ، عن ابن العقيلي:  $\prec$ حماد، عنه (۱).

٣٩٢٧ ـ عبّاد بن عبد الصمد، أبو معمر. عن أنس بن مالك، بصريّ واه. قال البخاريّ: منكر الحديث. ثم قال: حدثنا أحمد بن عبد الله، حدثنا كامل بن طلحة، حدثنا عباد بن عبد الله الصمد، سمعتُ أنساً يقول: قال رسول الله على (مَنْ رابطَ أربعين ليلة سَلِمَ وغنم، فإذا مات جعل الله رُوحَه في حواصل طير خُضْر...» الحديث.

وقال البخاري في «تاريخه»: سمع سعيد بن جبير، فيه نظر (٢).

ووهًاه ابن حبان وقال: حدثنا ابن قتيبة، حدثنا غالب بن وزير الغزّيّ، حدثنا مؤمَّل بن عبد الرحمن الثقفي، حدثنا عبَّاد بن عبد الصمد، عن أنس بنسخة أكثرُها موضوعة. من ذلك: «أمتي على خمس طبقات، كلُّ طبقة أربعون عاماً...» الحديث.

ومنها: «مَن أغاث ملهوفاً غفر الله له ثلاثاً وسبعين مغفرة».

العقيلي: حدثنا جَبْرون بن عيسى بمصر، حدثنا يحيى بن سليمان مولى قريش، حدثنا عبّاد بن عبد الصمد، عن أنس، سمعتُ رسول الله على يقول: "إذا كان أولُ ليلة من رمضان نادى اللهُ رضوانَ خازنَ الجنة فيقول: زيِّن الجنان للصائمين...» فذكر حديثاً طويلاً يشبه وضع القُصَّاص.

قال أبو حاتم: عبّاد ضعيف جدًّا. وقال ابنُ عديّ: عامّة ما يرويه في فضائل عليّ، وهو ضعيف غالٍ في التشيّع.

سهل بن صالح: حدثنا عبّاد بن عبد الصمد، عن أنس، قال رسول الله ﷺ: "صلّتْ عليّ الملائكة وعلى عليّ بن أبي طالب سبع سنين، ولم يرتفع شهادة أنْ لا إله إلّا الله من الأرض إلى السماء إلّا مِنِّي ومن عليّ وهذا إفك بَيِّن (٣).

٣٩٢٨ ـ عبَّاد بن عليّ السَّيرِينيّ. عن بكَّار السِّيرِينيّ. ضعَّفه الأزديّ وحده (١).

<sup>(</sup>۱) الترجمة في «الكامل» ٦٤٨/٤ ، وذكر فيه ابن عدي أنه يُكُنَى أبا معمر . وفي صاحب الترجمة واسم الراوي عنه نظر . فالذي في «التاريخ الكبير» ٢١/٦ : عبّاد بن عبدالصمد ، أبو معمر ، سمع سعيد بن جبير ، روى عنه حكم بن يعلى ، فيه نظر . اه . قال ابن حجر في «اللسان» ٢٩٤٤ : أظنه هو بدليل كنيته ، وأنه يروي عن سعيد بن جبير أيضاً . اه . ثم إن قول المصنف فيه : مجهول ، هو من قِبَله ، لا من قول أبي حاتم فيه ، كما شرط في تقييد هذه اللفظة عنه . وانظر الترجمة التالية ، والتعليق بعده .

<sup>(</sup>٢) فرَّق البخاري ٦/ ١٤ بين الراوي عن سعيد بن جبير، وكنّاه أبا معمر، وقال: فيه نظر. وبين الراوي عن أنس ﷺ، وقال فيه: منكر الحديث. قال أبو حاتم وأبو زرعة كما في «بيان خطأ البخاري» ص٧٥ : هما عندنا واحد. اهم. وقوله: وقال البخاري في «تاريخه» . . . إلخ، من «اللسان» ٣٩٣/٤ عن الميزان.

<sup>(</sup>٣) التاريخ الكبير ٦/ ٤١، وضعفاء العقيلي ٣/ ١٣٨، والجرح والتعديل ٦/ ٨٢، والمجروحين ٢/ ١٧٠، والكامل ١٦٤٨/٤.

<sup>(</sup>٤) تاريخ بغداد ٢١/ ١٠٩ ، وضعفاء ابن الجوزي ٢/ ٧٥ .

٣٩٢٩ ـ خت (١): عَبَّاد بن أبي عليّ. عن أبي حازم، عن أبي حازم، عن أبي هريرة بحديث: «ويلٌ للأمراء، ويلٌ للأمناء، ويلٌ للعرفاء». وهذا حديث منكر، رواه الطيالسيّ في «مسنده» عن هشام بن أبي عبد الله، عنه.

وقد علَّق له البخاريّ، وحدَّث عنه حمَّاد بن زيد. قال ابن القطَّان: لم تثبت عدالتُه (۲).

٣٩٣٠ ـ عبَّاد بن عمرو. عن أنس بن مالك. وعنه ابنه عبد المؤمن. لا حجَّة فيه. قال العقيليّ: لا يُتابع على حديثه.

قلت: وله عن الحسن<sup>(٣)</sup>.

٣٩٣١ - عبَّاد بن قَبيصة. عن أنس قال الأزدى: ضعيف<sup>(٤)</sup>.

٣٩٣٢ - ق: عبَّاد بن كثير بن قَيْس الرمليّ الفلسطينيّ.

قال البخاريّ: فيه نظر، رواه العقيليّ، حدثنا فريضةٌ بعد الفريضة». آدم بن موسى، حدثنا البخاريّ.

وقال النسائي: عبَّاد بن كثير الرمليّ ليس بثقة، فَصَله من عبَّاد بن كثير البصريّ.

وقال أبو زُرعة: ضعيف. وقال عثمان عن ابن معين: معين: ثقة. وروى ابن الدُّوْرقيِّ عن ابن معين:

عبَّاد بن كثير بن قيس الرمليّ ليس به بأس.

وقال ابن أبي حاتم: سئل أبي عنه فقال: ظننتُه أحسنَ حالاً من البصريّ، فإذا هو قريب منه ضعيف الحديث.

وقال محمد بن عثمان بن أبي شيبة: سمعتُ علي بن المديني يقول: عبَّاد بن كثير الرمليّ كان ثقةً لا بأس به، وأما عبَّاد بن كثير فآخر بصريّ، كان ينزل مكة، لم يكن بشيء (٥).

وقال الحاكم: روى الرمليّ عن سفيان الثوريّ أحاديث موضوعة، وهو صاحب حديث: اطلب الحلال فريضة بعد الفريضة».

وقال ابن حبان: روى عنه يحيى بن يحيى، كان ابن معين يوثقه، وهو عندي لا شيء؛ لأنه رَوَى عن سفيان، عن منصور، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله مرفوعاً: «طلب الحلال فريضة بعد الفريضة».

ثم قال: والدليل على أنه ليس بعبًاد بن كثير الذي كان بمكة ، أنَّ الذي كان بمكة مات قبل الثّوريّ، وكان يحيى بن يحيى في ذلك الوقت طفلاً.

زيد بن أبي الزرقاء: عن عبَّاد بن كثير، عن

<sup>(</sup>١) الرمز (خت) من اتهذيب الكمال، ١٣٩/١٤ ، ولم ترد هذه الترجمة في «اللسان» (قسم التجريد).

<sup>(</sup>٢) الوهم والإيهام ٣٥٩/٤ ٣٦٠ ، وتهذيب الكمال ١٣٩/١٤ والحديث في «مسند» الطيالسي (٢٥٢٣).

<sup>(</sup>٣) ضعفاء العقيلي ٣/ ١٤٠. ووقع بعد هذه الترجمة في «اللسان» ٣٩٧/٤ ترجمة: «عباد بن عمرو العبدي، سمع الحسن في الحور العين قال: سمعته من تسعة من الأنصار ومن المهاجرين، لا يتابع عليه، سمعت ابن حماد يذكره عن البخاري، ولم يرد آخر الترجمة لفظة «انتهى» الدالة على انتهاء كلام الذهبي، فتكون من «الميزان» ولم يرد أولها الرمز (ز) الدال على أنها من زوائد ابن حجر عليه. والترجمة في «كامل» ابن عدي ١٦٤٩/٤ ، ولعل الترجمتين لواحد، فقد ذكر العقيلي أنه يروي عن أنس والحسن. والله أعلم.

<sup>(</sup>٤) ضعفاء ابن الجوزي ٢/ ٧٥ . ولم ترد هذه الترجمة في (س).

<sup>(</sup>٥) سيأتي في الترجمة التالية.

حَوْشَب، عن الحسن، عن أنس مرفوعاً: «المصلي يتناثرُ على رأسه الخير من عنان السماء إلى مَفْرِق رأسه...» الحديث.

وقال عفَّان: حدثنا زياد بن الربيع (ق) حدثنا رجل يقال له: عبَّاد بن كثير من أهل فلسطين، حدثتني امرأة منَّا يقال لها: فسيلة، سمعَتْ أباها يقول: سألتُ رسول الله على الظلم»(١).

«أن يُعين الرجلُ قومه على الظلم»(١).

وقد روى عن عروة بن رُوَيْم، وعاش إلى بعد الثمانين ومئة؛ وهو من أقران ابن المبارك ونحوه.

قال النفيليّ: حدثنا عبَّاد بن كثير الرمليّ، عن عروة بن رُويم، عن ابن عمر مرفوعاً: «إذا كان الجهاد على باب أحدكم فلا يخرج إلّا بإذن أبويه».

معاوية بن يحيى ـ وفيه لين ـ عن عبَّاد بن يقول: كان شع كثير، عن محمد بن جابر اليمامي، عن قيس بن وقال النس طُلْق، عن أبيه، أنَّ النبيَّ عَلَيْ قال: "إذا جامع بمكة، متروك. أحدُكم أهلَه فلا يَعْجَلُها»(٢).

قال شيخنا أبو الحجَّاج: روى عن ثور بن يزيد، وابن طاوس، والأعمش. وسردَ جماعةً.

وروى أحمد بن أبي خيثمة، عن بن معين قال: عبَّاد بن كثير الرمليّ الخوَّاص ثقة. وقال على بن الجُنيد: متروك (٣).

٣٩٣٣ ـ د ق: عبّاد بن كثير الثقفيّ البصريّ العابد المجاور بمكة. روى عن ثابت البُنانيّ، وأبي عمران الجَوْنيّ، وعبد الله بن دينار، وابن واسع، ويحيى بن أبي كثير، وأبي الزّبير، وخلق كثير. وعنه: إبراهيم بن أدهم، وأبو نُعيم، والفِرْيابي، وأبو ضَمْرة، وبَدَل بن المُحَبّر، والمحاربيّ، وأبو عاصم، والدراورديّ، وعبد الله والمروي، وآخرون.

وكان يحدِّث عنه جرير بن عبد الحميد فيقولون: أعفنا منه، فيقول: ويحكم! كان شيخاً صالحاً.

وقال ابن معين: ليس بشيء. وقال البخاري: سكن مكَّة، تركوه.

وقال رافع بن أشرس: سمعتُ ابنَ إدريس يقول: كان شعبة لا يستغفر لعبًاد بن كثير.

وقال النسائي: عبَّاد بن كثير البصريّ كان مكة، متروك.

وقال ابن حبان: ليس هو بعبًاد بن كثير الرَّملي. وقد قال أصحابنا: إنهما واحد. يعني فأخطؤوا.

عبد الرحمن بن رُسْتَة (1): حدثنا مجيب بن موسى قال: كنت مع سفيان الثوريّ بمكة، فمات عبَّاد بن كثير، فلم يشهد سفيان جنازته.

<sup>(</sup>۱) سنن ابن ماجه (۳۹٤۹). وأخرجه العقيلي ٣/ ١٤١ من طريق عفان وقال: هذا يُروى عن واثلة بن الأسقع وغيره بإسناد أصلح من هذا.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن عدي في «الكامل» ٦/ ٢١٦٠ (في ترجمة محمد بن جابر اليمامي).

<sup>(</sup>٣) سؤالات ابن أبي شيبة ص١٢٥ ـ ١٢٦ ، والتاريخ الكبير ٦/ ٤٣، وضعفاء النسائي ص٧٤ ، وضعفاء العقيلي ٣/ ١٤١ ، والجرح والتعديل ٦/ ٨٥ ، والمجروحين ٢/ ١٦٩ ، والكامل ١٦٤٣/٤ ، والمدخل إلى الصحيح ١/ ١٩٠ ـ ١٩٦ ، وضعفاء ابن الجوزي ٢/ ٧٦ ، وتهذيب الكمال ١٥٠/١٤ .

<sup>(</sup>٤) كذا في (د) و(س). ورُسْتة هو لقب عبد الرحمن بن عمر بن يزيد الأصبهاني. ووقع في «المجروحين» ٢/ ١٦٧ : عثمان بن عمر رسته. والله أعلم.

ابن راهَوَيه: قال ابن المبارك: انتهيت إلى سفيان وهو يقول: عبَّاد بن كثير فاحذرُوا حديثه.

ابن أبي رِزْمة: سمعت ابنَ المبارك يقول: ما أدري مَنْ رأيتُ أفضلَ من عبَّاد بن كثير في ضروب من الخير، فإذا جاء الحديث فليس منه في شيء.

وروى أحمد بن أبي مريم عن ابن معين: لا يكتب حديثه.

وفي خطبة «مسلم»(١): قال ابن المبارك: قلت للثوريّ: إن عبَّاد بن كثير مَنْ تَعرِفُ حالَه. فإذا حدَّث؛ جاء بأمرٍ عظيم، فأقول للناس: لا تأخذوا عنه؟ قال: بلي.

قال ابن حبَّان: روى عبَّاد هذا عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة قالت: كان أحبَّ الفاكهة إلى رسول الله ﷺ الرُّطَبُ والبطيخُ، وكان يأكل القِرَّاء بالملح، ويأكل التمر بالجوز.

وروی عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جدّه مرفوعاً: «برُّوا آباؤكم تبرّكم أبناؤكم، وعفُّوا تعفَّ نساؤكم».

وروى عن الجريري، عن أبي نَضْرة، عن أبي سعيد وجابر مرفوعاً: «الغيبةُ أشدُّ من الزِّنا؛ لأنّ المغتابَ لا يُغفر له حتى يغفر له صاحِبُه».

عليّ بن عيّاش: حدثنا معاوية بن يحيى، عن عبّاد بن كثير، عن يزيد بن أبي خالد الدالانيّ، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، عن أنس مرفوعاً: «قِيلوا، فإن الشيطان لا يَقِيل».

محمد بن رِزَام بن عبد الملك السليطي:

حدثنا أبي، حدثنا عبّاد بن كثير، عن نافع، عن ابن عمر مرفوعاً: «مَنْ قال: لا إله إلا الله، ومدّ بها صوته، أسكنه الله دار الجلال». قالوا: وما دَارُ الجلال؟ قال: «سمّى بها نفسه، فقال: ذو الجلال والإكرام. ورزقه الله النظر إلى وجهه» قالوا: ومن يَهْنيه العيش بعد هذا؟ قال: «إنه يكون في آخر الزمان قومٌ يُنْكِرون هذا وأشباهه، يعذّبُهم الله يوم القيامة عذاباً لا يعذّبُه أحداً من العالمين». قال ابن حبان: حدثناه حمزة بن داود بالأبلّة، حدثنا ابن رزام.

قال: وروى عن الحسن، عن أنس، قال رسول الله على: «من حدَّث نفسه بتعظيم الناس له بصيام أو صلاة أو حَجّ؛ فقد كفر بالله». حدثناه الفضل بن محمد العطار بأنطاكية، حدثنا محمد ابن عَبْد الله بن خالويْه الرقي، حدثنا الوليد بن عَبد الواحد، حدثنا عباد بن كثير.

وبهذا السند، عن أنس مرفوعاً: «تعوَّذُوا بالله مِنْ فخر القرَّاء فإنهم أشدُّ فخراً من الجبابرة في ملكهم».

وخرَّج البخاري في «الضعفاء» مِنْ حديث مخلد الحرانيّ، حدثنا يحيى بن حَوْشَب الأسديّ، عن عبَّاد بن كثير البصريّ، عن ابن عقيل، عن جابر مرفوعاً: «ما مِنْ أحدٍ من أمتي وُلدت له جارية فلم يُسخِط الله(٢)؛ إلا هبط مَلَكٌ من السماء في سلّم من نور حتى ينتهي إليها بالبركة، فيضع يده على ناصيتها وجناحَه على جسدها، ثم يقول: بسم الله، لا إله إلا الله،

<sup>(</sup>۱) صحيح مسلم ١٧/١.

<sup>(</sup>٢) في «الكامل» ٧/ ٢٦٩٠ : فلم يسخط ما خلق الله.

محمد رسول الله، ربّي وربّك الله، نعم الخالق الله، ضعيفة خرجَتْ من ضعيف، والمقيم عليها مُعان يوم القيامة».

الفريابي: حدثنا عبَّاد بن كثير، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة مرفوعاً: «تَواضَعوا لمن تُعَلِّمون، ولا تكونوا جبابرة العلماء».

أخبرنا أحمد بن أبي بكر الأرْمَويّ، أخبرنا السلفيّ، أخبرنا عبد الرحمن بن مكّيّ، أخبرنا السلفيّ، أخبرنا أبو العلاء الفِرسانيّ، حدثنا علي بن عَبْدكُويه (۱)، أخبرنا سليمان بن أحمد، حدثنا عبد الجبار بن مَبْرور التنسيّ، حدثنا محمد بن العبّاس القصّبي، حدثنا عمرو بن أبي سلمة، حدثنا مصعب بن ماهان، عن عبّاد بن كثير، حدثني أبو إسحاق، عن الشعبيّ، عن الحارث، عن عليّ قال: أتى أعرابيٌّ رسول الله علي فقال: يا رسول الله أعرابيٌّ رسول الله عضهم لبعض: جزاك الله أحد قبلك». فلما أتاه جبريل سأله نبيُّ الله فقال: «ما سألني عن هذا أحد قبلك». فلما أتاه جبريل سأله نبيُّ الله فقال: «نعم، حائط في الجنة يُدْعَى الخير، طولُه مسيرة منعين عاماً، مِنْ ياقوتة مئة عام، وعرضه مسيرة سبعين عاماً، مِنْ ياقوتة حمراء، في وسطه نهر...» وذكر حديثاً موضوعاً.

ضمرة: حدثنا عبّاد بن كثير الثقفي، عن عثمان الأعرج، عن الحسن، أخبرني سبعة من الصحابة منهم أبو هريرة، وجابر، وعبد الله بن عَمرو، وعمران بن حصين، ومعقل بن يسار، وأنس، أنَّ النبيَّ عَلَى نهى عن الصلاة في مسجد تُجاه حُشّ، أو حمّام، أو مقبرة.

صفوان بن صالح: حدثنا ضمرة، حدثنا عبّاد ابن كثير، عن الحسن، حدثني سبعة: ابن عمر، وابن عمرو، وأبو هريرة، وعمران، ومعقل بن يسار، وسمرة، وجابر، أنّ رسول الله عن الحجامة يوم السبت والأربعاء، وقال: «مَنْ فعل ذلك فأصابه بياض فلا يلومنّ إلا نفسه».

وهذا اضطرب في إسناده عبَّاد بن كثير، فقال مرّةً: عن عثمان الأعرج، عن الحسن، وقال مرّةً: عن الحسن نفسه.

أخبرنا ابن عَلَان وغيره كتابة، أنَّ أبا اليمن الكنديَّ أخبرهم سنة سبع وست مئة، أخبرنا أبو منصور القزَّاز، أخبرنا أبو بكر الخطيب، أخبرنا أبو عُمر بن مهديّ، أخبرنا محمد بن مخلد، حدثنا عليّ بن الحسن بن هارون، هو الترمذيّ، حدثنا شدَّاد بن حكيم، حدثنا عبَّاد بن كثير، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدّه قال: قال رسول الله ﷺ: "مَنْ قال لا إله إلا الله والله أكبر رافعاً بها صوتَه في سبيل الله، كتب الله له بها رضوانه الأكبر، ومَنْ كتب له رضوانه الأكبر جمع بينه وبين إبراهيم ومحمد والمرسلين عليهم السلام».

القاسم بن مبرور: عن يونس بن يزيد، عن عباد، عن أيوب، عن ابن سِيرين، عن أبي هريرة مرفوعاً: «مَنْ ذرعه القيء في رمضان فلا يفطر، ومن تقيًّا أفطر».

وبه: عن عبَّاد، عن أبي الزِّناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ مثله.

الفِرْيابيّ: حدثنا عبّاد بن كثير، حدثني

<sup>(</sup>١) تحرفت في المطبوع إلى: عبدويه. وينظر «السير» ٧٨/١٧ .

أيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس أنَّ رسولَ الله علي قال: «ما بين الرُّكْن والباب ملتزم، مَنْ دعا من ذي حاجة أو ذي غَمّ؛ فُرِّج عنه بإذن الله».

روَّاد بن الجرَّاح: عن عبَّاد بن كثير، عن أيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس، أنَّ رسول الله ﷺ جعل الخُلع تطليقة بائنة.

إسحاق بن زِبْريق(١): حدثنا عثمان الطرائفي، أخبرني عبّاد بن كثير، عن ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عمر مرفوعاً: «اضربوا الدوابُّ على النِّفار، ولا تضربوها على

مات عبَّاد بن كثير الثقفيّ بمكة سنة بضع رواه عنه بُندار، وعثمان بن طالوت (٧). وخمسين ومئة.

وأصلح(٢).

٣٩٣٤ ـ عبَّاد بن كثير الكاهليّ. عن نافع. متروك الحديث، وجعله ابن حبَّان: الثقفيُّ (٣).

٣٩٣٥ ـ عبَّاد بن كسيب. عن الطفيل بن عَمْرو. قال البخاريّ: لا يصحُّ حديثه (٤).

٣٩٣٦ ـ عبَّاد بن كُليب الكوفيّ. متروك، حكاه النباتيّ عن ابن حبان في «ذيل الضعفاء»(٥).

مكرر ٣٩٣٦ \_ عبَّاد الكُليبي . عن جعفر بن محمد، عن آبائه بخبر موضوع في فضائل على عليه السلام<sup>(٦)</sup>.

٣٩٣٧ ـ ت س ق: عبَّاد بن ليث الكرابيسيّ، بصريّ. عن عبد المجيد أبي وَهْب، عن العَدَّاء ابن خالد بن هَوْذَة بحديثه في الشروط وكتابتها؛

قال ابن معين: ليس بشيء، وكذا قال أحمد. وعبَّاد الرمليّ خير منه في الحديث وقال النسائيّ وغيره: ليس بالقويّ؛ وحَسَّن له الترمذي (^).

<sup>(</sup>١) في «الكامل» ٤/ ١٦٤٢ : رزيق، وسقط بعدها قوله «حدثنا عثمان» من (س).

<sup>(</sup>٢) التاريخ الكبير ٦/ ٤٣ ، وضعفاء النسائي ص٧٥ ، وضعفاء العقيلي ٣/ ١٤٠ ، والجرح والتعديل ٦/ ٨٤ ، والمجروحين ٢/ ١٦٦ ، والكامل ٤/ ١٦٤٠ ، وتهذيب الكمال ١٤٥/١٤ .

<sup>(</sup>٣) المجروحين ٢/ ١٦٦ . والثقفي هو السالف قبله.

<sup>(</sup>٤) التاريخ الكبير ٦/ ٤٠ .

<sup>(</sup>٥) قال ابن حجر في «اللسان» ٣٩٨/٤ : أخشى أن يكون عبَّاد بن كليب تصحُّف، وإنما هو عَباءة، بفتح أوله وتخفيف الموحدة ومدَّة، بعدها هاء. اهـ وهو من رجال التهذيب، وسيرد.

<sup>(</sup>٢) هو الذي قبله، ولم يرد في «اللسان»، بل ذكر ابن حجر بعد ترجمة عبّاد بن كليب السالف أن غير النباتي قال: عبّاد الكليبي عن جعفر الصادق.

<sup>(</sup>٧) رواية بندار \_ وهو محمد بن بشار \_ حديث الشروط عنه، عند الترمذي (١٢١٦)، وابن ماجه (٢٢٥١). قال الترمذي: حسن غريب. ورواية عثمان بن طالوت الحديث عنه عند ابن عدي ٤/ ١٦٥١ ، وتحرَّف فيه عثمان إلى: حماد. ورواه أيضاً النسائي في «الكبري» (١١٦٨٨) عن محمد بن المثني، عن عباد، به.

<sup>(</sup>٨) ضعفاء النسائي ص٧٥ ، وضعفاء العقيلي ٣/١٤٣ ، والجرح والتعديل ٦/ ٨٥ ، والكامل ١٦٥١٤ ، وتهذيب الكمال ١٥٤/١٤.

عن بَهْز بن حکيم<sup>(١)</sup>.

- عبَّاد بن مسلم الفزاريّ، أبو يحيى، عن أبي داود، عن أبي الحمراء. وعنه: أبو عاصم، والطيالسي.

قال ابن حبَّان: منكر الحديث، لا يحتجُّ به. وقال الدارقطنيّ: وَهِمَ ابن حبان في تسميته؛ هو عُبادة (٢).

٣٩٣٨ ـ خت ٤ : عبَّاد بن منصور الناجي، أبو سلمة البصريّ. عن عكرمة، وجماعة.

لم يَرْضَه يحيى بن سعيد، وقال ابن معين: ليس بشيء. وضعَّفه النسائيّ. وقال ابن الجُنيد: متروك قَدَريّ.

قلت: كان قاضي البصرة. قال معاذ بن معاذ: حدثنا عبَّاد بن منصور، وكان قَدَرياً.

وروى عبَّاس عن يحيى: ليس حديثه بالقويّ، ولكن يُكتب.

وقال أبو حاتم: ضعيف يُكتب حديثُه، نرى أنه أخذ هذه الأحاديث عن ابن أبي يحيى، عن داود بن الحصين، عن عكرمة (٣).

وقال الساجيّ: ضعيف مدلّس (٤)، روى مناكير. وقال أبو الحسن بن القطّان: قد أثبتَ عليه يحيى بن سعيد القَدَر مع حُسْن رأيه فيه وتوثيقه له.

بُنْدار: حدثنا يحيى بن سعيد، حدثنا عبَّاد بن منصور قال: رأيتُ عمر بن عبد العزيز يصلِّي متربّعاً.

ریحان بن سعید: سمعت عبّاد بن منصور قال: کان رجل منّا یقال له: کابس<sup>(۵)</sup> بن زَمْعة ابن ربیعة<sup>(۲)</sup>، فرآه أنس بن مالك، فعانقه وبکی، وقال: مَنْ أحبّ أن ینظر إلى رسول الله علی فلینظر إلى کابس بن زمعة، وذکر فیه قصة طویلة، فرفعه (۲) إلى معاویة، وشهادة سبعة من أصحاب رسول الله علیه له کما شهد أنس.

- (١) ظاهر عبارة المصنف أن الترمذي حسَّن رواية عباد بن ليث عن بهز، وليس كذلك، إنما حسَّن له روايته عن عبد المجيد أبي وهب المذكورة. وليس لعبَّاد هذا رواية عن بهز بن حكيم في الكتب الستة.
- (٢) المجروحين ٢/ ١٧٣. وذكره كذلك ابن حبان في «الثقات» ٧/ ١٦٠. وتوهيم الدارقطني له جاء في «تعليقاته على المجروحين» ص٢٠٢ ـ ٢٠٣ . وسيرد عُبادة بن مسلم (يعني على الصواب) برقم (٣٩٤٩)، وهو من رجال التهذيب، وسيكرره المصنف وهماً في عُبادة أبي يحيى، ويذكر فيه أن قتادة كذَّبه، وهو وهم آخر منه رحمه الله، سأذكره في التعليق عليه ثمة.
  - (٣) بعدها في «الجرح والتعديل» ٦/٦٨ : عن ابن عباس.
- (٤) جاء بعده في المطبوع ما نصُّه: «وقال العلائي: قال مهنا: سألت أحمد عنه فقال: كان يدلّس». وهو في «جامع التحصيل» ص١٢٣ . والأرجح أن هذا الكلام وقع حاشية في إحدى النسخ، فأدرج في المتن. فالعلائي من أصحاب المصنف، وذكره في «المعجم المختص» ص٩٢ ـ ٩٣ .
  - (٥) تحرَّف في «الكامل» ٤/ ١٦٤٤ إلى: عابس.
- (٦) هو كابس بن ربيعة بن مالك، ذكره الدارقطني في «المؤتلف والمختلف» ٣/ ١٥٥٩ ، والأمير في «الإكمال» ٦/ ٢٠ ، وترجم له ابن عساكر في «تاريخه» ٤٩/ /١٤ ، وذكره أيضاً في ١٩/ ٣١٩ في المجهولين فقال: رجل شيخ، كان يُشبَّه بالنبي على معاوية، فيقوم له ويكرمه... وذكر الفيروزأبادي في «القاموس» أنه تابعي.
  - (٧) في (د) و(س) و«الكامل» ٤/ ١٦٤٤ : فدفعه، والمثبت من «تاريخ دمشق» ١٦٤٤/٤ .

عبد الله بن بكر السهميّ: حدثنا عبّاد بن منصور، عن عكرمة، عن ابن عباس، عن النبيّ ﷺ؛ في الذي يعمل عمل قوم لوط، وفي الذي يقع على ذات مُحْرَم، وفي الذي يأتي البهيمة؛ قال: يقتل.

يزيد بن زُرَيع: حدثنا عباد بن منصور، عن عكرمة، عن ابن عباس مرفوعاً: «نعم العبد الحجام، يذهب بالدم، ويجلو البصر، ويجف الصلب».

قال البخاريّ: ربَّما دلَّس عبَّاد عن عكرمة.

قال حسنویه: حدثنا أبو سعید الحداد، عن یحیی بن سعید، قلتُ لعباد بن منصور: عمن أخذت حدیث اللعان؟ قال: حدثنی إبراهیم بن أبي یحیی، عن داود بن حُصین، عن عکرمة، عن ابن عباس.

قرأتُ على أبي الحسين اليونيني ببعلبك، وعلى أبي الربيع المقدسيّ بالصنمين، وعلى جماعة بدمشق، أخبركم عبد الله بن عمر، أخبرنا عبد الأول، أخبرنا الداوُديّ، أخبرنا ابن حَمُّويه، أخبرنا إبراهيم بن خزيم، حدثنا عَبْد بن حميد (۱)، أخبرنا يزيد بن هارون، أخبرنا عبَّاد بن منصور، عن عكرمة، عن ابن عباس، عن النبيّ على قال: «ما مررتُ بملاً من الملائكة ليلةً

أُسري بي إلّا قالوا: عليك بالحجامة يا محمد».

قال عليّ بن المدينيّ: سمعت يحيى بن سعيد قال: قلت لعباد بن منصور: سمعْتَ: «ما مررتُ بملاً من الملائكة» وأنَّ النبي ﷺ كان يكتحل ثلاثاً؟ فقال: حدثني ابن أبي يحيى، عن داود بن الحصين، عن عكرمة، عن ابن عباس.

وقال ابن حبَّان: مات سنة اثنتين وخمسين ومئة. وكان داعية إلى القَدَر، وكلُّ ما روى عن عكرمة سمعه من إبراهيم بن أبي يحيى، عن داود، عن عكرمة (٢).

**٣٩٣٩ ـ عبَّاد بن أبي موسى. عن رجل يقال** له: سُليم (٣) ، عن ميمونة.

قال البخاريّ: إسناد مجهول. وعنه يحيى بن سليم الطائفي (٤).

٣٩٤٠ ـ عبَّاد بن موسى العُكْلِيّ. عن الحسن ابن عمارة. وعنه محمد ولدُه سَنْدُولا فقط.

٣٩٤١ ـ عبَّاد بن موسى الجهنيّ. عن أبيه. تفرَّد عنه الخريبيّ.

فأما:

٣٩٤٢ ـ عبَّاد بن موسى السعديّ البصريّ ـ عن يونس ـ فروى عنه بُنْدار، وابنُ مثنّى.

<sup>(</sup>۱) المنتخب من «مسند» ابن حميد (٥٧٤)، وأخرجه أحمد (٣٣١٦) عن يزيد بن هارون، بالإسناد المذكور.

 <sup>(</sup>۲) التاريخ الكبير ۲/ ٤٠، وضعفاء النسائي ص٧٥، وضعفاء العقيلي ٣/ ١٣٤، والجرح والتعديل ٢/ ٨٦، والمجروحين ٢/ ١٦٥، والكامل ٤/ ١٦٤، وضعفاء ابن الجوزي ٢/ ٧٦ ـ ٧٧، والوهم والإيهام ١٦٤٤ ـ ٤٦٧ ، وتهذيب الكمال ١٥٦/١٤.

<sup>(</sup>٣) في «التاريخ الكبير» ٦/ ٤٢ ، و «الجرح والتعديل» ٦/ ٨٧ : سَلْم بن زياد، وفي «الكامل» ١٦٤٦/٤ ، و «تهذيب الكمال» ١٦٢/١٤ : مسلم بن زياد.

<sup>(</sup>٤) جاءت الترجمة بنحوها في «اللسان» ٤/ ٣٩٩ ، ورُمز لها على أنها من زوائد ابن حجر على «الميزان». والله أعلم.

٣٩٤٣ ـ وعبَّاد بن موسى العَبَّادانيّ الأزرق. و و تُقه<sup>(۱)</sup>.

٣٩٤٤ ـ ت س فق (٢): عبَّاد بن ميسرة المنقريّ المعلّم. عن الحسن.

ضعَّفه أحمد ويحيى. وقال يحيى مرّة: ليس به بأس. وقال أبو داود: ليس بالقويّ. وكان من العبَّاد، روى عنه أبو داود(٣)، والتبوذكيّ.

روى نصر بن علي، عن عبد الرحمن بن عثمان، عن عبَّاد بن مَيْسَرة، عن ابن المنكدر، عن ابن عمر، أنَّ رسول الله ﷺ قرأ على المنبر آخر الزُّمر، فتحرَّك المنبر مرَّتين .

الطيالسيّ (س) حدثنا عبَّاد المنقريّ، عن الحسن، عن أبي هريرة، مرفوعاً: «مَنْ عقدَ عقدةً فنفث فيها، فقد سحر، ومَنْ سحر فقد أشرك». هذا الحديث لا يصحّ؛ للين عبّاد و انقطاعه<sup>(٤)</sup>.

٣٩٤٥ ـ ت: عبّاد بن أبي يزيد. عن عليّ رَفِّهُم. لا يُدرى مَنْ هو. تفرَّد عنه إسماعيل السُّدّي بحديث: خرجتُ مع رسول الله ﷺ بمكة، فما استقبله جبلٌ ولا شجرٌ إلا سلَّم عليه (°).

٣٩٤٦ ـ خ ت ق: عبَّاد بن يعقوب الأسديّ عن الثوريّ وطبقته. روى عنه الصاغانيّ، الرّوَاجِنيّ الكوفيّ، من غُلاة الشيعة ورؤوس البدع، لكنه صادق في الحديث.

عن شريك، والوليد بن أبي ثور، وخلق. وعنه البخاريّ حديثاً في الصحيح مقروناً بآخر، والترمذيّ، وابن ماجه، وابن خزيمة، وابن أبي داود.

وقال أبو حاتم: شيخ ثقة(٢). وقال ابنُ خزيمة: حدثنا الثقةُ في روايته المتَّهَمُ في دينه

وروى عَبْدَان الأهوازيّ عن الثقة(٧) أنَّ عبَّاد ابن يعقوب كان يشتم السلف. وقال ابن عدي: روى أحاديث في الفضائل أُنكرت عليه.

وقال صالح جَزَرة: كان عبَّاد بن يعقوب يشتم عثمان، وسمعتُه يقول: الله أعدلُ من أن يُدخل طلحة والزبير الجنة، قَاتَلًا عليًّا بعد أن بايعاه.

وقال القاسم بن زكريا المطرّز: دخلت على عبَّاد بن يعقوب ـ وكان يمتحن من سمع منه ـ فقال: مَنْ حفر البحر؟ قلت: الله. قال: هو كذلك. ولكن مَنْ حفره؟ قلت: يذكر الشيخ! فقال: حفره عليًّ! فمن أجْرَاه؟ قلت: الله. قال:

<sup>(</sup>١) التراجم الخمسة الأخيرة في «تهذيب الكمال» ١٦٤/١٤ \_ ١٦٦ ذكرها المزي فيه للتمييز.

<sup>(</sup>٢) رُمز له في النسختين (د) و(س) برمز أبي داود والنسائي (د س) ولم يرو له أبو داود، والمثبت من «اللسان» ٩/ ٣٣٤ . وذكر ابن حجر في "تهذيبه" ٢/ ٢٨٤ أن الترمذي علَّق له حديثاً في العلم ولم يرقم له المزي.

<sup>(</sup>٣) يعنى الطيالسي، كما في الهذيب الكمال، ١٦٧/١٤.

<sup>(</sup>٤) الجرح والتعديل ٨٦/٦ ، والكامل ٤/١٦٤٧ ، وتهذيب الكمال ١٦٧/١٤ . وجاء في هامش (س) حاشية على قوله: وانقطاعه؛ نصُّها: لأن الحسن لم يسمع أبا هريرة على قول الأكثرين.

<sup>(</sup>٥) تهذيب الكمال ١٤/ ١٧٥ . والحديث عند الترمذي (٣٦٢٦) .

<sup>(</sup>٦) كذا في «تهذيب الكمال» ١٤/ ١٧٧ ، ولعل المصنف نقله عنه. والذي في «الجرح والتعديل» ٦/ ٨٨ : كوفي شيخ.

<sup>(</sup>٧) هو أبو بكر بن أبي شيبة، أو هنَّاد بن السريّ، كما في «الكامل» ١٦٥٣/٤.

هو كذلك ولكن من أجراه! قلت: يفيدني الشيخ! قال: أجراه الحسين! وكان مكفوفاً. فرأيت سيفاً، فقلتُ: لِمَنْ هذا؟ قال: أعددتُه لأقاتل به مع المهديّ. فلما فرغتُ من سماع ما محمد بن صالح، حدثنا عبَّاد. أردتُ منه، دخلتُ فقال: مَنْ حفر البحر؟ قلت: معاوية، وأجراه عَمرو بن العاص. ثم وثبتُ وعدوتُ، فجعل يصيح: أدركوا الفاسقَ عدوَّ الله فاقتلوه.

> رواها الخطيب، عن أبي نُعيم، عن ابن المظفر الحافظ، عنه.

> محمد بن جرير: سمعتُ عبَّاداً يقول: مَنْ لم يتبرأ في صلاته كلَّ يوم من أعداء آل محمد حُشر

> قلت: فقد عادى آلُ على آلُ عباس، والطائفتان آلُ محمد قطعاً، فممَّن نتبرًّا؟! بل نستغفر للطائفتين، ونتبرًّأ من عدوان المعتدين، كما تَبَرَّأُ النبيُّ ﷺ مما صنع خالد لمَّا أسرع في قتل بني جَذِيمة، ومع ذلك فقال فيه: «خالدٌ سيفٌ سَلُّه الله على المشركين». فالتبرّي من ذَنْب سيُغفر لا يلزم منه البراءة من الشخص.

قال ابن حبان: مات سنة خمسين ومئتين. وكان داعيةً إلى الرَّفْض، ومع ذلك يروي المناكير عن المشاهير؛ فاستحقَّ الترك. وهو ابن ماجه سواه.

الذي روى عن شريك، عن عاصم، عن زِرّ، عن عبد الله، قال رسول الله على: «إذا رأيتم معاوية على منبري فاقتلوه». حدثناه الطبري، حدثنا

وقال ابن المقرىء: حدثنا إسماعيل بن عباد البصريّ، حدثنا عباد بن يعقوب، حدثنا الفَصْل (١) بن القاسم، عن سفيان الثوريّ، عن زبيد، عن مُرَّة، عن ابن مسعود، أنه كان يقرأ: «وكفى الله المؤمنين القتال بعلى».

قلت: الفَصل لا أعرفُه. وقال الدارقطني: عباد بن يعقوب شيعيّ صدوق<sup>(۲)</sup>.

٣٩٤٧ ـ ق: عبَّاد بن يوسف الحمصيّ، صاحب الكرابيس. عن صفوان بن عَمرو وغيره.

ذكره ابن عديّ فقال: روى أحاديثَ ينفرد بها، روى عنه عَمرو بن عثمان وغيره، وقد وُتُق ٣).

ابن ماجه وابن أبي عاصم (٤) قالا: حدثنا عَمرو بن عثمان، حدثنا عباد بن يوسف، حدثني صَفوان بن عمرو، عن راشد بن سَعْد، عن عوف ابن مالك مرفوعاً: «افترقت اليهودُ على إحدى وسبعين فرقة...» الحديث. وفي آخره: قيل: مَن هُم يا رسول الله؟ قال: «الجماعة». لم يخرّج له

<sup>(</sup>١) بالصاد المهملة كما قيده الأمير في «الإكمال» ٧/ ٦٧ .

<sup>(</sup>٢) الجرح والتعديل ٦/ ٨٨ ، والمجروحين ٢/ ١٧٢ ، والكامل ٤/ ١٦٥٣ ، وسؤالات الحاكم للدارقطني ص٢٥٣ ، والمدخل إلى الصحيح ٢/ ٧٩٣ ، وتاريخ دمشق ١٢/ ٣٠٧ ، وضعفاء ابن الجوزي ٢/ ٧٧ ، وسير أعلام النبلاء ١١/ ٥٣٦، وتهذيب الكمال ١٤/ ١٧٥.

<sup>(</sup>٣) وثَّقه إبراهيم بن العلاء كما في «الكامل» ٤/ ١٦٥١ ، و«تهذيب الكمال» ١٤/ ١٨٠ ، وذكره ابن حبان في «الثقات» ٨/ ٤٣٥ ، ووقع فيه: عباد بن موسى! وأورده ابن أبي حاتم ٦/ ٨٨ ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً.

<sup>(</sup>٤) سنن ابن ماجه (٣٩٩٢)، والسنة لابن أبي عاصم (٦٣).

۳۹٤۸ ـ د: عبَّاد السَّمَّاك. عن سفيان قوله. رَوَى عنه قَبِيصة. لا يُدرى مَن هو (١).

# [من اسمه عبادة وعبادة]

٣٩٤٩ ـ ٤ : عُبَادة بن مسلم الفَزاريّ. عن الحسن، وجُبير بن أبي سليمان بن جُبير، وجماعة. وعنه: وكيع، وأبو عاصم.

وثقه ابن معين، والنسائي، وذكره ابن حبان في «الثقات» فيمن اسمه عبَّاد، وكذا ذكره أيضاً في «الضعفاء»، فقال: منكر الحديث، ساقط الاحتجاج به. وقد مرّ (٢).

- عُبَادة بن يحيى التوأم (٣). عن ابن أبي مليكة. ضعّفه يحيى بن معين.

مكرر ٣٩٤٩ ـ عُبَادة، أبو يحيى. كان قتادة يرميه بالكذب (٤).

قال (٥) أبو عاصم: عن عُبادة أبي يحيى، سمعتُ أبا داود يحدِّث عن أبي الحمراء: حفظتُ من رسول الله على سبعة أشهر أو ثمانية أشهر، يأتي بابَ فاطمة فيقول: «الصلاة يرحمكم الله، إنما يريد الله لِيُذْهِبَ عنكم الرِّجس أهلَ البيت ويطهركم تطهيراً».

قال العقيليّ: أبو داود هو نُفِيْع بن الحارث (٢).

٣٩٥٠ ـ ت: عُبَادة. عن أبي بُرْدَة بن أبي موسى، إن لم يكن الأول فلا أدري مَن هو.

- (١) تهذيب الكمال ١٤/ ١٨١ . روى له أبو داود (٤٦٣١) عن سفيان الثوري قوله: الخلفاء خمسة: أبو بكر وعمر...
- (٢) ووثقه أيضاً وكيع كما في «التاريخ الكبير» ٦/ ٩٥ ، وقال أبو حاتم، كما في «الجرح والتعديل» ٩٦/٦ : لا بأس به. ووثَّقه ابن حجر في «الثقات» ٧/ ١٦٠ ، وفي «المجروحين» ٢/ ١٦٠ . ثم إنه أخطأ في اسمه، فسماه عبَّاداً، وسلف بعد (٣٩٣٧).
- (٣) هو عبد الله بن يحيى، ويقال في اسمه: عُبادة، ويقال: عبَّاد، وهو من رجال التهذيب، وسيرد فيمن اسمه عبد الله، ولم ترد الترجمة في (س) في هذا الموضع.
- (3) وهم المصنف رحمه الله في هذه الترجمة في أمرين: الأول: أن صاحب الترجمة هو نفسه عبادة بن مسلم الفزاري السالف قبل ترجمة، ففرَّق بينهما. وقد أخرج حديثه الآتي الطحاويُّ في «شرح مشكل الآثار» (٧٧٥) من طريق أبي عاصم، عنه، به. وصرَّح باسمه. الأمر الثاني \_ وهو الأهمّ \_ أن الذي كذَّبه قتادة هو نُفيع بن الحارث أبو داود الأعمى الذي روى عنه عُبادة (صاحب الترجمة) الخبر الآتي، وعبارة العقيلي في «ضعفائه» ٣/ ١٣٠ : «عُبادة أبو يحيى، سمع أبا داود، عن أبي الحمراء. قال البخاري: وأبو داود كان قتادة يرميه بالكذب». فوهم المصنف وجعل كلام البخاري لصاحب الترجمة.

وكذلك وقع للمصنف في «الديوان» ١٨/٢ ، و«المغني» ٣٢٨/١ . وخبر تكذيب قتادة لنُفيع مذكور في مصادر ترجمته، وقال الدارقطني في «تعليقاته على المجروحين» ص٣٠٣ : كان كذَّاباً... كذَّبه قتادة ومَن بعدَه. اهـ أما عُبادة ابن مسلم الفزاري، فثقة، كما سلف، والله أعلم.

- (٥) في (د) و(س): قاله، وهو خطأ.
- (٦) وهو متروك كما سلف، وهو المتهم بالخبر، أما صاحب الترجمة فثقة ولم ينفرد بالخبر، بل تابعه غيره عن نفيع كما في «تفسير الطبري» ٢/٢٢، ، و«المعجم الكبير» (٢٦٧٢)، و«أسد الغابة» ٤٠٧/٥. وقال العقيلي بإثر الخبر: وفي هذا رواية من غير هذا الوجه فيها لين. اه. يعني رواية أنس ﷺ، انظرها عند أحمد (١٣٧٢٨).

بل عُبادة بن يوسف، وقيل: إنه عبَّاد المتقدم (١)، وصحَّحه بعضهم، والله أعلم (٢).

٣٩٥١ ـ عَبَادة بن زياد الأسدي، بالفتح. روى عن قيس بن الربيع وغيره. وعنه: أبو حَصِين الوادعي، ومطيَّن، وجماعة.

قال ابن عديّ: شيعيّ غالٍ. وقال موسى بن هارون: تركتُ حديثَه. وقال أبو حاتم: محلُه الصدق. وقال موسى بن إسحاق الأنصاريّ: صدوق (٣).

وقال محمد بن محمد بن عمرو النيسابوريّ مجهول<sup>(٦)</sup>. الحافظ: عَبادة بن زياد مُجْمَع على كذبه. **٣٩٥٥**.

قلت: هذا قول مردود، وعَبادة لا بأس به غير التشيّع.

مات بالكوفة سنة إحدى وثلاثين ومئتين، وبعضهم سمَّاه عبَّاداً (٤).

مرفوعا: "إذا كان يوم اله [من اسمُه العبّاس]
الجمع، غُضُوا أبصارك الحبّاس بن أحمد بن العبّاس، شيخ على الصراط إلى الجنة».

حدَّث قبل الستّ مئة، مجروح، ليس بعمدة.

٣٩٥٣ ـ عباس بن أحمد الواعظ. عن داود ابن عليّ الظاهريّ.

قال الخطيب أبو بكر: ليس بثقة، ومن بلاياه؛ أتى بخبر متنه: «مَنْ آذى ذمّيًا فأنا خصمُه» بإسناد مسلم والبخاريّ.

قال الخطيب: الحمل فيه على عباس (٥).

**٣٩٥٤ ـ العبَّاس [بن] الأخنس. شيخ لبقية.** جهول (٢٠).

٣٩٥٥ ـ العبَّاس بن بكَّار الضّبّيّ. بصريّ. عن خالد، وأبي بكر الهذليّ (٧). قال الدارقطنيّ: كذاب.

قلت: اتهم بحديثه عن خالد بن عبد الله، عن بيان، عن الشعبي (^)، عن أبي جُحيفة، عن علي مرفوعاً: "إذا كان يوم القيامة نادى مناد: يا أهل الجمع، غُضُوا أبصاركم عن فاطمة حتى تمرً على الصراط إلى الجنة».

<sup>(</sup>١) برقم (٣٩٤٧). قال ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» ٦/ ٨٠ : عبّاد بن سعيد، ويقال: عبّاد بن يوسف، وهو أصحّ.

<sup>(</sup>٢) تهذيب الكمال ١٤/ ٢٠٠ . له حديث عند الترمذي (٣٠٨٢) وفيه عبّاد بن يوسف. ومن قوله: بل عبادة بن يوسف... إلخ، من المطبوع نقلاً عن نسخة هندية.

 <sup>(</sup>٣) الذي في «الجرح والتعديل» ٦/ ٩٧ أن ابن أبي حاتم سأل موسى بن إسحاق: هو صدوق؟ قال: قد روى عنه الناس؟
 مطين وغيره.

<sup>(</sup>٤) في الكامل ٤/ ١٦٥٤ ، وضعفاء ابن الجوزي ٢/ ٨٠ ، عباءة (ورُسم فيهما: عباة) بن زياد، وقيل: عبادة. اهـ . وسماه المرّي في «تهذيبه» ١٢٢ /١٤ : عبَّاداً وقال: روى عنه أبو داود في حديث مالك.

<sup>(</sup>٥) تاريخ بغداد ١٥٦/١٢ ، وضعفاء ابن الجوزي ٧/ ٧٨ . وذكر الخطيب الحديث في ٨/ ٣٧٠ في ترجمة داود الظاهري.

<sup>(</sup>٦) الجرح والتعديل ٢/٢١٦. وما بين حاصرتين من «اللسان» ٤٠١/٤.

<sup>(</sup>۷) في (د) و(س): عن خاله أبي بكر الهُذلي، والمثبت من «اللسان» ٤٠٢/٤ وهو الصواب. خالد: هو ابن عبد الله الواسطي، وأبو بكر الهذلي هو سلمى بن عبد الله. وينظر «المجروحين» ٢/ ١٩٠، و«الكامل» ٥/ ١٦٦٥ ـ ١٦٦٦، وضعفاء ابن الجوزي ٢/ ٨٠.

<sup>(</sup>A) في (د): عن شعبة، وهو خطأ.

والمناكير.

حدثنا الغِلَابي: حدثنا العبَّاس بن بكَّار، حدثنا عبد الله بن المثنّى، حدثنى ثُمامة بن عبد الله، عن أنس مرفوعاً: «الغَلاء والرُّخص جُنْدَان من جند الله؛ أحدهما الرغبة، والآخر الرهبة؛ فإذا أراد الله أن يُغلى، قذف في قلوب التجار الرغبة، فحبسوا ما في أيديهم، وإذا أراد أن يرخّص قذف في قلوب التجار الرهبة، فأخرجوا ما في أيديهم». والآخر أيضاً باطل.

وقال ابن حبَّان: العبَّاس بن الوليد بن بكَّار، بصريّ. روى أيضاً عن حمَّاد بن سلمة، عن أبي الزبير، عن جابر، قال رسول الله على: «مَنْ غرسَ يوم الأربعاء فقال: سبحان الباعث أصرم بن حَوْشَب. الوارث، آتته بأكلها».

> ومن أباطيله: عن خالد بن أبي عمرو الأزديّ، عن الكلبيّ، عن أبي صالح، عن أبي هريرة قال: «مكتوب على العرش: لا إله إلا الله وحدى، محمد عبدي ورسولى، أيَّدتُه بعليّ».

> ومن مصائبه: حدثنا عبد الله بن زياد الكلابي، عن الأعمش، عن زِرّ، عن حذيفة \_ مرفوعاً ـ في المهديّ، فقال سلمان: يا

وقال العقيليّ: الغالب على حديثه الوهم رسول الله، مِنْ أيّ ولدك؟ قال: «مِن ولدي هذا» وضرب بيده على الحسين(١).

٣٩٥٦ ـ العبَّاس بن الحسن الخِضْرِميّ، بمعجمة مكسورة. قال أبو عَروبة الحرَّاني: لا شىء.

قلت: روى عن الزُّهريّ. حدَّث عنه محمد بن سلمة الحراني وغيره من أهل بلد حرَّان.

وقال أبو حاتم: مجهول. وقال ابنُ عديّ: يخالف الثقات. وقال ابن المقرئ، عن أبي عروبة: كان في رجله خيط<sup>(۲)</sup>.

ـ العبَّاس بن الحسن الجزريّ، هو إن شاء الله الخِضْرميّ. عن الأعرج. مجهول (٣).

٣٩٥٧ \_ العبَّاس بن الحسن البلخيّ. عن

قال ابن عديّ في ترجمة أصرم: كان يسرق الحديث. وقال الخطيب: ما علمتُ من حاله إلا خيراً. روى عنه مطيّن، والمحامليّ<sup>(٤)</sup>.

٣٩٥٨ ـ خ (صح): العبَّاس بن الحسين. البصريّ. روى عن مبشر بن إسماعيل، وغيره. مجهول.

قلت: بل هو صدوق<sup>(ه)</sup>. روی عنه موسی بن هارون، وعبد الله بن أحمد وقال: ثقة (٦).

<sup>(</sup>١) ضعفاء العقيلي ٣/ ٣٦٣ ، والمجروحين ٢/ ١٩٠ ، والكامل ٥/ ١٦٦٥ ، وضعفاء الدارقطني ص١٣٨ ، وتاريخ دمشق ٢١/ ٣٠٧ . ولم أقف على الخبر الأخير الوارد في الترجمة.

<sup>(</sup>٢) الجرح والتعديل ٦/ ٢١٥ ، والكامل ٥/ ١٦٦٦ ، وسؤالات حمزة ص٢٤٢ ، ونسبه ابن عديّ: الحرَّانيّ.

<sup>(</sup>٣) قال ابن حجر في «اللسان» ٤٠٦/٤ : جزم أبو حاتم بأنه الجزري الخِضْرِميّ.

<sup>(</sup>٤) الكامل ١/ ٣٩٧ (في ترجمة أصرم بن حوشب)، وتاريخ بغداد ١٢/ ١٤٠ وذكره المزي في «تهذيبه» ٢٠٨/١٤ ـ ٢٠٩

<sup>(</sup>٥) قال المصنف في «المغني» ١/ ٣٢٩ : بل ثقة.

<sup>(</sup>٦) الجرح والتعديل ٦/ ٢١٥ ، وتاريخ بغداد ١٣٧/١٢ ، وتهذيب الكمال ٢٠٧/١٤ وهو أبو الفضل البغدادي القنطري.

٣٩٥٩ ـ عبَّاس بن الحسين، قاضي الريّ. عن يزيد بن هارون، لا أعرفه. روى عنه عبد الله ابن عمران النجار الحافظ، ولا أعرف النجار كما ينبغي (١).

٣٩٦٠ - العبّاس بن الخليل بن جابر الحمصيّ. روى عن كثير بن عبيد، وجماعة. قال أبو أحمد الحاكم: فيه نظر (٢).

٣٩٦١ ـ العبَّاس بن الضحَّاك البَلْخيّ. قال ابن حبّان (٣): شيخ دجَّال قَلَّ مَن كتب عنه.

حدَّثنا محمد بن عَبْدُوس بالرملة، حدثنا عبد الله بن عمر بن عبَّاس بن الضحَّاك، حدثنا عبد الله بن عمر بن الرمَّاح، حدثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة مرفوعاً: «مَنْ كتب بسم الله الرحمن الرحيم ولم يُعَوِّر الهاء، كتب الله له ألف ألفِ حسنة، ورفع له ألف ألفِ درجة». فالمبتدئ يعلم أنَّ هذا موضوع.

٣٩٦٢ ـ العبَّاس بن طالب، بصريّ، نزل مصر، وحدَّث عن حمَّاد بن سلمة. قال أبو زُرْعة: ليس بذاك<sup>(3)</sup>.

٣٩٦٣ ـ العبّاس بن عبد الله بن عصام الفقيه. عن عبّاس الدوريّ، وهلال بن العلاء.

روى بهَمَذان سنة خمس وعشرين وثلاث مئة.

ليس بثقة، بانَ لهم أمرُه فتركوه.

قال صالح بن أحمد: لم يكن ثقة ولا صدوقاً (٥).

٣٩٦٤ العبَّاس بن عبد الله النَّخْشبي. عن يحيى ابن معين. غمزه أبو سعيد بن يونس الحافظ<sup>(٦)</sup>.

٣٩٦٥ ـ العبَّاس بن عبد الرحمن. عن نافع ابن جُبير. مجهول. قاله العقيليّ، وذكر له حديثاً (٧).

٣٩٦٦ ـ العبَّاس بن عُتْبة. عن عطاء، لا يصحُّ حديثُه. وعنه إسماعيل بن عيَّاش.

عاصم بن علي: حدثنا إسماعيل بن عياش، عن العبَّاس بن عتبة، عن عطاء، عن ابن عمر مرفوعاً: «ليس من عَبْدٍ يبيت طاهراً إلَّا باتَ معه مَلَك في شعاره لا يتقلبُ ساعةً من الليل إلَّا قال: اللهم اغفر لعبدك، فإنه باتَ طاهراً»(^).

٣٩٦٧ ـ ق: العبَّاس بن عثمان بن شافع، جدُّ الإمام الشافعيّ. عن عمر بن محمد بن الحنفية، لم أرَ عنه راوياً سوى ولده محمد.

له عند ابن ماجه حديث «الدينار بالدينار...» (٩).

<sup>(</sup>۱) ذكره المزي في «تهذيبه» ٢٠٨/١٤ تمييزاً.

<sup>(</sup>٢) حدَّث عنه ابن حبان، انظر الثقات ٣/ ٣٦ و١٥٤ و٢٩٧ و٣٠٩ و٤ / ١١١ .

<sup>(</sup>٣) في «المجروحين» ٢/ ١٩١ .

<sup>(</sup>٤) الجرح والتعديل ٢١٦/٦.

<sup>(</sup>٥) تاریخ بغداد ۱۲/ ۱۵۵.

<sup>(</sup>٦) المصدر السابق ١٤٩/١٢ .

<sup>(</sup>V) ضعفاء العقيلي ٣/ ٣٦٢. ووقعت هذه الترجمة في (د) و(س) بعد الترجمة الآتية بعدها، وتابعتُ ترتيب «اللسان» ٤/ ٤١١.

<sup>(</sup>٨) ضعفاء العقيلي ٣/ ٣٦٢ ـ ٣٦٣ . وقال بإثر الحديث: رُوي هذا بغير هذا الإسناد بإسناد ليّن أيضاً.

<sup>(</sup>٩) تهذيب الكمال ١٤/ ٢٣٢ . والحديث عند ابن ماجه (٢٢٦١).

٣٩٦٨ ـ العبَّاس بن عمر الكَلْوَذانيّ. حدَّث عن أبي جعفر بن البَحْتَريّ الرزَّاز. كنَّبه الخطيب، ونسَبَه إلى الوَضْع والرَّفض (١).

٣٩٦٩ ـ العبَّاس بن الفضل، أو ابن عَوْن. روى الدارقطنيّ عن رجل عنه وكذَّبه (٢).

٣٩٧٠ ـ ق: العبَّاس بن الفَضْل الأنصاريّ الموصلي المقرئ، صاحب أبي عَمْرو بن العلاءِ.

قال يحيى بن معين: ليس بشيء. وقال عبد الله ابن أحمد: سألتُ ابن معين عنه، فقال: ليس بثقة. فقلت: لِمَ يا أبا زكريا؟ قال: حدَّث عن سعيد، عن قتادة، عن جابر بن زيد، عن ابن عباس: إذا كان سنة مئتين.... حديث موضوع.

وقال أحمد: ما أنكرتُ إلا حديثه عن سعيد، توثيق، عن قتادة، عن عكرمة أو جابر بن زيد، عن ابن ومن ذ عباس، عن كعب، قال لي: يلي مِنْ ولدك... وذكر بحجة. الحديث. وأما حديثه عن يونس، وخالد، وشعبة، ٢٧ فصحيح، ما أرى به بأساً.

وقال البخاريّ: العباس بن الفضل نزل من أقران عفّان. الموصل، منكر الحديث. قال البخار

وقال النسائيّ: متروك.

وقال ابن عدي : قرأ علينا إبراهيم بن علي فوهم.

العُمري [بالموصل، عن عبد الغفار بن عبد الله الموصلي]، عن العباس الأنصاريّ قراءاته التي صنف، كتاب كبير (٣)، وفيه حديث صالح. قد أُنكرت من رواياته أحاديث معدودة، ومع ضعفه يُكتب حديثُه.

قلت: مات سنة ست وثمانين ومئة، وله إحدى وثمانون سنة (٤).

البصرة. عن حمَّاد بن سلمة وغيره. سمع منه أبو البصرة. عن حمَّاد بن سلمة وغيره. سمع منه أبو حاتم، وقال: شيخ<sup>(٥)</sup>، فقوله: هو شيخ، ليس هو عبارة جرح، ولهذا لم أذكر في كتابنا أحداً ممن قال فيه ذلك، ولكنها أيضاً ما هي عبارة توثيق، وبالاستقراء يلوحُ لك أنه ليس بحجة. ومن ذلك قوله: يُكتب حديثُه، أي: ليس هو يححة.

٣٩٧٢ ـ العبَّاس بن الفَضْل الأزرق البصريّ. روى عنه عباس الدُّوريّ. ومحمد بن الضُّريس. من أقران عفَّان.

قال البخاريّ: ذهب حديثُه. ثم ذكر بعده الأنصاريّ<sup>(٦)</sup>، وأما ابنُ عديّ فجعلهما واحداً،

<sup>(</sup>١) تاريخ بغداد ١٦٢/١٢ ، وضعفاء ابن الجوزي ٧٩/٢ .

<sup>(</sup>٢) ذكر ابن حجر في اللسان ٤١٢/٤ أن النباتي ذكره فقال: العباس بن الفضل، أو الفضل بن عون التنوخي. اهـ. وسلف في ترجمة سوادة بن إبراهيم أن الفضل بن عون روى عنه.

<sup>(</sup>٣) في «الكامل» ٥/ ١٦٦٥ : التي صنفها بكتاب كبير.

<sup>(</sup>٤) التاريخ الكبير ٧/ ٥ ، وضعفاء النسائي ص٧٤ ، والجرح والتعديل ٦/ ٢١٢ ـ ٢١٣ ، والمجروحين ٢/ ١٨٩ ، والكامل ٦/ ٢٦٣ ، وتاريخ بغداد ١٣٧ /١ ، وتهذيب الكمال ٢٣٩ /١٤ ، ومعرفة القراء الكبار ١/ ٣٣٧ . وما بين حاصرتين من «الكامل».

<sup>(</sup>٥) الجرح والتعديل ٢١٣/٦ ، وذكره المزي في «تهذيبه» ١٤/ ٢٤٤ ـ ٢٤٥ للتمييز.

<sup>(</sup>٦) وقعت ترجمة الأنصاري في «التاريخ الكبير» ٧/٥ قبل ترجمة الأزرق بأربع تراجم. وسلفت هنا قبل ترجمة.

والأزرق يروي عن همَّام بن يحيى وبابَتِه، الفضل (١).

قال إبراهيم بن عبد الله بن الجنيد: سمعتُ يحيى، وسُئل عن عبَّاس الأزرق، فقال: كذَّاب خبیث. وقال ابن المدینی: ضعیف(۲).

٣٩٧٣ ـ العبَّاس بن الفَضْل الأرسوفيّ. عن محمد بن عوف الحمصيّ. فذكر خبراً باطلاً.

٣٩٧٤ - العبَّاس بن محمد، أبو الفضل الرَّافقيّ، مشهور متأخّر. قال يحيى الطحان: تكلَّموا فيه<sup>(٣)</sup>.

٣٩٧٥ ـ العبَّاس بن محمد المراديّ عن مالك. قال أبو حاتم: روى أحاديثَ كذباً عن مالك(٤).

٣٩٧٦ ـ العبَّاس بن محمد العَلُويّ. عن عمار ابن هارون المستملى، عن حماد بن زيد بخبر موضوع: «التفاحة التي انفلقت عن حوراء لعثمان»(٥).

مكرر ٣٩٥٥ ـ العبَّاس بن الوليد بن بكَّار. مَرَّ يُكْنَى أبا عثمان، وأما الذي قبله فيُكنَى أبا آنفاً، وأنه ليس بثقة ولا مأمون، قد يُنْسب إلى

٣٩٧٧ ـ خ م س (صح): العبَّاس بن الوليد النَّرْسيّ. صدوق. روى عنه الشيخان.

وقد تكلُّم فيه على بن المديني، قاله ابن الجوزيّ. ووثّقه ابن معين وغيره. وقال أبو حاتم: يُكتب حديثُه، ثم قال: كان ابن المدينيّ يتكلَّم فيه<sup>(٦)</sup>.

٣٩٧٨ ـ ق: العباس بن الوليد بن صُبْح الخلَّال الدمشقى. أدرك الوليد بن مسلم.

قال أبو حاتم: شيخ. وقال الآجريّ: سألتُ أبا داود عنه، فقال: كان عالماً بالرجال والأخبار، لا أُحدِّث عنه (٧).

٣٩٧٩ ـ ق: العبَّاس بن يزيد البَحْرانيّ. عن ابن عُيينة وطبقته. وكان صاحبَ حديث حافظاً.

قال الدارقطني : تكلُّموا فيه، هذه رواية أبي القاسم الأزهريّ عن الدارقطنيّ. وروى عنه أبو

<sup>(</sup>١) يعني العباس بن الفضل الأنصاري المقرئ، السالف قبل ترجمة، إذ إن ترجمة العدني (التي قبلها) قد استدركت في هامش (د) ولم ترد في (س).

<sup>(</sup>٢) التاريخ الكبير ٧/٥ ، وضعفاء العقيلي ٣/ ٣٦٠ ، والجرح والتعديل ٦/ ٢١٣ ، والكامل ٥/ ١٦٦٤ \_ ١٦٦٥ ، وتاريخ بغداد ١٢/ ١٣٤ وذكره المزي في «تهذيبه» ١٤/ ٢٤٣ للتمييز.

<sup>(</sup>٣) ذكره المصنف في «السير» ١٦/ ٤٥ .

<sup>(</sup>٤) الجرح والتعديل ٦/٢١٦ ، وكلام أبي حاتم فيه بنحوه، وروايته عن مالك أخرجها الخطيب في «الرواة عن مالك» كما ذكر ابن حجر في «اللسان» ٤/ ٤١٥.

<sup>(</sup>٥) الخبر عند ابن حبان في «المجروحين» ٢/ ١٩١ عن حماد بن سلمة (وليس ابن زيد كما ذكر المصنف) عن ثابت، عن أنس، مرفوعاً بنحوه أطول منه. قال ابن حبان: هذا شيء لا أصل له من كلام رسول الله ﷺ، ولا من حديث أنس، ولا ثابت ولا حمَّاد بن سلمة.

<sup>(</sup>٦) الجرح والتعديل ٦/ ٢١٤ ، وضعفاء ابن الجوزي ٢/ ٨٠ ، وتهذيب الكمال ١٤/ ٢٥٩ .

<sup>(</sup>٧) الجرح والتعديل ٦/ ٢١٥ ، وتهذيب الكمال ١٤/ ٢٥٢ .

عبد الرحمن السلميّ قال: ثقة مأمون (١).

## [من اسمه عَبَاءة وعَبَاية]

۳۹۸۰ ـ عَبَاءة (۲) بن كُلَيب. عن جُويرية بن أسماء، صدوق، له ما يُنكر، وغيرُه أوثق منه.

حدَّث عنه أبو كريب، وأخرجه البخاريّ في كتاب «الضعفاء». فقال أبو حاتم: يُحَوَّل (٣).

٣٩٨١ ـ عَبَايَة بن رِبْعيّ. عن عليّ. وعنه موسى بن طريف؛ كلاهما مِنْ غُلَاة الشيعة. له عن عليّ: «أنا قسيم النار».

قال شَبَابة: حدثنا وَرْقَاء قال: انطلقتُ أنا ومسعر إلى الأعمش نُعاتبه في حديثين: «أنا قسيم النار»، وحديث آخر فلان كذا وكذا على الصِّراط(٤)، فقال: ما رويتُ هذا قط.

وقال الخُريبيّ: كنا عند الأعمش، فجاءنا يوماً [وهو] مغضب، فقال: ألّا تعجبون؟! موسى بن طريف يحدِّث عن عَبَاية، عن عليّ قال: أنا قسيم النار.

وقال العلاء بن المبارك: سمعتُ أبا بكر بن عياش يقول: قلتُ للأعمش: أنت جئت (٥) تحدّث عن موسى، عن عَبَاية... فذكره، فقال:

والله ما رويتُه إلّا على وجه الاستهزاء. قلت: حمله الناسُ عنك في الصحف.

ويروى عن عَبَاية عن عليّ: والله لأُقتلنّ ثم لأُبعثنّ ثم لأُقتلنّ.

# [من اسمه عبد الله]

٣٩٨٢ ـ عبد الله بن أبان الثقفيّ. عن سُفيان الثوريّ. لا يُعرف. وخبره منكر باطل. عن سفيان، عن عَمرو، عن ابن عباس مرفوعاً: «مَنْ قاد مكفوفاً أربعين ذراعاً دخل الجنة».

وَهَّاه ابنُ عدي<sup>ؒ (٦)</sup>.

٣٩٨٣ ـ د ت: عبد الله بن إبراهيم المخفاري، وهو عبد الله بن أبي عَمرو المدني، يُدَلِّسونه لِوَهْنه.

روى عن عبد الله بن أبي بكر، وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم. وعنه الحسن بن عرفة، وجماعة.

نسبه ابنُ حبَّان إلى أنه يضع الحديث. وقال ابن عديّ: عامَّة ما يرويه لا يُتابع عليه. وقال الدارقطنيّ: حديثه منكر.

وذكر له ابنُ عديّ الحديثين اللذين في جزء ابن عرفة في فضل أبي بكر وعمر، وهما باطلان (٧).

<sup>(</sup>۱) تاريخ بغداد ١٤٢/١٢ ، وتهذيب الكمال ١٤/ ٢٦١ . وقال أبو حاتم كما في «الجرح والتعديل» ٢١٧/٦ : محلّه عندنا الصدق.

<sup>(</sup>٢) قيَّده ابن حجر في «التقريب» بتخفيف الموحَّدة، وبهمزة بعد الألف.

<sup>(</sup>٣) ضعفاء العقيلي ٣/ ٤١٧ ، والجرح والتعديل ٧/ ٤٥ ، وتهذيب الكمال ٢٦٦/١٤ .

<sup>(</sup>٤) كذا في (د) و(س)، و«ضعفاء» العقيلي ٣/ ٤١٥ . وجاء بدله في «اللسان» ٤/٧/٤ عن «الميزان»: «وحديث آخِر من يجوز الصراط».

<sup>(</sup>٥) في (د) و(س) و"ضعفاء" العقيلي: حين، بدل: جئت، والمثبت من "اللسان". وما سلف بين حاصرتين منهما.

<sup>(</sup>٦) الكامل ٤/ ١٥٤٤ ، وضعفاء ابن الجوزي ٢/ ١١٥ .

 <sup>(</sup>٧) أحدهما عن ابن عمر مرفوعاً: «عمر سراج أهل الجنة»، والآخر عن أبي هريرة مرفوعاً: «عُرج بي إلى السماء، فما مررتُ بسماء إلا وجدت فيها اسمي محمد رسول الله، وأبو بكر خلفي». الكامل ١٥٠٧/٤ .

أبيه، عن عبد الرحمن بن أبي سعيد، عن أبيه \_ مرفوعاً \_ قال: «نزلَ على جبريل بالبَرْنيّ من الجنة».

حاتم بن بكر: حدثنا عبد الله بن إبراهيم، حدثنا عبد الرحمن بن زيد، عن أبيه، عن ابن عمر، قال النبي ﷺ: «السماح رباح، والعُسر

سلمة بن شبيب: عن عبد الله بن إبراهيم، حدثنا عبد الله بن أبى بكر، عن صفوان بن سُليم، عن سليمان بن يسار، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «ما قال عبد: لا إله إلا الله، إلا اهتز عمودٌ بين يدى الله فيقول الله له: اسكن، فيقول: يا رب، كيف أسكن ولم تغفر لقائلها! فيقول: فإنِّي قد غفرتُ له».

عبد العزيز بن عبد الله بن العباس الهاشمي: حدثنا عبد الله بن إبراهيم الغفاري، عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر مرفوعاً: «أُحشر يوم القيامة بين أبي بكر وعمر، حتى أقف بين الحرمين، فيأتيني أهلُ مكة والمدينة».

يحيى بن يعلى: حدثنا عبد الله بن إبراهيم، حدثنا زيد بن أبي نُعيم أخو نافع، عن الزهري، عن ابن المسيِّب، عن أبي هريرة قال: مَرَّ معاذ

وله عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، عن برجل قد لُسع، فوضع يدَه عليها وقال: بسم الله. وقرأ «الحمد»، فبرأ الرجل وأذهب الله عنه الداء، فأخبر النبي ﷺ، فقال: «والذي بعثنى بالحق، لو قُرئت على كلّ داء بين السماء والأرض لَشفَى اللهُ صاحبَها "(١). أخو نافع مجهول.

قال الخطيب: أخبرنا ابن بشران، أخبرنا إسماعيل الصفّار، حدثنا عبد العزيز بن عبد الله الهاشمي، حدثنا عبد الله بن إبراهيم الغفاري، حدثنا مالك وعبد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، قال رسول الله على: "أحشر يوم القيامة بين أبي بكر وعمر حتى أوقف بين الحرمين» فهذا غير صحيح.

قال الحاكم: عبد الله يروي عن جماعة من الضعفاء أحاديث موضوعة (٢).

#### أما:

 $^{(7)}$  عبد الله بن إبراهيم بن  $^{(8)}$ عمر الصنعانيّ. عن أبيه وأعمامه: حفص ومحمد ووَهْب أولاد عمر بن كيسان. وعنه: أحمد، وابن المديني، ومحمد بن رافع؛ فقال أبو حاتم: صالح الحديث. وقال النسائيّ: ليس به بأس. له عند النسائيّ حديث واحد (٤).

في «الكامل» ١٥٠٨/٤: صاحبه.

<sup>(</sup>٢) ضعفاء العقيلي ٢٣٣/٢ ، والمجروحين ٢/٣٦ ـ ٣٧ ، والكامل ١٥٠٦/٤ ، والمدخل إلى معرفة الصحيح ١٦٦٦، ومسند الشهاب (٢٣)، وتاريخ دمشق ١٣/١٣ \_ ٥٤ (ترجمة عمر بن الخطاب)، والموضوعات لابن الجوزي (٥٩٠) (١٣٨٨) (١٦٥٦) وضعفاء ابن الجوزي ٢/ ١٣٤ ، وتهذيب الكمال ١٤/ ٢٧٤ .

<sup>(</sup>٣) رمز أبي داود (د) لم يرد في النسخة (د)، ولم يذكر المصنف آخر الترجمة أن حديث المترجم عند أبي داود.

<sup>(</sup>٤) الجرح والتعديل 7/2 - 7 ، وتهذيب الكمال 11/200 ، وحديثه عند أبي داود (۸۸۸)، والنسائي في «الكبرى» (oyy).

٣٩٨٥ ـ عبد الله بن إبراهيم الدمشقيّ. عن الليث بخبر باطل، أورده النباتيّ. وهذا لم أره في «تاريخ دمشق»<sup>(۱)</sup>.

٣٩٨٦ - عبد الله بن إبراهيم المؤدّب. عن سوید بن سعید. کذّبه الدارقطنی <sup>(۲)</sup>.

٣٩٨٧ ـ عبد الله بن أحمد بن أفلح البكري القَاصّ، شيخ ليوسف القوَّاس متَّهم بالكذب، وأتى بباطل.

قال القوَّاس: حدثنا عبد الله، حدثنا هلال بن العلاء، حدثنا الخليل بن عُبيد الله (٣)، عن أبيه، عن شُعبة، عن قتادة، عن أنس قال: قال رسول الله ﷺ: "ما مِنْ يوم جمعة إلا ويَطَّلع الله إلى دار الدنيا، فيُعتق مئتى ألف من النار ويقول: عبادي، سبحاني، احتجبتُ فلا عين تراني... خبراً موضوعاً (^). الحديث بطوله<sup>(٤)</sup>».

> المعروف بابن أخت وليد، القاضي الفقيه الظاهريّ.

وَلِيَ قضاء دمشق وغيرها، وحدَّث عن ابن قُتيبة العسقلاني، كان خليعاً يرتشي على الحكم، كان موجوداً في وسط المئة الرابعة، وهو معدود من كبار الظاهرية (٥).

٣٩٨٩ ـ عبد الله بن أحمد الفارسي. عن أبي بكر النجّاد. قَدَريّ داعية ببغداد.

قاله الخطيب. وقد رَوَوْا عنه. مات سنة سبع وأربع مئة<sup>(٦)</sup>.

٣٩٩٠ ـ عبد الله بن أحمد بن القاسم النهاونديّ، أخذ عنه الحاكم ببغداد وقال: ليس ىثقة(٧).

٣٩٩١ ـ عبد الله بن أحمد الدَّشْتَكيّ. حدّث عنه على بن محمد بن مهرويه القزويني، فذكر

٣٩٩٢ ـ عبد الله بن أحمد بن عامر، عن ٣٩٨٨ ـ عبد الله بن أحمد بن راشد، أبيه، عن على الرِّضا، عن آبائه بتلك النسخة الموضوعة الباطلة، ما تنفك عن وَضْعِه، أو وضع أبيه.

<sup>(</sup>١) ذكر ابن حجر الخبر في «اللسان» ٤١٩/٤ ، وهو عن عقبة بن عامر في التفاحة التي انفلقت عن حوراء لعثمان، وهو عند العقيلي ٢/ ٣٢٠ ، وابن عساكر ٩/ ٨٤٩ ـ • ٨٥ في ترجمة عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي، وسيرد.

<sup>(</sup>٢) سؤالات حمزة ص٢٣٥ ، ولم ترد هذه الترجمة في (د).

<sup>(</sup>٣) في (د): عبد الله.

<sup>(</sup>٤) تاريخ بغداد ٩/ ٣٨٣ ـ ٣٨٤.

<sup>(</sup>٥) تاريخ دمشق ٨/ ١٠٠٩ ، والوافي بالوفيات ١٧/ ١٩ . وفيهما أنه يقال فيه أيضاً : ابن بنت وليد. وجاء في هامش (د) بخط الناسخ ما نصُّه: وولي قضاء مصر، توفي بمصر في ذي القعدة سنة تسع وستين وثلاث مئة.

<sup>(</sup>٦) تاريخ بغداد ٣٩٧/٩. ووقعت الترجمة في «اللسان» ٤/ ٤٣٠ ـ ٤٣١ بنحوها، وأشير إليها على أنها من زيادات ابن حجر، والله أعلم.

<sup>(</sup>٧) ذكره الأمير في «الإكمال» ٤/ ٢٦٢ في «شَنْبك» وقال: هو أبو محمد عبد الله بن أحمد بن القاسم بن شنبك.

<sup>(</sup>٨) هو في «التدوين في أخبار قزوين» ١٩/١ ، وطرفه: «من بات ليلة بقزوين على قدر فُواق ناقة بعث الله من كل سماء سبعين ألفاً من الملائكة، مع كل ...!

قال الحسن بن علي الزُّهريّ: كان أُمّياً، لم يكن بالمرضيّ. رَوَى عن الجِعَابي، وابن الدمشقيّ. عن ابن جريج. شاهين، وجماعة.

مات سنة أربع وعشرين وثلاث مئة<sup>(١)</sup>.

٣٩٩٣ ـ عبد الله بن أحمد بن ربيعة بن زُبْر القاضى. عن عباس الدُّوريّ وطبقته. وكان من الفقهاء والمحدِّثين، ينفرد بأشياء.

قال الخطيب: كان غير ثقة. مات سنة تسع وعشرين وثلاث مئة، وحَطَّ عليه الدارقطنيّ. وحدَّث عن الهيثم بن سهل بخبر باطل<sup>(۲)</sup>.

٣٩٩٤ ـ عبد الله بن أحمد بن محمد بن طلحة، أبو بكر البغدادي المقرئ الخباز.

سمع عبد الحقّ بن يوسف، فمن بعده، وخرَّج لنفسه مشيخة. قال ابن النجَّار: لا يُعتمد على قوله وخطِّه لكثرة وهمه، رأيت منه أشياء تضعّفه مع دینه <sup>(۳)</sup>.

٣٩٩٥ ـ عبد الله بن أحمد بن عبد الله بن حَمَلِيَّة، أخو الحسن، بغداديّ متّهم. زَوَّر سماعاً له. حدَّث عن <sup>(٤)</sup> النجَّاد، وابن قانع.

توفي سنة إحدى وعشرين وأربع مئة.

٣٩٩٦ ـ عبد الله بن أحمد اليحصبيّ

وقال فيه العُقيلي: هو الحمصي، لا يُتابع على حديثه؛ حدثناه أحمد بن إبراهيم، حدثنا سليمان بن عبد الرحمن، حدثنا عبد الله بن أحمد اليحصبيّ الحمصيّ، عن ابن جُريج، عن عطاء، عن أبي هريرة مرفوعاً: كان يقتل الحية والعقرب في الصلاة (٥).

٣٩٩٧ \_ عبد الله بن أذينة . عن ثُور بن يزيد.

قال ابن حِبَّان: حدثنا حمزة بن داود، حدثنا إسماعيل بن عيسى بن زاذان الأبُلِّي، حدثنا عبدُ الله بن أُذينة بنسخة لا يحلُّ ذكرها إلا على سبيل القَدْح.

منها: عن ثور، عن الزُهريّ، عن حُميد بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة، أنَّ النبيَّ ﷺ نهى عن ذبائح الجنّ، وعن ذبائح الزَّنْج.

يقال: معنى ذبائح الجنّ أنهم كانوا إذا اشتروا داراً ذبحوا لها لئلا يصيبهم أذى من الجنّ (٦).

<sup>(</sup>١) سؤالات حمزة ص٧٤٠ ، وتاريخ بغداد ٩/ ٣٨٥ ـ ٣٨٦ .

<sup>(</sup>٢) تاريخ بغداد ٩/ ٣٨٦ ـ ٣٨٧ ، وتاريخ دمشق ٨/ ١٠١٠ . وقوله: وحدث عن الهيثم... إلخ من «اللسان» ٤/٦/٤ عن «الميزان». قال ابن حجر: العهدة على الهيثم في ذلك الحديث.

<sup>(</sup>٣) ينظر «المختصر المحتاج إليه» ٢/ ١٣٨ (وهو مختصر «ذيل ابن الدبيثي» للذهبي).

<sup>(</sup>٤) في (د) و(س): حدَّث عنه، والمثبت من «اللسان» ٤/ ٤٢١ وهو الصواب، والترجمة في «تاريخ بغداد» ٩/ ٣٩٨.

<sup>(</sup>٥) ضعفاء العقيلي ٢/ ٢٣٧ ، وتاريخ دمشق ٨/ ١٠٢٩ . وأورد العقيلي من طريق معمر، عن يحيى بن أبي كثير، عن ضمضم بن جرس، عن أبي هريرة، أن النبي علي أمر بقتل الأسودين في الصلاة: الحية والعقرب قال العقيلي: هذا أولى. اه. وقال ابن عساكر: أظنه (يعني العقيلي) صحَّف اليحصبي بالحمصي.

<sup>(</sup>٦) المجروحين ١٨/٢ \_ ١٩ ، وسمَّى ابنُ عدي صاحبَ الترجمة في «الكامل» ٤/ ١٥٣٠ : عبد الله بن عطارد بن أذينة. نبَّه على هذا ابن حجر في «اللسان» ٤/ ٤٣٢ و٥٢٩ ، وسيرد.

٣٩٩٨ ـ عبد الله بن أزهر المصريّ. عن يزيد ابن سعيد الإسكندرانيّ. كان بعد الثلاث مئة.

قال أبو سعيد بن يونس: تعرف وتُنكر.

٣٩٩٩ - عبد الله بن الأزور. عن هشام بن حسان بخبر منكر. قال الأزدي: ضعيف جدًا. له عن هشام، عن محمد، عن أبي هريرة مرفوعاً: «الاختصار في الصلاة استراحة أهل النار»(١).

٠٠٠٠ ـ عبد الله بن إسحاق الكرماني، واه.

قال الحافظ أبو علي النيسابوريّ: حدَّث عن محمد بن أبي يعقوب الكِرْماني، فأتيتُه فسألتُه عن مولده؛ فذكر أنه وُلد سنة إحدى وخمسين ومئتين، فقلت له: مات محمد بن أبي يعقوب قبل أن تولد بسبع سنين (٢)، فاعلمه.

٤٠٠١ ـ عبد الله بن إسحاق الهاشميّ.

قال العُقيليّ: له أحاديث لا يتابع منها على شيء.

محمد بن يحيى القُطَعيّ: حدثنا عبد الله بن إسحاق بن الفضل بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب، حدثني أبي، عن صالح بن خَوّات، عن أبيه، عن جدّه مرفوعاً: «ما أسكر كثيره فقليلُه حرام»(٣).

عبد الله بن إسحاق الخراساني، أبو محمد المعدّل، بغدادي صَدُوق مشهور. وأبوه إسحاق بن إبراهيم بن عبد العزيز البغوي ابن عمِّ المحدِّث أبي القاسم البَغَويّ.

سمع أبو محمد من يحيى بن أبي طالب وطبقته. وآخِر مَن حدَّث عنه أبو علي بن شاذان. قال الدارقطنى: فيه لين (٤٠).

٤٠٠٣ ـ عبد الله بن إسحاق بن عثمان الوقّاصي، لا أعرفه.

قال الأزديّ: منكر الحديث (٥).

ك ٤٠٠٤ ـ عبد الله بن إسحاق، أبو أحمد الجرجاني. كتب عنه الدارقُطني، وأشار إلى ضعفه (٦).

بصريّ. رَوَى عن شعبة. ليَّنه أبو حاتم، ولعله بصريّ. رَوَى عن شعبة. ليَّنه أبو حاتم، ولعله الجُودَاني الذي روى عن جَرير بن حازم. روى عنه محمد بن سنْجر الحافظ. قال العُقيليّ: منكر الحديث (۷).

عند الله بن إسماعيل. عن اسماعيل عن اسماعيل بن أبي خالد. وعنه أبو كُريب. مجهول. ووثَّقه ابن حبان (^^).

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبراني في «الأوسط» (٦٩٢١) من طريق عيسى بن يونس، عن عبد الله بن الأزور، به. وسمَّاه العقيلي في «ضعفائه» ٣/ ١١٨ : عُبيد الله بن الأزور، وسيكرره المصنف بهذا الاسم دون أن ينبّه عليه.

<sup>(</sup>٢) الخبر في «الجامع لأخلاق الراوي» ١/ ٢٠٠ ، وفيه: بتسع سنين.

<sup>(</sup>٣) ضعفاء العقيلي ٢/ ٢٣٣ ، وقال بإثر الحديث: وفي هذا أسانيد من غير هذا الوجه من وجه جيد.

<sup>(</sup>٤) سؤالات حمزة ص٧٤٥ ، وتاريخ بغداد ٩/٤١٤ .

<sup>(</sup>٥) هو عبد الله بن عثمان بن إسحاق بن سعد بن أبي وقاص، كما ذكر ابن حجر في «اللسان» ٤ / ٤٣٥، وذكر في «تهذيبه» ٢/ ٣٨٢ أن الأزدي وهم، فزاد في نسبته إسحاق قبل عثمان. وسيرد في عبد الله بن عثمان بن سعد.

<sup>(</sup>٦) تاريخ جرجان ص٢٧٤.

<sup>(</sup>٧) ضعفاء العقيلي ٢/ ٢٣٤ ، والجرح والتعديل ٥/٣.

<sup>(</sup>٨) الجرح والتعديل ٥/٣، والثقات ٧/ ١٨.

عبد الله بن أبي أمية. حدثنا فُليح بن سليمان، عن إسماعيل بن محمد بن سعد، عن عُروة بن المغيرة بن شعبة، عن أبيه مرفوعاً: "لم يمت نبيًّ حتى يؤمَّه رجل من قومه».

وعنه عثمان بن خُرَّزاذ. رواه الدارقُطني في «سننه». وقال: عبد الله ليس بقوي (١٠).

٤٠٠٨ ـ د: عبد الله بن إنسان، أبو محمد. عن عُروة. وعنه ابنه محمد في صَيْدِ وَجّ.

قال ابن حبان والأزدي: لم يصع حديثه، وتبعا في ذلك البخاري في «تاريخه». وذكر الخلال في «العلل» أنَّ أحمد ضعَّفه. وقال ابن حبان في الثقات: كان يخطئ. وهذا لا يستقيم أن يقوله الحافظ إلا فيمن روى عدَّة أحاديث؛ فأما عبد الله هذا فهذا الحديث أولُ ما عنده وآخرُه، فإن كان قد أخطأ فحديثُه مردود على قاعدة ابن حبان.

والحديث ففي «مسند» أحمد قال: حدثنا عبد الله بن الحارث المخزوميّ، حدثني محمد بن عبد الله بن إنسان ـ وأثنى عليه خيراً ـ عن أبيه، عن عُروة، عن أبيه قال: أقبَلْنا مع رسول الله على من ليَّة، حتى إذا كنا عند السِّدرة؛ وقف في طَرَف القَرْن الأسود حذوَها، فاستقبل نَخِباً ببصره ـ يعني

وادياً ـ ووقف حتى اتَّقَفَ الناس كلهم، ثم قال: «إن صَيْدَ وَجِّ وعِضاهَه حَرَمٌ محرَّم شه». وذلك قبل نزوله الطائف وحصارِهِ ثَقيف.

قلت: صحَّح الشافعيُّ حديثَه واعتمده، وخرَّجه أبو داود (٢).

عبد الله بن أوس. عن بُريدة بحديث: «بشِّر المشَّائين» فقط. تفرَّد عنه أبو سليمان الكحَّال وحدَه، قاله ابن القطان، وقال: هو مجهول.

قلت: صدوق، واسم أبي سليمان إسماعيل<sup>(٣)</sup>.

٤٠١٠ ـ عبد الله بن أيوب بن أبي عِلاج الموصليّ. عن سفيان بن عُيينة، وعن مالك. متَّهم بالوضع، كذَّاب، مع أنه من كبار الصالحين.

قال ابن عديّ: كان متعبِّداً يفتل الشريط والخُوص، ويتصدَّق بما فَضَلَ عن قوته.

وله عن ابن عُيينة (١) عن الزُّهريّ عن سالم، عن أبيه مرفوعاً: «إنّ الله لا يغضب (٥) فإذا غضب سبَّحت الملائكة لغضبه، فإذا نظر إلى الولدان يقرؤون القرآن تَملًا رضاً». وهذا كذب بيِّن،

<sup>(</sup>١) سنن الدارقطني ١/ ٢٨٢ (طبعة دار المحاسن ـ القاهرة).

<sup>(</sup>٢) التاريخ الكبير ٥/ ٤٥ ، وتهذيب الكمال ٣١٢/١٤ . والحديث في «مسند» أحمد (١٤١٦)، و«سنن» أبي داود (٢٠٣٢). وينظر «التاريخ الكبير» ١٤٠/١ .

<sup>(</sup>٣) الوهم والإيهام ٤/ ١٤٢ ، وتهذيب الكمال ١٤/ ٣١٦.

<sup>(</sup>٤) عبارة ابن عدي في «الكامل» ١٥٢٧/٤ : حدثنا أحمد بن سعيد، حدثنا محمد بن غالب، حدثنا عبد الله بن أيوب بن أبي علاج الموصلي ـ وكان متعبّداً يفتل الشريط والخوص ويبيعه، ويتصدّق بثلثه، ويأكل ثلثه، ويشتري الخوص بثلثه \_ قال حدثنا سفيان بن عيينة... إلخ. فظاهر قوله: كان متعبّداً... إلخ أنه من كلام محمد بن غالب.

<sup>(</sup>٥) في «اللسان» ٤٣٨/٤ : ليغضب .

ابن حبان: حدثنا على بن أحمد بواسط، حدثنا أبي وعمَّى قالاً: حدثنا عبدُ الله بن أبي علاج، عن في سنة اثنتين وتسعين ومئتين (٢٠). مالك، عن نافع، عن ابن عُمر مرفوعاً: «من اشترى ثوباً بعشرة دراهم؛ في ثمنه دِرْهم حرام، لم تُقبل له صلاة...» الحديث. وهذا كذب.

> وبه عن عبد الله، عن يونس، عن الزُّهريِّ، عن أنس مرفوعاً: "إنما سُمِّيَ الدرهم لأنه دار داود(١٤)، وجماعة. هَمِّ، وإنما سُمّى الدينار لأنه دارُ نار».

> > وبه سئل عليه الصلاة والسلام عن الرجل يتخذ الحَمَام في القرية، فقال: «إن كان يزرع كما تزرعون، وإلا فلا».

ابن أبي علاج: عن أبيه، عن أبي جعفر الباقر، عن أبيه، عن جدِّه، عن عليّ رفعه: «إنَّ لله مَلَكاً من حجارة يقال له: عمارة، ينزل على فرس من ياقوت، طولُه مَدّ بصره يدور في البلدان ويسعّر». وهذه بواطيل.

كتب الحُميديّ إلى والد عليّ بن حرب: يُستتاب ابن أبي علاج ويؤدَّب<sup>(١)</sup>.

٤٠١١ ـ عبد الله بن أيوب بن زاذان القربي الضرير . عن أبي الوليد الطيالسيّ.

قال الدارقطنيّ: متروك. وقال ابن قانع: مات

ـ ت: عبد الله بن بارق، هو عبدُ ربِّه.

قال أحمد: ما به بأس. وليَّنه يحيى بن معين (٣).

٤٠١٢ ـ د س: عبد الله بن بُدَيْل بن وَرْقاء المكّى. عن الزُّهريّ، وعَمْرو. وعنه: أبو

قال ابن عديّ: له أشياء تُنكر من الزيادة والنقص. وغمزه الدارقطني، ومشَّاه غيره. وقال ابن معين: صالح (٥).

#### فأمًّا سَمَتُّه:

٤٠١٣ ـ عبد الله بن بُديْل بن وَرْقَاء الخزاعي، فمن أبناء الصحابة. قُتل بصفّين مع علي رَضِيَّتُهُ (٦).

٤٠١٤ ـ د ت ق: عبد الله بن بَحِير الصنعانيّ القاص، شيخ لعبد الرزاق.

وثِّقه ابن معين. وقال ابن حبَّان (٧): يروى العجائب التي كأنها معمولة، لا يحتجُّ به، وهو أبو وائل، وما هو بعبد الله بن بَحِير بن رَيْسَان، ذاك ثقة <sup>(۸)</sup>.

<sup>(</sup>١) المجروحين ٢/٣٧، والكامل ٤/١٥٢٧، والجامع لأخلاق الراوي (١٥٦٢)، والموضوعات (٢٦٦) و(١٢١١)، وينظر «مسند» أحمد (٥٧٣٢).

<sup>(</sup>٢) تاريخ بغداد ٩/ ٤١٣ .

<sup>(</sup>٣) ضعفاء العقيلي ٩٨/٣ ، والجرح والتعديل ٥/ ٤٣ ، والكامل ٤/ ١٤٩١ ، وتهذيب الكمال ١٦/ ٤٧٤ ـ ٤٧٤ ، . وسيرد في عبد ربّه.

<sup>(</sup>٤) يعنى الطيالسي، كما في "تهذيب الكمال" ٢٢٦/١٤.

<sup>(</sup>٥) الجرح والتعديل ٥/ ١٤ \_ ١٥ ، والكامل ٤/ ١٥٢٩ ، وسنن الدارقطني (٢٣٦٠) (٢٣٦١)، وتهذيب الكمال ١٤/ ٣٢٥.

<sup>(</sup>٦) ذكره المزي في «تهذيبه» ٣٢٦/١٤ للتمييز.

<sup>(</sup>V) في «المجروحين» ٢/ ٢٤ \_ ٢٥ .

<sup>(</sup>٨) في حاشية (س): ما نصُّه: قال المؤلف في التذهيب بعد كلام ابن حبان: قلت: لم يفرّق بينهما أحد قبل ابن حبان [وهما واحد]. اهـ. ونقله عن الذهبي ابن حجر في «تهذيبه» ٢/ ٣٠٦ ، وما بين حاصرتين منه.

وأدركه بكر بن مُضَر، وابن لهيعة. وأبو وائل هذا روى عن عُروة بن محمد بن عطية، وعبد الرحمن بن يزيد الصنعاني، وغيرهما.

أحمد بن حنبل: حدثنا إبراهيم بن خالد الصنعاني، حدثنا أبو وائل القاصّ، عن عُروة بن محمد السَّعديّ، عن أبيه، عن جدّه مرفوعاً: «الغضب من الشيطان، وإن الشيطان خلق من النار، وإنما تُطفأ النار بالماء، فمَنْ غَضِب فلتو ضأ ».

عبد الرزاق: حدثنا عبد الله بن بَحير، حدثنا عبد الرحمن بن يزيد، سمع ابنَ عمر يقول: قال رسول الله عليه: «مَنْ سَرَّهُ أَنْ ينظر إلى يوم القيامة كأنه رَأْيُ عين فليقرأ: إذا الشمسُ كُوِّرت...» الحديث.

وقال ابن ماكولا: أنا أحسبه عبد الله بن عيسى ابن بَحِير، نُسب إلى جدِّه. وقال هشام بن يوسف: عبد الله بن بحير القاص، يروي عن هانئ مولى عثمان بن عفان، كان يُتْقِن ما سمع (١).

٤٠١٥ ـ ع (صح): عبد الله بن بُريدة بن الحُصيب الأسلميّ المروزيّ من ثقات التابعين. وتُّقه أبو حاتم والناس. وقال وكيع: سليمان أخوه أحمدُ منه؛ كانوا يقولون أصحُّهما حديثاً سليمان.

قلت: وابن رَيْسان غزا المغرب زمن معاوية، ابن عدىّ. نعم، وذكره العُقيليّ، فقال: حدثنا الخضر بن داود(٢)، حدثنا أحمد بن محمد بن هانئ، قلتُ لأحمد: ابْنا بُريدة؟ فقال: أما سليمان فليس في نفسي منه شيء. وأما عبد الله. ثم سكت.

وروى عن أحمد أيضاً ولده عبد الله قال: عبد الله بن بُريدة الذي روى عنه حسين بن واقد ما أَنكرَها (٣)! وأبو المنيب أيضاً يقول: كأنها من قِبَل هؤ لاء (٤).

٤٠١٦ ـ عبد الله بن بَزِيع، الأنصاريّ.عن رَوْح بن القاسم.

قال الدارقطني: ليّن ليس بمتروك. وقال ابن عديّ: ليس بحجَّة، وهو قاضي تُسْتَر، عامَّةُ أحاديثه ليست بمحفوظة.

ومن مناكير عبد الله: حديث يحيى بن غيلان قال: حدثنا عبد الله بن بَزيع، عن ابن جُريج، عن أبي الزبير، عن جابر، قال رسول الله ﷺ: «ليس في مال المكاتب زكاة حتى يَعتِق» رواه الدارقطني في «السنن» (٥).

٤٠١٧ ـ ت ق: عبد الله بن بُسْر الحُبْرَانيّ الحمصيّ عن عبد الله بن بُسر المازنيّ الصحابيّ وغيره.

قال يحيى بن سعيد القطان: رأيتُه وليس قلت: لم أُورده إلا لأن النباتيّ استدركه على بشيء. روى عن ابن بُسر، وأبي راشد الحُبْرَانيّ.

<sup>(</sup>١) الجرح والتعديل ٥/١٥ ، والإكمال ١/ ٢٠١ ، وتهذيب الكمال ١٤/ ٣٢٣.

<sup>(</sup>۲) في (د): الخضر بن وردان، وفي (س): الخضير بن وردان، والمثبت من «ضعفاء» العقيلي ۲/ ۲۳۸، وهو الصواب.

<sup>(</sup>٣) بعدها في «الجرح والتعديل» ٥/ ١٣ : يعني الأحاديث التي رواها حسين عنه.

<sup>(</sup>٤) ضعفاء العقيلي ٢/ ٢٣٨ ، وتهذيب الكمال ١٤/ ٣٢٨ ـ ٣٣٢ .

<sup>(</sup>٥) الكامل ٤/ ١٥٦٦ ، وسنن الدارقطني (١٩٦٠).

وقال أبو حاتم وغيره: ضعيف. وقال النسائيّ: ليس بثقة.

أبو الربيع السمان: حدثنا عبد الله بن بُسر، عن أبى راشد الحُبْرَاني، سمعت عليًّا يقول: عمَّمني رسول الله ﷺ يوم غدِير خُمّ بعمامة سَدَلَ طرفَها على منكبي، وقال: «إن الله أمدّني يوم بَدْر ويوم حُنين بملائكة معتمّين (١) هذه العمَّة». وقال: «إن العمامة حاجز بين المسلمين والمشركين». ثم تصفّح الناس، فإذا رجل بيده قوس عربية، وإذا رجل بيده قوس فارسية، فقال: «عليكم بهذه وأشباهها ورماح القنا، إنهما (٢) يؤيد الله لكم بهما في الأرض».

ابن هاشم ـ أحد المتروكين ـ عن عبد الله بن بُسر.

إسماعيل بن زكريا: عن عبد الله بن بُسْر الحمصيّ أنّ حكيماً أبا الأحوص قال: دعا رسول الله ﷺ عليًّا، فعمَّمه بعمامة سوداء، ثم أرخاها بين كتفيه، ثم قال: «هكذا فاعتمُّوا...» وذكر الحديث، مرسل.

محمد بن حمران: حدثنا عبدُ الله بن بُسر، عن أبي كبشة الأنماريّ قال: رأيتُ كِمَام أصحاب النبيّ ﷺ بُطَح (٣).

صفوان بن عيسى: حدثنا عبد الله بن أبى

إياس، عن خالد بن مَعْدان، سمع أبا أمامة قال: كان النبي على يلاعو عند رَفْع الموائد. قال الفَّلَاس: هو عبد الله بن بُسر<sup>(٤)</sup>.

٤٠١٨ ـ س ق: عبد الله بن بشر بن نبهان الرقى، أحد علماء الرقة. روى عن الزُّهري وغيره.

روى عبَّاس وغيره عن ابن معين: ثقة. وقال عثمان بن سعيد الدارميّ: ليس بذاك.

قلت: قد ذكره ابن حبان في «الثقات» وفي «الضعفاء». وهو كوفي، ولي قضاء الرقة، ومات في دولة المنصور.

مُعَمَّر بن سليمان: حدثنا عبد الله بن بشر، عن روى نحوه صالح بن الحكم، عن عبد السلام الزهريّ، عن أبي سَلَمة، عن عائشة قالت: كُفِّنَ رسولُ الله ﷺ في ثلاثة أثواب، أحدها بُرْدٌ أحمر.

معمَّر: حدثنا عبد الله بن بشر، عن أبان وحميد، عن أنس، أنَّ النبيَّ عِيدٌ سُئل عن الرجل يقبِّل امرأته وهو صائم. قال: «ريحانة شمّها إذا شاء».

قال ابن عدى: لمعمَّر عنه نسخة. وأحاديثُه عندي مستقيمة. وقال أبو زرعة: لا بأس به (٥).

أما:

٤٠١٩ ـ ت س: عبد الله بن بشر الخثعمي الكوفى الكاتب، شيخ لشعبة والسفيانين فصدوق. له عن أبى زُرعة وغيره (٦).

<sup>(</sup>۱) في «الكامل» ٤/ ١٤٩٠ : معلَّمين.

<sup>(</sup>٢) في المصدر السابق: فأيهما.

<sup>(</sup>٣) قال ابن الأثير في «النهاية»: أي: لازقة بالرأس غير ذاهبة في الهواء. والكمام جمع كُمَّة، وهي القلنسوة.

<sup>(</sup>٤) التاريخ الكبير ٥/٨٤ ، والأوسط ٧٦/٢ ، وضعفاء النسائي ص٦٥ ، وضعفاء العقيلي ٢/ ٢٣٤ ، والجرح والتعديل ٥/ ١٢ ، والكامل ٤/ ١٤٩٠ ، وتهذيب الكمال ١٤/ ٣٣٥ .

<sup>(</sup>٥) الجرح والتعديل ٥/ ١٤ ، والثقات ٧/ ٥٦ ، والمجروحين ٢/ ٣٣ ، والكامل ٤/ ١٥٥٨ ، وتهذيب الكمال ١٤/ ٣٣٦.

<sup>(</sup>٦) تهذيب الكمال ٢٤/ ٣٣٩.

العَبْديّ. عن أُبَيّ. وعن أبيه عن أُبيّ. لا يُعرف إلا عبد الملك. ذكره ابن عديّ (٤). برواية أبي إسحاق عنه<sup>(۱)</sup>.

> ٤٠٢١ \_ عبد الله بن بكَّار. عن أبيه، عن جدِّه. قال العُقيليّ : مجهول النسب، وروايته غير محفوظة.

> بشر بن بشَّار السمسار: حدثنا عبد الله بن بكَّار المقرئ من ولد أبي موسى الأشعري، عن أبيه، عن جده، عن أبي موسى قال: دخل النبئ على أمِّ حبيبة ورأسُ معاوية في حِجْرِها، فقال لها: «أتحبّينه؟» قالت: ومالى لا أحبّ أخى! قال: «فإنَّ الله ورسولَه يحبّانِه». فهذا غير صحيح<sup>(۲)</sup>.

٤٠٢٢ ـ ت: عبد الله بن أبي بكر بن زيد<sup>(٣)</sup>. عن بعض التابعين. لا يُعرف. ما روى عنه سوى موسى بن يعقوب. وقال ابن المديني: مجهول.

٤٠٢٣ ـ س ق: عبد الله بن أبى بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام المخزومي المدني، أخو عبد الملك، وعمر، والحارث.

يروي عن أبيه، وغيره. وعنه الزُّهريّ، ومحمد بن عبد الله الشُّعَيْثي، وجماعة. قلّما

٤٠٢٠ ـ د س ق: عبد الله بن أبي بَصِير روى. قال البخاريّ: لا يصحُّ حديثه، ويقال:

٤٠٢٤ \_ عبد الله بن أبي بكر المقدَّمي، أخو محمد. يروي عن جعفر بن سُليمان، وحمَّاد.

قال ابن عدى: ضعيف، حدثنا عنه الحسن ابن سُفيان، وأبو يعلى، وكان أبو يعلى كلما ذكره ضعَّفه.

حدثنا أبو يعلى، حدثنا عبد الله بن أبي بكر، حدثنا جعفر، عن ثابت، عن أنس قال: لما دخلَ رسول الله ﷺ مكة استشرفه الناس، فوضع رأسه على رَحْلِه تخشُّعاً.

وله عن جعفر، عن مالك بن دينار، عن أنس مرفوعاً: «شفاعتي لأهل الكبائر من أمَّتي». قال أبو حاتم: منكر<sup>(ه)</sup>.

٤٠٢٥ \_ عبد الله بن بُكير الغنويّ الكوفيّ. عن محمد بن سُوقة. قال أبو حاتم: كان من عُتُق الشيعة. وقال الساجيّ: من أهل الصدق، وليس بقويّ. وذكر له ابن عديّ مناكير.

قلت: روى عنه ابن مهديّ<sup>(٦)</sup>.

٤٠٢٦ ـ د ت س: عبد الله بن أبي بلال. عن العِرْباض. ما رَوَى عنه سوى خالد بن معدان (٧).

<sup>(</sup>١) تهذيب الكمال ١٤/ ٣٣٩\_ ٣٤٠ . وجاء في حاشية (س) ما نصُّه: وروى عنه أيضاً العيزار بن حريث فيما قاله الأمير في «إكماله». وقد ذكره ابن حبان في «الثقات» ولم يذكر أنه روى عنه غير أبي إسحاق. وفي «المستدرك» في الصلاة رواية العيزار بن حريث عنه، ورواية أبي إسحاق عنه... ينظر «المستدرك» ٢٤٨/١ ـ ٢٥٠ ، و«الإكمال» ١/ ٣٢٠.

<sup>(</sup>۲) ضعفاء العقيلي ٢/ ٢٣٧ \_ ٢٣٨.

<sup>(</sup>٣) بعدها في (د): المدني، ولم ترد في المصادر. والترجمة في «تهذيب الكمال» ١٤٦/١٤.

<sup>(</sup>٤) التاريخ الكبير ٥/٥٥، والكامل ١٥٤٦/٤، وتهذيب الكمال ١٤٢/٣٤٦ - ٣٤٧.

<sup>(</sup>٥) علل ابن أبي حاتم ٢/ ٧٩ ، والكامل ٤/ ١٥٧١ .

<sup>(</sup>٦) الكامل ١٥٦٣/٤ . وقال ابن عدي: لم أر للمتقدمين فيه كلاماً. اهـ وقوله: قلت روى عنه ابن مهدي، من «اللسان» ٤٤٣/٤ .

<sup>(</sup>٧) تهذيب الكمال ٢٥٢/١٤.

عبد الله بن ثابت، شاميّ. من مشيخة محمد بن حِمْير، مجهول، والحديث الذي رواه منكر، وهو عن عبد الله بن محمد بن عليّ، عن أبيه، عن ابن عباس، عن النبيّ على أنه قال: «الـثُـقَاء دواء لـكـل داء، لـم يُـدَاوَ الـورمُ والضَّرَبان (۱) بمثله قال ابن حِمْير: الثُّفَّاء: الحُرْف (۲).

قلت: هو حَبُّ الرشاد(٣).

٤٠٢٨ ـ د: عبد الله بن ثابت المروزيّ النحويّ، شيخ في عصر ابن المبارك، لا يُعرف. تفرّد عنه أبو تُميلة (٤).

٤٠٢٩ ـ س: عبد الله بن ثعلبة الحضرميّ. عن ابن حُجيرة. تفرَّد عنه عبد الرحمن بن شُريح. حديثه في الشهداء (٥).

عبد الله بن جابر بن ربیعة. حدَّث عنه أبو نُعیم. ضعَّفه یحیی بن معین (۲).

1971 ـ عبد الله بن جابر .بصري. عن فُضيل ابن مرزوق. تكلم فيه (۱).

٤٠٣٢ ـ عبد الله بن جبلة الطائيّ. قال الأزديّ: متروك.

٤٠٣٣ ـ عبد الله بن جُبير الخزاعيّ. عِدادُه في التابعين. روى عنه سماك بن حرب. مجهول (^).

٤٠٣٤ ـ عبد الله بن جَرَاد. مجهول، لا يصتُ خبره، لأنه مِنْ رواية يعلى بن الأشدق الكذاب عنه. قال أبو حاتم: لا يُعرف، ولا يصحّ خبره (٩).

قدريّ داعية. وله خبر باطل، هو الآفة؛ فإن البخاريّ داعية. وله خبر باطل، هو الآفة؛ فإن البخاريّ قال في «الضعفاء الكبير» له: ابن أبيّ القاضي، حدثنا عبد الله بن جَرير رجل من بني سعد، حدثنا عبد الله بن نُمير، عن مجالد، عن الشعبيّ، عن ابن عباس قال: لما وُلدت فاطمة بنتُ النبي على سماها المنصورة، فنزل جبريل فقال: «الله يُقرئك السلام ويقرئ مولودك السلام...» الحديث بطوله. وسيأتي في ترجمة مجالد، كما فعل البخاريّ، لكن الأولَى في

<sup>(</sup>١) في (س): والضرس.

<sup>(</sup>٢) في هامش (س): الثُّقَّاء، مثال: القُرَّاء، والحُرْف: حبُّ الرشاد.

<sup>(</sup>٣) الجرح والتعديل ٥/ ٢٠ .

<sup>(</sup>٤) تهذيب الكمال ١٤/ ٣٥٢ . له حديث عند أبي داود (٥٠١٢) باب ما جاء من الشعر.

<sup>(</sup>٥) تهذيب الكمال ١٤/ ٣٥٥. وحديثه عند النسائي ٦٧/٦.

<sup>(</sup>٦) الجرح والتعديل ٢٦/٥ ـ ٢٧ ، وضعفاء ابن الجوزي ١١٧/٢ .

<sup>(</sup>٧) ضعفاء العقيلي ٢/ ٢٣٨. وفيه قول العقيلي: مجهول بنقل الحديث، يخالف في حديثه.

<sup>(</sup>٨) الجرح والتعديل ٧/٥ ، وصرَّح فيه ابن أبي حاتم أنه لم يرو عنه غير سماك.

<sup>(</sup>٩) إيراد المصنف لهذه الترجمة خلاف شرطه، فصاحبُ الترجمة صحابي، وقد شرطَ المصنف أن لا يذكر الصحابة. ثم إن قوله فيه: مجهول، ليس من قول أبي حاتم فيه، كما شرط المصنف في تقييد هذه اللفظة عنه. والذي في «الجرح والتعديل» ٥/ ٢٤: عبد الله بن جراد، روى عن النبي على بن الأشدق سمعت أبي يقول: عبد الله بن جراد لا يُعرف، ولا يصحّ هذا الإسناد، ويعلى بن الأشدق ضعيف الحديث، قال أبو زرعة: يعلى بن الأشدق كان لا يصدق.

التعليق(١) في هذا الكذب على ابن جرير هذا.

وعنه ابن عَقِيل فقط، مع لين ابن عقيل. عن أبيه. وعنه ابن عقيل فقط، مع لين ابن عقيل. ويُروى أيضاً عن ابن عقيل، عن عبد الله بن مسلم بن جَرْهد، عن أبيه، عن النبيِّ ﷺ: «الفخذ عَوْرَة»(٢).

البحث المجعد الله بن أبي الجعد، أخو سالم. عن جُعيل الأشجعي: غزوتُ مع رسول الله على فرس لي عجفاء. تفرَّد به رافع ابن سَلَمة بن زياد بن أبي الجعد عنه. ورافع متوسط صالح الأمر، ممَّن إذا انفرد بشيء عُدَّ منكراً. وعبد الله هذا وإن كان قد وُثَّق؛ ففيه جهالة (٣).

٤٠٣٨ عبد الله بن جعفر بن درستويه فنكتب عنده. الفارسيّ النحويّ، أبو محمد، صاحب يعقوب وقال أحم الفسويّ.

قال الخطيب<sup>(3)</sup>: سمعتُ اللالكائيّ ذكره فضعَّفه، وسألت البَرْقانيّ عنه فقال: ضعَّفوه، لأنه لما روى «التاريخ» عن يعقوب أنكروا ذلك، وقالوا: إنما حدَّث يعقوب بالكتاب قديماً، فمتى سمعته منه؟ ثم دفع الخطيبُ هذا بأنَّ جعفر بن درستويه من كبار المحدِّثين وفقهائهم؛ عنده عن عليّ بن المدينيّ وطبقته، فلا يستنكر أن يكون بكّر بابنه (٥)، مع أن أبا القاسم الأزهريّ حدثني

قال: رأيتُ أصل ابن درستويه بتاريخ يعقوب بيع في ميراث ابن الآبنوسي، ووجدت سماعه فيه صحيحًا. سألتُ الحسين بن عثمان عن ابن درستويه فقال: ثقة ثقة.

٤٠٣٩ ـ ت ق: عبد الله بن جعفر بن نجيح، والد عليّ بن المدينيّ، متَّفق على ضعفه. روى عن عبد الله بن دينار وطائفة.

قال يحيى: ليس بشيء. وقال ابن المديني: أبي ضعيف. وقال أبو حاتم: منكر الحديث جداً. وقال النسائي: متروك الحديث. وقال الجوزجاني: واه.

سهل بن عثمان قال: قدم علينا عبد الله بن جعفر الأهواز، فأمرنا الأغضف أن نمر إليه فنكتب عنده.

وقال أحمد: كان وكيع إذا وصل إلى حديث عبد الله والد علي؛ قال: اجْر عليه.

عليّ بن الجعد: حدثنا عبد الله بن جعفر بن نجيح، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عُمر مرفوعاً: «لا تَدْعُوا على أبنائكم أن توافق من الله إجابة».

جماعة عن عبد الله، عن عبد الله بن دينار؛ لا أُراه إلا عن ابن عُمر، قال رسول الله ﷺ: «إذا دعوتُم لأحدِ من اليهود والنصارى فقولوا: أَكْثَر اللهُ مالك وولدك».

<sup>(</sup>١) في (س) و«اللسان» ٤/ ٤٤٩ : التعلُّق.

<sup>(</sup>٢) التاريخ الكبير ٥/٦٣ ، وتهذيب الكمال ٢١/٣٦٣ . والحديث عند الترمذي (٢٧٩٧).

<sup>(</sup>٣) تهذيب الكمال ١٤/ ٣٦٤\_ ٣٦٦ . والحديث المذكور عند الطبراني في «الكبير» (٢١٧٢).

<sup>(</sup>٤) في «تاريخ بغداد» ٩/ ٤٢٩ .

<sup>(</sup>٥) في (د): تكثّر بأبيه، ولم تجوّد اللفظتان في (س). والمثبت من «اللسان» ٤٤٩/٤. وفي «تاريخ بغداد» ٩ ٤٢٠ : بكّر بابنه في السماع من يعقوب بن سفيان.

ابن عديّ: حدثنا أبو يعلى، حدثنا إسحاق ابن أبي إسرائيل، حدثنا عبد الله بن جعفر، حدثني عبد الله بن دينار، عن ابن عُمر قال: كان رسول الله على كثيراً ما يحدِّثُ عن امرأة كانت في الجاهلية على رأس جبل، معها ابنٌ لها يَرْعَى غنماً، فقال لها ابنها: يا أُمَّه، مَنْ خلقَك؟ قالت: الله. قال: فمَنْ خلق أبي؟ قالت: الله. قال: فمَنْ خلق قال: فمَنْ خلق السماوات والأرض؟ قالت: الله. قال: فمَنْ خلق السماوات والأرض؟ قالت: الله. قال: فمَنْ خلق هذه الغنم؟ قالت: الله. قال: إني لأسمع لله شأناً، فألقى نفسه من الجبل فتقطّع.

أبو كامل الجحدريّ: حدثنا عبد الله بن خلق الأرض؟ قا جعفر، أخبرني عبد الله بن دينار، عن ابن عمر فقال رسول الله وقال: كان بالمدينة رجل وامرأة مُقعدان، لهما في دينكم». ابن، فكان إذا أصبح رجَّلَهما وأطعمهما، ثم الفلّاس: حا حملهما إلى المسجد، وذهب يعتمل، فمر عبد الله بن جعفر النبيُ على ذات يوم فلم يرهما، فقيل: يا سعيد؟ قال: لا. رسول الله، مات ابنهما. فقال: «لو تُرك أحَد ضمرة بن سعيد! لأحد لتُرك ابنُ المقعدَين لوالديه».

داهر بن نوح: حدثنا عبد الله بن جعفر، عن العلاء، عن أبيه، عن أبي هريرة مرفوعاً: «مَنْ أقاله الله».

إسحاق بن أبي إسرائيل: حدثنا ابن جعفر، عن العلاء بن عبد الرحمن، عن أنس: نهى رسول الله على عن مصافحة النساء.

إسحاق: حدثنا ابن جعفر، عن أبي حازم،

عن سهل مرفوعاً: ﴿أُحُدُّ رَكَنٌ مِن أَرِكَانِ الجِنةِ﴾.

وقال أبو حاتم ابن حبان: هو الذي روى عن سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة مرفوعاً: «الديك الأبيض صديقي، وعدولً عدوًى».

وحدثنا أبو كامل الجحدريّ، حدثنا عبد الله بن حعفر، حدثنا عبد الله بن دينار، عن ابن عُمر: جعفر، حدثنا عبد الله بن دينار، عن ابن عُمر: جاءَ رجلٌ أقبحُ الناس وجهاً وثَوْباً وأنتنهم ريحاً يتخطّى رقاب الناس حتى جلس بين يدي رسول الله على، فقال: مَنْ خلقك؟ قال: الله. قال: فمَنْ خلق الله على خلق الله قال: الله. قال: فمَنْ خلق الله؟ فقال رسول الله على الله على الله الله على دينكم».

الفلّاس: حدثنا أبو داود قال: قدم علينا عبد الله بن جعفر، فقلنا: سمعت من ضمرة بن سعيد؟ قال: لا. ثم خرج فعاد إلينا فقال: حدثنا ضمرة بن سعيد!

داود بن رُشَيْد: حدثنا عبد الله بن جعفر بن نجيح، عن جعفر بن محمد، عن حُميد الأعرج، عن مجاهد، عن ابن عباس قال: أتى فَتَيانِ من بني عبد المطلب رسولَ الله على فقالا: استعملنا على الصدقة. قال: "إنّ الصدقة لا تحلُّ لآل محمد، ولكن انظروا إذا أخذتُ بحلقة باب الجنة؛ هل أوثرُ عليكم أحداً؟».

توقّي سنة ثمان وسبعين ومئة(١).

<sup>(</sup>۱) أحوال الرجال ص ۱۱۰ ، وضعفاء النسائي ص ٦٣ ، وضعفاء العقيلي ٢/ ٢٣٩ ـ ٢٤٠ ، والجرح والتعديل ٥/ ٢٢ ـ ٢٣٩ ، والمجروحين ٢/ ١٤ ، والكامل ١٤٩٣/٤ ، وتهذيب الكمال ١٤/ ٣٧٩ ـ ٣٨٣ .

عبد الله بن جعفر بن عبد الرحمن بن المسور المَخْرَميّ المدنيّ. عن سعيد المقبري، ويزيد بن عبد الله، وعثمان بن محمد الأخنسي، وطائفة. وعنه: عبد الرحمن بن مهديّ، وجماعة.

وثَّقه أحمد. وقال مرةً: ما به بأس. وقال يحيى: صدوق ليس به بأس، وليس بثبت. وقال ابن حبان: كثير الوهم فاستحقَّ (٢) الترك.

مات سنة سبعين ومئة؛ رحمه الله، وتردَّد فيه ابن معين، وهو كما قال أبو حاتم والنسائي:  $(m^{(7)})$ .

الرَّقِيّ، أحد العلماء الثقات. عن أبي المليح، الرَّقِيّ، أحد العلماء الثقات. عن أبي المليح، وعُبيد الله بن عمرو. وعنه: الدارميّ، وأبوحاتم، وخلق.

وثّقه ابن معين وأبو حاتم. وقال النسائي: ليس به بأس قبل أن يتغيّر. وقال هلال بن العلاء: عَمِيَ سنة ست عشرة ومئتين، وتغيّر سنة ثماني عشرة، ومات سنة عشرين.

وقال ابن حبان: اختلط سنة ثماني عشرة، ولم يكن اختلاطُه اختلاطاً فاحشاً (٤).

٤٠٤٢ ـ عبد الله بن جعفر الرَّقِيّ المُعَيْطِيّ. عن عمر بن عبد العزيز، تفرَّد عنه قريش بن حيًّان (٥).

٤٠٤٣ ـ عبد الله بن جعفر التغلبي. شيخ لأبي الحسين بن المظفَّر. ليس بثقة.

انفرد بخبر: «مَنْ لم يقل عليٌّ خير البشر فقد كفر»؛ فرواه بإسناد انفرد به. وهذا باطل، رواه عن محمد بن منصور الطوسي، عن محمد بن كثير الكوفى، أحد الضعفاء (٢).

٤٠٤٤ ـ د: عبد الله بن أبي جعفر الرازي. عن أبيه عيسى، وأيوب بن عُتبة، وغيرهما.

قال محمد بن حُميد الرازيّ: سمعتُ منه عشرة آلاف حديث فرميتُ بها، كان فاسقًا (٧).

الحسن بن عُمر بن شقيق: حدثنا عبد الله بن أبي جعفر، عن أبوب بن عتبة، عن يحيى بن أبي كثير، عن نافع، عن ابن عُمر، أنَّ رسول الله عليه صلَّى صلاةً، ثم قام فتوضًا وأعادها، فقلْنَا:

<sup>(</sup>١) وقع في (د): «م تبعاً» بدل: «خت م» وهو خطأ. والرمز «خت» يعني أن البخاري استشهد به في «صحيحه».

<sup>(</sup>۲) في (د): وأنه مستحق.

<sup>(</sup>٣) الجرح والتعديل ٥/ ٢٢ ، والمجروحين ٢/ ٢٧ ، وضعفاء ابن الجوزي ٢/ ١١٧ ، وتهذيب الكمال ١٤/ ٣٧٢.

<sup>(</sup>٤) الجرح والتعديل ٧٥ / ٢٣ ـ ٢٤ ، والثقات ٨/ ٣٥١ ، وتهذيب الكمال ٢٤/ ٣٧٦ . ووقع آخر الترجمة في (د) و(س): «تفرَّد عنه قريش بن حيَّان» وهي عبارة مقحمة، فقد ضُرب عليها في (س) ثم وردت فيها في الترجمة التي تليها.

<sup>(</sup>٥) ذكره المزي في «تهذيبه» ٢/ ٣٧٩ للتمييز. وقوله آخر الترجمة: تفرَّد عنه قريش بن حيان، من (س).

<sup>(</sup>٦) أخرج الخطيب البغدادي الخبر في «تاريخه» ٣/ ١٩٢ في ترجمة محمد بن كثير الكوفي، وأخرجه من طريقه ابن عساكر في «تاريخه» ٢١/ ٣١٣ في ترجمة على ﷺ.

<sup>(</sup>٧) كذا في «تهذيب الكمال» ٢٨٧/١٤ . وفي «الكامل» ٢/١٥٣١ عن محمد بن حميد قال: قال عبد الله بن أبي جعفر: كان عمار بن ياسر فاسقاً. قال ابن حميد: سمعت منه عشرة آلاف... إلخ وكذا نقل ابن حجر في «تهذيبه» ٢/٣١٦ عن «الكامل». والله أعلم.

أما :

٤٠٤٩ ـ م ٤ : عبد الله بن الحارث الكوفيّ الزُّبَيْديّ؛ شيخ عَمرو بن مُرَّة.

٤٠٥٠ \_ع: وعبد الله بن الحارث؛ أبو الوليد البصري، خَتَنُ ابن سِيرِين على أخته؛ فثقتان تابعيًّان (٧).

عبد الله بن الحارث الصنعانيّ. عن عبد الرزاق.

قال ابن حبّان: عبد الله بن الحارث بن حفص بن الحارث بن عُقبة، أبو محمد، شيخ دجّال، يروي عن عبد الرزاق وأهل العراق العجائب، يضعُ عليهم الحديث وَضْعاً، رأيتُه في أعمال إسفرائين، فحدّثنا عن عبد الرزاق بنسخة كلها موضوعة، وروى عن يحيى بن يحيى، وأحمد بن يونس، ورأيتُ أكثر مَنْ يختلف إليه أصحاب الرأي والكرّامية.

عبد الله بن الحارث: حدثنا عبد الرزاق، حدثنا مَعْمَر، عن الزُّهريّ، عن سالم، عن أبيه مرفوعاً: «المرض ينزل جملة والبُّرءُ ينزل قليلاً قليلاً». فهذا باطل. وقد ورد هذا من قول عُروة (٨).

يا رسول الله، هل كان من حدث يوجب الوضوء؟ قال: «لا، إني (١) مَسِسْت ذَكَري».

هذا حديث منكر تفرَّد به عبد الله.

وقد قال أبو زرعة وأبو حاتم: صدوق. وقال ابن عديّ: من حديثه ما لا يتابع عليه (٢).

2 • 4 • 2 - عبد الله بن أبي جميلة ميسرة الطُّهَويّ. عن أبيه. ما رَوَى عنه سوى شريك القاضي (٣).

٤٠٤٦ ـ د: عبد الله بن الجهم الرازيّ .عن جرير، وعمرو بن أبي قيس المُلائي. وعنه: أحمد بن أبي سُريج، ويوسف بن موسى، وجماعة.

قال أبو زُرعة: صدوق، رأيته. وقال أبو حاتم: لم أكتب عنه، وكان يتشيَّع. وذكره ابن حبان في «الثقات»(٤).

٤٠٤٧ ـ د: عبد الله بن حاجب بن عامر المُنْتَفِقي. عن عمه لقيط. وعنه ولده الأسود أبو دَلهم. لا يعرف (٥).

٤٠٤٨ ـ د: عبد الله بن الحارث الأزديّ. مصريّ. عن غُرفة الكنديّ. ما روى عنه سوى حَرْمَلَة بن عمران (١٠).

<sup>(</sup>١) في (س): لا إلا أني.

<sup>(</sup>٢) الجرح والتعديل ١٢٧/٥ ، والكامل ٤/ ٢٥٣٢ ، وتهذيب الكمال ١٤/ ٣٨٥ .

 <sup>(</sup>٣) تهذیب الکمال ٣٨٨/١٤ . ونقل ابن طهمان ص٨٦ عن ابن معین قوله فیه: لیس به بأس، وکذا قال ابن شاهین في
 «ثقاته» ص١٨٧ .

 <sup>(</sup>٤) الجرح والتعديل ٧٧/٥ ، والثقات ٨/ ٣٤٤ . ولم يرد قول أبي حاتم في مطبوع «الجرح والتعديل» ولعله سقط منه،
 فقد نقله عنه المزي في «تهذيب الكمال» ١٤/ ٣٩٠ بأطول منه.

<sup>(</sup>٥) تهذيب الكمال ٣٩١/١٤.

<sup>(</sup>٦) تهذيب الكمال ٤٠٢/١٤ .

<sup>(</sup>٧) ترجمتهما في «تهذيب الكمال» ١٤/ ٤٠٠ و٤٠٢.

<sup>(</sup>٨) المجروحين ٢/ ٤٧ ، والمتفق والمفترق ٣/ ١٤٧٥ ، والموضوعات (١٧٢٢).

أما :

١٠٥٢ - م ٤ : عبد الله بسن التحارث المخزوميّ المكّيّ، شيخ الشافعي وأحمد؛ فوثَّقوه.

عبد الله بن الحارث بن محمد بن عُمر بن حاطب، الجُمَحِيّ الحاطبيّ، المدنيّ المكفوف. عن زيد بن أسلم، وهشام بن عُروة. وعنه: الحميديّ، ومحمد بن مهران الرَّازيّ، وهشام بن عمَّار.

قال أبو حاتم: محلَّه الصدق، والمخزومي أحبُّ إلينا منه.

قلت: وما لهذا شيء في الكتب(١).

٤٠٥٤ ـ عبد الله بن الحارث (٢). لا أعرفه، شيخ مدنى.

أخبرنا أحمد بن المؤيّد، أخبرنا محمد بن هبة الله، أخبرنا عمي محمد بن عبد العزيز البيّع، أخبرنا أبو عُمر الحسن، أخبرنا أبو عُمر الفارسيّ، حدثنا الحسين بن إسماعيل، حدثنا أحمد بن إسماعيل، حدثنا حاتم بن إسماعيل، عن عمرو بن أبى عن عمرو بن أبى

عمرو، عن أنس، أنّ النبيّ عَلَيْ استعمل عتّاب ابن أسيد على مكّة، فكان يقول: والله لا أعلم متخلّفاً يتخلّف عن هذه الصلاة في جماعة إلا ضربتُ عنقه، فإنه لا يتخلّف عنها إلا منافق، فقال أهل مكة: يا رسول الله، استعملتَ على أهل الله أعرابيّاً جافياً. فقال النبيّ على أهل الله فرابيّاً جافياً. فقال النبيّ على رأيتُ فيما يرى النائم كأنه أتى باب الجنة، فأخذ بحلقة الباب فقلقلها حتى فتح له، فدخل».

٤٠٥٥ ـ عبد الله بن حاضر بن عَبْدُوس. قال الدارقطنيّ: يروي عن الأنصاريّ. ليس بقويّ.
 وقيل: اسم جدِّه عبد القدُّوس<sup>(٣)</sup>.

٤٠٥٦ ـ م: عبد الله بن حبيب بن أبي ثابت.
 وُثِّق. وقال أبو حاتم: لا يحتجُّ به (٤). وقال النسائيّ: ليس به بأس.

قلت: بقيَ إلى بعد الخمسين ومئة.

عبد الله بن الحسن بن غالب. عن أبي القاسم البغويّ. ليس بثقة(0).

٤٠٥٨ ـ عبد الله بن الحسن بن إبراهيم بن الأنباريّ، عن الأصمعي بخبر باطل في المهديّ (٦).

<sup>(</sup>١) الجرح والتعديل ٥/ ٣٣ . وأورده المزي في «تهذيبه» ١٤/ ٣٩٥ للتمييز.

<sup>(</sup>٢) قوله: عبد الله بن الحارث، لم يرد في (س). ووقع في «اللسان» ٤/ ٤٥٢ : عبد الله بن أبي الحارث، وكذا وقع فيه في إسناد الخبر المذكور، ولم أقف عليه.

<sup>(</sup>٣) سؤالات الحاكم ص١٢٢. وقال الخطيب في «تاريخه» ٤٤٨/٩ : عبد الله بن حاضر بن الصباح، يلقب عبد الله، وأعاده في ١٩/١٠ وقال: عبد الله بن محمد بن محاضر (كذا، ولعله حاضر). اهـ. وقوله: وقيل اسم جده عبد القدوس من «اللسان» ٤٥٣/٤.

<sup>(</sup>٤) قول أبي حاتم، ليس في «الجرح والتعديل» ٣٥/٥٥ ـ ٣٨ ، ونقل ابن أبي حاتم عن ابن معين قوله فيه: ثقة، ونقل المري في «تهذيبه» ٤/٧١٤ توثيقه عن الطبراني، ووثّقه المصنف في «الكاشف»، وابن حجر في «التقريب».

<sup>(</sup>٥) تاریخ دمشق ۹/ ۱۳۵.

<sup>(</sup>٦) تاريخ بغداد ٩/ ٤٣٤ ، وذكر فيه الخبر، وطرفُه: «نحن سبعة بنو عبد المطلب سادات أهل الجنة...».

٤٠٥٩ ـ عبد الله بن الحسن، أبو شعيب الحرَّاني. معمَّر، صدوق. روى عن البابْلُتِّي وعفَّان.

قال الدارقطني: ثقة مأمون. وقال أحمد بن كامل: مات سنة خمس وتسعين ومئتين. قال: وكان غير متَّهم، لكنه يأخذ الدارهم على الحديث (١).

أبو عبد الله بن المحسين، أبو حريز، قاضي سجستان، فيه شيء. وهو أَزْدي بصريّ، له عن شَهْر، والشعبيّ، وجماعة. وعنه: سعيد بن أبي عَرُوبة، وجماعة.

قال أبو زُرعة ويحيى بن معين: ثقة. وقال يحيى أيضاً والنسائي: ضعيف.

وقال أبو حاتم: حسن الحديث، يكتب حديثه، وصحَّح له الترمذيّ، وقال أحمد: حديثه منكر، كان يحيى بن سعيد يحمل عليه.

وقال أبو داود: ليس حديثه بشيء. وقيل: كان يؤمن بالرجعة. ولم يصحّ.

معتمر: عن فُضيل بن ميسرة، عن أبي حريز، أنّ الشعبيّ حدَّث عن النعمان بن بشير أنه خطب بالكوفة، فقال: سمعتُ رسول الله على يقول: «الخمر من العصير والتمر والزبيب والبُرّ والشعير والذرة، فأَنْهَاكم عن كل مسكر».

رواه سعید بن سلیمان، عن عثمان بن مطر<sup>(۲)</sup>، عن أبی حریز بنحوه .

وقال يحيى بن سَعِيد: قلت لفُضيل بن ميسرة أبي معاذ: أحاديث أبي حريز! قال: سمعتُها، فذهب كتابي، فأخذ بها من بعدي إنسان (٣).

معتمر: قرأتُ على الفُضيل، عن أبي حريز، أنَّ الحسن حدَّثه، أنَّ صعصعة بن معاوية حدَّثه، أنه رأى أبا ذرّ متوشِّحاً، فقال: ألا أحدثك؟ قلت: بلى. قال: «مَنْ أعتق مسلماً جعل اللهُ مكانَ كلِّ عُضُو منه فكاك عضو منه من النار».

أخبرنا أحمد بن إسحاق، أخبرنا أحمد بن أبي الفتح، والفتح بن عبد السلام ببغداد، قالا: أخبرنا أبو الفضل الأرموي (ح) وأخبرنا أحمد بن هبة الله، عن عبد المعز (٤) البزاز، أخبرنا يوسف ابن أيوب الزاهد، قالا: أخبرنا أبو الحسين بن النقور، أخبرنا علي بن عمر السّكري، حدثنا أحمد بن الحسن الصوفي، حدثنا يحيى بن معين، أحمد بن الحسن الصوفي، حدثنا يحيى بن معين، حدثنا معتمر بن سليمان، قرأتُ على الفُضيل بن حدثنا معتمر بن سليمان، قرأتُ على الفُضيل بن عباس قال: نهى رسول الله على أن تُزوَّجَ المرأة على العَمَّة والخالة، وقال: "إنّكنَّ إذا (٥) فعلتنَّ على العَمَّة والخالة، وقال: "إنّكنَّ إذا (٥) فعلتنَّ ذلك قطعتنَّ أرحامكن».

رواه عبد الأعلى الساميّ (ت)(٢)، عن سعيد ابن أبي عَرُوبة، عن أبي حَرِيز نحوه. ورواه

<sup>(</sup>۱) تاریخ بغداد ۹/ ۳۵۵ ـ ۲۳۷ .

<sup>(</sup>٢) في (د) و(س): مطرف، والمثبت من «ضعفاء» العقيلي ٢/ ٢٤١ ، وهو الصواب.

<sup>(</sup>٣) في «الكامل» ٤/ ١٤٧٦ : فأخذ بها بعد من إنسان.

<sup>(</sup>٤) في (د): عبد العزيز، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٥) في «الكامل» ٤/ ١٤٧٦ : إن.

<sup>(</sup>٦) سنن الترمذي (١١٢٥).

البُرساني، عن سعيد، فزاد فيه عن أبي حريز: عن قتادة، عن عكرمة. والأول أصح.

وقد ساق ابن عديّ لأبي حَرِيز عبدِ الله اثني عشر حديثاً، وقال: عامَّةُ ما يرويه لا يتابعه عليه أحد.

وقال التبُوذكي: حدثنا هشام السجستاني قال: قال أبو حريز: تُؤمنُ بالرَّجْعة؟ قلت: لا. قال: هو في اثنتين وسبعين آية من كتاب الله. قلت: قد استشهد به البخاري (۱).

عبد الله بن الحُسين بن عطاء بن يسار . عن سُهيل. وعنه: محمد بن فُليح، وحاتم ابن إسماعيل.

تكلَّم فيه ابن حبَّان، وقال أبو زُرعة: ضعيف (٢).

٤٠٦٢ ـ عبد الله بن الحسين بن جابر المصيصيّ، بغداديّ الأصل. روى عن محمد بن المبارك الصُّوريّ، وجماعة.

قال ابن حبَّان: يسرق الأخبار ويقلبُها. لا يحتجُّ بما انفرد به، روى عن الصوريّ، عن الوليد، عن الأوزاعيّ، عن قتادة، عن أنس، عن أبي بكر مرفوعاً: "لم يُعْظَ أحدٌ خيرًا من العافية».

وبه عن أنس، أن النبيَّ ﷺ توضًا فخلَّل لحيته. لحقه الطبراني (<sup>(۲)</sup>.

٤٠٦٣ - عبد الله بن الحسين، أبو أحمد

السامري، شيخ القراء بمصر، وصاحب ابن مجاهد وابن شنبوذ.

قال الدانيّ: أخذ القراءة عرضاً عن محمد بن حمدون الحذاء، ويموت بن المزرّع، وأحمد بن سهل الأشنانيّ، وأبي الحسن بن الرقي. وسمَّى جماعة. إلى أن قال: مشهور ضابط ثقة مأمون، غير أنّ أيامه طالت، فاختلّ حفظه، ولحقه الوهم، وقلّ من ضبط عنه في أخريات أيامه. روى عنه القراءة أيام ضبطه شيخُنا أبو الفتح فارس، وخلق.

قلت: أخبر أبو أحمد أنه وُلد سنة ست ـ أو خمس ـ وتسعين ومئتين، ثم زعم أنه سمع من أبي العلاء الكوفي، وعبد الله بن المعتز، ويموت بن المزرع، حتى إنه ادَّعَى أنه قرأ على محمد بن يحيى الكسائي، ولم يَلْقَ هؤلاء.

وزعم أنه قرأ على الأُشنانيّ، وقد أدركه وهو ابنُ إحدى عشرة سنة، فالعهدةُ عليه.

قال الحافظ الصوري: قال لي أبو القاسم العُنَّابي: كنا يوماً عند أبي أحمد، فحدَّثنا عن أبي العلاء الوكيعي، فأخبرتُ الحافظ عبد الغني، فاستعظمه وقال: سَلْه متى لَقِيَه؟ فرجعتُ إليه؛ فقال: سمعتُ منه بمكة سنة ثلاث مئة، فأتبت عبد الغني، فأخبرته فقال: مات أبو العلاء عندنا في أول سنة ثلاث مئة، ثم عبرتُ بعد مدة مع عبد الغني وأبو أحمد السامريّ قاعد يُقرئ،

<sup>(</sup>۱) ضعفاء النسائي ص ٦٢ ، وضعفاء العقيلي ٢/ ٢٤٠ ، ٢٤١ ، والجرح والتعديل ٥/ ٣٥ ـ ٣٥ ، والكامل ٤/ ١٤٧ ـ ٢٤١ .

<sup>(</sup>٢) الجرح والتعديل ٥/ ٣٥، والمجروحين ١٦/٢، ، وتهذيب الكمال ٤١٩/١٤.

<sup>(</sup>٣) المجروحين ٢/ ٤٦ . وقوله: لحقه الطبراني، من «اللسان» ٤٥٦/٤.

يكذب في حديث رسول الله ﷺ.

وقال الصُّوريّ: ذكر أنه قرأ على الكسائي الصغير، فبلغني أنه كتب في ذلك إلى بغداد يسألون (١) عن وفاة الكسائي، فكان الأمر من ذلك ىعىداً.

قلت: لأنه مات قبل مولد أبي أحمد، وكان قد أسند أبو أحمد ذلك لفارس بن أحمد بحق، قرأته على ابن مجاهد، عن الكسائي الصغير. وهذه أمور توهن الشخص، وقد سُقت أخباره في «طبقات القراء»، وقد اعتمده الداني في «التيسير» وغيره.

٤٠٦٤ ـ عبد الله بن الحسين بن عبد الله بن رواحة، الشيخ عزّ الدين أبو القاسم الحمويّ. مكثر عن السِّلَفي، وسماعه صحيح.

قد اتُّهم في الشهادة، نسأل الله السَّتُر(٢).

٤٠٦٥ ـ عبد الله بن حشرج .عن أبيه. لا يعرف مَن ذا<sup>(٣)</sup>.

- عبد الله بن حفص بن عمر. عن أبيه، عن فأقول: أين كنت؟ فيقول: كنت في روضة تحت

فقلت: ألا تسلِّم عليه؟ قال: لا أسلِّم على مَنْ جدِّه. قال ابن معين: ليس بشيء. من ولدِ سعد القَرَظ (٤).

## أما:

٤٠٦٦ ـ ع: عبد الله بن حفص بن عمر بن سعد بن أبى وقّاص، أبو بكر، وهو بالكنية أعرف، فروى عن ابن عمر، وعن عروة، وجماعة. وعنه: شعبة، والناس.

وثَّقه النسائي. (٥)

٤٠٦٧ ـ عبد الله بن حفص، الوكيل، السامريّ الضرير.

قال ابن عديّ: كتبتُ عنه، وكان يسرق الحديث، وأمْلَى عليَّ أحاديثُ موضوعة، لا أشكُّ أنه وضعها.

حدثنا عبد الله، حدثنا سُريج، حدثنا هشيم، عن سيَّار، عن ثابت، عن أنس ـ مرفوعاً ـ قال: «لا أفتقد أحداً مِنْ أصحابي غير معاوية، لا أراه ثمانين عاماً، ثم يُقبل إلى على ناقة من المسك، حشوها من الرحمة، قوائمها من الزَّبَرْجَد،

<sup>(</sup>١) في «تاريخ بغداد» ٩/ ٤٤٣ ، ومعرفة القراء الكبار ٢/ ٦٣٧ : يسأل. وتنظر الترجمة فيهما.

<sup>(</sup>٢) ذكر ابن حجر في «اللسان» ٤/ ٤٦٠ أنه مات سنة (٦٤٦).

<sup>(</sup>٣) الجرح والتعديل ٥/ ٤٠ .

<sup>(</sup>٤) كذا نقل المصنف رحمه الله عن ابن الجوزي في «ضعفائه» ٢/ ١١٩ . ونقله ابن الجوزي عن ابن عدي في «كامله» ٤/ ١٥٦١ ، وقد نقل ابن عدي كلام عثمان الدارمي فأخطأ فيه، فالذي قاله الدارمي في «سؤالاته» لابن معين ص١٦٩: «قلت: فعبد الله بن محمد بن عمَّار بن سعد، وعمار وعمر ابني (كذا) حفص بن عمر بن سعد، عن آبائهم، عن أجدادهم؛ كيف حال هؤلاء؟ فقال: ليسوا بشيء. فوهم ابن عدي، فغيَّر: عبد الله بن محمد بن عمَّار بن سعد، إلى: عبد الله بن حفص بن عمر بن سعد، وعقد له ترجمة، ثم ركَّب عليه وهماً آخر، فقال: عمار وعمر أخواه. ولا وجود لهذه الترجمة من ولد سعد القَرَظ. والله أعلم. وسيرد كلّ من الثلاثة المذكورين في كلام عثمان الدارمي في موضعه من الكتاب. وينظر «سنن» الدارقطني (٩٠٦).

<sup>(</sup>٥) تهذيب الكمال ٤٢٣/١٤ .

عرش ربي يناجيني وأُناجيه، ويقول: هذا عِوَض لما كنت تُشْتَم في الدنيا».

قلت: ما كان ينبغي لابن عديّ أنْ يتشاغلَ بالأخذ عن هذا الدجّال الأعمى البصر والبصيرة الذي قال الله فيه: ﴿وَمَن كَانَ فِي هَاذِهِ أَعْمَىٰ فَهُوَ فِي اللَّهِ فَيه : ﴿ وَمَن كَانَ فِي هَاذِهِ أَعْمَىٰ فَهُو كَانَ فِي اللَّهِ فَيه : ﴿ وَمَن كَانَ فِي هَاذِهِ أَعْمَىٰ وَأَضَلُ سَبِيلًا ﴾.

ثم قال: حدثنا عبد الله، حدثنا سويد بن سعيد، حدثنا المعتمر والوليد، عن الأوزاعيّ، عن يحيى، عن أبي هريرة: سجد نبيُّ الله خمس سَجَدات ليس فيهن ركوع. وقال: «أتاني جبريل فقال: يا محمد، إنّ ربَّك يحبُّ فاطمة فاسجد، فسجدتُ. ثم قال: إن الله يحبُّ الحسن والحسين، فسجدتُ، ثم قال: إن الله يحبُّ يحب مَنْ أحبَّهما...» الحديث.

وحدثنا عبد الله، حدثنا بشر بن الوليد، حدثنا حزم القُطَعي، عن ثابت، عن أنس: «مَنْ أحبَّني فليحب عليًّا، ومَنْ أبغض أحداً من أهل بيتي حُرم شفاعتي...». الحديث.

وحدثنا عبد الله، حدثنا الربيع بن ثعلب، بقوم، فلا يَصُمْ إلا بإذنهم "("). حدثنا معتمر، عن أبيه، عن حُميد، عن أنس... ١٩٦٩ ـ عبد الله بن حكيم فذكر حديثاً باطلاً من جنس ما قبلَه (١). الكوفيّ .عن أبيه، رافضيّ، غا

البصريّ. عن هشام بن حكيم، أبو بكر الداهريّ البصريّ. عن هشام بن عروة، وإسماعيل بن أبي خالد، وجماعة. وعنه: عَمرو بن عون، وجُبَارة ابن المغلّس.

قال أحمد: ليس بشيء. وكذا قال ابن المدينيّ وغيره. وقال ابن معين مرة: ليس بثقة. وكذا قال النسائي. وقال الجُوزجانيّ: كذّاب.

وبعضُ الناس قد مشّاه وقوّاه، فلم يُلتفت إليه.

عَمرو بن عون: حدثنا عبد الله بن حكيم، عن سفيان، عن أبي إسحاق، عن عُرينة، عن جُفينة، أنَّ النبيَّ عَيُرُ كتب إليه كتاباً، فَرَقَعَ به دَلُوه، فقالت له بنته: عمدتَ إلى كتاب سيِّد العرب فرقَعْتَ به دلوك! ليَمسَّنَك بلاء، فغارت عليه خيلُ رسول الله عَيُرُ ، فأخذوا كلَّ قليل له (٢)، ثم جاء بعدُ مسلماً، فقال له النبيُّ عَيْرُ: «اذهبْ، فما وجدتَ قبل قسمة السِّهام فهو لك».

عَمرو بن عون: حدثنا أبو بكر الداهريّ، عن إسماعيل، عن قيس، عن المستورد، أنَّ رجلاً شكا إلى رسول الله ﷺ النَّقْرس، فقال: «كذبتك الهواجر».

جُبارة: حدثنا أبو بكر الداهريّ، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة مرفوعاً: «إذا أضاف أحدكم بقوم، فلا يَصُمْ إلا بإذنهم»(٣).

٤٠٦٩ ـ عبد الله بن حكيم بن جُبير الأسديّ الكوفيّ .عن أبيه، رافضيّ، غالٍ كأبيه. روى عنه إبراهيم بن إسحاق الصيني حديثاً شِبه موضوع (٤).

مكرر ٤٠٦٨ ـ عبد الله بن حكيم الشاميّ .عن محمد بن عَمرو. لا يُعرف. ذكره العقيلي وقال: لا يُتابع على حديثه.

<sup>(</sup>١) الكامل ٤/٩٧٦، وتاريخ بغداد ٩/ ٤٤٩.

<sup>(</sup>٢) في هامش (د): كل مال له.

<sup>(</sup>٣) أحوال الرجال ص١٣١ ، وضعفاء النسائي ص١١٥ (ذكره في الكنى)، وضعفاء العقيلي ٢/ ٢٤١ ، والجرح والتعديل ٥/ ٤١ ، والكامل ١٤٥٦/٤ ، وتاريخ بغداد ٤٤٦/٩ .

<sup>(</sup>٤) ضعفاء العقيلي ٢/ ٢٤٣ ، وأبوه من رجال التهذيب.

حدثناه علي بن الحسين بن الجُنيد، أخبرنا محمد بن أبي السّريّ، حدثنا يحيى بن سعيد العطار، عن عبد الله بن حكيم، عن محمد بن عَمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة قال: عاد رسولُ الله على جارًا له يهودي (۱).

قلت: هو الداهريّ.

• **٤٠٧٠ ـ عبد الله بن حُكيم ـ** بضم الحاء ـ الكتاني. عن بشر بن قدامة. مجهول (٢).

2011 عبد الله بن حَلَّام. عن ابن مسعود مرفوعاً: "إني رأيت امرأةً فأعجبتني..." الحديث. رواه أبو إسحاق عنه. وبعضهم وقَفَه. لا يكاد يُعرف (٣).

عبد الله بن حمدان بن وهب الدينوريّ. أبو
 متّهم. وسيأتي<sup>(٤)</sup>.

٤٠٧٢ ـ عبد الله بن حيدر القَزْوينيّ الفقيه. عن زاهر الشَّحَّاميّ وطبقته. وخرَّج لنفسه أربعين حديثاً. اتَّهمه ابن الصَّلاح<sup>(٥)</sup>.

المحكمة عبد الله بن خالد بن خازم (٢). ما علمت أحداً ضعّفه، لكنه أتى بخبر منكر عن عبد الله بن عبد الله العزيز. وهو يأتي في ترجمة عبد الله، رواه عبد الله ابن عبد الرحمن الدارمي عنه.

والصواب ما رواه سعيد بن منصور، عن عبد الله بن عبد العزيز، عن الزّهريّ قوله: أوّل مَنْ يختصم الرجلُ وامرأته (٧)...

٤٠٧٤ \_ عبد الله بن خالد بن سلمة المخزوميّ. عن أبيه.

تكلَّم فيه يحيى بن معين وغيره. وقال ابن حبَّان: كان ينزل في بني راسب بالبصرة. روى عنه محمد ابن عقبة. يجب التنكّب عن روايته إذا انفرد (^).

4.۷٥ ـ د: عبد الله بن خالد بن سعيد بن أبي مريم، أبو شاكر، مديني. عن أبيه.

قال الأزديّ: لا يُكتب حديثُه.

قلت: روى عنه يحيى بن محمد (٩) الجاري غيره.

وهو في «الجرح والتعديل» ٥/٥٥ ، وفيه: حازم، بالحاء المهملة، وذكره ابن ماكولا في «الإكمال» ٢٨٨/٢ في المختلف فيه.

<sup>(</sup>١) فوقها في (س): كذا. يعني أن الجادة: يهودياً، وهو ما وقع في «ضعفاء» العقيلي ٢/ ٢٤٢ ـ ٢٤٣.

<sup>(</sup>۲) الجرح والتعديل ۳۸/۵.

<sup>(</sup>٣) التاريخ الكبير ٥/ ٦٩.

<sup>(</sup>٤) واسم حمدان: محمد، كما في «اللسان» ٤/٧٢٤.

<sup>(</sup>٥) التدوين في أخبار قزوين ٣/ ٢٢٣ ، وذكر مصنفه أنه مات سنة (٥٨٢).

<sup>(</sup>٦) وقع في (د): عبد الله بن خازم بن خالد، وكذلك وقع في (س) غير أنه جاء فيها على كلّ من «خازم» و«خالد» علامة القلب (م).

<sup>(</sup>٧) الحملُ في الحديث المرفوع الذي أشار إليه المصنف على عبد الله بن عبد العزيز، وسيرد في ترجمته.

<sup>(</sup>A) التاريخ الكبير ٥/ ٧٨ ، والجرح والتعديل ٥/ ٤٤ ، والمجروحين ٢٦/٢ ، والكامل ٤/ ١٥٣٥ . وقال فيه البخاري وأبو حاتم: منكر الحديث. وقال ابن عدي: لعله لا يروي عنه غير محمد بن عقبة.

<sup>(</sup>٩) وقع في (د) و(س): محمد بن يحيي، والتصويب من «تهذيب الكمال» ١٤/ ٤٤٥ ، وحديثه عند أبي داود (٢٨٧٣).

٤٠٧٦ ـ ع: (صح): عبد الله بن خَبَّاب المدنيّ، مولى بني النجار. عن أبي سعيد. وعنه ابن الهاد.

قال ابن عديّ: صدوق. وقال الجُوزجانيّ: لا يعرفونه.

قلت: بل هو معروف. وثَّقه أبو حاتم، خاصَّة، وهي مُبْهَمة ليس فيها توبة، ومَرْ وحسبك. وقد روى عنه القاسم بن محمد مع مؤمنة فله توبة، وتلا: ﴿إِلَّا الَّذِينَ تَابُواْ﴾ (٤). تقدُّمه، ويحيى بن سعيد الأنصاريّ (١).

٤٠٧٧ ـ ق: عبد الله بن خِرَاش بن حَوْشَب. عن عمّه العوَّام بن حَوْشب.

ضعَّفه الدارقطني وغيره. وقال أبو زُرعة: ليس بشيء. وقال أبو حاتم: ذاهب الحديث. وهو أخو شهاب. قال البخاريّ: منكر الحديث.

أبو سعيد الأشج: حدثنا عبد الله بن خِراش، عن العوَّام، عن سعيد بن جُبير: ﴿ثم اهتدى﴾ قال: لزم السنَّة والجماعة. (٢)

مُشْكدانة: حدثنا عبد الله بن خراش، عن العوَّام، عن مجاهد، عن ابن عباس قال: لما أسلم عمر، نزل جبريل فقال: يا محمد، لقد استبشر أهل السماء بإسلام عمر (٣).

الأشج: حدثنا عبد الله بن خراش، عن العوّام، عن سعيد بن جُبير، عن ابن عباس ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَرْمُونَ

الْمُحْصَنَتِ الْغَفِلَتِ الْمُؤْمِنَتِ لُعِنُوا ﴾ قال: نزلت في عائشة خاصة.

رواه هُشيم عن العوَّام فقال: حدثنا شيخ من بني كاهل أنَّ ابن عباس تلا: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَتِ ﴾، فقال: هذه في شأن أمهات المؤمنين خاصَّة، وهي مُبْهَمة ليس فيها توبة، ومَنْ قذف مؤمنة فله توبة، وتلا: ﴿إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا ﴾ (٤).

ابن عديّ: حدثنا المغيرة بن الخضر الموصلي، حدثنا عبد الغفار بن عبد الله الموصلي، حدثنا عبد الله بن خِراش، عن الموصلي، حدثنا عبد الله بن خِراش، عن أبيه العوّام، عن إبراهيم التيميّ، عن أبيه، عن أبيه ذرّ، قلت: يا رسول الله، أوْصِني. قال: «أوصيك بحسن الخلق وطول الصمت». قلت: زدني. قال: «هما أخفُ الأعمال على الأبدان، وأثقلهما في الميزان».

وبه عن العوَّام، عن أبي صالح، عن أبي هريرة مرفوعاً: «لا يجتمع الشعُّ<sup>(٥)</sup> والإيمان في قلب عبد أبداً». قال ابن عدي: عامَّة ما يرويه غير محفوظ.

وله عن العوَّام، عن إبراهيم التيميّ، عن أبيه، عن عليّ: أنَّ النبيّ على نصب المنجنيق على أهل الطائف<sup>(۱)</sup>.

<sup>(</sup>١) الجرح والتعديل ٥/٤٣، والكامل ٤/ ١٥٥٠ - ١٥٥١ ، وتهذيب الكمال ١٤٩/١٤ .

<sup>(</sup>٢) التاريخ الكبير ٥/ ٨٠ ، والجرح والتعديل ٥/ ٤٥ \_ ٤٦ ، وضعفاء الدارقطني ص١١٦ . وقال فيه ابن المديني، كما في «المحدّث الفاصل» ص٣١٧ : كذاب.

<sup>(</sup>٣) الكامل ٤/ ١٥٢٥ .

<sup>(</sup>٤) ينظر «تفسير» ابن أبي حاتم ٨/ ٢٥٥٦ ـ ٢٥٥٧ ، و«مجموع فتاوى» ابن تيمية ١٥/ ٣٥٩ ـ ٣٦٠ .

<sup>(</sup>٥) في «الكامل» ١٥٢٦/٤ : الشرّ، بدل: الشحّ.

<sup>(</sup>٦) أخرجه الرامهرمزي في «المحدّث الفاصل» ص٣١٦ ـ ٣١٧ من طريق ابن المديني، عن عبد الله بن خراش، به. وأخرجه العقيلي في «ضعفائه» ٢/ ٢٤٤ ، وابن الأعرابي في «معجمه» ٢/ ٤٣٠ من طريقين آخرين عن ابن خراش، =

- عبد الله بن خُلَّج الصنعانيّ. عن وَهْب. ضعَّفه هشام بن يوسف<sup>(۱)</sup>.

عن عبد الله بن خلف الطُّفَاويّ. عن هشام بن حسان.

قال العُقيلي: في حديثه وَهُم ونكارة، ثم ذكر له حديثاً صحيحاً خُولف في سنده (٢).

٤٠٧٩ ـ فق: عبد الله بن خليفة الهَمْدَانيّ، تابعيّ مخضرم. له عن عُمر. وعنه: أبو إسحاق، ويونس بن أبي إسحاق.

ذكره ابن حبان في «الثقات». وأورد له ابن ماجه في «تفسيره» في ﴿ الرَّحْنَنُ عَلَى الْمَرْشِ اَسْتَوَىٰ ﴾. لا يكاد يُعْرف. فالله أعلم (٣).

أمًّا:

٤٠٨٠ ـ س: عبد الله بن خليفة. ويقال: خليفة بن عبد الله العنبري؛ فشيخ بصريّ صدوق. له عن عائذ بن عَمرو، وعبادة بن الصامت. وعنه: شعبة، وبسطام بن مسلم (٤٠).

٤٠٨١ ـ ٤ : عبد الله بن الخليل الحضرميّ. ويقال: ابن أبي الخليل. عن زيد بن أرقم

بحديث القُرعة. قال البخاريّ: لا يُتابع عليه. وقال غيره: صدوق.

ابن عُيينة: حدثنا الأجلح بن عبد الله، عن الشعبيّ، عن عبد الله بن خليل، عن زيد بن أرقم قال: أتي عليّ باليمن في ثلاثة وقعوا على جارية لهم في طُهْر، فجاءت بولد، فقال عليّ لاثنين منهم (٥): أتطيبانِ به نفساً لصاحبكما؟ قالا: لا. وقال للآخر؟ قالا: لا. قال: أنتم شركاء متشاكسون، إني مقرع بينكم، فأيّكم أصابته القُرعة ألزمتُه الولد، وأغرمتُه ثلثي ثمن الجارية.

قال زيد بن أرقم: فلما قدمنا على النبي على النبي على قال: «ما أعلم فيها إلا ما قال علي».

قال سفيان: وحدثنيه أبو سهل الأعمى عن الشعبي، فقال: عن عليّ بن ذريح، عن زيد. قال: وأجلحُ أحفظُهما (٦).

٤٠٨٢ ـ عبد الله بن خَيْرَان البغدادي. عن شعبة، والمسعوديّ. وعنه: عيسى، وتمتام، وطائفة.

<sup>=</sup> عن العوام بن حوشب، عن أبي صادق، عن علي، به. ورواه أبو داود في «المراسيل» (٣٣٥) عن مكحول، وينظر «سنن» الترمذي ٥/ ٩٤.

<sup>(</sup>١) قال ابن حجر: سيعاد في عبد الملك. اللسان ٤/١/٤ .

<sup>(</sup>٢) ضعفاء العقيلي ٢/ ٢٤٦. والحديث الذي ذكره له، رواه عن هشام بن حسان، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر مرفوعاً: «لولا أن أشق...».

<sup>(</sup>٣) الثقات ٥/ ٢٨ ، وتهذيب الكمال ٢٥٦/١٤ .

<sup>(</sup>٤) تهذیب الکمال ۲۱/ ۵۹۲ ـ ۷۵۷ .

<sup>(</sup>٥) في (د) و(س): منهما. والمثبت من «ضعفاء» العقيلي ٢ ٢٤٤ .

<sup>(</sup>٦) التاريخ الكبير ٧٩/٥ ، والجرح والتعديل ٥/٥٥ ، وتهذيب الكمال ٤٥٧/١٤ . وفرَّق البخاري وابن أبي حاتم بين الراوي عن زيد وروى عنه الشعبي، وبين الراوي عن علي وروى عنه أبو إسحاق، وقال البخاري في الراوي عن زيد: لا يتابع عليه.

قال الحافظ أبو بكر الخطيب: اعتبرتُ كثيراً من حديثه فوجدتُه مستقيماً يدلُّ على ثقته.

وقال العقيلي: لا يُتابَع على حديثه. ثم ساق له ثلاثة أحاديث محفوظة المتن، لكنه خُولف في سندها، وهو أكبر شيخ لقيّه ابن أبي الدنيا.(١)

٤٠٨٣ ـ ت: عبد الله بن داود الواسطيّ التمّار.

قال البخاريّ: فيه نظر. وقال النسائيّ: ضعيف. وقال أبو حاتم: ليس بقويّ، في حديثه مناكير.

وتكلَّم فيه ابنُ حبَّان وابن عديّ، وذكر له ابن عديّ في ترجمته عن عبد الرحمن بن أخي محمد ابن المنكدر (ت) عن عمّه، عن جابر، أنَّ عمر قال لأبي بكر يوماً: يا سيِّد المسلمين. فقال: أما إذ قلت ذا؛ فإني سمعتُ رسول الله على أحد أفضل من عمر». هذا كذب (٢).

مطر بن محمد السكريّ: حدثنا عبد الله بن داود الواسطيّ، حدثنا الليث، عن نافع، عن ابن عمر مرفوعاً: «الناظر إلى عورة أخيه متعمّداً لا يتلاقيان في الجنة». وهذا كذب.

أحمد بن سنان القطان: حدثنا عبد الله بن داود الواسطيّ قال: بينا أنا واقف إذا أنا بامرأة فذكر شأن المرأة التي لا تنطق إلا بالقرآن.

سهيل بن إبراهيم الجارودي: حدثنا عبد الله، حدثنا ابن جُريج، عن ابن أبي مُليكة، عن عائشة قالت: لما مرض رسول الله على أتيتُه بسواكِ رطب، فقال: «امضغيه لكي يختلط ريقي بريقك، لكي يهون به عليَّ الموت».

وله عن حماد، عن المختار بن فُلْفل، عن أنس مرفوعاً: «مَنْ صلّى ركعتين في ليلة جمعة قرأ فيهما بالفاتحة وخمس عشرة ﴿إِذَا زُلْزِلَتِ﴾ آمنه الله من عذاب القبر، ومِنْ أهوال يوم القيامة».

قال ابن عديّ: هو ممن لا بأس به إن شاء الله.

قلت: بل كلُّ البأس به، ورواياتُه تشهد بصحة ذلك. وقد قال البخاريّ: فيه نظر، ولا يقول هذا إلا فيمن يتهمه غالباً.

ومن أباطيله: عن الليث، عن عُقيل، عن الزهري، عن ابن المسيب، عن سعد مرفوعاً: «جاءني جبريل بسفرجلة من الجنة، فأكلتها، فواقعتُ خديجة فعلقت بفاطمة...» الحديث.

وقد علم الصبيان أنَّ جبريل لم يهبط على نيِّنا إلا بعد مولد فاطمة بمدة (٣).

٤٠٨٤ ـ عبد الله بن دَاهِر بن يحيى بن داهر الرازيّ، أبو سليمان المعروف بالأحمريّ. عن أبيه. وعنه أحمد بن أبي خيثمة.

<sup>(</sup>١) ضعفاء العقيلي ٢/ ٢٤٥ ، وتاريخ بغداد ٩/ ٤٥٠ .

<sup>(</sup>٢) سنن الترمذي (٣٦٨٤)، وفيه: يا خير الناس، بدل: يا سيد المسلمين. وجاء في هامش (س) ما نصُّه: هذا الحديث في «مستدرك» الحاكم [٣/ ٩٠]. قال المؤلف عقبه: عبد الله ضعفوه، \_ يعني ابن داود هذا \_ وعبد الرحمن متكلم فيه، والحديث شبه موضوع.

 <sup>(</sup>٣) في (د): بمكة. والترجمة في: التاريخ الكبير ٥/ ٨٢ ، وضعفاء النسائي ص٦٤ ، وضعفاء العقيلي ٢/ ٢٤٩ ، والجرح والتعديل ٥/ ٨٤ ، والمجروحين ٢/ ٣٤ ، والكامل ٤/ ١٥٥٦ ، وتهذيب الكمال ٤٦٧/١٤ .

قال أحمد ويحيى: ليس بشيء. قال: وما يكتب حديثه إنسانٌ فيه خير. وقال العُقيلي: رافضي خبيث. وقيل: اسمه عبد الله بن محمد (١).

وقال ابن عديّ: حدثنا علي بن سعيد بن بشير، حدثنا ابن داهر، حدثنا أبي، عن ابن أبي ليلى، عن الحكم، عن إبراهيم، عن علقمة والأسود، عن ابن مسعود قال: بينا نحن عند رسول الله على أقبل نَفَرٌ من بني هاشم، أو فتيةٌ، فلما رآهم تغيّر، فقلت: ما نزال نرى في وجهك ما تكره! فقال: "إنا أهلُ بيت اختار الله لنا الآخرة على الدنيا، وأهلُ بيتي هؤلاء سيلقون بعدي بلاء، حتى يجيء قومٌ من هاهنا من قِبَل المشرق؛ أصحابُ رايات سُود، يسألون الحقَّ فلا يُعطّونه. قال: فيقاتلون فيُنصرون، فيُعطّون ما سألوا فلا يقبلونه، حتى يدفعونها (٢) إلى رجل من أهل بيتي يملؤها قسطاً كما مُلئت ظُلماً، فمن أدرك منكم يملؤها قسطاً كما مُلئت ظُلماً، فمن أدرك منكم يملؤها قسطاً كما مُلئت ظُلماً، فمن أدرك منكم ينظن الزمان فليجِنْهم ولو حبُوًا على الثلج».

وبه: حدثنا أبي، عن الأعمش، عن عَبَايَة الأسديّ، عن ابن عباس مرفوعاً: «يا أمَّ سلمة، إنَّ عليَّا لحمُه من لحمي، ودمُه من دمي...» الحديث.

وبه عن ابن عباس: ستكون فتنة، فمن

أدركها فعليه بالقرآن وعليّ بن أبي طالب؛ فإني سمعتُ رسولَ الله ﷺ وهو آخذٌ بيد عليّ: «هذا أُولُ مَنْ آمنَ بي، وأول مَنْ يُصافحني؛ وهو فاروقُ الأمة، وهو يَعْسُوب المؤمنين، والمال يعسوب الظلمة، وهو الصدِّيق الأكبر، وهو خليفتي من بعدي»(٣).

قال ابن عديّ: عامَّة ما يرويه في فضائل على، وهو متَّهم في ذلك.

قلت: قد أغنى الله عليًّا عن أنْ تقرَّر مناقبُه بالأكاذيب والأباطيل<sup>(٤)</sup>.

الكوفيّ. قال ابن معين: ليس بشيء.

يزيد بن هرون: عنه، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن علي مرفوعاً: «يوشك ألّا يبقى من الإسلام إلا اسمه، ومن القرآن إلا رَسْمُه، مساجدُهم عامرة، وهي خرابٌ من الهدى، علماؤهم شَرُّ مَنْ تحت أديم السماء، مِنْ عندهم خرجت الفتنة، وفيهم تعود».

رواه بِشْر بن الوليد، عن ابن دُكين، فوقفه. ولبِشْر عنه بالإسناد عن علي، قال: ستة لا يأمنهم مسلم: اليهوديّ، والنصرانيّ، والمجوسيّ، وشارب الخمر، وصاحب الشطرنج، والمتلهِّي بأمّه. فقال جعفر بن محمد: هو الذي يقول: أمَّه زانية إنْ لم يفعل كذا.

<sup>(</sup>١) في هامش (س) ما نصُّه: سيأتي مختصراً في عبد الله بن محمد [بن يحيى بن داهر] وقد أشار المؤلف فيها إلى أنه مرّ.

<sup>(</sup>۲) فوقها في (س): كذا.

<sup>(</sup>٣) في هامش (س) ما نصُّه: ذكره ابن الجوزي في «موضوعاته» [٦٤٤] واتهم به عبد الله بن داهر صاحب الترجمة.

<sup>(</sup>٤) ضعفاء العقيلي ٢/ ٢٥٠ ، والجرح والتعديل ٥/ ١٦٠ ـ ١٦١ ، والكامل ١٥٤٣/٤ ، وتاريخ بغداد ٤٥٣/٩ . قال الخطيب: قيل: إن «داهر» أباه اسمه محمد ولقبه داهر، والله أعلم . وقال ابن حجر في «اللسان» ٤٧٤/٤ : تقدم قريباً عبد الله بن حكيم الداهري، فما أدري أهو هو اختلف في اسم أبيه، أو هو غيره.

ونقل ابن الجوزي أنَّ ابنَ معين قال مرة: ليس به بأس. وقال أبو زُرعة: ضعيف. وقال النسائي: ليس بثقة. وقال في موضع آخر: ليس به بأس. وقال أبو داود: وثَّقه أحمد<sup>(١)</sup>.

٤٠٨٦ ـ ع (صح): عبد الله بن دينار، مولى ابن عمر، أحد الأئمة الأثبات.

انفرد بحديث الولاء، فذكره لذلك العُقيليّ في «الضعفاء»، وقال: في رواية المشايخ عنه اضطراب. ثم ساق له حديثين مضطربَي الإسناد، وإنما الاضطراب من غيره، فلا يُلتفتُ إلى فعل أحمد: هو فوق العلاء وسُهيل (٦). العُقيلي، فإنَّ عبد الله حجَّة بالإجماع. وثَّقه أحمد، ويحيى، وأبو حاتم. وقد رُوي عن ابن عيينة: لم يكن بذاك، ثم صار<sup>(٢)</sup>.

> ٤٠٨٧ ـ ق: عبد الله بن دينار البَهْرَاني الشاميّ. عن عُمر بن عبد العزيز، وغيره.

> ليس بالقوي. قاله أبو حاتم. وقال الدارقطني: لا يعتبر به. نقلتُها من خطّ شيخنا أبي الحجَّاج. وقال أبو عليّ النيسابوريّ: هو عندي ثقة. وروى المفَضَّل الغِلابيّ عن ابن معين: ضعيف شامي<sup>(٣)</sup>.

٤٠٨٨ ـ عبد الله بن ذَكْوَان عن محمد بن ربيعة، وإذا أبو الزناد أَفْقَه الرجلين .

المنكدر. روى عنه عبد الصمد في الأذان. قال البخاري: منكر الحديث (١٠).

٤٠٨٩ \_ عبد الله بن ذَكْوَان. عن ابن عُمر. لا يُعرف مَن ذا<sup>(ه)</sup>.

٤٠٩٠ ـ ع (صح): عبد الله بن ذَكْوَان، أبو الزِّناد الإمام الثبت.

قال ابن معين وغيره: ثقة حُجَّة. وروى حرب عن أحمد بن حنبل قال: كان سفيان يُسمِّي أبا الزناد أمير المؤمنين في الحديث. ثم قال عن

وقال أبو زرعة الدمشقى: أخبرني أحمد بن حنبل أنَّ أبا الزناد أعلمُ من ربيعة.

وقال ابن المديني: لم يكن بالمدينة بعد كبار التابعين أعلم من الزُّهريّ، ويحيى بن سعيد، وأبى الزناد، وبُكير بن الأشجّ.

وقال أبو حاتم: ثقة فقيه حجَّة، صاحب سُنَّة. وقال البخاريّ: أصحُّ أحاديث أبي هريرة: أبو الزِّناد، عن الأعرج، عنه.

وقال أبو يوسف عن أبى حنيفة: قدمتُ المدينة، فأتيتُ أبا الزناد، فإذا الناس على

<sup>(</sup>١) الجرح والتعديل ٥/٨٤ ، والكامل ٥/١٥٤٢ ، وتاريخ بغداد ٩/ ٤٥١ \_ ٤٥٦ وضعفاء ابن الجوزي ٢/ ١٢١ ، وتهذيب الكمال ١٤/ ٤٦٩.

<sup>(</sup>٢) ضعفاء العقيلي ٢/ ٢٤٧ ، والجرح والتعديل ٥/ ٤٦ ، وتهذيب الكمال ١٤/ ٤٧١ .

<sup>(</sup>٣) الجرح والتعديل ٥/ ٤٧ ، والكامل ٤/ ١٥٥١ ، وتاريخ دمشق ٩/ ١٧٤ ، وتهذيب الكمال ١٤/ ٤٧٤ .

<sup>(</sup>٤) التاريخ الكبير ٥/ ٨٤ . وانظر لزاماً التعليق على عبّاد بن أبي صالح ذكوان السمان فيما سلف (٣٩٢٠).

<sup>(</sup>٥) ذكره ابن عدي في «الكامل» ٤/ ١٤٤٩ في ترجمة الذي قبله، وقال: أكبر ظني أنه ليس بابن ذكوان الذي يروي عن ابن المنكدر. اه. وقال ابن حجر في «اللسان» ٤/ ٤٧٥ : يحتمل أن يكون أبا الزناد (الآتي بعده) فقد ذكر خليفة بن خياط وغيره أنه لقى ابن عمر.

<sup>(</sup>٦) يعني العلاء بن عبد الرحمن، وسهيل بن أبي صالح.

وقال ربيعة فيه: ليس بثقة ولا رضًى.

قلت: لا يُسمع قول ربيعة فيه، فإنه كان بينهما عداوة ظاهرة، وقد أكثر عنه مالك. وقيل: كان لا يرضاه. ولم يصحَّ ذا.

وهو أبو عبد الرحمن مولى ابنة شيبة بن

وقال ابن عُيينة: قلت لسفيان: جالستَ أبا الزُّناد؟ قال: ما رأيت بالمدينة أميراً غيره.

وقال ابن عُيينة: جلستُ إلى إسماعيل بن محمد بن سَعْد، فقلت: حدثنا أبو الزناد، فأخذ كفًا من حصّى فحصَبني به. وكنتُ أسأل أبا الزناد، وكان حَسَن الخلق.

يحيى بن بُكير: حدثنا الليث قال: جاء رجل إلى ربيعة فقال: إني أُمرتُ أن أسألك عن مسألة، وأسأل يحيى بن سعيد، وأسأل أبا الزناد، فقال: هذا يحيى. وأما أبو الزناد فليس مثقة.

ثم قال الليث: رأيت أبا الزناد وخَلْفَه ثلاث مئة تابع من طالب فقه وعلم وشِعر وصنوف، ثم لم يلبث أنْ بقي وَحْدَه، وأقبلوا على ربيعة. وكان ربيعة يقول: شِبْرٌ من حُظوة خيرٌ من باع من علم.

اللهم اغفِرْ لربيعة، بل شبر مِنْ جهل خيرٌ من باع من حُظوة، فإن الحُظوة وبالٌ على العالِم، والسلامةُ في الخمول، فنسأل الله المسامحة.

قال يحيى بن معين: قال مالك: كان أبو الزِّناد كاتبَ هؤلاء \_ يعني بني أمية \_ وكان لا يرضاه. يعني لذلك.

قال ابن عديّ: أبو الزِّناد، كما قال يحيى: ثقة حجة، ولم أورد له حديثاً، لأن كلَّها مستقيمة.

وقال العُقيليّ في ترجمته: حدثنا مقدام بن داود، حدثنا الحارث بن مسكين وابن أبي الغمر؛ قالا: حدثنا ابن القاسم قال: سألتُ مالكاً عمَّن يحدث بالحديث الذي قالوا: "إنّ الله خلق آدم على صورته". فأنكر ذلك مالكٌ إنكاراً شديداً، ونهى أن يتحدَّث به أحد. فقيل له: إنّ ناسًا من أهل العلم يتحدَّثون به؟ قال: مَنْ هم؟ قيل: ابن عَجُلان، عن أبي الزِّناد. فقال: لم يكن يعرف ابن عجلان هذه الأشياء، ولم يكن عالماً، ولم يزل أبو الزِّناد عاملاً لهؤلاء حتى مات. وكان صاحبَ عمال يتبعهم (۱).

قلت: الحديث في أنّ الله خلق آدم على صورته لم ينفرد به ابنُ عجلان فقد رواه همّام (۲)، عن قتادة، عن أبي أيوب (۳)، عن أبي هدية.

ورواه شعيب، وابن عُيينة، عن أبي الزِّناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة (٤٠).

ورواه مَعْمَر، عن همَّام (٥)، عن أبي هريرة.

<sup>(</sup>١) ضعفاء العقيلي ٢/ ٢٥١\_ ٢٥٢ ، والجرح والتعديل ٥/ ٢٢٧\_ ٢٢٨ ، والكامل ٤/ ١٤٤٩ ، وتهذيب الكمال ١٤/ ٢٧٦.

<sup>(</sup>٢) هو ابن يحيى العَوْذي، وروايته عند أحمد (٩٩٦٢)، ومسلم (٢٦١٢) (١١٥).

<sup>(</sup>٣) في (د): عن أبي موسى أيوب، وهو خطأ. وأبو أيوب هو يحيى بن مالك المراغي، ويقال: حبيب بن مالك.

<sup>(</sup>٤) رواية شعيب \_ وهو ابن أبي حمزة \_ عند الطبراني في «مسند الشاميين» (٣٣٥٧)، ورواية ابن عيينة عند أحمد (٧٣٧٣).

<sup>(</sup>٥) هو ابن منبِّه، وروايته عند البخاري (٦٢٢٧)، ومسلم (٢٨٤١).

ورواه جماعة كالليث بن سعد وغيره، عن ابن عجلان، عن المَقْبُريّ، عن أبي هريرة (١).

ورواه شُعيب أيضاً وغيره، عن أبي الزِّناد، عن موسى بن أبي عثمان [عن أبيه] عن أبي هريرة (٢).

ورواه جماعة عن ابن لهيعة، عن الأعرج وأبي يونس، عن أبي هريرة (٣).

ورواه جرير، عن الأعمش، عن حبيب ابن أبي ثابت [عن عطاء] عن ابن عُمر، عن النبي ﷺ (٤).

وله طرق أُخر؛ قال حرب: سمعتُ إسحاق ابن راهويه يقول: صحَّ عن رسول الله ﷺ أنّ آدمَ خُلق على صورة الرحمن. وقال الكُوْسَج: سمعتُ أحمد يقول: هذا الحديث صحيح.

قلت: وهو مخرَّج في الصِّحاح.

وأبو الزِّناد فعمدة في الدين، وابنُ عجلان صدوق من علماء المدينة وأجلَّائهم. ومُفتيهم، وغيرُه أحفظُ منه. أما معنى حديث الصورة؛ فنردُّ

علمه إلى الله ورسوله، ونسكتُ كما سكت السَّلفُ مع الجزم بأنَّ الله ليس كمثله شيء.

- م د ت ق: عبد الله بن أبي صالح ذَكُوان السمان. هو عبّاد. مرّ. قال البخاريّ: منكر الحديث (٥).

- عبد الله بن راسب. من رؤوس الحرورية.

ذكره بعضهم في كتب الضعفاء. وهو في كتاب أبي إسحاق الجوزجاني، من أقران عبد الله ابن الكوَّاء. وقد أدركا (٢) الجاهلية (٧).

٤٠٩١ ـ عبد الله بن راشد. عن أبي سعيد الخُدريّ. ضعَّفه الدارقطنيّ. وهو بصريّ (^).

فأما:

الضحاك الزَّوْفيّ المصريّ. عن عبد الله بن أبي الضحاك الزَّوْفيّ المصريّ. عن عبد الله بن أبي مُرَّة الزَّوفي، عن خارجة بحديث الوتر؛ رواه عنه يزيد بن أبي حبيب، وخالد بن يزيد (٩). قيل: لا

<sup>(</sup>١) رواية الليث عند ابن أبي عاصم في «السنَّة» (٥١٩).

<sup>(</sup>٢) رواية شعيب ـ وهو ابن أبي حمزة ـ عند الطبراني في «الشاميين» (٣٣٥٩)، ورواه أيضاً المغيرة بن عبد الرحمن، عن أبي الزناد بهذا الإسناد عند أحمد (٨٢٩١) وما بين حاصرتين منهما.

<sup>(</sup>٣) رواية ابن لهيعة عن أبي يونس (وهو سليم بن جبير) عند ابن أبي عاصم في «السنة» (٥٢١).

<sup>(</sup>٤) رواية جرير عن الأعمش بهذا الإسناد عند ابن أبي عاصم (٥١٧) و(٥١٨)، وابن خزيمة في «التوحيد» ص٣٨، وما بين حاصرتين منهما.

<sup>(</sup>٥) إيراد قول البخاري «منكر الحديث» في هذه الترجمة وهم، وإنما قال البخاري هذا في عبد الله بن ذكوان، آخر، يروي عن ابن المنكدر، وروى عنه عبد الصمد في الأذان، وسلف برقم (٤٠٨٨). وانظر أيضاً التعليق عليه في عبّاد برقم (٣٩٢٠) فثمة وهم آخر في نقل قول ابن المديني فيه.

<sup>(</sup>٦) في «اللسان» ٤/ ٥٧٥ : أدرك.

<sup>(</sup>٧) أحوال الرجال ص٣٤. قال ابن حجر في «اللسان»: هذا الرجل إنما اسمه عبد الله بن وهب الراسبي... ولا أعلم له رواية. اه. وسيرد.

<sup>(</sup>٨) ضعفاء ابن الجوزي ٢/ ١٢٢.

<sup>(</sup>۹) ذكره المزي من الرواة عنه، وسياق كلام المصنف يفيد أنه روى عنه حديث الوتر، ولم أقف على روايته. أما رواية يزيد بن أبي حبيب عنه حديث الوتر فهي عند أبي داود (١٤١٨)، وابن ماجه (١١٦٨).

يُعرف سماعُه من ابن أبي مرة.

في «الثقات» <sup>(١)</sup>.

٤٠٩٣ ـ عبد الله بن أبي راشد. عن علي ﴿ اللهُ بِن أَبِي رَاشِدِ لا يُعرف.

٤٠٩٤ ـ عبد الله بن رافع بن خَدِيج. عن أبيه. قال الدارقطني (٢): ليس بالقويّ. وقيل: هو عبد الرحمن<sup>(٣)</sup>.

٤٠٩٥ \_ م د س ق (صح): عبد الله بن رجاء المكّى. عن جعفر بن محمد، وعبيد الله بن عُمر، وجماعة، وكان صدوقاً محدِّثاً.

قال ابن معين: ثقة. وقال أحمد: زعموا أنَّ كتبه ذهبت؛ فكان يحدِّثُ مِنْ حفظه، وعنده مناكير.

وقال أبو حاتم وأبو زُرعة: صدوق. وقال الأزدى: عنده مناكير ذات عدد.

وقال الأثرم: قلت لأحمد: تحفظ عن عبد الله ابن رجاء، عن عُبيد الله، عن نافع، عن ابن عُمر مرفوعاً: «الحلال بَيِّن»؟ فقال: هذا منكر، لعله توهم. ثم حسَّن أحمد أمر عبد الله.

وقال ابن سعد: كان ثقة كثير الحديث قلت: ولا هو بالمعروف. وذكره ابن حبان بصريًّا، انتقل إلى مكة، فنزلها إلى أن مات

٤٠٩٦ \_ خ س ق (صح): عبد الله بن رجاء الغُدَانيّ .من ثقات البصريّين ومسنديهم. روى عن عكرمة بن عمار، وشعبة، وخلق. وعنه: البخاريّ، والكجّيّ، وأبو خليفة، وخلق.

قال أبو حاتم: ثقة رضًى. وقال الفلَّاس: صدوق كثير الغلط والتصحيف، ليس بحجة. وقال ابن المدينيّ: اجتمع أهل البصرة على عدالة رجلين: أبي عُمر الحوضي، وعبد الله بن رجاء.

قلت: مات في آخر سنة تسع عشرة و مئتین (۵)

٤٠٩٧ \_ عبد الله بن رجاء الحمصي. حدَّث عنه إسحاق بن زِبْرِيق. روى الكتاني عن أبي حاتم: مجهول.

٤٠٩٨ \_ عبد الله بن رجاء القيسى. لا يُدرى مَنْ هو. روى عنه عبد المؤمن بن عبد الله العبسيّ (٦).

<sup>(</sup>١) التاريخ الكبير ٥/ ٨٨ ، والثقات ٧/ ٣٥ ، والكامل ٤/ ١٥٣٧ ، وتهذيب الكمال ١٤/ ٤٨٣ .

<sup>(</sup>٢) في «ضعفاء» ابن الجوزي ٢/ ١٢٢ : الرازي، بدل: الدارقطني، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٣) ذكر الدارقطني في «سننه» روايتين لحديثه (٩٨٩) و(٩٩٠) في تأخير صلاة العصر، ووقع اسمه في الأولى: عبد الله، وفي الثانية: عبد الرحمن. وفرَّق بينهما البخاري في «تاريخه» ٥/ ٨٨ و ٢٨٠ ، وابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» ٥/ ٥٥ و ٢٣٢ ، وابن حبان في «الثقات» ٥/ ٢٢ و٧٦ . وقال البخاري وابن حبان: عبد الرحمن أخو عبد الله . ووقعت هذه الترجمة في هامش (س) بأطول منها.

<sup>(</sup>٤) طبقات ابن سعد ٥/ ٥٠٠ ، وضعفاء العقيلي ٢/ ٢٥٢ ، والجرح والتعديل ٥/ ٥٤ ، وتهذيب الكمال

<sup>(</sup>٥) الجرح والتعديل ٥/ ٥٥ ، وتهذيب الكمال ١٤/ ٥٩٥ .

<sup>(</sup>٦) لم ترد هذه الترجمة في (س)، وذكرها المزي والتي قبلها في «تهذيبه» ١٤/٤٠٥ للتمييز.

٤٠٩٩ - عبد الله بن رزيق. عن أنس بن مالك. قال الأزديّ: لم يصحَّ حديثه.

مالك. عن أبيه، وعنه موسى بن أبى عائشة.

ذكره ابن حبان في «الثقات». لا يُدرى من (١). هو (١).

المحنفيّ. عن أبي الرَّغباء الحنفيّ. عن عكرمة. لا يُعرف، والخبر منكر جدَّا.

وهو عن عكرمة، عن ابن عباس مرفوعاً: «أربعة سادة في الإسلام: بشر بن هلال، وعديّ ابن حاتم، وسُراقة المدلجيّ، وعروة بن مسعود الثقفيّ». رواه عنه عبَّاد بن الوليد الغُبَرِيّ (٢).

٤١٠٢ ـ عبد الله بن أبي رفاعة الإسكندرانيّ. عن الليث. منكر الحديث. قاله بعض الحفّاظ.

٤١٠٣ - ص: عبد الله بن رُقَيْم. قال ابن خِراش: لم يرو عنه سوى عبد الله بن شريك.
 سمع سعدًا (٣).

٤١٠٤ ـ عبد الله بن أبي رُومان المعافريّ. عن ابن وَهْب.

ضعَّفه غیر واحد. روی خبراً کَذِباً (٤).

٤١٠٥ \_ عبد الله بن الزُّبير، والد أبي أحمد

الزُّبيريِّ، عن عبد الله بن شريك. ضعَّفه أبو نُعيم الكُوفي، وأبو زُرعة (٥).

٤١٠٦ ـ عبد الله بن الزُّبير. عن مالك.

قال الخطيب: شيخ مجهول. ثم ساق من طريق المراوزة، عن أحمد بن عبد الله الشيباني: حدثنا عبد الله بن الزُّبير، حدثنا مالك، عن نافع، عن ابن عُمر مرفوعاً: «لا تَخلَّلُوا بالقصب ولا بالرُّمان، فإنه يحرِّك عرق الجُذام».

فهذا موضوع. ولعل الآفة الشيباني.

عند الله بن الزبير الباهليّ .عن ثابت البُنانيّ وغيره .مجهول. روى عنه محمد بن موسى الحَرَشي وغيره.

وقد ذكره ابن عديّ، وروى له حديث نصر ابن عليّ، عنه، عن ثابت، عن أنس، قال رجل: يا رسول الله، إني أحبُّ فلاناً في الله. قال: «فأعْلِمُه». فأتاه فأعلمه. قال: أحبَّك الذي أحبتنى له (٢).

عبد الله بن الزُّبْرِقان. ضعَّفه الأزديّ.  $(v)^{(v)}$ .

۱۰۹ ـ د: عبد الله بن زُغْب. عن عبد الله ابن حُوالة. ما روى عنه سوى ضَمْرة بن حبيب (۸).

<sup>(</sup>۱) الثقات ٧/ ٣٧ ، وتهذيب الكمال ١٤/ ٥٠٥ ، روى له النسائي في «مسند» علي.

<sup>(</sup>٢) في (س): العنبري.

<sup>(</sup>٣) تهذيب الكمال ١٤/ ٥٠٥ ، قال المزي: روى عنه النسائي في «خصائص علي» وقال: لا أعرفه.

<sup>(</sup>٤) سيرد باسم عبد الله بن عبد الملك الإسكندراني، ويرد الخبر ثمة.

<sup>(</sup>٥) الجرح والتعديل ٥/٥٦ ، وضعفاء ابن الجوزي ٢/ ١٢٢ .

<sup>(</sup>٦) الجرح والتعديل ٥/٥٦ ، والكامل ٤/ ١٤٩٢ . ورواية محمد بن موسى الحرشي عنه عند البيهقي في «الزهد الكبير» (٦٤٣).

<sup>(</sup>V) ذكر الخطيب البغدادي في «الكفاية» ٥٢٥ – ٥٢٥ (فصل ذكر شيء من أخبار بعض المدلسين) أن محمد بن محمد بن سليمان الباغندي كان يروي عن يحيى بن أبي طالب فيقول: حدثنا عبد الله بن الزبرقان.

<sup>(</sup>٨) تهذيب الكمال ٥١٩/١٤ ، له حديث عند أبي داود (٢٥٣٥) في الجهاد، باب الرجل يغزو ويلتمس الأجر والغنيمة.

٤١١٠ ـ عبد الله بن زِمْل الجُهنيّ. تابعيّ أرسل، ولا يكاد يُعرف، ليس بمعتمد (١).

المدنيّ الفقيه. تركوه. يُكنى أبا عبد الرحمن، مولى أم سلمة.

قال البخاريّ: سكتوا عنه. وقال ابن معين: ليس بثقة. وقال مرة: ليس حديثه بشيء.

وقال أحمد: سمعتُ إبراهيم بن سعد يحلف أنّ ابنَ سمعان يكذب.

وقال الجُوزجاني: ذاهب الحديث. وروى ابن القاسم عن مالك: كذَّاب .

وقال أبو مسهر: سمعتُ سعيد بن عبد العزيز يقول: أتى ابنُ سمعان العراق فأمكنهم من كتبه فزادوا فيها، فقرأه عليهم، فقالوا: كذَّاب.

وقال حجَّاج الأعور: قال أبو عُبيد الله صاحب المهديّ: كان عندنا ابنُ سمعان فقال: حدثنا مجاهد. فقال محمد بن إسحاق: أنا \_ والله \_ أكبرُ منه، ما سمعتُ من مجاهد!

الحكم بن موسى: حدثنا الوليد بن مسلم قال: كتبتُ عن ابن سمعان كتاباً فإنه لَفِي يدي ليلة فنمتُ، فرأيتُ النبي على الله فقلت: يا

رسول الله، هذا ابنُ سمعان حدثني عنك. فقال: قل لابن سمعان يتَقي الله ولا يكذب عليَّ. رواها العُقيلي، عن إدريس الحدَّاد، عنه.

وقال أبو مسهر: قال الأوزاعيّ: لم يكن ابن سمعان صاحب علم، إنما كان صاحب عمود. يعني صلاة.

وقال ابن عديّ: أَرْوَى الناس عنه ابنُ وهب، والضعفُ على حديثه بيِّن.

قلت: يروي عن سعيد المقبري، وجماعة، وهو قديم الموت.

قال سلمة الأبرش، عن ابن سمعان، عن الزُّهريّ، عن سالم، عن أبيه، عن عمر، عن النبيّ على قال: "إن لكل شيء مَعْدِناً، ومَعْدِنُ التقوى قلوبُ العارفين» نقلتُه من "مسند الشهاب»(۲).

٤١١٢ ـ عبد الله بن زياد بن سُليم. عن عكرمة. لا يعرف. من شيوخ بقية. وهاه ابن حِبَّان (٣٠).

٤١١٣ ـ عبد الله بن زياد، أبو العلاء. عن عكرمة بن عمّار. منكر الحديث، قاله البخاريّ<sup>(٤)</sup>.

قلت: هو صاحب حديث: «الرّبا سبعون باباً، أصغرُها كالذي ينكح أمه». رواه عن

<sup>(</sup>١) ذكره ابن حبان في «الثقات» ٣/ ٢٣٥ (قسم الصحابة) وقال: يقال إن له صحبة، غير أني لا أعتمد على إسناد خبره.

<sup>(</sup>٢) علل أحمد ١/ ٣٥٣ \_ ٣٥٣ و٢/ ٢٠٤ ، والتاريخ الكبير ٩٦/٥ ، وأحوال الرجال ص١٤٢ ، وضعفاء العقيلي ٢/ ٤٤٤ ، والجرح والتعديل ٥/ ٦٠ \_ ٦٢ ، والكامل ١٤٤٤٤ ، ومسند الشهاب (١٠٣٣).

<sup>(</sup>٣) المجروحين ٢/١٧.

<sup>(</sup>٤) التاريخ الكبير ٥/ ٩٥. وكذا سمًّاه العقيلي ٢/ ٢٥٧ ، وابن أبي حاتم ٥/ ٦٢ وابن حبان ٥/ ٣٤١ ووقع في «سنن» ابن ماجه (٧٨٠٤): علي بن زياد. قال ابن حجر: هو أبو العلاء عبد الله بن زياد، فلعله كان في الأصل: حدثنا أبو العلاء ابن زياد، فتغيرت فصارت علي بن زياد. ينظر «تهذيب الكمال» ٢٠ / ٤٣٣ ـ ٤٣٤ و «تهذيب التهذيب» ٣/ ١٦٢.

عكرمة، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة مرفوعاً. رُويَ هذا عن طلحة بن زيد \_ وهو تالف \_ عن الأوزاعي، عن يحيى بن أبي كثير، عن أنس.

وروى صالح بن عبد الكبير الحبحابي، عنه، عن ابن جُدعان، عن سعيد بن المسيب، عن أنس حديث الطير.

وروى أيضاً عن هشام بن عُروة ؛ فقال عبد القدُّوس بن محمد الحبحابيّ : حدثنا عمِّي صالح، حدثنا عبدالله بن زياد، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة مرفوعاً: «مَنْ قرأ سورة البقرة وآل عمران جعل اللهُ له جناحَيْن منظومين بالدرّ والياقوت».

٤١١٤ ـ عبد الله بن زياد بن درهم. عن عبد الملك بن سُويد. مجهول(١).

٤١١٥ ـ ق: عبد الله بن زياد البَحْرَانيّ، بصريّ. له عن عليّ بن جُدعان. وعنه عبدُ الله بن غالب العباداني، وهُريم بن عثمان. لا أدري مَنْ كلثوم بنت على أربعين ألف درهم (٥). هو. ولعله شيخ البُرْساني<sup>(٢)</sup>.

> ٤١١٦ ـ ق: عبد الله بن زياد . عن أبي عُبيدة. لا يُدْرَى من هو. روى عنه محمد بن بكر البُرْسانيّ فقط<sup>(٣)</sup>.

٤١١٧ ـ عبد الله بن زياد الفلسطينيّ. عن زرعة بن إبراهيم بخبر منكر. تكلُّم فيه ابنُ حبان (٤).

٤١١٨ ـ ت س: عبد الله بن زيد بن أسلم. عن أبيه.

ضعَّفه يحيى، وأبو زرعة. ووثَّقه أحمد وغيره. وقال النسائي: ليس بالقويّ.

وقال خالد بن خِدَاش. قال لى معن القزاز: اكتب عن عبد الله بن زيد بن أسلم فإنه ثقة.

وقال البخاري: ضعَّف عليٌّ عبدَ الرحمن بنَ زيد بن أسلم، قال: وأما أخواه أسامة وعبد الله؛ فذكر عنهما صحة.

قال الجُوزجاني: الثلاثة ضعفاء في الحديث من غير بدعة ولا زَيغ.

قُتيبة بن سعيد: حدثنا عبد الله بن زيد، عن أبيه، عن أبيه أسلم؛ أنَّ عُمر عَلَيْهُ أَصْدَقَ أمَّ

٤١١٩ ـ عبد الله بن زيد الحمصي. له عن الأوزاعي، عن حسان بن عطية، عن ابن عُمر رفعه: «لن تهلك الرعيَّة وإنْ كانت ظالمة مسيئة إذا كانت الولاةُ هاديةً مهديَّة».

<sup>(</sup>١) الجرح والتعديل ٥/ ٦٠ .

<sup>(</sup>٢) يعنى الآتي بعده. والترجمة في "تهذيب الكمال" ١٤/ ٥٣٤ .

وقال ابن حجر في «تهذيبه» ٣٣٨/٢ : ما أستبعد أن يكون هو عبد الله بن زياد اليمامي السُّحيمي (يعني أبا العلاء السالف قبل ترجمة) فإن له رواية عن علي بن زيد بن جدعان وطبقته.

<sup>(</sup>٣) تهذيب الكمال ١٤/ ٥٣٥ \_ ٥٣٥ . وقال ابن حجر في «تهذيبه»: لعله الذي قبله.

<sup>(</sup>٤) المجروحين ٢/ ٣٣ ، وذكر له حديث: «من احتجم يوم السبت...» ثم قال: من روى مثل هذا الحديث وجب مجانبة ما يروي من الأحاديث وإن وافق الثقات في بعض الروايات.

<sup>(</sup>٥) أحوال الرجال ص١٣١ ـ ١٣٢ ، وضعفاء النسائي ص٦٤ ، والجرح والتعديل ص٥٩ ، والكامل ٤/١٥٠٢ ، وتهذيب الكمال ١٤/ ٥٣٥.

قال الأزديّ: ضعيف. روى عنه محمد بن حسان السمتيّ(١).

**٤١٢٠ ـ عبد الله بن زيد،** أبو العلاء البصريّ. قال الأزديّ: ضعيف<sup>(٢)</sup>.

الجَرْميّ، إمام شهير من علماء التابعين، ثقة في الجَرْميّ، إلا أنه يدلِّس عمن لحقهم وعمَّنْ لم يلحقهم. وكان له صحف يحدِّثُ منها ويدلِّس.

قال ابن عُلَيَّة: حدثنا أيوب قال: أوصى إليَّ أبو قِلابة بكتبه، فأتيتُ بها من الشام، فأدَّيت كِراءها بضعة عشر درهماً (٣).

**٤١٢٢ ـ ت ق: عبد الله بن زيد الأزرق.** عن عُقبة بن عامر في فضل الرَّمي. وعنه أبو سلَّام الأسود فقط (٤).

**٤١٢٣ ـ عبد الله بن أبي زينب.** عن أبي إدريس الخولانيّ. مجهول شامي<sup>(ه)</sup>.

٤١٢٤ ـ د ق: عبد الله بن سالم (٦) الزُّبيدي. ثقة كوفي.

٤١٢٥ ـ خ د س<sup>(۷)</sup>: عبد الله بن سالم الأشعريّ الحمصيّ. عن محمد بن زياد الأشهاني، ومحمد بن الوليد الزُّبيديّ.

قال يحيى بن حسان التنبيسي: ما رأيتُ بالشام أنبلَ منه.

وقال أبو داود: كأن يقول: عليٌّ أعان على قَتْل أبي بكر وعُمر. وجعل يذمّه أبو داود. يعني أنه ناصبيّ. وقال النسائي: ليس به بأس<sup>(۸)</sup>.

الكنديّ. من أبناء الصحابة. روى عن أبيه عن جدّه. ما رَوَى عنه سوى ابن أبي ذئب، ولكن وثّقه النسائيّ، وابن سعد<sup>(۹)</sup>.

أما:

217٧ ـ م س: عبد الله بن السائب الكندي، ويقال: الشيبانيّ الكوفيّ. عن زاذان، وأبيه، وعبد الله بن مَعْقل. وعنه: الأعمش، وسفيان، وجماعة.

وثَّقه ابن معين وأبو حاتم (١٠).

<sup>(</sup>١) مسند الشهاب (٩٥١).

<sup>(</sup>٢) جوَّز ابن حجر في «اللسان» ٤/ ٤٨٣ أن يكون عبد الله بن زياد السالف برقم (٤١١٣) .

<sup>(</sup>٣) علل أحمد ٢/ ٣٨٦ ، والكفاية ص٥٠٣ ، وتهذيب الكمال ١٤/ ٥٤٢ .

<sup>(</sup>٤) تهذيب الكمال ١٤/٨٥٥.

<sup>(</sup>٥) الجرح والتعديل ٥/ ٦٢ .

<sup>(</sup>٦) ويقال: عبد الله بن محمد بن سالم؛ كما في «تهذيب الكمال» ١٤/ ٥٥١ ، والرمزان (دق) منه، وسيرد بهذا الاسم دون أن ينبّه المصنف أنه مرّ.

<sup>(</sup>٧) لم ترد الرموز في (د)، ولم يرد رمز البخاري (خ) في النسخة (س).

<sup>(</sup>٨) تاريخ أبي زرعة الدمشقي ١/ ٤٤٥ ـ ٤٤٦ ، وتهذيب الكمال ١٤/ ٥٤٩ .

<sup>(</sup>٩) تهذيب الكمال ١٤/٥٥٥.

<sup>(</sup>١٠) الجرح والتعديل ٥/ ٦٥ ، وتهذيب الكمال ١٤/ ٥٥٨ .

٤١٢٨ ـ عبد الله بن السائب الشيباني. عن أييه. مجهو ل<sup>(١)</sup>.

٤١٢٩ ـ عبد الله بن سبأ، من غُلاة الزنادقة. ضالٌ مضلّ. أحسب أنَّ عليًّا حرَّقه بالنار.

وقد قال الجوزجاني: زعم أنَّ القرآن جزءٌ من تسعة أجزاء وعِلمُه عند على، فنفاه على بعد ما هَمَّ به <sup>(۲)</sup>.

٤١٣٠ ـ عبد الله بن سَبُع، أو سُبيع. عن عليّ. تفرَّد عنه سالم بن أبي الجعد<sup>(٣)</sup>.

١٣١ عبد الله بن سَخْبَرة. عن أبيه. تفرَّد عنه أبو داود نُفيع الأعمى. وأبو داود تالف(٤).

## أما:

٤١٣٢ ـ ع: عبد الله بن سَخْبَرة الأزديّ. عن عليّ وابن مسعود، فمن شيوخ إبراهيم النَّخَعيّ ومجاهد. حجَّة.

٤١٣٣ ـ د ت: عبد الله بن سُراقة. عن أبي عُبيدة بن الجرَّاح. لا يُعرفُ سماعُه من أبي عبيدة. قاله البخاريّ. له في ذكر الدجَّال.

قلت: ولا روى عنه سوى عبد الله بن شقيق العُقيليّ (٥).

الأنطاكي. عن أبي عمران الجَوْنيّ. وعنه خلف ابن تميم.

قلت: هذا الجونيّ ما أعتقد أنه عبد الملك ابن حَبِيبِ التابعيِّ المشهور، بل واحد مجهول؛ لأنَّ التابعيِّ لم يُدركه ابن السريّ، ولأنّ المجهول قد روى كما ترى عن مجالد، وهو أصغر من عبد الملك.

قال ابن حبان: يروي عن أبى عمران العجائب التي لا يُشَكُّ أنها موضوعة:

حدثنا ابن قُتيبة، حدثنا أحمد بن سَلْم السقاء الحلبي، حدثنا عبد الله بن السريّ المدائني، عن أبى عمران الجوني(٦)، عن مجالد، عن الشعبي، عن تميم الداري، قلت: يا رسول الله، ما رأيتُ للروم مثل مدينة يقال لها: أنطاكية، ما رأيتُ أكثر مطراً منها. فقال: "نعم، لأنّ فيها التوراة، وعصا موسى، ورضراض(٧) الألواح، وسرير سليمان، في غار، ولا تذهب الأيام حتى يسكنها رجل من عِتْرَتي، اسمُه اسمي، واسم أبيه اسمُ أبى، خُلُقُه خُلُقى، يملأ الدنيا قِسْطاً وعَدْلاً، كما مُلئت ظُلْماً وجوراً».

رواه الخطيب في «تاريخه»: حدثنا الحسين ابن بطحاء المحتسب، أخبرنا أبو سليمان ٤١٣٤ - ق: عبد الله بن السريّ المدائنيّ، ثم الحراني، حدثنا محمد بن الحسن بن قتيبة،

<sup>(</sup>١) الجرح والتعديل ٥/ ٦٥.

<sup>(</sup>٢) أحوال الرجال ص٣٨.

<sup>(</sup>٣) تهذيب الكمال ١٥/٥ . روى له النسائي في المسند، على.

<sup>(</sup>٤) تهذيب الكمال ٨/١٥ . له حديث عند الترمذي (٢٦٤٨) في فضل طلب العلم.

<sup>(</sup>٥) التاريخ الكبير ٥/ ٩٧ ، وتهذيب الكمال ٩/١٥ .

<sup>(</sup>٦) كذا في «المجروحين» ٢/ ٣٤ . وفي «تاريخ بغداد» ٩/ ٤٧١ : عن أبي عمر البزار، وهو الصواب كما سيرد.

<sup>(</sup>٧) في (س): ورضاض. وفي هامشها (بخط سبط ابن العجمي): وكذا رأيته بخط ابن العديم: رضراض.

حدثنا أحمد بن سَلْم، حدثنا عبد الله بن السريّ، عن أبي عُمر البزاز الجوني (١٠). فذكره. وهذا ذكره خلف بن تميم، وأحمد بن نصر (٣). ابنُ الجوزي في «الموضوعات».

> قال شيخنا أبو الحجَّاج: صوابُه أبو عمر البزاز، وهو حفص بن سليمان القارئ.

وقال العُقيليّ: حدثنا محمد بن إسماعيل، حدثنا خلف بن تميم، حدثنا عبد الله بن السّريّ، عن محمد بن المنكدر، عن جابر مرفوعاً: «إذا لعنت آخرُ هذه الأمةِ أولَها، فمن كان عنده علم فليُظْهِره، فإنَّ كاتم العلم يومئذٍ ككاتِم ما أُنزلَ الرِّقِّيِّ. عن هشام بن عمار وجماعة. على محمد، ﷺ.

وحدَّثناه أحمد بن محمد النسائي، حدثنا [وهَّاه أحمد بن عبدان](١). أحمد بن إسحاق البزاز صاحب السلعة، حدثنا عبد الله بن السري، عن عَنْبَسة بن عبد الرحمن، عن محمد بن زاذان، عن ابن المنكدر، عن

قال العُقيليّ: هذا الإسناد أشبه وأولى.

الأنطاكتي من العابدين (٢)، ولا بأس به. روى عنه

٤١٣٥ ـ د: عبد الله بن سَعْد .عن الصَّنابِحيّ.

مجهول.

قلت: ماله راو سوى الأوزاعيّ. قال دُحيم: لا أعرفه <sup>(٤)</sup>.

٤١٣٦ \_ عبد الله بن سُعْد. سمع أبا هريرة. ما روى عنه سوى بُكير بن الأشجُّ .

٤١٣٧ \_ عبد الله بن سَعْد بن معاذ الأنصاري

كذَّبه الدارقطني، وقال: كان يضع الحديث.

١٣٨ عبد الله بن أبي سعيد. عن الحسن البصريّ. مجهول. حدَّث عنه يزيد بن هارون (٧٠٠٠).

٤١٣٩ ـ ع (صح): عبد الله بن سعيد بن أبي هند، أبو بكر المدنى، مولى بنى فَزارة. عن أبيه، وسعيد بن المسيِّب، وأبي أمامة بن سهل. وعنه: وقال ابن عديّ: كان عبد الله بن السريّ يحيى القطان، ومكّيّ بن إبراهيم، وجماعة.

وجاء في متن "موضوعات" ابن الجوزي (٨٨٩): عن أبي عمر البزاز وفي رواية: عن أبي عمران الجوني.

<sup>(</sup>١) في (س): عن أبي عمران... وفي هامشها (بخط سبط ابن العجمي): كذا في خط ابن العديم: عن أبي عمر البزاز كما

<sup>(</sup>٢) قوله: كان... من العابدين، من كلام خلف بن تميم الراوي عنه، كما في «الكامل» ١٥٢٨/٤.

<sup>(</sup>٣) ضعفاء العقيلي ٢/ ٢٦٤ ، والمجروحين ٣٢ - ٣٤ ، والكامل ١٥٢٨/٤ ، وتاريخ بغداد ٩/ ٤٧١ ، وتهذيب الكمال ١٥/١٥.

<sup>(</sup>٤) تهذيب الكمال ١٥/ ٢٠ ، وجهَّله أبو حاتم كما في «الجرح والتعديل» ٥/ ٦٤ ، وحديثه عند أبي داود (٣٦٥٦) في التوقّى في الفتيا.

<sup>(</sup>٥) تهذيب الكمال ١٥/ ٣٤ . له حديث في الأدب المفرد، (٢٠٧) عن أبي هريرة موقوفاً.

<sup>(</sup>٦) تاريخ دمشق ٩/٣٥٣ ـ ٣٥٤ . وما بين حاصرتين من الطبعة الهندية للسان، وهو في «سؤالات، حمزة ص٣٣٦ . ووقع في (س) بعد الترجمة قوله: اعبد الله بن سعد الرقى وهَّاه أحمد بن عبدانًا.

<sup>(</sup>٧) الجرح والتعديل ٥/ ٧٣ .

وثَّقه أحمد ويحيى. وقال القطَّان: صالح، تعرف وتنكر. وقال أبو حاتم: ضعيف الحديث (١).

٤١٤٠ ـ ت ق: عبد الله بن سعيد بن أبي سعيد كُيْسان المقبريّ. عن أبيه. واو بمرَّة، يُكْنَى أما عبَّاد.

قال ابن معين: ليس بشيء. وقال مرة: ليس بثقة. وقال الفلَّاس: منكر الحديث، متروك.

وقال يحيى بن سعيد: استبان لي كذبه في

وقال الدارقطني: متروك ذاهب. وقال أحمد مرة: ليس بذاك، ومرَّة قال: متروك.

مروان بن معاوية: حدثنا عبد الله بن سعيد، عن جدُّه، عن أبي هريرة: نهى رسول الله علي الله عليه عن صوم ستة أيام في السنة: أيام التشريق، ويوم الأضحى، ويوم الفطر، وآخر يوم من شعبان يُوصَل برمضان.

أبيه، عن جدّه، عن أبي هريرة مرفوعاً: «إنكم لا تَسَعُون الناسَ بأموالكم، ولكن لِيَسَعْهُم منكم بسطُ الوجه وحُسْن الخلق».

وقال فيه البخاريّ: تركوه (٢).

٤١٤١ \_ خ م د ت س (صح): عبد الله بن سعيد بن عبد الملك بن مروان، أبو صفوان الأمويّ المروانيّ الدمشقيّ. قُتل أبوه في زوال دولتهم، ففرَّتْ بهذا أمُّه إلى مكة.

روی عن ثور بن یزید، ویونس، وابن جُريج، وجماعة. وعنه: الشافعيّ، وأحمد.

وثَّقه ابن معين وغيره. وقال أبو زُرعة: صدوق. وقد ذكرتُ في «المغنى» أنّ ابن معين ضعَّفه، ولا أدري الساعة من أين نقلتُه، فيكون له فيه قو لان<sup>(٣)</sup>.

٤١٤٢ ـ س: عبد الله بن سفيان الثقفي. عن أبيه الصحابي. ما روى عنه في علمي سوى يعلى ابن عطاء، لكن وثَّقه النسائيُّ (٤).

٤١٤٣ ـ عبد الله بن سفيان الخزاعي الواسطيّ. عن يحيى بن سعيد الأنصاريّ.

قال العقيلي: لا يُتابع على حديثه.

حدثنا أسلم بن سهل، حدثنا جدّي وَهْب بن سفيان الثوريّ: عن أبى عبَّاد بن سعيد، عن بقيَّة، حدثنا عبد الله بن سفيان، عن يحيى بن سعيد، عن أنس مرفوعاً: «تفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة؛ كلُّها في النار إلا فرقة واحدة، ما أنا عليه اليوم وأصحابي».

وإنما يُعرف هذا بابن أنعُم الإفريقيّ. عن عبد الله بن يزيد، عن عبد الله بن عَمرو (٥).

<sup>(</sup>١) ضعفاء العقيلي ٢/ ٢٥٩ ، والجرح والتعديل ٥/ ٧٠ \_ ١٧ ، وتهذيب الكمال ١٥/ ٣٧ .

<sup>(</sup>٢) التاريخ الكبير ٥/ ١٠٥ ، وضعفاء العقيلي ٢/ ٢٥٨ ، والجرح والتعديل ٥/ ٧١ ، والكامل ١٤٧٩/٤ ، وضعفاء الدارقطني ص١١٢ وتهذيب الكمال ١٥/ ٣١.

<sup>(</sup>٣) الجرح والتعديل ٧٢/٥ ، وتاريخ دمشق ٩/ ٣٥٩ ، وتهذيب الكمال ١٥/ ٣٥ ، والمغني ١/ ٣٤٠.

<sup>(</sup>٤) تهذيب الكمال ١٥/ ٤٢ . وذكره ابن حبان في «الثقات» ٥/ ٣١ .

<sup>(</sup>٥) ضعفاء العقيلي ٢/ ٢٦٢ ، وذكر بإثره رواية ابن أنعم الإفريقي.

٤١٤٤ ـ عبد الله بن سفيان الصنعاني. قال يحيى :
 كذَّاب. قال ابن عديّ : لم يحضرني له حديث (١٠).

فأمًّا:

٤١٤٥ ـ م دس ق: عبد الله بن سفيان القرشيّ المخزوميّ، أبو سلمة؛ فحجازيّ ثقة. له عن عبد الله بن السائب المخزوميّ وغيره. وعنه محمد بن عبّاد بن جعفر. قال أحمد: ثقة مأمون.

ابن زيد قال: حَمَى رسول الله ﷺ كلَّ ناحية من المدينة بريدًا.

فلا يُعرف عديّ إلا بهذا الحديث، ولا يُدرى مَن هو عبد الله في خلق الله، تفرَّد به عنه سليمان ابن كنانة، وما هو بالمشهور (٢).

عبد الله بن سَلِمَة الهَمْداني المراديّ، صاحب عليّ. قال شعبة، عن عمرو ابن مرَّة: سمعتُ عبد الله بن سَلِمة يحدِّثنا، وإنَّا لنعرف وننكر، وكان قد كَبر.

وقال أحمد: كنيته أبو العالية، ما أعلم حدّث عنه غير عَمرو بن مرة، وأبى إسحاق.

وقال البخاريّ: لا يُتابع على حديثه.

قلت: له عن صفوان بن عَسَّال، وعمار، وعُمر.

قال النسائي: هو مراديّ. وقال الخطيب: قد روى عنه أبو إسحاق السّبيعي (٤)، ويزعم

أحمد بن حنبل أنه الذي روى عنه عَمرو بن مرة، فقال ابن نمير: ليس به، بل آخر.

قال العجليّ ويعقوب بن شيبة: ثقة. وقال أبو حاتم والنسائيّ: تعرف وتنكر. وقال ابن عديّ: أرجو أنه لا بأس به.

شعبة: عن عَمرو، عن عبد الله بن سَلِمَة، عن صفوان بن عسَّال، أن يهوديَّينِ قال أحدهما لصاحبه: انطلِقْ بنا إلى هذا النبيّ. فقال: لا تَقُلْ نبيّ، فإنه إن سمعك صارت له أربعة أعين. فانطلقا، فسألاه عن قوله: ﴿ وَلَقَدْ ءَالِيَنَا مُوسَىٰ يَسْعَ ءَايَنتِ ﴾ الحديث.

عَمرو بن مرة: عن عبد الله، عن عليّ: كان رسول الله علي يُقْرِئنا القرآن على كلّ حال، إلا أن يكون جُنُباً. قال شعبة: هذا الحديث ثلث رأس مالي (٥).

٤١٤٨ ـ عبد الله بن سلمة البصريّ الأفطس. عن الأعمش وغيره. لَقِيَه عمر بن شبَّة.

قال يحيى بن سعيد: ليس بثقة. وقال الفلّاس: كان وقّاعاً في الناس. وقال أحمد: ترك الناس حديثه، كان يجلس إلى أزهر، فيحدّث أزهرُ، فيكتب على الأرض: كذب وكذب. وكان خبيث اللسان. وقال النسائيّ وغيره: متروك<sup>(٢)</sup>.

<sup>(</sup>١) الكامل ١٥٣١/٤.

<sup>(</sup>٢) تهذيب الكمال ١٥/ ٤٨ . والحديث عند أبي داود (٢٠٣٦) في المناسك، باب في تحريم المدينة.

<sup>(</sup>٣) وقع في النسخة (د) رمز مسلم (م) أيضاً، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٤) في النسختين (د) و(س): عمرو بن مرة. والمثبت من «تاريخ بغداد» ٩/ ٤٦٠ ، ونقله عنه المزي في «تهذيبه» ١٥/١٥.

 <sup>(</sup>٥) ثقات العجلي ص٢٥٨ ، وضعفاء النسائي ص٦٥ ، وضعفاء العقيلي ٢/ ٢٦٠ ، والجرح والتعديل ٥/ ٧٣ ـ ٧٤ ،
 والكامل ٤/ ١٤٨٦ ـ ١٤٨٧ ، وتاريخ بغداد ٩/ ٤٦٠ ، وتهذيب الكمال ١٥/ ٥٠ .

<sup>(</sup>٦) ضعفاء النسائي ص٦٥ ، وضعفاء العقيلي ٢/ ٢٦١ ، والجرح والتعديل ٥/ ٦٩ ، والكامل ١٥١٢ ـ ١٥١٣ .

عبد الرحمن بن المسور بن مخرمة.

ضعَّفه الدارقطني وغيره. وقال أبو نُعيم: متروك (١).

٤١٥٠ ـ عبد الله بن سلمة. عن الزُّهريّ.

قال أبو زُرعة: منكر الحديث. وقال مرة: متروك. حدَّث عنه محمد بن إسماعيل الجعفريّ (٢).

٤١٥١ ـ عبد الله بن سَلْم البَصْريّ. عن ابن عَوْن. لا يُدرى من هو.

قال ابن معين: لا أعرفه (٣)

جُنادة. عن أبيه. عن جده.

قال البخاري في «التاريخ»: في حديثه نظر. رُوی عنه بشر بن رافع.

وذكره ابن حبان في «الثقات».

قلت: لا يُدرى مَن هو (٤).

٤١٤٩ - عبد الله بن سلمة بن أَسْلُم. عن يحيى بن محمد بن أبي الصُّفَيْراء، والباغَنْديّ. فيه شىء.

ذكره ابن عدى، وساق له حديثين، فما انفرد

بلی؛ له حدیث منکر؛ رواه محمد بن محمد الباغَنْدي، عنه، حدثنا الليث، حدثنا يزيد بن أبي حَبيب، عن أبي الخير، عن عقبة مرفوعاً: «لمَّا عُرج بي دخلتُ الجنة، فأعطيتُ تفاحةً، فانفلقت عن حَوْرَاء. قلت: لِمَنْ أَنتِ؟ قالت: للخليفة عثمان...» الحديث.

وقد رواه خيثمة في «فضائل الصحابة»، عن ٤١٥٢ ـ د ت ق: عبد الله بن سُليمان بن خليل بن عبد القاهر، عن يحيى بن مبارك (٥)، عن اللبث (٦).

٤١٥٤ ـ ت: عبد الله بن سليمان النَّوْفَليّ. له عن الزُّهريّ، وثابت بن ثُوْبان، وغيرهما. فيه جهالة.

ما حدَّث عنه سوى هشام بن يوسف بالحديث ٤١٥٣ \_ عبد الله بن سُليمان العَبْديّ الذي أخبرناه الأَبْرَقُوهيّ، أخبرنا الفتح وابنُ البعلبكيّ. عن الليث، وابن المبارك. وعنه صِرْما؛ قالا: حدثنا الأُرْمَويّ، أخبرنا ابن

- (١) سنن الدارقطني (٢٠٠٠) (باب الغنى الذي يحرّم السؤال) وضعفاء ابن الجوزي ٢/ ١٢٦ وقيّد فيه: أسلُم، بضمّ اللام.
  - (٢) الجرح والتعديل ٥/ ٧٠ ، وضعفاء ابن الجوزي ٢/ ١٢٥ .
- (٣) ذكر ابن حجر في «اللسان» ٤٨٩/٤ أنه رجل بصري معروف، سئل عنه على بن الحسين بن الجنيد فقال: صدوق، وقال فيه القواريري: كان من أصحاب ابن عون، إلا أنه قلما كان يحدُّث. ثم قال ابن حجر: فما كان ينبغي للشيخ (يعني الذهبي رحمه الله) أن يقتصر على قول ابن معين فيه. ينظر «الجرح والتعديل» ٥/ ٧٧ ـ ٧٨ ، و «الكامل» ٤/ . 1074 \_ 107Y
- (٤) التاريخ الكبير ١٠٨/٥ ، والثقات ٨/ ٣٣٧. وقال ابن حبان: يُعتبر حديثُه من غير رواية بِشْر عنه. وجاء كلامه أيضاً في هامش (س).
  - (٥) يعني لم ينفرد صاحب الترجمة بالحديث، ويحيى بن مبارك ضعّفه الدارقطني كما في «اللسان» ٤/٠/٤.
- (٦) الكامل ٤/ ١٥٤٥ ، وذكره ابن حبان في «الثقات» ٨/ ٣٦٤ ، وذكر الخطيب الحديث في «تاريخه» ٩/ ٤٦٤ ، ونسب صاحب الترجمة: عبد الله بن سليمان بن يوسف بن يعقوب الجارودي، وستتكرر الترجمة في عبد الله بن يوسف.

النقُور، أخبرنا أبو الحسن الحربيّ، حدثنا أبو عبد الله الصُّوفيّ، حدثنا يحيى بن معين، حدثنا هشام بن يوسف، عن عبد الله بن سليمان النوفليّ، عن محمد بن عليّ، عن أبيه، عن ابن عباس، قال عليه الصلاة والسلام: «أحبُّوا الله لما يَغْذُوكم به من نِعَمِه، وأحبُّوني لحبّ الله، وأحبُّوا أهلَ بيتي لحبّي». أخرجه الترمذي عن أبي داود، عن يحيى بن معين (1).

٤١٥٥ ـ (صح): عبد الله بن سُليمان بن الأشعث السِّجسْتاني، أبو بكر الحافظ الثقة، صاحب التصانيف.

وثَّقه الدارقطنيّ فقال: ثقة، إلا أنه كثير الخطأ في الكلام على الحديث.

وذكره ابن عديّ وقال: لولا ما شرطنا؛ وإلا لَمَا ذكرتُه. إلى أن قال: وهو معروف بالطلب، وعامَّة ما كتب مع أبيه، وهو مقبول عند أصحاب الحديث. وأما كلام أبيه فيه؛ فما أدري أيشٍ تبيَّن له منه.

حدثنا عليّ بن عبد الله الداهريّ، سمعتُ أحمد بن محمد بن عَمرو كَرْكَرة، سمعتُ عليّ بن الحسين بن الجُنيد، سمعتُ أبا داود يقول: ابني عبد الله كذّاب.

قال ابن صاعد: كفانا ما قال أبوه فيه.

ثم قال ابن عديّ: سمعتُ موسى بن القاسم ابن الأشيب يقول: حدثني أبو بكر، سمعتُ

إبراهيم الأصبهاني يقول: أبو بكر ابن أبي داود كذَّاب.

وسمعتُ أبا القاسم البَغَويّ وقد كتب إليه أبو بكر بن أبي داود رُقْعة يسأله عن لفظ حديث لجدّه، فلما قرأ رقعته قال: أنت واللهِ عندي منسلخاً (٢) من العلم.

وسمعتُ عبدان، سمعت أبا داود السجستانيّ يقول: ومن البلاء أنَّ عبدَ الله يُطلب للقضاء.

وسمعتُ محمد بن الضحاك بن عَمرو بن أبي عاصم يقول: أشهد على محمد بن يحيى بن منده بين يدي الله أنه قال: أشهد على أبي بكر بن أبي داود بين يدي الله أنه قال: روى الزُّهريّ عن عُروة قال: حَفِيت أَظَافير فلان من كثرة ما كان يتسلَّق على أزواج النبيّ ﷺ

قلت: هذا لم يسنده أبو بكر إلى الزهري، فهو منقطع، ثم لا يُسمع قولُ الأعداء بعضِهم في بعض. ولقد كاد أن تضرب عنق عبد الله لكونه حكى هذا، فشدَّ منه محمد بن عبد الله بن حفص الهَمْداني، وخلَّصه من أمير أصفهان أبي ليلى، وكان انتدب له بعضُ العلويَّة خصماً، ونسب إلى عبد الله المقالة، وأقام الشهادة عليه ابن منده المذكور، ومحمد بن العباس الأخرم، وأحمد بن علي بن الجارود، فأمر أبو ليلى بقتله؛ فأتى الهمداني وجرَّح الشهود، فنسب ابن منده إلى العُقوق، ونسب أحمد إلى أنه يأكل منده إلى العُقوق، ونسب أحمد إلى أنه يأكل الربا، وتكلَّم في الآخر، وكان ذا جلالة عظيمة.

<sup>(</sup>١) تهذيب الكمال ٦٣/١٥ . والحديث عند الترمذي (٣٧٨٩) قال: حديث حسن غريب، إنما نعرفه من هذا الوجه.

<sup>(</sup>٢) كذا في (د) و(س) و «اللسان». ولعله من لحن ابن عدي، فوضعها مصححو «الكامل» ١٥٧٨/٤ : «منسلخ» على الجادة. قال الذهبي في «السير» ١٥٤/١٦ في ترجمة ابن عدي: تقدَّمَ في هذه الصناعة (يعني الجرح والتعديل ومعرفة علل الحديث) على لحن فيه يظهر في تأليفه.

ثم قام وأخذ بيد عبد الله، وخرج به مِنْ فكِّ الأسد، فكان يدعو له طول حياتِه، ويدعو على الشهود. حكاها أبو نُعيم الحافظ، وقال: فاستُجِيب له فيهم؛ منهم من احترق، ومنهم من تكبيرةٌ من حارس. خلُّط وفقد عقلَه.

> قال أحمد بن يوسف الأزرق: سمعتُ ابن أبي داود يقول: كلُّ الناس في حلِّ إلا مَن رماني ببغض على ضِيْطِهُ.

> قال ابنُ عديّ: كان في الابتداء نُسب إلى شيء من النَّصب، فنفاه ابنُ الفرات من بغداد، فردّه على بن عيسى، فحدّث وأظهر فضائل على، ثم تحنبل (١)، فصار شيخاً فيهم.

> قلت: كان قويَّ النفس، وقع بينه وبين ابن صاعد وبين ابن جرير، نسأل الله العافية.

قال ابن شاهین: أراد الوزیر علی بن عیسی أَن يُصلح بين أبي بكر بن أبي داود وابن صاعد فجمعهما، وحضر القاضي أبو عُمر، فقال الوزير لأبي بكر: أبو محمد بن صاعد أكبرُ منك، فلو قمتَ إليه. فقال: لا أفعل. فقال له: أنت شيخ زَيْف. قال أبو بكر: الشيخ الزَّيف الكذَّاب على رسول الله على العربير: مَن الكذَّاب على رسول الله على قال أبو بكر: هذا. ثم قال: أتظنُّ أنى أذلُّ لأجل رزق (٢) يصلُ إلىَّ على يدك، والله لا أخذتُ مِنْ يدك شيئًا أبداً، وعلى وسألوه أَنْ يحدِّثَهم، فقال: ليس معي كتاب. مئة بَدَنة إنْ أخذتُ من يدك شيئاً. فكان المقتدر فقالوا: ابنُ أبى داود وكتاب! قال: فأثاروني، بعدُ يَزنُ رزقَه بيده، ويبعثه على يد خادم.

وقال محمد بن عبد الله القطّان: كنتُ عند محمد بن جرير، فقال رجل: ابن أبي داود يقرأ على الناس فضائلَ عليّ رضي الله ابن جرير:

قلت: وقد قام ابنُ أبي داود وأصحابُه وكانوا خَلْقاً كثيراً على ابن جرير، ونسبوه إلى بدعة اللفظ؛ فصنَّف الرجلُ معتقداً حسناً سمعناه، تنصَّل فيه مما قيل عنه، وتألُّم لذلك.

وقد كان أبو بكر من كبار الحفَّاظ والأئمة الأعلام، حتى قال الخطيب: سمعتُ الحافظ أبا محمد الخلَّال يقول: كان أبو بكر أحفظ من أبيه أبى داود.

وروى ابن شاهين عن أبي بكر أنه كتب في شهر عن أبي سعيد الأشبج ثلاثين ألفًا.

وقال أبو بكر النقّاش \_ والعهدة عليه \_ : سمعتُ أبا بكر بن أبي داود يقول: إنَّ تفسيره فيه مئة ألف وعشرون ألف حديث.

قلت: وُلد سنة ثلاثين ومئتين، ورَحَل به أبوه، فلقيَ الكبار، وسمع عيسى بن حماد صاحب الليث بن سعد وطبقته، وانفرد عن طائفة.

قال أبو بكر أحمد بن إبراهيم بن شاذان: ذهب أبو بكر إلى سجستان، فاجتمعوا عليه، فأمليتُ عليهم من حفظى ثلاثين ألف حديث،

<sup>(</sup>١) في (د) و «السير» ١٣/ ٢٣٠ : فضائل مَنْ تحنبل، وفي (س): فضائل على من تحنبل، والمثبت من «اللسان» ٤/ ٤٩٣، وهو موافق لما في «الكامل» ٤ ١٥٧٨.

<sup>(</sup>٢) قوله: أتظن، من «اللسان» ٤/ ٤٩٣. وفي «السير» ٢٢٦/١٣ : تتوهم أني أذل لك لأجل رزقي.

فلما قدمت قال البغداديون: لعب بأهل سجستان. ثم فَيَّجُوا فَيْجاً (١) اكتَرَوْه بستة دنانير ليكتب لهم النسخة، فكتُبِت وجيء بها، فعُرضت على الحفاظ، فخطؤوني في ستة أحاديث، منها ثلاثة رويتُها كما سمعت.

وقال الحافظ أبو عليّ النيسابوريّ: سمعتُ ابن أبي داود يقول: حدثتُ بأصبهان مِنْ حفظي بستة وثلاثين ألف حديث، ألزموني الوَهْم في سبعة أحاديث، فلما رجعتُ وجدتُ في كتابي خمسة منها على ما حدَّثتُهم.

وقال صالح بن أحمد الحافظ: أبو بكر بن أبي داود إمام العراق، كان في وقته ببغداد مشايخ أَسْنَدَ منه، ولم يبلغوا في الآلة والإتقان ما بلغ.

وقال ابن شاهين: أملى علينا أبو بكر سنين، وما رأيتُ بيده كتاباً، وبعد ما عَمِيَ كان ابنه أبو معمر يقعد تحته بدرجة، وبيده كتاب، فيقول له حديث كذا، فيقول مِنْ حفظِه حتى يأتيَ على المجلس.

ولقد قام أبو تمام الزينبيّ فقال: لله درُك! ما رأيتُ مثلك إلّا أن يكون إبراهيم الحربي. فقال أبو بكر: كلُّ ما كان يحفظ إبراهيم فأنا أحفظُه، وأنا أعرفُ الطبَّ والنجوم، وما كان يعرف. رواها أبو ذرّ، عن ابن شاهين.

أخبرنا أبو المعالي القرافي، أخبرنا أكمل بن أبي الأزهر، أخبرنا سعيد بن البناء، أخبرنا محمد بن عمر محمد بن محمد الهاشمي، أخبرنا محمد بن عمر الورَّاق من أصله، حدثنا عبد الله بن أبي داود، حدثنا عيسى ابن حماد، حدثنا الليث، عن سعيد المقبريّ، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن رسول الله على قال: "إن في الجنة شجرة يسير الراكبُ في ظلّها مئة سنة». أخرجه مسلم والنسائي عن قُتية، عن الليث.

مات أبو بكر في آخر سنة ست عشرة وثلاث مئة، وصلًى عليه زُهاء ثلاث مئة ألف نفس، وصلًوا عليه ثمانين مرَّة، وخلَّف ثمانية أولاد، وما ذكرتُه إلا لأنزِّهَه (٢).

٤١٥٦ ـ عبد الله بن السمط. عن صالح بن على، فذكر حديثًا موضوعاً (٣).

٤١٥٧ ـ عبد الله بن سنان الزُّهريّ الكوفيّ. نزيل بغداد.

روى عباس عن يحيى: ليس حديثه بشيء. وقال أبو حاتم: ضعيف.

قلت: له عن ابن المنكدر، وزيد بن أسلم، وهشام بن عُروة.

قال أحمد بن حاتم الطويل: حدثنا عبد الله بن سنان، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة حديث: «ما أسكر كثيره فقليلُه حرام».

<sup>(</sup>١) الفيج مثل الفوج: الجماعة من الناس.

<sup>(</sup>٢) الكامل ٤/ ١٥٧٧ ، وتاريخ بغداد ٩/ ٤٦٤ ، والسير ١٣/ ٢٢١ .

<sup>(</sup>٣) ذكر الطبراني الحديث في «الكبير» (١٠٦٨٥)، وتمام في «فوائده» (١٧١٧) (الروض البسام)، وابن عساكر في «تاريخه» ٢٠٧/٨ في ترجمة الراوي عنه صالح بن علي بن عبد الله بن عباس، ومتنه: «لأن يربّي أحدكم بعد أربع وخمسين ومئة سنة جرو كلب خير له من أن يربّي ولداً لصلبه». ولعل صاحب الترجمة هو عبد الله بن السمط بن مروان، ذكره الخطيب في «تاريخه» ٩/ ٤٧٠ وقال: شاعر كان ببغداد في أيام المأمون.

قال ابن عديّ: عامّة ما يرويه لا يُتابع عليه (١).

قلت: فأما:

٤١٥٨ ـ عبد الله بن سنان الهروي، عن فُضيل ابن عِياض. وابن عيينة، فوثَّقه أبو داود وغيره.

مات سنة ثلاث عشرة ومئتين(٢).

٤١٥٩ - عبد الله بن سهل الأستاذ، أبو محمد الأنصاري، المُرسيّ المقرئ، شيخ القرَّاء بالأندلس.

أخذ عن مكّي وأبي عُمر الطَّلَمنكي وجماعة، وذكر أنه أدرك بمصر عبدَ الجبار بن أحمد الطرسوسيّ وغيره.

قال أبو عليّ بن سُكَّرة: هو إمام وقته في فَنّه، أقرأ وبعُد صيتُه، وكان شديداً على أهل البدع.

امتُحن وغُرِّب، وغمزه كثير من الناس.

وقال أبو الأصبغ بن سهل: كانت بينه وبين أبي الوليد الباجي منافرة عظيمة بسبب مسألة الكتابة.

مات ابن سهل سنة ثمانين وأربع مئة<sup>(٣)</sup>.

٤١٦٠ ـ عبد الله بن سِيدان المَطْرُودي. قال البخاريّ: لا يُتابع على حديثه.

جعفر بن بُرْقان: عن ثابت بن الحجَّاج، عن عبد الله بن سِيدان السلميّ قال: صليتُ الجمعة مع أبي بكر، ثم مع عُمر، فكانت قبل نصف النهار... الحديث.

قال اللالكائيّ: مجهول، لا حجَّة فيه (٤). ٤١٦١ ـ عبد الله بن سيف الخُوارزمي. عن مالك بن مِغُول، وغيره.

قال ابن عديّ: رأيتُ له غير حديث منكر. وقال العُقيليّ: حديثه غير محفوظ.

عبد الله بن أيوب المخرِّمي: عنه، حدثنا مالك بن مِغول، عن عطاء، عن ابن عمر مرفوعاً: "لعن الله مَنْ يسبُّ أصحابي" صوابه مرسا.

العلاء بن مسلمة: حدثنا عبد الله بن سيف، حدثنا إسماعيل بن رافع، عن المقبريّ، عن أبي هريرة مرفوعاً: «لا يضربنَّ أحدُكم وَجْهَ خادِمه، ولا يقول: لعن الله مَنْ أشبه وجهك، فإنّ الله خلق آدم على صورة وجهه».

وممن روى عنه سعدان بن نصر، والحسين ابن عيسى البِسْطاميّ<sup>(٥)</sup>.

وقال: عامة ما يرويه لا يتابع عليه إما متناً وإما إسناداً.

<sup>(</sup>۱) ضعفاء العقيلي ٢٦٣/٢ ، والجرح والتعديل ٦٨/٥ ـ ٦٩ ، والكامل ٤/ ١٥٦٠ . ولفظ الحديث عند العقيلي وابن عدي: «قليل ما أسكر كثيره حرام» قال ابن عدي: هذا المتن بهذا الإسناد منكر.

<sup>(</sup>٢) تاريخ بغداد ٤/٩٦٩ ـ ٤٧٠ . وقال البخاري في «التاريخ الكبير» ٥/١١٢ : أحاديثه معروفة.

<sup>(</sup>٣) الصلة ص٢٨٦ ، وبغية الملتمس ص٣٤٥ ، ومعرفة القراء ٢/ ٨٣٠ وذكر ابن حجر في «اللسان» ٤٩٧/٤ أصل مسألة الكتابة، وهي أن الباجي أخذ بظاهر الحديث الوارد في البخاري... وفيه: فأخذ رسول الله على الباجي أخذ بظاهر وكفّروه وبدَّعوه، فأدى ذلك بأصحاب الباجي إلى القول في ابن سهل والإكثار عليه.

<sup>(</sup>٤) التاريخ الكبير ٥/ ١١٠ ، وضعفاء العقيلي ٢/ ٢٦٥ ، والكامل ٤/ ١٥٣٧ ، وضعفاء ابن الجوزي ١٢٦/٢ . قال ابن عدى: شبه المجهول.

<sup>(</sup>٥) ضعفاء العقيلي ٢/ ٢٦٤ ، والكامل ٤/ ١٥٦٠ . وقوله: وممن روى عنه سعدان... إلخ، من «اللسان» ٤/ ٤٩٩ .

٤١٦٢ ـ م د س ق (صح): عبد الله بن شُبْرُمة، الكوفي، أحد الفقهاء الأعلام.

قد وثَّقه أحمد وأبو حاتم. وقال ابن المبارك: جالستُه حيناً، ولا أرْوي عنه <sup>(۱)</sup>.

٤١٦٣ ـ عبد الله بن شبيب، أبو سعيد الرَّبَعيّ، أخباريّ علَّامة، لكنه واه.

قال أبو أحمد الحاكم: ذاهب الحديث.

قلت: يروي عن أصحاب مالك؛ وبالغَ فَضْلَك الرازيّ، فقال: يَحِلُّ ضربُ عُنقه.

وقال الحافظ عبدان: قلتُ لعبد الرحمن بن خراش: هذه الأحاديث التي يحدِّث بها غلام خليل؛ من أين له؟ قال: سرقها من عبد الله بن شبيب، وسرقها ابنُ شبيب من النضر بن سلمة شاذان، ووضعها شاذان.

ابن عديّ: حدثنا محمد بن منير، حدثنا عبد الله بن شبيب، حدثني إسماعيل بن أبي أويس، حدثني ابن أبي فُديك، عن محمد بن الحنفيَّة عليهم أبو عبد الله الجَدَليّ. عبد الرحمن العامري، عن سُهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة، أنَّ النبيَّ ﷺ قال للعباس: «فيكم النبوة والمملكة» (٢).

قال ابن حبَّان: يقلبُ الأخبار ويسرقُها.

قلت: آخر مَنْ حدَّث عنه المحامليّ، وأبو رَوْق الهزّاني.

ومن حديثه عن سعيد بن منصور: حدثنا إسماعيل بن عيَّاش، عن صفوان بن عمرو، عن عبد الرحمن بن مالك بن يخامر، عن أبيه، عن معاذ قال: قال رسول الله ﷺ: «الدَّيْن شَيْنُ الدِّينِ» (۳).

٤١٦٤ \_ عبد الله بن أبي شديدة. تابعي، أرسل. روى عنه مغيرة بن سعد. مجهول<sup>(1)</sup>.

٤١٦٥ \_ عبد الله بن الشرود، والد بكر. قال الدارقطني: هو وابنه ضعيفان.

٤١٦٦ \_ ص: عبد الله بن شريك العامريّ. حدث عن ابن عمر، وجماعة. وكان في أوّل أمره من أصحاب المختار، ولكنه تاب.

وثِّقه أحمد، وابن معين، وغيرهما، وليَّنه النسائي. وقال الجوزجانيّ: كذَّاب.

وقال ابن عُيينة: جالسنا عبدَ الله بن شريك وهو ابن مئة سنة، وكان ممَّن جاء إلى ابن

الحُميديّ: حدثنا سفيان، عن عبد الله بن شريك قال: قال الحسين: نُبْعَثُ نحن وشيعتُنا كهاتين. وأشار بالسبَّابة والوسطى.

وقال إبراهيم بن عَرْعَرة، عن سفيان: كان مختاريًا، وكان لا يحدِّث عنه. قال: وكان عبد الرحمن بن مهدي قد ترك الحديث عنه (٥).

<sup>(</sup>١) ضعفاء العقيلي ٢/ ٢٦٦ ، والجرح والتعديل ٥/ ٨٢ ، وتهذيب الكمال ١٥/ ٧٦ .

<sup>(</sup>٢) نقل ابن حجر في «اللسان» ٤/ ٥٠٠ عن البيهقي أن الذي تفرَّد بهذا الخبر محمد بن عبد الرحمن العامري، وليس

<sup>(</sup>٣) المجروحين ٢/ ٤٧ ، والكامل ٤/ ١٥٧٤ ، وتاريخ بغداد ٩/ ٤٧٤ ومسند الشهاب (٣١).

<sup>(</sup>٤) الجرح والتعديل ٥/ ٨٣.

<sup>(</sup>٥) أحوال الرجال ص٤٩ ، وضعفاء النسائي ص٦٥ ، وضعفاء العقيلي ٢٦٦٦/ ، والجرح والتعديل ٥/ ٨٠ ـ ٨١ ، والكامل ٤/ ١٤٩١ ، وتهذيب الكمال ١٥/ ٨٧ . روى له النسائي في «خصائص علي».

٤١٦٧ - م ٤ (صح): عبد الله بن شقيق حديث وعِلم، مُكثِر، وله مناكير. العُقيليّ. بصريّ ثقة، لكنه فيه نَصْب.

> قال يحيى القطَّان: كان سليمان التيميّ سيِّئ الرأي في عبد الله بن شقيق.

> > وقال ابن عديّ: لا بأس بحديثه إن شاء الله.

عمران القطّان: عن قتادة، عن عبد الله بن شقيق، عن أبي هريرة مرفوعاً: «مَنْ ضرب سوطًا اقتُصّ منه يوم القيامة».

وله عن عائشة، وابن عباس، وعنه: خالد الحذَّاء، والجُرَيْري.

وروی أحمد بن زهير عن يحيي بن معين: هو من خيار المسلمين، لا يُطعن في حديثه.

وروى الكوسج عن يحيى: ثقة. وكذا وثَّقه أبو زُرعة وأبو حاتم. وقال ابن خراش: ثقة، كان يُبغض عليًا(١).

٤١٦٨ ـ عبد الله بن أبي شَقِيق السلوليّ. من التابعين. عن أبي زيد وله صحبة. مجهول(٢).

٤١٦٩ ـ ٤ : عبد الله بن شُوذُب. صدوق إمام، أبو صالح. من طبقة الأوزاعت. روى له أرباب السنن.

وُثِّق. قال ابن حزم: مجهول<sup>(٣)</sup>.

٤١٧٠ ـ خ (٤) د ت ق: عبد الله بن صالح بن محمد بن مسلم الجُهَنى المصري، أبو صالح كاتب الليث بن سعد على أمواله، وهو صاحب

حدَّث عن معاوية بن صالح، والليث، وموسى بن عُلَى، وخلق. وعنه: شيخه الليث، وابنُ وهب، وابن معين، وأحمد بن الفُرات، والناس.

قال عبد الملك بن شعيب بن الليث: ثقة مأمون، سمع من جَدِّي حديثه.

وقال أبو حاتم: سمعتُ محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، وسُئل عن أبي صالح فقال: تسألني عن أقرب رجل إلى الليث، لزمه سفرًا وحضرًا؛ وكان يخلو معه كثيرًا، لا يُنكر لمثله أنْ يكون قد سمع منه كثرة ما أخرج عن الليث.

وقال أبو حاتم: سمعتُ ابن معين يقول: أقلُّ أحواله أن يكون قرأ هذه الكتب على الليث وأجازها له. ويمكن أن يكون ابنُ أبي ذئب كتب إليه بهذا الدُّرج.

قال: وسمعت أحمد بن صالح يقول: لا أعلم أحداً رَوَى عن الليث عن ابن أبي ذئب إلا

وقال أحمد بن حنبل: كان أول أمره متماسكاً، ثم فسد بأخرة. يروي عن ليث، عن ابن أبي ذئب، ولم يسمع الليث من ابن أبي ذئب

وقال أبو حاتم: هو صدوق أمين. ما علمته.

<sup>(</sup>١) ضعفاء العقيلي ٢/ ٢٦٥ ، والجرح والتعديل ٥/ ٨١ ، والكامل ١٤٨٦/٤ ، وتهذيب الكمال ١٥/ ٨٩.

<sup>(</sup>٢) الجرح والتعديل ٥/ ٨٣.

<sup>(</sup>٣) المحلى ١٠/ ٣٦٥. وقد وثقه أحمد وابن معين وغيرهما، ينظر «الجرح والتعديل» ٥/ ٨٢ ـ ٨٣ ، و «تهذيب الكمال»

<sup>(</sup>٤) رُمز له في «تهذيب الكمال» ٩٨/١٥ بـ (خت) بدل (خ)؛ قال المزي «استشهد به البخاري في الصحيح، وقيل: إنه روى عنه أيضاً في الصحيح». وجزم المصنف أن البخاري روى عنه في «الصحيح»، كما سيرد.

وقال أبو زُرعة: لم يكن عندي ممن يتعمَّد الكذب، وكان حسن الحديث.

وقال أبو حاتم: أخرج أحاديثَ في آخر عُمره أنكروها عليه نُرَى أنها مما افتعل خالد بن نجيح (١)، وكان أبو صالح يصحبُه، وكان سَليم الناحية، لم يكن وزنُ أبي صالح الكذبَ؛ كان

وقال أحمد بن محمد بن الحجَّاج بن رشدين: سمعت أحمد بن صالح يقول: متَّهم ليس بشيء. يعني الحَمْرَاويّ عبد الله بن صالح. وسمعت أحمد بن صالح يقول في عبد الله بن صالح، فأجروا عليه كلمة أخرى<sup>(٢)</sup>.

وقال ابن عبد الحكم: سمعت أبي عبدَ الله يقول ما لا أحصى، وقد قيل له: إن يحيى بن بكير يقول في أبي صالح شيئاً، فقال: قل له: هل حدَّثك الليث قط إلا وأبو صالح عنده، وقد كان يخرج معه إلى الأسفار، وهو كاتبه، فتنكر أَنْ يكونَ عنده ما ليس عند غيره؟!

وقال سعيد بن منصور: كلمني يحيى بن معين قال: أُحِبُّ أَنْ تُمسك عن عبد الله بن صالح، فقلت: لا أمسك عنه، وأنا أعلم الناس به؛ إنما كان كاتباً للضّياع.

وقال أحمد: كتب إليّ وأنا بحمص يسألني ابن حمُّويه السرخسيّ دون صاحبيه. الزيارة.

قال الفضل بن محمد الشعرانيّ: ما رأيتُ أبا صالح إلّا وهو يحدُّث أو يسبِّح.

وقال صالح جَزَرة: كان ابن معين يوثِّقه، وهو عندي يكذب في الحديث.

وقال النسائي: ليس بثقة، يحيى بن بكير أحتُ إلينا منه.

وقال ابن المدينيّ: لا أروي عنه شيئاً.

وقال ابن حبان: كان في نفسه صدوقاً، إنما وقعت المناكير في حديثه من قِبَل جارِ له (٣)، فسمعتُ ابن خزيمة يقول: كان له جار بينه وبينه عداوة، كان يضع الحديث على شيخ أبي صالح ويكتبه بخطِّ يشبه خطُّ عبد الله ويرميه في داره بين كتبه، فيتوهم عبد الله أنه خطُّه فيحدِّث به.

وقال ابن عديّ: هو عندي مستقيم الحديث، إلَّا أنه يقع في أسانيده ومتونه غلط، ولا يتعمَّد.

قلت: قدروى عنه البخاريُّ في «الصحيح» على الصحيح، ولكنه يدلِّسه، فيقول: حدثنا عبد الله ولا ينسبه، وهو هو. نعم؛ قد علَّق البخاريّ حديثاً فقال فيه: قال الليث بن سعد: حدَّثني جعفر ابن ربيعة. ثم قال في آخر الحديث: حدثني عبد الله ابن صالح، حدثنا الليث، فذكره. ولكن هذا عند

وفي الجملة ما هو بدون نعيم بن حماد(٤)،

<sup>(</sup>١) سلفت ترجمته، ونقل المصنف ثمة قول أبي حاتم فيه: كذاب يفتعل الحديث، وهذه الأحاديث التي أُنكرت على أبي صالح يتوهم أنها من فعله.

<sup>(</sup>٢) من قوله: وقال أحمد بن محمد بن الحجاج ... إلى هذا الموضع، من المطبوع، ولم أقف عليه. وقول أحمد بن صالح: «متهم ليس بشيء» في «تاريخ بغداد» ٩/ ٤٨٠ ، وتاريخ دمشق ٩/ ٤٣١ ، وتهذيب الكمال ١٠٣/١٥ :

<sup>(</sup>٣) بعدها في (المجروحين) ٢/ ٤٠ : رجل سوء.

<sup>(</sup>٤) على الاسم في النسخة (س) الرموز: ﴿خ مقروناً، دت ق، وروى له أيضاً مسلم في «المقدمة» كما في «تهذيب الكمال، ٢٩/ ٤٦٦ و ٤٨١ .

ولا إسماعيل بن أبي أويس<sup>(١)</sup>، ولا سويد بن سعيد (٢) ، وحديثهم في الصحيحين (٣) ، ولكل منهم مناكير تُغتفر في كثرة ما روى، وبعضُها منكر واه، وبعضها غريب محتمل.

وقد قامت القيامة على عبد الله بن صالح بهذا الخبر الذي قال: حدثنا نافع بن يزيد، عن زُهْرة بن مَعْبَد، عن سعيد بن المسيِّب، عن جابر مرفوعاً: «إن الله اختار أصحابي على العالمين سوى النبيين والمرسلين، واختار من أصحابي (١) أربعة: أبا بكر، وعمر، وعثمان، وعليًّا؛ فجعلهم خير أصحابي، وفي أصحابي كلِّهم خير».

قال سعيد بن عمرو، عن أبي زُرعة: بُلِيَ أبو صالح بخالد بن نجيح في حديث زُهْرة بن مَعْبَد، عن سعيد، وليس له أصل.

قلت: قد رواه أبو العباس محمد بن أحمد الأثرم ـ صدوق ـ حدثنا على بن داود القَنْطَريّ ـ ثقة \_ حدثنا سعيد بن أبي مريم وعبد الله بن صالح، عن نافع، فذكره.

الحاكم: حدثنا طاهر بن أحمد، حدثنا محمد بن الحُسين الحافظ، حدثنا أبو بكر بن

علينا محمد بن يحيى، ومعه مئتا دينار، فرأيتُه يوماً جاء إلى أبي صالح ومعه أحمد بن صالح، فقال محمد بن يحيى: يا أبا صالح، واللهِ ثُمَّ واللهِ، ما كانت رحلتي إلا إليك، أخرِجْ إليّ حديثَ زُهرة بن معبد، عن ابن المسيب، عن جابر. فقال أبو صالح: واللهِ لو كان في يدي ما فتحتُها لك.

وقال أحمد بن محمد التُّسْتَريّ: سألت أبا زُرعة عن حديث زُهْرة في الفضائل، فقال: باطل، وضعه خالد المصري، ودلَّسه في كتاب أبي صالح (٥). فقلت: فمَنْ رواه عن سعيد بن أبي مريم؟ قال: هذا كذَّاب؛ قد كان محمد بن الحارث العسكريّ حدثني به عن أبي صالح وسعيد.

قلت: قد رواه ثقة عن الشيخين(١)، فلعلُّه مما أُدخل على نافع، مع أنَّ نافع بن يزيد صدوق يقظ، فالله أعلم<sup>(٧)</sup>.

قال النسائي: حدَّث أبو صالح بحديث: «إن اللهَ اختار أصحابي» وهو موضوع.

الطبراني: حدثنا بكر بن سهل ومطَّلب بن شعيب؛ قالا: حدثنا عبد الله بن صالح، حدثني رجاء، سمعت علَّان بن عبد الرحمن يقول: قدم معاوية بن صالح، حدثني العلاء بن الحارث،

<sup>(</sup>١) على الاسم في النسخة (س) الرموز: خ م د ت ق.

<sup>(</sup>٢) على الاسم في النسخة (س) الرمزان: م ق.

<sup>(</sup>٣) في هامش (س) ما نصه: قوله في الصحيحين، فيه نظر، فإن نعيم بن حماد أخرج له خ مقروناً، وسويد ليس له في خ شيء، نعم إسماعيل أخرج له خ م، والله أعلم.

<sup>(</sup>٤) في النسختين (د) و(س): أصحابه، بدل: أصحابي، والتصويب من «المجروحين» ٢/ ٤١، و«تاريخ دمشق» ٩/ ٤٢٥.

<sup>(</sup>٥) الخبر في «تاريخ دمشق» ٩/ ٤٢٥ ، و«تهذيب الكمال» ١٠٥/١٥ وفيهما: «الليث» بدل: «أبي صالح».

<sup>(</sup>٦) يعني سعيد بن أبي مريم وعبد الله بن صالح، رواه عنهما علي بن داود القنطري وسلفت الرواية قريباً.

<sup>(</sup>٧) نقل ابن عساكر في «تاريخه» ٩/ ٤٢٥ عن الخطيب قوله: غريب من حديث ابن المسيب عن جابر، ومن حديث زهرة ابن معبد عن سعيد، تفرَّد بروايته نافع بن يزيد، عنه.

عن مكحول، أنَّ أبا هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «الجهادُ واجب عليكم مع كل بَرِّ وفاجر، وإن هو عملَ الكبائر، والصلاةُ واجبة عليكم على كلِّ مسلم الله على كلِّ مسلم الكبائر، وإنْ هو عمل الكبائر، "، وإنْ هو عمل الكبائر،" وهذا مع نكارته مُنقطع كما ترى.

وأنْكُرُ ما روى أبو صالح ما قرأتُ على أحمد ابن إسحاق: أخبركم أحمد بن يوسف وفَتْح بن عبد الله؛ قالا: أخبرنا محمد بن عُمر القاضى، أخبرنا ابن النقُور، أخبرنا السكري، أخبرنا الصوفي، حدثنا يحيى بن معين، حدثنا عبد الله ابن صالح، حدثنا الليث، عن خالد بن يزيد، عن سعيد بن أبي هلال، عن ربيعة بن سيف قال: كنّا عند شُفَى الأصبَحيّ، فقال: سمعتُ عبد الله بن عمرو يقول: سمعتُ رسول الله ﷺ يقول: «يكون خلفي اثنا عشر خليفة؛ أبو بكر لا يلبث خلفي إلا قليلاً، وصاحب رحًا دارة العرب؛ يعيش حميداً ويموت شهيداً. قالوا: ومن هو؟ قال: عُمر. ثم التفتَ إلى عثمان فقال: إِنْ كساك الله قميصاً فأرادك الناسُ على خَلْعه فلا تخلُّعه؛ فو الذي نفسى بيده لئن خلعتَه لا ترى الجنة حتى يلجَ الجملُ في سَمِّ الخياط»(٣).

أنا أتعجّب من يحيى مع جلالته ونقده كيف

يروي مثلَ هذا الباطل ويسكت عنه، وربيعة صاحبُ مناكير وعجائب.

قال ابن حبان: وقد روى أبو صالح، عن يحيى بن سعيد، عن يحيى بن سعيد، عن عطاء بن يسار، عن عبد الله بن عمرو بن العاص مرفوعاً: «حجّة لمن لم يحجّ خيرٌ من عشر حِجَج، غزَوات، وغزوة لمن حجّ خيرٌ من عشر حِجَج، وغزوة في البحر خيرٌ من عشر في البر...» الحديث. حدثناه أبو عَرُوبة، حدثنا عليُّ بن إبراهيم بن عَزُّون، حدثنا عبد الله.

وحدثنا الحسن بن سفيان، حدثنا عبد العزيز ابن سلَّام، حدثنا أبو صالح، حدثني رِشْدِين بن سعد، عن الحسن بن ثَوْبان، عن يزيد بن أبي حبيب؛ عن سالم بن عبد الله، عن أبيه مرفوعاً: «لا تسبُّوا الديك<sup>(3)</sup>، فإنه صديقي، وأنا صديقه، وعدوُّه عدوّي؛ والذي بعثني بالحقّ لو يعلم بنو آدم ما في صوته لاشْتَرَوْا ريشَه ولحمه<sup>(٥)</sup> بالذهب، إنه ليطرد مَدَى صوتِه الجن».

قلت: لكن رِشْدين أضعف من أبي صالح، فالعُهدةُ عليه.

وروى أبو صالح، عن الليث، عن خالد بن يزيد، عن سعيد بن أبي هلال، عن هلال بن أسامة أنَّ عطاء بن يسار أخبره، أنَّ رجلاً من جُهينة ـ له

<sup>(</sup>١) بعدها في «مسند الشاميين» (١٥١٢) و(٣٤٦١): يموت برًّا كان أو فاجراً.

<sup>(</sup>٢) هو في «مسند الشاميين» كما سلف في التعليق قبله. وهو في «سنن» أبي داود (٢٥٣٣) من طريق ابن وهب، عن معاوية ابن صالح، بهذا الإسناد، وفيه: ... والصلاة واجبة عليكم خلف كل مسلم؛ برًّا كان أو فاجراً، وإنْ عَمِلَ الكبائر، والصلاة واجبة على كل مسلم... إلى آخر الحديث.

<sup>(</sup>٣) هو في «المجروحين» ٢/ ٤٢ ، و«الكامل» ٤ / ١٥٧٤ . وأخرجه الطبراني في «الكبير» (١٢) و(١٤٢) من طريق مطلب ابن شعيب، عن عبد الله بن صالح، بهذا الإسناد.

<sup>(</sup>٤) في «المجروحين» ٢/ ٤١ : الديك الأبيض.

<sup>(</sup>٥) في «المجروحين»: ومحّه.

صحبة - أخبره، أنَّ النبيَّ عَلَيْ بعث رجلاً إلى الجن، فقال له: «سرْ ثلاثاً مَلْساً، حتى إذا لم تر شمساً، فاعلف بعيراً، وأشبع نفساً، ثم سر ثلاثاً مَلْساً حتى تأتي فَتَياتٍ قُعْساً، ورجالاً طُلْساً، ونساءً خُنْساً، فقل: يا بني أشفع شوساً، إني أرسلني إليكم حُمسا، لا تخافون له بأسًا».

حدثناه جماعة، عن محمد بن الصباح، عن أبي صالح.

وقال أبو صالح: حدثنا الليث، عن مِشْرَح ابن هَاعَان، عن عُقبة بن عامر مرفوعاً: «ألا أخبركم بالتَّيس المستعار؟ هو المُحِلَّ». ثم قال: «لعن الله المُحِلَّ والمحلَّل له» (١).

قرأت على تاج الدين محمد بن عبد السلام الشافعي، عن عبد المعزّ بن محمد، أخبرنا زاهر المستملي، أخبرنا عبد الرحمن (٢) بن عليّ، أخبرنا يحيى بن إسماعيل، حدثنا مكّي بن عبدان، حدثنا موسى بن يزيد، حدثنا أبو صالح كاتب الليث، عن عبد الله (٣) بن عمر، عن عامد، عن عمر، عن المنع، عن المن عمر، عن عمر، عن رسول الله عليه قال: «سبع مواطن لا يجوز فيها رسول الله عليه الله السبع مواطن لا يجوز فيها

الصلاة: ظهر بيتِ الله، والمقبرة، والمزبلة، والمجزرة، والحمَّام، وعطن الإبل، ومحجَّة الطريق». أخرجه ابن ماجه عن شيخ له، عن كاتب الليث (٤).

قال عبد الرحمن بن أبي حاتم: سألت أبي عن حديث رواه أبو بكر الأعين، عن أبي صالح، عن الليث، عن المقبري، عن أبي هريرة، عن النبي على: "يدخل الجنة بشفاعة رجل من أُمتي أكثرُ من مضر وتميم». قيل: مَنْ هو يا رسول الله؟ قال: "أويس القرني» فقال: ليس هذا في أصل الليث(٥).

قال الفسوي: حدثنا عبد الله بن صالح، عن يحيى بن أيوب، عن ابن جُريج، عن نافع، عن ابن عمر مرفوعاً: «مَنْ أذّن ثنتي عشرة سنة وجبت له الجنة، وكتب الله بتأذينه بكل مرة ستين حسنة. وبكل إقامة ثلاثين حسنة.

توفي أبو صالح سنة ثلاث وعشرين ومئتين. وآخر أصحابه موتاً محمد بن عثمان بن أبي السوّار المتوفّى سنة سبع وتسعين ومئتين (٦).

<sup>(</sup>۱) هو في «سنن» الدارقطني (٣٦١٨)، و«مستدرك» الحاكم ٢/ ١٩٩ وأخرجه ابن ماجه (١٩٣٦) من طريق آخر عن الليث، به.

<sup>(</sup>٢) في (س): عبد العزيز.

<sup>(</sup>٣) في (س): عبيد الله.

<sup>(</sup>٤) بل أخرجه ابن ماجه (٧٤٧) عن شيخين له، عن أبي صالح، عن الليث، عن نافع، به. ليس فيه عبد الله بن عمر العمري. وأما رواية الليث، عن عبد الله العمري، عن نافع، فقد ذكرها الترمذي في «سننه» بإثر حديث داود بن حصين، عن نافع، عن ابن عمر مرفوعاً (٣٤٧). وينظر «تحفة الأشراف» (٧٦٦٠) و(٧٠١١).

<sup>(</sup>٥) علل الرازي ٢/ ٣٥٣. وقال أبو حاتم أيضاً: لم يروه غير أبي صالح.

<sup>(7)</sup> ينظر ما سلف في ترجمته: ضعفاء النسائي ص77 ، وضعفاء العقيلي 7/77 ، والجرح والتعديل 6/77 ، والمجروحين 1/77 ، والكامل 1/77 ، وتاريخ بغداد 1/77 ، وموضح أوهام الجمع والتفريق 1/77 ، وتاريخ دمشق 1/77 ، وتهذيب الكمال 1/77 .

٤١٧١ ـ (صح): عبد الله بن صالح بن مسلم العِجْليّ الكوفيّ المقرئ، والد الحافظ أحمد بن عبد الله العجليّ.

سكن بغداد، قرأ على حمزة بن حبيب، وروى عن شبيب بن شيبة، وأسباط بن نصر، وإسرائيل، والحسن بن حيّ، وحمَّاد بن سلمة، وزهير بن معاوية، وشريك، وأبي بكر النهشلي، وفُضيل بن مرزوق، وابن ثوبان، وطائفة. وعنه: إبراهيم الحربي، وأبو حاتم، وأبو زُرعة، وتمتام، وخلق.

قال أبو حاتم: صدوق. وروى عبد الخالق بن منصور عن ابن معين: ثقة.

وقال الأثرم: سُئل أبو عبد الله عن عبد الله ابن صالح بن مسلم الذي كان ببغداد، فقال: ما أدري ما كتبتُ عنه. وكأنه فيما ظننتُ لم يعجبه.

قلت: ذكره العُقيليّ في كتابه، فلذا ذكرته(١).

وقد روى البخاريّ في تفسير سورة الفتح في في أرّسَلْنك شَاهِدًا في فقال: حدثنا عبد الله (٢) محدثنا عبد الله (٢) محدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة. فقال الوليد بن بكر والكلاباذيّ واللالكائيّ: عبد الله هو ابن صالح العجليّ.

وقال أبو مسعود في «الأطراف»: هو ابن رجاء، فالحديث عند ابن رجاء، وعند ابن صالح.

وقال أبو على الغسّانيّ وأبو الحجَّاج المِزِّيّ - وإليه أذهب - : إنه كاتب الليث؛ لأنَّ البخاريَّ أكثرَ عنه، وصرَّح به في كتاب «الأدب»، وخاصة صرَّح به في «الأدب» بهذا الحديث المذكور (٣).

وقال في حديث الليث؛ عن جعفر بن ربيعة في قصة الذي نقر الخشبة، وجعل فيها الذهب، ورمى بها في البحر عند فراغه من الحديث: حدثني عبد الله بن صالح، حدثنا الليث بهذا. هكذا جاء مبيّناً في رواية الحمّوي؛ دون رواية الكشميهني ورواية المستملي<sup>(3)</sup>.

وله عنه في «تاريخه» جملة، وفي تواليفه، وعلَّق له في الصحيح أحاديث عن الليث، وعن عبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون، ولم نر للبخاري عن العجلي كلمة؛ بل روى في «تاريخه» عن واحد عنه، ولمَّا ذكره عمل له ترجمة مختصرة جدًا.

وقد أخطأ بعض الحفاظ أيضاً وزعم أنه القعنبيّ. أعني عبد الله الذي روى عنه البخاريّ في سورة الفتح.

وهكذا الحديث الذي في الجهاد في الصحيح من حديث ابن عُمر أنَّ النبيَّ ﷺ كان إذا قفلَ من حجّ أو غزوة. اختلفوا فيه، وهو كاتب الليث (٥).

<sup>(</sup>١) ضعفاء العقيلي ٢/ ٢٦٧ ، والجرح والتعديل ٥/ ٨٥-٨٦ ، وتاريخ بغداد ٩/ ٤٧٧ ، وتهذيب الكمال ١٠٩/١٥ .

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري (٤٨٣٨)، وفيه: عبد الله بن مسلمة. قال ابن حجر في «الفتح» ٨/ ٥٨٥ : هي رواية أبي ذرّ وأبي علي بن السكن. اهـ وقد خطًّا المصنف من قال ذلك، كما سيرد.

<sup>(</sup>٣) الأدب المفرد (٢٤٧) وقال فيه: حدثنا عبد الله بن صالح، حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة... إلخ، وهو نفسه حديث الصحيح المذكور قبله، والذي قال فيه: حدثنا عبدالله. ولم ينسبه.

<sup>(</sup>٤) صحيح البخاري (٢٠٦٣). وينظر «الفتح» ٢٩٩/٤ \_ ٣٠٠.

<sup>(</sup>٥) صحيح البخاري (٢٩٩٥) وينظر «الفتح» ٦/ ١٣٦.

وقد أخطأ مَنْ زعم أنّ العجليَّ هذا مات سنة إحدى عشرة (۱). وقد ذكر ابنه أحمد أنه توفي سنة إحدى عشرة، بل بقيَ سنواتِ بعدها، فإنَّ المذكورين إنما طلبوا العلم بعد ذلك. وكذا روى عنه إبراهيم بن دَنُوقا، ومحمد بن العباس المؤدِّب، وإبراهيم بن عبد الله بن الجنيد، وطائفةٌ لا أعلمهم سمعوا الحديث إلا سنة خمس عشرة وبعد ذلك، فهو آخرُ مَن بقيَ من أصحاب حمزة من القُرَّاء، أو من آخرهم.

وله عن فُضيل بن مرزوق، عن عطية، عن حدثني وهب بن منبّه، عن أبي سعيد، عن النبيّ على قال: «إذا خرج الرجل عباس؛ أنَّ النبيَّ على قال: «لا من بيته فقال: اللهمَّ بحق السائلين عليك، وبحق من أنجاس الجاهلية وأرجاس ممشاي...» الحديث. خالفه أبو نعيم، رواه عن لاستُشفيَ به من كل عاهة»(٥). فضيل فما رفعه.

قال أبو حاتم: وَقُفُه أشبه (٢).

- عبد الله بن أبي صالح السمَّان. مرَّ [في عبَّاد].

قال أبو حاتم: يُكتب حديثُه. وقال بعضهم: ليس بحجّة.

قلت: قد احتج به مسلم دون البخاري، ووثّقه النسائي (٣).

۱۷۳ عبد الله بن صدقة. عن أبيه. وعنه البَرْجُلاني. لا يُدرى مَن هو<sup>(٤)</sup>.

٤١٧٤ ـ عبد الله بن صفوان. عن وَهْب بن منبّه. قال هشام بن يوسف الصنعاني: ضعيف.

الحسن الحلواني: حدثنا غوث بن جابر الصنعاني، حدثنا عبد الله بن صفوان ابنُ بنت وَهْب، وَهْب بن منبه، عن إدريس ابن بنت وَهْب، حدثني وهب بن منبه، عن طاوس، عن ابن عباس؛ أنَّ النبيَّ عَلَيْهُ قال: «لولا ما طُبع الركن من أنجاس الجاهلية وأرجاسها وأيدي الظلمة لاستُشفي به من كل عاهة»(٥).

٤١٧٥ ـ ت: عبد الله بن صُهْبان. عن عطية. وعنه: صبَّاح بن محارب، وعمَّار بن محمد.

قال أبو حاتم: في حديثه شيء.

قلت: يكنى أبا العَنْبَس. ذكره ابن حبان في «ثقاته»(٦).

٤١٧٦ ـ عبد الله بن ضِرار الأسديّ. عن ابن

مسعود.

<sup>(</sup>١) كذا تكرر ذكر الوفاة في (د) و(س). وقد ضُرب في (د) على قوله: «وقد ذكرَ ابنه أحمد أنه توفي سنة إحدى عشرة». لكن جاء عليه علامة الصحة، وجاء في هامش النسخة عبارة: المضروب صحيح.

<sup>(</sup>٢) علل الحديث ٢/ ١٨٤ ، وهو عند الطبراني في «الدعاء» (٤٢١). وأخرجه ابن ماجه (٧٧٨) من طريق آخر عن فضيل ابن مرزوق، بهذا الإسناد.

<sup>(</sup>٣) الجرح والتعديل ٥/ ٨٤ ، وتهذيب الكمال ١٥٠/١٥٠ .

<sup>(</sup>٤) ويقال: عبيد الله، كما في «تاريخ دمشق» ٨/ ٢٨١ ، في ترجمة أبيه صدقة بن مرداس.

<sup>(</sup>٥) ضعفاء العقيلي ٢/ ٢٦٦ ، والجرح والتعديل ٥/ ٨٤ ، والكامل ٤/ ١٤٩٢ .

<sup>(</sup>٦) الجرح والتعديل ٥/ ٨٥ ، والثقات ٧/ ٣٧ ، وتهذيب الكمال ١٢٨/١٥ . له حديث عند الترمذي (٣٦٥٨) في مناقب أبي بكر ﷺ.

قال أبو حاتم: ليس بالقويّ. روى عنه ابنه سعيد. وقال ابن معين: هو ابن ضرار بن الأزور (١).

۱۷۷ ـ عبد الله بن ضِرار. عن أبيه ضِرار بن عَمرو.

قال ابن معين: ليس بشيء، ولا يُكتب حديثُه.

روى حمَّاد بن عَمرو النَّصيبي ـ وليس بثقة ـ حدثنا عبد الله بن ضرار، عن أبيه، عن يزيد الرَّقاشيّ، عن أنس، عن النبي ﷺ: «مَنْ حمل طُرْفة من السوق إلى وَلده كان له صدقة، وابدؤوا بالإناث، فإنَّ الله رقَّ للإناث، ومَنْ رقَّ لأُنشى فكأنما بكى من خشية الله، ومَنْ بكى من خشية الله، ومَنْ بكى من خشية الله، ومَنْ بكى من خشية الله تعالى غُفر له»(٢).

۱۷۸ ـ س: عبد الله بن طَريف، مصريّ. سعيد. عن عبد الكريم بن الحارث. ما روى عنه سوى ال حم ابن وَهْب $(^{(7)}$ .

2 1 عبد الله بن ظالم. عن سعيد بن زيد بحديث العَشَرة في الجنة؛ قال البخاريّ: لم يصحّ. رواه عنه هلال بن يساف.

قلت: ساق العُقيليّ علله، فرواه شعبة وزائدة وجماعة، عن حصين، عن هلال.

واختلف على سفيان فيه، فرواه كذلك الفِرْيابيّ وأبو حُذيفة عنه.

ورواه وكيع عنه، عن خُصين ومنصورـ فما

هذه بعلَّة؛ زاد فيه ثقة \_ عن هلال.

لكن رواه عَمرو الأودي، عن وكيع، فأسقط منه هلالاً.

ورواه معاویة بن هشام، عن سفیان، عن منصور، عن هلال، فقال: عن حیان بن غالب.

ورواه قاسم الجرمي وغيره، عن سفيان، عن منصور، عن هلال، فقال: عن فلان بن حيان، عن عبد الله بن ظالم.

وقد رُوي هذا الحديث عن سعيد بن زيد (٤)، رواه إبراهيم بن طَهْمان، عن الحجَّاج الباهليّ، عن عليّ بن ثابت، عن المغيرة، عنه.

ورواه الوليد بن جُميع، عن أبي الطُّفيل، عن يد.

ورواه شعبة عن الحرّ بن الصَّيّاح، عن عبد الرحمن بن الأخنس، عن سعيد.

ورواه صالح بن موسى، عن عاصم، عن زرّ، عن سعيد بألفاظِ مختلفة (٥).

٤١٨٠ ـ ق: عبد الله بن عامر الأسلميّ المدنيّ. عن نافع، والزُّهريّ.

ضعَّفه أحمد، والنسائيّ، والدارقُطنيّ، وقال يحيى: ليس بشيء. وقال البخاريّ: يتكلَّمون في حفظه. وسُئل عنه ابن المدينيّ فقال: ذاك عندنا

ضعيف ضعيف.

<sup>(</sup>١) الجرح والتعديل ٨٨/٥.

<sup>(</sup>٢) الكامل ٤/ ١٥٥٤ . قال ابن عدي: لعل إنكاره من حماد بن عمرو النصيبي؛ لأنه قد عدَّه السلف فيمن يضع الحديث.

<sup>(</sup>٣) تهذيب الكمال ١٣٣/١٥ .

<sup>(</sup>٤) يعني بغير الإسناد المذكور. إذ إن الكلام على حديث سعيد بن زيد.

<sup>(</sup>٥) التاريخ الكبير ٥/ ١٢٤ ، وضعفاء العقيلي ٢/ ٢٦٧ \_ ٢٦٩ ، والكامل ١٥٣٨/٤ ، وتهذيب الكمال ١٥٤/ ١٣٤ .

هِقُل: حدثنا الأوزاعيّ، عن عبد الله بن عامر الأسلميّ، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدّه، عن النبيّ ﷺ: «لا يقصُّ إلّا أمير، أو مأمور، أو مراثي».

عبد الوهّاب بن فُليح المكّي: حدثنا المعافى ابن عمران، حدثنا عبدُ الله بن عامر الأسلميّ، عن ابن المنكدر، عن ابن عمر قال: كان النبيُّ ﷺ إذا افتتح الصلاة قال: «وجَّهْتُ وَجُهيَ للذي... إلى قوله: وأنا من المسلمين. سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمُك، وتعالى جَدُّك، ولا إله غيرك»(١).

قال ابن سعد: كثير الحديث، قارئ القرآن، يُستضعف (٢).

قلت: فأمّا:

۱۸۱ ـ ۲۱۸۲ ـ عبد الله بن عامر بن ربيعة ؛ فمن صغار الصحابة ، روى له أبو داود عن

النبي على ولا يلتبس ذلك، ولكن قد روى عبد الله ابن عامر عن الزُّبير بن العوَّام، وعبد الله بن عامر عن عمر بن الخطاب. فإن لم يكونا الصحابي (٣) وإلا فهما غير معروفين (٤).

فأما:

١٨٣ عـ م ت (٥): عـبد الله بسن عـامـر اليحصُبي، مقرئ الشاميين فصدوق. ما علمتُ به بأسًا. وقد تكلَّم في قراءته مَن لا يعلم، وهي قراءة حسنة.

توفي سنة ثمان عشرة ومئة.

٤١٨٤ ـ وعبد الله بن عامر الهمدانيّ. عن معاوية. وعنه سلمان بن موسى. ذكره البخاريّ(٢).

٤١٨٥ ـ عبد الله بن عامر. سمع أباه والشعبيّ (٧).

- (۱) الحديث في «المجروحين» ٢/٢ ، وقوله منه: سبحانك اللهم وبحمدك... إلخ . وقع فيه بعد قوله (في تتمة الافتتاح): «وما أنا من المشركين» وقبل: «إن صلاتي ونسكي... إلخ» وكذلك هو عند الطبراني في «الكبير» (١٣٣٢٤).
- (۲) سؤالات ابن أبي شيبة للمديني ص۱۱۷ ، والتاريخ الكبير ١٥٦/٥ ـ ١٥٧ ، وضعفاء النسائي ص٦١ ، وضعفاء العقيلي
   ٢٨٣/٢ ، والجرح والتعديل ٥/١٢٣ والمجروحين ٢/٢ ، والكامل ٤/ ١٤٧٢ ، وتهذيب الكمال ١٥/ ٢٨٣ .
  - (٣) في هامش (س): لعله الصحابيين قلت: الكلام أعلاه هو الصواب.
- (٤) عبد الله بن عامر بن ربيعة، وُلد في عهد النبي ﷺ، وهومن رجال «تهذيب الكمال» ١٤٠/١٥ ، روى له الجماعة. أما عبد الله بن عامر الراوي عن الزبير، فمن رجال التهذيب أيضاً ١٥٣/١٥ ، روى له ابن ماجه، وقال ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» ٥/١٢٢ : يحتمل أن يكون عبدَ الله بنَ عامر بن ربيعة.
- وأما عبد الله بن عامر الراوي عن عمر بن الخطاب فقد ذكره المزي ١٥٤/١٥ ، وذكر أن النسائي روى له عن عمر في ألطّلاء، ولعله انقلب عن عامر بن عبد الله، فقد ذكره في "تهذيبه" ٦٤/١٤ ، وذكر له أيضاً حديث عمر في الطّلاء، وهو عند النسائي في «المجتبى» ٨/٣٢٩.
  - (٥) الرمزان (م ت) من «تهذيب الكمال» 18٣/١٥ .
  - (٦) التاريخ الكبير ٥/١٥٦ ، والجرح والتعديل ٥/١٢٢ . وهذه الترجمة من المطبوع عن طبعة هندية.
- (٧) كذا في المطبوع نقلاً عن طبعة هندية، ولم ترد هذه الترجمة أيضاً في (د) و(س). ولعل صواب. العبارة: «سمع أباه الشعبي». بدون واو بين الكلمتين. ينظر «التاريخ الكبير» ٥/١٥٧ .

١٨٦٤ عبد الله بن أبي عامر القرشيّ المدنيّ. ضعَّفه أحمد. وقال يحيى: يسرق الحديث<sup>(١)</sup>. 1٨٧٤ عبد الله بن عبَّاد البصريّ. نزل مصر، وحدّث عن مفضَّل بن فضالة. ضعيف.

قال ابن حبان: روى عنه أبو الزّنباع روح نسخة موضوعة (٢).

١٨٨٤ ـ عبد الله بن عبد الله بن أبي أُمية. عن أبيه، عن أم سلمة. لم يصحَّ حديثه. وقال البخاريّ: في إسناده نظر (٣).

٤١٨٩ ـ م (تبعاً) ٤ : عبد الله بن عبد الله بن أبي عامر، أبو أويس المدنيّ. عن الزُّهريّ، وغيره. وعنه ابنه إسماعيل بن أبي أويس.

قال أحمد ويحيى: ضعيف الحديث. وقال يحيى مرة: ليس بثقة. وقال مرة: لا بأس به. وقال مرة: صدوق، وليس بحجة. وقال أحمد أيضًا: ليس به بأس (٥).

وقال ابن المدينيّ: كان عند أصحابنا ضعيفاً. وقال النسائيّ وغيره: ليس بالقويّ.

وقال أبو داود: صالح الحديث. وقال ابن معين أيضًا: هو مثل فُليح، في حديثه ضعف.

وهو دون الدراوردي، وليس بحجة. هذه رواية معاوية عن ابن معين.

عثمان بن خرزاذ: حدثنا منصور بن أبي مُزاحم، حدثنا أبو أويس عبد الله، أخبرني العلاء، عن أبيه، عن أبي هريرة، أنَّ النبيّ كان إذا أمَّ الناس قرأ بسم الله الرحمن الرحيم. رواه جماعة عن عثمان.

عبد الله بن معاوية: حدثنا أبو أويس، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة، أنَّ رسول الله ﷺ كان يُوتر بخمس سَجَدات لا يجلس بينها، ثم يجلس في الخامسة، ثم يسلم.

قيل: مات أبو أويس سنة تسع وستين ومئة. وقيل: سبع<sup>(٦)</sup>.

٤١٩٠ ـ ت: عبد الله بن عبد الله بن الأسود الحارثيّ الكوفيّ. عن حُصين بن عمر الأحمسيّ، وابن جُريج. وعنه: محمد بن بشر، وأبو سعيد الأشجّ.

قال ابن معين: لا أعرفه. وقال أبو حاتم: محلُّه الصدق(٧).

- عبد الله بن عبد الله بن محمد، أبو بكر بن أبي سَبْرَة، أحد الضعفاء. يأتي بكنيته.

<sup>(</sup>١) ضعفاء ابن الجوزي ٢/ ١٢٩.

<sup>(</sup>٢) المجروحين ٢/ ٤٦ .

<sup>(</sup>٣) التاريخ الكبير ٥/ ١٢٩. وليس فيه قوله: عن أبيه. قال ابن حجر في «اللسان» ٤/ ٥٠٦: زيادة باطلة هنا. وقد ذكر ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» ٥/ ٨٩ أن له صحبة. فيكون ذكره خلاف شرط المصنف. وينظر حديثه في «المسند» (١٦٣٤١).

<sup>(</sup>٤) لم ينبّه المزي وابن حجر على أن روايته عند مسلم متابعة؛ له عنده عن الزهري في «الإيمان» (١٥١)، وعن العلاء في الصلاة (٣٩٥).

<sup>(</sup>٥) من قوله: وقال مرة: صدوق ... إلخ، ليس في (س).

<sup>(</sup>٦) ضعفاء النسائي ص١١٧ (ذكره في الكنى)، وضعفاء العقيلي ٢/ ٢٧٠ ، والجرح والتعديل ٩٢/٥ ، والمجروحين ٢/ ٢٤، والكامل ١٤٩٩/٤ ، وتاريخ بغداد ١٠/٥، وضعفاء ابن الجوزي ٢/ ١٣١، وتهذيب الكمال ١٦٦/١٥.

<sup>(</sup>٧) الجرح والتعديل ٥/ ٩٢ ـ ٩٣ ، وتهذيب الكمال ١٥/ ١٦٣ . له حديث عند الترمذي (٣٩٢٨) باب مناقب في فضل العرب.

الحسن بن الحُرّ. الله بن عبد الله الأمويّ. عن الحسن بن الحُرّ.

قال العُقيليّ: لا يُتابع على حديثه: حدثنا عبد الله بن أحمد، حدثنا يعقوب بن كاسِب، حدثنا عبد الله، حدثنا الحسن بن الحُرّ، سمع يعقوب بن عتبة، سمعت سعيد بن المسيّب، سمعت عمر، سمعت رسول الله عَيْق يقول: "من اعترّ بالعبيد أذلّه الله».

وقد ذكره ابن حبان في «الثقات»، وقال: معين: صُوَيلح. وقال مرة: ضعيف. يخالف في روايته (۱).

- عبد الله بن عبد الله بن أنس<sup>(٢)</sup> بن مالك. نقل ابن حبان في الزيادات أنَّ ابن معين ضعَّفه.

- عبد الله بن عبد الله، شیخ. رَوی عنه محمد ابن قیس $^{(7)}$ .

قال ابن معين: لا أعرفه.

٤١٩٢ ـ عبد الله بن عبد الرحمن. عن عبد الله ابن عُمر. مجهول<sup>(٤)</sup>.

219۳ ـ ق: عبد الله بن عبد الرحمن بن ثابت بن الصامت الأنصاريّ. عن أبيه، عن جدّه. تفرَّد عنه إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة (٥).

٤١٩٤ ـ ق: عبد الله بن عبد الرحمن بن الحُباب. عن عبد الله بن أنيس. وعنه موسى بن جُبير الأنصاريّ فقط<sup>(١)</sup>.

١٩٥٥ ـ م٤ : عبد الله بن عبد الرحمن بن يَعْلَى الطائفي، أبو يَعْلَى الثقفيّ. يروي عن عطاء، وعَمرو بن الشريد، وجماعة. وعنه: عبد الرحمن بن مهديّ، وعبد الرزاق، وجماعة.

ذكره ابن حبان في «الثقات». وقال ابن معين: صُوَيلح. وقال مرة: ضعيف.

وقال النسائيّ وغيره: ليس بالقويّ. وكذا قال أبو حاتم.

قال ابن عديّ: أما سائر حديثه فعَن عَمرو بن شعيب، وهي مستقيمة، فهو ممن يُكتب حديثُه. قلت: ثم خلطه بمَن بعده، فوهم(٧).

٤١٩٦ ـ عبد الله بن عبد الرحمن . لا يُعرف.

له عن عبد الله بن مغفَّل.

قال البخاريّ: فيه نظر.

إبراهيم بن سعد: حدثنا عَبِيدة بن أبي رائطة، عن عبد الله بن عن عبد الله بن مغفّل مرفوعاً: «الله الله في أصحابي، لا

<sup>(</sup>١) ضعفاء العقيلي ٢/ ٢٧١ ، والثقات ٨/ ٣٣٦ ، وتهذيب الكمال ١٥/ ١٨٥ ، له حديث عند ابن ماجه (١٧٦٤) في الصيام.

<sup>(</sup>٢) ذكر الشيخ عبد الفتاح أبو غدة رحمه الله في تعليقه على «اللسان» ٤/ ٥٠٧ أنه تحرف على ابن حبان اسم جده، وإنما هو عبد الله بن عبد الله بن أويس بن مالك بن أبي عامر، أبو أويس المدني، وسلف قريباً.

<sup>(</sup>٣) كذا في «الكامل» ١٥٦٢/٤ ، وهو خطأ، صوابه: محمد بن بشر، نبَّه عليه الشيخ أبو غدة رحمه الله في تعليقه على «اللسان». وأن المترجَم هو عبد الله بن عبد الله بن الأسود، وسلف قبل ثلاث تراجم.

<sup>(</sup>٤) الجرح والتعديل ٩٦/٥ .

<sup>(</sup>٥) تهذيب الكمال ١٩٩/١٥ . له حديث عند ابن ماجه (١٠٣١) في السجود على الثياب في الحر والبرد.

<sup>(</sup>٦) تهذيب الكمال ٢٠٢/١٥ . له حديث عند ابن ماجه (١٨١٠) باب ما جاء في عمال الصدقة.

<sup>(</sup>۷) ضعفاء النسائي ص ٦١ ، وضعفاء العقيلي ٢/ ٢٧٢ ، والجرح والتعديل ٩٦/٥ ـ ٩٧ ، والكامل ١٤٨٤/٤ ، وتهذيب الكمال ٢١/ ٢٢٦ .

تتخذوهم غَرَضاً بعدي، فمن أحبَّهُم فبحبِّي أحبُّهم، ومَنْ أبغضهم فببغضى أَبْغَضَهم، ومَنْ عيسى الخشاب بمناكير وعجائب. آذاهم فقد آذاني، ومَنْ آذاني فقد آذى الله، ومَنْ آذي الله فيوشك أنْ يأخذه».

هكذا رواه مُحرِز بن عون وغيره عنه.

وقال أحمد بن محمد الأزرقي: حدثنا إبراهيم، عن عَبِيدة، عن عبد الرحمن بن أبي زياد، عن ابن مغفَّل نحوه.

قال العُقيلي: وحدثنيه جدّي، حدثنا حمزة بن رُشيد الباهلي، حدثنا إبراهيم بن سعد، عن عَبِيدة، عن عمر بن بشر، عن أنس بن مالك، أو عمَّن حدَّثه عن أنس. شكَّ إبراهيم.

قلت: الاضطراب من إبراهيم (١).

٤١٩٧ ـ عبد الله بن عبد الرحمن بن أسيد الأزديّ . عن أنس.

قال العُقيليّ: حدثنا آدم، حدثنا البخاريّ قال: فيه نظر<sup>(٢)</sup>.

قلت: روى عنه أبو عصام خالد بن عبيد الأزديّ المروزيّ حديث: كان أبو طلحة يَلْحَد، وكان آخر يَضْرَح... الحديث.

٤١٩٨ ـ عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد، القاريّ. عن عُمر. تفرّد عنه ابنه محمد<sup>(٣)</sup>.

٤١٩٩ ـ عبد الله بن عبد الرحمن الجَزَرِيّ.

عن سفيان الثوري، والأوزاعي. وعنه أحمد بن

اتهمه ابن حبان بالوضع والتركيب (٤).

٤٢٠٠ ـ عبد الله بن عبد الرحمن الكلبي الأساميّ. روى ببخارى عن مالك بالأباطيل فكذَّبوه. وقال: إنه ابن عبد الرحمن بن يزيد بن زيد ابن حِبِّ رسول الله أسامة بن زيد.

قال صالح جَزَرة: هو من أكذب الخلق. وقال حمدويه (٥) بن الخطاب البخاري: سمعت محمد ابن إسماعيل ومحمد بن يوسف يقولان: لما قدم عبد الله بن عبد الرحمن الأسامي المدني بُخارى كنا نختلف إليه، فذكر الحجامة يوم السبت. ثم قال: ورأيت ابن عُيينة يحتجم يوم السبت.

قال محمد بن يوسف: فأتينا أبا جعفر المسنَدي، فذكرناه له، فقال: أقيموني أقيموني، سمعتُ سفيان يقول: ما احتجمتُ قط إلا مرةً واحدة، فغُشِيَ عليّ.

٤٢٠١ ـ ت ق: عبد الله بن عبد الرحمن بن أسيد الأنصاري، أبو نصر.

ذكره ابن عدي في «كامله» وقال: حدثنا البغوي، حدثنا أحمد بن عمران، حدثنا ابن فُضيل، حدثنا أبو نصر عبدالله بن عبدالرحمن الأنصاريّ، عن مُساوِر الحِميري، عن أمّه، عن أمّ

<sup>(</sup>١) التاريخ الكبير ٥/ ١٣١ ، وضعفاء العقيلي ٢/ ٢٧٢ ، والجرح والتعديل ٥/ ٩٤ . وقيل في اسم صاحب الترجمة: عبد الرحمن بن زياد (وسيرد بهذا الاسم) وقيل غير ذلك، ينظر «تهذيب الكمال» ١١٠ / ١١٠ ، وحديث الترمذي (٣٨٦٢).

 <sup>(</sup>٢) كذا في «ضعفاء» العقيلي ٢/ ٢٧٣ . والذي في «التاريخ الكبير» ٥/ ١٣٧ : خالد فيه نظر. يعني خالد بن عبيد الراوي عنه .

<sup>(</sup>٣) تهذيب الكمال ١٥/ ٢٠٩ . روى له البخاري حديثاً في «الأدب المفرد» (٥٨٢).

<sup>(</sup>٤) المجروحين ٢/ ٣٥.

 <sup>(</sup>٥) في النسختين (د) و(س): حموية، والمثبت من «تاريخ بغداد» ٢٨/١٠ و«اللسان» ٤/٢٢٥.

سلمة ، سمعتُ رسول الله علي يقول في بيتي لعلي : «لا يحبُّك إلَّا مؤمن، ولا يُبغضك إلَّا منافق».

وقال ابن عديّ: سمع أنساً، قال البخاريّ:

قلت: بل الذي سمع أنساً وقال البخاريّ فيه هذا هو آخر، قد تقدَّم<sup>(۱)</sup>.

وقال أبو حاتم: أبو نصر عبد الله بن عبد الرحمن الضبيّ، كوفي، عن مُساوِر، وسالم شيخ، حدَّث عنه عبد الكريم. مجهول (٦). ابن أبي الجعد. وعنه: ابن فُضيل، والثوريّ.

وئُّقه أحمد. وقال أبو حاتم: صالح.

قلت: هذا الحديث منكر (٢).

٤٢٠٢ ـ ت: عبد الله بن عبد الرحمن الجُمَحِيّ. عن الزُّهريّ. وعنه: مَعْن، وخالد بن مَخْلد، وابن عَثْمة.

قال ابن معين: لا أعرفه. وقال غيره: محلُّه الصدق. وقال الدارقطنيّ: ليس بالقويّ (٣).

٤٢٠٣ ـ عبد الله بن عبد الرحمن بن مُليحة النيسابوريّ. عن عكرمة بن عمار.

قال الحاكم أبو عبد الله: الغالب على رواياته المناكير.

٤٢٠٤ ـ ت ق: عبد الله بن عبد الرحمن الأشهليّ. عن حذيفة. وعنه عَمرو بن أبي عَمرو فقط. له حدیث منکر (٤).

٤٢٠٥ \_ عبد الله بن عبد الرحمن بن موهب المدنيّ. عن القاسم بن محمد. ضعَّفه ابن معين (٥)

٤٢٠٦ ـ عبد الله بن عبد الرحمن بن زيد

٤٢٠٧ ـ عبد الله بن عبد الرحمن المِسْمَعيّ. عن أبيه. بصري، لا يُتابع على حديثه.

قال العُقيليّ: حدثنا إبراهيم بن محمد، حدثنا بشر بن عبد الملك الكوفي، حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن المِسمعيّ، حدثنا أبي، عن العلاء ابن عبد الرحمن، عن أبيه، عن أبي هريرة، أنَّ رسول الله ﷺ لما وجَّه جعفراً إلى الحبشة شيَّعه وزوَّده كلمات: «اللهم الطف لى $^{(v)}$  في تيسير كلِّ عسير، وأسألك اليسر والعافية...» الحديث.

قلت: إسنادُه مظلم، وما حدَّث به العلاءُ أبداً.

٤٢٠٨ ـ عبد الله بن أبى عبد الرحمن. عن أبيه. وعنه فِطْر بن خليفة. مجهول (^).

<sup>(</sup>١) قبل ثلاث تراجم، وسلف التعليق أن الذي قال فيه البخاري: فيه نظر، هو خالد بن عبيد الراوي عنه.

<sup>(</sup>٢) الجرح والتعديل ٩٦/٥ ، والكامل ٤/ ١٥٤١ ، وتهذيب الكمال ١٥/ ٢٣١ .

<sup>(</sup>٣) الجرح والتعديل ٩٨/٥ ، وعلل الدارقطني ١/ ٢١٢ \_ ٢١٣ ، وتهذيب الكمال ١٥/ ٢٢٩ وقوله: قال الدارقطني... من المطبوع.

<sup>(</sup>٤) تهذيب الكمال ٢٣٣/١٥ .

<sup>(</sup>٥) الجرح والتعديل ٩٦/٥.

<sup>(</sup>٦) الجرح والتعديل ٥/ ٩٧ .

<sup>(</sup>٧) في «اللسان» ٤/ ٥١٥ : بي. والخبر عند العقيلي في «الضعفاء» ٢/ ٢٧٣ \_ ٢٧٤ .

<sup>(</sup>A) قوله: مجهول، من «اللسان» ٤/ ٥١٦. والترجمة في «الجرح والتعديل» ٥/ ٩٩.

٤٢٠٩ ـ ق: عبد الله بن عبد العزيز بن أبي ثابت الليثي (١) . عن الزُّهريّ، وسعد بن إبراهيم. يُكنى أبا عبد الرحمن (٢).

قال يحيى: ليس بشيء. وقال البخاريّ: منكر الحديث. وقال أبو حاتم: لا يُشتغل به. وقال أبو زُرعة: ليس بالقويّ. وقال النسائيّ: ضعيف. وقال ابن حبان: اختلط بأُخَرَة، فاستحقَّ الترك. قال أبو ضمرة: كان قد خُولط(٣).

سعيد بن عبد الجبار: حدثنا أبو عبد العزيز عبد الله بن عبد العزيز، سمعتُ ابن شهاب، عن عطاء بن يزيد، عن أبي أيوب، عن النبيّ على المتحابُون في الله على كراسيّ من ياقوتٍ حول العرش»(3).

سعيد بن منصور: حدثنا عبد الله بن عبد العزيز، عن الزُّهري قال: إنّ أول مَنْ يختصم الرجل وامرأته فتنطق يداها ورجلاها بما كانت تغيب له... الحديث.

رواه الذُّهليّ، عن عبد الله الدارميّ، عن عبد الله بن خالد بن خازم، عن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عطاء العزيز الليثي، عن الزهري؛ فزاد فيه: عن عطاء ابن يزيد، عن أبي أيوب مرفوعاً. وهذا باطل<sup>(٥)</sup>. ابن يزيد، عبد الله بن عبد العزيز بن أبي روَّاد. عن أبيه.

قال أبو حاتم وغيره: أحاديثُه منكرة. وقال ابن الجنيد: لا يساوي فَلْساً .

وقال ابن عديّ: روى أحاديث عن أبيه لا يُتابَع عليها: حدثنا محمد بن أحمد بن بخيت، حدثنا أحمد بن عبد الخالق الضُّبعيّ، حدثنا عبد الله بن عبد العزيز، حدثني أبي، عن نافع، عن ابن عُمر مرفوعاً: «لو وُزن إيمان أبي بكر بإيمان أهل الأرض لَرَجَح»(٢).

2711 عبد الله بن عبد العزيز. يروي عن مالك، عن نافع، عن ابن عُمر مرفوعاً: «الرِّباط على رأس سنة سبعين ومئة أفضل». اتهمه ابن حبان بوضع هذا(٧).

<sup>(</sup>۱) كذا نسبه ابن عدي في «كامله» ١٤٧٣/٤ ، وابن الجوزي في «ضعفائه» ٢/ ١٣٠ ، وزاد ابن عدي في نسبته: بن عبد الله بن أسد (كذا). وفي «تهذيب الكمال» ٢٣٨/١٥ : عبد الله بن عبد العزيز بن عبد الله بن عامر بن أسيد. وفرَّق بينهما ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» ١٠٣/٥ (٤٧٥) و(٤٧٦) ونقل في ابن أبي ثابت قول ابن معين فيه: ليس به بأس. ولم يذكر له كنية.

<sup>(</sup>٢) كذا كناه البخاري في تاريخه ٥/ ١٤٠ ، وفي بقية المصادر: أبو عبد العزيز.

<sup>(</sup>٣) التاريخ الكبير ٥/ ١٤٠ ، والكامل ٤/ ١٤٧٤ ، وضعفاء ابن الجوزي ٢/ ١٣٠ .

<sup>(</sup>٤) إسناد هذا الحديث في «الكامل» لمتن آخر من حديث أبي أيوب أيضاً ولفظه «من غرس غراساً فأثمر كان له من الأجرة بقدر ذلك الثمر» وأما متن الحديث الذي ذكره المصنف فهو لإسناد آخر بنحوه وقع بعده، والله أعلم.

<sup>(</sup>٥) التاريخ الكبير ٥/ ١٤٠ ، وضعفاء النسائي ص٦٦ ، وضعفاء العقيلي ٢٧٦/٢ ، والجرح والتعديل ١٠٣/٥ ، والمجروحين ٨/٢ ، والكامل ٤/ ١٤٧٣ ، وضعفاء ابن الجوزي ٢/ ١٣٠ ، وتهذيب الكمال ١٥٨/٢٨ .

 <sup>(</sup>٦) الجرح والتعديل ١٠٤/٥ ، والكامل ١٥١٧/٤ . وذكره ابن حبان في «الثقات» ٣٤٧/٨ وقال (وجاء كلامه أيضاً في حاشية س): يعتبر حديثه إذا روى عن غير أبيه، وفي روايته عن إبراهيم بن طهمان بعض المناكير.

<sup>(</sup>٧) المجروحين ٣٣/٢ . قال ابن حجر في «اللسان» ١٧/٤ : لعله الذي قبله.

قال العُقيليّ: ليس لما روى أصل. قلت: بل هو الليثيّ؛ فقد مرّ<sup>(١)</sup>.

ثم قال: حدثنا جعفر بن محمد السُّوسي، حدثنا عَمرو بن عثمان، حدثنا أبي، حدثنا عبد الله بن عبد العزيز الليثي، حدثني محمد بن عبد العزيز، عن الزُّهريّ، عن عُروة، عن عائشة. وعن ابن المسيّب، عنها، أنَّ النبيَّ عِلَيْ كان قاعداً وحوله جماعة كثيرة، فقال: «أيها الناس، إنما مَثَلُ أحدكم ومَثَلُ مالِه وأهلِه وعملِه؛ كرجل له إخوة ثلاثة، فقال لأخيه الذي هو ماله حين احتُضر: ماذا عندك، فقد نزل بي ما ترى؟ قال: ما عندي لك غَنَاء ولا نفع إلا ما عشت، فخُذْ منّي الآن ما أردت، فإنى أُفارقك فيُذْهب بي إلى مذهب غير مذهبك، ويأخذني غيرك. قال النبي على: فأيّ أخ ترونه؟ قالوا: لا نسمع طائلاً.

ثم قال لأخيه الذي هو أهلُه: قد نزل بي الموت، فماذا عندك من الغناء؟ قال: عندى أنْ أُمرّضك وأقومَ عليك، فإذا متَّ غسلتُك وكفنتُك وحملتُك وشيَّعتُك؛ ثم أرجع فأُثْنِي بخير عند مَنْ سألني، فأيُّ أخ ترونه؟ قالوا: يا رسول الله، لا نسمع طائلاً.

ثم قال لأخيه الذي هو عمَلُه: ماذا عندك

- عبد الله بن عبد العزيز الزُّهريّ. عن أخيه وماذا لديك؟ قال: أشيِّعُك إلى قبرك، وأونسك، وأجادلُ عنك. فقال: أيُّ أخ ترون هذا؟ قالوا: خير أخ. قال: الأمر هكذاً... " وذكر الحديث وأبياتَ عبد الله بن كُرز، وهي عشرون يقول: فمالي وأهلى والذي قدَّمت يدي

كداع إليه صحبه ثم قائل لأصحابه إذ هم ثلاثة إخوة:

أعينوا على أمرٍ بيَ اليومَ نازلِ وهذا ليس يصحّ.

\_ عبد الله بن عبد العزيز المدني. هو الليثي، وهو الزُّهريّ. كذا نسبه بعضهم.

فأما:

٤٢١٢ عبد الله بن عبد العزيز العُمري الزاهد، فوثَّقه النسائيّ (٢).

٤٢١٣ ت: عبد الله بن عبد القدوس، كوفي رافضيّ. نزل الريّ. روى عن الأعمش وغيره.

قال ابن عديّ: عامة ما يرويه في أهل البيت.

قال يحيى: ليس بشيء، رافضيّ خبيث. وقال النسائي وغيره: ليس بثقة.

وقال الدارقطني: ضعيف. وقال أبو معمر: حدثنا عبد الله بن عبد القدوس وكان خَشَبياً (٣).

٤٢١٤ \_ عبد الله بن عبد الكريم الثقفيّ. عن أبى رجاء.

قال أبو زُرعة الرازى: مجهول (٤).

<sup>(</sup>١) قبل ترجمتين. وهذه الترجمة في «ضعفاء» العقيلي ٢/ ٢٧٦ \_ ٢٧٧ .

<sup>(</sup>۲) تهذیب الکمال ۱۵/ ۲٤۱ . روی له أبو داود في «المراسیل» (۳۹۲).

<sup>(</sup>٣) ضعفاء النسائي ص٦١ ، وضعفاء العقيلي ٢/ ٢٧٩ ، والجرح والتعديل ٥/ ١٠٤ ، والكامل ١٥١٤ ، وضعفاء الدارقطني ص١١٤ ، وتهذيب الكمال ١٥/ ٢٤٢.

<sup>(</sup>٤) قوله: مجهول، من كلام أبي حاتم فيه كما في «الجرح والتعديل» ٥/ ١٠٥.

٤٢١٥ عبد الله بن عبد الملك بن كُرْز بن جابر القُرشيّ الفِهْريّ. عن نافع، والزُّهريّ. وعن يزيد بن رُومان.

قال ابن حبان: لا يشبه حديثه حديث الثقات. يروي العجائب. وقال العُقيليّ: منكر الحديث.

سريج بن النعمان: حدثنا عبد الله بن عبد الملك بن كرز بن جابر، عن يزيد بن رُومان، عن عُروة، عن عائشة مرفوعاً: "إن السؤّال لو صدقوا، ما أفلح مَنْ رَدّهم»(١).

٤٢١٦ عبد الله بن عبد الملك المسعودي. من ذرّية ابن مسعود. شيعي فيه كلام. ذكره العُقيليّ.

وله عن عَمرو بن خُريث خبر منكر. يكنى أبا عبد الرحمن<sup>(٢)</sup>.

٤٢١٧ عبد الله بن عبد الملك. عن مالك. وعنه أيوب بن زُهير. ضعَّفه الدارقطنيّ.

مكرر ٤١٠٤ ـ عبد الله بن عبد الملك الإسكندراني (٣). عن ابن وَهْب.

ضعّفه أبو سعيد بن يونس. وقد أتى بخبر باطل، أخبرناه ابن عساكر عن عبد المعز<sup>(2)</sup> أخبرنا زاهر، أخبرنا سعيد بن محمد، أخبرنا زاهر بن أحمد، حدثنا محمد بن المسيب الأرغياني، حدثنا عبد الله بن عبد الملك الإسكندرانيّ، حدثنا ابنُ وَهْب، عن مالك، عن نافع، عن ابن عُمر مرفوعاً، قال: "إنك لا تجد نقد شيء تركته لله عزّ وجل».

رواه الخطيب في «تاريخه»، واستنكره، فقال: حدثنا أبو المظفر محمد بن الحسن المروزي، حدثنا زاهر بن أحمد (٥).

٤٢١٨ ـ عبد الله بن عبيد الله. هو أبو عاصم العبَّادانيِّ (٦). واه. وهـو واعـظ زاهـد، إلا أنـه قَدَريِّ (٧).

- (۱) ضعفاء العقيلي ٢/ ٢٧٥ ، والمجروحين ٢/ ١٧ . وينظر كلام الخطيب في «تاريخه» ١٠ / ٤٥ في ترجمة عبد الله بن كرز، وتعقيب ابن حجر عليه في «اللسان» ٤/ ٥٢٠ .
- (٢) ضعفاء العقيلي ٢/ ٢٧٥ ، وقوله: يكنى أبا عبد الرحمن، من «اللسان» وسيرد في الكنى بأطول من هذا، ونبّه عليه في هامش (س).
  - (٣) قال ابن حجر في «اللسان» ٤/ ٥٢٢ : هذا هو ابن أبي رومان. وسلف برقم (٤١٠٤).
    - (٤) في (س): عبد العزيز.
    - (٥) تاريخ بغداد ٢/ ٢٢٠ في ترجمة محمد بن الحسن القرينيني.
- (٦) أعاده المصنف في الكنى دون أن ينبّه على أنه سلف، وأورده ابن حجر في «اللسان» ٤/ ٥٢٢ ، وليس على شرطه، إذ هو من رجال «تهذيب الكمال» ٧/٣٤ ؛ وذكره بكنيته في فصل التّجريد، تبعاً للميزان، وهو من رجال ابن ماجه.
- (٧) قوله: قَدَريّ، فيه نظر، فلم ينسبه إلى القدر أحد ممن ترجم له، ولا المصنف نفسه عندما أعاده في الكنى. إنما ذكر العقيلي في ترجمته ٢/ ٢٧٤ أنه يروي عن الفضل بن عيسى الرقاشي، ثم قال العقيلي: «منكر الحديث، وكان فضل يرى القدر». وقد وثقه الفلاس، وقال ابن معين: لم يكن به بأس، صالح الحديث، وقال أبو حاتم: ليس به بأس، وقال أبو زرعة: شيخ، وذكره ابن حبان في «الثقات» ٧/ ٤٦ وقال: كان يخطئ. اهـ وقيل في اسمه غير ذلك كما سيرد في الكنى. وينظر أيضاً: التاريخ الكبير ٥/ ١٠٩ ـ ١٤٠ ، والجرح والتعديل ٥/ ١٠٠ ، وتهذيب الكمال ٢٧/٧ .

٤٢١٩ ـ س: عبد الله بن عُبيد الأنصاري.
 عن سعيد بن جُبير. وعنه داود بن أبي هند فقط.

ففى «تفسير» النسائي لمسلمة بن علقمة \_ ثقة \_ عن داود، عن عبد الله بن عُبيد، عن سعيد بن جُبير، عن ابن عباس قال: قام موسى خطيباً، فعرض في نفسه أن أحداً لم يُؤْتَ من العلم ما أُوتى، وعَلِمَ اللهُ الذي حدَّث به نفسه. إلى أن قال: يا ربِّ، دُلِّني على هذا الرجل حتى أتعلُّم منه، قال: يدلُّك عليه بعضُ زادك. فقال لفتاهُ يوشع: ﴿ لَا أَبْرَحُ حَقَّى أَبْلُغُ مَجْمَعَ ٱلْبَحْرَيْنِ ﴾ وكان مما تزوَّد حوتٌ مملَّح، وكانا يُصيبان عند الغداء والعشاء منه. فلما انتهيا إلى الصخرة وضع فتاه المِكْتَل، فأصاب الحوتَ ثرى البحر، فتحرَّك، فقلبَ المِكْتَل وانسرب . ﴿ فَلَمَّا جَاوَزًا ﴾... إلى أن قال: فقال موسى: هذه حاجتنا، فارتدًا يقصُّان آثارُهما إلى الصخرة، وأبصر موسى أثر الحوت، فأخذ أثره يمشيان على الماء حتى انتهيا إلى جزيرة، فوجدا عبدأ... وذكر الحديث، ثم رفع منه شيئًا في آخره<sup>(١)</sup>.

مكرر 2000 - عبد الله بن عَبْدُوس. عن محمد بن عبد الله الأنصاريّ. قال الدارقطنيّ: ليس بالقويّ (٢).

٤٢٢٠ ـ خ: عبد الله بن عُبيدة الرَّبَذِيّ، أخو موسى. يروي عن سهل بن سعد.

وثّقه غير واحد، وأما ابن عديّ فقال: الضعف على حديثه بيّن.

وقال يحيى: ليس بشيء. وقال أحمد بن حنبل: لا يشتغل به ولا بأخيه.

وقال ابن حبان: لا راوِيَ له غير أخيه، فلا أدري البلاء مِن أيِّهما.

وقال ابن معين: لم يسمع من جابر.

قُرَّان بن تمَّام: عن موسى بن عُبيدة، عن أخيه، عن جابر مرفوعاً قال: «مَنْ قضى نُسكَه، وسَلِمَ المسلمون مِنْ لسانه ويده، غُفِر له ما تقدَّم» (٣).

عن أمّ حَبِيبة. لا يكاد يُعرف.

تفرَّد عنه أبو المليح بن أسامة (٤).

٤٢٢٢ ـ خت م٤: عبد الله بن عثمان بن خُشَيم المكّيّ.

روى ابن الدورقي عن ابن معين: أحاديثه ليست بالقوية. وروى أحمد بن أبي مريم عن ابن معين: ثقة حجة.

وقال الفلَّاس: قلت لابن مهديّ: حدثنا بِشْر

<sup>(</sup>١) تهذيب الكمال ١٥/ ٢٦١ . والحديث في «السنن الكبرى» للنسائي (١١٢٤٣) وروى له أيضاً أبو داود في «المراسيل».

<sup>(</sup>۲) قال ابن حجر في «اللسان» ۲۲/۶ : «هو عبد الله بن محمد بن حاضر الملقب عبدوس». اهـ وهو في «تاريخ بغداد» ۱۸۹۸ ووقع فيه: عبد الله بن محمد بن محاضر. (كذا)، وذكره أيضاً قبله ۸۹/۱۹ ، وسماه: عبد الله بن حاضر بن الصبًاح، وقال: روى ابن ناجية وأبو بكر الشافعي عن هذا الشيخ، إلا أنهما قالا: حدثنا عبد الله بن حاضر.

<sup>(</sup>٣) ضعفاء العقيلي ٢/ ٢٧٤ ، والجرح والتعديل ٥/ ١٠١ ، والمجروحين ٢/ ٤ ، والكامل ٤/ ١٤٥٠ ، وتهذيب الكمال ٢/ ٢٦٣ .

قال العقيلي عقب الحديث: روي هذا عن جابر وغيره بأسانيد جياد من غير هذا الوجه.

<sup>(</sup>٤) تهذيب الكمال ٢٦٧/١٥ ، وروى له أيضاً النسائي في «اليوم والليلة».

ابن المفضل، حدثنا ابن خُثيم، عن سعيد بن جُبير، عن ابن عباس مرفوعاً: «عليكم بالإثمد، فإنه يشدُّ البصر، وينبت الشعر». فقال: أنتَ مِنْ هذا الضرب. وكان عبد الرحمن يحدِّثنا عن الرجل بالحديث، ولا يحدث بحديثه كلِّه.

ابن عديّ: حدثنا أبو يعلى، حدثنا أبو معمر، حدثنا جرير وابن عيينة وابن إدريس وحفص، ويحيى بن سُليم وإسماعيل بن عيَّاش، عن عبد الله ابن عثمان، عن سعيد بن جُبير، عن ابن عباس مرفوعاً: «عليكم بالثياب البياض...» الحديث.

رواه محمد بن كثير، عن سفيان، عن ابن خُثيم؛ فوقفه.

قال أبو حاتم: ابن خُثَيم ما به بأس، صالح الحديث. وقال مرة: لا يحتجُّ به. وقال النسائي عقيب حديثه «عليكم بالإثمد»: ليّن الحديث (١).

٤٢٢٣ ـ عبد الله بن عثمان بن سعد. قال يحيى بن معين: لا أعرفه.

وقیل: هو عبد الله بن عثمان بن إسحاق بن سعد بن أبي وقاص (۲)، روى له القزوینيّ.

٤٢٢٤ ـ عبد الله بن عثمان المَعافريّ. عن مالك. قال الخطيب: مجهول.

قلت: وخبره موضوع.

روى يحيى بن محمد بن خشيش، حدثنا داود ابن يحيى، حدثنا عبد الله بن عثمان المعافريّ، حدثنا مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «لو تطهّر الذي يعمل بعمل قوم لوط بسبعة أبحر؛ ما لقيَ الله إلّا نجساً». فهذا مفترى على مالك كما ترى (٣).

عن بلال بن سعد. ما روى عنه سوى حماد بن سلمة (٤).

سلمة (٤).

٤٢٢٦ ـ ق: عبد الله بن عَرَادة السَّدُوسيّ الشيبانيّ. عن زَيْد العمّيّ وغيره.

قال البخاريّ: منكر الحديث. وقال ابن عمرو العُقيليّ: يخالف في حديثه ويهم كثيراً. روى عنه إسماعيل بن مسلمة القَعْنَبي، ومهديّ ابن عيسى.

وجاء في هامش (س) ترجمتان: الأولى: عبد الله بن عثمان بن الأرقم بن أبي الأرقم. عن جدّه وله صحبة. وعنه يحيى بن عمران. فيه نظر. قاله الشريف. اهـ. وهي في «إكماله» ص٢٤٢.

والثانية: عبد الله بن عثمان الثقفي، عن رجل من ثقيف في الوليمة، وعنه الحسن، لم يذكر فيه المؤلف جرحاً ولا تعديلاً، ولم يذكر عنه غير راو واحد، فهو مجهول. اهـ والترجمة في «تهذيب الكمال» ٢٨٧/١٥.

<sup>(</sup>۱) سنن النسائي ٨/١٤٩ ـ ١٥٠ ، وضعفاء العقيلي ٢/ ٢٨١ ـ ٢٨٢ ، والجرح والتعديل ٥/ ١١١ ـ ١١٢ ، والكامل ٤/ ١٤٧٨ ، وتهذيب الكمال ١٥/ ٢٧٩ .

<sup>(</sup>٢) وكذا ظنَّه ابن حجر في «اللسان» ٤/ ٥٢٣ . وهو من رجال «تهذيب الكمال» ٢٧٤/١٥ ، روى له ابن ماجه. وسلف برقم (٤٠٠٣) على وهم فيه من الأزدي؛ نقله عنه المصنف فقال: عبد الله بن إسحاق بن عثمان. وينظر تفصيل ابن حجر فيه في «تهذيبه» ٢/ ٣٨٢ . وقوله: وقيل هو عبد الله . . . . إلخ، من المطبوع .

<sup>(</sup>٣) لم أقف عليه، وذكر المصنف نحو الخبر في ترجمة محمد بن عباس بن سهيل.

<sup>(</sup>٤) تهذيب الكمال ١٥/ ٢٨٥ . روى له البخاري حديثاً في «الأدب المفرد» (١٢٩٠).

روى عبَّاس عن يحيى: ضعيف. وقال النسائي: ضعيف(١).

٤٢٢٧ ـ د ت ق: عبد الله بن عُصم، أبو عُلوان. عن ابن عباس. قال ابن حبان: منكر الحديث جدًّا. وقال ابن عديّ: أنكرت أحاديثه.

قلت: روى عنه شريك والكوفيون. قال أبو حاتم: شيخ<sup>(۲)</sup>.

٤٢٢٨ ـ عبد الله بن عصمة النصيبيّ. عن حماد بن سلمة، وغيره.

قال ابن عديّ: رأيتُ له مناكير، ولم أر للمتقدِّمين فيه كلاماً.

ميمون بن أصبغ: حدثنا عبد الله بن عصمة، عن محمد بن سلمة البُناني، عن الأعمش، عن أبي سفيان، عن جابر قال: نهاني رسول الله رهي عن الضحك من الضرطة.

ومأجوج؛ وقفه غيره <sup>(٣)</sup>.

٤٢٢٩ ـ س: عبد الله بن عِصْمة. سمع حكيم ابن حِزام. سمع منه يوسف بن ماهك. قاله البخاري.

قلت: لا يُعرف (٤).

٤٢٣٠ ـ د: عبد الله بن عِصْمة. عن سعيد بن ميمون في الحجامة. وعنه عثمان بن عبد الرحمن، ومحمد بن الحسن بن زَبَالة. قال أبو الحجَّاج المِزِّيِّ: هو أحد المجاهيل (٥).

٤٢٣١ ـ م ٤ : عبد الله بن عطاء المكّي، صدوق إن شاء الله (٦)

قال النسائي: ليس بالقويّ.

وقال شعبة: سألتُ أبا إسحاق السّبيعيّ عن عبد الله بن عطاء الذي روى عن عقبة: كنا نتناوب رعية الإبل، فقال: شيخ من أهل الطائف. فلقيتُ ابن عطاء فسألته: أسمعته من عقبة؟ فقال: لا، وذكر له العُقيليّ حديثًا أنكره في ذِكْر يأجوج حدثنيه سعد بن إبراهيم، فلقيت سعداً فقال: حدثنيه زياد بن مِخْراق. فلقيتُ زياداً فقال: حدثني

- (١) التاريخ الكبير ٥/١٦٦ ، وضعفاء النسائي ص٦٢ ، وضعفاء العقيلي ٢/ ٢٨٨ ، والجرح والتعديل ٥/١٣٣ ، والكامل ٤/ ١٥١٥ ، وتهذيب الكمال ١٥/ ٢٩٤ . له حديث عند ابن ماجه (٤٢٠) في الوضوء مرة ومرتين وثلاثاً.
- (٢) الجرح والتعديل ٥/١٢٦ ، والمجروحين ٢/٥ ، وتهذيب الكمال ١٥/ ٣٠٥ . قال المزي: ويقال: ابن عصمة. وقال أبو زرعة: ليس به بأس. ولم أقف على كلام ابن عدي فيه، إذ لم ترد الترجمة في «كامله» إنما فيه الترجمة التالية. وجاء في هامش (س) ما نصُّه: «بخط الشيخ الحافظ الياسوفي: قال ابن معين في ابن عصم هذا: ثقة. والنسائي: لا بأس به. انتهى وذكره ابن حبان في الثقات وقال: يخطئ كثيراً». اهـ. وهو فيه ٥/ ٥٧ .
  - (٣) ضعفاء العقيلي ٢/ ٢٨٥ ، والكامل ١٥٢٦ .
- (٤) التاريخ الكبير ٥/١٥٨ ـ ١٥٩ ، وتهذيب الكمال ١٥/ ٣٠٩ وهذه الترجمة من المطبوع عن نسخة هندية، ولم ترد في (د) و(س).
  - (٥) تهذيب الكمال ١٥/ ٣١١.
- (٦) قال المزي في «تهذيبه» ١٥/ ٣١١ ٣١٢ : ويقال: المدني، ويقال: الواسطي، ويقال: الكوفي، أبو عطاء مولى المطلب بن عبد الله بن قيس بن مخرمة، وقيل: مولى بني هاشم. ومنهم من جعلهما اثنين، ومنهم من جعلهم ثلاثة. اهـ. وقد جعلهم ثلاثة ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» ٥/ ١٣٢ .

رجل عن شَهر بن حَوْشب. رواه أبو داود الطيالسي، عن شعبة. وقد رواه نصر بن حماد عن شعبة بقصة أطول من هذا.

ولعبد الله رواية عن عبد الله بن بُريدة في الحجّ (١).

٤٢٣٢ ـ عبد الله بن عطاء الكوفي. روى عنه عُمر بن زياد.

قال الأزدي: متروك. وقال النسائي: ضعف (٢).

۱۳۳۳ عبد الله بن عطاء بن إبراهيم، مولى آل الزبير، شيخ لمحمد بن إسحاق. قال ابن معين: لاشيء (٣).

٤٢٣٤ ـ عبد الله بن عطاء الإبراهيمي، متأخّر، في زمان طِراد الزينبيّ.

وثَّقه يحيى بن منده. وكذَّبه هبة الله السَّقطيّ، ومات كهلًا، لكن السَّقطيَّ تالف (٤).

مكرر ٣٩٩٧ ـ عبد الله بن عطارد بن أذينة الطائيّ. بصريّ ليّن.

قال ابن عديّ <sup>(ه)</sup>: منكر الحديث. روى عن مسعر وغيره أحاديث لا يتابع عليها.

الخليل بن ميمون: حدثنا عبد الله بن أذينة،

عن هشام بن الغاز، عن ابن المنكدر، عن جابر قال: ارتدَّت امرأة، فأمر رسول الله ﷺ أن يُعرض عليها الإسلام وإلا قُتلت؛ فعرضوا عليها الإسلام، فأبت، فقُتلت. وساق له ابن عدي أربعة أحاديث.

2700 - س: عبد الله بن عطيّة. عن رجل. وعنه المنيب بن عبد الله بن أبي أمامة. لا يُعرف (٦).

٤٢٣٦ ـ عبد الله بن عطية بن سعد. عن أخيه الحسن بن عطية العَوْفيّ. قال العُقيليّ: لا يُتابَع على حديثه، وأخوهما عَمرو يقاربُهُما في الضعف.

إبراهيم بن عُينة: حدثنا عبد الله بن عطية، عن أخيه، عن أبيه عطية، عن أبي سعيد مرفوعاً: "إن الرجل لتَتْبَعُه حسناتٌ كالجبال، فيقول: أنَّى هذا! فيقال: باستغفار ولدك لك مِن بعدك (٧).

مكرر ٤٢٣٥ ـ س: عبد الله بن عطيَّة. شيخ. ما عرفتُ مَنْ يروي عنه سوى منيب بن عبد الله.

الثقفيّ. عن هشام بن عروة، ومجالد، والطبقة. وعنه: أبو النضر، وعاصم بن عليّ، وطائفة.

<sup>(</sup>۱) التاريخ الكبير ٥/ ١٦٥ ـ ١٦٦ ، والأوسط ٢/ ٦٦ ـ ٦٧ ، وضعفاء النسائي ص ٦٦ ، وضعفاء العقيلي ٢/ ١٩١ ـ ١٩٢ (في ترجمة شهر بن حوشب)، والكامل ٤/ ١٤٨٥ ، وتهذيب الكمال ١٥/ ٣١١ ـ ٣١٣ .

<sup>(</sup>٢) لم أقف على الترجمة. وقوله: قال النسائي: ضعيف، من «اللسان» ٢٦/٤.

<sup>(</sup>٣) الجرح والتعديل ٥/ ١٣٢ . ووقع اختلاف في ترتيب التراجم في هذا الموضع في (د) و(س)، والمثبت ترتيب «اللسان».

<sup>(</sup>٤) ضعفاء ابن الجوزي ٢/ ١٣٢.

<sup>(</sup>٥) في الكامل ١٥٣/٤.

<sup>(</sup>٦) تهذيب الكمال ١٥/ ٣١٤. وسيتكرر بعد ترجمة.

<sup>(</sup>٧) ضعفاء العقيلي ٢/ ٢٨٥ \_ ٢٨٦ . وقال البخاري في «التاريخ الكبير» ٥/ ١٦٤ : لم يصحّ حديثهم.

وثَّقه أحمد، وأبو داود، وجماعة. وروى المفضَّل بن العلاء عن ابن معين: منكر الحديث. وقال أبو حاتم: شيخ (١).

٤٢٣٨ ـ د ت : عبدالله بن علي، أبو أيوب الإفريقي. عن محمد بن المنكدر، وموسى بن عُقبة.

قال أبو زُرعة: ليس بالمتين، في حديثه إنكار (٢).

٤٢٣٩ ـ د ت ق: عبد الله بن علي بن يزيد بن رُكانة. قال العقيليّ: إسناده مضطرب، ولا يُتابع على حديثه. وساق حديث جرير بن حازم، عن الزبير بن سعيد المطّلبي، عن عبد الله، عن أبيه، عن جدّه، أنه طلّق امرأته البتّة. الحديث.

والشافعي عن عمّه، عن عبد الله بن علي بن السائب، عن نافع بن عُجير؛ أنّ رُكانة بن عبد يزيد طلّق امرأته البتّة...

قلت: كأنه أراد بقوله: عن جدِّه؛ الجدَّ الأعلى، وهو رُكانة (٣).

٤٢٤٠ ـ عبد الله بن عليّ بن بَعْجة الجُهني. عن أبيه.

قال البخاريّ: فيه نظر.

إبراهيم بن عليّ الرافعي: حدثنا علي بن عبد الله بن علي أبن بعجة، عن أبيه، عن جدِّه: كأني انظر إلى عليّ يوم قُتل عثمان مقبلاً على بغلة النبيّ على الدُّلْدُل. الحديث. اختصره العُقيليّ (٥).

عنه موسى بن عقبة. مجهول مجهول مهران. حدث عنه موسى بن عقبة.

الباهلي الوضَّاحي. قال محمد بن طاهر: كان يضع الحديث. قلت: لا أعرفه (٧).

٤٢٤٣ ـ عبد الله بن علي بن سُويدة التكرِيتيّ. حدَّث عن الكَرُوخي، وجماعة.

قال الدُّبَيْثي: فيه تساهل في الرواية.

قلت: كان له عناية بالحديث، وكان يسكن ببلده.

٤٢٤٤ ـ خ ٤ : عبد الله بن العلاء بن زَبْر الدِّمشقيّ. صدوق. ما علمتُ به بأساً.

وقال ابن حزم: ضعَّفه يحيى وغيره. قلت: قد احتجَّ به الجماعة سوى مسلم<sup>(۸)</sup>.

<sup>(</sup>١) الجرح والتعديل ٥/ ١٢٥ ، وتاريخ بغداد ١٨/١٠ ، وتهذيب الكمال ١٥/ ٣١٤.

<sup>(</sup>٢) الجرح والتعديل ٥/١١٦ ، وتهذيب الكمال ١٥/ ٣٢٤.

<sup>(</sup>٣) ضعفاء العقيلي ٢/ ٢٨٢ ، وتهذيب الكمال ١٥/ ٣٢٢ ـ ٣٢٣ .

<sup>(</sup>٤) قوله: بن علي، من (د)، وهو كذلك في «ضعفاء» العقيلي.

<sup>(</sup>٥) التاريخ الكبير ٥/ ١٤٨ ـ ١٤٩ ، وضعفاء العقيلي ٢/ ٢٨٢ ـ ٢٨٣ .

<sup>(</sup>٦) الجرح والتعديل ٥/ ١١٤.

<sup>(</sup>٧) ضعفاء ابن الجوزي ٢/ ١٣٣ ، وذكر السمعاني في «الأنساب» ٩/ ٣٢٠ أنه يروي عن الفضل بن منصور الفغيدزي وقال: غير موثوق به في الرواية، ويتهم بالوضع.

<sup>(</sup>٨) تاريخ بغداد ١٦/١٠ ، وتهذيب الكمال ١٥/ ٤٠٥ وفيهما توثيق ابن معين له، ولم أقف على تضعيفه له كما نقل المصنف عن ابن حزم، والذي في «المحلّى» ١٠/ ٤٢٥ : ليس بمشهور.

عبد الله بن العلاء بن أبي نبقة. بيَّض له ابن أبي حاتم. مجهول (1).

مكرر ٤٠١٠ ـ عبد الله بن أبي عِلاج الموصلي. عن مالك.

متَّهم بوضع الحديث. وقد مرَّ، وهو ابن أيوب.

٤٢٤٦ ـ عبد الله بن عمَّار اليماميّ. عن أبي الصَّلْت. مجهول.

قلت: روى عنه هُشيم فقط<sup>(۲)</sup>.

٤٢٤٧ ـ د: عبد الله بن عمر بن غانم الإفريقي. عن ابن أنعُم. وعنه القعنبيّ وغيره. مجهول.

وقال ابن حبان: هو قاضي إفريقيَّة، يحدث عن مالك ما لم يحدِّث به قطّ، لا تحلُّ الرواية عنه إلّا على سبيل الاعتبار.

فَرَوَى عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر [مرفوعاً]: «الشيخ في بيته كالنبيّ في قومه».

وبه: «ما من شجرة أحبُّ إلى الله من الحنَّاء». حدثنا بالحديثين عليُّ بن حاتم القومسيّ، حدثنا عثمان بن محمد بن خُشَيْش القيروانيّ، حدثنا عبد الله بن عمر بن غانم.

قال أبو داود: أحاديثه مستقيمة.

قلت: لعل الآفة في الخبرين من عثمان صاحبه (٣).

٤٢٤٨ ـ س: عبد الله بن عُمر الأمويّ السعيدي، في عصر مالك، لا أكاد أعرفه.

تفرَّد عنه يحيى بن أبي بُكير، وخبره وإن رواه النسائيّ فهو منكر، رواه أبو يعلى وابن كُليب في مسنديهما.

أخبرناه أحمد بن هبة الله، عن عبد المعزّ بن محمد، أخبرنا تميم، أخبرنا أبو سعد الأديب، أخبرنا أبو يعلى، أخبرنا أبو يعلى، أخبرنا أبو يعلى، أخبرنا إسحاق بن إسماعيل وخالي أبو جعفر قالا: حدثنا يحيى بن أبي بكير، حدثنا عبد الله بن عُمر القرشيّ، حدثني سعيد بن عَمرو بن سعيد؛ أنه سمع أباه يوم المَرْج يقول: سمعتُ عمر يقول: لولا أني سمعتُ رسول الله على ساحل الفرات» ما الدين بنصارى من ربيعة على ساحل الفرات» ما تركتُ عربيًا إلا قتلتُه أو يُسلم. فردٌ؛ رواه النسائيّ عن محمد بن إسماعيل، عن يحيى (٤).

٤٢٤٩ ـ م مقروناً (٥) ، ٤ : عبد الله بن عمر ابن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب العُمريّ المدنيّ ، أخو عُبيد الله. صدوق. في حِفظه شيء. روى عن نافع ، وجماعة.

روى أحمد بن أبي مريم عن ابن معين: ليس به بأس، يُكتب حديثُه. وقال الدارميّ: قلتُ لابن معين: كيف حاله في نافع؟ قال: صالح ثقة.

<sup>(</sup>١) الجرح والتعديل ٥/١٢٩ .

<sup>(</sup>٢) الجرح والتعديل ٥/ ١٢٩ ، وتهذيب الكمال ١٥/ ٣٢٥.

<sup>(</sup>٣) الجرح والتعديل ٥/ ١١٠ ، والمجروحين ٢/ ٣٩ ، وتهذيب الكمال ١٥/ ٣٤٣ .

<sup>(</sup>٤) السنن الكبرى للنسائي (٨٧١٧)، ومسند أبي يعلى (٢٣٦)، وتهذيب الكمال ٣٤٧/١٥. قال النسائي: عبد الله بن عمر القرشي هذا لا أعرفه. اه. وقال ابن حجر في «اللسان» ٩/٣٤٣: صوابه: ابن عمرو. اهـ قلت: ولعله وهم منه، فلم يذكر ذلك أحد، ولا هو نفسه في «تهذيبه» ٢/٣٩٢، ولا في «تقريبه».

<sup>(</sup>٥) الرمز: م مقروناً، من «اللسان» ٩/٣٤٣، وهو الموافق لما في «تهذيب الكمال» ١٥/٣٢٧.

وقال النسائي وغيره: ليس بالقويّ. وقال ابنُ عديّ. هو في نفسه صدوق.

وقال أحمد: كان عبد الله رجلاً صالحاً، كان يُسأل عن الحديث في حياة أخيه عُبيد الله، فيقول: أما وأبو عثمان حَيٌّ فلا.

وقال ابن المديني: عبد الله ضعيف. وقال ابن حبان: كان ممَّن غلب عليه الصلاح والعبادة حتى غفل عن حفظ الأخبار وجودة الحفظ للآثار، فلما فحش خطؤه استحقَّ الترك.

ومات سنة ثلاث وسبعين ومئة.

قال ابن حبان: هو الذي روى عن نافع عن ابن عمر: كان النبيُّ ﷺ إذا توضأً خلَّل لحيته.

وعن نافع، عن ابن عمر مرفوعاً: «مَنْ أتى عَرَّافاً فسأله؛ لم يقبل له صلاة أربعين ليلة».

وعن نافع، عن ابن عمر مرفوعاً: أسهم للفارس سهمين، وللراجل سهماً (١) .

سُريج بن النعمان ـ ثقة ـ حدثنا عبد الله بن عمر، عن سالم بن عبد الله بن عمر، عن أبيه مرفوعاً: «أنا أول من تنشقُ عنه الأرض، ثم أبو

وقال الفلَّاس: كان يحيى القطَّان لا يحدِّث بكر، ثم عمر، ثم أهل البقيع يُحشرون معي، ثم عنه. وقال أحمد بن حنبل: صالح لا بأس به. أنتظِر أهل مكة بين الحرَّتَيْن (٢٠). رواه ابن الجوزي في «العلل المتناهية»(٢). وقد رواه عبد الله بن نافع ـ وهو واه ـ عن عاصم بن عُمر، عن عبد الله بن دينار(١) وهو حديث منكر جدًا(٥).

٤٢٥٠ ـ م د (صح): عبد الله بن عُمر بن أبان القرشي الكوفي، مُشْكُدانه، صدوق صاحب حديث. سمع ابن المبارك، والداروردي، والطبقة. وعنه: مسلم، وأبو داود، والبغوي، وخلق.

قال أبو حاتم: صدوق.

ويُروى عنه أنه شيعيّ؛ فقال بكر بن محمد الصَّيْرَفي - الذي ذكره الحاكم فقال: محدّث خراسان في عصره \_ : سمعتُ صالح بن محمد جَزَرة يقول: كان عبدُ الله بن عمر بن أبان يمتحن أصحابَ الحديث، وكان غالياً في التشيّع؛ فقال لى: مَنْ حفر زمزم؟ قلت: معاوية، فصَاح فيَّ

وقال عبد الله بن أحمد: سألت أبي عن حديث حدَّثنَاه عبد الله بن عُمر بن أبان، حدثنا

<sup>(</sup>١) في (س): للفرس سهمين، وللفارس سهماً، والمثبت من (د)، وهو الموافق لما في «المجروحين» ٧/٢، و«الكامل» . 187 - /8

<sup>(</sup>٢) كذا في (د) و(س). وفي المصادر الآتية: الحرمين.

<sup>(</sup>٣) برقم (١٥٢٧) وإسناده فيه: سريج بن النعمان، عن عبد الله بن نافع عن عاصم بن عمر، عن أبي بكر بن عمر بن عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر، عن سالم، عن ابن عمر. وكذلك هو في «الكبير» للطبراني (١٣١٩٠) ولم أقف على الحديث من طريق صاحب الترجمة.

<sup>(</sup>٤) هو في «سنن الترمذي» (٣٦٩٣)، و«العلل المتناهية» (١٥٢٨). قال ابن الجوزي: هذا حديث لا يصحّ.

<sup>(</sup>٥) تنظر الترجمة في: ضعفاء النسائي ص٦٢ ، وضعفاء العقيلي ٢/ ٢٨٠ ، والجرح والتعديل ٥/ ١٠٩ ، والمجروحين ٢/٦ ـ ٧ ، والكامل ٤/ ١٤٥٩ ، وتاريخ بغداد ١٠/١٩ ـ ٢١ ، وتهذيب الكمال ١٥/ ٣٢٧.

معاوية بن هشام، حدثنا سفيان، عن فرات القرَّاز، عن سعيد بن جُبير، عن ابن عباس: إذا الليث بن سعد. اشتد الحرُّ فأبرِدُوا. فقال: هذا باطل، وأنكره.

> وقال عبد الله: سألتُ أبا بكر بن أبي شيبة عن عبد الله، فقال: كنتُ أراه يطلب، فقلت: إنهم يقولون: إن هذه كتب العلاء بن عُصيم، فأنكر هذا.

> وقال أحمد بن كامل: حدثنا الحسن بن الحباب المقرئ أن مُشْكُدانة قرأ عليهم في التفسير: «ولا يغوث ويعوق ونَشْرا» فقيل له، فقال: هي منقوطة ثلاثة من فوق. قالوا: هذا غلط. قال: فأرجع إلى الأصل.

> قلت: هذا يدل على أنه المسكين كان عريًا من حفظ القرآن.

وقال العُقيليّ: حدثنا محمد بن علي المرّيّ القُدامي الذي يأتي (٤). قال: كان في عبدالله بن عُمر [بن أبان] سلامة شديدة، سمعتُه ـ وحكى له (١) عن عثمان بن أبى محمد الزُّهريّ: ليس بشيء (٥). شيبة أو ابن نُمير أنه تكلُّم فيه وقال: إن كتب العلاء ابن عُصيم صارت إليه، فهذه الأحاديث الكبار منها ـ فقال: وأيش يضرُّني كلام عثمان أو غيره.

> روى عبد الله بن أحمد عن أبيه قال: مُشكدانة ثقة.

> > قلت: ومات سنة تسع وثلاثين ومئتين<sup>(۲)</sup>.

٤٢٥١ \_ عبد الله بن عُمر الخراسانيّ. عن

قال ابن عديّ: له مناكير؛ حدثنا حُسين بن حميد العكّى، حدثنا زهير بن عبّاد، حدثنا عبد الله بن عُمر الخُراساني، حدثنا الليث، عن يزيد بن أبى حبيب، عن عروة، عن عائشة مرفوعاً: «من أكلَ فُولة بقشرها أخرج الله منه من الداء مثلها».

قال ابن عديّ: هذا باطل<sup>(٣)</sup>.

- عبد الله بن عُمر بن ربيعة المِصِّيصيّ. عن مالك.

قال ابن حبان في «الزيادات»: آفتُه ابنُه، روى أحاديث مقلوبة.

وقيل: هو عبد الله بن محمد بن ربيعة

٤٢٥٢ \_ عبد الله بن عمر بن قَرفا. قال أبو

٤٢٥٣ \_ عبد الله بن عمر الرافعي. عن هشام ابن سعد. وعنه ... بيُّض لها ابن أبي حاتم. سمعتُ أبى يقول: كان يفتعل الحديث. وهو كذّاب.

قلت: فرَّق بينه وبين ابن عَمرو الواقعيّ<sup>(٦)</sup>.

<sup>(</sup>١) في النسختين (د) و(س): لي، بدل: له، والمثبت من «ضعفاء» العقيلي ٢/ ٢٨١. وما سلف بين حاصرتين منه.

<sup>(</sup>٢) ضعفاء العقيلي ٢/ ٢٨١ ، والجرح والتعديل ٥/ ١١٠ ، وتهذيب الكمال ١٥/ ٣٤٥ .

<sup>(</sup>٣) الكامل ١٥٧٣/٤.

<sup>(</sup>٤) يأتي برقم (٤٣١٧)، وهو أيضاً من أهل المِصّيصة، ويروي عن مالك، وقال فيه ابن حبان في «المجروحين» ٢/ ٣٩ الكلام نفسه الذي وقع هنا في صاحب الترجمة، فيكون اعمرًا محرفاً عن امحمدًا.

<sup>(</sup>٥) سؤالات حمزة ص٢٤١ ، وفيه: عبد الله بن عمر بن أحمد بن إسماعيل بن قرفا. ولم ترد هذه الترجمة في «اللسان».

<sup>(</sup>٦) الجرح والتعديل ٥/ ١١٠ . وسيرد ابن عمرو الواقعي بعد ترجمة.

٤٢٥٤ ـ ت<sup>(١)</sup>: عبد الله بن عمران. بصريّ. عن أبي عمران الجَوْنيّ. ليَّنه العُقيليّ. وله عن نكاح إلا بولي». مالك بن دينار، عن مَعْبَد الجُهَنيّ، عن عثمان مرفوعاً: «الحُمَّى حظَّ كلّ مؤمن من النار». رواه عليّ بن بحر القطّان، عن فضل بن حمَّاد الواسط*ى،* عنه<sup>(۲)</sup>.

٤٢٥٥ ـ عبد الله بن عَمرو الواقعيّ. بصريّ.

قال عليّ بن المدينيّ: عبد الله بن عمرو بن حسان الواقعي كان يضع الحديث.

وكذَّبه الدارقطنيّ، وقال العُقيليّ: حدثنا إبراهيم بن محمد، حدثنا عبد الله بن عَمرو الواقعيّ، حدثنا زُهير بن معاوية، عن جابر، عن الشعبي، عن مسروق، عن عائشة: سمعتُ أبا بكر يقول: سمعتُ رسول الله على يقول: «لا تُقبل صلاة بغير طُهور، ولا صدقة من غُلول».

وقال ابن عديّ: روى عبد الله الواقعي، عن أبان العطار وشريك، وهو إلى الضعف أقرب، أحاديثُه مقلوبة.

حدثنا أبو عَوانة الأسفراييني، حدثنا محمد ابن زياد البصري، حدثنا عبد الله بن عَمرو الواقعي، حدثنا أبان، عن قتادة، عن الحسن، أُحَيْحة، ولا يكاد يُعرف<sup>(٦)</sup>.

عن عمران بن حصين، أنَّ النبيَّ عَلَيْ قال: «لا

عبد الله بن عمرو بن حسَّان: عن سعيد بن عبد العزيز، عن مكحول، عن نافع، عن محمود ابن الربيع، عن أبيه، عن عُبادة بن الصامت: نهى رسول الله على أن يفرَّق بين الأم وولدها. قيل: يا رسول الله، إلى متى؟ قال: "حتى يبلغ الغلام وتحيض الجارية». رواه الحاكم في «مستدركه» وصحّحه.

وقال أبو حاتم: عبد الله بن عَمرو الواقعيّ لیس بشیء. روی عن موسی بن یعقوب وغیره <sup>(۳)</sup>.

٤٢٥٦ ـ م د: عبد الله بن عَمرو المخزومي. عن عبد الله بن السائب، ما أعلم مَنْ روى عنه سوى محمد بن عبَّاد بن جعفر. صدوق إن شاء الله (٤).

٤٢٥٧ ـ ت: عبد الله بن عَمرو الأوديّ. عن ابن مسعود. تفرَّد عنه موسى بن عُقبة (٥).

٤٢٥٨ ـ س: عبد الله بن عمرو بن أُحَيْحة. عن خُزيمة في أدبار النساء.

كذا رواية يونس المؤدِّب، عن محمد بن على الشافعي، عنه. وهو وهم، صوابه: عمرو بن

<sup>(</sup>۱) الرمز (ت) من «تهذيب الكمال» ۱۵/ ۳۸۱.

<sup>(</sup>٢) ضعفاء العقيلي ٢/ ٢٨٧ ، وتهذيب الكمال ١٥/ ٣٨١ ، روى له الترمذي حديثاً (٢٠١٠) في البرّ والصلة.

<sup>(</sup>٣) ضعفاء العقيلي ٢/ ٢٨٤ ، والجرح والتعديل ٥/ ١١٩ ، والكامل ١٥٦٩ ، وضعفاء الدارقطني ص١١٥ ، والحديث الأخير في «المستدرك» ٢/ ٥٥ ، وتعقب المصنفُ الحاكمُ بقوله: موضوع، وابن حسان كذاب.

<sup>(</sup>٤) تهذيب الكمال ٣٧٦/١٥. له حديث عند مسلم (٤٥٥)، وأبي داود (٦٤٩) في القراءة في الصبح.

<sup>(</sup>٥) تهذيب الكمال ٢٥/ ٣٧٣ ، له حديث عند الترمذي (٢٤٨٨) في صفة القيامة.

<sup>(</sup>٦) تهذيب الكمال ٢١/ ٥٤٠ . ورواية يونس المؤدب عند النسائي في «الكبرى» (٨٩٤٥). ووقع في نسخه الخطية (كما في حواشيه): عبد الله بن عمرو بن أحيحة وهو ما ذكره المصنف، ونبّه عليه المزي في «تهذيبه» 10/ ٣٤٩ ، غير أنه أدرج في «تحفة الأشراف» ٣/ ١٢٧ رواية يونس مع روايتين أخريين على الجادة، والله أعلم.

المزني. عن أبيه. ما روى عنه سوى ابنِه كثير أحدِ عيسى بن معمر<sup>(۷)</sup>. التَّلْفَى (١).

> ٤٢٦٠ ـ س: عبد الله بن عمرو القرشي الهاشمي. عن عديّ<sup>(٢)</sup>. تفرَّد عنه عمرو بن مرَّة<sup>(٣)</sup>.

> ٤٢٦١ ـ ت: عبد الله بن عَمرو بن هند المخزومي(٤). عن على فقط. روى عنه عوف. قال الدارقطني: ليس بقوي.

> > قلت: هو في الظاهر الذي قبله.

٤٢٦٢ ـ ق(٥): عبد الله بن عَمرو بن مُرَّة الهَمْدانيّ (٦). عن أبيه. تُكلِّم فيه.

٤٢٦٣ ـ د: عبد الله بن عَمرو بن الفَغُواء.

٤٢٥٩ ـ د ت ق: عبد الله بن عمرو بن عوف عن أبيه، ولأبيه صحبة. لا يُعرف. تفرَّد عنه

\_ عبد الله بن عَمْرو بن حسان. عن شعبة، وغيره. متَّهم بالكذب. وهو الواقعيّ. مَرَّ [٤٢٥٥].

٤٢٦٤ \_ عبد الله بن عمرو بن خِدَاش. عن أبي جعفر الباقر (^).

٤٢٦٥ ـ وعبد الله بن عُمير. تابعيّ. مجهو لان<sup>(۹)</sup>.

٤٢٦٦ ـ د ت ق: عبد الله بن عَمِيرَة. فيه جهالة.

قال البخاريّ: لا يُعرفُ له سماع من الأحنف ابن قيس.

- (١) تهذيب الكمال ٢٥/ ٣٦٧.
- (٢) فوقها في (س): «لعله على»، وهو استدراك خاطئ. وقد وقع اختلاف في ترتيب التراجم في هذا الموضع من المطبوع، وأثبتُ الترتيب كما ورد في الأصلين.
  - (٣) تهذيب الكمال ١٥/ ٣٧٥ . له حديث عند النسائي في «المجتبي» ٧/ ١٠ \_ ١١ في الكفارة بعد الحنث.
- (٤) كذا قال المصنف رحمه الله، وفي المصادر: الجملي المرادي. ونبَّه عليه ابن حجر في «اللسان» ٩/ ٣٤٣ ، والترجمة في «تهذيب الكمال» ١٥/ ٣٧١.
  - (٥) الرمز (ق) من «تهذيب الكمال» ١٥/ ٣٧٠ ، ولم ترد الترجمة في «اللسان» (فصل التجريد).
    - (٦) كذا في «ضعفاء» العقيلي ٢/ ٢٨٣ . وفي بقية المصادر الجملي المرادي.
  - (٧) تهذيب الكمال ١٥/ ٣٦٧ . له حديث عند أبي داود (٤٨٦١) في الأدب، باب في الحذر من الناس.
- (٨) الجرح والتعديل ٥/ ١١٩ . وجاء في هامش (س) ما نصُّه: في «ثقات» ابن حبان [٧/ ٥٢ ـ ٥٣]: عبد الله بن عمرو بن خداش الكاهلي، يروي عن الزهري ومحمد بن على، روى عنه المدنيون هو المذكور في الأصل.
- (٩) الجرح والتعديل ٥/ ١٢٤ ، والثاني أخو عبد الملك بن عمير، وذكر ابن أبي حاتم قبله عبد الله بن عمير (آخر) قال: مولى ابن العباس، ونقل عن أبي زرعة قوله فيه: ثقة. ومراد المصنف \_ والله أعلم \_ أخو عبد الملك بن عمير، فقد قال فيه أبو حاتم: مجهول، وشرط المصنف في إيراد هذه اللفظة أن تكون من كلام أبي حاتم. غير أنه جاء في هامش (س) بخط ناسخها سبط ابن العجمي ما نصُّه: «الظاهر أن المؤلف أراد بعبد الله بن عمير مولى آل العباس الذي يروي عن ابن عباس، وعنه القاسم بن عباس؛ لكونه لم يرو عنه إلا واحد، وإذا كان كذلك؛ فهذا في «ثقات» ابن حبان [٥/ ٥٤] وقال: مولى أم الفضل بنت الحارث بن حزن. وأرَّخ وفاته سنة (١١٧) وقال: كنيته أبو محمد، والله أعلم». انتهت الحاشية. قلت: وهو من رجال «التهذيب»؛ روى له مسلم، ووثَّقه أيضاً ابن سعد، فمن المستبعد أن يكون مرادَ المصنف وإن لم يُذكر من الرواة عنه إلا واحد. والله أعلم.

له عنه، عن العباس حديث المُزْن والعَنَان. رواه عنه سماك بن حرب. ورواه عن سماك الوليدُ بن أبي ثَوْر، وجماعة. ورواه أيضاً يحيى ابن العلاء ـ وهو واه ـ عن عمّه شعيب بن خالد، عن سِماك (۱).

ابن غَثّام (٢) البياضيّ ـ وقيل: عن ابن عباس ـ ابن غَثّام (٢) البياضيّ ـ وقيل: عن ابن عباس ـ بحديث: «مَنْ قال حين يُصبح: اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحدٍ [مِنْ خلقك] فمنك وحدك». رواه عنه ربيعة الرأي.

وقيل: إن محمد بن سعيد الطائفي روى عن عبد الرحمن، وشعبة، والثوريّ، وعدَّة. هذا. ولا يكاد يُعرف<sup>(٣)</sup>.

٤٢٦٨ - م ق<sup>(٤)</sup>: عبد الله بن عياش بن عباس القِتْبَاني المصريّ. عن الأعرج، وغير واحد.

قال أبو حاتم: صدوق، ليس بالمتين (٥). وقال أبو داود، والنسائي: ضعيف. وروى عنه ابن وهب، والمقرئ، وجماعة.

قيل: توفي سنة سبعين ومئة. خرَّج له مسلم<sup>(٦)</sup>.

أما:

٤٢٦٩ ـ عبد الله بن عياش الهَـمْـدَانيّ المنتوف؛ فأخباريّ صدوق. توفي سنة ثمان وخمسين ومئة (٧).

عبدالرحمن بن أبي ليلى. عن جدّه، وسعيد بن جُبير، وعكرمة. وعنه: عمّه محمد بن عبد الرحمن، وشعبة، والثوريّ، وعدّة.

قال ابن معين: ثقة يتشيَّع. وقال النسائي: ثقة ثبت. وقال ابن المديني: ثبت. وقال ابن المديني: هو عندي منكر (^).

قال ابن معين: مات سنة ثلاثين ومئة.

- (۱) التاريخ الكبير ١٥٩/٥، وضعفاء العقيلي ٢/ ٢٨٤، وتهذيب الكمال ١٥/ ٣٨٥. والحديث عند أبي داود (٤٧٢٣) و (٤٧٢٤) و (٤٧٢٤) و ابن ماجه (١٩٣١) من طريق الوليد بن أبي ثور وغيره، عن سماك بالإسناد المذكور. وعند أحمد (١٧٧٠)، وأبي يعلى (٦٧١٣) من طريق يحيى بن العلاء، عن شعيب بن خالد، عن سماك، عن عبد الله بن عَمِيرة، عن العباس. ليس فيه الأحنف.
- (٢) كذا ضبط في (س) وكذا قيَّده المصنف في «المشتبه» وهو خطأ، صوابه: غنَّام، ونبَّه عليه ابن ناصر الدين في «توضيحه» ٦/ ١٨٦ وقال: إنما هو بالنون، وهذا وهم عجيب، فابن غنام صحابي معروف.
- (٣) تهذيب الكمال ١٥/ ٣٩٠. والحديث عند أبي داود (٥٠٧٣)، والنسائي في «الكبرى» (٩٧٥٠) و(٩٧٥١) وما بين حاصرتين منه.
  - (٤) وقع في النسختين (د) و(س): رمز النسائي (س) بدلاً من رمز ابن ماجه (ق) وهو خطأ.
  - (٥) في (س): ليس بالمتقن، وعليها علامة الصحة، والمثبت من (د)، وهو موافق لما في «الجرح والتعديل».
    - (٦) الجرح والتعديل ٥/١٢٦ ، وتهذيب الكمال ١٥/١٥٠ .
- (۷) تاریخ بغداد ۱۰/۱۶ ـ ۱۱ . ووقعت ترجمته في «اللسان» ۶/ ۵۳۷ ، بأطول منها، ورمز لها على أنها من الزوائد على «الميزان».
  - (٨) الجرح والتعديل ١٢٦/٥ ، وتهذيب الكمال ١٢/١٥.

۱۳۷۱ ـ ت: عبد الله بن عيسى، أبو خلف الخزّاز. عن يونس بن عُبيد، وغيره. وعنه: عقبة بن مكرم، وعمر بن شَبّة، ومحمد بن موسى الحرشيّ.

قال أبو زُرعة: منكر الحديث. وقال ابن عديّ: يروي عن يونس وداود بن أبي هند ما لا يوافقه عليه الثقات، أحاديثه أفراد كلها، وساق له جملة.

وقال النسائيّ: ليس بثقة (١).

١٤ ٤ عبد الله بن عيسى، أبو علقمة الفَرْويّ المدنيّ الأصمّ. يروي عن عبد الله بن نافع، ومطرّف بن عبد الله اليساريّ العجائب، ويقلب الأخبار. قاله ابن حبّان.

روى عن ابن نافع، عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر: «سافِرُوا تصحُّوا وتسلموا». حدثنا عنه محمد بن المنذر(٢).

٤٢٧٣ ـ عبد الله بن عيسى الخَزَريِّ. عن عفَّان.

قال الدارقطني: كان يضع الحديث.

ومن مصائبه: عن عفّان، عن شعبة، عن عاصم، عن أبي رَزِين، عن ابن عبّاس حديث: «لا تقتل المرأة إذا ارتدّت». رواه عنه عبد الصمد ابن عليّ الطّستيّ (۳).

لعبد الرزاق. يروي عن محمد بن أبي محمد، لعبد الرزاق. يروي عن محمد بن أبي محمد، عن أبيه، عن أبي هُريرة مرفوعاً: «حُجُّوا قبل أنْ لا تحجُّوا». قالوا: وما شأن الحجّ يا رسول الله؟ قال: «يقعد أعرابها على أذناب شعابها، فلا يصل إلى الحجّ أحد».

رواه سلمة بن شبيب، عن عبد الرزاق، عنه. وهذا إسناد مظلم، وخبر منكر<sup>(٤)</sup>.

عنه إبراهيم بن الحسن الكندي.

قال علي بن المديني: هو والكندي مجهولان (٥).

<sup>(</sup>١) ضعفاء العقيلي ٢/ ٢٨٦ ، والجرح والتعديل ٥/ ١٢٧ ، والكامل ٤/ ١٥٦٤ ، وتهذيب الكمال ١٥/ ٤٧٠ .

<sup>(</sup>٢) الذي في «المجروحين» ٢/ ٤٥ \_ ومثله في «المدخل إلى معرفة الصحيح» ١٦٨/١ \_ أن صاحب الترجمة روى هذا المتن عن مطرّف، عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر، مرفوعاً، ورواه ابن حبان عن ابن قتيبة. وأما الإسناد الذي ذكره المصنف؛ فهو لمتن آخر وقع بعده في «المجروحين» ورواه ابن حبان عن محمد بن المنذر.

<sup>(</sup>٣) سنن الدارقطني (٣٢١١). وقال الدارقطني أيضاً: وهذا لا يصح عن النبي ﷺ ، ولا رواه شعبة.

<sup>(</sup>٤) ضعفاء العقيلي ٢/ ٢٨٦. وقال: إسناده مجهول، فيه نظر.

<sup>(</sup>٥) كذا نقل المصنف عن ابن الجوزي في «ضعفائه» ٢/ ١٣٤ ، غير أن هذه الترجمة مركّبة من ترجمتين متتاليتين في «الجرح والتعديل» ١٢٧ / ١٢٨ ؛ الأولى: عبد الله بن عيسى أبو مسعود، قال فيه ابن أبي حاتم: يقال له الوسواس... يروي عن عثمان بن زائدة. ولم يذكره بجرح ولا تعديل. والثانية: عبد الله بن عيسى، روى عن أبي الحكم مولى عثمان بن أبي العاص، روى عنه إبراهيم بن الحسن الكندي... ثم نقل قول ابن المديني فيه وفي صاحبه إبراهيم: مجهولان. وقد سلف ذكر عبد الله بن عيسى هذا وتجهيل ابن المديني له في ترجمة صاحبه إبراهيم بن الحسن؛ نبّه على هذا ابن حجر في «اللسان» ٤/ ٥٤١ . وعبد الله هذا هو ذاته الآتي في الترجمة التالية.

۱۹۷۷ عبد الله بن عيسى بن أبي المُكدَّم وكلانا صائم (٢٠). المصريّ. عن رِشْدِين بن سَعْد. وعنه يحيى بن عثمان ابن جُريج، والأ ابن صالح، وحطَّ عليه وقال: لا يَسْوَى شيئاً (٢).

٣٢٧٨ ـ عبد الله بن غَزْوان. عن عَمرو بن سعد. مجهول كشيخه.

٤٢٧٩ ـ عبد الله بن أبي فِراس. حدَّث عنه قادم بن ميسور. مجهول $^{(n)}$ .

٤٢٨٠ ـ م د (صح): عبد الله بن فَرُّوخ. عن عائشة. مجهول.

قلت: بل صدوق مشهور. حدَّث عنه جماعة. وثَّقه العجلي؛ وما ذكر أبو حاتم له إلا راوياً واحداً، وهو مبارك بن أبي حمزة الزبيديّ (٤)، وقال: مبارك أيضاً مجهول (٥).

قلت. وفَرُّوخ أبوه من موالي عائشة، فهو تيمي يشتبه بآخر معاصره:

٤٢٨١ - س: عبد الله بن فَرُّوخ التيميّ، مولى آل طلحة بن عبيد الله. روى عن طلحة، وعثمان، وأمّ سلمة. وعنه ولده إبراهيم، وطلحة ابن يحيى.

وثَّقه ابن حبَّان. له في الكتب حديث واحد عند النسائي عن أمّ سلمة: كان النبيُّ ﷺ يقبّلُني وكلانا صائم (٢٠).

٤٢٨٢ ـ د: عبد الله بن فَرُّوخ الإفريقي. عن ابن جُريج، والأعمش. وعنه: سعيد بن أبي مريم، وهشام بن عُبيد الله الرازي.

قال البخاري: تَعرف وتُنكَر. وقال ابن عديّ: أحاديثه غير محفوظة.

وقال الجوزجاني: رأيتُ ابنَ أبي مريم حسنَ القول فيه؛ قال: هو أرضى أهل الأرض عندي. وأما أحاديثه فمناكير.

سعید بن أبي مریم وعَمرو بن الربیع قالا: حدثنا ابن فرُّوخ، حدثنا ابن جُریج، عن عطاء، عن أنس قال: صلَّیت مع رسول الله ﷺ؛ فكان ساعة یُسلِّم یقوم. ثم صلَّیت مع أبي بكر، فكان إذا سلم وثب كأنه یقوم عن رَضْفة (۷).

٤٢٨٣ - عبد الله بن الفَضْل، أبو رجاء الخراسانيّ. عن هشام بن حسان. منكر الحديث. ذكره النباتي في تذييله على «كامل» ابن عديّ. وقال العُقيليّ: منكر الحديث (٨).

<sup>(</sup>۱) الجرح والتعديل ١٢٧/٥ ـ ١٢٨ ، وسلف الكلام عليه في التعليق السابق. وقوله فيه: مجهول، هو من كلام ابن المديني فيه كما سلف، وليس من كلام أبي حاتم كما شرطَ المصنف في تقييد هذه اللفظة عنه.

<sup>(</sup>۲) الإكمال ٧/ ٢٨٧ . وينظر «توضيح المشتبه» ٨/ ٢٥٥ .

<sup>(</sup>٣) هذه الترجمة والتي قبلها في الجرح والتعديل ٥/ ١٣٥ و١٣٨ .

<sup>(</sup>٤) في «تهذيب الكمال» 10/ ٤٢٤ : الزبيري.

<sup>(</sup>٥) ثقات العجلي ص٧٧١ ، والجرح والتعديل ٥/١٣٧ ، وتهذيب الكمال ١٥/ ٤٢٤ .

<sup>(</sup>٦) الثقات ٥/١٢ ، وتهذيب الكمال ٤٢٧/١٥ ، والحديث عند النسائي في «الكبرى» (٣٠٦١) و(٣٠٦٣).

 <sup>(</sup>۷) التاريخ الكبير ٥/١٦٩ ، وأحوال الرجال ص١٥٦ ، وضعفاء العقيلي ٢/ ٢٨٩ ، والكامل ٤/ ١٥١٥ ، وتهذيب
 الكمال ٥١/ ٤٢٨ .

<sup>(</sup>A) ضعفاء العقيلي ٢/ ٢٨٨ ، وذكر له من حديث أبي هريرة مرفوعاً: «موت الغريب شهادة».

٤٢٨٤ \_ عبد الله بن أبي الفضل المدنيّ. عن أبى هريرة. مجهول<sup>(١)</sup>.

٤٧٨٥ \_عبدالله بن قَبِيصة .عن هشام بن عُروة.

قال العُقبليّ: لا يُتابَع على كثير من حديثه. ثم ذكر له من طريق أبي هَمَّام السَّكُوني، عنه، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة مرفوعاً: «صاحب البدنة يأكل منها ثلاث مِنَّى».

عبد الرحمن بن صالح: حدثنا عبد الله بن قَبِيصة، عن ليث، عن نافع، عن ابن عُمر: كان النبي ﷺ يقرأ في المغرب بياسين.

قال ابن عديّ: له مناكير<sup>(٢)</sup>.

٤٢٨٦ \_ عبد الله بن قُدامة. لا يُدرى مَن هو. روی عن عبد الله بن دینار موضوعات<sup>(۳)</sup>.

٤٢٨٧ ـ عبد الله بن قَنْبَر . عن أبيه، عن على ولعلَّه الذي قبله (٩). بخبر باطل.

مُطيَّن، حدثنا محمد بن جعفر الفرَّاء، حدثنا لكن فيه الغَلَابيّ (١٠).

عبد الله بن قَنْبر، عن أبيه، عن على مرفوعاً: «خيار أمتي أحِدًاؤهم (٤) الذين إذا غضبوا رجعوا». وقد رجعت، وأنا أستغفر الله<sup>(ه)</sup>.

٤٢٨٨ \_ عبد الله بن قيس الغفاريّ. عن سعيد المقبُريّ.

قال الأزدى: ضعيف، مجهول.

٤٢٨٩ \_ عبد الله بن قيس. عن حُميد الطويل. قال الأزديّ: كذّاب(٦).

٤٢٩٠ ـ عبد الله بن قيس. تابعي، أرسل. حدَّث عنه أبو معاوية المدنيّ. مجهول (٧).

٤٢٩١ ـ عبد الله بن قيس . عن ابن عباس. لا يُدرى من هو. تفرَّد عنه أبو إسحاق (^^.

٤٢٩٢ \_ ق: عبد الله بن قيس النَّخَعيّ. عن الحارث بن أقيش. تفرَّد عنه داود بن أبي هند.

٤٢٩٣ ـ عبد الله بن قيس الرقاشي. عن ذكره العُقيليّ في «الضعفاء»، فقال: حدثنا أيوب. لا يُتابع على حديثه، قاله العُقيليّ. قلت:

<sup>(</sup>١) الجرح والتعديل ٥/ ١٣٧ وفيه قول أبي حاتم: لا نعرفه. وقد قال ابن أبي حاتم ٢/ ٢٢٥ : إذا لم يعرفه مثله (يعني مثل أبي حاتم) صار مجهولاً.

<sup>(</sup>٢) ضعفاء العقيلي ٢/ ٢٩٠ ، والكامل ١٥٠٨/٤ .

<sup>(</sup>٣) قال ابن حجر في «اللسان» ٤٦/٤ : أخشى أن يكون عبد الله بن محمد بن ربيعة القُدامي، فإنه وإن لم يدرك عبد الله ابن دينار فقد روى عن مالك عنه. اهـ . وسيأتي برقم (٤٣١٧).

<sup>(</sup>٤) جمع حديد \_ من الحِدَّة \_ مثل شديد وأشداء. والمراد بالحِدَّة هنا: المضاء في الدين، والصلابة، والقصد في الخير «النهاية» (حدد).

<sup>(</sup>٥) ضعفاء العقيلي ٢/ ٢٩٠.

<sup>(</sup>٦) ضعفاء ابن الجوزي ٢/ ١٣٥.

<sup>(</sup>٧) الجرح والتعديل ٥/ ١٣٨ .

<sup>(</sup>A) تهذیب الکمال ۱۵/ ٤٥٨ . روی له أبو داود في «الناسخ والمنسوخ».

<sup>(</sup>٩) تهذيب الكمال ١٥/ ٤٥٩ .

<sup>(</sup>١٠) ضعفاء العقيلي ٢/ ٢٨٩ . والغَلَابي هو محمد بن زكريا، شيخ العقيلي وهو ضعيف، وسيرد.

٤٢٩٤ ـ عبد الله بن كثير. مدنيّ. روى عن المقبريّ. قال ابن حبَّان: لا يحتجُّ به. وقال ابن معين: ليس بشيء (١).

٤٢٩٥ - عبد الله بن كثير بن جعفر (٢). عن أبيه، عن جدّه، عن بلال مرفوعاً: «رمضان بالمدينة خيرٌ من ألف رمضان فيما سواها، والجمعة كذلك». لا يُدرى مَنْ ذا. وهذا باطل، والإسناد مظلم. تفرّد به عنه عبد الله بن أيوب المخزومي. لم يُحسن ضياء الدين بإخراجه في «المختارة».

وقيل: هو عبد الله بن كثير بن جعفر بن أبي كثير الراوي عن كثير بن عبد الله بن عوف المزنيّ. فلعلّه سقط اسم شيخه «كثير»، وبقي: «عن أبيه».

٤٢٩٦ ـ م س: عبد الله بن كثير بن المطّلب ابن أبي وَدَاعة السهميّ، أخو كثير وجعفر وسعيد. له حديث مختلف في إسناده في خروجه ليلاً

واستغفاره لأهل البقيع؛ أخرجه مسلم والنسائي لابن وَهْب، عن ابن جُريج، عنه، عن محمد بن قيس، عن عائشة.

ورواه النسائيّ من طريق حجَّاج، عن ابن جُريج؛ فأبدله بعبد الله بن أبي مُليكة. ثم قال النسائيّ: حجَّاج [في ابن جريج] عندنا أثبتُ من ابن وهب (٣).

وقال ابن المديني: قيل لابن عُيينة: رأيتَ عبد الله بن كثير؟ قال: رأيته سنة اثنتين وعشرين ومئة، أسمع قصصه وأنا غلام.

وقد ذكر البخاريّ هذا القول في ترجمة مقرئ مكة. فالله أعلم (٤).

وفي «مسند» أحمد: حدثنا حجَّاج، أخبرنا ابن جُريج، حدثني عبد الله \_ رجل من قريش \_ أنه سمع محمد بن قيس بن مخرمة بهذا (٥). فعبد الله بن كثير السهميّ لا يُعرف إلا من رواية ابن جُريج عنه، وما رأيت أحداً وثّقه، ففيه جهالة.

لا، بل هو حجّة (١٦)، وهو راوي حديث

<sup>(</sup>۱) المجروحين ۲/ ۱۰ ، وفيه: عبد الله بن كثير بن جعفر. قال ابن حجر في «اللسان» ۵۵۸/٤ : هذا هو عبد الله بن كثير ابن جعفر بن أبي كثير... يعني الذي روى له ابن ماجه، وترجمته في «تهذيب الكمال» 1/ ۲۱ .

<sup>(</sup>٢) رُمز له في النسخة (س) وحدها برمز ابن ماجه (ق). وانظر تتمة كلام المصنف وكلام ابن حجر في التعليق السابق.

<sup>(</sup>٣) سنن النسائي: المجتبى 1/19 = 97 و1/2 = 20 والكبرى (٨٦٦١) و(٨٨٦١)، وما بين حاصرتين منها. وانظر الكلام بعد تعليق.

<sup>(</sup>٤) مقرئ مكة: هو عبد الله بن كثير الداريّ المكّي، أبو معبد، أحد القرَّاء السبعة، من رجال «تهذيب الكمال» دري مقرئ مكة: هو عبد الله بن كثير الداريّ المكّي، أما صاحب الترجمة؛ فروى له، مسلم والنسائي كما سلف.

<sup>(</sup>٥) المسند (٢٥٨٥٥). وأخرج مسلم (٩٧٤): (١٠٣) رواية حجاج بمثل رواية أحمد؛ مقرونة برواية ابن وهب. يعني جاء في إسناده: «عبد الله رجل من قريش». قال المصنف في «السير» ٥/ ٣٢٢: ما اختلفا (يعني مسلماً والنسائي) فيه، إنما يوسف بن مسلم (شيخ النسائي) زاد من عنده إيضاحاً بحسب ظنّه، فقال بعد عبدالله: ابن أبي مُليكة. اهد. وسلف ذكر رواية النسائي.

<sup>(</sup>٦) من قوله: لا، بل هو حجة... إلى آخر الترجمة، من المطبوع عن طبعة هندية، وتحرفت فيه كلمتا: السَّلَم، والداري، إلى: السلام، والرازي. وسقطت منه كلمة: عباس.

السَّلَم عن عبد الرحمن بن مطعم، عن ابن عباس، ما هي لعبد الله بن كثير الداريّ المقرئ، وما للمقرئ في الكتب شيء(١).

مكرر ٤٢١٥ ـ عبد الله بن كُرز، أبو كرز، قاضي الموصل. عن نافع. وعنه علي بن الجعد. واو، وهو عبد الله بن عبد الملك بن كرز. وقد ذُكر (٢).

وأنكرُ مالَه عن نافع عن ابن عُمر مرفوعاً: «دِيَة الذّمّي دِية المسلم».

قال أبو زُرعة: هو ضعيف. وضرب على حديثه.

قال أبو النضر: حدثنا أبو كرز الفهريّ، حدثنا نافع، عن ابن عمر قال: «لا تذهب الدنيا حتى يكثر أولاد الجنّ من نسائكم» (٣).

٤٣٩٧ ـ عبد الله بن كُليب. بصريّ. عن يحيى ابن يعمر. مجهول<sup>(٤)</sup>.

١٩٩٨ ـ د ق: عبد الله بن كنانة بن العباس ابن مرداس السُّلَمي (٥). عن أبيه، عن جدّه في الدُّعاء عشية عرفة لأمته. وعنه عبد القاهر بن السّرى فقط.

قال البخاري: لم يصحَّ حديثُه (٦).

٤٢٩٩ ـ عبد الله بن الكوّاء. من رؤوس الخوارج<sup>(۷)</sup>.

٤٣٠٠ ـ ت: عبد الله بن كيسان الرُّهريّ مولاهم. عن عبد الله بن شَدَّاد بن الهاد. وعنه موسى بن يعقوب الزَّمْعِيّ فقط. وذكره ابن حبان في «ثقاته» (^^).

٤٣٠١ ـ د: عبد الله بن كَيْسان، أبو مجاهد المروزيّ. عن عكرمة.

- (۱) كذا وقع هنا، ولم يجزم به في «السير» ٥/ ٣٢١، فقال في حديث السَّلَم: أخرجوه ستتهم. فتردَّدنا في ابن كثير هذا ... والذي عُلم بالتأمُّل أن الداريّ رجل كبير شهير، وأن السهميّ لا يكاد يُعرف إلا بحديث واحد في «صحيح» مسلم وهو معلَّل في استغفاره ﷺ لأهل البقيع ... وأما حديث السَّلف؛ فمتجاذب بينه وبين الداريّ، فليلتمس مرجّح لأحدهما، والله أعلم. اه. وقال في «معرفة القراء الكبار» ٢٠٣١: لا شيء في الكتب الستة للمقرئ سوى حديث السلم، على النزاع فيه. اهد وجزم المزي في «تهذيبه» ١٩/ ٤٦٨ أن راوي حديث السلم هو ابن كثير المقرئ، وأخرجه في ترجمته، وكذا ذكر ابن حجر في «تهذيبه» ٢/ ٧٠٤ عن القابسي؛ قال ابن حجر: وهو الذي عليه عمل الجمهور. وانظر تعليق الشيخ محمد عوامة في «الكاشف» ١/ ٥٨٧ على ترجمة ابن كثير المقرئ.
- (٢) قال الحافظ في «اللسان» ٤/ ٥٢٠ : رجّح النباتي أنهما اثنان، وكذا فرّق ابن حبان بين أبي كرز عبد الله بن كرز القرشي، وبين عبد الله بن عبد الملك.
  - (٣) من قوله: قال أبو النضر... إلى هذا الموضع، من المطبوع عن طبعة هندية، وهو في «اللسان» ٤/٥١٩.
- (٤) تهذيب الكمال ٢٥/ ٤٧٧ . له في «مراسيل» أبي داود (٢١١) عن يحيى بن يعمر مرفوعاً : «استحلُّوا فروج النساء بأطيب أموالكم» وقول المصنف فيه : مجهول، ليس من كلام أبي حاتم، وهو خلاف شرطه في تقييد هذه اللقظة عنه.
  - (٥) في (س): الأسلمي.
  - (٦) تهذيب الكمال ١٥/ ٤٧٨ ، والحديث عند أبي داود (٥٢٣٤) مختصر، وعند ابن ماجه (٣٠١٣) بتمامه.
    - (٧) أحوال الرجال ص٣٤.
    - (A) الثقات ٧/ ٤٩ ، وتهذيب الكمال ١٥/ ٤٨٢ .

قال البخاريّ: منكر الحديث. وقال أبو حاتم: ضعيف. وقال النسائيّ: ليس بالقوي<sup>(١)</sup>.

وقال العُقيلي: حدثنا عيسى بن محمد المروزي، حدثنا عَمرو بن محمد بن الحسين البخاري، حدثنا أبي، حدثنا غُنجار، عن عبد الله ابن كيسان، عن محمد بن زياد، عن أبي هريرة، قال عمر: أيَّكُم يخبرني عن الفتنة؟ فسكت القوم؛ فقال حذيفة: إي، فأيُّها(٢) تسأل يا أمير المؤمنين؟ قال: حدثنا، قال: أما فتنة الرجل في الممال والأهل والولد فإن كفارتها الصوم والصلاة والزكاة... الحديث بطوله.

أما:

٤٣٠٢ ـع: عبد الله بن كيسان. عن مولاته أسماء؛ فحُجَّة.

٤٣٠٣ - خ م د س ق<sup>(٣)</sup> (صح): عبد الله بن أبي لبيد المدني العابد. ثقة، إلا أنه قَدَري، يكنى أبا المغيرة. وثقه ابن معين، وقال العُقيليّ: يخالف في بعض حديثه. وجاء أن صفوان بن سُليم لم يصلِّ عليه لأجل القدر. قاله الدراورديّ.

قَبِيصةُ: حدثنا سفيان، عن عبد الله بن أبي لبيد، حدثني أبو سلمة، عن أبي هريرة، قال رسول الله على الأنبياء يخط، فمن صادف مثل خطّه علم».

رواه أبو أحمد الزُّبيري ومعاوية بن هشام، عن سفيان مثله.

ورواه أبو همام الدلال، عن سفيان، فقال: عن صفوان بن سُليم، عن عطاء، عن ابن عباس، عن النبي على نحوه.

والفريابي، عن سفيان، عن صفوان، عن عطاء بن يسار مرسلاً.

ويحيى القطان، عن سفيان، عن صفوان، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن ابن عباس، عن النبي عليه قال: ﴿ أَوْ أَثْنَرُوْ مِنْ عِلْمِ فَالَ: ﴿ الْخَطِّهُ.

خالفه الفريابي وأبو نعيم وغيرهما، فرَوَوا هذا عن سفيان موقوف<sup>(٤)</sup>.

قال ابن عدي: أما في الرواية فلا بأس به (°). ٤٣٠٤ ـ م مقروناً (٦)، د ت ق: عبد الله بن لَهِيعة بن عُقبة الحضرميّ، أبو عبد الرحمن قاضى مصر وعالِمُها، ويقال: الغافقي.

أدرك الأعرج، وعَمرو بن شُعيب، والكبار. قال ابن معين: ضعيف لا يحتجُّ به.

الحُميدي: عن يحيى بن سعيد، أنه كان لا يراه شيئاً.

نُعيم بن حماد: سمعتُ ابنَ مهدي يقول: ما

<sup>(</sup>۱) التاريخ الكبير ١٧٨/٥ ، وضعفاء النسائي ص٦٦ ، وضعفاء العقيلي ٢/ ٢٩٠ ، والجرح والتعديل ١٤٣/٥ ، والكامل ١٥٤٧/٤ ، والذي في «تاريخ» والكامل ١٥٤٧/٤ ، وتهذيب الكمال ١٥٠/ ٤٨٠ . وقول البخاري: منكر الحديث. من «الكامل»، والذي في «تاريخ» البخاري: منكر، ليس من أهل الحديث.

<sup>(</sup>٢) المثبت من (س)، وهي غير واضحة في (د). وفي «ضعفاء» العقيلي ٢/ ٢٩٠: عن أيّها.

<sup>(</sup>٣) الرموز (د س ق) من (تهذیب الکمال) ٤٨٣/١٥ .

<sup>(</sup>٤) وقع أخطاء في ذكر الروايات في (د)، والمثبت من (س) وهو موافق لما في «ضعفاء» العقيلي ٢/ ٣٩٣.

<sup>(</sup>٥) ضعفاء العقيلي ٢/ ٢٩٢ ، والجرح والتعديل ٥/ ١٤٨ ، والكامل ٤/ ١٥٥٤ ــ ١٥٥٥ ، وتهذيب الكمال ١٥/ ٤٨٣ .

<sup>(</sup>٦) (م مقروناً) من «تهذيب الكمال» ١٥/ ٤٨٧ ، قال المزي: روى له مسلم [(٦٢٤)] مقروناً بعمرو بن الحارث.

أعتد بشيء سمعته من حديث ابن لهيعة إلا سماع ابن المبارك ونحوه.

ابن المديني: عن ابن مهدي قال: لا أحمل عن ابن لهيعة شيئاً. وقد كتب إلى كتاباً فيه: حدثنا عَمرو بن شعيب، فقرأتُه على ابن المبارك، فأخرجه إليَّ ابن المبارك من كتابه؛ قال: أخبرني إسحاق بن أبي فَرْوَة عن عَمرو بن شعيب.

قال يحيى بن بُكير: احترق منزل ابن لهيعة كتبه وبعد احتراقها. وكتبُه سنة سبعين ومئة.

وقال عثمان بن صالح: ما احترق كتبه، ما مثل ابن المبارك والمقرئ أصح. كتبتُ من كتاب عمارة بن غزيَّة إلَّا من أصل ابن لهيعة بعد احتراق داره، غير أن بعض ما كان يقرأ منه احترق، ولا أعلم أحداً أخبرَ بسبب علة ابن لهيعة منى؛ أقبلتُ أنا وعثمان بن عتيق بعدَ الجمعة، فوافينا ابن لهيعة أمامنا على حمار، فأفلج وسقط، فبدر ابن عتيق إليه فأجلسه، وصرنا به إلى منزله؛ وكان ذلك أول سبب علَّته.

رواها العُقيلي، حدثنا يحيى بن عثمان، عن

وقال أحمد: كان ابن لهيعة كتبَ عن المثنَّى ابن الصبَّاح، عن عمرو بن شعيب، فكان بعدُّ يحدث بها عن عَمرو نفسه.

خالد بن خِداش قال: رآني ابنُ وهب لا أكتب حديثَ ابن لهيعة، فقال: إنى لستُ كغيري في ابن لهيعة، فاكتبها.

وقال لى فى حديث عُقبة بن عامر (١) «لو كان القرآن في إهاب ما مسَّته النار»: ما رفعه لنا ابن لهيعة قطّ في أول عُمره.

أحمد بن محمد الحضرمي: سألت ابن معين عن ابن لهيعة، فقال: ليس بقويّ.

معاوية بن صالح: سمعتُ يحيى يقول: ابن لهيعة ضعيف.

قال يحيى بن سعيد: قال لي بشر بن السري: لو رأيتَ ابن لهيعة لم تحمل عنه حرفاً.

وقال ابن معين: هو ضعيف قبل أن تحترق

وقال الفلَّاس: مَنْ كتب عنه قبل احتراقها

وقال أبو زُرعة: سماع الأوائل والأواخر منه سواء، إلا أنّ ابن المبارك وابن وهب كانا يتتبُّعان أصوله، وليس ممن يحتجّ به.

وقال النسائي: ضعيف. وقال ابنُ وهب. كان ابن لهيعة صادقاً.

وقال أبو حاتم: سمعتُ ابن أبي مريم يقول: حضرتُ ابنَ لهيعة في آخر عُمره، وقوم بَرْبَر يقرؤون عليه من حديث منصور والأعمش والعراقيين؛ فقلتُ له: يا أبا عبد الرحمن، ليس هذا من حديثك. قال: بلى، هذه أحاديث قد مرَّت على مسامعي. فلم أكتب عنه بعدَها ؛ يقول: يكون قد رواها وِجادة.

وقال أحمد بن زهير عن يحيى: ليس حديثه بذاك القوى.

وقال أبو زُرعة، وأبو حاتم: أمره مضطرب، يكتب حديثه للاعتبار.

<sup>(</sup>١) في النسختين (د) و(س): عمرو، وهو خطأ.

وقال الجوزجانيّ: لا نور(١١) على حديثه، ولا ينبغي أن يحتجَّ به.

وقال أبو سعيد بن يونس: قال النسائي يوماً: ما أخرجت من حديث ابن لهيعة قطّ إلا حديثاً فسبق إلى قلبي أنه يريد لُقِيَّه. واحدًا، أخبرناه هلال بن العلاء، حدثنا معافَى ابن سُليمان، عن موسى بن أعين، عن عمرو بن الحارث، عن ابن لهيعة، عن مِشْرَح بن هاعان، عن عقبة بن عامر، عن النبي على الله عن قال: «في الحجّ سجدتان».

وقال ابن وهب: حدثني الصادق البارّ ـ واللهِ أنه لم يَفُته من حديث مصر كثير شيء. ـ عبدُ الله بن لهيعة.

> فى كثرة حديثه وضبطه وإتقانه! حدثني إسحاق ابن عيسى أنه لقي ابن لهيعة سنة أربع وستين ومئة، وأن كتبه احترقت سنة تسع وستين.

> وقال أحمد بن صالح، كان ابن لهيعة صحيح الكتاب طلّاباً للعلم.

> وقال زيد بن الحباب: سمعت سفيان يقول: كان عند ابن لهيعة الأصول وعندنا الفروع.

> وقال أبو داود: سمعتُ أحمد يقول: ما كان محدِّث مصر إلا ابن لهيعة.

وقال حنبل: سمعتُ أبا عبد الله يقول: ما حديث ابن لهيعة بحجة، وإنى لأكتب كثيراً مما أكتب لأعتبر به ويُقوِّي بعضُه بعضاً.

وقال قُتيبة: حضرت موت ابن لهيعة، فسمعتُ الليث يقول: ما خلَّف مثله.

إبراهيم بن إسحاق قاضي مصر قال: حملتُ رسالة الليث إلى مالك، فجعل مالك يسألني عن ابن لهيعة وأخبره، فيقول: أليس يذكر الحجّ؟

قلت: وليَ ابنُ لهيعة القضاءَ بمصر للمنصور سنة خمس وخمسين ومئة، فبقيَ تسعة أشهر، وأجرى له في الشهر ثلاثين ديناراً.

قال أبو حاتم: سألتُ أبا الأسود النضر: كان ابن لهيعة يقرأ ما يدفع إليه؟ قال: كنا نرى

ابن عديّ: حدثنا عُمر بن سنان، حدثنا يحيى وقال أحمد: من كان مثل ابن لهيعة بمصر ابن خلف قال: لقيتُ ابنَ لهيعة فقلت: ما تقول فيمن يقول: القرآن مخلوق؟ قال: كافر.

أخبرنا المسلم بن علان والمؤمل بن محمد كتابة؛ قالا: أخبرنا الكنديّ، أخبرنا الشيبانيّ، أخبرنا الخطيب، أخبرنا محمد بن موسى، حدثنا أبو العباس الأصم، حدثنا العبَّاس بن محمد الدُّوريّ، حدثنا محمد بن أبى الخصيب الأنطاكي، أخبرنا ابن لهيعة، حدثني بُكير بن الأشجّ، عن نافع قال: قلت لابن عُمر: ما أكثرُ ما سمعتَ من رسول الله ﷺ في الرخصة؟ قال: سمعتُ رسول الله ﷺ يقول: «إني لأرجو أن لا يموت أحدٌ يشهد أن لا إله إلا الله مخلصاً من قلبه، فيعذبَه الله عزَّ وجلَّ».

الأنطاكي وثَّقه الخطيب<sup>(٢)</sup>.

مروان الطاطري: قلتُ لليث: يا أبا الحارث وقال عثمان بن صالح السَّهْمي: حدثنا تنام بعد العصر، وقد حدثنا ابن لهيعة، عن

<sup>(</sup>١) وكذا في «السير» ٨/ ٣٠ ، وفي «أحوال الرجال» ص١٥٥ ، ونقله عنه ابن عدي في «الكامل» ١٤٦٣/٤ : لا يوقف.

<sup>(</sup>٢) تاريخ بغداد ٥/ ٢٥٠ ، وأخرجه في ترجمته.

العصر فاختُلس عَقْلُه؛ فلا يلومَنَّ إلا نفسه»؟ يأتي النساء في محاشَّهنَّ». فقال: لا أدعُ ما ينفعني لحديث عن ابن لهيعة عن عقيل.

عَمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدِّه مرفوعاً: البهائم؛ وإذا ذبح أحدكم فليُجهز. «مَنْ نام بعد العصر فاختُلس عقلُه؛ فلا يلومنَّ إلا

> سعيد بن عُفير: حدثنا ابن لهيعة، عن أبي الزبير، عن جابر مرفوعاً: نهى عن بيع الوَلاء

> عَمرو بن خالد: حدثنا ابن لهيعة، عن محمد ابن زید بن مهاجر، عن ابن المنکدر، عن جابر قال: كان النبيُّ عَلَيْهُ إذا صعد المنبر سلَّم.

> حجاج بن سليمان وأبو صالح، قالا: حدثنا ابن لهيعة، حدثنا ابن المنكدر، عن جابر مرفوعاً: «الرفق في المعيشة خير من بعض التجارة».

قتيبة: حدثنا ابن لهيعة، عن أبي الزبير، عن جابر مرفوعاً: «صلُّوا على الميت أربع تكبيرات بالليل والنهار سواء».

هشام بن عمّار قال: كتب إلينا ابن لهيعة (ح) وكامل بن طلحة: حدثنا ابن لهيعة، عن أبي عُشَّانة، عن عقبة مرفوعاً: «عجب ربُّنا من شابِّ ليست له صَبْوَة».

عبد الصمد بن الفضل الرَّبعي: حدثنا ابن وَهْب، حدثنا ابن لهيعة، عن مِشْرَح، عن عُقبة

عقيل، عن مكحول، عن النبي على: «مَنْ نام بعد ابن عامر، أنَّ رسول الله على قال: «ملعون مَنْ

قُتيبة: حدثنا ابن لهيعة، حدثنا عُقيل، عن ابن شهاب، عن سالم، عن أبيه، أنَّ منصور بن عمار: حدثنا ابن لهيعة، عن رسول الله على أمرَ بحدِّ الشِّفار، وأن توارى عن

أحمد في «مسنده»: حدثنا الأشيب، حدثنا ابن لهيعة، حدثني حُيَيّ بن عبد الله، عن أبي عبد الرحمن الحُبُلي، عن عبد الله بن عَمرو مرفوعاً: «لا أخاف على أمتي إلا اللبن؛ فإنَّ الشيطانَ بين الرَّغوة والضَّرع)(١).

أنبأنا ابن الدَّرجيّ، عن الصيدلاني وجماعة، أن فاطمة بنت عبد الله أخبرتهم أخبرنا ابن رِيْلَة، أخبرنا الطبراني، حدثنا يحيى بن نافع، حدثنا سعيد بن أبي مريم، حدثنا ابن لهيعة، حدثنا يزيد ابن أبي حبيب، عن عبد الرحمن بن ثعلبة الأنصاري، عن أبيه، أن عَمرو بن سَمُرة - وهو أخو عبد الرحمن - جاء فقال: يا رسول الله طَهِّرْني، إني سرقتُ جملاً. فأمَرَ به النبيُّ عَلَيُّهُ، فقُطعت يده. قال ثعلبة: وأنا أنظر إليه وهو يقول: الحمد لله الذي طهَّرني منك؛ أردتِ أن تُدْخِلي جسدي النار.

غريب جدًّا. رواه ابن ماجه، عن الذَّهلي، عن ابن أبي مريم<sup>(٢)</sup>.

ابن لهيعة: عن عمرو، عن جابر، أنَّ رسول الله ﷺ رخَّص في لحوم الخيل.

محمد بن رمح: حدثنا ابن لهيعة، عن يزيد

<sup>(</sup>١) مسند أحمد (٦٦٤٠) وفيه: والصَّريح، بدل: والضرع، وذُكر في حواشيه أن ﴿الضَّرعِ﴾ نسخة.

<sup>(</sup>٢) سنن ابن ماجه (٢٥٨٨).

أبي حبيب أن أبا الخير أخبره، أنه سمع عقبة يقول: قال رسول الله ﷺ: «بئس القوم قومٌ لا يُنزلون الضيف».

منصور بن عمار: حدثنا ابن لهيعة، عن يزيد، عن أبي الخير، عن حُذيفة، عن النبي عليه قال: «يكون لأصحابي بعدي زَلَّة يغفر الله لهم بسابقتهم معي، فيعمل بها قوم بعدَهم يكبُّهم الله على مناخرهم في النار».

منصور صاحب مناكير.

القعنبي: عن ابن لهيعة، عن بُكير بن عبد الله، عن سليمان بن يسار، عن عُمر، أنَّ رسول الله ﷺ قال: «لا نَذْرَ في معصية ولا قطيعة رحم، ولا حاجة للكعبة في شيء من زكاة أموالكم».

عبد الرحمن بن يونس: حدثنا منصور بن عمار، حدثنا ابن لهيعة، عن أبي الأسود، عن عروة، عن عائشة قالت: خرج رسول الله على وقد عقد عباءً بين كتفيه، فقال له أعرابي: لو لبست غير هذا يا رسول الله! قال: «ويحك! إنما لبستُ هذا لأقمع به الكبر».

قلت: ما أعتقِد أن ابنَ لهيعة رواه.

قُتيبة: حدثنا ابن لهيعة، عن عطاء، عن ابن عباس، أنَّ رسول الله ﷺ قال: «ما مِنْ قوم يَغْدُو عليهم ويَرُوح عشرون عنزًا أسود (١) فيخافون العالة».

وبإسناد مظلم من حديث ابن لهيعة ـ وكأنَّ الآفة من بعد ـ عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل، عن عامر بن عبد الله بن الزُّبير، عن أبيه، عن عليّ مرفوعاً: «الهَمُّ نصف الهرم، وقلةُ العيال أحد اليساريْن...» في حديث طويل، منه ألفاظ في «الشهاب» للقُضاعيّ (٢).

أخبرنا أبو المعالي الأبرقوهيّ، أخبرنا أبو الفرج الكاتب، أخبرنا الأرمويّ وابنُ الداية ومحمد بن أحمد الطرائفي؛ قالوا: أخبرنا أبو جعفر بنُ المُسْلِمة، أخبرنا أبو الفضل الزُّهري سنة ثمانين وثلاث مئة، أخبرنا جعفر الفِرْيابيّ سنة ثمان وتسعين ومئتين، حدثنا قتيبة، حدثنا ابن لهيعة. (ح) قال الفِرْيابيّ (٣): وحدثنا هشام ابنُ عمار، حدثنا أسد بن موسى، حدثنا ابن لهيعة، عن الحارث بن يزيد، عن عُلَيّ بن رَباح، لهيعة، عن الحارث بن يزيد، عن عُلَيّ بن رَباح، عن عبد الله بن عَمرو قال: كان النفاق غريباً في عن عبد الله بن عَمرو قال: كان النفاق غريباً في الإيمان، ويوشك أن يكون الإيمان غريباً في النفاق.

ثقتان، قال (٤): حدثنا إبراهيم بن الهيثم، حدثنا عمرو بن خالد، حدثنا ابن لهيعة، عن بُكير بن الأشج، عن نافع، عن ابن عمر، أنّ النبي على قال: «من يسافر من دار إقامة يوم الجمعة دعت عليه الملائكة، لا يُصحب في سفره ولا يُعان على حاجته».

عثمان بن صالح: عن ابن لهيعة، عن عطاء،

في «الكامل» ١٤٦٨ : سوداً.

<sup>(</sup>٢) ١/ ٥٤ ، رقم (٣٢).

<sup>(</sup>٣) في «صفة المنافق» له (٧٨).

<sup>(</sup>٤) كذا في المطبوع. ومن هذا الموضع، إلى قوله: ولا يعان على حاجته (آخر الخبر) منه، عن طبعة هندية. ونسب ابن حجر الخبر في «التلخيص الحبير» ٢/ ٦٦ إلى الدارقطني في «الأفراد».

عن ابن عباس، عن النبي ﷺ قال: «عُمر منّي، وأنا من عُمر، والحقُّ بعدي مع عُمر».

منصور بن عمار: حدثنا ابنُ لهيعة، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدِّه مرفوعاً: «من توضَّأ في موضع بَوْلِه، فأصابه الوسواسُ، فلا يلومنَّ إلا نفسَه».

محمد بن معاوية النيسابوريّ: أخبرنا ابنُ لهيعة، عن عَمرو، عن أبيه، عن جدّه رفعه: "إذا رأيتم الحريق فكبّرُوا، فإن ذلك يطفئه».

قال ابن حبان: مولد ابن لهيعة سنة ست وتسعين، ومات سنة أربع وسبعين ومئة. وكان صالحاً، لكنه يُدَلِّس عن الضَّعفاء، ثم احترقت كتبه، وكان أصحابنا يقولون: سماع مَنْ سمعَ منه قبل احتراق كتبه مثل العبادلة ـ عبد الله بن وهب، وابن المبارك، وعبد الله بن يزيد المقرئ، وعبد الله بن مَسْلمة القَعْنبيّ ـ فسماعهم صحيح. وكان ابن لهيعة من الكتَّابين للحديث، والجمَّاعين للعلم، والرحّالين فيه.

ولقد حدثني شَكَّر، حدثنا يوسف بن سعيد بن مسلم، عن بشر بن المنذر قال: كان ابن لهيعة يكنى أبا خريطة؛ وذلك أنه كانت له خريطة معلَّقة في عنقه، فكان يدور بمصر، فكلما قدم قوم كان يَدُور عليهم ويسألهم.

قال ابن حبان: قد سَبرْتُ أخباره في رواية المتقدِّمين والمتأخِّرين عنه، فرأيتُ التخليطَ في رواية المتأخِّرين عنه موجوداً، وما لا أصل له في رواية المتقدِّمين كثيراً، فرجعتُ إلى الاعتبار،

فرأيتُه كان يدلِّس عن أقوام ضَعْفَى على أقوام رآهم ابنُ لهيعة ثقات، فألزق تلك الموضوعات بهم (١).

حرملة: حدثنا ابن وهب، عن ابن لهيعة، عن عُبيد الله بن أبي جعفر، عن نافع، عن ابن عُمر، أنّ رسول الله على قال: «مَنْ خرج من الجماعة قِيدَ شِبْر؛ فقد خلع رِبْقَة الإسلام عن عُنقه حتى يراجعها».

وحدثنا أبو يعلى، حدثنا كامل بن طلحة، حدثنا ابن لهيعة، حدثني حُييّ بن عبد الله المُعافريّ، عن أبي عبد الرحمن الحُبلي، عن عبد الله بن عَمْرو، أن رسول الله على قال في مرضه: «ادعُو لي أخي»؛ فدُعيَ له أبو بكر فأعرض عنه، ثم قال: ادْعُوا لي أخي، فدُعيَ له عليّ، فستره عثمان، فأعرض عنه، ثم دُعي له عليّ، فستره بثوبه، وأكبَّ عليه، فلما خرج من عنده قيل له: ما قال لك؟ قال: علّمني ألفَ باب، كلّ باب يفتح ألف باب.

قلت: كامل صدوق. وقال ابن عديّ: لعل البلاء فيه من ابن لهيعة؛ فإنه مفرط في التشيُّع.

وقال البخاريّ في كتاب «الضعفاء» في ذكر ابن لهيعة تعليقاً: الجُعفيّ: حدثنا المقرئ، حدثنا ابن لهيعة، حدثني أبو طعمة قال: كنت عند ابن عمر إذ جاءه رجل، فسأله عن صيام رمضان في السفر، قال: أفطر، فقال الرجل: أجِدني أقوى، فأعاد عليه ثلاثاً، ثم قال ابن عمر: سمعت رسولَ الله عليه يقول: «من لم يقبل رخصة الله فعليه من الإثم مثل جبال عرفات» (٢٠).

<sup>(</sup>١) في «المجروحين» ٢/ ١٢ : فالتزقت تلك الموضوعات به.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد في «المسند» (٥٣٩٢) عن حسن بن موسى الأشيب، عن ابن لهيعة، بهذا الإسناد.

قال البخاريّ: هذا منكر.

ثم قال البخاري: حدثني أحمد بن عبد الله، أخبرنا صدقة بن عبد الرحمن، حدثنا ابنُ لهيعة، عن مِشْرَح بن هاعان، عن عقبة بن عامر، سمعت رسول الله علي يقول: «لو تمّت البقرة ثلاث مئة آية لتكلّمت» (۱).

٤٣٠٥ ـ عبد الله بن أبي ليلى. عن عليّ. لا يُعرف. والخبر منكر. روى عنه ابنه المختار<sup>(٢)</sup>.

عبد الله بن مالك اليحصبيّ.عن عقبة بن عامر. وعنه أبو سعيد جُعثُل فقط $\binom{n}{2}$ .

٤٣٠٧ ـ ع: عبد الله بن محمد ابن الحنفية. ثقة. وقد ذكره ابن الحذّاء الأندلسيّ في رجال «الموطّأ»، في باب مَنْ نُسب إلى شيء من الجرح، فقال: كان صاحبَ الشّيعة، فأوصى إلى محمد بن علي بن عبد الله بن عباس.

قلت: ما ذا ـ بحمد الله ـ جَرْح. والله أعلم (٤).

عن أبيه. وعنه: أبو أسامة، وابن أبي فُدَيك.

قال ابن المديني: هو وسط. وقال غيره: صالح الحديث. وقال ابن سعد: يلقب دافِن<sup>(1)</sup>.

٤٣٠٩ ـ د ت ق: عبد الله بن محمد بن عَقِيل ابن أبي طالب الهاشميّ .

روى جماعة عن ابن معين: ضعيف.

وقال ابن المديني: لم يُدخل مالك في كتبه ابن عَقيل.

واحتج به أحمد وإسحاق، وقال أبو حاتم وغيره: لين الحديث.

وقال ابن خزيمة: لا أُحتجُّ به.

وقال الترمذيّ: صدوق. تكلَّم فيه بعضهم من قِبَل حفظه.

وقال ابن حبَّان: رديء الحفظ، يجيء بالحديث على غير سَننه، فوجبَتْ مجانبةُ أخباره.

وروى الترمذيّ عن البخاريّ قال: كان أحمد وإسحاق والحميديّ يحتجُّون بحديثه.

وقال علي: كان يحيى بن سعيد لا يحدّث ن ابن عقيل.

<sup>(</sup>۱) تنظر ترجمة ابن لهيعة وما ورد فيها (غير ما أُشِيرَ إليه) في: التاريخ الكبير ٥/ ١٨٢ ، وضعفاء النسائي ص٦٥ ، وضعفاء العقيلي ٢/ ٢٩٣ ، والجرح والتعديل ٥/ ١٤٥ ، والمجروحين ٢/ ١١ \_ ١٤ ، والكامل ٤/ ١٤٦٢ ، وتهذيب الكمال ٥/ ٤٨٧ ، وسير أعلام النبلاء ٨/ ١١ .

<sup>(</sup>٢) التاريخ الكبير ٥/ ٢٣٤ ، وضعفاء العقيلي ٣١٦/٢ ، والجرح والتعديل ٥/ ٢٠٢ ، والمجروحين ٢/ ٥ . واسم أبي ليلي: يسار، وسيكرره المصنف في عبد الله بن يسار.

<sup>(</sup>٣) تهذيب الكمال ٥١/ ١٥. وحديثُه عن عقبة أن أخته نذرت أن تحجَّ حافية، رواه أصحاب السنن.

<sup>(</sup>٤) تهذيب الكمال ١٦/ ٨٥. وجاء بعد هذه الترجمة في المطبوع ترجمة سقط منها أبو المترجم وجدُّه، ووقعت في غير ترتيبها، ونص الترجمة: عبد الله بن عمر بن حاطب الجمحي الحاطبي... إلخ. والصواب فيها: عبد الله بن الحارث ابن محمد بن عمر بن حاطب الجمحي... وسلفت برقم (٤٠٥٣)، وتتمة الكلام في الترجمتين هو نفسه.

<sup>(</sup>٥) وكناه المزي في «تهذيبه» ١٦/ ٩٣ : أبا محمد.

<sup>(</sup>٦) طبقات ابن سعد ص٣٨٨ (القسم المتمم)، وتهذيب الكمال ١٦/٩٣.

وقال آخر: كان ابن عقيل خَيْرًا عابداً فاضلاً، في حفظه شيء.

يعقوب القُمِّي وغيره: عن عبد الله بن محمد ابن عقيل قال: كنا نأتي جابراً، فنسأله عن السُّنَن، ونكتبها عنه.

صَدَقَة الدمشقي: عن زهير بن محمد، عن ابن عقيل، عن الزُّهريّ، عن ابن المسيِّب، عن عُمر مرفوعاً قال: "إن الجنة حرِّمت على الأنبياء حتى أدخلَها، وحرِّمت على الأمم حتى تدخلها أمتي».

قلت: وأمُّه هي زينب الصغرى بنت عليّ بن أبي طالب. سمع من ابن عمر، والرُّبيِّع بنت معوّذ. وقال أبو أحمد الحاكم: ليس بالمتين عندهم.

وقال الفسويّ: في حديثه ضعف، وهو صدوق.

وقال أبو زُرْعة: يختلف عنه في الأسانيد.

وقال محمد بن عثمان العبسيّ الحافظ: سألتُ عليَّ بن المدينيّ عنه، فقال: كان ضعيفاً. قلت: حديثُه في مرتبة الحسن. (١)

وقال البخاري في «تاريخه»: كان أحمد وإسحاق يحتجَّان به (٢).

٤٣١٠ ـ عبد الله بن محمد بن عجلان المدنيّ. عن أبيه. منكر الحديث. قاله العُقيليّ.

وقال ابن حِبَّان: لا يحلُّ كَتْب حديثه إلا على جهة التعجب. روى عن أبيه نسخة موضوعة. وعنه إبراهيم بن المنذر (٣).

٤٣١١ ـ ق: عبد الله بن محمد العدويّ، أبو الحُباب التميميّ. عن ابن عُقيل<sup>(٤)</sup>، والزُّهريّ.

قال البخاريّ: منكر الحديث.

وقال وكيع: يضع الحديث.

وقال ابن حبَّان: لا يجوز الاحتجاج بخبره. يعقوب الدَّورقيّ: حدثنا الوليد بن بُكير، حدثنا عبد الله بن محمد العَدَويّ، أخبرنا علي ابن يزيد، عن سعيد بن المسيب، عن جابر قال: خطبنا رسول الله على يوم الجمعة، فقال: «ياأيها الناس، توبوا إلى ربكم قبل أن تموتوا، وبادِرُوا بالأعمال الصالحة قبل أن تُشغلوا...» الحديث.

جماعة قالوا: حدثنا يونس بن موسى والد الكُديمي، حدثنا الحسن بن حمَّاد الكوفي، حدثنا عبد الله بن محمد العَدَويّ، سمعتُ عُمر ابن عبد العزيز يقول على المنبر: حدثني عبادة ابن عبادة بن عبد الله، عن طلحة بن عُبيد الله، سمعتُ رسول الله على يقول: «لا يقبل الله صلاة إمام حَكَم بغير ما أنزل الله، ولا يَقبل الله صلاة بغير طهور، ولا صدقة من غُلول»(٥).

<sup>(</sup>۱) سؤالات ابن أبي شيبة ص۸۸ ، وسنن الترمذي ۹/۱ بإثر الحديث (۳)، وضعفاء العقيلي ۲۹۸/۲ ، والجرح والتعديل ۱۵۳/۵ ـ ۱۵۴ ، والمجروحين ۳/۲ ، والكامل ۱٤٤٦/۶ ، وتهذيب الكمال ۷۸/۱۲ .

<sup>(</sup>٢) قوله: وقال البخاري في تاريخه... من المطبوع، عن طبعة هندية، ولم أقف عليه في كتب البخاري، وقد نقل الترمذي عن البخاري هذا الكلام فيما سلف، ونقله المزي عن أبي أحمد الحاكم.

<sup>(</sup>٣) ضعفاء العقيلي ٢/ ٢٩٦ ، والمجروحين ٢/ ١٩ .

<sup>(</sup>٤) لم يُذكر في المصادر أن ابن عقيل (وهو عبد الله بن محمد بن عقيل) من شيوخه، والله أعلم.

<sup>(</sup>٥) التاريخ الكبير ٥/ ١٩٠ ، وضعفاء العقيلي ٢/ ٢٩٧ ـ ٢٩٨ ، والجرح والتعديل ٥/ ١٥٦ ، والمجروحين ٢/ ٩ ، والكامل ٤/ ١٤٩٧ ، وتهذيب الكمال ١٠٢/١٦ .

٤٣١٢ ـ عبد الله بن محمد بن يحيى بن عروة قال عروة: ولقا ابن الزبير المدني. عن هشام بن عروة، وغيره. منكبي الزبير (٢).
 وعنه إبراهيم بن المنذر.

ومن بلاياه: عن هشام، عن أبيه، عن عائشة مرفوعاً: «مَنْ لم يجد صدقة فليلعن اليهود».

قال ابن حبَّان: يروي الموضوعات عن الأثبات (١). وقال أبو حاتم الرازي: متروك الحديث.

وساق ابنُ عديّ له أحاديث، ثم قال: عامَّتها مما لا يتابعُه عليه الثقات.

وقال أبو القاسم الطبرانيّ: حدثنا أحمد بن زيد بن هارون، حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي، حدثنا عبد الله بن محمد بن يحيى بن عروة، عن هشام بن عروة قال: ضرب الزبير أسماء بنت أبي بكر، فصاحَتْ بعبد الله بن الزبير، فأقبل، فلما رآه الزبير قال: أمُّك طالق إنْ دخلت. فقال له عبد الله: أتجعل أمي عُرْضَةً ليمينك. فاقتحم عليه، فخلَصها منه، فبانت منه.

قال عروة: ولقد كنتُ غلاماً ربما أخذت بشعر منكبَى الزبير (٢).

وقال ابن حبان: كان يُعرف بابن زاذان<sup>(٣)</sup>. ثم ساق له حديث لعن اليهود من طريق إبراهيم ابن المنذر، وفرَّق ابن عديّ بينه وبين ابن الزُبير<sup>(٤)</sup>.

٤٣١٣ ـ عبد الله بن محمد بن زاذان المدنيّ. عن هشام بن عُروة. وعنه دُحيم. هالك.

قيل: هو ابن الزبير. ووهَّم عبد الغني من زعم ذلك، كالحاكم (٥٠).

قال أبو حاتم: ضعيف. وقال ابن عدي: أحاديثه غير محفوظة.

ابن عديّ: حدثنا عمران السَّخْتِيانيّ، حدثنا إبراهيم بن المنذر، حدثنا عبد الله بن محمد بن زاذان، عن أبيه، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة مرفوعاً: "إذا لم يكن عند أحدكم ما يتصدَّق به فليلعن اليهود». هذا كذب (٢).

<sup>(</sup>١) في (د) و(س): عن الثقات. والمثبت من «اللسان» ٤/ ٥٥٢ ، وهو الموافق لــ«المجروحين» ٢/ ١١ .

<sup>(</sup>٢) من قوله: وقال أبو القاسم الطبراني... إلى هذا الموضع، من «اللسان» ٤/٥٥٣ ، والخبر في «المعجم الكبير» (٢٣٤).

<sup>(</sup>٣) وهمه شمس الدين السخاوي في «التحفة اللطيفة» ١/ ٤١٢ .

<sup>(</sup>٤) وكذا فرَّق بينهما ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» ١٥٨/٥. ووقع لفظ العبارة في (د) و(س): «ثم ساق له ابن عدي حديث لعن اليهود، من طريق إبراهيم بن المنذر، وفرَّق بينه وبين ابن الزبير». والمثبت عبارة «اللسان» ٤/ ٥٥٣. وفي كلِّ من العبارتين مأخذ؛ فقد ساق ابن حبان الخبر في «المجروحين» ٢/ ١١ لكنه لم يسقه من طريق إبراهيم بن المنذر، وساقه ابن عدي في «كامله» ١٥٠١/٤ في ترجمة ابن زاذان (الآتي بعده)، ولم يسقه في هذه الترجمة ٤/ ١٥٠١.

ووقع في «اللسان» بعده عبارة: «وقد وهم عبد الغني من زعم ذلك، كالحاكم» وإيرادها في هذه الترجمة خطأ، ومكانها الصحيح في الترجمة التالية، كما سيرد.

<sup>(</sup>٥) قوله: ووهَّم عبد الغني... إلخ، من المطبوع، عن طبعة هندية . وقول الحاكم في «المدخل إلى معرفة الصحيح» ١٦٢/١.

<sup>(</sup>٦) الجرح والتعديل ٥/ ١٥٨ ، والكامل ٤/ ١٥١٧ .

٤٣١٤ ـ عبد الله بن محمد بن المغيرة الكوفي، نزيل مصر. رَوَى عن عمّه حمزة بن المغيرة ومسعر، وهو عمّ علّان بن المغيرة.

قال أبو حاتم: ليس بقويّ. وقال ابن يونس: منكر الحديث. وقال ابن عديّ: عامَّة ما يرويه لا يُتابع عليه.

مؤمل بن يهاب (١) حدثنا عبد الله بن محمد ابن المغيرة، عن سفيان، عن أبيه، عن عكرمة، عن ابن عباس مرفوعاً: «الليلُ والنهار مطيّتان، فاركبوهما بلاغًا إلى الآخرة». قال مؤمّل: ذاكرتُ به غير واحد فلم يعرفوه.

قال ابن عديّ: رواه مَيْسَرة بن عَبْد ربّه، عن سفيان.

مقدام بن داود: حدثنا عبد الله، حدثنا سفيان، حدثنا ابن المنكدر، عن جابر: نهى رسول الله ﷺ أن يقعد الرجل بين الظلّ والشمس، وقال: "إنه مَقْعَد الشيطان».

وله عن سفيان، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة مرفوعاً: «إن للقلب فَرْحةً عند أكل اللحم، وإنه ما دام الفرح بأحد إلا أشِرَ وبَطِر، ولكن مرةً ومرةً».

أحمد بن محمد المصري بطَرَسُوس: حدثنا عبد الله بن محمد بن المغيرة، حدثنا مسعر، عن

٤٣١٤ \_ عبد الله بن محمد بن المغيرة أبي الزبير، عن جابر مرفوعاً: «المسافر شهيد».

زهير بن عباد<sup>(۲)</sup>: حدثنا ابن المغيرة، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة: كان رسول الله على يرى في الظلمة كما يرى في الضوء.

ابن عديّ: حدثنا محمد بن يوسف بن أبي معمر (٣)، حدثنا ابن مغيرة، حدثنا مالك بن مغول، عن سعيد بن جُبير، عن ابن عمر، أنَّ النبيَّ ﷺ مَعْلِمُ عَذَ المنبر وعليه خاتم، فقال: «نظرة إليكم ونظرة إليه». فأخذَه ورمى به.

قلت: وهذه موضوعات.

قال النسائي: روى عن الثوريّ ومالك بن مِغْول أحاديث؛ كانا أتقى لله (٤) من أن يحدّثا بها (٥).

٤٣١٥ ـ د: عبد الله بن محمد بن عبد الله بن زيد. عن أبيه، عن جدّه، بحديث الأذان.

قال البخاريّ: لم يذكر سماع بعضهم من بعض.

قلت: رواه عبد السلام بن حرب، عن أبي العُميس، عن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن زيد، عن أبيه، عن جدّه قال: أتينا النبيّ على فأخبرتُه كيف رأيتُ الأذان، فقال: «أَلقهنَّ على بلال، فإنه أندى منك صوتاً، فلما أذَّن بلال، ندم عبدُ الله، فأمره رسولُ الله على فأقام» (1).

<sup>(</sup>١) يقال: يهاب، وإهاب، كما في «تهذيب الكمال؛ ٢٩/٢٩ .

<sup>(</sup>٢) في (س): عبادة.

<sup>(</sup>٣) رواه ابن عدي في «الكامل» ٤/ ١٥٣٥ عن أحمد بن محمد بن أبي مقاتل عن محمد بن يوسف بن أبي معمر.

<sup>(</sup>٤) في (د) و(س): فأنا أتقى الله، والمثبت من «اللسان» ٤/٥٥٦.

<sup>(</sup>٥) الجرح والتعديل ٥/ ١٥٨ ، والكامل ٤/ ١٥٣٣ ، وضعفاء ابن الجوزي ٢/ ١٤٠ ـ ١٤١ .

<sup>(</sup>٦) التاريخ الكبير ٥/ ١٨٣ ، وضعفاء العقيلي ٢/ ٢٩٦ ، وتهذيب الكمال ١٦/ ٦٢ .

٤٣١٦ - عبد الله بن محمد بن عبد الملك [الرقاشي]. بصريّ. سمع منه جعفر بن سُليمان.

قال البخاريّ: فيه نظر. حديثه في مناشدة عليّ الزُّبيرَ (١٠): تقاتلني وأنت ظالمٌ لي!

قال العقيلي: الأسانيد في هذا ليِّنة (٢).

٤٣١٧ ـ عبد الله بن محمد بن ربيعة بن قدامة القُدامي المِصِّيصيّ، أحد الضعفاء. أتى عن مالك بمصائب.

منها: عن جعفر بن محمد (٣)، عن أبيه، عن جدِّه، قال: تُوفيت فاطمة ليلاً، فجاء أبو بكر وعُمر وجماعة كثيرة. فقال أبو بكر لِعَلِيّ: تقدُّمْ فصلّ. قال: لا والله، لا تقدَّمت، وأنتَ خليفةُ رسولِ الله. فتقدُّم أبو بكر وكبَّر أربعاً.

إبراهيم بن محمد الرَّقّي الصفَّار: حدثنا عبد الله بن محمد بن ربيعة، حدثنا محمد بن مسلم الطائفي، عن إبراهيم بن مَيْسَرة، عن سعيد ابن جُبير، عن ابن عباس قال: ما آسى على شيء إلّا أني لم أحجَّ ماشياً، إني سمعتُ رسولَ الله ﷺ يقول: «مَنْ حَجَّ راكباً كان له بكلِّ روى عن رَوْح أكثر من مئة حديث (^). خطوة حسنة، ومَنْ حجَّ ماشياً كان له بكلِّ خطوة

سبعون حسنة مِنْ حسنات الحَرَم الحسنة بمئة ألف».

ضعُّفه ابن عديّ وغيره.

قال ابن عبد البر: خُراسانيّ، روى عن مالك أشياء انفرد بها، لم يتابع عليها(٤)، على أن القدماء ما رأيتهم ذكروه (٥).

٤٣١٨ ـ عبد الله بن محمد بن عمارة بن القدَّاح الأنصاريّ. مدنيّ أخباريّ. عن ابن أبي ذئب، ونحوه.

مستور. مَا وُثُق ولا ضُعِّف، وقلَّما روى<sup>(٦)</sup>.

٤٣١٩ ـ س: عبد الله بن محمد بن صيفي. والد يحيى. عن حكيم بن حِزام. ما روى عنه سوى صفوان بن مَوْهب. له حديث $^{(v)}$ .

٤٣٢٠ \_ عبد الله بن محمد بن سنان الرَّوْحيّ الواسطيّ .روى عن رَوْح بن القاسم بواطيل.

وكان يسرق الحديث. قاله ابن عديّ. وقال الدارقطنيّ وعبد الغنيّ الأزديّ: متروك.

وقال ابن حبَّان: كان يضع الحديث. ويقال:

<sup>(</sup>١) في (د) و(س): ابن الزبير، وضبب فوقها في (س).

<sup>(</sup>٢) التاريخ الكبير ٥/ ١٨٩ ، وضعفاء العقيلي ٢/ ٣٠٠ ، وتهذيب الكمال ١٦/ ٧٠ ، وما بين حاصرتين منه، وسيتكرر بعد (٤٣٥٣) . وذكر المزي أن حديثه المذكور رواه النسائي في مسند علي.

<sup>(</sup>٣) لفظة «منها» من «اللسان». والخبر في «الكامل» ٤/ ١٥٧٠ .

<sup>(</sup>٤) قوله: قال ابن عبد البر...، إلى هذا الموضع من المطبوع، عن طبعة هندية، وهو في «اللسان» ٣/ ٣٣٥ (طبعة حيدر أباد).

<sup>(</sup>٥) الكامل ١٥٦٩/٤ ، وضعفاء ابن الجوزي ٢/ ١٣٨ ، وانظر التعليق على ترجمة عبد الله بن قدامة السالفة برقم

<sup>(</sup>٦) تاريخ بغداد ١٠/ ٦٢.

<sup>(</sup>٧) تهذيب الكمال ١٦/ ٥٨ ، له حديث عند النسائي ٧/ ٢٨٦ في بيع الطعام قبل أن يستوفى.

<sup>(</sup>A) في (س): مئة ألف حديث، وهو خطأ. وجاء في «المجروحين» ٢/ ٤٥ أنه وضع على روح مئتي حديث.

قلت: إنما يروي عن رَوْح بواسطة.

قال الخطيب في «تاريخه»: عبد الله بن محمد الميموني من أن أبا بكر كثير الخطأ. ابن سنان بن الشمَّاخ، أبو محمد الرُّوحيّ السَّعْديّ البصريّ. ولي قضاء الدِّينُور، وحدَّث ببغداد على معلّى بن أسد، وعبد الله بن رجاء الغُدَاني، ومسلم [بن إبراهيم] وأبي الوليد. وعنه: المحاملي، وابن مُخْلَد، وجماعة.

> قال الدارقطني: بصري متروك. وقال أبو نُعيم الحافظ: يضع الحديث؛ قال: ولُقِّبَ بالرُّوحي؛ لأنه أَكْثَر الرواية عن روح بن القاسم. وهو

> ٤٣٢١ \_ عبد الله بن محمد اليمامي. عن آدم ابن عليّ. مجهول<sup>(۲)</sup>.

> ٤٣٢٢ \_ خ م د س ق (صح): عبد الله بن محمد بن أبي شيبة، الحافظ الكبير الحُجَّة، أبو ىكر .

> حدَّث عنه أحمد بن حنبل، والبخاريّ، وأبو القاسم البَغُويّ، والناس. ووثّقه الجماعة، وما كاد يَسْلَم.

> قال الميموني: تذاكرنا يوماً، فقال رجل: ابن أبي شيبة يقول: عن عفَّان. فقال أحمدُ بن حنبل: دُع ابنَ أبي شيبة في ذا؛ انظر ما يقول غيره. يريد أبو عبد الله كثرة خطئه. ثم قال

الخطيب: أرى أنَّ أحمد لم يُرد ما ذكره

وقال جعفر الفِريابيّ: سألتُ محمد بن عبد الله ابن نمير عن بَنِي أبي شيبة ثلاثتهم، فقال فيهم قولاً لم أحبُّ أن أذكره.

قلت: أبو بكر ممَّن قفز القنطرة، وإليه المنتهى في الثقة.

مات في أول سنة خمس وثلاثين ومئتين <sup>(٣)</sup>.

٤٣٢٣ \_ عبد الله بن محمد بن عمار بن سَعْد القَرَظ. عن آبائه. ضعّفه ابن معين.

إبراهيم بن المنذر: حدثنا عبد الرحمن بن سَعْد، حدثني عبد الله بن محمد، وعمار وعمر ابنَىْ حفص(٤)، عن آبائهم، عن أجدادهم، أنَّ رسول الله ﷺ كبَّر في العيدين في الأولى سبعاً وفي الآخرة خمساً، وصَلَّى قبل الخطبة...

قال عثمان بن سعيد: قلت ليحيى: كيف حال هؤلاء؟ قال: ليسوا بشيء (٥).

٤٣٢٤ ـ ق: عبد الله بن محمد الليثيّ .عن صغار التابعين. لا يُدْرَى من هو. حديثه في القَدَرية. تفرَّد عنه يونس بنُ محمد المؤدِّب(٦).

<sup>(</sup>١) المجروحين ٢/ ٤٥ ، والكامل ٤/ ١٥٧٣ ، وضعفاء الدارقطني ص١١٥ ، وتاريخ بغداد ١٠/ ٨٧ ـ ٨٨ ، وما بين حاصرتين منه.

<sup>(</sup>۲) الجرح والتعديل ٥/ ١٥٧ ـ ١٥٨ .

<sup>(</sup>٣) تاريخ بغداد ٦٦/١٠ ـ ٧١ ، وتهذيب الكمال ١٦/ ٣٤ ـ ٤٢ .

<sup>(</sup>٤) كذا في النسختين، وجاء فوق لفظة «ابنَيْ» في (س): كذا. يعني أن صوابها: ابنا. وحفص: هو ابن عمر بن سعد القرظ.

<sup>(</sup>٥) تاريخ عثمان الدارمي ص١٦٩ ، وضعفاء العقيلي ٢/ ٣٠٠ ، والجرح والتعديل ٥/ ١٥٧ .

<sup>(</sup>٦) تهذيب الكمال ١٠٤/١٦ ، والحديث عند ابن ماجه (٧٣).

٤٣٢٥ - عبد الله بن محمد بن أبي الأشعث. عن الأعمش. جاء في خبر منكر. لا أعرفه (١).

٤٣٢٦ ـ م د: عبد الله بن محمد بن مَعْن. روى عن أمِّ هشام.

وُثِّق، وفيه جهالة. واحتجَّ به مسلم.

ما رَوَى عنه سوى خُبيب بن عبد الرحمن. فروى عنه، عن بنت حارثة بن النعمان قالت: ما حفظتُ «ق» إلّا من فِي رسولِ الله ﷺوهـو يخطُب بها يوم الجمعة (٢).

٤٣٢٧ \_ عبد الله بن محمد بن سعيد بن أبي مريم. قال ابن عديّ: حدَّث عن الفِرْيابيّ بالبواطيل. ثم ساق له عن جدِّه سعيد: حدثنا ابنُ عُيينة، عن عَمرو بن دينار، عن ابن عباس في قوله تعالى: ﴿ وَشَاوِرْهُمْ فِي ٱلْأَمْرِ ﴾ قال: أبو بكر وعُمر.

قال ابن عديّ: إما أنْ يكون مغفَّلاً أو يتعمَّد، فإني رأيتُ له مناكير<sup>(٣)</sup>.

٤٣٢٨ \_ عبد الله بن محمد بن المغيرة ويقال: إنه من ولد أسامة بن زيد. المدنيّ. عن هشام بن عروة. فرَّق بعضهم بينه وبين الكوفتي. فيه شيء<sup>(٤)</sup>.

٤٣٢٩ ـ عبد الله بن محمد بن حُجر الشامي، نزيل رأس العين. ضعَّفه الأزدى<sup>(٥)</sup>.

٤٣٣٠ ـ خ د ت: عبدالله بن محمد بن حميد، أبو بكر بن أبي الأسود، البصريّ الحافظ، ابن أخت عبد الرحمن بن مهديّ. ثقة، استُصغر في أبي عوانة.

قال ابن معین: ما أرى به بأساً.

وقال ابن المديني: سماعُه من أبي عَوَانة ضعيف؛ لأنه كان صغيراً.

وقال أحمد بن أبي خيثمة: كان ابن معين سيّع الرأي في أبي بكر بن أبي الأسود.

توفي سنة ثلاث وعشرين ومئتين (٦).

 $^{(V)}$  عبد الله بن محمد بن أبى أسامة  $^{(V)}$ . عن الليث وابن لهيعة.

قال ابن حبَّان: يضع الحديث. ثم قال: كان محمد بن إسماعيل الجعفى شديد الحمل عليه.

٤٣٣٢ \_ عبد الله بن محمد البّلُويّ. عن عمارة ابن زيد (٨). قال الدارقطني: يضع الحديث (٩).

<sup>(</sup>١) روى له القضاعي في «مسنده» (٧) عن الأعمش، عن إبراهيم عن علقمة والأسود، عن علي مرفوعاً: «العِدَة دَين».

<sup>(</sup>٢) الثقات ٧/ ٥٠ ، وتهذيب الكمال ٩٦/١٦ . والحديث عند مسلم (٨٧٣)، وأبي داود (١١٠٠).

<sup>(</sup>٣) الكامل ٤/ ١٥٦٨ .

<sup>(</sup>٤) سلف عبد الله بن محمد بن المغيرة الكوفي برقم (٤٣١٤).

<sup>(</sup>٥) في هامش (س) ما نصُّه: ذكره ابن حبان في «الثقات» [٨/ ٣٤٩] وقال: كان من خيار عباد الله.. إلى أن قال: يغرب وينفرد.

<sup>(</sup>٦) تاريخ بغداد ١٠/ ٦٢ \_ ٦٤ ، وتهذيب الكمال ٢٦/١٦ .

<sup>(</sup>٧) كذا وقع في النسختين. ووقع في «المجروحين» ٤٨/٢ : عبد الله بن محمد بن أسامة. وكذلك ذكره ابن حجر في «اللسان» ٤/ ٥١٢ في ترجمة عبد الله بن عبد الرحمن الكلبي. وقال: الظاهر أنه هو .

<sup>(</sup>٨) في النسختين: عمار بن يزيد، والمثبت من «اللسان» ٤/ ٥٦٣ ، وكذا وقع في «الإكمال» ٤/ ١٧٣ وفيه: كان من ساكني تيماء.

<sup>(</sup>٩) وقال ابن ماكولا في «الإكمال» ٤/ ١٧٣ : كان كذاباً.

قلت: روى عنه أبو عوانة في "صحيحه" في الاستسقاء خبراً موضوعاً(١).

مكرر ٤١٢٤ ـ دق: عبد الله بن محمد بن سالم(٢) القرَّاز المفلوج. ما علمتُ به بأساً. قد حدَّث عنه أبو داود والحفَّاظ؛ إلا أنه أتى بما لا يُعرف.

الطبراني: حدثنا بشر بن موسى ومطيَّن؛ قالا: حدثنا القزاز، حدثنا حسين بن زيد بن على، وعلى بن عمر بن علي، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن الحسين بن على، عن أبيه قال: قال رسول الله على [لفاطمة]: "إن الله يغضب لغضبك، ويرضى لرضاك<sup>(٢٢)</sup>. رواه أبو صالح المؤدّب في مناقب فاطمة عن ابن فاذشاه، عنه.

ـ عبد الله بن محمد بن يحيى بن داهر الرازيّ. عن أبيه. وقيل: عبد الله بن داهر. وقد مرَّ أنه واه [٤٠٨٤].

٤٣٣٣ \_ (صح): عبد الله بن محمد بن عبد العزيز، أبو القاسم البغوي، الحافظ الصدوق، مسند عصره.

تكلُّم فيه ابنُ عديّ بكلام فيه تحامل، ثم في أثناء الترجمة أنصف ورجع عن الحطِّ عليه، وأثنى عليه، بحيث إنه قال: ولولا أني شرطتُ سمعتُه يقول يوم مات محمد بن يحيى المروزيّ:

أَنَّ كُلَّ مِن تُكُلِّم فيه ذكرتُه؛ وإلَّا كنتُ لا أذكره. فأول ما قال فيه: كان صاحبَ حديث، ورَّاقاً في أول أمره، يُورق على جدِّه أحمد بن منيع، وعلى عمّه عليّ بن عبد العزيز، وغيرهما.

وكان يبيع أصولَه في كل وقت؛ سمعتُ إبراهيم ابن محمد بن عيسى يقول: سمعتُ أبا أحمد بن عبدوس يقول لأبي الطيّب ابن البغويّ: لا تكن مثل أبيك، هو دائم بلا أصل، يبيع أصل نفسه.

قال ابن عديّ: وافيتُ العراق سنة سبع وتسعين ومئتين والناس أهل العلم والمشايخ منهم مجتمعين على ضعفه، زاهدين في حضور مجلسه، ما رأيتُ في مجلسه ذلك الوقت إلا دون العشرة غرباء؛ بعد أن يسأل بنوه الغرباء مرة بعد مرة حضور مجلس أبيهم، وكان مُجَّانُهم يقولون: في دار ابن منيع شجرة تحمل داود بن عَمْرُو؛ مِنْ كثرة ما يروي عنه، وما علمتُ أحداً حدَّث عن عليّ بن الجعد أكثر ممَّا حدَّث هو. وسمعه قاسم المطرِّز يوماً يقول: حدثنا عُبيد الله العيشي، فقال: في حِرِ أُمِّ مَنْ يكذب.

وتكلُّم قوم فيه ونسبوه إلى الكذب؛ فقال عبدُ الحميد الوراق: هو أنغش(٤) مِنْ أَنْ يكذب. قال: وكان بذيء اللسان يتكلم في الثقات،

<sup>(</sup>١) قوله: قلت روى عنه أبو عوانة... إلخ، من «اللسان» ٤/٥٦٣ . وقال ابن حجر: وهو صاحب رحلة الشافعي.. وغالب ما أورده فيها مختلق.

 <sup>(</sup>۲) ويقال: عبد الله بن سالم، كما في «تهذيب الكمال» 18/ ٥٥١ والرمزان (دق) منه، وسلف بهذا الاسم. ولم ترد هذه الترجمة في (س)، ووقعت في (د) بعد ترجمة عبد الله بن محمد بن عبد الملك الرقاشي (سترد). وتركتُها في هذا الموضع حسب ما وقع في المطبوع.

<sup>(</sup>٣) المعجم الكبير ٢٢/ ٤٠١ (١٠٠١). وما سلف بين حاصرتين منه. وسلف الخبر في ترجمة حسين بن زيد بن علي.

<sup>(</sup>٤) كذا في (د)، ولم تنقط في (س)، أي: ما يُحْسِن، كما ذكر المصنف في «السير» ١٤/ ٤٥٤.

أنا قد ذهب بي عمِّي إلى أبي عبيد، وعاصم بن على، وسمعتُ منهما.

قلت: لكنه ما ضبط ما سمع منهما.

إلى أن قال ابن عدي: فلما كَبرَ وأسنَّ ومات أصحاب الإسناد؛ احتمله الناس واجتمعوا عليه، ونفق عندهم، لكن كان مجلس ابن صاعد أضعاف مجلسه.

ومما أُنكر عليه حديثُه عن كامل بن طلحة، الحديث وقال: فيه نظر. عن مالك، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد مرفوعاً: ثلاث لا يفطرن الصائم..

> والصوابُ: عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، بدل: مالك.

> قلت: قد وثّقه الدارقطني والخطيب وغيرُهما؛ قال الخطيب: كان ثقةً ثبتاً مكثراً فهماً عارفاً. وقال: رأيت أبا عبيد ولم أسمع منه، وأوَّل ما كتبتُ الحديث سنة خمس وعشرين ومئتين. قال: ووُلد سنة أربع عشرة ومئتين.

> مات البغويّ ليلة الفطر سنة سبع عشرة وثلاث مئة رحمه الله، فله منذ مات أربع مئة سنة

وبين البغوي أربعة أنفس. وهذا شيءٌ لا نظير له في الأعصار.

قال فيه السُّليماني: يتَّهم بسرقة الحديث.

قلت: الرجل ثقة مطلقاً، فلا عبرة بقول السُّليمانيّ (٣).

٤٣٣٤ ـ عبد الله بن محمد بن العبَّاس البزاز، شيخ بغدادي، روى له الخطيب هذا

أخبرنا ابن أبي عصرون، عن أبي رَوْح، أخبرنا تميم، أخبرنا أبو سعد، أخبرنا أبو أحمد الحاكم، أخبرنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن العباس البزاز ببغداد، حدثنا جُبَارة، حدثنا أبو إسحاق الحُميسى، عن مالك بن دينار، عن أنس: صلَّيتُ خلف النبيِّ ﷺ وأبي بكر وعمر وعثمان وعليّ، فكانوا يستفتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين، ويقرؤون: مالك يوم الدين.

قال أبو أحمد: غريب عال.

قلت: اسم أبي إسحاق خازم، بمعجمتين، وهو وجُبارة ضعيفان (٤).

٤٣٣٥ - عبد الله بن محمد بن الشرقي، أبو وثماني سنين (١). وهذا الشيخ الحجَّار (٢) بينه محمد، أخو الحافظ أبي حامد (٥). سماعاتُه

<sup>(</sup>١) يفيد هذا الكلام أن تأليف الكتاب كان سنة (٧٢٥) وجاء آخر نسخة (س) \_ كما سلف في وصف النسخ \_ عن البرزالي أن تأليفه كان سنة (٧٢٤).

<sup>(</sup>٢) هو شهاب الدين، أبو العباس أحمد بن أبي طالب، المعروف بابن الشحنة. مات سنة (٧٣٠). قال ابن كثير في «البداية والنهاية» ١٤٠/١٥٠ : عاش مئة سنة محققاً، وزاد عليها.

<sup>(</sup>٣) الكامل ١٥٧٨/٤ ، وتاريخ بغداد ١١١/١٠ ، والسير ١٤٠/١٤ .

<sup>(</sup>٤) هذه الترجمة من «اللسان» ٤٨/٤ . وهي في «تاريخ بغداد» ١٠٦/١٠ . وذكر ابن عدي الخبر في «الكامل» ٣/ ٩٤٣ في ترجمة أبي إسحاق الحميسي، وهو خازم بن الحسين.

<sup>(</sup>٥) اضطربت العبارة في النسختين، والمثبت من «اللسان» ٥٦٩/٤ ، وانظر ترجمة أبي حامد وأخيه أبي محمد في «السير» ١٥/ ٣٧ و٤٠.

صحيحة من مثلِ الذُّهْليّ وطبقته، ولكن تكلَّموا فيه لإدمانه شُرب المُسكر.

٤٣٣٦ ـ عبد الله بن محمد بن الحسن الكاتب، أبو الحسن البغداديّ.

زعم أنه سمع عليَّ بن المدينيِّ، وكان يعرف بالنَّبيل، قَلَّ مَنْ رَوى عنه. وبقي إلى سنة ستِّ وعشرين وثلاث مئة. لا يُفرح به (۱).

٤٣٣٧ ـ عبد الله بن محمد بن وَهْب الله بن المدينوريّ الحافظ الرحّال. وهو عبد الله بن وَهْب.

قال ابنُ عديّ: كان يحفظ ويعرف، رماه بالكذب عمر بن سهل بن كدُّو فيما سمعتُه يقوله، وسمعتُ ابن عقدة يقول: كتب إليَّ ابنُ وَهْب جزأين من غرائب سفيان الثوريّ، فلم أعرف منها إلا حديثين. وكان قد سوَّاها عامتها على شيوخه الشاميين، فكنتُ أتَّهمه.

قال ابن عديّ: وقَبِلَهُ قوم وصدَّقوه.

قلت: سمع يعقوبَ الدورقيَّ، وأبا عُمير بن النحاس، وطبقَتَهما. وعنه: الميَّانجيِّ، وأبو بكر الأبهريِّ، وخلق.

قال الحاكم: سألتُ عنه أبا عليّ النيسابوريّ، فقال: كان حافظاً، بلغني أنَّ أبا زُرعة كان يعجز عن مذاكرته في زمانه.

وقال الخليلتي: مات سنة ثمان وثلاث مئة.

وروى البَرْقاني وابن أبي الفوارس (٢) عن الدارقطني: متروك.

وقال أبو عبد الرحمن السُّلَميّ: سألتُ الدارقطنيّ عن ابن وَهْب الدينوريّ، فقال: كان يضع الحديث<sup>(٣)</sup>.

٤٣٣٨ ـ عبد الله بن محمد بن جعفر، أبو القاسم القَزْوينيّ، الفقيه القاضي.

روى عن يونس بن عبد الأعلى، ويزيد بن عبد الصمد، وخلق. وعنه: ابن عديّ، وابن المظفّر.

قال ابن المقرئ: رأيتُهم يضعِّفونه ويُنكرون عليه أشياء.

وقال ابن يونس: كان محموداً في القضاء، فقيهاً على مذهب الشافعيّ، كانت له حلقة بمصر، وكان يُظهر عبادةً ووَرَعاً، وثقل سَمْعُه جدًّا، وكان يفهم الحديث ويحفظ، ويُملي ويجتمع الخلق، فخلَّط في الآخِر، ووضع أحاديث على متونٍ معروفة، وزاد في نسخ مشهورة، فافتضح، وخُرقت الكتب في وجهه.

وقال الحاكم عن الدارقطنيّ: كذَّاب، ألَّف كتاب «سنن الشافعي»، وفيها نحو مئتي حديث لم يحدِّث بها الشافعيّ.

وقال ابنُ زَبْر: مات سنة خمس عشرة وثلاث مئة (٤).

<sup>(</sup>١) تاريخ بغداد ١٢٣/١٠ . قال ابن حجر في «اللسان» ٤/ ٥٧٠ : هذا الشيخ لا وجود له فيما أظن.

<sup>(</sup>٢) قوله: وابن أبي الفوارس، من «اللسان» ٤/ ٤٧٤ .

<sup>(</sup>٣) الكامل ٤/ ١٥٧٩ ، وضعفاء ابن الجوزي ٢/ ١٢٠ ، والسير ١٤٠ . ٤٠٠ .

<sup>(</sup>٤) سؤالات الحاكم ص١٢٠ و١٧٣ ، وضعفاء ابن الجوزي ١٣٨/٢ ، ومختصر تاريخ دمشق ٢٦٩/١٣ ـ ٢٧٠ (اختصار الشهابي على نهج ابن منظور).

٤٣٣٩ ـ عبد الله بن محمد بن جعفر بن شاذان. شيخ لا يُعرف.

له عن أحمد بن محمد بن مهران الرازيّ، حدثنا مولاي الحسن بن علي صاحب العسكر، حدثني على بن محمد بن على، حدثنا أبي، عن على بن موسى الرِّضا، حدثني أبي، حدثنا جعفر ابن محمد، عن أبيه، عن جابر مرفوعاً: «لما السكريّ. توفي سنة تسع وثلاث مئة (٤). خلق الله آدم وحوَّاء، تبختَرا في الجنة وقالا: مَنْ أحسنُ منّا؟ فبينما هما كذلك إذ هما بصورة جارية لم يُر مثلها، لها نورٌ شعشعاني، يكاد يطفئ الأبصار، قالا: يا ربّ، ما هذه؟ قال: صورة فاطمة سيدة نساء ولدك. قال: ما هذا يتَّهم بوضع الحديث. التاج على رأسها؟ قال: على بَعْلُها. قال: فما القُرْطان؟ قال: ابناها. وُجد ذلك في غامض عِلْمِي قبل أنْ أخلقك بألفي عام».

> قال ابن الجوزي (١): هذا موضوع، لعله من وضع ابن شاذان، أو صاحبه الحسن بن أحمد الهُماني الذي رواه عنه.

> ٤٣٤٠ ـ عبد الله بن محمد بن قاسم. شيخ. يروي عن يزيد بن هارون.

قال ابن حبَّان: يروي المقلوبات، لا يحتجُّ به (۲).

٤٣٤١ ـ عبد الله بن محمد، أبو بكر الخزاعيّ. عن محمود بن خِداش وغيره. متروك، متَّهم بالوضع.

قال الدارقطني: متروك يضع هو وأبوه. يقال لجدِّه: قُراد عبد الرحمن بن غزوان (٣).

قلت: روى عنه ابن المظفَّر، وعلىّ بن عمر

٤٣٤٢ ـ عبد الله بن محمد بن يعقوب الحارثي البخاري الفقيه، عُرف بالأستاذ (٥). أكثر عنه أبو عبد الله بن منده، وله تصانيف.

قال ابن الجوزيّ: قال أبو سعيد الروّاس:

وقال أحمد السُّليماني: كان يضع هذا الإسناد. على هذا المتن، وهذا المتن على هذا الإسناد. وهذا ضربٌ من الوضع.

وقال حمزة السهميّ: سألتُ أبا زُرعة أحمد ابن الحسين الرازيُّ عنه فقال: ضعيف.

وقال الحاكم: هو صاحبُ عجائب وأفراد(٢) عن الثقات. وقال الخطيب: لا يحتجُّ به.

وقال الخليلي: يعرف بالأستاذ، له معرفة بهذا الشأن، وهو ليِّن، ضعَّفوه. حدَّثنا عنه الملاحمي وأحمد بن محمد البصير بعجائب.

<sup>(</sup>١) في «الموضوعات» (٧٧١).

<sup>(</sup>Y) المجروحين Y/ ££.

<sup>(</sup>٣) قُراد لقب عبد الرحمن بن غزوان، وهو من شيوخ أحمد، ووقع في (س): قُراد بن عبد الرحمن، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٤) سؤالات الحاكم ص١٢٣ ـ ١٢٤ . وقوله: قلت روى عنه ابن المظفر... إلخ من المطبوع عن طبعة هندية. وذكر ابن حجر في «اللسان» ٤/ ٥٧٩ أن الذهبي ذكر في موضع آخر من الكتاب: عبد الله بن محمد بن قراد الخزاعي أبو بكر المؤدب... ثم قال ابن حجر: «وهما واحد». اه. ولم أقف عليه .

<sup>(</sup>٥) قوله: عرف بالأستاذ، من المطبوع عن طبعة هندية.

<sup>(</sup>٦) قوله: وأفراد، من «اللسان» ٤/ ٥٨٠.

ابن على الصائغ، وعبد الصمد بن الفضل البلخي، وسماعاتُه في سنة ثمانين ومئتين؛ قبلها وبعدها(١).

مات سنة أربعين وثلاث مئة عن إحدى وثمانين سنة<sup>(٢)</sup>.

٤٣٤٣ ـ عبد الله بن محمد بن إبراهيم المروزيّ. عن سُليمان بن معبد السِّنْجيّ بخبر باطل؛ متنه: «من أخذ سبعاً (٣) من القرآن فهو حَبر »(٤).

٤٣٤٤ - عبد الله بن محمد الصائغ، أحد الكذَّابين \_ مذكور في «تاريخ» الخطيب \_ حدثنا القراءات أمثل.

قلت: يروي عن عُبيد الله بن واصل، ومحمد بشر بن موسى، حدثنا المقرئ، عن المسعودي، عن عاصم، عن أبى وائل، عن عبد الله، عن النبيِّ ﷺ، عن جبريل، عن ميكائيل، عن إسرافيل، عن اللوح، عن الله تعالى، قال: «مَنْ صَلَّى على محمد في اليوم مئة مرة صليتُ عليه...» وذكر الحديث. موضوع المتن والإسناد(ه).

٤٣٤٥ ـ عبد الله بن محمد بن اليسع الأنطاكي المقرئ . حدث عن أبي عَرُوبة الحرّاني. وتلا على ابن التائب(٦) وجماعة. وهو في

<sup>(</sup>١) في (س): أو بعدها.

<sup>(</sup>٢) سؤالات حمزة ص٢٢٨ ـ ٢٢٩ ، والإرشاد ٣/ ٩٧١ ـ ٩٧٢ ، وتاريخ بغداد ١٢٦/١٠ ـ ١٢٧ وضعفاء ابن الجوزي ٢/ ١٤١ . وجاء آخر الترجمة في المطبوع عن طبعة هندية عبارة: وقد جمع مسنداً لأبي حنيفة.

<sup>(</sup>٣) ضبطت السين في النسختين (د) و(س) بالضم. وانظر التعليق التالي.

<sup>(</sup>٤) تاريخ بغداد ١٠٨/١٠ . وقد أخرج الخطيب فيه الحديث \_ ومن طريقه ابن الجوزي في «العلل المتناهية» (١٤٩) \_ من طريق صاحب الترجمة، عن سليمان بن معبد السِّنجي، عن عبد العزيز الأُويسي، عن سليمان بن بلال، عن عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب، عن حبيب بن هند الأسلمي، عن عروة، عن عائشة مرفوعاً بلفظ: "من أخذ السَّبْع الأُوَل من القرآن فهو حَبْر». قال ابن الجوزي: هذا حديث لا يصحّ عن رسول الله على وفيه عمرو بن أبي عمرو ؟ قال يحيى: لا يحتجُّ به. اهـ. والظاهر أن المصنف تابع ابن الجوزي في إنكار الحديث، غير أنه أعلُّه بصاحب الترجمة عبد الله بن محمد بن إبراهيم، حيث أورده فيها، لكنه لم ينفرد به، فقد روي الحديث من طرق عدة عن عمرو بن أبي عمرو بالإسناد المذكور، ثم إن إعلال ابن الجوزي له بعمرو بن أبي عمرو فيه نظر، فإن عَمراً هذا مختلف فيه، وقال الذهبي نفسه في ترجمته كما سيرد: حديثه مخرَّج في الصحيحين في الأصول. وقال أيضاً: حديثه صالح منحطّ عن الدرجة العليا من الصحيح. اهـ. ولم يذكر له المصنف هذا الحديث من منكراته ثمة، فحديثه هذا من رتبة الحسن، والله أعلم وقد صححه الحاكم في «المستدرك» ١/ ٥٦٤ ، وحسن إسناده الشيخ شعيب وصحبه في «المسند» (٢٤٤٤٣). قوله: السَّبْع الأُوَل، أي: السور السبع التي هي أول القرآن. وقوله: حَبْر، أي: عالم. (قاله السندي كما في حواشي المسند). ووقع في (د): خير، بدل: حَبْر، وكذا في «شرح السنة» (١٢٠٣). والله أعلم.

<sup>(</sup>٥) تاريخ بغداد ٢/ ٢٥٠ في ترجمة محمد بن الحسين بن الخفاف. قال الخطيب: رجال إسناده معروفون سوى الصائغ، ونرى أن ابن الخفاف اختلق اسمه، وركّب الحديث عليه.

<sup>(</sup>٦) في «اللسان»: ابن الثابت، وهو خطأ. والتائب لقب لأحمد بن يعقوب أبي الطيب الأنطاكي، توفي سنة (٣٤٠). معرفة القراء الكبار ٢/ ٥٥٩.

قال الأزهريّ: ليس بحجَّة. ومنهم مَنْ يتَّهمه. مات سنة خمس وثمانين وثلاث مئة (١١).

٤٣٤٦ ـ عبد الله بن محمد (٢)، أبو القاسم بن الثَّلَاج. سمع البغويّ وجماعة. قال الأزهريّ: كان يضع الحديث. روى عنه التنوخيّ.

مات سنة سبع وثمانين وثلاث مئة. وكذَّبه جماعة.

٤٣٤٧ - عبد الله بن محمد بن محارب الأنصاريّ، أبو محمد الإصطخريّ. عن أبي خليفة، والساجيّ.

قال الخطيب: أحاديثُه عن أبي خليفة مقلوبة، هي بروايات ابن دُرَيد أَشْبَه.

مات سنة أربع وثمانين وثلاث مئة عن ثلاث وتسعين سنة.

روى عنه العتيقي، وجماعة، والتنوخي، وأكثرُ مشايخه لا يُعرفون.

وقال التنوخي: سمعتُه يقول: وُلدتُ بإصطخر سنة إحدى وتسعين ومئتين، وسمعتُ من أبي خليفة سنة ثلاث وأربع وثلاث مئة (٣)، وسمعتُ بفارس وكرمان والعراق والشام ومكة ومصر، وبها خلَّفت أكثر سماعاتي مُودعة.

٤٣٤٨ ـ عبد الله بن محمد بن عبد الغفّار بن ذكُوان، أبو محمد البعلبكّيّ. حدَّث عن ابن جوصا وطبقته. تكلَّم فيه عبد العزيز الكَتَّانيّ (٤).

٤٣٤٩ ـ عبد الله بن محمد بن عبد الله بن إبراهيم، أبو محمد الأسديّ، ابن الأكفانيّ القاضي. يروي عن المحاملي، وابن عُقدة.

قال أبو إسحاق الطبريّ: مَنْ قال: إنَّ أحداً أَنفق على أهل العلم مئة ألف دينار فقد كذب، غير ابن الأكفاني<sup>(٥)</sup>.

وقال التنوخي: جُمع له قضاء جميع بغداد في سنة ست وتسعين وثلاث مئة.

قال الخطيب: سمعتُ عبد الواحد بن علي الأسدي ذكر أنَّ الأكفانيّ لم يكن في الحديث شيئاً لا هو ولا أبوه، وسمعتُ غير عبد الواحد يثني عليه.

١٣٥٠ ـ عبد الله بن محمد بن جعفر المُخرّميّ. كذَّبه الدارقطنيّ.

مكرر ٤٣٣٩ ـ عبد الله بن محمد بن جعفر بن شاذان (٢٦). روى عنه أبو الحسين بن المهتدي بالله في «مشيخته» حديثاً كذباً في ذكر فاطمة والمسلمة عن أحمد بن محمد بن مهران الرازيّ.

<sup>(</sup>١) في (د): سنة (٣٧٥) وهو خطأ. والترجمة في «تاريخ بغداد» ١٨٤/١٠ ، ومعرفة القراء الكبار ٢/ ٦٣١.

<sup>(</sup>٢) بعدها في «اللسان» ٤/ ٥٨٢: بن إبراهيم. والترجمة في «تاريخ بغداد» ١١/ ١٣٥، وفيه: عبدالله بن محمد بن عبدالله ابن إبراهيم.

<sup>(</sup>٣) في (د): سنة (٣٤٣)، والمثبت من (س)، وفي التاريخ بغداد» ١٠/ ١٣٤ : سنتي ثلاث وأربع وثلاث مئة.

<sup>(</sup>٤) ثبت الكتاني ص٣٠٨ (وفيه: عبدالله بن أحمد بن ذكوان)، والوافي بالوفيات ١٧/ ٤٨٩ .

<sup>(</sup>٥) عبارة: «فقد كذب غير ابن الأكفاني» من «اللسان» ٤/ ٥٨٧ ، وهي في «تاريخ بغداد» ١٤١/١٠ ، وتنظر الترجمة فيه.

<sup>(</sup>٦) سلف برقم (٤٣٣٩) وأُشير إلى تكراره في هامش (د). وذكره ابن حجر والذي قبله في «اللسان» ٤/٥٧٦ في الموضع الأول للترجمة، وقال: أظن الثلاثة واحداً.

<sup>(</sup>٧) رواه أبو الحسين بن المهتدي، عن أبي الفرج الحسن بن أحمد الهُماني، عن عبدالله بن محمد بن جعفر (صاحب الترجمة). الموضوعات (٧٧١)، وسلف.

٤٣٥١ ـ عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن كتب عنه أبو عبد الله الحاكم. متَّهَم ليس بثقة. القرطبيّ. من قدماء شيوخ أبي عُمر ابن عبد البر. ابن الفرضي: لم يكن ضَبْطُه جيداً، وربما أخلَّ جهالة، والله تعالى أعلم<sup>(٥)</sup>. بالهجاء (١).

> ٢٣٥٢ ـ عبد الله بن محمد بن الروميّ الحِيري العابد، سمع السرَّاج.

> قال الحاكم: لم يقتصر على سماعه في كتب أبيه، وزاد فيها عن ابن خزيمة (٢٠).

> ٤٣٥٣ ـ عبد الله بن محمد بن عقيل الباورُديّ، صاحب النجّاد. كان مِنْ بقايا الشيوخ بأصبهان. أدركه أبو مطيع.

> قال عبد الرحمن بن منده: قال لي: مَنْ لم يكن معتزليًّا فليس بمسلم<sup>(٣)</sup>.

> مكرر٤٣١٦ ـ عبد الله بن محمد بن عبد الملك، الرَّقاشي البصريّ.

> قال البخاريّ: فيه نظر. وكذا قال أبو حاتم؛ قال: في حديثه نظر. سمع عبد الملك بن مسلم، وعنه ابنه محمد ومسدَّد.

> ٤٣٥٤ \_ عبد الله بن محمد المقرئ الحذاء. بغداديّ. حدَّث عن ابن المظفّر.

قال ابن خيرون: يكذب في القراءات (٤).

٤٣٥٥ ـ عبد الله بن محمد، أبو عبَّاد السرَّاج.

٤٣٥٦ \_ د س: عبد الله بن مالك [بن حذافة] كان تاجراً صدوقاً. لقي ابن داسة والكبار. قال تابعيّ. ما رَوَى عنه سوى كثير بن فَرْقَد؛ ففيه

مكرر ٤٣٠٦ ـ ٤ : عبد الله بن مالك اليَحْصبي. عن عُقْبة. تفرد عنه أبو سعيد جُعْثل الرُّعينيِّ (٦).

٤٣٥٧ \_ عبد الله بن مُبَشِّر الغِفاريِّ. له عن بعض التابعين. قال الأزديّ: لا يصحُّ حديثه.

٤٣٥٨ \_ خ ت ق: (صبح): عبدالله بن المثنى الأنصاريّ. عن عمومته. وعنه ابنه محمد ابن عبد الله قاضي البصرة.

قال أبو حاتم: شيخ. وقال أبو زُرعة: صالح الحديث. وقال أبو داود: لا أخرِّج حديثه.

وقال زكريا الساجى: فيه ضعف، لم يكن صاحب حديث. وقال الأزديّ: روى مناكير. ثم رَوَيا له حديث: كان قيس بن سعد من النبي ﷺ بمنزلة صاحب الشرطة من الأمير. وهذا فقد أخرجه البخاري.

وقد ذكره العُقيلي في «الضعفاء»، وقال: لا يُتابع على أكثر حديثه. ثم قال: حدثنا الحسين بن عبد الله الذارع، حدثنا أبو داود، سمعتُ أبا سلمة التّبوذكي يقول: حدثنا عبد الله بن المثنى ولم يكن من القَرْيتين بعظيم، كان ضعيفاً منكر الحديث.

<sup>(</sup>١) تاريخ علماء الأندلس ١/ ٢٤٧.

<sup>(</sup>۲) هذه الترجمة من «اللسان» ٤/ ٥٨٧ ، ولم ترد في (د) و(س)، وترجمته في «السير» ١٦/ ٤٧١ .

<sup>(</sup>٣) الأنساب ٢/ ٦٥ (الباوردي).

<sup>(</sup>٤) تاريخ بغداد ١٤٦/١٠ ، ونسبه الخطيب: عبد الله بن محمد بن عبد الله بن بندار، وقال: يعرف بابن الخفاف.

<sup>(</sup>٥) تهذيب الكمال ٥٠٦/١٥ ، وما بين حاصرتين منه.

<sup>(</sup>٦) أُشير في هامش (س) إلى أنه تقدُّم.

وقال ابن معين: صالح الحديث. وروى أحمد بن زهير عن ابن معين: ليس بشيء. وقال النسائي: ليس بالقوي (١٠).

٤٣٥٩ ـ ق: عبد الله بن المحرَّر الجزريّ. عن يزيد بن الأصمّ، وقتادة.

قال أحمد: ترك الناس حديثه. وقال الجوزجاني: هالك. وقال الدارقطني وجماعة: متروك.

وقال ابن حبان: كان من خيار عباد الله، إلّا أنه كان يكذب ولا يعلم، ويقلب الأخبار ولا يفهم، وقد وليَ الرَّقة للمنصور. وقال هلال بن العلاء: ولّاه أبو جعفر قضاء الرقة. وقال ابن معين: ليس بثقة.

أبو إسحاق الطالقاني: سمعتُ ابن المبارك يقول: لو خُيِّرت بين أنْ أدخل الجنة وبين أنْ ألقى ابن محرَّر لاخترت لقاءه، ثم أدخل الجنة، فلما رأيتُه كانت بَعْرَة أحبَّ إليّ منه.

ومن بلایاه: روی عن قتادة، عن أنس، أنَّ رسول الله ﷺ عقَّ عن نفسه بَعْدَما بُعث. رواه شیخان عنه.

مروان بن معاوية: عن عبد الله بن محرَّر، عن قتادة، عن أنس؛ رفعه: «أمرت بالأضحى والوتر ولم يعزم عليّ».

اثنان: عنه، عن قتادة، عن أنس: رأى رسولُ الله على رجلاً يسجد وهو يقول بشعره

هكذا؛ يكفُّه عن التراب، فقال: «اللهم قَبِّح شعره». قال: فسقط.

ابن محرَّر: عن قتادة، عن أنس؛ رفعه: «لكلِّ شيء حلية، وحلية القرآن الصوتُ الحسن».

على بن ثابت وبقيّة: حدثنا عبد الله بن محرَّر، عن الزُّهريّ، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة مرفوعاً: «فضل العالم على العابد سبعين درجة، ما بين الدرجتين مئة عام حَضْرَ الفرس السريع».

حاتم بن إسماعيل: عن عبد الله بن محرَّر، عن يزيد بن الأصم، عن أبي هريرة مرفوعاً: «جنِّبُوا مساجدكم مجانينكم وصبيانكم».

أبو يوسف القاضي: عن ابن محرِّر، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن جابر مرفوعاً: نهى أن يتبع الميتَ نارٌ أو صوت.

عبد الرزاق: عن عبد الله بن محرَّر، عن النُّهريّ، عن أبي هريرة، أنّ النبيَّ ﷺ قال: «في العَسَل العُشْر».

أخبرنا الحسن بن علي، أخبرنا جعفر، أخبرنا السِّلَفي، أخبرنا أبو ياسر الخياط، حدثنا أبو القاسم بن بشران، أخبرنا أبو بكر النجاد، حدثنا أحمد بن ملاعب، حدثنا أبو نُعيم، حدثنا عبد الله بن محرَّر، عن قتادة، عن الحسن، عن عمران بن حُصين قال: قال رسول الله على الله يجوز نكاحٌ إلّا بوليّ وشاهدَيْ عَدْل»(٢).

<sup>(</sup>١) ضعفاء العقيلي ٢/ ٣٠٤ ، والجرح والتعديل ٥/ ١٧٧ ، وتهذيب الكمال ١١/ ٢٥ .

<sup>(</sup>٢) أحوال الرجال ص١٨٠ ، وضعفاء النسائي ص٦٣ ، وضعفاء العقيلي ٣١٠ ـ ٣١٠ ، والجرح والتعديل ٥/ ١٧٦ ، والمجروحين ٢/ ٢٢ ، والكامل ١٤٥١ ، وتهذيب الكمال ٢٩/١٦ . والخبر الأخير الذي أخرجه المصنف بإسناده لم يرد في (د).

٤٣٦٠ ـ عبد الله بن أبي محرز. حدَّث عنه عبد الرحمن بن أبي عمار. مجهول (١٠).

٤٣٦١ ـ عبد الله بن محمود بن محمد. دجًال بعد الستّ مئة.

زعم أنه لقيَ الأشجّ المعمَّر بهمذان. قال: كنت أحد ركابيّ الإمام عليّ. فذكر أحاديث رفعها، منها: «من شَمّ الورد ولم يُصلّ عليّ فليس منى»(٢).

الزَّوْفَيُّ (٣) . وقيل: ابن مرَّة. الله بن أبي مرَّة لا يحلُّ الاحتجاج به. الرَّوْفَيُّ (٣) . وقيل: ابن مرَّة.

له عن خارجة في الوتر، لم يصحّ. قال البخاريّ: لا يُعرف سماعُ بعضهم من بعض.

رواه یزید بن أبي حبیب، عن عبد الله بن راشد، عنه، عن خارجة بن خُذافة قال: خرج علینا رسول الله ﷺ فقال: "إنَّ الله قد أمَدَّكم بصلاة؛ هي خيرٌ لكم من حُمْر النَّعم؛ الوتر»(٤).

٤٣٦٣ ـ س: عبد الله بن مرَّة الزُّرَقي. عن أبي سعد<sup>(٥)</sup> الأنصاري في العَزْل. وعنه أبو الفيض الشاميّ فقط<sup>(٦)</sup>.

٤٣٦٤ ـ عبد الله بن مروان. عن ابن جُريج. روى عنه سليمان بن عبد الرحمن مناكير. قاله ابنُ عديّ.

وهو أبو علي الجرجاني، ويقال له: الخراساني، ثم الدمشقي.

وثَّقه سليمان. وقال ابن عديّ: أحاديثُه فيها ظر.

وقال ابن حبان: رَوَى عن ابن أبي ذئب. وعنه سُليمان. يلزق المتون الصحاح بطرق أخر. لا يحلُّ الاحتجاج به.

أبو أمية: حدثنا سليمان، حدثنا عبد الله بن مروان، عن ابن أبي ذئب، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي على الله وإذا أقيمت الصلاة، فلا صلاة إلا المكتوبة». وهذا المتن إنما هو لعَمْرو بن دينار، عن عطاء بن يسار، عن أبي هريرة مرفوعاً (٧).

٤٣٦٥ ـ عبد الله بن أبي مريم الغسانيّ الحمصيّ، والد أبي بكر، لا يكاد يُعرف، وخبره منكر (^).

٤٣٦٦ ـ بخ: عبد الله بن مساور. تابعيّ مجهول. سمع ابن عباس. وعنه عبد الملك<sup>(٩)</sup>.

<sup>(</sup>١) الجرح والتعديل ٥/ ١٨٢ .

<sup>(</sup>٢) لم ترد هذه الترجمة في (د) و(س)، وهي في «اللسان» ٦/٥، والمطبوع عن طبعة هندية.

<sup>(</sup>٣) في هامش (س) ما نصُّه: بالزاي، ثم الواو، ثم الفاء.

<sup>(</sup>٤) التاريخ الكبير ٥/ ١٩٢ ، وضعفاء العقيلي ٢/ ٣٠٩ ، وتهذيب الكمال ١١٦/١٦ .

<sup>(</sup>٥) في (د): أبي سعيد، ويقال له كذلك، كما في تهذيب الكمال ٣٣/ ٣٥٦، ونبَّه عليه في هامش (س).

<sup>(</sup>٦) تهذيب الكمال ١١/ ١١٥\_١١٦ . وحديثه في العزل عن النسائي ١٠٨/٦ .

<sup>(</sup>٧) المجروحين ٢/ ٣٦ ، والكامل ٤/ ١٥٦٣ .

<sup>(</sup>A) ذكره ابن حبان في «الثقات» ٧/ ٥٥ وقال: يعتبر بحديثه من غير رواية ابنه عنه. وينظر «المعجم الكبير» ٢٢/ ٣٣٢.

<sup>(</sup>٩) قوله فيه: مجهول، ليس من قول أبي حاتم، كما شرطَ المصنف في تقييد هذه اللفظة عنه، ونقل ابن حجر في «تهذيبه» ٢/ ٤٣١ عن ابن المديني قوله فيه: مجهول، لم يرو عنه غير عبد الملك. يعني ابن أبي بشير. وينظر «تهذيب الكمال» ١٢٠/١٦ .

٤٣٦٧ ـ عبد الله بن مِسعر بن كِدام. عن أبيه. قال أبو حاتم: متروك الحديث.

وقال العُقيليّ: لا يُتابع على حديثه، ولا يُعرف إلَّا به؛ حدثناه القاسم بن محمد النهميّ، حدثنا أبو بلال الأشعريّ، حدثنا عبد الله بن مسعر، عن أبيه، عن وَبَرة، عن ابن عُمر، أنّ النبيّ عَلَيْ قال لرجل: «توقّه وتَنَقّه».

وفي «معجم» الطبرانيّ من حديث هذا التالف، عن الزبير بن سعيد، عن القاسم، عن أبي أمامة في انقطاع عذاب جهنم. وهذا باطل<sup>(۱)</sup>.

٤٣٦٨ ـ ت: عبد الله بن مسلم بن جندب اللهُذَليّ. مديني مقلّ.

ما علمتُ لأحدِ فيه غمزاً. وقال أبو زُرعة: لا بأس به.

ابن أبي فُديك: عن هذا، عن أبيه [عن ابن عمر] عن النبي على: «ثلاث لا ترد: اللبن، والوسادة، والدهن». قال أبو حاتم: هذا حديث منكر<sup>(۲)</sup>.

٤٣٦٩ ـ عبد الله بن مسلم بن قُتيبة، أبو محمد، صاحب التصانيف. صدوق، قليل الرواية.

روى عن إسحاق بن راهويه، وجماعة.

قال الخطيب: كان ثقة ديِّناً فاضلاً. وقال الحاكم: أجمعت الأمة على أن القُتبَيِّ كذَّاب.

قلت: هذه مجازفة قبيحة، وكلام مَنْ لم يخف الله.

ورأيت في «مرآة الزمان» أنّ الدارقطنيّ قال: كان ابن قُتيبة يميل إلى التشبيه (٣)، وكلامه يدل عليه.

وقال البيهقيّ: كان يرى رأي الكرَّامية (٤).

وقال ابن المنادي: مات في رجب سنة ستّ وسبعين ومئتين، من هريسة بلعها سخنة فأهلكته (٥).

٤٣٧٠ ـ ق: عبد الله بن مسلم بن هُرمز. مكّى. عن مجاهد وغيره.

ضعَّفه ابن معين وقال: كان يرفع أشياء. وقال أحمد: صالح الحديث. وقال أبو حاتم: ليس بقويّ. وقال ابن المدينيّ: كان ضعيفاً ضعيفاً عندنا. وقال أيضاً: ضعيف. وكذا ضعَّفه النسائيّ.

أبو إسماعيل المؤدّب: عن عبد الله بن مسلم ابن هُرمز، عن مجاهد، عن ابن عباس، قال:

<sup>(</sup>١) ضعفاء العقيلي ٢/ ٣٠٤ ، والجرح والتعديل ٥/ ١٨١ .

<sup>(</sup>٢) الجرح والتعديل ٥/ ١٦٥ ، وعلل الحديث ٣٠٨/٢ ، وتهذيب الكمال ١٢٨/١٦ ، والحديث في «سنن» الترمذي (٢٧٩٠)، وما بين حاصرتين من المصادر.

<sup>(</sup>٣) بعدها في المطبوع: منحرف عن العترة.

<sup>(</sup>٤) نقل المصنف في «السير» ٢٩٩/١٣ عن السَّلَفي قوله: ابن قتيبة من الثقات وأهل السنة. ثم قال المصنف: ما رأيت لأبي محمد في كتاب «مشكل الحديث» ما يخالف طريقة المثبتة والحنابلة.

<sup>(</sup>٥) تاريخ بغداد ١٧٠/٠، وفيه عن ابن المنادي أنه أكل هريسة، فأصاب حرارة، ثم صاح صيحة شديدة، ثم أُغمي عليه إلى وقت صلاة الظهر، ثم اضطرب ساعة، ثم هدأ، فما زال يتشهد إلى وقت السحر، ثم مات. اهد وجاء في هامش (س) بخط ناسخها سبط ابن العجمي ما نصّه: قال شيخنا العراقي فيما قرأته عليه: إن ابن قتيبة كثير الغلط.

وقَبَّله؛ وضعَ خدَّه عليه (١).

٤٣٧١ ـ عبد الله بن مسلَّم بن رُشيد .عن الليث.

ذكره ابن حبان. متَّهم بوضع الحديث. وقال: حدثنا عنه جماعة. يضع على ليث، ومالك، وابن لهيعة، لا يحلُّ كتابة حديثه<sup>(٢)</sup>.

٤٣٧٢ - عبد الله بن مسلم، أبو الحارث الفِهْريّ. روى عن إسماعيل بن مسلمة بن قُعْنَب، عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم خبراً باطلاً فيه: «يا آدم لولا محمد ما خلقتك». رواه البيهقي في «دلائل النبوة»<sup>(٣)</sup>.

٤٣٧٣ ـ د ت س<sup>(٤)</sup>: عبد الله بن مسلم، أبو طَيْبة. عن ابن بُريدة. صالح الحديث.

قال أبو حاتم: لا يحتجُّ به.

وكان قاضى مَرْو. رَوَى عنه غُنجار، وأبو تُميلة، وجماعة.

له عن إبراهيم بن عبيد \_ ولا يُعرف \_ عن ابن

كان رسول الله على إذا استلم الركن اليماني عمر، أنَّ رجلاً من الأنصار كان له ابن فمات، فقال له النبيُّ عَلِيُّهُ: ﴿أَمَا ترضى أَنْ يكونَ ابنُك مع ابني يُناغيه تحت ظلّ العرش،

٤٣٧٤ ـ س: عبد الله بن مسلم الطويل، صاحب المقصورة. عن كِلاب بن تَلِيد. ما رَوَى عنه سوى الوليد بن كثير في الصبر على لأواء المدينة. وكان أيضاً خازن المصاحف(٦).

٤٣٧٥ ـ عبد الله بن مسلم .عن ابن عَوْن. حكى عنه يحيى بن خَلَف فقط في القَدَر (٧).

٤٣٧٦ ـ عبد الله بن المسور بن عَوْن بن جعفر بن أبى طالب، أبو جعفر الهاشمي المدائني. ليس بثقة.

قال أحمد وغيره: أحاديثُه موضوعة.

جرير: عن رقبَة أنّ عبدَ الله بن مِسُور المدائني وضَعَ أحاديث على رسول الله ﷺ فاحتملها الناس.

وروى معاوية بن صالح، عن يحيى قال: أبو

<sup>(</sup>١) سؤالات ابن أبي شيبة ص١٠٢ ، وضعفاء العقيلي ٢/ ٣٠٢ ، والجرح والتعديل ٥/ ١٦٤ ، والكامل ٤/ ١٤٧٥ ، وتهذيب الكمال ١٦/ ١٣٠ . وضعَّفه أيضاً أحمد.

<sup>(</sup>٢) المجروحين ٢/ ٤٤ . وضبط الخطيب البغدادي أباه بالتشديد في التخيص المتشابه ١/ ٣٦.

<sup>(</sup>٣) ٥/ ٤٨٨ \_ ٤٨٩ ، وأعلُّه بعبد الرحمن بن زيد بن أسلم. وهذه الترجمة من «اللسان» ٥/ ١٢ . قال ابن حجر: لا أستبعد أن يكون هو الذي قبله، فإنه من طبقته.

<sup>(</sup>٤) وقع في «اللسان» ٣٤٦/٩ لفظة: صح، وأُلحقت في هامش (د)، ولم ترد في (س) وهو الصواب، فليس العمل على

<sup>(</sup>٥) الجرح والتعديل ٥/ ١٦٥ ، وتهذيب الكمال ١٦/ ١٣٣ ، والحديث ذكره ابن حبان في (الثقات، ١٣/٤ في ترجمة إبراهيم بن عبيد.

<sup>(</sup>٦) تهذيب الكمال ١٦/ ١٣٤ . وحديثه عند النسائي في «الكبرى» (٤٢٦٨) وسماه ابن حبان في «الثقات» ٧/ ٥٢ : عبد الله بن محمد بن مسلم. قال ابن حجر في اتهذيبه ١ ٢/ ٤٣٣ : زعم ابن أبي حاتم أن قول البخاري فيه: صاحب المقصورة، خطأ، وإنما هو صاحب المصاحف.

<sup>(</sup>٧) تهذيب الكمال ١٦/ ١٣٥ \_ ١٣٦ ، روى له أبو داود في القَدَر.

جعفر المدائني: هو عبد الله بن محمد بن مسور ابن محمد بن جعفر. كذا نَسبَه.

وقال أحمد: روى عن عَمرو بن مرَّة. وخالد ابن أبي بشير. تركتُ أنا حديثه. وكان ابنُ مهدي لا يحدِّثُنا عنه.

وقال النسائي والدارقطنيّ: متروك.

عفّان: حدثنا عبد الواحد بن زياد، حدثنا خالد بن أبي كريمة، عن عبد الله بن المسور قال: جاء رجل إلى رسول الله ﷺ فقال: ليس لي ثوب أتوارى به، وكنتَ أحقَّ مَنْ شكوتُ إليه، فقال: لك جيران؟ قال: نعم. قال: فيهم أحدٌ له ثَوْبان؟ قال: نعم. قال: ويعلم أنه لا ثوبَ لك؟ قال: نعم. قال: ولا يعود عليك بأحدِ ثوبيه؟ قال: لا. قال: ما ذاك بأخيك.

أيوب بن سويد: حدثني سفيان، عن خالد بن أبي كريمة، عن عبد الله بن مِسْور، عن محمد بن الحنفية، عن أبيه مرفوعاً: «ذَرُوا العارفين المحدَّثين (١) مِنْ أمتي لا تُنْزِلوهم الجنة ولا النار، حتى يكونَ الله هو الذي يقضي فيهم».

وقال الخطيب: روى عن محمد بن الحنفية .

ثم ساق الخطيب من طريق جعفر بن عون، عن خالد بن أبي كريمة، عن أبي جعفر نزيل المدائن (٢) قال: أتَتْ فاطمة تسأل أباها ﷺ شيئاً، فقال: «ألا أدلُّك على ما هو خير لك؟ تقولين حين تأوين إلى فراشك: اللهم أنت الله الدائم، خَلَقْتَ كلَّ شيء، ولم يخلقه معك خالق..» وذكر الحديث (٣).

٤٣٧٧ ـ عبد الله بن مصعب الزبيري، والد مصعب بن عبد الله.

ضعَّفه ابن معين. يروي عن أبي حازم، وموسى بن عقبة (٤).

وليَ إِمرة المدينة للرشيد.

وفي «جزء» بِيْبَى (٥) روايتنا لمصعب الزبيريّ، عن أبيه، عن هشام بن عروة، عن ابن المنكدر، عن جابر مرفوعاً: «ألا أُخبركم على مَنْ تحرم النار غدًا...».

قال أبو زُرعة: وَهِمَ في إسناده والدمصعب؛ رواه الليث وعبدة بن سليمان، عن هشام، فقال: عن موسى بن عقبة، عن عبدالله بن عَمرو الأودي (٢)، عن ابن مسعود مرفوعاً. وهذا هو الصحيح (٧).

<sup>(</sup>١) تحرِفت كلمة «العارفين» في «اللسان» ٥/١٣ إلى: «القارفين». والمحدَّثين: جمع محدَّث، بفتح الدال المشددة، أي: مُلْهَمْ. انظر «فيض القدير» ٣/ ٥٦٣ . والخبر أخرجه الخطيب في «تاريخه» ٨/ ٢٩٢ في ترجمة خالد بن أبي كريمة.

<sup>(</sup>٢) بعدها في (س) بياض بقدر كلمة، وضُبِّب عليه إشارة إلى الانقطاع.

<sup>(</sup>٣) التاريخ الكبير ٥/ ١٩٤ ، وضعفاء النسائي ص٦٣ ، وضعفاء العقيلي ٢/ ٣٠٥\_ ٣٠٦ ، والجرح والتعديل ٥/ ١٦٩ ، والكامل ١٤٨٣/٤ ، وتاريخ بغداد ١٠/ ١٧١ .

<sup>(</sup>٤) بعدها في (د): وأبي مرّة. قال الشيخ أبو غدة رحمه الله في حاشيته على «اللسان» ٥/ ١٥ : أظنه تحريفاً عن: وليَ إمرةَ...

<sup>(</sup>٥) على وزن: ضِيزَى، كما في «التاج»، وهي بنت عبد الصمد، أم الفضل الهروية، ماتت في حدود سنة (٤٧٥). السير ٤٠٣/١٨ .

<sup>(</sup>٦) في (د): الأزدي، وهو خطأ.

<sup>(</sup>۷) علل الرازي ۱۰۸/۲ ، وتاريخ بغداد ۱۷۳/۱۰ . وأخرج ابن حبان في «صحيحه» (٤٦٩) (٤٧٠) حديث ابن مسعود، ويُنظر «علل» الدارقطني ٥/١٩٨ ـ ١٩٩ .

٤٣٧٨ ـ عبد الله بن مصعب بن خالد المُجهنيّ. عن أبيه، عن جدّه. فرفع خطبة منكرة، وفيهم جهالة (١).

٤٣٧٩ - عبد الله بن مضارب. عداده في صغار التابعين. لا يُعرف (٢).

- م د ت ق: عبد الله بن مطر، أبو رَيْحانة. يأتي بكنيته. وهو تابعيّ صُويلح الحال.

٤٣٨٠ ـ س: عبد الله بن المطلب. عن أنس. لا يُعرف. تفرَّد بالرواية عنه عَمرو بن أبي عَمرو (٣).

٤٣٨١ - عبد الله بن المطلب العِجْليّ. عن الحسن بن ذكوان، فذكر خبراً منكراً. أورده العُقيلي له (٤).

٤٣٨٢ ـ ت ق: عبد الله بن معاذ الصنعانيّ. عن معمر ونحوه.

وكان عبد الرزاق يكذَّبه .

قال البخاري: غمزه عبد الرزاق.

وقال هشام بن يوسف: صدوق. وقال ابن معين: ثقة. وقال أبو حاتم: هو أوثق من عبد الرزاق.

أبو معمر: حدثنا عبد الله بن معاذ، عن معمر، عن جابر، أنّ النبيّ على رخص في ذبيحة المرأة والصبيّ إذا ذكروا اسمَ الله.

إبراهيم بن الأشعث - بخاريّ تُكُلم فيه - حدَّثنا عبد الله بن معاذ، عن معمر، عن ثابت، عن أنس. وعن الزُّهريّ، عن رجل، عن أبي سعيد؛ قالا: قال رسول الله ﷺ: «مَنْ دخلَ النارَ من الموحِّدين؛ عُذِّبوا على قَدْرِ نُقْصَانِ إيمانهم».

قال ابن عديّ: أرجو أنه لا بأس به (٥). عبد الله بن مُعانق الأشعريّ. عبدادُه في التابعين.

ليَّنه الدارقُطنيّ وقال: لا شيء.

قال أبو حاتم: روى عن أبي مالك الأشعريّ. وعنه يحيى بن أبي كثير، وثابت بن أبي ثابت، وغيرهما(١٦).

عن عاصم. عن معاوية بن عاصم. عن هشام بن عروة.

<sup>(</sup>١) منها في «نوادر الأصول» ص٣٠٣: خير ما أُلقي في القلب اليقين، ومنها في «سنن» الدارقطني (٤٦١١): الخمر جماع الإثم.

<sup>(</sup>۲) تهذیب الکمال ۱۲/ ۱۲۵ ، وروی له البخاري في «الأدب» کما ذکر المزي.

<sup>(</sup>٣) تهذيب الكمال ١٥١/١٦. ورواية عمرو بن أبي عمرو وهو مولى المطلب ـ عند النسائي ٢٥٨/٨ ، من رواية ابن حيُّويه. قال المزي: وفي رواية ابن السّنّي: عمرو، عن أنس، وهو أشبه بالصواب. قال ابن حجر في «تهذيبه» ٢/ ٢٥٠ : سبب الخطأ في رواية ابن حيُّويه أن في الإسناد: عن عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب بن عبد الله بن حنطب، عن أنس، فوقع عنده: مولى المطلب، عن عبد الله بن المطلب.

<sup>(</sup>٤) ضعفاء العقيلي ٢/ ٣٠٥ ، والخبر عن أبي هريرة مرفوعاً : «إن أهل البيت ليقل طعامهم فتستنير قلوبهم».

<sup>(</sup>٥) التاريخ الكبير ٥/ ٢١٢ ، وضعفاء العقيلي ٣٠٨/٢ ، والجرح والتعديل ٥/ ١٧٣ ، والكامل ١٥٥٣/٤ ، وتهذيب الكمال ١٥٨/١٦ .

<sup>(</sup>٦) الجرح والتعديل ١٦٨/٥ ، وتهذيب الكمال ١٦/ ١٦٠ ، له حديث عند ابن ماجه (١٥٨١) في النهي عن النياحة.

قال البخاريّ: منكر الحديث. وقال النسائي: ضعيف.

وجَدُّه هو ابنُ المنذر بن الزبير بن العوام. حدّث عنه الفلّاس، وغيره.

قال سوَّار بن عبد الله العنبريّ: حدثنا عبد الله ابن معاوية، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة مرفوعاً: «إنّ الله يحبُّ الوالي الشهم، ويُبغض الركاكة».

قلت: أظنه موضوعاً<sup>(١)</sup>.

٤٣٨٥ ـ م ٤ (صح): عبد الله بن مَعْبَد الزِّمَّانيّ. مِن جِلَّة التابعين.

وثَّقه النسائي. يحدِّث عن أبي قتادة .

قال البخاري: لا يُعرف له سماع منه (٢).

٤٣٨٦ ـ عبد الله بن مُعَتّب. عن أبي هريرة. قال الأزديّ: ليس بذاك.

ابن إسحاق، عن عبيد الله بن يزيد، عن عبد الله

ابن معتّب، عن أبي هريرة مرفوعاً: «لو التمستُم النيل لوجدتُم فيه من وَرَق الجنة»(٣).

٤٣٨٧ ـ ت: عبد الله بن مَعْدان (١). عن عاصم بن كُليب. قال الأزديّ: فيه شيء.

٤٣٨٨ ـ ق: عبد الله بن مَعْقِل، بصرى عن يزيد الرَّقاشيّ بحديث: «طبقات أمتى على خمس... لا یُدْرَی مَنْ ذا. روی عنه نوح بن قيس فقط<sup>(ه)</sup>.

## أما:

٤٣٨٩ ـ عبد الله بن مَعْقِل المحاربي، صاحب عائشة فمحله الصدق. روى عنه يونس ابن عُبيد، وأشعث بن أبي الشَّعْثاء<sup>(٩)</sup>.

٤٣٩٠ ـ عبد الله بن مَعْمر. بصريّ. له عن غُنْدر خبر باطل<sup>(۷)</sup>.

قال الأزديّ: متروك الحديث.

٤٣٩١ ـ ق: عبد الله بن مِكْنَف. عن أنس. سفيان بن وكيع: حدثنا يونس بن بُكير، عن مجهول. وقال ابن حبَّان: لا يحتجُّ به. وقال البخاري: في حديثه نظر (^).

- (١) التاريخ الكبير ٥/ ٢٠٠ و ٢٠٩ والأوسط ٢/ ٢٨٧ ، وضعفاء النسائي ص٦٤ ، وضعفاء العقيلي ٢/ ٣٠٧ ، والكامل . 1017/8
  - (٢) التاريخ الكبير ٥/ ١٩٨ ، وتهذيب الكمال ١٦٨/١٦ .
  - (٣) أخرجه ابن العديم في «تاريخ حلب» ١/ ٣٨٣ من طريق يونس بن بكير، بهذا الإسناد.
    - (٤) وكنيته أبو معدان، ذكره المزى ٣٠٦/٣٤ (في الكني) ورمزُ الترمذي (ت) منه.
      - (٥) تهذيب الكمال ١٦/ ١٧٠ ، والحديث عند ابن ماجه (٤٠٥٨).
        - (٦) ذكره المزي في «تهذيب الكمال» ١٧١/١٦ للتمييز.
- (٧) أخرجه أبو نعيم في «تاريخ أصبهان» ١/ ٨٨ من طريق صاحب الترجمة، عن غندر، عن شعبة، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن علقمة، عن ابن مسعود مرفوعاً : «إن لكل نبي خاصَّة من أمته، وإن خاصَّتي من أمتى أبو بكر وعمر». ورواه أيضاً عبد الرحيم بن حماد \_ وهو ضعيف كما سيرد في ترجمته \_ عن الأعمش، بهذا الإسناد، عند الطبراني في «الكبير» ۱۰/ (۱۰۰۰۸).
- (٨) التاريخ الكبير ٥/١٩٣ ، والمجروحين ٢/٢ ، وتهذيب الكمال ١٧٦/١٧ . له حديث عند ابن ماجه (٣١١٥) باب فضل المدينة.

٤٣٩٢ ـ ت<sup>(١)</sup>: عبد الله بن مَلَاذ الأشعريّ. القرآن عن عَمرو بن العاص<sup>(٤)</sup>. حدَّث عنه جرير بن حازم. سمع نُمير بن أوس. لا يعرف.

قال ابن المدينيّ: مجهول.

٤٣٩٣ ـ عبد الله بن منصور، أبو بكر بن الباقِلاني. شيخ القرَّاء بواسط، وآخر مَنْ بقيَ في الدنيا من أصحاب القلانسيّ.

قال الدُّبَيْثي: ادَّعي رواية غير العشرة عن أبي العزّ، فتكلُّموا فيه، وأصَرَّ شَرَهاً منه.

وقال محمد بن أحمد ابن أخت عبد السميع الهاشميّ: قد كان قرأ به «الإرشاد» على أبي العِزّ، وقراءتُه به صحيحة، وما سوى ذلك فإنه کان يزوّرُه.

قلت: مات ابن الباقِلاني في ربيع الأول سنة ثلاث وتسعين وخمس مئة، عن اثنتين وتسعين (۲). سنة

٤٣٩٤ ـ عبد الله بن المُنكدر بن محمد بن المنكدر. فيه جهالة، وأتى بخبر منكر، ساقه العُقيليّ (٣).

٤٣٩٥ ـ د ق: عبد الله بن مُنَيْن، مصريّ. ما روى عنه سوى الحارث بن سعيد. له في سجود

٤٣٩٦ \_ عبد الله بن موسى السَّلَامي الشاعر، صاحب عجائب وأوابد.

غمزه الخطيب. روى حديثاً ما له أصل، سلسَلَه بالشعراء؛ منهم الفرزدق، عن عبد الرحمن ابن حسان بن ثابت، عن أبيه، لكن المتن

٤٣٩٧ \_ ق: عبد الله بن موسى التيميّ. عن أسامة بن زيد [الليثي]. ليس بحجّة. روى عنه إبراهيم بن المنذر الحزامي، وابن كاسب.

قال أبو حاتم: ما أرى بحديثه بأساً، ليس محلّه أن يحتج به. وقال ابن معين: صدوق، كثير الخطأ<sup>(٦)</sup>.

ـ عبد الله بن موسى . هو عمر بن موسى، أحد المتروكين. دلُّسه بعضهم (٧).

مكرر ٤٣٩٦ ـ عبد الله بن موسى بن كُريد، أبو الحسن السَّلامي. حدّث بنيسابور عن يحيى ابن صاعد وطبقته.

قال الخطيب: حدَّث بُخراسان، وسمرقند، وبُخارى، في رواياته غرائبُ ومناكيرُ وعجائب.

<sup>(</sup>۱) الرمز (ت) من «تهذیب الکمال» ۱۹۰/۱۹ .

<sup>(</sup>٢) مختصر تاريخ ابن الدبيثي ٢/ ١٧٢ ، والسير ٢٤٦/٢١ .

<sup>(</sup>٣) ضعفاء العقيلي ٢/ ٣٠٣ \_ ٣٠٤.

<sup>(</sup>٤) تهذيب الكمال ١٦/ ١٨٠ وحديثه في سجود القرآن عند أبي داود (١٤٠١)، وابن ماجه (١٠٥٧).

<sup>(</sup>٥) تاريخ بغداد ١٤٨/١٠ ـ ١٤٩ . وذكر الخطيب الحديث في ترجمة أبي العلاء محمد بن علي الواسطي ٣/٩٨ ، ومتنه: «اهج المشركين وجبريل معك» و«إن من الشعر لحكمة».

والمتنان صحيحان من غير هذا الوجه. وستتكرر الترجمة بعد ترجمة، وجمعهما ابن حجر في «اللسان» ٥/ ٢٤.

<sup>(</sup>٦) ضعفاء العقيلي ٢/٣٠٧ ، والجرح والتعديل ٥/١٦٦ \_ ١٦٦ ، وتهذيب الكمال ١٨٤/١٦ ، وما بين حاصرتين منه.

<sup>(</sup>٧) هذه الترجمة من «اللسان» ٥/ ٢٤ . ولم ترد في (د) و(س).

وقال الحاكم (1): صحيح السماعات إلا أنه كتب عمن دبَّ ودرجَ من المجهولين. ثم قال: وكان أبو عبد الله بن منده سَيِّئ الرأي فيه، ما أراه كان يتعمَّد الكذب في فضله.

قال غُنْجار: مات سنة أربع وسبعين وثلاث مئة.

٤٣٩٨ ـ عبد الله بن موسى الهاشميّ. عن الحسن بن الطيب، والبغويّ، وطبقتهما. وعنه أبو محمد الخلّال، والتنوخيّ.

قال ابن أبي الفوارس: كان فيه تساهل شديد. وقال البَرْقاني: أبو العباس الهاشمي ضعيف، وله أصول ردية. وقال أبو الحسن بن الفرات: ثقة.

مات سنة أربع وسبعين وثلاث مئة<sup>(٢)</sup>.

ـ عبد الله بن موسى بن كُريد<sup>(٣)</sup>. عن يحيى بن صاعد. ذو مناكير وأوابد.

٤٣٩٩ ـ ت س ق: عبد الله بن مهاجر الشّعَيثي. عن عَنْبَسة بن أبي سفيان. ما روى عنه سوى ابنه محمد (٤).

عبد الله بن مِهْرَان الرفاعي. عن مالك. وعنه محمد بن الخليل الخُشنيّ. قال الدارقطنيّ: ضعيف (٥).

المخزوميّ المكّيّ. عن عطاء وغيره.

ضعّفوه، فمن طريقين عن يحيى بن معين: ضعيف. وقال أحمد بن أبي مريم عن يحيى: ليس به بأس، عامَّة حديثه منكر.

وقال أحمد: أحاديثُه مناكير. وروى عباس عن يحيى: صالح الحديث. وقال النسائيّ والدارقطنيّ: ضعيف.

معن: حدثنا عبد الله بن المؤمَّل، عن أبي الزبير، عن جابر مرفوعاً: «ماء زمزم لما شُرب له». رواه عبد الرحمن بن المغيرة، عن حمزة الزيات، عن أبي الزُبير.

زيد بن الحُباب: حدثنا ابن المؤمَّل، حدثنا أبو الزبير، عن جابر مرفوعاً: «مَنْ مات في أحد الحرمَيْنِ بُعث آمِناً».

أبو قَتَادة الحراني: حدثنا عبد الله بن المؤمَّل، عن أبي الزبير، عن جابر قال: إن كنا لننكح المرأة على الحفْنَة والحفنتين من الدقيق.

القدَّاح: عن ابن المؤمَّل، عن حميد مولى عَفْراء، عن مجاهد، عن أبي ذرَّ مرفوعاً: «لا صلاةً بعد الصبح والعصر إلا بمكة».

ابن المؤمَّل: عن ابن أبي مُليكة، عن ابن عباس مرفوعاً: "يا بني طلحة، خذُوها خالدةً تالدة، لا ينزعها منكم إلا ظالم».

ابن كاسب: حدثنا مَعْن، عن عبد الله بن المؤمَّل، عن ابن أبى مليكة، عن عائشة، أنَّ

<sup>(</sup>١) كذا وقع. وفي «تاريخ بغداد» ١٤٩/١٠ القائل هو أبو سعد الإدريسي.

<sup>(</sup>۲) تاریخ بغداد ۱۰/ ۱۵۰.

<sup>(</sup>٣) كذا وقع، وقد سلف برقم (٤٣٩٦)، وسلف أيضاً قبل ترجمة، وأُشير إلى ذلك في هامش (س).

<sup>(</sup>٤) تهذيب الكمال ١٨٢/١٦ . له حديث عند الترمذي (٤٢٧)، والنسائي ٣/٢٦٦ ، وابن ماجه (١١٦٠) فيمن صلى قبل الظهر أربعاً.

<sup>(</sup>٥) لم أقف عليه.

أسماء بنت عُميس قالت: يا رسول الله، إنّ قال العينَ لتسرع إلى بني جعفر، أفأسْتَرْقِي لهم. قال: الداريّ. «استرقي لهم، فلو كان شيء يسبق القدر لسبقته غيره (٥٠). العين».

وبه: كان رسول الله ﷺ رجلاً<sup>(۱)</sup> مِسْقاماً، أوس. وعنه وكانت العرب تنعت له<sup>(۲)</sup>، وكانت العجم تنعت مجهول<sup>(۲)</sup>. له، فيتداوى.

سعدويه: حدثنا ابن المؤمَّل، عن محمد بن عبد الرحمن بن محيصن، عن عطاء، عن ابن عباس مرفوعاً: "مَنْ دخل البيتَ دخل في حَسَنة، وخرج مغفوراً له».

محمد بن سِنان العَوَقيّ: حدثنا عبد الله بن المؤمَّل، حدثني أبو الزبير، عن جابر: قدمنا مع النبيّ عَلَيْ مكّة، فكان أحدنا يتمتَّع بالمرأة من الرواح إلى الغُدوّ، ومن الغُدوّ إلى الرواح.

قال ابن عديّ: عامةُ حديثه الضعفُ عليه ...(٣).

۲۰۲۱ ـ س: عبد الله بن مَوَلَة. عن بُريدة. ما رَوى عنه سوى أبى نضرة (3).

٤٤٠٣ ـ ٤ : عبد الله بن مَوْهَب، قاضي فلسطين. عن تميم الداريّ. وعنه جماعة.

قال البخاريّ: لا يصح سماعُه من تميم الداريّ. وقال ابن معين: لا أعرفه. ووثّقه غيره (٥).

مكرر ٤٣٩٢ ـ عبد الله بن مَلَاذ. عن نمير بن أوس. وعنه جرير بن حازم. قال ابن المدينيّ: مجهول<sup>(1)</sup>.

٤٠٤ ـ ق: عبد الله بن مَيْسرة، أبو ليلى،
 وهو أبو إسحاق، وأبو جرير، وأبو عبد الجليل،
 كنّاه بهذه الأربعة هُشيم يدلّسه.

ضعَّفه ابن معين، وقال مرّة: ليس بثقة. وقال مرّة: ليس بشيء.

وقال البخاريّ: ذاهب الحديث. وقال النسائيّ: ليس بثقة.

عبد الصمد بن النعمان: حدثنا عبد الله بن ميسرة أبو ليلى، عن أبي عكاشة الهَمدانيّ، عن سليمان بن صُرد مرفوعاً: «إذا آمنك رجل على دمه فلا تقتله».

عبد الصمد: حدثنا ابن ميسرة، عن أبي بكر بن عُبيد الله(٧)، عن أنس مرفوعاً: «أيَّما وَالِ وَليَ المسلمين فغشَّهم فهو في النار».

مسلم بن إبراهيم: حدثنا عبد الله بن مَيْسَرة،

<sup>(</sup>١) في المطبوع: أتى رجلاً. ولم أقف على هذا الخبر عند غير ابن عدي.

<sup>(</sup>۲) بعدها في (د): فيتدارى.

 <sup>(</sup>٣) ضعفاء النسائي ص٦٣ ، وضعفاء العقيلي ٢/٣٠٣ - ٣٠٣ ، والجرح والتعديل ٥/١٧٥ ، والكامل ٤/ ١٤٥٤ ،
 وتهذيب الكمال ١٨٧/١٦ . وقوله: قال ابن عدي: عامة حديثه... إلخ، من المطبوع.

<sup>(</sup>٤) تهذيب الكمال ١٨٦/١٦ ، له حديث عند النسائي في «الكبرى» (٩٧٢٦) في اتخاذ الخادم والمركب.

<sup>(</sup>٥) التاريخ الكبير ٥/ ١٩٨ \_ ١٩٩ ، والجرح والتعديل ٥/ ١٧٤ ، وتهذيب الكمال ١٩١/١٦ .

 <sup>(</sup>٦) لم ترد هذه الترجمة في (س)، وأشير إلى تكرارها في هامش (د)، ووقع هنا اختلاف بينهما في ترتيب التراجم،
 وتابعتُ ترتيب المطبوع.

<sup>(</sup>V) بعدها في «الكامل» ٤/ ١٤٨٩ : عن أبيه. وينظر «المعجم الصغير» (٣٩٢).

عن إبراهيم بن أبي حُرَّة، عن مجاهد... فذكر حديثاً (١).

٤٤٠٥ ـ ت: عبد الله بن ميمون القدَّاح المكّيّ. عن جعفر بن محمد، وطلحة بن عَمرو.

قال أبو حاتم: متروك (٢). وقال البخاري: ذاهب الحديث. وقال ابن حبان: لا يجوز أن يحتج بما انفرد به.

حُسين بن منصور النيسابوري: حدثنا عبد الله ابن ميمون، حدثنا طلحة بن عَمْرو، عن عطاء، عن ابن عباس مرفوعاً: «اشربوا تشبعوا على الطعام».

وقال مؤمَّل بن إهاب: حدثنا عبد الله بن ميمون المكّي مولى جعفر بن محمد.

وقال أحمد بن بُرد الأنطاكي: حدثنا عبد الله ابن ميمون مولى آل الحارث بن أبي ربيعة المخزومي.

إسماعيل بن أبي خالد المقدسي: حدثنا عبد الله، حدثنا جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جابر قال: حضرنا عُرس عليّ وفاطمة، كسَينا البيت كثيباً طيّباً \_ يعني تُراباً \_ وأتينا بزبيب وتمر، فأكلنا، وكان فراشهما ليلة عرسهما إهاب كبش.

إسماعيل: حدثنا عبد الله بن ميمون، حدثنا عُبيد الله بن عُمر، أنّ عُبيد الله بن عُمر، عن نافع، عن ابن عُمر، أنّ النبيّ عَلَيْ احتجم ثلاثاً: في النّقرة، والكاهل، ووسط الرأس، وسمّى واحدة النافعة، والأخرى المعينة، والأخرى مُنقذة.

قال أبو زُرعة: واهي الحديث (٣).

عبد الله بن ميمون. عن زهير بن منقذ. لا يُدرى مَن ذا، وكذا شيخه. روى عنه ابن أبي نجيح (٤).

العمياء. وربما قيل: ابن نافع بن العمياء. عن ربيعة بن الحارث.

قال البخاريّ: لا يصحُّ حديثه.

وقال العُقيليّ: رَوَى عنه عمران بن أبي أنس حديثه: «الصلاة مثنى مثنى وتضرُّع وتخشُّع...» الحديث (٥).

۸۰۶۵ ـ د: عبد الله بن نافع، أبو جعفر، مولى الحسن بن علي.

له عن علي، وأبي موسى، ما علمتُ عنه راوياً سوى الحكم بن عُتيبة.

<sup>(</sup>۱) ضعفاء النسائي ص٦٦ ، وضعفاء العقيلي ٣٠٨/٢ ـ ٣٠٩ ، والجرح والتعديل ١٧٧/٥ ، والكامل ١٤٨٨/٤ ، والكامل ١٤٨٨/٤ ، وتهذيب الكمال ١٩٦/١٦ . ولم أقف على قول البخاري: ذاهب الحديث، وقال فيه أبو زرعة: واهي الحديث، ضعيف الحديث.

<sup>(</sup>٢) في هامش (س): في الجرح والتعديل لابن أبي حاتم [٥/ ١٧٢]: قال أبي: منكر الحديث.

<sup>(</sup>٣) التاريخ الكبير ٢٠٦/٥ ، وضعفاء العقيلي ٢/ ٣٠٢ ، والجرح والتعديل ٥/ ١٧٢ (وفيه قول أبي حاتم: منكر الحديث)، والمجروحين ٢/ ٢١ ، والكامل ٤/ ١٥٠٤ ، وتهذيب الكمال ١٩٨/١٦ .

<sup>(</sup>٤) قوله: روى عنه ابن أبي نجيح، من «اللسان» ٥/ ٢٥ ، وذكر ابن حجر أنه بخط ابن المحب ملحق بخط الذهبي.

<sup>(</sup>٥) التاريخ الكبير ٥/ ٢١٣ ، وضعفاء العقيلي ٢/ ٣١٠ ، وتهذيب الكمال ٢٠٦/١٦ .

وثَّقه ابن حبان على قاعدته(١).

٤٤٠٩ ـ ق: عبد الله بن نافع، مولى ابن عمر، وهو أخو أبي بكر بن نافع، وعمر بن نافع. حدَّث عن أبيه.

قال ابن المدينيّ: روى مناكير. وقال البخاريّ: يخالف في حديثه. وقال أيضًا: منكر الحديث.

وروى عبَّاس عن يحيى: ضعيف. وروى معاوية عن يحيى: ليس بذاك. وقال النسائي: متروك.

ابن أبي فُديك: حدثنا عبد الله بن نافع، عن أبيه، عن ابن عمر، أنَّ رسول الله ﷺ قال: «مَنْ لبَّد رأسه فقد وجب عليه الحلاق».

وتفرَّد عن أبيه، عن ابن عمر بحديث: «في الركاز العُشر».

توفي سنة أربع وخمسين ومئة<sup>(٣)</sup>.

الصائغ، صاحب مالك.

وُثِّق. وقال البخاريّ: في حفظه شيء. وقال أحمد: لم يكن بذاك في الحديث.

آدم بن موسى: حدثنا البخاريّ: عبد الله بن نافع الصائغ يُعرَف ويُنكَر<sup>(٤)</sup>، وكتابه أصحّ. وروى الدارميّ عن يحيى: ثقة.

وقال ابن سعد: كان قد لزم مالكاً لزوماً شديداً، وكان لا يقدّم عليه أحداً، وهو دون معنن.

وقال أبو زُرعة: لا بأس به.

وقال أبو حاتم: هو ليِّن في حفظه، وكتابُه أصح .

وقال النسائي: لا بأس به. وقال مرة: ثقة.

قلت: روى عن الليث، وأسامة بن زيد الليثي، وسُليمان بن يزيد الكعبي، وداود بن قيس الفرَّاء، وعبد الله بن نافع العُمريّ، ومحمد ابن عبد الله بن حسن، وهو أقدم مَنْ لَقِيَ.

روى عنه: أحمد بن صالح، ودُحَيم، والذُّهليّ، والزُّبير بن بكَّار.

وقال أحمد: لم يكن صاحب حديث؛ كان ضيِّقاً فيه، كان صاحب رأي مالك يُفتى به.

وقد ذكره ابن عديّ، وساق له حديثاً من وجهين، عن أبي عبد الرحيم الحرَّاني، عن عبد الوهّاب بن بُخْت، عن عبد الله بن نافع، عن هشام ابن عروة؛ فذكر حديثاً في التعوّذ من النار والقبر.

<sup>(</sup>۱) في هامش (س): يعني من الاحتجاج بمن لا يُعرف. اهـ. وترجمته في «الثقات» ٧/ ٥٤ (وقال فيه ابن حبان: صدوق)، وتهذيب الكمال ٢١٢/١٦ .

<sup>(</sup>٢) في (د) و(س): هذه، بدل: هدم، والمثبت من «ضعفاء» العقيلي ٢/ ٣١٢ ، و «كامل» ابن عدي ٤/ ١٤٨٢ ، وينظر «شرح معاني الآثار» ٤/ ١٩٤٤ .

<sup>(</sup>٣) التاريخ الأوسط ٢/ ٦٠ ، والضعفاء الصغير ص٦٨ ، وضعفاء النسائي ص٦٥ ، وضعفاء العقيلي ٢/ ٣١١ ، والجرح والتعديل ٥/ ١٨٣ ، والكامل ٤/ ١٤٨١ ، وتهذيب الكمال ٢١٣/١٦ .

<sup>(</sup>٤) في «التاريخ الكبير» ٥/ ٢١٣ : يُعرف حفظه ويُنكر.

ووهم ابن عدي، فإن هذا لعله عبد الله بن نافع مولى ابن عمر، فإن الصائغ إنما وُلد بعد موت عبد الوهَّاب بن بُخْت.

أنْكرُ ما لُه: ما رواه محمد بن إسماعيل الصائغ - ثقة - حدثنا عبد الله بن نافع، حدثنا مالك، عن نافع، عن ابن عُمر مرفوعاً: ﴿مَنْ مات بين الحرمين حاجًا أو معتمراً لم يحاسب».

«الموضوعات» فلم ينصف<sup>(۱)</sup>.

## فأما:

٤٤١١ ـ س ق: عبد الله بن نافع الزُّبيري؟ فمن طبقة الصائغ: صدوق، خرَّج له النسائق<sup>(۲)</sup>.

٤٤١٢ ـ بخ: عبد الله بن نُجَيد بن عمران بن حُصين الا يُعرف له عن أبيه وعنه ولده يو سف (۳)

٤٤١٣ ـ د س ق: عسب الله بسن نُسجَتِي ثقة. وأما الرأي فكان قَدَريًّا معتزليًّا. الحضرميّ. عن على (١).

روى آدم عن البخاريّ قال: فيه نظر.

قلت: روى عنه جابر الجعفى، فالنَّكارة من ذئب، وسيف بن سليمان. جابر. وروى عنه الحارث العكلي .

وقال النسائ*يّ*: ثقة<sup>(ه)</sup>.

٤٤١٤ ـ ع (صح): عبد الله بن أبي نَجيح المكّى، صاحب التفسير.

أخذ عن مجاهد، وعطاء، وهو من الأثمة الثقات.

وقال يحيى القطان: لم يسمع التفسير كلُّه من مجاهد، بل كله عن القاسم بن أبي بَرَّة.

وقال العُقيليّ: حدثنا آدم بن موسى، سمعت هذا الخبر ساقه ابن الجوزيّ في البخاريّ قال: عبد الله بن أبي نَجيح كان يتَّهم بالاعتزال والقَدَر.

وقال ابن المديني: كان يرى الاعتزال.

وقال أحمد: أفسدوه بأخَرَة. وكان جالسَ عَمرو بن عُبيد.

وقال على: سمعت القطان يقول: كان ابن أبي نجيح من رؤوس الدُّعاة.

وقال ابن المدينيّ أيضاً: أما الحديث فهو فيه

وقد ذكره الجوزجاني فيمَنْ رُميَ بالقدر، هو وزكريا بن إسحاق، وشِبْل بن عبَّاد، وابن أبي

قلت: في هؤلاء ثقات، وما ثبت عنهم القَدَر، أو لعلُّهم تابوا(٢).

<sup>(</sup>١) طبقات ابن سعد ٥/٤٣٨ ، والتاريخ الكبير ٥/٢١٣ ، وضعفاء العقيلي ٢/٣١١ ، والجرح والتعديل ٥/ ١٨٣ \_ ١٨٤ ، والكامل ٤/ ١٥٥٥ ، والموضوعات (١١٧٢)، وتهذيب الكمال ٢٠٨/١٦ .

<sup>(</sup>٢) وخرَّج له ابن ماجه أيضاً. «تهذيب الكمال؛ ٢٠٣/١٦ .

<sup>(</sup>٣) تهذيب الكمال ٢١٩/١٦ ، روى له البخاري في «الأدب، (٣٤٣) في إعطاء الشاعر إذا خاف شرّه.

<sup>(</sup>٤) وروى أيضاً عن أبيه عن على، وروايته عن على مرسلة، كما في المصادر التالية.

<sup>(</sup>٥) التاريخ الكبير ٥/٢١٤ ، وضعفاء العقيلي ٢/٣١٢ ، والجرح والتعديل ٥/١٨٤ ، والمراسيل ص٩٦ ، وتهذيب الكمال ٢١٩/١٦ \_ ٢٢٠ .

<sup>(</sup>٦) التاريخ الكبير ٥/ ٢٢٣ ، وأحوال الرجال ص١٨٦ ، وضعفاء العقيلي ٢/ ٣١٧ ، والجرح والتعديل ٢٠٣/٥ ، وتهذيب الكمال ٢١٥/١٦ . وسيتكرر مختصراً في عبد الله بن يسار.

٤٤١٥ ـ د س ق: عبد الله بن نسطاس . عن جابر. لا يُعرف، تفرَّد عنه هاشم بن هاشم (۱).

٤٤١٦ ـ عبد الله بن أبي نَشَبة . قال الأزديّ: لاً يصحُّ حديثه<sup>(۲)</sup>.

٤٤١٧ ـ عبد الله بن نصر الأنطاكي الأصمّ. عن وكيع. منكر الحديث.

ذكر له ابن عدي مناكير. روى عنه المنجنيق*يّ*، وعُمر بن سنان<sup>(٣)</sup>.

٤٤١٨ ـ عبد الله بن نصر، شيخ لحاتم بن إسماعيل. مدنتي. مجهول(٤).

٤٤١٩ ـ قد<sup>(ه)</sup>: عبد الله بن نُعيم الدمشقيّ. عن الضحاك بن عَرْزب، ومكحول. وعنه ابن جُريج، وجماعة.

صالح الحديث.

٤٤٢٠ ـ عبد الله بن نوح، مكّي. عن عطاء ابن أبي ميمونة. تركوه، قاله الأزديّ، ثم ساق له حديثاً باطلاً (٦).

٤٤٢١ ـ عبد الله بن نَهيك .عن عليّ. تفرُّد عنه أبو إسحاق<sup>(۷)</sup>.

٤٤٢٢ ـ عبد الله بن هارون بن أبى عَلْقَمة الفَرُويِّ المدنيِّ (^).

له عن القَعْنبيّ وغيره مناكير، ولم يترك.

ذكره ابن عديّ وطعن فيه وقال: كتب إلىّ مكحول: حدثنا عبد الله بن هارون الفُرُويّ، حدثنا القعنبي، حدثنا ابن أبي ذئب، عن ابن شهاب، عن أنس مرفوعاً: ﴿أَقِيلُوا ذُوي الهيئات عثراتِهم".

وله عن أبيه، عن بُكير، عن الزُّهريّ، عن سئل عنه ابن معين فقال: مظلم. وقال غيره: عُبيد الله، عن ابن عباس (٩)، عن النبي على الله الله الله على النبي الله سَبَقَ إلا في خفّ أو نصل أو حافر).

- (١) تهذيب الكمال ٢١/ ٢٢١ . له حديث عند أبي داود (٣٢٤٦)، والنسائي في «الكبرى» (٥٩٧٣)، وابن ماجه (٢٣٢٥) في اليمين على منبر النبي ﷺ.
- (٢) في «التاريخ الكبير» ٥/ ٢١٥ ، و الجرح والتعديل، ٥/ ١٨٥ ، و (ثقات) ابن حبان ٧/ ٥٦ : عبد الله بن نسيب السلمي؛ قال ابن حجر في «اللسان» ٥/ ٢٦ : يحتمل أن يكون هذا، وتصحُّف اسم أبيه.
- (٣) الكامل ٤/ ١٥٤٥ . وجاء في هامش (د) ما نصُّه: من أحاديثه: الرهن لمن رهنه، له غنمه وعليه غُرمه. رواه الدارقطني
  - (٤) الجرح والتعديل ١٨٦/٥.
- (٥) الرمز (قد) من اتهذيب الكمال؛ ٢٢٣/١٦ ويعني رواية أبي داود له في االقَدَر؛. ووقع في المطبوع: ق د، وهو خطأ.
  - (٦) ذكر ابن حجر الخبر في «اللسان» ٧٧/٥ ، ولفظه عن أنس مرفوعاً : «عليكم بالمرزنجوش فإنه جيد للخشام».
    - (٧) ذكره المزى في اتهذيبه ١٦ / ٢٣١ للتمييز.
- (٨) هو أبو علقمة الصغير، عبدُ الله بن هارون بن موسى بن أبي علقمة الكبير، وسيكرره المصنف في الكنى دون أن ينبّه عليه، ولم ترد هذه الترجمة في اللسان؛ وذكره المزي في اتهذيبه؛ ٣٤/ ١٠٠ (في الكني) لتمييزه عن جدّه أبي علقمة الكبير عبد الله بن محمد.
- (٩) كذا نقله عنه ابن حجر في «تهذيبه» ٤/٥٥٩ (في الكنى). والذي في «الكامل» ٤/ ١٥٧٣ : عبد الله بن هارون، عن قدامة (وهو ابن محمد بن خشرم) عن أبيه، عن بُكير، به.

قال ابن عديّ: هذان باطلان بهذا الإسناد.

٤٤٢٣ ـ بخ د: عبد الله بن هارون (١٠). شيخ حجازيّ في عصر الثوريّ. لا يُعرف. تفرَّد عنه صفوان بن عيسى (٢٠).

٤٤٢٤ ـ عبد الله بن هارون الصُّوريّ عن الأوزاعيّ. لا يُعرف. والخبر كذب في أخلاق الأبدال<sup>٣)</sup>.

مكرر ٤٤٢٣ ـ عبد الله بن هارون البَجَليّ. عن ليث بن أبي سُليم. ليس بالقويّ. ساق له ابنُ عديّ أحاديث منكرة.

منها: ابن عديّ، حدثنا ابن مهديّ الإِخْمِيميّ، حدثنا أبو مصعب، حدثنا حاتم بن إسماعيل، حدثني عبد الله بن هارون، عن ليث، عن طاوس، عن ابن عباس مرفوعاً: «علموا ولا تعسّروا، وإذا غضبتُم فاسكتوا»(٤).

ابن عَمْرو بن العاص في وجوب الجمعة. تفرَّد عنه أبو سلمة بن نُبيَّه (٥٠).

٤٤٢٦ \_ ت س: عبد الله بن هانئ، أبو الزَّعْرَاء. صاحب ابن مسعود.

قال البخاريّ: لا يُتابع على حديثه. سمع منه سلمة بن كُهيل حديثَه عن ابن مسعود في الشفاعة: ثم يقوم نبيّكم على رابعاً.

والمعروف أنه عليه الصلاة والسلام أولُ شافع. قاله البخاريّ. وقد أخرج النسائي الحديث مختصر أ(٦).

الله بن هانئ بن أبي عَبْلة. عن أبي عَبْلة. عن أبيه. أدركه أبو حاتم الرازيّ. متَّهم بالكذب $^{(v)}$ .

٤٤٢٨ ـ عبد الله بن هبة الله الحِلِّي البزَّاز. روى عن سبط الخياط سنة تسع وست مئة، ثم ظهر أنّ السماعات لأخ باسْمِه مات قديماً.

٤٤٢٩ ـ عبد الله بن هشام الدَّسْتُوائي، أخو معاذ. عن أبيه.

قال أبو حاتم: متروك الحديث (٨).

- = ولم يخرِّجه ابن عدي، إنما أورده. وهو في «المعجم الكبير» (١٠٧٦٤) من طريق عبد الله بن هارون، عن قدامة، عن مخرمة بن بكير، عن أبيه، عن عطاء، عن ابن عباس.
- (۱) الرمز (بخ) من "تهذيب الكمال» ١٦/ ٢٣٥ ، وحديثه عند البخاري في "الأدب" (١١٩٠)، وأبي داود (٤١٣٨) عن ابن عباس قال: من السنة إذا جلس الرجل أن يخلع نعليه، فيضعهما إلى جنبه.
  - (٢) سيرد له في مكرره بعد ترجمة حديث يرويه عنه حاتم بن إسماعيل.
- (٣) حلية الأولياء ٨/١ ، والموضوعات (١٦٣٨)، والخبر عن ابن عمر مرفوعاً: خيار أمتي في كل قرن خمس مئة، والأبدال أربعون..
  - (٤) الكامل ٤/ ١٥٧٢ ، وذكر له أيضاً الحديث المذكور قبل تعليق.
- (٥) تهذيب الكمال ٢٣٦/١٦ . قال المزي: ويقال: ابن أبي هارون. وحديثه عند أبي داود (١٠٥٦) ولفظه: «الجمعة على كل من سمع النداء». وفي إسناده قبيصة. قال أبو داود: روى هذا الحديث جماعة.. لم يرفعوه، وإنما أسنده قبيصة.
  - (٦) التاريخ الكبير ٥/ ٢٢١ ، والسنن الكبرى للنسائي (١١٢٣٢)، وتهذيب الكمال ١٦/ ٢٤٠.
  - (٧) الجرح والتعديل ٥/ ١٩٤ ، وفيه أن أبا حاتم لم يسمع منه لأنه سأل عنه فقيل: هو شيخ يكذب.
    - (٨) الجرح والتعديل ١٩٣/٥.

عبَّاد المهلّبيّ.

ضعَّفه الأزديّ.

٤٤٣١ \_ عبد الله بن هلال الأزديّ. عن ابن وَهْب. ضعفه الدارقطني.

٤٤٣٢ \_ عس: عبد الله بن همَّام النَّهديّ. عن على. وعنه عيسى بن عبد الرحمن السُّلميّ

٤٤٣٣ ـ عبد الله بن أبي هند. عن أبي عُبيدة. روى عنه أبو مالك الأشجعيّ. قال البخاري في حديثه: منكر. وقال مرّةً: لا يصحُّ حديثه (٢).

٤٤٣٤ ـ عبد الله بن واقد، أبو قتادة الحرَّانيّ. مات سنة عشر ومئتين.

قال البخاري: سكتوا عنه. وقال أيضاً: تركوه. وقال أبو زُرعة والدارقطني: ضعيف. وقال أبو حاتم: ذهب حديثه.

وروى عبد الله بن أحمد عن ابن معين: ليس بشيء. وروى الدولابي عن عبَّاس عن يحيى: ليس بشيء. وقال أيضاً: ليس به بأس، كثير الغلط.

ابن عديّ: حدثنا ابن جَوْصا، حدثنا عبَّاس بن محمد، عن ابن معين: أبو قتادة الحرَّاني ثقة.

وقال عبد الله بن أحمد: قلت لأبي: إنَّ يعقوب بن إسماعيل بن صَبِيح ذكر أنَّ أبا قتادة

٤٤٣٠ ـ عبد الله بن هلال، شيخ لعبَّاد بن الحرَّاني كان يكذب، فعظُم ذلك عنده جدًّا، وقال: هؤلاء أهل حران يحملون عليه؛ كان أبو قتادة يتحرّى الصدق، ولقد رأيتُه يُشبه أصحاب الحديث.

وقال أحمد في موضع آخر: ما به بأس، رجل صالح يُشبه أهلَ النُّسك، ربما أخطأ.

وقال الجوزجانيّ: متروك (٣).

وقال يحيى بن بُكير: قدم أبو قتادة على الليث وعليه جُبّة صوف، وهو يكتب في كتف، قد وضع صوفة في قشرة جوزة، فكتب منها، فلما ذهب إلى منزله بعث إليه الليثُ سبعين ديناراً فردَّها.

وقال ابن حبان: كان أبو قتادة من عُبّاد الجزيرة، فغفل عن الإتقان، فوقعت المناكير في أخباره، فلا يجوز أنْ يُحتجُّ بخبره.

وهو الذي رَوَى عن الثوريّ، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة، أنَّ النبيِّ على كان كثيراً ما يقبِّل نحر فاطمة، فقلت: يا رسول الله، أراك تفعل أ شيئاً لم أكن أراك تفعله! قال: «أو ما علمتِ يا حُميراء أنّ الله لما أسرى بي إلى السماء؛ أمر جبريل فأدخلني الجنة، وأوقفني على شجرة ما رأيت أطيبَ رائحةً منها، ولا أطيبَ ثمراً؛ فأقبل جبريل يفرك ويُطعمني؛ فخلق الله منها في صُلبي نطفة، فلما صرتُ إلى الدنيا واقعتُ خديجة،

<sup>(</sup>١) تهذيب الكمال ١٦/ ٢٥٠ ، وذكر له المزي حديثاً للنسائي في (مسند علي؛ أن فاطمة شكت إلى النبي ﷺ العمل...

<sup>(</sup>٢) التاريخ الكبير ٥/ ٢٢٣ ـ ٢٢٤ ، وضعفاء العقيلي ٣١٣/٢ ، والكامل ١٥٤٩/٤ .

 <sup>(</sup>٣) قول الجوزجاني الذي في «أحوال الرجال» ص١٨٠ ، ونقله عنه ابن عدي في «الكامل» ٤/ ١٥١٠ : «أبو قتادة الحرَّاني غير مقنع، لأنه برك فلم ينبعث، وأما قوله: متروك، فهو للنسائي كما في اضعفائه، ص٦٤، ونقله عنه ابن عدي أيضاً بإثر قول الجوزجاني.

فحملت، وإني كلما اشتقت إلى رائحة تلك مرضاتي، ولم يتعاظم على خلقي، ولم يبت الشجرة؛ شمَنتُ نحر فاطمة، فوجدت رائحة تلك مصِرًا على خطيئة؛ يُطعم الجائع، ويُؤوي الشجرة منها، وإنها ليست من نساء أهل الدنيا، الغريب، ويرحم المُصاب؛ فذاك الذي يضيء ولا تعتل كما يعتل أهل الدنيا».

حدثناه محمد بن العباس الدمشقيّ بجُرجان، حدثنا عبد الله بن ثابت بن حسان الهاشميّ الحرانيّ، حدثنا أبو قتادة.

قلت: هذا حديث موضوع مهتوك الحال، ما أعتقدُ أنَّ أبا قتادة رواه.

ثم وجدتُ له إسناداً آخر عنه، رواه الطبراني (۱) عن عبد الله بن سعيد الرَّقيّ، عن أحمد بن أبي شيبة الرهاويّ، عن أبي قتادة، فهو الآفة.

قال ابن حبّان: وروى أبو قتادة عن أيوب بن نَهِيك، عن عطاء، عن ابن عُمر، عن النبيّ ﷺ، قال: "مَنْ صام يوم الأربعاء والخميس والجمعة، وتصدّق بشيء غُفر له». حدثناه الحسن ابن سفيان، حدثنا ابن راهويه، عنه.

إسحاق بن زيد الخطّابي: حدثنا أبو قتادة، عن حَنْظلة بن أبي سفيان، عن طاوس، عن ابن عباس، أنّ النبيّ على قال: "إنّ الله يقول: إنما أتقبّل الصلاة ممن (٢) تواضع لعظمتي، وقطع نهاره بِذِكْري، وكفّ نفسه عن الشهوات ابتغاء

مرضاتي، ولم يتعاظم على خلقي، ولم يبت مصِرًا على خطيئة؛ يُطعم الجائع، ويُؤوي الغريب، ويرحم المُصاب؛ فذاك الذي يضيء نور ورَجهه كما يضيء نور الشمس؛ يدعوني وأُلبِّي، ويسألني فأُعْظِي؛ مَثَلُه عندي كمثل الفردوس في الجنان؛ لا يفني ثمرها، ولا تتغيّر عن حالها» حدثناه أحمد بن عيسى بن السُّكين بواسط، حدثنا الخطّابي.

ابن راهویه: حدثنا عبد الله بن واقد، حدثنا حیوة بن شُریح، عن أبي الأسود، عن عبد الله ابن رافع، عن أبي هریرة مرفوعاً: «مَنْ كان علیه مِنْ رمضان شيء فأدركه رمضان فلم يَقْضِه لم يُقبل منه، وإن صلّى تطوّعاً وعليه مكتوبة لم يُقبل

أبو خيثمة مصعب بن سعيد: حدثنا عبد الله ابن واقد، حدثنا حيوة بن شُريح، عن بكر بن عَمرو. عن مِشْرَح، عن عقبة بن عامر، قال رسول الله ﷺ: «لو لم أُبعث فيكم لبعث فيكم عُمر». لم يخرّجوا لأبي قتادة شيئاً (٣).

٤٤٣٥ ـ عبد الله بن واقد. عن أبي الزبير، وقتادة. ذكره العُقيليّ.

روى عباس عن ابن معين قال: روى عن قتادة وأبي الزبير، ليس بشيء.

<sup>(1)</sup> في «المعجم الكبير» ٢٢/ ٢٠٠ ـ ٤٠١ . قال ابن الجوزي في «الموضوعات» ٢١٣/٢ : الذي وضعه أجهلُ الجهَّال بالنقل والتاريخ، وإن فاطمة ولدت قبل النبوة بخمس سنين... وذكره للإسراء كان أشد لفضيحته، فإن الإسراء كان قبل الهجرة بسنة، بعد موت خديجة...

<sup>(</sup>٢) في النسختين: (د) و(س): عمن، وفي «المجروحين» ٢/ ٣١ ، لمن، والمثبت من المطبوع.

<sup>(</sup>٣) التاريخ الكبير ٥/ ٢١٩ ، والضعفاء الصغير ص٦٨ ، وأحوال الرجال ص١٨٠ ، وضعفاء النسائي ص٦٤ ، وضعفاء التاريخ الكبير ٥/ ٢٩ ، والصعديل ٥/ ١٩١ ـ ١٩٢ ، والمجروحين ٢/ ٢٩ ، والكامل ٤/ ١٥٠٩ ، وتهذيب الكمال ٢٦/ ٢٥٩ .

وقال محمد بن كثير البصري، عن عبد الله ابن واقد، عن أبي الزبير، عن جابر، عن عبادة ولله عتقاء يُعتقهم من النار». مرفوعاً: «لا طاعةً لمَنْ عصى الله»(١).

> ٤٤٣٦ ـ ق: عبد الله بن واقد، أبو رجاء الخُراساني.

> قال ابن عديّ: مظلم الحديث، لم أر للمتقدِّمين فيه كلاماً.

> قلت: وثَّقه أحمد ويحيى. وقال أبو زُرعة: لم يكن به بأس.

إسحاق بن منصور السلولي: حدثنا عبد الله ابن واقد، عن محمد بن مالك قال: رأيتُ على يحتجُّ به. وهو مكّيّ، اشتهر بالعَدَنيّ. البراء بن عازب خاتماً من ذهب، فقيل له من أجله، فقال: قسم رسول الله على [غنيمة]، وجماعة. فَفَضَل هذا الخاتم، فقال: «مَنْ تَرَوْنَ أَحقّ بهذا؟» ثم قال: «ادْنُ يا بَرَاء». فألبسني في أصبعي. وقال: «البس ما كساك الله ورسوله».

قلت: هذا حديث منكر.

واحداً عن البراء: كنَّا مع النبي ﷺ في جنازة، فبكي عند القبر حتى بَلَّ الثرى، وقال: ﴿إِخُوانِي لِمثل هذا اليوم فأعِدُوا».

وقال خلف بن تميم: حدثنا أبو رجاء الهرويّ: عبد الله بن واقد، عن الضحاك، عن ابن عباس، عن النبي ﷺ قال: «ما مِنْ يوم إلَّا

ولله فيه عتقاء إلا يوم الجمعة، فما من ساعة إلا

سمعناه من أحمد بن هبة الله، عن أبي رَوْح، أخبرنا زاهر، أخبرنا أبو سعيد الكنجروذي، أخبرنا أبو بكر بن مهران، أخبرنا عبد الله بن محمد بن مسلم الإسفراييني، حدثنا يوسف بن سعيد بن مسلم، حدثنا خلف ىهذا<sup>(٣)</sup>.

٤٤٣٧ ـ د ت س (صبح)(٤): عبد الله بن الوليد العَدنيّ، راوي «جامع» سفيان، عنه.

قال أبو زُرعة: صدوق. وقال أبو حاتم: لا

رَوَى عنه أحمد بن حنبل، ومؤمَّل بن إهاب،

وقال أحمد: ما كان صاحب حديث، ولكن حديثه حديث صحيح، وربما أخطأ في الأسماء. كتبتُ عنه كثيراً.

ومن أفراده: عن سفيان، عن ابن المنكدر، وبهذا الإسناد خرَّج له ابن ماجه (٢) حديثاً عن جابر، قال رسول الله على: «لا يسكن مكة آكلُ رباً ولا سافكِ». وقد رواه سفيان بن وكيع، عن موسى بن عيسى الليثي، عن زائدة، عن سفيان.

وقال ابن عديّ: ما رأيت لعبد الله حديثاً منكراً فأذكره (٥).

<sup>(</sup>١) ضعفاء العقيلي ٣١٢/٢.

<sup>(</sup>۲) سنن ابن ماجه (٤١٩٥)، وهو في «المسند» (١٨٦٠٢) من طريق أبي رجاء. وأشير إلى هذا في هامش (س).

<sup>(</sup>٣) الجرح والتعديل ٥/ ١٩١ ، والكامل ٤/ ١٥٦٧ (وما سلف بين حاصرتين منه)، وتهذيب الكمال ١٦/ ٢٥٤ . والسير ١٤/ ٥٤٧ \_ ٥٤٨ (ترجمة عبد الله الإسفراييني).

<sup>(</sup>٤) لم تردلفظة (صح) في (س) (وتعني العمل على توثيقه) وجاء في هامشها أن ابن حبان قال في «الثقات»: مستقيم الحديث.

<sup>(</sup>٥) الجرح والتعديل ٥/ ١٨٨ ، والكامل ٤/ ١٥٦١ ، وتهذيب الكمال ١٦/ ٢٧١ .

الليكَ عبد الله بن الوليد بن عبد الله ورُويَ أنّ الليكَ ابن مَعْقِل بن مُقرِّن المزنيّ. عن بُكير بن شهاب، أحاديثَ ابن جريج. وجامع بن شداد، وعِدّة. وعنه: أبو عاصم، وأبو ابن وهب: عن النُّوجار، أنَّ رجلاً زنه على وأخرون.

وثّقه ابن معين، والنسائيّ. وقال أبو حاتم: صالح الحديث. وقال ابن المدينيّ: مجهول لا أعرفه.

قلت: قدعَرَفه جماعة ووثَّقوه، فالعبرة بهم (١).

٤٤٣٩ - ع (صح): عبد الله بن وَهب بن مسلم، أبو محمد المصريّ، أحد الأثبات، والأئمة الأعلام، وصاحب التصانيف. تناكد ابن عدي بإيراده في «الكامل».

عباس: عن يحيى، سمع ابنَ وهب يقول لسفيان: يا أبا محمد، الذي عرض عليك أمس فلان أَجِزُها لي. قال: نعم.

قلت: هذا مذهب لجماعة، وإن كان على عبد الله فيه عتب، فابن عُيينة شريكه فيه.

ابن عديّ: حدثنا إبراهيم بن عبد الله بن أيوب المخرمي، عن أبيه قال: كنت عند سفيان وعنده ابن معين، فجاءه ابن وَهْب بجزء، فقال: يا أبا محمد؛ أحدِّثُ بما فيه عنك؟ فقال له ابن معين: يا شيخ، هذا والريح بمنزلة، ادفع الجزء إليه حتى ينظر في حديثه.

ابن الدورقي: سمعتُ ابنَ معين يقول: ابنُ عن ابن عُمر، أنَّ رسول اللهو. وهب ليس بذاك في ابن جريج؛ كان يستصغر (٢). ذي اليَدَيْن سجدتي السهو.

ورُويَ أنّ الليكَ بن سعد سمع من ابن وهب أحاديثَ ابن جريج.

ابن وهب: عن ابن جريج عن أبي الزبير، عن جابر، أنَّ رجلاً زنى، فأمر به النبيُّ ﷺ، فجُلد، ثم أُخبر أنه محصَن، فرجمه. تابعه أبو عاصم، وأخرجه أبو داود والنسائي.

هارون بن معروف: سمعتُ ابن وَهْب يقول: قال لي عبد الرحمن بن مهديّ: اكتب لي أحاديث عمرو بن الحارث، فكتبتُ له مئتي حديث، وحدثته بها.

عمرو بن سوّاد: قال لي ابن وهب: سمعت من ثلاث مئة وسبعين شيخاً، فما رأيتُ أحفظ من عمرو بن الحارث، وذلك أنه كان جعل على نفسه أن يتحفظ كلَّ يوم ثلاثة أحاديث.

وقال يونس: قال لي ابن وهب: وُلدتُ سنة خمس وعشرين ومئة، وطلبتُ العلم وأنا ابن سبع عشرة سنة، ودعوتُ يونس بن يزيد الأيلي يوم عُرسي.

عثمان بن سعيد: سألتُ يحيى عن ابن وهب، فقال: أرجو أنْ يكون صدوقاً.

وروى عباس عن يحيى: ثقة.

ابن عديّ: حدثنا أبو يعلى، حدثنا يحيى بن معين، حدثنا سعيد بن أبي مريم، حدثنا الليث، عن عبد الله بن وَهْب، عن العُمريّ، عن نافع، عن ابن عُمر، أنَّ رسول الله على لم يسجد (٢) يوم ذي اليَدَيْن سجدتي السهو.

<sup>(</sup>١) الجرح والتعديل ٥/ ١٨٧ ، وتهذيب الكمال ٢٦٨/١٦ .

<sup>(</sup>٢) العبارة في مطبوع (الكامل؛ ١٥١٨/٤ : ابن وهب ليس بذاك، وابن جريج كان يستصغره.

<sup>(</sup>٣) كذا في «السير» ٩/ ٢٣٢ ، وكذا رواه الطبراني في «الكبير» (١٣٣٥٦) من طريق آخر عن سعيد بن أبي مريم بهذا الإسناد. ووقع في «الكامل» ٤/ ١٥٢٠ : سجد، بدل: لم يسجد.

وعن أحمد بن صالح قال: صنَّف ابن وهب مئة ألف وعشرين ألف حديث. وحديثُه كلَّه عند حرملة سوى حديثين.

قلت: مع هذه الكثرة فابن عديّ يقول: لا أعلم له حديثاً منكراً [إذا] حدَّث به عنه ثقة.

وقال أبو طالب عن أحمد بن حنبل: ابن وَهب صحيح الحديث، ما أَصحَّ حديثه وأثبته، يَفْصِلُ السماع من العرض، والحديث من الحديث. فقيل له: أليس كان يسيء الأخذ؟ قال: بلى؛ لكن إذا نظرتَ في حديثه وما رَوَى عن مشايخه، وجدتَه صحيحاً.

وقال يحيى بن بكير: ابن وهب أفقه من ابن القاسم.

وعن الحارث بن مسكين قال: شهدتُ ابن عُيينة ومعه ابن وَهْب، فسئل عن شيء، فسأل ابنَ وهب، ثم قال: هذا شيخ أهل مصر يخبر عن مالك بكذا.

قال ابن حبان: ابن وهب هو الذي عُني بجمع ما روى أهل الحجاز ومصر، وحفظ عليهم حديثهم، وجمع وصنَّف؛ وكان من العُبَّاد.

وقال يونس بن عبد الأعلى: عُرض على ابن وهب القضاء، فجنَّن نفسه (١)، ولزم بيته.

مات في شعبان سنة سبع وتسعين ومئة، فلما سمع ابن عيينة بموته أيام الحج قال: أُصبت به

أنا خاصة، وأُصيب به المسلمون عامة (٢).

عبد الله بن وَهْب النَّسَويِّ (٣). روى عن يزيد بن هارون وغيره.

قال ابن حبان: دجَّال يضع الحديث.

فمن أباطيله: عن يزيد، عن حُميد، عن أنس مرفوعاً: «إذا أراد الله أن يبعث إلى أهل بيت ضيفاً؛ بعث إليهم قبل ذلك بأربعين صباحاً طيراً أبيض...». ثم سردَ حديثاً في ورقتين.

وروى عن عبد الحميد الحِمَّاني، عن جُويبر، عن الضحاك، عن ابن عباس مسائل عبد الله بن سلام في جزء.

وروى عن شجاع بن الوليد، عن خُصيف، عن مجاهد، عن أبي سعيد قال: أوصى رسول الله علم عليًا، فقال: ﴿إِذَا أَدَّ لَكَ الْعَرُوسِ بِيتَكُ ؛ فَاخْلَعَ خُفَّهَا، واغسل رجليها، وصبَّ الماء على باب دارك، فإذا فعلت أخرج الله من دارك سبعين باباً من الفقر. وامْنَع العروس في سُبُوعها الأول من اللبان والخلّ والكزبرة والتفاحة الحامضة، لأنها تعقر الرحم... وسرد حديثاً في نحو ورقتين.

قال ابن حبَّان: وكأنه اجتمع مع الجُويباري، واتفقا على وضع الحديث؛ فقلَّ حديثُ رأيتُه للجُويباريّ إلا ورأيتُه لعبد الله هذا (٤٠).

- عبد الله بن وَهْب الدِّينوريّ .هو ابن محمد. مرَّ [٤٣٣٧](٥).

<sup>(</sup>١) في المطبوع: فحبس نفسه، وفي (السير) ٢٢٩/٩: فتغيَّب.

<sup>(</sup>٢) الجرح والتعديل ٥/ ١٨٩ ، والثقات ٨/ ٣٤٦ ، والكامل ٤/ ١٥٢٢ (وما سلف بين حاصرتين منه)، وتهذيب الكمال ٢/ ٢٧٧ .

<sup>(</sup>٣) في (س) وضعفاء ابن الجوزي ١٤٦/٢ : الفسوي.

<sup>(</sup>٤) المجروحين ٢/٤٣ . ولم أقف على خبر أبي سعيد.

<sup>(</sup>٥) وهو أيضاً عبد الله بن حمدان بن وهب كما سلف ثمة.

٤٤٤١ ـ عبد الله بن وَهْب [الراسبي]. كان من رؤوس الحرورية. زائغ مبتدع. أدرك عليًا<sup>(١)</sup>.

٤٤٤٢ ـ عبد الله بن وَهْب الحضرميّ الكوفيّ. عن أبي جَناب الكلبيّ. وعنه أبو سعيد الأشجّ. أبي كثير اليماميّ. عن أبيه. ذكره ابن أبي حاتم. مجهول<sup>(٢)</sup>.

> ٤٤٤٣ ـ عبد الله بن وَهْب بن منبِّه. عن أبيه. وعنه: إبراهيم بن عمر بن كيسان، وأبو الهذيل عمران بن هِرْبذ، وداود بن قيس الصنعانيُّون.

> ما علمتُ أحداً وثَّقه، بلى قال أبو داود: معروف<sup>(۳)</sup>.

٤٤٤٤ ـ عبد الله بن يحيى الألهانيّ. عن عديّ بذكره (٧). الرُّهريّ. وعنه: الوليد، وبقيّة. لا بأس به إن شاء الله تعالى.

> ٤٤٤٥ ـ عبد الله بن يحيى (٤) المؤدّب. عن إسماعيل بن عياش بخبر باطل في فضل معاوية. لا يُدرى مَن ذا.

> ٤٤٤٦ خ د: عبد الله بن يحيى البُرُلسيّ. عن حَيْوة بن شُريح. قال الدارقطنيّ: مجهول. وقال غيره: صالح الحديث<sup>(ه)</sup>.

> ٤٤٤٧ ـ عبد الله بن يحيى بن موسى السرخسيّ . لقِيه أبو أحمد بن عديّ، واتَّهمه بالكذب في روايته عن عليّ بن حُجْر ونحوه؛

قال: وأقدمُ مَنْ لقى يونسُ (٦) بن عبد الأعلى . وَلَيَ قضاء جُرجان وغيرها.

٤٤٤٨ ـ خ م (صح): عبد الله بن يحيى بن

قال إسحاق بن أبي إسرائيل: ما رأيتُ باليمامة خيراً منه. ذكره ابن عدي، وساق له أحاديث، وقال: لم أرَ للمتقدِّمين فيه كلاماً، وأرجو أنه لا بأس به.

قلت: هو صدوق. قاله أبو حاتم. ووثقه أحمد. قد خرَّج له صاحبا الصحيحين. تبارد ابن

٤٤٤٩ - عبد الله بن أبى يحيى. قال البخارى: حديثه منكر.

ابن كاسب: حدثنا ابن أبى فُديك، عن عبد الله بن أبي يحيى، عن أبي صالح السمان، وعوف بن الطُّفيل، أنَّ عائشة حدثتهما أنّ النبيّ على قال: «كيف بك يا عائشة إذا رجع الناسُ إلى المدينة وكانت كالرُّمَّانة المحشوَّة؟» فقالت: فمن أين يأكلون يا رسول الله؟ قال: «يُطْعِمُهم الله من فوقهم ومن تحت أقدامهم ومِنْ جنّاتِ عَدْن».

<sup>(</sup>١) هو عبدالله بن راسب كما ذكر ابن حجر في «اللسان» ٤/ ٤٧٥ و٥/ ٣٦، وما بين حاصرتين منه، و سلف قبل (٤٠٩١).

<sup>(</sup>۲) الجرح والتعديل ٥/ ١٩٠.

<sup>(</sup>٣) تهذيب الكمال ١٦/ ٢٨٧ . قال المزي: روى له النسائي حديثاً في «مسند على».

<sup>(</sup>٤) كذا وقع للمصنف هنا، والصواب: عبد الله بن بحر، كما سلف في التعليق على ترجمة الحسن بن شبيب، وسيرد أيضاً باسم عبد العزيز بن بحر بعد (٤٨٣٢).

<sup>(</sup>٥) الجرح والتعديل ٥/ ٢٠٤ ، وسؤالات الحاكم ص ٢٣١ ، وتهذيب الكمال ٢٩٩/١٦ .

<sup>(</sup>٦) في «الكامل» ٤/ ١٥٨٠ : أقدم من لحقه يونس . . . إلخ. .

<sup>(</sup>٧) الجرح والتعديل ٥/ ٢٠٣ ، والكامل ٤/ ١٥٣١ ، وتهذيب الكمال ١٦/ ٢٩٢ .

۱۹۵۰ - د ق: عبد الله بن يحيى الثقفي، التوأم. عن ابن أبي مُليكة.

صُويلح، ضعَّفه يحيى بن معين، ومشَّاه غيره. وعن النسائي قولان. روى عنه: خلف البزار وتُتبة (١).

## أما:

٤٤٥١ ـ س: عبد الله بن يحيى الثقفي البصري، أبو محمد؛ فروَى عن أبي عَوانة وجماعة.

وثَّقه الجوزجانيِّ <sup>(۲)</sup>.

٤٤٥٢ ـ ق: عبد الله بن يحيى، من ولد كعب بن مالك. عن أبيه. ما روى عنه سوى الليث. وقد وتُق (٣).

٤٤٥٣ ـ عبد الله بن يزيد بن تميم السلمي، أخو عبد الرحمن.

وثَّقه دُحيم وغيره. وقال أحمد بن حنبل: حدثنا عنه الوليد بن مسلم بمناكير.

وقال: أبو زُرعة: لا بأس به (٤).

٤٤٥٤ ـ م ٤ : عبد الله بن ينيد رضيع عائشة. روى عنها. ما علمتُ روى عنه سوى أبي وَلَابة، لكن احتج به مسلم في صلاة مئة على الميت (٥).

٤٤٥٥ ـ عبد الله بن يزيد الهُذَليّ المدنيّ. يقال: هو ابنُ قُنْطُس.

قال البخاري: يقال: يُتَّهَم بالزندقة. وقال مرة: يُتَّهم بأمرٍ عظيم. وأمَّا أحمد ويحيى فوثَّقاه. وقال النسائي: ليس بثقة (٦).

٤٤٥٦ \_ ت ق: عبد الله يزيد [الدمشقي] حدَّث عنه أبو عَقِيل.

قال الجُوزجاني: أحاديثه منكرة.

قلت: هو هذا الآتي فيما أحسب(٧).

له عن ربيعة بن يزيد، وعطية بن قيس (٨).

٤٤٥٧ ـ م س: عبد الله بن يزيد النّخعيّ. عن أبي زُرعة. ما علمت روى عنه سوى شعبة. وقد احتجّ به مسلم حديث كره الشّكال من الخيل<sup>(٩)</sup>.

<sup>(</sup>١) ضعفاء العقيلي ٢/ ٣١٨ ، وتهذيب الكمال ١٦/ ٢٩٠ .

<sup>(</sup>٢) تهذيب الكمال ٢٩٨/١٦ .

<sup>(</sup>٣) الثقات ٧/٥٩ ، وتهذيب الكمال ٢٩٦/١٦ \_ ٢٩٧ .

<sup>(</sup>٤) الجرح والتعديل ٥/ ١٩٩ ـ ٢٠٠ .

<sup>(</sup>٥) تهذيب الكمال ٢٠٦/١٦. والحديث عند مسلم (٩٤٧).

<sup>(</sup>٦) التاريخ الكبير ٥/ ٢٢٧ ، وضعفاء النسائي ص٦٤ ، وضعفاء العقيلي ٣١٦/٢ (ونقل فيه عن البخاري القول الأول)، والجرح والتعديل ٥/ ١٩٧ ـ ١٩٨ ، والكامل ٥/ ١٥٥٠ (وفيه عن البخاري القول الثاني).

<sup>(</sup>٧) يعنى عبد الله بن يزيد بن آدم الآتى بعد ترجمتين.

<sup>(</sup>٨) أحوال الرجال ص١٦٣ ، والكامل ٤/ ١٥٥١ ، وتهذيب الكمال ٢١/ ٣١٩ (وما بين حاصرتين منه).

<sup>(</sup>٩) تهذيب الكمال ٣٠٨/١٦ ، والحديث عند مسلم (١٨٧٥): (١٠٢)، وهو في «مسند» أحمد (٩٨٩٤) (الشطر الثاني منه). قال عبد الله بن أحمد بإثره: قال أبي: شعبة يخطئ في هذا القول: عبد الله بن يزيد، وإنما هو: سَلَم بن عبد الرحمن النخعي.

٤٤٥٨ ـ عبد الله بن يزيد النَّخَعيّ الصُّهْباني؛ الرأي، وجُويرية بن أسماء (٧). فمن أقران هذا بالكوفة. روى عن كُمْيل بن زياد، وزِرّ، وإبراهيم. وعنه: شعبة أيضاً، والثوريّ، وزائدة.

> وثُّقه ابن معين. وقال أبو حاتم: لا بأس به، لم يخرِّجوا له شيئاً (١).

> ٤٤٥٩ ـ عبد الله بن يزيد بن آدم الدمشقى. عن واثلة، وأبى أمامة. وعنه: كثير بن مروان(٢)، وأبو العَطوف، وأهل الرقة.

> قال أحمد: أحاديثه موضوعة. وقال الجُوزجاني: أحاديثه منكرة<sup>(٣)</sup>.

> ٤٤٦٠ ـ عبد الله بن يزيد الحُدَّاني. عن سليمان بن زُريق، عن الحسن بخبر منكر، ولا يعرف. هو الآتي<sup>(٤)</sup>.

> ٤٤٦١ - عبد الله بن يزيد البكريّ. عن عكرمة ابن عمار.

ضعَّفه أبو حاتم، فقال: ذاهب الحديث<sup>(٥)</sup>.

٤٤٦٢ ـ د س ق: عبد الله بن يزيد<sup>(٦)</sup> مولى المنبعث. تابعي صدوق.

قال الدارقطني: يُعتبر به. روى عنه ربيعة

٤٤٦٣ ـ عبد الله بن يزيد مَحْمِش النيسابوريّ. عن هشام بن عُبيد الله الرازي. مُتَّهَم بالكذب. قال الدارقطني: كان يضع الحديث (^).

٤٤٦٤ ـ س: عبد الله بن يزيد بن الصَّلْت الشيبانيّ .عن محمد بن إسحاق. وعنه محمد بن عبد العزيز الرملي وحدَه.

قال أبو حاتم: متروك الحديث. وقال النسائي: ضعيف<sup>(۹)</sup>.

مكرر ٤٤٥٩ ـ عبد الله بن يزيد الدالاني. ليس بثقة. ذكره الأزدي وغيره، وأتى بعجائب.

روى عنه أبو معاوية، عن أبى أمامة، وواثلة، وأنس مرفوعاً: «اقرؤوا القرآن من البقرة إلى سورة الناس، ولا تقرؤوه من سورة الناس إلى البقرة».

قلت: هذا هو ابن آدم الدمشقيّ المذكور.

مكرر ٤٣٠٥ ـ عبد الله بن يسار. هو عبد الله ابن أبي ليلي. عن على. له حديث قال البخاري: لا يصحّ.

<sup>(</sup>١) الجرح والتعديل ١٩٩/٥ . وذكره المزي في اتهذيبه، ١٦/ ٣١٠ لتمييزه عن الذي قبله.

<sup>(</sup>٢) في (س): فرقد.

<sup>(</sup>٣) الجرح والتعديل ٥/ ١٩٧ ، وتاريخ بغداد ١٩٦/١٠ . وسلف كلام الجوزجاني قبل ترجمتين.

<sup>(</sup>٤) قوله: هو الآتي، لم يرد في (د). والله أعلم.

<sup>(</sup>٥) الجرح والتعديل ٥/ ٢٠١.

<sup>(</sup>٦) وقع بعدها في (د): البكري، ولعله سبق قلم من ناسخها، فلم يرد في ترجمته أنه بكري.

<sup>(</sup>٧) سؤالات البرقاني ص٤٠ ، وتهذيب الكمال ١٦/٣١٤.

<sup>(</sup>٨) ضعفاء ابن الجوزي ٢/ ١٤٦.

<sup>(</sup>٩) الجرح والتعديل ٥/ ٢٠١ ، وتهذيب الكمال ٢٠١/ ٣٠٤ . له حديث عند الترمذي في «الشمائل» (٢٠١)، والنسائي في «الكبرى» (٦٦٩٣).

قلت: رواه محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى ـ وفيه لِين ـ عن عبد الرحمن بن الأصبهاني، عن المختار بن عبد الله بن أبي ليلي، عن أبيه، عن عليّ قولُه: مَن قرأ خلف الإمام فليس على الفطرة.

٤٤٦٥ ـ د: عبد الله بن يسار، أبو همَّام. عن عَمرو بن حُريث. روى عنه يعلى بن عطاء. قال ابن المديني: شيخ مجهول<sup>(١)</sup>.

مكرر ٤٤١٤ ـ ع (صح): عبد الله بن يسار. هذا هو عبد الله بن أبي نُجيح المكي. ثقة.

رؤوس الدُّعاة إلى القدر.

٤٤٦٦ \_ عبد الله بن يعقوب الكرمانيّ. عن يحيى بن بحر الكرماني. وعنه أبو طاهر بن مَحْمش ضُعِف.

٤٤٦٧ ـ د ت: عبد الله بن يعقوب. مدني. عن ابن أبي الزناد. لا أعرفه (٢).

٤٤٦٨ \_ عبد الله بن يَعْلى بن مُرَّة الثقفي. عن أبيه. ضعَّفه غير واحد. روى عنه ابنه عمر، وهو ضعف أيضاً.

قال البخاري: فيه نظر<sup>(٣)</sup>.

٤٤٦٩ ـ عبد الله بن يعلى النَّهديّ. عن على. ما روی عنه سوی عیسی بن عبد الرحمن السلمی (٤).

٤٤٧٠ \_ خ د ت س (صح): عبد الله بن يوسف التِّنيسيُّ الثقة. شيخ البخاري. أساء ابن عديّ بذكره في «الكامل».

قال محمد بن عبد الله بن عبد الحكم: قد كان يحيى بن بكير يقول في عبد الله بن يوسف: متى سمع من مالك؟ ومَنْ رآه عند مالك؟ توهم فيه ما لا يجوز، فخرجتُ فلقيتُ أبا مسهر، فسألني عن عبد الله بن يوسف، فقلت: عندنا بمصر في عافية. فقال: سمع معي «الموطّأ» سنة ست وستين ومئة، فرجعت إلى مصر فحكيت قال ابن الجوزيّ: قال يحيى: كان من لابن بكير ذلك، فلم يقل فيه شيئاً بعد.

قلت: ابنُ يوسف أثبت في «الموطّأ» من ابن بكير وأوثق بكثير، وناهيك أنّ يحيى بن معين قال: ما بقي على أديم الأرض أوثق من ابن يوسف في «الموطّأ».

وقال البخاريّ: كان من أثبت الشاميين<sup>(٥)</sup>.

قلت: مات سنة ثماني عشرة ومئتين، وله نحو من ثمانين سنة، رحمه الله تعالى.

- عبد الله بن يوسف. عن الليث. وعنه الباغندي بذاك الحديث: فانفلقت عن حوراء، فقالت: أنا لعثمان. فهذا هو عبد الله بن سليمان ابن يوسف، ليس بمعتمد (٦). قد مرّ [١٥٣].

<sup>(</sup>١) تهذيب الكمال ٣١/ ٣٢٧ . له حديث عند أبي داود (٥٢٣٣) في الأدب، وروى له النسائي حديثاً في «مسند علي».

<sup>(</sup>٢) تهذيب الكمال ١٦/ ٣٣١. وهذه الترجمة من المطبوع، ولم ترد في (د) و(س).

<sup>(</sup>٣) الضعفاء الصغير ص٦٩ ، وضعفاء العقيلي ٣١٨/٢ ، والكامل ٤/١٥٤٠.

<sup>(</sup>٤) تهذيب الكمال ١٦/ ٣٣٢ . روى له النسائي حديثاً في «مسند على».

<sup>(</sup>٥) الكامل ١٥٢١/٤ ، وتهذيب الكمال ١٦/ ٣٣٣.

<sup>(</sup>٦) هذه الترجمة من «اللسان» والمطبوع، ولم ترد في (د) و(س).

حدَّث عنه سوى يزيد بن الهاد (۱).

٤٤٧٢ - عبد الله أبو منير. عن سعيد (٢) بن أبي ذُباب. لم يصحَّ حديثه؛ قاله البخاريّ (٣).

٤٤٧٣ - عبد الله البناني، شيخ لمعن القزاز. لا يُعرف<sup>(٤)</sup>.

وكذا:

٤٤٧٤ - د (٥): عبد الله الهَمْداني، عن أبي موستي.

وقال البخاري: عبد الله الهمداني لا يصحُّ. يعنى حديثه (٦).

٥٤٤٧ - ٤ : عبد الله، أبو بكر الحنفي. عن أنس بن مالك، لا يُعرف.

وحسَّن الترمذيّ له.

روى عنه الأخضر بن عجلان وحدَه حديثاً واحداً، متنُه أنَّ النبيَّ ﷺ باع قَدَحاً وحِلْسًا فيمن

مكرر ٤٤٧٤ ـ د: عبدالله،أبو موسى

٤٤٧١ ـ د س: عبد الله بن يونس. تابعيّ. ما الهَمْداني. عن الوليد بن عقبة. وعنه ثابت بن الحجَّاج فقط.

٤٤٧٦ ـ بخ: عبد الله الروميّ. عن الصحابة. وعنه عليّ بن مسعدة الباهلي وحدَه (^).

٤٤٧٧ ـ عبد الله، والدحمزة. عن سعد بن أبي وقاص، وعنه ولله، إلا يُعرف، له في خصائص على<sup>(٩)</sup>.

# [من اسمه عبد الأعلى]

٤٤٧٨ ـ ق: عبد الأعلى بن أعين الكوفي، أخو عبد الملك وحُمران. روى عن نافع وغيره.قال الدارقطنيّ: ليس بثقة. وقال العُقيليّ: جاء بأحاديث منكرة ليس منها شيء محفوظ.

عُبيد الله بن موسى: حدثنا عبد الأعلى بن أعين، عن يحيى بن أبى كثير، عن عروة، عن عائشة مرفوعاً: «الشِّرك أخفى من دبيب النمل على الصفا في الليلة الظلماء، وأدناه أنْ نحبُّ على شيء من الجور، ونبغض على شيء من الحق، وهل الدين إلا الحبُّ والبُغض».

قال ابن حبان: لا يجوز الاحتجاج به<sup>(۱۰)</sup>.

<sup>(</sup>١) تهذيب الكمال ٢٣٧/١٦.

<sup>(</sup>٢) كذا في النسختين (د) و(س) و «الكامل» ٤/ ١٥٤٠ . وفي «اللسان» ٥/ ٤٤ وبقية المصادر: سعد.

<sup>(</sup>٣) التاريخ الكبير ٥/ ٢٣٦ ، وضعفاء العقيلي ٢/ ٣٢٠ ، والكامل ٤/ ١٥٤٠ .

<sup>(</sup>٤) الكامل ٤/ ١٥٦٠.

<sup>(</sup>٥) رمز أبي داود (د) من «تهذيب الكمال» ١٦/ ٣٤٠.

<sup>(</sup>٦) التاريخ الكبير ٥/ ٢٢٤ ، وفيه: عن أبي موسى الهمداني، وتهذيب الكمال ١٦/ ٣٤٠ ، وفيه: عن أبي موسى الأشعري، ولم ينسبه العقيلي ٢/ ٣١٩ ، ولا ابن عدي ٤/ ١٥٥٠ .

<sup>(</sup>٧) تهذيب الكمال ٣٣٨/١٦ ، والحديث عند أبي داود (١٦٤١)، والترمذي (١٢١٨)، والنسائي ٧/ ٢٥٩ ، وابن ماجه

<sup>(</sup>۸) تهذیب الکمال ۱۱/ ۳٤۲ \_ ۳٤۳.

<sup>(</sup>٩) المصدر السابق ١٦/ ٣٤٥ ـ ٣٤٦.

<sup>(</sup>١٠) ضعفاء العقيلي ٣/ ٦٠ \_ ٦١ ، والمجروحين ٢/ ١٥٦ ، وضعفاء ابن الجوزي ٢/ ٨١ ، وتهذيب الكمال ١٦/ ٣٤٧.

٤٤٧٩ \_ عبد الأعلى بن حُسين بن ذَكُوان المعلم. عن أبيه.

قال العُقيلي: منكر الحديث.

أحمد بن هانئ الضّبعي: حدثنا عبد الأعلى، عن أبيه، عن عَمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدّه مرفوعاً: الو صدق المساكين ما أفلح مَنْ ردّهم».

قال العُقيليّ: لا يصحّ في هذا شيء (١).

وهذا إسناد مظلم ومتنّ ليس بصحيح (٢).

٤٤٨١ ـ عبد الأعلى بن سليمان . عن الهيثم بن جميل بخبر باطل في الأيام البيض، لعله آفتُه.

لكن رواه عنه مجهول أيضاً، عن الهيثم، عن حَمَّاد، عن عاصم، عن زِرّ، عن عبد الله مرفوعاً: ﴿إِنْ آدم عصى فأُهبط مسودًّا، فبكت الملائكة، فأوحى الله إليه: صُم لي يوم ثلاثة عشر، فصامَه، فابيضَّ ثلثُه، ثم صام يوم خمسة عشر، فابيضَّ ثلثاه، ثم صام يوم خمسة عشر، فابيضَّ ثلثاه، ثم صام يوم خمسة عشر، فابيضَّ كلُه، فسُمِّت أيامَ البيض،

٤٤٨٢ ـ ٤ : عبد الأعلى بن عامر الثعلبيّ. عن ابن الحنفية وغيره، وعن سعيد بن جُبير، وأبى البَخْتريّ. وعنه: إسرائيل، وشعبة، وخلق.

ضعّفه أحمد، وأبو زُرعة. وقال أحمد: روايته عن ابن الحنفية شبه الريح، كأنه لم يصححها؛ وضعّفها أيضاً سفيان الثوريّ.

وقال أحمد بن زهير عن يحيى: ليس بذاك القوى.

قيل: مات سنة تسع وعشرين ومئة (٤).

٤٤٨٣ \_ عبد الأعلى بن عبد الله، شيخ لموسى بن يعقوب الزَّمَعي لا يُعرف مَن هو.

وقال العُقيلي: لا يُتابع على حديثه، وشيخُه إسماعيل مولى مُزَينة نحوه، يعني لا يُعرف (٥).

٤٤٨٤ \_ع (صح): عبد الأعلى بن عبد الأعلى الساميّ. بصريّ صدوق، صاحب حديث ومعرفة.

روى عن حُميد، والجُريريِّ. وعنه: بُندار، والفَلَّاس، وخلق.

ووثَّقه يحيى بن معين. وقال محمد بن سعد: لم يكن بالقويّ.

وقال أحمد: كان يرى القدر. وقال بُندار: والله ما كان يدري أيَّ رجليه أطول.

<sup>(</sup>١) ضعفاء العقيلي ٣/٥٩.

<sup>(</sup>۲) المصدر السابق ۳/ ۳۰.

<sup>(</sup>٣) تاريخ دمشق ٢/ ١٣٦.

 <sup>(</sup>٤) التاريخ الكبير ٦/ ٧١ ـ ٧٧ ، وضعفاء العقيلي ٣/ ٥٧ ـ ٥٨ ، والجرح والتعديل ٦/ ٢٥ ـ ٢٦ ، والمجروحين ٢/
 ١٥٥ ـ ١٥٦ ، والكامل ٥/ ١٩٥٣ ، وتهذيب الكمال ١٦/ ٣٥٢ .

<sup>(</sup>٥) ضعفاء العقيلي ٢/٥٩ ــ ٦٠ ، وذكر حديثه، وهو عن أبي عبيدة مرفوعاً : ﴿لا تسبُّوا السلطان، فإنه فيء الله في أرضها.

مات سنة تسع وثمانين ومئة<sup>(١)</sup>.

٤٤٨٥ ـ عبد الأعلى بن عبد الرحمن. شيخ منها عضواً منه من النار». لبقيَّة. لا يُدرى مَن هو. لبقيَّة. لا يُدرى مَن هو.

والخبر منكر، عن عطاء، عن ابن عباس مرفوعاً: «من حفظ على أمتى أربعين حديثاً».

أورده البخاريّ في كتاب «الضَّعفاء» لأحمد ابن صالح، عن المسيّب بن واضح، عن بقيّة، قال: حدثنا عبد الأعلى<sup>(٢)</sup>.

٤٤٨٦ ـ عبد الأعلى بن محمد. عن يحيى بن سعيد.

ضعَّفه الأزدي. وقال العُقيلي: أحاديثه بواطيل.

قلت: هو من شيوخ سليمان ابن بنت شرحبيل<sup>(٣)</sup>.

٤٤٨٧ - ق: عبد الأعلى بن أبي المساور الكوفي الجرَّار الفاخُوريِّ. عن الشعبيِّ. لحقه جُبارة بن المغلِّس. ضعَّفوه.

قال يحيى وأبو داود: ليس بشيء. وقال ابن نمير والنسائي: ضعيف.

جُبارة: حدثنا عبد الأعلى، عن حمَّاد، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله مرفوعاً: «ما

مِن امرئ يعتق رقبةً مؤمنة إلّا أعتق الله بكل عضو منها عضواً منه من النار».

يزيد بن هارون: حدثنا عبد الأعلى بن أبي المساور، عن حماد، عن إبراهيم، عن صِلَة بن زُفَر، عن حذيفة مرفوعاً: «والذي نفسي بيده ليدخلنَّ الجنة الفاجر في دينه، الأحمق في معيشته...» الحديث.

أبو التقى اليزني: حدثنا يحيى بن سعيد العطار، حدثنا أبو مسعود عبد الأعلى بن أبي المساور، عن عطاء، عن عائشة؛ أنّ بلالاً قال: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي، أتبكي وقد غفر الله لك ما تقدَّم من ذنبك وما تأخَّر؟! قال: «أفلا أكون عبدًا شكورًا... ويلٌ لمن لم يتفكر».

الطبراني: حدثنا محمد بن الحسين الأنماطي، حدثنا سعيد بن سليمان، حدثنا عبد الأعلى بن أبي المساور، عن المختار بن فُلْفُل، عن أنس: دخل رسول الله على حائطاً، فجاء رجل فقرع الباب، فقال: «يا أنس، افتح وبشره بالجنة، فإنه سَيلِي الأمر من بعدي». ففتحت فإذا أبو بكر...(٤)

٤٤٨٨ ـ عبد الأعلى القرشيّ. عن عطاء. وعنه موسى بن إسماعيل.

قال ابن حبان: لا يجوز الاحتجاج به (٥).

<sup>(</sup>۱) طبقات ابن سعد  $1 \sqrt{197}$  ، والتاريخ الكبير  $1 \sqrt{197}$  ، وضعفاء العقيلي  $1 \sqrt{197}$  ، والجرح والتعديل  $1 \sqrt{197}$  ، وتهذيب الكمال  $1 \sqrt{197}$  .

<sup>(</sup>٢) سيذكر المصنف: عبد الأعلى القرشي. عن عطاء. قال ابن حجر في «اللسان» ٥/ ٤٧ : الظاهر أنهما واحد.

<sup>(</sup>٣) ضعفاء العقيلي ٣/ ٦١ ـ ٦٢ . ويحيى بن سعيد: هو الأنصاري.

<sup>(</sup>٤) ضعفاء النسائي ص٧٠ ، وضعفاء العقيلي ٣/ ٦٦ ، والجرح والتعديل ٢٦/٦ ـ ٢٧ ، والكامل ٥ الكامل ١٩٥٣ - ٣٦٦ . والكامل ٥ المعجم الأوسط (٥١٦٨)، وتهذيب الكمال ٣٦٦/١٦ .

<sup>(</sup>٥) المجروحين ٢/١٥٦ ، ونقلت في التعليق على عبد الأعلى بن عبد الرحمن قول ابن حجر: الظاهر أنهما واحد.

٤٤٨٩ ـ عبد الأعلى الكوفي. مولى الجعفيين. بيَّض له ابن أبي حاتم. مجهول (١).

[من اسمُه عبد الأكرم وعبد الباقي]

٤٤٩٠ ـ ق: عبد الأكرم بن أبي حنيفة .عن أبيه. وعنه شعبة. لا يُعرف.

لكن شيوخ شعبة جياد.

وقال أبو حاتم: شيخ<sup>(٢)</sup>.

٤٤٩١ ـ عبد الباقي بن قانع، أبو الحسين الحافظ.

قال الدارقطنيّ: كان يحفظ؛ لكنه يخطئ ويُصِرّ.

وقال البَرْقاني: هو عندي ضعيف. ورأيتُ البغداديين يوثّقونه.

وقال أبو الحسن بن الفرات: حَدَثَ به اختلاط قبل موته بسنتين. وقال الخطيب: لا أدري لماذا ضعَّفه البَرْقاني، فقد كان ابنُ قانع من أهل العلم والدارية؛ ورأيت عامة شيوخنا يوثقونه. وقد تغيَّر في آخر عمره. مات سنة إحدى وخمسين وثلاث مئة (٣).

٤٤٩٢ ـ عبد الباقي بن محمد بن ناقيا الله الشاعر. معروف. قد اتُهم بالزندقة. نسأل الله العفو.

### [من اسمه عبد الجبّار]

٤٤٩٣ ـ عبد الجبَّار بن أحمد الهَمَذاني القاضي المتكلِّم. روى عن أبي الحسن بن سلمة القطان. ولعله آخر مَنْ حدَّث عنه. له تصانيف. وكان من غُلاة المعتزلة بعد الأربع مئة (٤).

\$ \$ \$ \$ \$ 2 عبد الجبار بن أحمد السمسار. روى عن عليّ بن المثنى الطُّهَويّ، فأتى بخبر موضوع في فضائل عليّ، رواه عنه ابن المظفَّر الحافظ<sup>(٥)</sup>.

٤٤٩٥ ـ عبد الجبار بن الحجَّاج الخراسانيّ. عن مُكرم بن حكيم.

قال الأزديّ: متروك الحديث. وقال العُقيلي: إسناد مجهول (٦).

٤٤٩٦ \_ عبد الجبار بن سعيد المُساحقي. عن مالك.

قال العُقيليّ: له مناكير، حدَّثنا عنه العباس الأسفاطيّ (٧).

٤٤٩٧ ـ ت: عبد الجبار بن العباس الشّباميّ الكوفيّ . عن أبي إسحاق، وعَون بن أبي جُحيفة.

قال أبو نُعيم: لم يكن بالكوفة أكذَبَ منه. وقال العقيليّ: لا يتابع على حديثه، وكان يتشيّع.

<sup>(</sup>١) الجرح والتعديل ٢٨/٦ .

<sup>.</sup> (7) الجرح والتعديل (7) ، وتهذيب الكمال (7) .

<sup>(</sup>٣) سؤالات حمزة ص٢٣٦ ، وتاريخ بغداد ١١/ ٨٨ ، وسير أعلام النبلاء ١٥/ ٥٢٦ .

<sup>(</sup>٤) تاريخ بغداد ١١٣/١١ ، والسير ١٧٤/٢٤٢.

<sup>(</sup>٥) تاريخ بغداد ١١٢/١١ ، وذكر البغدادي الخبر فيه.

<sup>(</sup>٦) ضعفاء العقيلي ٣/ ٩٠ ، وضعفاء ابن الجوزي ٢/ ٨٢ .

<sup>(</sup>٧) ضعفاء العقيلي ٨٦/٣.

وقال أحمد بن حنبل: أرجو أن لا يكون به بأس. حدَّثَنا عنه وكيع، وأبو نعيم؛ لكن كان يتشيَّع.

وقال أبو حاتم: ثقة. وقال الجوزجاني: كان غالياً في سوء مذهبه. يعني التشيَّع (١).

٤٤٩٨ ـ عبد الجبَّار بن عمارة الأنصاريّ المدنيّ. شيخ للواقديّ. مجهول (٢).

٤٤٩٩ ـ ت ق: عبد الجبَّار بن عُمر الأَيْلي، أبو عُمر. عن نافع، والزُّهريّ.

وهًاه أبو زُرعة. وقال البخاريّ: ليس بالقويّ. وروى عباس عن يحيى: ضعيف.

وقال العُقيلي: حدثنا يحيى بن عثمان، حدثنا ابن أبي مريم، حدثنا عبد الجبار بن عُمر الأيلي، عن ابن شهاب، عن سالم، عن أبيه، أنه كان عند رسول الله على حين جاءه رجل، فسأله عن فأرة وقعت في وَدَك لهم؛ فقال رسول الله على: «اطرحوها واطرحوا ما حَوْلَها إن كان جامداً» فقال: يا رسول الله، فإن كان مائعاً؟ قال: «فانتفعوا به ولا تأكلوه».

قال النسائي: ليس هو بثقة. وقال الترمذي: ضعيف (٣).

٤٥٠٠ \_ عبد الجبّار بن عُمر العُطارديّ، أبو حمد.

قال العُقيليّ: في حديثه وهمٌ كثير. ومَشَّاه غيره. سمع أبا بكر النهشلي. روى عنه ولده أحمد (٤).

٤٥٠١ ـ عبد الجبّار بن مسلم. عن الزُّهريّ.
 ضعّف، ولا أعرف. قال الدارقطنيّ: ضعيف<sup>(٥)</sup>.

٢٠٠٢ ـ عبد الجبّار بن المغيرة .عن أمّ كثير، سمعتْ عليّا في النفخ في الشاة، أيزيد في الوزن؟ قال: لا. قال: رجل يزيّن سلعته. قال البخاريّ: لا يتابع عليه (٢).

عبد الجبار بن نافع الضّبّي .عن أيوب بن موسى، عن نافع، عن ابن عُمر قال: قرأتُ على النبيّ عَيْدُ : «ضَعْف» فقال: «اقرأ ضُعْف». وهذا منكر. ذكره العُقيليّ، ولا يُعرف (٧).

٤٥٠٤ ـ د س (صح) (<sup>(^)</sup>: عبد الجبَّار بن الوَرْد المَكِّيِّ. عن عطاء.

قال البخاريّ: يُخالف في بعض حديثه.

<sup>(</sup>١) ضعفاء العقيلي ٣/ ٨٨ ، والجرح والتعديل ٦/ ٣١ ، والكامل ٥/ ١٩٦٣ ، وتهذيب الكمال ١٦/ ٣٨٤ .

<sup>(</sup>٢) الجرح والتعديل ٦/ ٣٢.

<sup>(</sup>٣) التاريخ الكبير ١٠٨/٦ (وفيه قول البخاري: عنده مناكير)، والضعفاء الصغير ص٧٨، وضعفاء النسائي ص٧٢، وسنن الترمذي ٥/ ١٤٢ بإثر الحديث (٢٨٥٤)، وضعفاء العقيلي ٣/ ٨٦، والجرح والتعديل ٦/ ٣١ ـ ٣٢، والكامل ٥/ ١٩٦١، وتهذيب الكمال ٦٦/ ٣٨٨.

<sup>(</sup>٤) ضعفاء العقيلي ٣/ ٩٠ \_ ٩١ .

<sup>(</sup>٥) سنن الدارقطني (١١٨)، وتاريخ دمشق ٩/ ٧٨٠، وذكرا له حديث ابن عباس: إنما حرَّم رسول الله ﷺ من الميتة لحمها...

<sup>(</sup>٦) التاريخ الكبير ١٠٧/٦ ، والجرح والتعديل ٦/ ٣٢ . وفيهما: عن أم كثيرة.

<sup>(</sup>٧) ضعفاء العقيلي ٣/ ٨٩ ، وقال: هذا الحرف يُعرف بفُضيل بن مرزوق، عن عطية، عن ابن عمر.

<sup>(</sup>٨) لفظة: (صح)، لم ترد في (س). (وتعني هذه اللفظة العمل على توثيق صاحب الترجمة).

أسد بن موسى: حدَّثنا عبد الجبَّار بن الورد، سمعت ابن أبي مُلَيْكة، عن عائشة مرفوعاً: «لو كان الفحش رجلاً لكان رجل سوء».

قلت: هو أخو وُهَيْب بن الورد، وثَّقه أبو حاتم، وغيره (١).

٤٥٠٥ ـ عبد الجبَّار بن وَهْب. شيخ ليحيى بن أيوب المقابري. لا يُدرى مَنْ هو.

قال العُقيلي: حديثُه غير محفوظ، حدثنا أحمد بن يحيى الحلوانيّ، حدثنا يحيى بن أيوب، حدثنا عبد الجبَّار بن وَهْب، حدثنا سعد ابن طارق، عن أبيه مرفوعاً: «نعمتِ الدنيا لمن تزوَّد فيها لآخرته ما يُرْضِي به ربَّه، وبئست الدار لمن صرعَتْه عن آخرته، وقصَّرت به عن رضى ربه، فإذا قال العبد: قبَّح الله الدنيا، قالت الدنيا: قبَّح الله أعصانا للربّ».

قال العُقيلي: هذا يُرْوَى من قول علي (٢).

[من اسمه عبد الجليل وعبد الحافظ]

٤٥٠٦ ـ د س (صح): عبد الجليل بن عطية. عن شَهْر بن حَوْشَب، وغيره. بصريّ، صدوق.

وثّقه ابن معين. روى عنه ابن مهديّ، وأبو نُعيم.

قال البخاريّ: ربما يَهِم (٣).

٢٥٠٧ ـ عبد الجليل .عن عمّه، عن أبي هريرة مرفوعاً: «مَنْ كظم غيظه ملأه الله أَمْناً وإيماناً».

قال البخاريّ: لا يُتابع عليه (٤).

٤٥٠٨ ـ عبد الحافظ بن عبد المنعم بن غازي المقدسيّ. سمع الكثير وكتب، وروَى عن الحافظ الضياء.

لا يُعتمد على ما أثبت للناس في سنة تسعين وستّ مئة وبعدها، فإنه اطُّلع منه على تخبيط، وربما يكون فوتٌ للإنسان، فيُثبت له مكمّلاً للدراهم، سامحه الله(٥٠).

# [من اسمه عبد الحكم]

٤٥٠٩ ـ ق: عبد الحكم بن ذَكُوان [السدوسي]. بصريّ. عن شَهْر وغيره. لحقه أبو عُمر الحَوْضيّ.

<sup>(</sup>۱) التاريخ الكبير ٢/١٠٧ ، وضعفاء العقيلي ٣/ ٨٥ ، والجرح والتعديل ٦/ ٣١ ، والكامل ٥/ ١٩٦٢ ، وتهذيب الكمال ٢١/ ٣٩٦ .

<sup>(</sup>٢) ضعفاء العقيلي ٣/ ٨٩. ونقل ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» ٦/ ٣٣ عن ابن معين قوله فيه: لا أعرفه.

<sup>(</sup>٣) التاريخ الكبير ٦/ ١٢٣ ، والجرح والتعديل ٦/ ٣٣ ـ ٣٤ ، وتهذيب الكمال ١٦/ ٣٩٩ .

<sup>(</sup>٤) التاريخ الكبير ٦/ ١٢٣ ، وضعفاء العقيلي ٣/ ١٠٣ . وقال بإثر الحديث: روي من غير هذا الطريق بأسانيد صالحة. وجاء في هامش (س) ترجمة: عبد الجليل بن حُميد، ليَّنه ابن القطان كما سيرد في ترجمة موسى بن سلمة بن أبي مريم.

<sup>(</sup>٥) قال أبن حجر في «اللسان» ٦٣/٥ : ردَّ المزي كلامه وقال: لم يثبت عنه ما ذكر، وأشدُّ ما فيه أنه كان يُثبت أسماء بعض من حضر، ويدع بعضهم لكثرتهم عليه. اهـ. وجاء كلام المزي هذا في هامش (س) عن الحسيني. وجاء في هامش (س) أيضاً ما نصُّه: أرَّخ وفاته البرزالي في «معجمه» يوم الأحد عاشر جمادى الآخرة سنة ثلاث وسبع مئة؛ قال: ودفن بكرة يوم الاثنين بسفح قاسيون.

قال ابن معين: لا أعرفه. وقال أبو حاتم: هو أحبُّ إليّ من عبد الحكم القَسْمَلي، هذا أستر(١).

٠١٠٠ ـ عبد الحكم بن عبد الله القَسْمَليّ. بصريّ. رَوَى عن أنس. حدَّث عنه قُرَّة بن حبيب، وعفَّان.

قال البخاريّ: منكر الحديث. وقال ابن عديّ: عامَّة ما يرويه لا يُتابع عليه. وقال أبو حاتم: ضعيف.

عَمرو بن منصور: حدثنا عبد الحكم بن عبد الله على كان عبد الله، حدثنا أنس، أنَّ رسولَ الله على كان يقول: «إن من مكارم الأخلاق أن تعفوَ عمَّن ظلمك، وتصل مَنْ قطعك، وتُعطي مَنْ حَرمَك»(٢).

الرُّهريّ. ضعيف. ولعله الحكم بن عبد الله، فالله الرُّهريّ. ضعيف. ولعله الحكم بن عبد الله، فالله أعلم.

٤٥١٢ ـ عبد الحكم .عن سفيان الثَّوريّ . لا يُعرف. وأتى بخبر موضوع. كأنه ابنُ مَيْسرة.

١٥١٣ ـ عبد الحكم بن مَيْسَرة .عن ابن جُريج، عن أبي الزُّبير، عن جابر قال: ما رُئي رسول الله ﷺ مادًّا رجليْه بين أصحابه.

رواه محمد بن أسلم الطوسيّ عنه<sup>(٣)</sup>. قال أبو موسى المدينيّ: لا أعرفه بجرح ولا تعديل<sup>(٤)</sup>.

**٤٥١٤ ـ عبد الحكم.** حدَّث عنه بكر بن سالم، لا يُدرَى من هو<sup>(٥)</sup>.

### [من اسمه عبد الحكيم]

١٥١٥ ـ عبد الحكيم بن عبد الله بن أبي فَروة المدنيّ، أخو إسحاق، صُويلح.

قال فيه أبو الحسن الدارقطني: مقلّ، يُعتبر به.

وقال العقيلي: روى عن عبَّاس بن سَهْل، لا يُتابع عليه، ولا يُعرف إلا بالواقديّ عنه (٦).

2017 ـ ت: عبد الحكيم بن منصور الواسطيّ. عن عبد الملك بن عُمير، ويونس بن عُبيد. وعنه: إسحاق بن شاهين، وجماعة.

قال يحيى والنسائيّ: متروك الحديث. وقال أبو حاتم: لا يُكتب حديثه (٧).

<sup>(</sup>١) التاريخ الكبير ١٢٨/٦ ، والجرح والتعديل ٣٦/٦ ، وتهذيب الكمال ٤٠١/١٦ ، وما بين حاصرتين من المصادر.

<sup>(</sup>٢) التاريخ الكبير ٦/ ١٢٩ ، والجرح والتعديل ٦/ ٣٥ ، والكامل ٥/ ١٩٧١ ، وذكره المزي في «تهذيب الكمال» ١٦/ ٤٠٢ للتمييز.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» ٩/ ٢٥٠ من طريقه. ومن طريق أبي نعيم أخرجه المصنف في «السير» ٢٠٦/١٢.

<sup>(</sup>٤) قال ابن حجر في «اللسان» ٥/ ٦٧ : قد عرفه غيره. اهـ. ومن قوله: رواه محمد بن أسلم.. إلخ، منه.

<sup>(</sup>٥) الجرح والتعديل ٣٦/٦. قال الدكتور سيف في تعليقه على «تاريخ الدارمي» ص٨١ (ونقله عنه الشيخ أبو غدة في تعليقه على «اللسان» ٥٠/٦): إنما هو عبد الحكم السدوسي، ووهم ابن عدي فذكره في ترجمة عبد الحكم القسملي. وذكر أن «بكر بن سالم» محرَّف عن «بكر بن سليم». وسلف ذكر عبد الحكم السدوسي والقسملي قريباً.

 <sup>(</sup>٦) ضعفاء العقيلي ٣/ ١٠٣ ، وسؤالات البرقاني ص٤٦ . وقد وثقه ابن معين، وأبو حاتم، وقال أبو زرعة : لا بأس به،
 كما في «الجرح والتعديل» ٦/ ٣٤ .

<sup>(</sup>٧) ضعفاء النسائي ص٧٣ ، وضعفاء العقيلي ٣/ ١٠٤ ، والجرح والتعديل ٦/ ٣٥.

٤٥١٧ ـ عبد الحكيم البصري، كاتب سعيد ابن أبي عَرُوبة.

قال الدارقطني: يُترك<sup>(١)</sup>.

## [من اسمه عبد الحميد]

٤٥١٨ ـ س: عبد الحميد بن إبراهيم، أبو تَقِيّ الحمصيّ. عن عُفير بن مَعْدان .

قال أبو حاتم: ليس بشيء .

وقال محمد بن عوف: كان ضريراً، وكُنّا نكتب من نسخة عند إسحاق زِبْرِيق لابن سالم، فنحمله إليه ونلقّنه (٢)، فكان لا يحفظ الإسناد، ويحفظ بعض المتن، حملتنا الشهوة عن الكتابة عنه.

وقال النسائي: ليس بشيء. وقوَّاه غيره<sup>(٣)</sup>.

٤٥١٩ ـ عبد الحميد بن أمية. عن أنس. قال الدارقطني: لا شيء<sup>(٤)</sup>.

٤٥٢٠ ـ خ م د ت س (صح): عبد الحميد ابن أبي أويس عبد الله بن عبد الله، أبو بكر أبو مسلم (٦). المدنيّ. أخو إسماعيل. روى عن ابن أبي ذئب، وسليمان بن بلال، وخلق. وعنه: أخوه، وأيوب صاحب شَهْر بن حَوْشب. ابن سليمان، وابن راهويه.

> وثَّقه يحيى بن معين وغيره. وأما الأزديّ فقال: كان يضع الحديث. قلت: وهذه زَلَّة يحتجُّ به.

مات سنة اثنتين ومئتين.

وقال الدارقطني : أبو بكر عبد الحميد حجَّة. وقدَّمه أبو داود كثيراً على أخيه (٥).

٤٥٢١ ـ عبد الحميد بن بحر، بصريّ. روى عن مالك.

قال ابن حبَّان: كان يسرق الحديث، وكذا قال ابن عدى.

أبو مسلم الكجّي: حدثنا عبد الحميد بن بحر الكوفي، عن خالد، عن بيان، عن الشعبي، عن أبي جُحَيفة، عن على، عن النبي عَلَيْهُ: ﴿إِذَا كَانَ يوم القيامة قيل: يا أهل الجَمْع، غضُّوا أبصاركم تمرّ فاطمة بنتُ رسول الله على الله على الله عليها رَيْطَتان خَضْراوان.

أنبأناه ابن أبى الخير، عن الطرسوسي ومسعود الجمال؛ قالا: حدثنا الحداد، أخبرنا أبو نُعيم، حدثنا فاروق والطبراني؛ قالا: حدثنا

٤٥٢٢ ـ ت ق: عبد الحميد بن بَهْرام،

وثَّقه يحيي بن معين، وأبو داود(٧). وقال أبو حاتم: أحاديثُه عن شَهْر صحاح. وقال أيضاً: لا

وقال أحمد: أحاديثه عن شَهْر مقاربة. وقال

<sup>(</sup>١) سؤالات البرقاني ص٤٦.

<sup>(</sup>٢) في (س): ونلقُّنه إليه.

<sup>(7)</sup> الجرح والتعديل  $\Lambda/1$  ، وتهذيب الكمال 11/2 .

<sup>(</sup>٤) سؤالات البرقاني ص٤٧ .

<sup>(</sup>٥) الجرح والتعديل ٦/ ١٥ ، وضعفاء ابن الجوزي ٢/ ٨٤ ، وتهذيب الكمال ١٦/ ٤٤٤ .

<sup>(</sup>٦) المجروحين ٢/١٤٢ ، والكامل ٥/١٩٥٩ . والحديث في «المستدرك» ٣/ ١٦١ ، و«المعجم الكبير» (١٨٠).

<sup>(</sup>V) بعدها في المطبوع: الطيالسي.

محمد بن المثنى: ما سمعت يحيى ولا عبد الرحمن يحدِّثان عن عبد الحميد بن بَهْرام شيئاً قطّ.

وقال القطّان: مَنْ أراد حديثَ شَهْر فعليه بعبد الحميد بن بهرام.

وقال أبو حاتم: هو في شَهْر مثل الليث في سعيد المقبري<sup>(١)</sup>.

٤٥٢٣ ـ خت م ٤ (صح): عبد الحميد بن جعفر بن عبد الله بن الحكم الأنصاري المدني. عن أبيه، ونافع، ومحمد بن عَمرو بن عطاء. وعنه: يحيى القطان، وأبو عاصم، وعِدَّة.

قال النسائي: ليس به بأس. وكذا قال أحمد. وقال ابن معين: ثقة.

وقد نَقِم عليه الثوريّ خروجَه مع محمد بن عبد الله.

وقال أبو حاتم: لا يحتجُّ به (٢).

وقيل: كان يَرَى القدر، فالله أعلم. نعم؛ قال عليّ بن المديني: كان يقول بالقَدَر، وكان عندنا لعيسى غُنْجار. مجهول(٧). ثقة، قال: وكان سفيان يضعِّفه<sup>(٣)</sup>.

> ٤٥٢٤ ـ ت ق: عبد الحميد بن حَبيب بن أبى العشرين، كاتب الأوزاعيّ.

وثَّقه أحمد وأبو حاتم (٤)، وضعَّفه دُحَيم. وقال النسائي: ليس بالقويّ. روى عنه أبو الجماهر، وهشام، وليس له عن غير الأوزاعيّ شىء (٥).

٤٥٢٥ ـ ت: عبد الحميد بن الحسن الهلالتي . عن قتادة، وأبي التَّيَّاح. وعنه: علي ابن خُجْر، وداهر بن نوح، وجماعة.

قال ابن معين: ليس به بأس. وقال أبو حاتم: شيخ. وضعَّفه ابن المدينيّ وأبو زُرعة والدارقطنيّ. وروى عثمان عن ابن معين: ثقة.

أبو كامل: حدثنا عبد الحميد الهلالي، حدثنا أبو إسحاق، عن أبي بُردة، عن أبيه مرفوعاً: «لا نكاحَ إلا بولي».

تابعه إسرائيل وشعبة عن أبي إسحاق. قال ابن عديّ: الأصل فيه مرسل(٦).

٤٥٢٦ ـ عبد الحميد بن حميد بن شُفَى. شيخ

٤٥٢٧ ـ عبد الحميد بن ربيع اليمامق ـ لا يُعرف \_ حدثنا عبد الله بن يحيى بن زيد \_ لا يُدرى من هو \_ حدثنا عكرمة بن غسان، عن

<sup>(</sup>١) ضعفاء العقيلي ٣/ ٤٢ ، والجرح والتعديل ٨/٦ ـ ٩ ، والكامل ٥/ ١٩٥٧ ، وتهذيب الكمال ١٦/ ٤٠٩ .

<sup>(</sup>٢) لم أقف عليه، وقول أبى حاتم الذي في «الجرح والتعديل» ٦/ ١٠: محلَّه الصدق.

<sup>(</sup>٣) سؤالات ابن أبي شـيبة ص٩٩ ـ ١٠٠ ، وضعفاء العقيلي ٣/٤٣ ـ ٤٤ ، والجرح والتعديل ٦/١٠ ، والكامل ٥/ ١٩٥٥ ، وتهذيب الكمال ٢١/ ٤١٦ . وقال النسائي في «ضعفائه» ص٧٧ : ليس بالقوي.

<sup>(</sup>٤) ونقل المزي توثيق أبي حاتم له، ولم أقف عليه، ووثقه أبو زرعة كما في «الجرح والتعديل».

<sup>(</sup>٥) ضعفاء النسائي ص٧٣ ، وضعفاء العقيلي ٣/ ٤١ ، والجرح والتعديل ٦/ ١١ ، وتهذيب الكمال ١٦/ ٤٢٠ . وقال البخاري في «التاريخ الكبير» ٦/ ٤٥ : ربما يخالف في حديثه.

<sup>(</sup>٦) الجرح والتعديل ١١/٦ ، والكامل ٥/ ١٩٥٨ ، وضعفاء الدارقطني ص١٢٢ ، وضعفاء ابن الجوزي ٢/ ٨٥ ، وتهذيب الكمال ١٦/ ٤٢٥.

<sup>(</sup>٧) الجرح والتعديل ٦/ ١١ .

إياس بن سلمة، عن أخيه محمد، عن أبيه سلمة، قال رسول الله على: «أولُ من يخرج عليكم من هذه الخُوْخَة رجلٌ يُمتَّع في دنياه، ولا خلاق له في الآخرة».

قال العُقيليّ: حدثناه أحمد بن محمد بن صدقة، حدثنا محمد بن مسكين اليمامي، حدثنا عبد الحميد(١).

٤٥٢٨ ـ عبد الحميد بن زيد العَمِّيّ. عن أبيه. قال العُقيليّ: مجهول. وحديثه منكر.

حدثنا محمد بن جعفر بن أعين، حدثنا إسحاق بن إبراهيم، حدثنا يونس بن محمد المؤدّب، حدثنا عبد الحميد بن زيد العَمِّي، عن أبيه، عن أنس مرفوعاً: "إذا جاوزتُم الخمسين من مُهاجَري إلى المدينة، فإنه سيكون جِوارٌ ورباط». قالوا: يا رسول الله، ويكون بمكة رباط؟ قال: "ليجيئون عدواً للكعبة (٢)، ما تدرون من أيّ أرجائها يجيئون، فما رباطٌ تحت ظل السماء أفضل من رباط مكة».

قلت: ذا كذب.

١٠٠٩ ـ ق: عبد الحميد بن زياد بن صَيْفي مرفوعاً: «ليس في صلاة الخوف سَهُو». ابن صُهيب. عن أبيه، عن جَدِّه.

قال البخاري: لا يُعرف سماعُ بعضهم من بعض. الحميديّ: حدثنا على بن عبد الحميد،

حدثني أبي، عن أبيه، عن جدِّه صُهيب مرفوعاً: «لا تبغضوا صُهيباً»(٣).

٤٥٣٠ ـ ق: عبد الحميد بن سالم. عن أبي هريرة مرفوعاً: «من لعق العسل ثلاث غدوات في الشهر لم يُصِبُه عظيم من البلاء».

قال البخاري: لا يُعرف له سماع من أبي هريرة. قلت: رواه سعيد بن زكريا المدائني، ولا بأس به، عن الزبير بن سعيد، عنه. ما حدَّث عنه غير الزُبير<sup>(1)</sup>.

٤٥٣١ ـ عبد الحميد بن السَّريّ. من المجاهيل. والخبر منكر.

أخبرناه محمد بن حازم وأحمد بن عبد الرحمن وإسماعيل بن الفراء؛ قالوا: أخبرنا أبو القاسم بن صَصْرَى \_ زادنا ابن الفراء فقال: وأبو محمد بن قدامة، قالا \_ أخبرنا عبد الواحد بن محمد الأزديّ، أخبرنا عبد الكريم بن المؤمَّل حُضورًا، أخبرنا عبد الرحمن بن عثمان التميمي، أخبرنا أخبرنا عبد الرحمن بن عثمان التميمي، أخبرنا خيثمة، حدثنا أبو عتبة أحمد بن الفرج بحمص، حدثنا بقيَّة، حدثني عبد الحميد بن السّريّ الغنويّ، عن عن عن ابن عُمر عن نافع، عن ابن عُمر مرفوعاً: «ليس في صلاة الخوف سَهُو».

قال أبو حاتم الرازيّ: عبد الحميد مجهول، روى عن عُبيد الله بن عمر حديثاً موضوعاً. وضعَّفه الدارقطنيّ(٥).

<sup>(</sup>١) ضعفاء العقيلي ٣/ ٤٨.

<sup>(</sup>٢) في (د): عدو الكعبة. والمثبت من (س) وهو موافق لما في «ضعفاء» العقيلي ٣/ ٤٨.

<sup>(</sup>٣) ضعفاء العقيلي ٧/٣ (وفيه قول البخاري)، وتهذيب الكمال ٢٦/ ٤٢٩ ، وقال فيه أبو حاتم كما في «الجرح والتعديل» ١٣/٦ : شيخ، وفي نسخة منه (كما في حواشيه): مجهول.

<sup>(</sup>٤) التاريخ الكبير ٦/ ٥٤ \_ ٥٥ ، وتهذيب الكمال ١٦/ ٤٣٠ . والحديث عند ابن ماجه (٣٤٥٠).

<sup>(</sup>٥) الجرح والتعديل ١٤/٦ ، والكامل ٥/ ١٩٦٠ ، وضعفاء الدارقطني ص١٨٧ ، وفيه: يقال له: أبو اليسير.

**٤٥٣٢ ـ س ق: عبد الحميد بن سلمة. حدَّث** عنه عثمان البَتّي. لا يُعرف<sup>(۱)</sup>.

٤٥٣٣ ـ ت ق: عبد الحميد بن سليمان المدنيّ. أخو فُليح. روى عن أبي الزّناد وغيره.

روى ابن الدورقيّ عن يحيى: ليس بثقة، وروى عبَّاس عن يحيى: ليس بشيء. وقال أبو داود: غير ثقة. وقال النسائي والدارقطني وغيرهما: ضعيف.

حُجَيْن بن المثنى: حدثنا عبد الحميد بن سليمان، عن أبي الزناد، عن المقبري، عن أبي هريرة مرفوعاً: «لا سبق إلا في نصل أو حافر».

لُوَين: حدثنا عبد الحميد بن سليمان، عن عبد الله بن المثنَّى، عن عمه ثمامة، عن أنس مرفوعاً: "قَيِّدوا العلم بالكتاب».

قال ابن المدينيّ: عبد الحميد وأخوه فُليح ضعيفان (٢).

٤٥٣٤ ـ د س: عبد الحميد بن سنان. عداده في التابعين. لا يُعرف، وقد وثَّقه بعضهم.

قال البخاري: روى عن عُبيد بن عمير. في حديثه نظر.

قلت: حديثُه عن عُبيد، عن أبيه: «الكبائر تسع...». وفي ذلك: عقوق الوالدين المسلمين، واستحلالُ البيت. رواه معاذ بن هانئ، حدثنا حرب بن شدًّاد، حدثني يحيى ابن أبي كثير، عن عبد الحميد بن سنان (٣).

٤٥٣٥ \_ عبد الحميد بن سوَّار . عن إياس بن معاوية.

ضعَّفه أبو زُرعة. وقال يحيى: ليس بشيء (٤). **٤٥٣٦ ـ عبد الحميد بن** صَفْوان، أبو السوَّار. حدث عن هُشيم (٥). مجهول.

۱۹۳۷ - د: عبد الحمید بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله مدي .له حدیث في الصدقة. ما روی عنه سوی یحیی بن سعید الأنصاری (۷).

۱۵۳۸ ـ س: عبد الحميد بن عبد اله الله المخزوميّ. تابعيّ. ما حدَّث عنه سوى حبيب بن أبي ثابت (^).

<sup>(</sup>١) تهذيب الكمال ١٦/ ٤٣٢ .

<sup>(</sup>٢) سؤالات ابن أبي شيبة ص١١٧ ، وضعفاء النسائي ص٧٢ ، وضعفاء العقيلي ٣/ ٤٦ ، والجرح والتعديل ٢/ ١٤ ، والمحدث الفاصل (٣٢٧)، وتقييد العلم ص٧٠ ، وتهذيب الكمال ١٦/ ٤٣٤ .

<sup>(</sup>٣) ضعفاء العقيلي ٣/ ٤٥ ، وتهذيب الكمال ١٦/ ٤٣٧ ، وذكره ابن حبان في «الثقات» ٧/ ١٢٢ ، والحديث عند أبي داود (٣٤٥٠)، والنسائي في «المجتبى» لا/ ٨٩ ، و «الكبرى» (٣٤٦١). وتحرفت لفظة «تسع» في «المجتبى» إلى: «سبع».

<sup>(</sup>٤) كذا في «ضعفاء» ابن الجوزي ٢/ ٨٦. والذي في «الجرح والتعديل» ١٣/٦ قول أبي حاتم فيه: مجهول، وليس فيه قول يحيى، ولا تضعيف أبي زرعة له، وليس له ذكر في روايات ابن معين.

<sup>(</sup>٥) في الجرح والتعديل ٦/ ١٤ : روى عنه هشيم.

<sup>(</sup>٦) عليها علامة الصحة في (د).

<sup>(</sup>٧) تهذيب الكمال ١٦/ ٤٤٦ . وحديثه في الصدقة عند أبي داود (٢٨٧٩).

<sup>(</sup>٨) الجرح والتعديل ١٤/٦ ، وتهذيب الكمال ٤٤٦/١٦ ـ ٤٤٧ ، ولم يذكر له أبو حاتم راوياً غير ابن جُريج.

٤٥٣٩ ـ د: عبد الحميد بن عبد الواحد. ما يجيء يوم القيامة شجاع أقرع ينهشُه. أعرفُ أحداً روى عنه سوى بُنْدار. سمع أمّ

٤٥٤٠ \_ خ د ت ق: عبد الحميد بن عبد الرحمن، أبو يحيى الحِمّانيّ الكوفيّ، عن سوى عبد الصمد بن سليمان في علمي. الأعمش، وطبقته. وعنه عبَّاس الدُّوريّ، ومحمد ابن عاصم.

> وثَّقه ابن معين من وجوه عنه، وجاء عنه تضعيفه. وقال النسائي: ليس بالقويّ. وضعَّفه أحمد. وقال أبو داود: كان داعية في الإرجاء. وقال ابن سعد: ضعیف<sup>(۲)</sup>.

٤٥٤١ ـ عبد الحميد بن قُدامة. عن أنس بن مالك في الفاغية.

قال البخاري: لا يُتابع عليه (٢).

٤٥٤٢ ـ عبد الحميد بن موسى المِصِّيصيّ. قال العُقيليّ: يُخالف في حديثه.

حدثنا الفِرْيابي، حدثنا عبد الحميد، حدثنا عُبيد الله بن عَمرو، عن يحيى بن سعيد، عن أبي أبيه. ليِّن. الزُّبير، عن جابر مرفوعاً: «مَنْ لا يؤدِّي زكاته

رواه على بن معبد، عن عُبيد الله، فقال: عن يحيى بن أبي أُنيسة. وهذا أولى(٤).

٤٥٤٣ \_ عبد الحميد بن يحيى. ما رُوى عنه

له حديث عن عبد الله بن زيد، عن زيد بن ثابت مرفوعاً: ﴿ غُطّ رأسك من الناس وإن لم تجد إلّا خيطاً". أخرجه العُقيليّ (٥).

٤٥٤٤ \_ عبد الحميد بن يوسف .عن ميمون ابن مهران.

قال الأزديّ: ليس بشيء، من أهل الرقة. وقال العُقيلي: لا يتابع على حديثه (٦).

٤٥٤٥ \_ عبد الحميد السقَّاء عن جابر (٧).

٤٥٤٦ ـ د: وعبد الحميد، مولى بني هاشم. عن أمه. مجهولان (٨).

[من اسمه عبد الخالق وعبد الخبير]

٤٥٤٧ \_ عبد الخالق بن زيد بن واقد. عن

<sup>(</sup>١) تهذيب الكمال ١٦/ ٤٥٥ . له حديث عند أبي داود (٣٠٧١) في الخراج، باب إقطاع الأرضين.

<sup>(</sup>٢) طبقات ابن سعد ٦/ ٣٩٩ ، والجرح والتعديل ٦/ ٤٦ ، والكامل ١٩٥٨ ٥ ، وتهذيب الكمال ١٦/ ٤٥٢ . وقوله: وقال ابن سعد: ضعيف، من المطبوع.

<sup>(</sup>٣) ضعفاء العقيلي ٣/ ٤٧ . ولفظ الحديث: كان أحب الريحان إلى رسول الله ﷺ الفاغية.

<sup>(</sup>٤) ضعفاء العقيلي ٣/ ٤٩. وجاء في هامش (س): عبد الحميد بن كيسان، يروي عن سويد بن عمير. ذكره السهيلي في أوائل الهجرة من الروض وقال: إنه مجهول عندهم.

<sup>(</sup>٥) في «ضعفائه» ٣/ ٤٠ ، وأخرجه من طريقه ابن الجوزي في «العلل المتناهية» (١١٣١) وقال: هذا حديث لا أصل له.

<sup>(</sup>٦) ضعفاء العقيلي ٣/ ٤٤ ، وضعفاء ابن الجوزي ٢/ ٨٧ .

<sup>(</sup>٧) الجرح والتعديل ١٩/٦.

<sup>(</sup>٨) الجرح والتعديل ٦/ ١٩ (وليس فيه قول أبي حاتم: مجهول كما شرط المصنف في تقييد هذه اللفظة عنه)، وتهذيب الكمال ١٦/ ٤٦١ . له حديث عند أبي داود (٥٠٧٥)، والنسائي في «الكبري» (٩٧٥٦)، وهو في اعمل اليوم والليلة» (١٢).

قال النسائي: ليس بثقة. وقال البخاري: منكر الحديث.

نُعيم بن حماد: حدثنا عبد الخالق بن زيد، عن أبيه، عن مكحول، عن عُبادة بن الصامت: سألتُ رسول الله ﷺ عن قول الناس [في العيد]: تقبّلَ الله منا ومنكم. قال: «ذاك فعل أهل الكتاب». وكرهه (۱).

٤٥٤٨ ـ عبد الخالق بن فيروز الجوهريّ. حدَّث عنه السخاويّ وغيره.

قال الحافظ علي بن المفضَّل، لم يكن موثوقاً به. وقال الحافظ ضياء الدين: تكلَّموا في سماعه. وقال ابن النجار بجرحه (٢).

**2019 ـ عبد الخالق بن المنذر** . عن ابن أبي نجيح بحديث: «مَنْ حفظَ على أمتي أربعين حديثاً» لا يُعرف، تفرَّد عنه الحسن ابن قُتيبة (٣).

• **۵۵۰ ـ ق : عبد الخالق.** عن أنس بن مالك. لا يُدرى من ذا. روى عنه عنبسة بن عبد الرحمن. واه<sup>(٤)</sup>.

**2001 ـ د: عبد الخبير**. عن أبيه، عن جدِّه ثابت بن قيس. قال أبو حاتم: منكر الحديث.

قلت: تفرَّد عنه فَرَج بن فَضَالة (٥).

## [من اسمه عبد ربه]

۱۹۹۲ - عبد ربّه بن أبي أمية. عن الحارث ابن عبد الله بن أبي ربيعة في السرقة. ما رُوى عنه سوى ابن جُريج (٦).

٤٥٥٣ ـ ت: عبد ربّه بن بارق الحنفي اليمامي. كان في أيام هُشيم.

قال أحمد: ما به بأس. وقال النسائي: ليس بالقويّ.

وروى رَوْح بن قُرة، حدثنا عبد ربه بن بارق، عن جدِّه قال: سمعتُ ابن عباس أنه سمع النبيّ ﷺ يقول (٧): «يا موفَّقة، أنا فرط أمتي، لن يُصابوا بمثلي».

قال ابن معين: ضعيف. وقال مرَّة: ليس بشيء. 2005 عبد ربِّه بن الحكم الطائفيّ .عداده في التابعين. مجهول. تفرَّد عنه عبد الله بن عبد الرحمن الطائفيّ (٨).

**2000 ـ عبد ربّه بن سُليمان.** حدث عنه إسماعيل بن عياش. مجهول<sup>(٩)</sup>.

<sup>(</sup>۱) التاريخ الكبير ٦/ ١٢٥ ، وضعفاء النسائي ص ٧٣ ، وضعفاء العقيلي ٣/ ١٠٥ ـ ١٠٦ ، والجرح والتعديل ٦/ ٣٧ ، والمجروحين ٢/ ١٤٩ ، (وما بين حاصرتين منه)، والكامل ٥/ ١٩٨٤ .

<sup>(</sup>٢) قوله: وقال ابن النجار بجرحه. من المطبوع، و«اللسان» ٥/ ٧٩.

<sup>(</sup>٣) العلل المتناهية (١٧٢)، وأخرجه ابن الجوزي عن ثلاثة عشر صحابياً ونقل عن الدارقطني قوله: لا يثبت منها شيء.

<sup>(</sup>٤) تهذيب الكمال ١٦/ ٤٦٦ . له حديث عند ابن ماجه (١٧٧٧). في الصيام، باب المعتكف يعود المريض ويشهد الجنائز.

<sup>(</sup>٥) الجرح والتعديل ٣٨/٦ ، وتهذيب الكمال ٦/ ٤٦٧ ، له حديث عند أبي داود (٢٤٨٨) في فضل قتال الروم.

<sup>(</sup>٦) تهذيب الكمال ١٦/ ٤٧٢ ، وحديثه عند أبي داود في «المراسيل» (٢٤٧).

<sup>(</sup>V) يعني لعائشة كما هو سياق الحديث في «الكامل» ٤/ ١٤٩١ ، وسلفت الترجمة في عبد الله بن بارق.

<sup>(</sup>A) تهذيب الكمال ١٦/ ٤٧٤ . له حديث في «مراسيل» أبي داود (٣٦٨).

<sup>(</sup>٩) الجرح والتعديل ٢/ ٤٣ (وليس فيه قول أبي حاتم: مجهول، كما هو شرط المصنف في تقييد هذه اللفظة عنه) وتهذيب الكمال ٢١/ ٤٧٨ . وذكره ابن حبان في «الثقات» ٧/ ١٥٣ \_ ١٥٣ .

٤٥٥٦ ـ خ م د س ق (صح): عبد ربّه بن نافع، أبو شهاب الحنّاط. صدوق، في حفظه شيء.

قال عليّ: سمعتُ يحيى بن سعيد يقول: لم يكن أبو شهاب الحنّاط بالحافظ، ولم يرض يحيى أمره.

وقال ابن معين: ثقة. وقال النسائي: ليس بالقويّ. وقال يعقوب بن شيبة، ثقة، ولم يكن بالمتين. وقد تكلَّموا في حفظه.

وقال ابن خِراش وغیره: صدوق<sup>(۱)</sup>.

**200۷** ـ د س: عبد ربّه، ویقال: عبد ربّ. من التابعین. ما روی عنه سوی قتادة، یقال: ابن یزید، ویقال: ابن أبي یزید. عن أبي عیاض. قال ابن المدینیّ: مجهول (۲).

**١٥٥٨ ـ عبد ربّه: كنيته أبو نعامة السَّعْدي.** قال البيهقيّ: ليس بالقويّ<sup>(٣)</sup>.

#### [من اسمُه عبد الرحمن]

**2009** ـ عبد الرحمن بن إبراهيم القاصّ. عن محمد بن المنكدر.

ضعَّفه الدارقطنيّ، وهو بصريّ، ويقال له: الكرمانيّ، وقيل: هو مدني.

روى عباس عن يحيى: ليس بشيء.

زيد بن الحُباب: حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم، عن العلاء بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن أبي هريرة مرفوعاً: «اطلبوا الخير عند حِسان الوُجوه».

وحدَّث عنه عفَّان أيضاً.

وقال النسائيّ: ليس بالقويّ. وقيل: وثَّقه البخاريّ. وقال أحمد بن حنبل: ليس به بأس.

ومن مناكيره: عن العلاء، عن أبيه، عن أبي هريرة مرفوعاً: «مَنْ كان عليه صومُ رمضان فليسرده ولا يقطعه». أخرجه الدارقطني (٤٠٠٠).

٤٥٦٠ ـ عبد الرحمن بن إبراهيم الراسبيّ. عن مالك.

أتى بخبر باطل طويل، وهو المتَّهم به؛ وأتى عن فُرات بن السائب، عن ميمون بن مهران، عن ضبَّة بن محصن، عن أبي موسى بقصة الغار. وهو يشبه وضع الطُّرقيَّة.

أبو عَمرو بن السماك: حدثنا يحيى بن أبي طالب، حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الراسبي أبو علي، أخبرنا مالك، عن نافع، عن ابن عُمر قال: كتب عُمر إلى سعد وهو بالقادسية: أَنْ وجّه نَصْلة بن معاوية الأنصاريّ إلى حُلوان لِيُغِير. فأغاروا فأصابوا غنائم، فرهقتهم العصر، فأذّنَ

<sup>(</sup>۱) ضعفاء العقيلي ٣/ ٩٧ ، والجرح والتعديل ٦/ ٤٢ ، وتاريخ بغداد ١٢٨/١١ ـ ١٣٠ ، وتهذيب الكمال ١٨/ ١٨٥ .

<sup>(</sup>٢) التاريخ الكبير ٦/ ٧٧ ، وتهذيب الكمال ١٦/ ٤٨٨ ، وتهذيب التهذيب ٢/ ٤٨٣ .

<sup>(</sup>٣) السنن الكبرى للبيهقي ٢/ ٤٠٢ ـ ٤٠٣ . لكن وثَّقه ابن معين، وقال أبو حاتم: لا بأس به، كما في «الجرح والتعديل» ٢/ ١٦ ، وذكره ابن حبان في «الثقات» ٧/ ١٥٥ ، وروى له مسلم، وأبو داود، والترمذي، والنسائي، كما في «تهذيب الكمال» ٣٤٩ /٣٤ ، ووثقه ابن حجر في «التقريب.»

<sup>(</sup>٤) التاريخ الكبير ٥/ ٢٥٧ ، وضعفاء النسائي ص ٦٧ ، وضعفاء العقيلي ٢/ ٣٢٠ ـ ٣٢١ ، والجرح والتعديل ٥/ ٢١١ ، والكامل ١٦١٧ ، وسنن الدارقطني (٢٣١٢) \_ (٢٣١٤).

نضلة، فإذا مجيب من الجبل: كبَّرت كبيراً يا نضلة... وذكر الحديث.

وفيه: فقلنا: مَنْ أنتَ يرحمك الله؟ قال: أنا زُريب (١) بن بَرْثَملا، وصيّ عيسى بن مريم، دعا لي بطول البقاء إلى نزوله من السماء... الحديث.

وهذا شيء ليس بصحيح. وهو عند إبراهيم بن عبد الله بن أيوب المخرِّميّ (٢)، حدثنا أبي، حدثنا مالك حدثنا إبراهيم بن رجاء أبو موسى، حدثنا مالك بهذا مختصراً (٣).

مكرر ٣٩٨٥ ـ عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقى. لا يُعرف. عن الليث.

حديثُه موضوع، رواه عبد الرحمن بن عقّان، حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم، عن ليث، عن يزيد بن أبي حبيب، عن أبي الخير، عن عقبة مرفوعاً؛ حديث التفاحة التي انفلقت عن حوراء مرضية لعثمان (3).

٤٥٦١ ـ عبد الرحمن بن إبراهيم بن سويد المنقريّ . عن أبي إسرائيل الملائيّ. قال الأزديّ: ضعيف مجهول.

٤٥٦٢ ـ عبد الرحمن بن أحمد الموصليّ. عن إسحاق بن عبد الواحد، عن مالك بخبر كذب.

20٦٣ ـ عبد الرحمن بن أحمد القزوينيّ. عن أبي الحسن بن سلمة القطّان. ضعيف عند أهل بلده. قاله الخطيب، وحدَّث عنه (٥).

توفي سنة ثلاث عشرة وأربع مئة.

٤٥٦٤ ـ د ت س: عبد الرحمن بن الأخنس. لا يُعرف (٢٠). وكذا:

٤٥٦٥ ـ م د $^{(V)}$ : عبد الرحمن بن آدم. وقال أبو حاتم: مجهول $^{(\Lambda)}$ .

٤٥٦٦ ـ م ٤ : عبد الرحمن بن إسحاق المدنيّ، عبَّاد.

قال أحمد: صالح الحديث، روى عن أبي الزناد مناكير.

وقال أبو داود: ثقة، إلا أنه قدريّ. وقال الدارقطنيّ: ضعيف.

وقال القطان: سألتُ عنه بالمدينة، فلم أرهم يحمدونه.

<sup>(</sup>۱) في (د): زرنب، وفي «تاريخ بغداد» ۲۰۱/۲۰۳ : ذريب.

<sup>(</sup>۲) في (د): المخزومي، وهو خطأ، وينظر «السير» ١٩٦/١٤ ـ ١٩٧.

<sup>(</sup>٣) وأخرجه ابن أبي الدنيا في (الهواتف) (١٧) من طريق ابن لهيعة، عن مالك بن الأزهر، عن نافع، به. وسيشير إليه المصنف في ترجمة مالك بن الأزهر.

<sup>(</sup>٤) ضعفاء العقيلي ٢/ ٣٢٠ ، وتاريخ دمشق ٩/ ٨٤٩ ـ ٥٥٠ . وسلف في عبد الله بن إبراهيم الدمشقي (٣٩٨٥).

<sup>(</sup>٥) تاریخ بغداد ۲۰۳/۱۰.

<sup>(</sup>٦) تهذیب الکمال ٥٠٣/١٦ ، وذكر له المزي راویین، وذكره ابن حبان في «الثقات» ٥/ ۸۳ .

<sup>(</sup>V) الرمزان (م د) من «تهذیب الکمال» ۱٦/ ٥٠٥ .

<sup>(</sup>٨) الجرح والتعديل ٧٠٩/٥ ـ ٢٠٠ ، وفيه قول ابن معين: لا أعرفه . قال ابن عدي في «الكامل» ٢٠٠٧/٤ : إذا قال ابن معين: لا أعرفه، فهو مجهول غير معروف. اهـ وقول المصنف فيه: مجهول، هو من قول ابن الجوزي في «ضعفائه» ٨/ ٨٨ ، ولم أقف عليه لأبى حاتم.

آخر: صالح الحديث. وروى عثمان عن يحيى: ئقة.

وزعم ابنُ عُيينة أنه كان قَدَرياً، فنفاه أهلُ المدينة، فنزل ماء هاهنا(١) مقتلَ الوليد فلم جُبيراً(٣). نجالسه. وقال عبد الحقّ: لا يحتج به.

> عبد الرحمن بن إسحاق (د): عن محمد بن زيد، عن ابن سِيلان، عن أبي هريرة مرفوعاً: «لا تَدَعوهما ولو طردتكم الخيل». يعني سنَّة الفجر. ابن سِيلان لا يُعرف؛ قيل: اسمه عبد ربه، وقیل: جابر (۲).

> وقال العجليّ: يُكتب حديثُه، وليس بالقويّ. وَكذا قال أبو حاتم.

وقال البخاريّ: ليس ممن يُعتمد على حفظه وإن كان ممن يحتمل في بعض. وقال النسائي إسحاق(٥)، عن القاسم، عن عائشة: أن وابن خزيمة: ليس به بأس.

> أحمد بن حنبل: عن بشر بن المفضَّل وابن عُليَّة، عن عبد الرحمن بن إسحاق، عن الزُّهريّ، عن محمد بن جُبير، عن أبيه، عن عبد فحسر عن ذراعيه فانذعروا.

وروى عباس عن يحيى: ثقة. وقال في موضع الرحمن بن عوف، قال رسول الله عليه: «شهدتُ مع عمومتي حِلْفَ المطيَّبين فما أحبُّ أن أنكثه ـ أو كلمة نحوها \_ وأنَّ لي حُمْرَ النَّعَم".

رواه خالد بن عبد الله عنه، فأسقط منه

فُضيل بن سُليمان: حدثنا عبد الرحمن بن إسحاق، عن الزُّهريّ، عن أنس مرفوعاً: "سألت ربي اللاهين من ذرية البشر فأعطاني».

بشر بن المفضل: حدثنا عبد الرحمن بن إسحاق، عن الزُّهريّ، عن عطاء بن يزيد، عن أبي شريح مرفوعاً: «إن أَعْتَى الناس على الله مَنْ قتل غير قاتله، ومن طلب بِذُحْل الجاهلية في الإسلام»(٤).

قال مروان بن معاوية: عن عبد الرحمن ابن النبيُّ ﷺ وقف على الحبشة وهم يلعبون، فقال: «نُحذوا بني أَرْفِدَة حتى يعلم اليهود والنصارى أنّ في دِيننا فسحةً». فقالوا: يا أبا القاسم الطيّب.

<sup>(</sup>١) كذا في (د) و(س). وفي «الجرح والتعديل» ٧/١١ ، و«تهذيب الكمال» ١٦/ ٥٢١ : فجاءنا هاهنا.

<sup>(</sup>٢) في هامش (س) ما نصُّه: «وقيل: عيسى. وقد ذكر الأقوال الثلاثة في جابر». وسلف برقم (١٣٥١)، وذكر المزي في «تهذيب الكمال» ٤٤١/٤ ، أن تسميته بعيسى وهم من صاحب «الكمال». والحديث المذكور في «سنن» أبي داود

<sup>(</sup>٣) مسند أحمد (١٦٥٥) و(١٦٧٦). ورواية خالد بن عبد الله \_ وهو الواسطي \_ عند أبي يعلى (٨٤٤). وذكر ابن كثير في «البداية والنهاية» ٢/ ٢٩١ أن رسول الله على شهد حلف الفضول، وكان قبل المبعث بعشرين سنة، وأما حلف المطيِّين فكان بعد موت قُصيّ.

<sup>(</sup>٤) التاريخ الكبير ٥/ ٣٥٨ (وفيه قول البخاري: ربما وهم)، وثقات العجلي ص٢٨٧ ، والجرح والتعديل ٥/ ٢١٢ ، والكامل ٤/ ١٦٠٩ ، وتهذيب الكمال ٢١/ ٥١٩ . وانظر التعليق التالي.

<sup>(</sup>٥) صرَّح أبو حاتم أن عبد الرحمن بن إسحاق هذا هو أبو شيبة (ويأتي بالترجمة بعده) ففي إيراد المصنف الخبر في هذه الترجمة نظر، وانظر التعليق التالي.

هذا منكر، وله إسناد آخر واه<sup>(۱)</sup>.

٤٥٦٧ ـ د ت: عبد الرحمن بن إسحاق، أبو شيبة الواسطي، صاحب النعمان بن سعد. ضعَّفوه.

قال أبو طالب: سألتُ أحمد بن حنبل عنه فقال: ليس بشيء، منكر الحديث، يروي عن الشعبي وغيره.

وروى عبد الله بن أحمد عن أبيه قال: روى وقال ابن عنه ابن إدريس، وأبو معاوية، وابن فُضيل. له الدارقطنيّ (٤). مناكير، وَليس هو في الحديث بذاك.

وروی عباس عن یحیی: ضعیف. ومرَّة قال: متروك. وروی معاویة بن صالح عن یحیی: كوفی ضعیف.

وقال البخاري: فيه نظر. وقال النسائي وغيره: ضعيف.

مروان بن معاوية: عن أبي شيبة عبد الرحمن ٤٥٧٣ ابن إسحاق، حدثني عبد الرحمن بن أبي بكرة، عن تابعم عن أبيه قال: قال رسول الله على: «كل شهر يُعرف (٨).

حرام تامّ ثلاثون يوماً وثلاثون ليلة» (٢).

٤٥٦٨ ـ عبد الرحمن بن إسحاق، أبو عبد الكريم.

قال الجُوزجانيّ: كان غير محمود في الحديث (٣).

٤٥٦٩ ـ عبد الرحمن بن أشرس. عن مالك. مجهول الحال.

وقال ابن الجُنيد: ليس به بأس. وضعَّفه الدارقطني (٤).

٤٥٧٠ ـ عبد الرحمن بن ألستن. قال ابن ماكولا: له عن سعد<sup>(٥)</sup> ما لا يُتابع عليه.

٤٥٧١ ـ عبد الرحمن بن آمين. عن أنس. مدنيّ. قال أبو حاتم: منكر الحديث<sup>(١)</sup>.

٤٥٧٢ ـ س: عبد الرحمن بن أمية. تفرَّد عنه ولده عَمرو $^{(V)}$ ، شيخ الزهريّ.

٤٥٧٣ ـ عبد الرحمن بن أبي أمية المكّيّ.له عن تابعيّ حديث منكر. قال أبو حاتم: لا يُعرف (^).

- (۱) علل الرازي ۳۸/۲. قال أبو حاتم: «رُوي هذا الحديث عن مروان، عن أبي شيبة، عن الشعبي، عن عائشة، عن النبي على النبي على النبي على المحديث. وأخرجه الحارث النبي على النبي على المحديث. وأخرجه الحارث (۱) (زوائد) من طريق أبي معاوية، عن عبد الرحمن بن إسحاق، عن الشعبي، رفعه إلى النبي على النبي على النبي على النبي على النبي عائشة، وجاء فيه: «فبينما هم كذلك إذ جاء عمر، فلما رأوه ابذعرُوا». اهد أي: تفرَّقوا.
- (٢) التاريخ الكبير ٥/ ٢٥٩ ، وضعفاء النسائي ص٦٧ ، وضعفاء العقيلي ٢/ ٣٢٢ ، والجرح والتعديل ٥/ ٢١٣ ، والكامل ١٦١/ ٤٤ ، وتهذيب الكمال ١٦/ ٥١٥ .
  - (٣) أحوال الرجال ص٩٢.
- (٤) الجرح والتعديل ٥/ ٢١٤ وفيه قول أبي حاتم: شيخ مجهول. وذكر له المصنف حديثاً في ترجمة يحيى بن محمد بن تُحشيش.
  - (٥) في (د): سعيد. ولم أقف على هذه الترجمة.
  - (٦) الجرح والتعديل ٥/ ٢١٠ ـ ٢١١ . وهو عبد الرحمن بن يامين الآتي كما ذكر ابن حجر في «اللسان» ٥/ ٨٧ .
- (٧) في (د): عمر، وهو خطأ، والترجمة في (تهذيب الكمال) ١٦ / ٥٣٨ . له حديث عند النسائي ٧/ ١٤١ في البيعة على الجهاد.
  - (٨) ضعفاء العقيلي ٢/ ٣٢٤ ، والجرح والتعديل ٥/ ٢١٤ .

2018 ـ عبد الرحمن بن أيوب السَّكُونيّ. عن العطَّاف بن خالد، عن نافع، عن ابن عُمر مرفوعاً: «لو أَذِن الله لأهل الجنة لتبايَعُوا بالعطر والبَزّ».

رواه عنه الحسين بن إسحاق التُستريّ. لا يجوز أن يحتجّ بهذا. وقد قال العُقيلي: لا يُتابع عليه (١).

20۷۵ ـ س ق: عبد الرحمن بن بُديل بن مُيْسَرة. عن أبيه.

ضعيف. قاله يحيى: وقد وهّاه ابن حِبَّان، ووهم حيث يقول: عبد الرحمن بن بُديل بن ورقاء. وقوّاه غيرهما. واحتجّ به النسائيّ.

وقال أبو داود وغيره: ليس به بأس. وقد روى عنه عبد الرحمن بن مهدي مع تَنَقِّيه (٢) للرجال (٣).

أخبرنا أبو جعفر السلمي، أخبرنا أبو عبد الله الحافظ سنة ثلاث وعشرين وست مئة بجامع دمشق، أخبرنا زاهر بن أحمد، أخبرنا الحسين ابن عبد الملك، أخبرنا إبراهيم بن منصور، أخبرنا ابن المقرئ، أخبرنا أحمد بن علي، حدثنا أبو خيثمة، حدثنا عبد الرحمن ـ هو ابن مهدي ـ حدثنا عبد الرحمن بن بُديل، عن أبيه،

عن أنس قال: قال رسول الله ﷺ: "إن لله أهلين من الناس" قالوا: ومَن هم يا رسول الله؟ قال: "أهل القرآن، هم أهل الله وخاصّتُه". رواه النسائيّ وابن ماجه من طريق ابن مهديّ. ورواه أحمد في "مسنده" عن عبد الصمد، عن ابن بديل. تقرّد به (٤).

20۷٦ ـ عبد الرحمن بن بِشْر الغَطَفانيّ. عن أبى إسحاق. لا يُعرف، والخبر منكر<sup>(٥)</sup>.

٤٥٧٧ ـ عبد الرحمن بن بشير الدمشقيّ. عن محمد بن إسحاق.

قال أبو حاتم: منكر الحديث(٦).

20۷۸ عبد الرحمن بن بشير الأزديّ: عن أبيه بشير بن يزيد، عن مالك، عن نافع، عن ابن عُمر مرفوعاً: «اصنع المعروف إلى كل أحد، فإن لم يُصِب أهلَه كنتَ أنتَ أهله». وعنه يحيى ابن محمد. إسناد مظلم وخبر باطل، أطلق الدارقطنيّ على رواته التضعيف والجهالة(٧).

20۷۹ ـ د: عبد الرحمن بن أبي بكر. عن جابر بن عبد الله. لا يُدرى مَنْ هو. حدَّث عنه أبو حَوْمَل العامري فقط<sup>(۸)</sup>.

<sup>(</sup>۱) ضعفاء العقبلي ٢/ ٣٢٣ ، وتحرَّف في مطبوعه لفظ: البز، إلى: اللبن. وأخرج الخبر الطبراني في «الصغير» (٦٩٩) من طريق آخر عن عبد الرحمن بن أيوب، به. وقال: تفرَّد به ابن أيوب. وأخرجه ابن الجوزي في «العلل المتناهية» (٩٧٦) من طريق العقيلي.

<sup>(</sup>۲) في (س): تعنته.

 <sup>(</sup>٣) الجرح والتعديل ٥/٢١٦\_٢١٧ (وفيه قول ابن معين: ليس به بأس)، والمجروحين ٢/ ٥٢ ، وتهذيب الكمال ١٦/ ٥٤٣.

<sup>(</sup>٤) مسند أحمد (١٢٢٧٩)، والسنن الكبرى للنسائي (٧٩٧٧)، وسنن ابن ماجه (٢١٥).

<sup>(</sup>٥) ضعفاء العقيلي ٢/ ٤٢٤ . وذكر الخبر، وهو عن الحارث عن علي مرفوعاً : حرَّم الله الخمر بعينها...

 <sup>(</sup>٦) الجرح والتعديل ٥/ ٢١٥. ووقع في المطبوع آخر الترجمة عبارة: «وفي مجمع الزوائد: وثّقه ابن حبان» وإقحامها ظاهر.

<sup>(</sup>٧) هو في «غرائب مالك» للدارقطني كما ذكر ابن حجر في «اللسان» ٥/ ٩١ . ونقل عن الخطيب قوله: لا يصحّ عن مالك.

<sup>(</sup>٨) تهذيب الكمال ١٦/ ٥٦٠ . له حديث عند أبي داود (٦٣٣) في الرجل يصلي في قميص واحد.

المُلَيكي المكّيّ. عن عمِّه ابن أبي مُلَيكة.

قال البخاريّ: ذاهب الحديث(١). وقال ابن معين: ضعيف. وقال أحمد: منكر الحديث. وقال النسائي: متروك.

على بن الجَعْد: أخبرنا عبد الرحمن بن أبي بكر المُلَيكي، عن القاسم، عن عائشة مرفوعاً: «مَنْ أُعْطِيَ حظَّه من الرفق، أُعطيَ حظَّه من خير الدنبا والآخرة».

قال ابن عديّ: هو من جملة مَنْ يُكتب حديثُه.

أبو حذيفة: حدثنا عبد الرحمن بن أبي بكر المُلَيكي، عن زُرارة بن مُصعب، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة مرفوعاً: «مَنْ قرأ آيةَ الكرسيّ. وحم المؤمن؛ عُصِم مِنْ كل سوء»(٢).

٤٥٨١ ـ ق: عبد الرحمن بن بَهْمان. حجازيّ. ما حدَّث عنه سوى عبد الله بن عثمان ابن خُشِم.

قال ابن المديني: لا نعرفه<sup>٣٠)</sup>.

٤٥٨٢ ـ ٤ : عبد الرحمن بن البَيْلمانيّ. من مشاهير التابعين. يروي عن ابن عمر.

ليَّنه أبو حاتم، وقال الدارقطنيّ: ضعيف لا تقوم به حجّة.

وذكره ابن حبان في «الثقات» فقال: روي عنه

٤٥٨٠ ـ ت ق: عبد الرحمن بن أبي بكر زيد بن أسلم، وسِماك بن الفضل، وربيعة، وابنه محمد بن عبد الرحمن. وقيل: كان من كبار الشعراء (٤).

٤٥٨٣ ـ د ت ق: عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان الدمشقى الزاهد. عن أبيه، وعطاء، ونافع. وعنه: عاصم بن عليّ، وعليّ بن الجعد، وخلق. وثَّقه دُحيم. وقال ابن معين: ليس به بأس. وقال أبو داود: كان فيه سلامة، وكان مُجابَ الدعوة. وقال أبو حاتم: ثقة.

وروى عثمان بن سعيد عن ابن معين: ضعيف. وقال أحمد: أحاديثه مناكير. وقال النسائي: ليس بالقويّ. وقال صالح جزرة: قَدَريّ صدوق. وقال ابن عديّ: يُكتب حديثُه على

وقد رُويَ عن ابن ثوبان شيء من الخروج، فإن الوليد بن مَزْيد روى عن الأوزاعيّ أنه كتب رسالة إلى ابن ثوبان يقول فيها: وقد كنتَ قبل وفاة أبيك تَرَى تَرْكَ الصلاة في جماعة حراماً، وقد أصبحتَ ترى تَرْكَ الجمعة والجماعة حلالاً! وروى العباس بن الوليد بن مَزْيد، عن أبيه

قال: لما كانت السَّنَة التي تناثرت فيها الكواكب؛ خرجنا ليلاً إلى الصحراء مع الأوزاعيّ وأصحابنا، ومعنا ابن ثوبان؛ قال: فسلٌّ سَيْفُه وقال: إن الله تعالى قد جَدّ فجدُّوا.

<sup>(</sup>١) ذكره عن البخاري ابنُ الجوزي في «ضعفائه» ٢/ ٩٠ . ولفظ البخاري في «تاريخه» ونقله عنه ابن عدي والعقيلي: منكر الحديث.

<sup>(</sup>٢) التاريخ الكبير ٥/ ٢٦٠ ، وضعفاء العقيلي ٢/ ٤٢٤ \_ ٤٢٥ ، والجرح والتعديل ٥/ ٢١٧ \_ ٢١٨ ، والكامل ٤/ ١٦٠٤ ، وتهذيب الكمال ١٦/ ٥٥٣ . ولفظ حديث أبي هريرة هو للعقيلي، وتحرَّف في مطبوعه لفظ «وحم» إلى: «وهو». وأخرجه الترمذي (٢٨٧٩) من طريق ابن أبي فُديك، عن عبد الرحمن بن أبي بكر المليكي، به، وفيه: «من قرأ حم المؤمن، إلى: ﴿ إِلَيْهِ الْمَصِيرُ ﴾ وآية الكرسي حين يصبح حفظ بهما......

<sup>(</sup>٣) تهذيب الكمال ٦/١٧ . له حديث عند ابن ماجه (١٥٧٤) في النهي عن زيارة النساء القبور.

<sup>(</sup>٤) الجرح والتعديل ٢١٦/٥ ، والثقات ٥/ ٩١ ، وسنن الدارقطني (٣٢٥٩)، وتهذيب الكمال ٨/١٧ .

فجعلوا يسبُّونه ويؤذونه، فقال الأوزاعيّ: إنَّ عبد الرحمن قد رُفع عنه القلم، أي: جُنَّ.

أسد بن موسى: حدثنا عبد الرحمن بن ثابت، حدثني عطاء بن قُرّة، عن عبد الله بن ضمرة، عن أبي هريرة مرفوعاً: «أنهار الجنة تخرج من تحت تلال المسك».

وبه قال: «الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكرَ الله وما وَالَاه، وعالم ومتعلم».

وبه: «يُؤتَى بالدنيا يوم القيامة، فيُمَازُ ما كان لله منها ثم يُقْذَفُ بسائرها في النار».

قال العُقيليّ: لا يُتابِع عبدَ الرحمن إلا مَنْ هو دونه أو مثله.

علىّ بن الجَعْد: حدثنا ابن ثوبان (ت ق) عن أبيه، عن مكحول، عن جُبير بن نُفير، عن ابن عمر، عن النبي عَلَيْ : «إن الله يقبلُ توبةَ العبد ما لم يُغرغر». حسَّنه الترمذي(١).

أنبأنا ابن علَّان، أخبرنا الكنديّ، أخبرنا الحديث، ليس بحديثه بأس. القزَّاز، أخبرنا الخطيب، أخبرنا محمد بن الحسين القطان، حدثنا عثمان بن أحمد، حدثنا أحمد بن الخليل البُرْجُلاني، حدثنا أبو النضر، حدثنا ابن ثوبان، عن أبيه، عن مكحول، عن جُبير بن نُفير، عن مالك بن يخامر، عن معاذ قال: قال رسول الله على: «عُمران بيتِ المقدس

خراب يثرب، وخراب يثرب خروج الملحمة، وخروجُ الملحمة فَتْحُ القسطنطينية، وفتحُ القسطنطينية خروجُ الدَّجَّال».

وقد وَثَّقَ الفلَّاسُ ابنَ ثوبان.

مات سنة خمس وستين ومئة، وله تسعون سنة(٢).

٤٥٨٤ \_ ق: عبد الرحمن بن ثابت بن الصامت. عن أبيه، عن جدِّه، أنَّ رسول الله ﷺ قام يصلِّي في بني عبد الأشهل، وعليه كساء ملتف به، يَقِيه بَرْدَ الحصى. رواه عنه إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة.

قال البخاريّ: لم يصحّ حديثه.

وقال ابن حبَّان: فَحُشَ خِلافه للأثبات، فاستحقّ التّرك.

وقال أبو حاتم الرازيّ: ليس عندي بمنكر

قلت: ورَوى عنه ابنه عبد الله، وذكره أيضاً ابن حبَّان في «الثقات»، فتساقط قولاه (۳).

٤٥٨٥ \_ عبد الرحمن بن ثابت. عن أنس بن مالك. لا يُعرف.

<sup>(</sup>١) سنن الترمذي (٣٥٣٧)، وهو في «سنن» ابن ماجه (٤٢٥٣)، ووقع فيه: ابن عمرو. وهو وهم، نبَّه عليه المزِّي في «تحفة الأشراف» ٥/ ٣٢٨ .

<sup>(</sup>٢) ضعفاء العقيلي ٣٢٦/٢ ، والجرح والتعديل ٥/ ٢١٩ ، والكامل ٤/ ١٥٩١ ، وتاريخ بغداد ٢٢٢ ، وتهذيب الكمال ١٧/ ١٧ . وحديث معاذ عند أبي داود (٤٢٩٤) من طريق أبي النضر، عن ابن ثوبان، به.

<sup>(</sup>٣) التاريخ الكبير ٥/٢٦٦ ، وضعفاء العقيلي ٢/ ٣٢٥ ـ ٣٢٦ ، والجرح والتعديل ١١٩/٥ ، والمجروحين ٢/ ٥٥ ، والثقات ٥/ ٩٥ ، وتهذيب الكمال ١٨/١٧ . والحديث عند ابن ماجه (١٠٣٢).

قال العُقيليّ: لا يُتابع على حديثه. رواه عنه أبو مروان. وفيه جهالة أيضاً (١).

٤٥٨٦ ـ عبد الرحمن بن ثابت الأشهليّ. عن
 عبَّاد بن بِشْر. وعنه حُصين الأشهليّ فقط<sup>(٢)</sup>.

٤٥٨٧ - خ ٤ : عبد الرحمن بن ثَرْوَان،أبو قيس الأوديّ. عن هُزيل بن شُرحبيل وغيره. وعنه: سفيان، وشعبة.

قال عبد الله بن أحمد: سألت أبي عنه فقال: هو كذا وكذا. وحرَّك يده، وهو يخالف في أحاديث.

وعن أحمد قال: لا يحتجُّ به. ووثَّقه ابنُ معين وغيره. وقال أبو حاتم: ليّن .

توفي سنة عشرين ومئة.

قلت: خرَّج له البخاريّ حديثه عن هُزيل؛ قال: أُخبِرَ ابن مسعود بقول أبي موسى في ميراث ابنة، وابنة ابن، وأخت.

وصحَّح له الترمذيّ حديثَه عن هُزَيل، عن عبد الله في لَعْن المحلِّل والمحلَّل له.

وخرَّج له البخاريّ بالإسناد: إن أهل الجاهلية كانوا يُسيِّبون... الحديث (٣).

٤٥٨٨ ـ ق: عبد الرحمن بن ثعلبة الأنصاريّ. عن أبيه. تفرّد عنه يزيد بن أبي حبيب، ولأبيه صحبة (٤).

٤٥٨٩ ـ د: عبد الرحمن بن جابر بن عتيك الأنصاريّ. عن أبيه. تفرّد عنه صخر بن إسحاق. له حديث (٥).

٤٥٩٠ \_ع: عبد الرحمن بن جابر بن عبد الله. عن أبيه.

وثَّقوه. وقال ابن سعد: فيه ضعف؛ لا يحتجُّ به. روى عنه سليمان بن يسار، وجماعة (٢).

١٩٩١ ـ م ٤ (صح): عبد الرحمن بن جُبير ابن نُفير الحضرميّ. ثقة مشهور.

وثَّقه أبو زُرعة، والنسائيّ. وقال ابن سعد: ثقة. بعضهم يستنكر حديثه (٧).

٤٥٩٢ ـ عبد الرحمن بن جُدْعان، لا يعرف. له عن ابن عُمر. وعنه أبو جعفر الفرَّاء (^).

<sup>(</sup>١) ضعفاء العقيلي ٢/ ٣٢٧.

<sup>(</sup>٢) تهذيب الكمال ١٩/١٧ . قال المزي: روى له أبو داود حديثاً في (فضائل الأنصار).

<sup>(</sup>٣) ضعفاء العقيلي ٢/ ٣٢٧ ، والجرح والتعديل ٥/ ٢١٨ ، وضعفاء ابن الجوزي ٢/ ٩١ ، وتهذيب الكمال ٢ / ٢٠ . وتنظر الأحاديث المذكورة في (صحيح البخاري) (٦٧٣٦) و(٦٧٥٣)، و(سنن الترمذي) (١١٢٠).

<sup>(</sup>٤) تهذيب الكمال ٢٢/١٧ . له حديث عند ابن ماجه (٢٥٨٨) في الحدود؛ باب السارق يعترف.

<sup>(</sup>٥) تهذيب الكمال ٢٦/١٧ . له حديث عند أبي داود (١٥٨٨) في الزكاة؛ باب رضا المصدّق.

<sup>(</sup>٦) طبقات ابن سعد ٥/ ٢٧٥ ، وتهذيب الكمال ٢٣/١٧ ، ووثقه ابن حجر في «التقريب» وقال: لم يصب ابن سعد في تضعيفه.

<sup>(</sup>٧) طبقات ابن سعد ٧/ ٤٥٥ ، والجرح والتعديل ٥/ ٢٢١ ، وتهذيب الكمال ١٦/١٧ .

 <sup>(</sup>٨) التاريخ الكبير ٧٦٨/٥ ، وذكره أيضاً ٥/ ٣٤٥ ـ ٣٤٦ (في عبد الرحمن بن محمد بن زيد بن جدعان)، وتهذيب الكمال ٣٣/١٧ . ووقع بدل كلمة: الفراء، في (س): الفزاري، وفي أصل «التاريخ الكبير» (كما في حواشيه): الداري. ووقعت هذه الترجمة في (د) بعد الترجمة التالية، وجاء آخرها زيادة: الكفرثوثي، وهو خطأ.

أحمد بن محمد الموفّقي. ضعّفهما الدارقطني، و حدُّث عنه .

٤٥٩٤ ـ عبد الرحمن بن حاتم المراديّ القِفْطيّ. قال ابن الجوزيّ: متروك الحديث.

قلت: هذا من شيوخ الطبراني، ما علمتُ به بأساً. يروي عن نُعيم بن حماد، وجماعة(١).

٥٩٥ - ٤: عبد الرحمن بن الحارث بن عيَّاش المخزوميّ.عن عَمرو بن شعيب، وجماعة. قال أحمد في المسنده): حدثنا وكيع، حدثنا سفيان، عن عبد الرحمن بن الحارث بن عياش ابن أبي ربيعة، عن حكيم بن حكيم بن عبَّاد، عن أبي أمامة بن سهل، أنَّ رجلاً رَمَى [رجلاً] بسهم فقتله، وليس له وارث إلا خال، فكتب أبو عُبيدة في ذلك إلى عمر، فكتب: إن النبي على قال: «الخال وارثُ مَنْ لا وارثَ له».

قال أحمد: متروك الحديث. وقال ابن نُمير: لا أُقدم على ترك حديثه. وقال أبو حاتم: شيخ. وقال آخر: صدوق. وقال النسائي: ليس بالقويّ (٢).

أمًّا:

٤٥٩٦ \_ خ ٤ : عبد الرحمن بن الحارث بن هشام المخزوميّ، فتابعيّ شهير ثقة، من كتَّاب

٤٥٩٣ \_ عبد الرحمن بن جعفر البَرذَعيّ. عن المصحف العثماني. لا صحبة له. توفي زمن معاوية كهلاً<sup>(٣)</sup>.

٤٥٩٧ \_ عبد الرحمن بن الحارث السَّلاميّ. عن الزُّهري. وعنه هشام بن عمار. مجهول<sup>(٤)</sup>.

٤٥٩٨ ـ عبد الرحمن بن الحارث الكفرثوثي. عن بقيَّة بن الوليد .

قال ابن عديّ: يسرق الحديث، ولقبه جَحْدر، واسمه أحمد بن عبد الرحمن.

قلت: وقيل: اسمه عبد الرحمن، فأخبرنا إسماعيل بن الفرَّاء وابن مؤمن ومحمد بن الواسطى؛ قالوا: أخبرنا ابن أبي لُقمة، أخبرنا الخضر بن عبدان سنة إحدى وأربعين وخمس مئة، أخبرنا أبو القاسم المِصِّيصي، أخبرنا أبو نصر بن هارون بدمشق سنة خمس عشرة وأربع مئة، أخبرنا أبو عمر بن فَضالة، حدثنا عُبيد الله ابن أحمد بن الصنام الرملي، حدثنا عبد الرحمن ابن الحارث جَحْدر، حدثنا بقيَّة، حدثنا الأوزاعي، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، أنَّ النبيَّ عِيدٌ قال: «الجنة دارُ الأسخياء».

هذا حديث منكر، ما آفتُه سوى جحدر<sup>(ه)</sup>. ٤٥٩٩ \_ عبد الرحمن بن الحارث الغَنويّ. عن محمد بن جرير الطبري.

<sup>(</sup>١) ضعفاء ابن الجوزي ٢/ ٩١.

<sup>(</sup>٢) مسند أحمد (١٨٩) (وما بين حاصرتين منه)، والجرح والتعديل ٥/ ٢٢٤ ، وضعفاء ابن الجوزي ٢/ ٩٢ ، وتهذيب الكمال ١٧/ ٣٧.

<sup>(</sup>٣) تهذيب الكمال ٣٩/١٧.

<sup>(</sup>٤) الجرح والتعديل ٥/ ٢٢٥.

<sup>(</sup>٥) الكامل ١/ ١٩٠، و٤٤ ١٦٢٨ وذكر ابن عدي الحديث في أحمد بن عبد الرحمن، وعبد الرحمن بن الحارث، وكلاهما يلقب بجحدر، وسلف أحمد برقم (٤١٨). وجزم ابن حجر في «نزهة الألباب» ١٦٢/١ أن عبد الرحمن بن الحارث هو والد أحمد، ولم يجزم به في اللسان، ٩٣/٥.

قال ابن أبي الفوارس: لا يُعتمد عليه. وقال البَرقانيّ: رأيته يفهم، ولا أعلم إلّا خيراً.

قلت: روى عنه بُشْرَى الفاتني وغيره (١).

٤٦٠٠ ـ عبد الرحمن بن حازم (٢)، أبو حازم، عن مجاهد. لا يُعرف.

۱۹۰۱ ـ د ت ق: عبد الرحمن بن حبيب بن أَرْدَك . عن عطاء. صدوق؛ وله ما يُنكر. روى عنه سُليمان بن بلال، وحاتم بن إسماعيل.

قال النسائي: منكر الحديث وخرَّج له الترمذي، عن عطاء، عن ابن ماهَك، عن أبي هريرة مرفوعاً: «ثلاث هَزْلُهُنَّ جِدِّ...». وقال: حسن غريب (٣).

٤٦٠٢ ـ عبد الرحمن بن حَجْوة. عن عمر بن رُؤية.

قال العُقيلي: حديثُه غير محفوظ، وليس بمشهور بالنقل (٤).

٤٦٠٣ ـ م ٤ : عبد الرحمن بن حَرْمَلَة الأسلميّ. عن سعيد بن المسيّب، وغيره.

ضعَّفه يحيى بن سعيد القطَّان. وقال أبو حاتم: لا يحتجُّ به. وقال القطان أيضاً: محمد ابن عَمرو أحبُّ إليَّ منه.

وروى عبد الله بن أحمد، عن أبيه قال: هو كذا وكذا. ووثَّقه ابن معين. وقال النسائي: ليس به بأس.

وقال ابن عديّ: لم أَرَ له حديثاً منكرًا. وَرَوى عن ابن حرملة قال: كنتُ سيِّئَ الحفظ، فرخَّص لي سعيد بن المسيِّب في الكتابة.

مات سنة خمس وأربعين ومئة<sup>(٥)</sup>.

۱۹۰۶ ـ د س: عبد الرحمن بن حَرْمَلة .عن ابن مسعود.

قال البخاريّ: لا يصحُّ حديثه. روى عنه قاسم بن حسان.

قلت: له حديث واحد في الكتابين، رواه رُكين بن الربيع، عن قاسم، عنه، عن ابن مسعود مرفوعاً: كان يكره الصُّفرة، وتغيير الشيب... الحديث. وهذا منكر<sup>(۱)</sup>.

٤٦٠٥ ـ عبد الرحمن بن حَرِيز الليثيّ. عن أبي حازم سَلَمة. لا يُعرف. وعنه محمد بن بشر الزاهد، مثله (٧).

٤٦٠٦ ـ عبد الرحمن بن الحسن، أبو مسعود الموصليّ الزَّجَّاج. عن معمر، وغيره.

قال أبو حاتم: لا يحتجُّ به. وقال غيره: صالح الحديث.

<sup>(</sup>۱) تاریخ بغداد ۲۹۷/۱۰.

<sup>(</sup>٢) في «التاريخ الكبير» ٥/ ٢٧٩ و «الجرح والتعديل» ٥/ ٢٣١ : عبد الرحمن بن خازم، بالخاء، وذكره ابن ماكولا في «الإكمال» ٢/ ٢٨٠ و٢٨٦ في حازم وخازم.

<sup>(</sup>٣) تهذيب الكمال ٧١/ ٥٢ . والحديث في «سنن» الترمذي (١١٨٤)، ورواه أيضاً أبو داود (٢١٩٤)، وابن ماجه (٣٠٩٩).

<sup>(</sup>٤) ضعفاء العقيلي ٢/ ٣٢٩.

<sup>(</sup>٥) ضعفاء العقيلي ٢/ ٣٢٨ ، والجرح والتعديل ٥/ ٢٢٣ ، والكامل ١٦١٨/٤ ، وتهذيب الكمال ١٧/ ٥٨ .

<sup>(</sup>٦) التاريخ الكبير ٥/ ٢٧٠ ، وتهذيب الكمال ١٧/ ٦٢ . والحديث عند أبي داود (٤٢٢٢)، والنسائي ٨/ ١٤١ .

<sup>(</sup>٧) ضعفاء العقيلي ٢/ ٣٢٧. وقال: مجهول بالنقل ولا يُتابع على حديثه.

روی عنه ابن راهویه، وعلیّ بن حرب، وابن عمار، وآخرون<sup>(١)</sup>.

٤٦٠٧ \_ عبد الرحمن بن الحسن بن عُبيد حاتم: ليس بالقوي. الأسدىّ الهَمَذانيّ.

> قال صالح بن أحمد الهمَذَاني الحافظ: ادَّعَى الرواية عن إبراهيم بن دِيْزيل، فذهب علمه.

> > وقال القاسم بن أبي صالح: يكذب.

قلت: روى عنه الدارقطني، وابن رزقويه، وأبو علىّ بن شاذان.

توفي سنة اثنتين وخمسين وثلاث مئة<sup>(۲)</sup>.

٤٦٠٨ \_ عبد الرحمن بن حمَّاد الطلحيّ التيميّ. يروي عنه عُبيد الله العيشيّ.

قال أبو حاتم: منكر الحديث. وقال ابن حبَّان وغيره: لا يحتجُّ به.

العيشي: عن هذا، عن طلحة بن يحيى، عن أبيه، عن طلحة بن عُبيد الله قال: دخلتُ على النبيُّ ﷺ وفي يده سفرجلة، فرمَى بها إليّ وقال: يلقب بالزُّرزور. «دُونَكُها. فإنها تُجمُّ الفؤاد».

سبحان الله. قال: «تنزيه الله من السوء»<sup>(٣)</sup>.

٤٦٠٩ \_ خ ت: عبد الرحمن بن حمَّاد وأبي داود وغيرهما. الشُّعَيْثي .أبو سَلَمة البصريّ. عن ابن عَوْن،

وكَهْمَس. وعنه: البخاريّ، والكجّي، وجماعة. قال أبو زُرعة وغيره: لا بأس به. وقال أبو

توفي سنة اثنتي عشرة ومئتين (٢).

٤٦١٠ ـ س: عبد الرحمن بن خالد بن مَيْسَرة. معدود في التابعين، ما رَوَى عنه سوى ابنه محمد في: «أفطر الحاجم والمحجوم»(٥).

٤٦١١ \_ عبد الرحمن بن خالد بن نجيح. عن أبيه.

قال ابن يونس: منكر الحديث.

٤٦١٢ ـ عبد الرحمن بن خُضير. عن طاوس. ضعَّفه الفلَّاس، ومشَّاه غيره، فوثَّقه يحيى (٦).

٤٦١٣ \_ عبد الرحمن بن داود الواعظ. دخل المغرب، وحدَّث بصحيح البخاريّ عن أبي الوقت في سنة ثمان وستّ مئة.

ليس بثقة. اتَّهمه أبو عبد الله بن الأبَّار، وكان

قال الشيخ الضياء: رأيتُه بالقاهرة على وب قال: سألتُ رسول الله عن المنبر، ورأيتُ له «الأربعين في قضاء الحوائج» موضوعة، قد ركَّب لها أسانيدَ من طرق البخاريّ

قلت: هو أبو البركات المصري الزُّرْزاريّ

<sup>(</sup>١) الجرح والتعديل ٧٢٧/٥.

<sup>(</sup>۲) تاريخ بغداد ۲۹۲/۱۰ ي والسير ۱۵/۱۳ .

<sup>(</sup>٣) الجرح والتعديل ٥/ ٢٢٦ ، والمجروحين ٢/ ٦٠ .

<sup>(</sup>٤) الجرح والتعديل ٥/ ٢٢٥ - ٢٢٦ ، وتهذيب الكمال ١٩/١٧ .

<sup>(</sup>٥) تهذيب الكمال ٧٧/٧٧. والحديث عند النسائي في «الكبرى» (٣١٦٢)، وفيه: عن أبي عمرو، عن أبيه، عن أبي هريرة، وأبو عمرو هو محمد ابن صاحب الترجمة. وينظر اتحفة الأشراف، ١٤٤/١٠ .

<sup>(</sup>٦) الجرح والتعديل ٥/ ٢٣٠ .

الواعظ، الملقب بالزُّرْزور، صحيح السماع من السِّلَفيّ، وخطيب الموصل.

كذُّبه الأبَّار، وابن مَسْدي، والناس.

قال ابن مَسْدي في «معجمه»: ذُكر أنه لقيَ أبا النجيب السُّهْرَوَرْديّ بالريّ، وأنه سمع منه «الرسالة» بسماعه من أبي القاسم القشيريّ، وأنه سمع بهَمَذان من عفيفة، امرأة، زعم أنه قرأ عليها «حلية الأولياء». تفرّدت به عن أحمد بن سعيد القاشاني، عن أبي نُعيم. وقدم علينا غرناطة سنة سبع وستّ مئة، فسمعوا منه وسمعتُ منه، وكان يقول: مولدي بالموصل على رأس الثلاثين وخمس مئة.

وقد ذكر لي بعضُ المصريين أنه من أهل دمياط، وكذلك أبوه.

ومن عجائب تركيباته أنه حدَّث بالجمع بين الصحيحين للحميديّ، عن أبي الوقت عبد الأول، وزعم أنه لقيه بمكة. وهذا كذب صُراح، ما دخل أبو الوقت مكة.

قال: وأعجبُ من هذا أنّ عليّ بن أحمد ودَّعها أنشدته: الكوفي كان قد سمع من السِّلَفي، ودخل إن عبد الرح الأندلس، وسمع من ابن بشكوال، وخرَّج أربعين مسلسلات، ثم قصدَ الدولة وقدَّم خَتْمَهُ زارني زورةً شبخط أبي عبد الله السوسيّ القائم بالدولة، فقيل له: من أين لك هذه؟ قال: إني تزوجتُ بمصر بنت بنته، فكأنهم أظهروا له القبول وولَّوه قضاء ابن الطيل مالقة، وقصدَها، فلما حلَّ بسَبْتَة ليركبَ البحر البركات بقرطبة إلى مالقة احتاط متولِّي سبتة به، وجعله في أهدى لنا لمركب، ونفَّذه إلى الإسكندرية، فسمع منه أبو مركب، ونفَّذه إلى الإسكندرية، فسمع منه أبو البركات الواعظ «أربعينه» وكتبها.

فوقعتُ على الأصل الذي فيه سماعُه منه، فلما غرَّب أبو البركات أسقط ذكر الكوفي مؤلِّفها، وادَّعاها لنفسه. وبها افتَضح بالأندلس، فإنه حدَّث فيها عن مشايخ الأندلس.

وحدَّث به «غريب الحديث» لأبي عُبيد، عن أبي عبد الله ابن المُتقنة، عن أبي منصور الرزاز، عن عن نافع الخراساني، عن معالي بن عدي، عن أبي عبيد. وهذا كله اختلاق.

وحدَّث بـ «الشهاب» عن رجل عن القُضاعي. نعوذُ بالله من الخذلان.

قلت: وذكره ابن فرتون في «ذيل الصلة»، وأنه روى عن أبي النجيب «رسالة» القشيري عن مؤلفها، وبالجهد أن يكون سمعها أبو النجيب من أصحاب القشيريّ. روى عنه أبو العباس بن مفرج النباتي، وأبو القاسم بن الطيلسان.

قال ابن فرتون: وأخبرني أبو البركات هذا بفاس حين قدمها، بأنه قرأ كتاب «الجمع بين الصحيحين» للحُميدي على شُهدة، وأنه لما ودَّعها أنشدته:

إن عبد الرحمن أودع قلبي

حسراتٍ بالبُعديوم التلاقي زارني زورةً شفت سَقَم القل

بِ شفاء السليم بالدِّرياقِ (۱) ابن الطيلسان أبو القاسم: أنشدنا أبو البركات بقرطبة، أنشدنا السِّلَفي ممَّا قاله بآمِد: أهدى لنا ليلةً أبو حسن

فراخَ طير مشويَّةً وسَمَكْ

<sup>(</sup>١) في (د): قلبي كشفاء. والدِّرْياق لغة في الترياق.

فقلت: تبّاله ومخزيّة

لمن بلؤم يا سيدي وسَمَكُ وقع البلاء مَن رفع الس

بع الطِّباق العُلا لنا وسَمَكْ توفى أبو البركات بتونس.

\_ عبد الرحمن بن دينار، أبو يحيى القتّات. ويقال: اسمه دينار. وقيل: زادان.

فيه لين. في الكني يجيء.

٤٦١٤ ـ د ت ق: عبد الرحمن بن رافع التنوخيّ. عن عبد الله بن عمرو. حديثه منكر.

وكان على قضاء إفريقيَّة، ولكن لعل تلك النكارة جاءت من قِبَل صاحبه عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقيّ.

وقال البخاريّ: في حديثه المناكير.

وقال ابن المبارك: حدثنا ابن أنعم، عن عبد الرحمن بن رافع، عن عبد الله بن عَمرو: أَنَّ النبيَّ عَلَيْ قال: «إذا رفع رأسه من آخر السجود، ثم أحدث، فقد تمَّت صلاته». رواه أبو داود والترمذي. وهذا من مناكيره (۱).

2710 - 2 : عبد الرحمن بن أبي الرِّجَال المدنيّ. واسم أبيه محمد بن عبد الرحمن الأنصاري. روى عن أبيه، ويحيى بن سعيد الأنصاري، وجماعة. وعنه: قُتيبة، وهشام بن عمار.

وثَّقه ابن معين وغيره. وليَّنه أبو حاتم. وذكره ابن عديّ. وقال ابن معين: كان ينزل بعض الثُّغور .

وقال ابن عديّ: أُرجو أنه لا بأس به.

حدثنا أبو يعلى، حدثنا سُويد، حدثنا ابن أبي الرِّجال، عن عبد العزيز بن أبي رَوَّاد، عن نافع، عن ابن عُمر أنّ رسول الله ﷺ قال: «مَنْ قال في ديننا برأيه فاقتلوه». فقد يكونُ البلاءُ من سُويد، فهذا الحديثُ الذي قال يحيى بن معين فيه: لو وجدتُ دَرقَة وسيفاً لغزوتُ سويداً الأنباري لروايته هذا عن عبد الرحمن بن أبي الرجال، ولغير ذلك(٢).

٤٦١٦ ـ د ق: عبد الرحمن بن رَزِين. عن محمد بن يزيد. قال الدارقطني: مجهول.

قلت: روى عنه يحيى بن أيوب المصري، والعطّاف بن خالد، وذكره ابن حبان في «الثقات»، وقد لقيَ سلمةَ بنَ الأكوع بالرَّبذَة وقبّل يدَه. روى ذلك عنه العطَّاف (٣).

وقال يحيى بن أيوب، عن عبد الرحمن بن رَزِين، عن محمد بن يزيد بن أبي زياد، عن أيوب بن قطن، عن أُبيّ بن عُمارة، قلت: يا رسول الله؛ أمسحُ على الخفّين؟ قال: نعم. قلت: يومين؟ قال: وثلاثة. قلت: وثلاثة؟ قال: نعم، وما شئتَ. أو قال: وما بَدَا لكُ.

<sup>(</sup>١) التاريخ الكبير ٥/ ٨٠ ، وتهذيب الكمال ٨٣/١٧ . وجزم ابن حبان في «الثقات» ٥/ ٩٥ أن المناكير في حديثه من أجل عبد الرحمن بن زياد الإفريقي. والحديث عند أبي داود (٦١٧) والترمذي (٤٠٨) بنحوه.

<sup>(</sup>٢) الجرح والتعديل ٥/ ٢٨١ ـ ٢٨٢ ، والكامل ٤/ ١٥٩٤ ـ ١٥٩٦ ، وتهذيب الكمال ١٧/ ٨٨ .

<sup>(</sup>٣) طبقات ابن سعد ٢٠٦/٤، ومسند أحمد (١٦٥٥١)، والأدب المفرد (٩٧٣)، والثقات ٥/ ٨٢، وسنن الدارقطني (٧٦٥).

 <sup>(</sup>٤) سنن أبي داود (١٥٨). وأخرجه ابن ماجه (٥٥٧) من طريق ابن وهب، عن يحيى، عن عبد الرحمن، عن محمد بن
 يزيد، عن أيوب، عن عبادة بن نُسي، عن أبي بن عمارة، به، وفيه: حتى بلغ سبعاً.

ابن عثمان عن ابن المديني: كان شيخاً ضعيفاً. قلت: لا أعرف ذا<sup>(١)</sup>.

٤٦١٨ ـ عبد الرحمن بن زاذان. عن أحمد بن حنبل. وعنه أبو بكر بن شاذان. متَّهم.

روى حديثاً باطلاً عن أحمد، عن عفان، عن همَّام، عن ثابت، عن أنس مرفوعاً قال: «النصر مع الصبر، والفَرَج مع الكرب.

ثم إنه روى عن أحمد دعاءً منكراً جاء في ترجمة أحمد في «التهذيب» (٢).

٤٦١٩ ـ عبد الرحمن بن زُبيد بن الحارث الياميّ الكوفيّ. عن أبي العالية. وعنه يحيى بن عُقبة بن أبي العَيْزَار.

قال البخاري: منكر الحديث<sup>(٣)</sup>.

٤٦٢٠ ـ د ت ق: عبد الرحمن بن زياد بن أَنْعُم الإفريقي، العبدُ الصالح، أبو أيوب الشعباني، قاضي إفريقيَّة. روى عن أبي عبد الرحمن الحُبُلي والكبار. وعنه: ابن وهب، والمقرئ، وخلق.

قدم على المنصور، فوعظه وصَدَعه بأنهم ظَلَمة. وكان البخاريّ يقوّي أمره، ولم يذكره في كتاب «الضعفاء».

وروى عباس عن يحيى: ليس به بأس، وقد يجامع أهل الجنة؟ فذكره موقوفاً.

٤٦١٧ - عبد الرحمن بن رُومان. قال محمد ضعّف (٤)، هو أحبُّ إلى من أبي بكر بن أبي مريم. وروى معاوية عن يحيى: ضعيف، ولا يسقط حديثه.

وقال أحمد: ليس بشيء، نحن لا نروي عنه شيئاً.

وقال النسائي: ضعيف.

وقال الدارقطني: ليس بالقوي.

وقال ابن حبان فأسرف: يروي الموضوعات عن الثقات، ويدلس عن محمد بن سعيد المصلو ب.

وقال إسحاق بن راهويه: سمعتُ يحيى بن سعيد يقول: عبد الرحمن بن زياد ثقة. وقال عبد الرحمن بن مهديّ: ما ينبغي أن يُروى عن الإفريقي حديث. وقال ابن عدي: عامَّة حديثه لا يتابع عليه.

المقرئ: حدثنا عبد الرحمن بن زياد، عن عمارة بن راشد، عن أبي هريرة، سُئل النبيُّ ﷺ: هل يجامع أهلُ الجنة؟ قال: «نعم، بذكرٍ لا يملّ، وفرج لا يحفى، وشهوة لا تنقطع».

ورواه خلف بن الوليد، حدثنا مروان بن معاوية، حدثنا عبد الرحمن بن زياد، حدثنا أبو إبراهيم الكناني راشد قال: سُئل أبو هريرة: هل

<sup>(</sup>١) سؤالات محمد بن عثمان بن أبي شيبة ص١٥٧ . ولم ترد هذه الترجمة في «اللسان».

<sup>(</sup>٢) تاريخ بغداد ١٠/ ٢٨٧ ، وينظر (تهذيب الكمال) ١/ ٤٦٤ (ترجمة أحمد بن حنبل)، وقد نبَّه الشيخ شعيب في حاشيته على أن قوله: «النصر مع الصبر، والفرج مع الكرب؛ صحيح من حديث ابن عباس، أخرجه أحمد (٢٨٠٣).

<sup>(</sup>٣) التاريخ الكبير ٥/ ٢٨٦ ، وفيه قول البخاري: يحيى (يعني ابن عقبة) منكر الحديث. ونبَّه ابن حجر عليه في «اللسان» ٥/ ١٠٢ فقال: هذا إنما قاله البخاري في يحيى الراوي عنه، وأما عبد الرحمن فذكره ابن حبان في «الثقات».

<sup>(</sup>٤) في «الكامل» ٤/ ١٥٩٠ ، وتاريخ بغداد ٢١٧/١٠ : وفيه ضعف. وهو الأشبه من كلام ابن معين.

وفي «مسند» عبد: حدثنا المقرئ، حدثنا الإفريقي، حدثني عبد الله بن راشد، عن أبي سعيد مرفوعاً: "إنّ بين يدي الرحمن لَوْحاً فيه ثلاث مئة وخمس عشرة شريعة؛ يقول: لا يجيئني عبدٌ لا يُشْرِكُ بي بواحدة (١) منكنّ إلا أدخلتُه الجنة».

وأخرج ابنُ أبي الدنيا في بعض تواليفه، عن أبي عبد الرحمن، عن محمد بن يزيد، عن عبد الله عبد الرحمن بن زياد بن أنْعُم الإفريقي، عن عبد الله ابن يزيد الحُبُلي، عن عبد الله بن عمرو بن العاص مرفوعاً قال: "ينزلُ عيسى بن مريم عليه السلام، فيتزوَّج، ويُولدُ له، ويمكث خمساً وأربعين سنة، ثم يموت فيدفن معي في قبري، فأقوم أنا وهو من قبر واحد بين أبي بكر وعمر"(٢).

فهذه مناكير غير محتملة.

قال ابن القطّان: مِن الناس مَن يوثّق عبد الرحمن ويَرْبأ به عن حضيض ردّ الرواية، ولكن الحقّ فيه أنه ضعيف.

قال أبو داود: حدثنا أحمد بن صالح قال: كان الإفريقيّ أسيراً في الروم، فأطلقوه لِما رَأَوْا منه؛ على أن يأخذ لهم شيئاً عند الخليفة، فلذلك أتى أبا جعفر. وهو صحيح الكتاب. قلت: أيحتجُ به؟ قال: نعم.

وروى الهيثم بن خارجة، عن إسماعيل ابن عياش قال: قدم ابن أنْعُم على أبي جعفر يشكو جور العمال، فأقام ببابه أشهراً ثم دخل، فقال له: ما أقدمك؟ قال: جَور العمال ببلدنا، فجئت لأعلمك، فإذا الجور يخرج من دارك. فغضب أبو جعفر، وهم به، ثم أخرجه.

وروي نحوها بإسناد آخر، عن ابن إدريس، عن الإفريقي، وفيها: فقلت: رأيتُ يا أمير المؤمنين ظلماً فاشياً، وأعمالاً سيئة، فظننتُ لبُعْد البلادِ منك؛ فجعلت كلما دنوت منك كان أعظم للأمر (٣). فنكس طويلاً، ثم رفع رأسه، فقال: كيف لي بالرجال؟ قلت: أفليس (٤) عُمر ابن عبد العزيز كان يقول: الوالي بمنزلة السُّوق، يُجلب إليها ما يُنفق فيها؟ فأطرق طويلاً. فقال لي الربيع؛ أوماً إليّ أن أخرج. فخرجتُ، وما عُدت

قال الفَلَّاس: كان يحيى وعبدُ الرحمن لا يحدّثان عن عبد الرحمن الإفريقيّ.

مات الإفريقيّ سنة ستّ وخمسين ومئة. وكان معمَّراً، وهو كابن لهيعة (٥).

عبَّاد بن موسى الخُتَّليّ: حدثنا يوسف بن زياد، حدثنا عبد الرحمن بن زياد بن أنعم، عن الأغرّ أبي مسلم، عن أبي هريرة قال: دخلتُ

<sup>(</sup>۱) في «المنتخب» من مسند ابن حميد (٩٦٨): فيه واحدة.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن الجوزي في «العلل المتناهية» (١٥٢٩): وقال: هذا حديث لا يصحّ، والإفريقي ضعيف بمرة.

<sup>(</sup>٣) في «تاريخ بغداد» ١٠/ ٢١٥ : كان الأمر أعظم.

<sup>(</sup>٤) في (د): أفلح، بدل: أفليس، والمثبت من (س) وهو موافق لما في «تاريخ بغداد».

<sup>(</sup>٥) سنن الترمذي ١/ ٣٨٤ (بإثر الحديث ١٩٩)، وضعفاء النسائي ص ٦٧ ، وضعفاء العقيلي ٢/ ٢٣٢ ـ ٢٣٣ ، والوهم والمجروحين ٢/ ٥٠ ، والكامل ٤/ ١٥٩٠ ، وتاريخ بغداد ١٠ ٢١٤ ، وضعفاء الدارقطني ص ١٩٠ ، والوهم والإيهام ٣/ ١٩٤ ، وتهذيب الكمال ١٠٢/١٧ .

السوق مع رسول الله على، فجلس إلى البزّازين، فاشترى سراويل بأربع الدارهم، وكان لأهل السوق وزّان يَزِن، فقال له رسول الله على: «اتّزن وأرْجِحْ». قال الوزان: إن هذه لكلمة ما سمعتها من أحد. قال أبو هريرة: فقلت له: كفى بك من الوهن والجفاء في دينك ألّا تعرف نبيّك. فطرح الميزان، ووثب إلى يد النبيّ على يقبّلها، فجذب يده منه وقال: «هذا إنما تفعله الأعاجم بملوكها، ولست بملك، إنما أنا رجل منكم». فوزن وأرجح، وأخذ رسول الله على السراويل.

قال أبو هريرة: فذهبت أحمله عنه، فقال: «صاحبُ الشيءِ أحقُ بشَيْئه أنْ يحمله، إلّا أن يكون ضعيفاً يعجز عنه، فيعينه أخوه المسلم».

قلتُ: يا رسول الله، وإنك لتلبس السراويل؟ قال: «نعم في السفر والحضر، والليل والنهار، فإني أُمرت بالتستر، فلم أجد شيئاً أَسترَ منه».

رواه ابن حبان عن أبي يعلى، عنه. تفرَّدَ به الإفريقي. قاله الطبراني (١٠).

مكرر ١٩٦٦ ـ ت: عبد الرحمن بن زياد. وقيل: ابن عبد الله. وقيل غير ذلك. عن عبد الله ابن مُغَفِّل حديث: «الله الله في أصحابي». تفرد عنه عبيدة بن أبي رائطة. قال ابن معين: لا أعرفه (٢).

٤٦٢١ ـ ت ق: عبد الرحمن بن زيد بن

قال أبو يعلى الموصلي: سمعتُ يحيى بن معين يقول: بنو زيد بن أسلم ليسوا بشيء.

وروى عثمان الدارميّ عن يحيى: ضعيف.

وقال البخاريّ: عبد الرحمن ضعَّفه عليّ جدًّا. وقال النسائيّ: ضعيف.

وقال أحمد: عبد الله ثقة، والآخران ضعيفان.

الربيع بن سُليمان: سمعتُ الشافعيّ يقول: سأل رجلٌ عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: حدّثك أبوك عن أبيه (٣) أن سفينة نوح طاف بالبيت وصلى (٤) خلف المقام ركعتين؟ قال: نعم.

يحيى الحِمَّاني: حدثنا عبد الرحمن بن زيد، عن أبيه، عن ابن عُمر مرفوعاً: «سلَّموا على إخوانكم هؤلاء \_ يعني الشهداء \_ فإنهم يَرُدُّون عليكم».

ابن عيينة: عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، عن أبيه، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد قال: استأذنتُ رسول الله ﷺ أَنْ أكتب الحديث، فلم يأذن لي.

أحمد في «مسنده» (ه): حدثنا إسحاق بن عيسى، حدثنا عبد الرحمن بن زيد، عن أبيه،

<sup>(</sup>١) مسند أبي يعلى (٦١٦٢)، والمجروحين ٢/ ٥١ ، والأوسط للطبراني (٦٥٩٠).

<sup>(</sup>٢) تهذيب الكمال ١٧/ ١١٠ . والحديث عند الترمذي (٣٨٦٢)، وسلف في عبد الله بن عبد الرحمن (٤١٩٩).

<sup>(</sup>٣) بعدها في «الكامل» ٤/ ١٥٨٢ : عن جدّه.

<sup>(</sup>٤) كذا في (د) و(س): طاف... وصلّى، وعليها علامة الصحة. وفي «الكامل»: طافت... وصلت، ولعلها من تغيير الطابع. فقد ذُكر لابن عدي لحن.

<sup>(</sup>٥) برقم (١١٠٩٢). وهومنه في مسند أبي سعيد الخدري.

عن عطاء بن يسار، عن أبي هريرة قال: كُنّا فقال: «ما هذا؟ أكتابٌ مع كتاب الله؟ اكتبوا كتابَ الله وأخلصوه».

قال: فجمعنا ما كتبنا في صعيد واحد، ثم أحرقناه، فقلنا: يا رسول الله أنحدِّثُ عن بنى إسرائيل؟ قال: "نعم، ولا حَرَج؛ فإنكم لا تحدِّثون عنهم شيئاً إلا وقد كان فيهم أعجبُ

#### هذا حديث منكر.

أنبأنا المسلَّم بن علَّان وغيره، أخبرنا الكنديّ، أخبرنا الشيبانيّ، أخبرنا أبو بكر الخطيب، أخبرنا أبو القاسم عبد الرحمن بن محمد السرَّاج، حدثنا الأصم، حدثنا الربيع بن سليمان، حدثنا بشر بن بكر، حدثنا عبد الرحمن ابن زيد بن أسلم، عن أبيه، عن عطاء بن يسار، عن أبي هريرة، عن رسول الله ﷺ قال: «ما مِنْ عبد يمرُّ بقبر رجل كان يعرفه في الدنيا فيسلُّمُ عليه، إلا عرفه ورَدَّ عليه السلام»(١).

محمد بن عبد الله بن عبد الحكم: سمعتُ الشافعيّ يقول: ذُكر لمالك حديث، فقال: مَنْ حدَّثك؟ فذكر له إسناداً منقطعاً، فقال: اذهب إلى عبد الرحمن بن زيد بن أسلم يحدِّثك عن أبيه عن نوح عليه السلام.

إبراهيم بن محمد الشافعي: حدثنا قُعودًا نكتب ما نسمعُ من النبيِّ عِيد إذ خرج عبدُ الرحمن بن زيد، عن أبيه، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد مرفوعاً: «ثلاث لا يفطرن الصائم: الحجامة، والقيء، والاحتلام».

وروى عبد الرحمن، عن أبيه، عن ابن عُمر مرفوعاً: «ليس على أهل لا إله إلّا الله وحشة في قبورهم، ولا يوم نُشورهم»<sup>(۲)</sup>.

٤٦٢٢ \_ عبد الرحمن بن زيد الورَّاق. عن مثل النِّعاليّ.

قال ابن النجّار: حدَّث بأجزاء لم يسمعها.

٤٦٢٣ \_ عبد الرحمن بن زيد الفايشي .عن على. وعنه أبو إسحاق. قال عليّ بن المديني: مجهول.

٤٦٢٤ \_ عبد الرحمن بن سالم الليثي. عن زيد بن أسلم.

قال الأزدىّ: لا يقوم حديثه.

٤٦٢٥ ـ س ق: عبد الرحمن بن السائب. عن عبد الرحمن بن سعاد. وعنه عَمرو بن دينار فقط حديثه: «الماء من الماء»<sup>(٣)</sup>.

٤٦٢٦ \_ سى: عبد الرحمن بن السائب. عن عمَّته ميمونة في الرُّقية. تفرد عنه أزهر بن سعيد الحَرازيّ (٤).

٤٦٢٧ \_ ق: عبد الرحمن بن سعد بن عمار ابن سعد القَرَظ اليس بذاك ساق ابن عديّ له

<sup>(</sup>١) المجروحين ٢/ ٥٨ ـ ٥٩ ، وتاريخ بغداد ٦/ ١٣٧ .

<sup>(</sup>٢) التاريخ الكبير ٥/ ٢٨٤ ، وضعفاء النسائي ص٦٧ ، وضعفاء العقيلي ٢/ ٣٣١ ، والجرح والتعديل ٥/ ٢٣٣ ، والمجروحين ٢/ ٥٧ \_ ٥٩ ، والكامل ٤/ ١٥٨١ ، وتهذيب الكمال ١١٤/١٧ .

<sup>(</sup>٣) تهذيب الكمال ١٧/ ١٢٩ . والحديث عند النسائي ١/ ١١٥ ، وابن ماجه (٦٠٧).

<sup>(</sup>٤) تهذيب الكمال ١٧/ ١٣٠ . وحديثه في الرُّقية عند النسائي في «اليوم والليلة» (١٠٢١).

أحاديثَ عن آبائه. روى عن أبيه، وابن المنكدر، وجماعة.

وقال ابن أبي خيثمة عن ابن معين: ضعيف<sup>(۱)</sup>.

٤٦٢٨ ـ م (٢): عبد الرحمن بن سعد المُقْعَد.

قال ابن عديّ: مدنيّ، لا يكاد يُعرف. روى عن أبي هريرة: سجدت مع النبيّ على في في في أَنشَقَتِ و و أَقرَأَ .

قلت: ذا ثقة. روى عنه ابن شهاب، وصفوان ابن سُليم، يكنى أبا حُميد<sup>(٣)</sup>.

٤٦٢٩ ـ م ٤: عبد الرحمن بن أبي سعيد الخُدريّ. عن أبيه.

وثَّقه مسلم، والنسائيِّ. وليَّنه ابن سعد (٤).

٤٦٣٠ ـ عبد الرحمن بن أبي سفيان. راوي حديث: حَمَى عليه الصلاة والسلام المدينة بريداً من كل ناحية. وعنه: العَقديّ، وزيد بن الحباب.

قال أبو حاتم: لا أعرفه. ومشَّاه غيره (٥).

٤٦٣١ ـ ق: عبد الرحمن بن سلم .عن عطية

ابن قيس. إسناده مضطرب في الذي أهدى لأُبيِّ قوساً. وما روَى عنه سوى ثور بن يزيد (٦).

٤٦٣٢ ـ م س: عبد الرحمن بن سَلْمَان الحَجْرِيّ. عن ابن الهاد، وجماعة.

قال أبو حاتم: مضطرب الحديث. وقال البخاري: فيه نظر. وقال النسائيّ وغيره: ليس بالقويّ. ومشَّاه بعضُهم.

ابن وهب: أخبرني عبد الرحمن بن سلمان، عن عقيل، عن المغيرة بن حَكِيم، أنه سمع أبا هريرة يقول: ما أحد أعلم بحديث رسول الله عني إلا عبد الله بن عَمرو، فإنه كان يكتب بيده الحديث (٧).

- عبد الرحمن بن سَلَمة . عن أبي عُبيدة.

عداده في التابعين، ولا يكاد يُعرف. قال البخاري: حدَّث عن أبي عُبيدة بن الجرَّاح. لا يصحُّ حديثه. ويقال: هو ابن مسلمة، وسيأتي (^). ويقال: هو ابن مسلمة، أو: ابن مسلمة (د س). عن عمّه. لا يُعرف (٩).

- (١) الجرح والتعديل ٥/ ٢٣٧ ـ ٢٣٨ ، والكامل ٤/ ١٦٢١ ـ ١٦٢٢ ، وتهذيب الكمال ١٣٢ /١٣٢ .
- (٢) رُمز له في النسختين برمز مسلم وأبي داود وابن ماجه، والمثبت من «تهذيب الكمال» ١٣٩/١٧ ، و «اللسان» ٩/٣٥٤. وسيرد عبد الرحمن بن سعد (آخر) برقم (٤٧٣٤) وهو مولى الأسود بن سفيان، وهو الذي روى له مسلم وأبو داود وابن ماجه، كما في «تهذيب الكمال» ١٧/ ١٣٥.
  - (٣) الكامل ١٦٠٨/٤ ـ ١٦٠٩ ، وتهذيب الكمال ١٧/ ١٣٩ ـ ١٤٠ . والحديث عند مسلم (٥٧٨): (١٠٩).
  - (٤) طبقات ابن سعد ٥/ ٢٦٧ \_ ٢٦٨ ، والكني والأسماء ١/ ٢٠١ (وكناه فيه مسلم: أبا حفص) وتهذيب الكمال ١٣٤ / ١٣٤ .
  - (٥) لم أقف عليه. ولعله عبد الله بن أبي سفيان السالف برقم (٤١٤٦) من رجال أبي داود، وقد ذكر المصنف له هذا الحديث.
    - (٦) تهذيب الكمال ١٤٨/١٧ . والحديث عند ابن ماجه (٢١٥٨).
- (۷) التاريخ الكبير ٥/ ٢٩٤ ، وضعفاء النسائي ص٦٧ ، وضعفاء العقيلي ٢/ ٣٣٣ ـ ٣٣٤ ، والجرح والتعديل ٥/ ٢٤١ ـ ٢٤٢ ، وتهذيب الكمال ١٤٨/١٧ .
  - (٨) قوله: «ويقال: هو ابن مسلمة وسيأتي» من المطبوع.
  - (٩) تهذيب الكمال ٢١/ ٤٠١ . قال ابن حجر في «تهذيبه» ٢/ ٥٥٢ : صوَّب أبو علي بن السكن أن اسم أبيه سلمة...

٤٦٣٤ ـ ق: عبد الرحمن بن سُليمان بن أبي الجَوْن. عن يحيى بن سعيد الأنصاريّ.

قال أبو حاتم: لا يحتجُّ به. وقال ابن عديّ: إنه رأى سَهْلا. عامة أحاديثه مستقيمة، وفي بعضها إنكار. قال ابن عد

ابن أبي الجَوْن: عن الأعمش، عن أبي العلاء العنزي، عن سلمان، عن النبي على قال: «عليكم بقيام الليل، فإنه دأبُ الصالحين قبلكم». أبو العلاء لا أعرفه.

وذكر دُحيم عبد الرحمن فقال: لا أعلمه إلا ثقة. وقال أبو داود: ضعيف<sup>(۱)</sup>.

٤٦٣٥ ـ خ م د ق: عبد الرحمن بن سليمان ابن الغَسِيل المدني. رأى سَهْل بن سَعْد. وروى عن عكرمة، وجماعة. وعنه: أبو نُعيم، وأبو الوليد، وخلق.

وثّقه أبو زُرعة، والدارقطنيّ. وروى عبّاس عن يحيى: ثقة. وقال مرةً: ليس به بأس. وروى عثمان بن سعيد عن يحيى: صُويلح. وقال النسائى: ليس بالقويّ. وقال مرة: ثقة.

قلت: وقع لنا حديثه عالياً من طريق البغوي، عن محمد بن عبد الواهب، عنه .

وقال إسماعيل بن أبان الوراق: حدثنا عبد الرحمن بن الغسيل، وقد أتى عليه مئة وستون سنة.

قلت: هذا خطأ قبيح، ولو كان كذلك لرأى عمر، ولسمع من البدريّين، ولما كان يقال فيه: إنه رأى سَهْلا.

قال ابن عديّ: هو ممن يُعتبر بحديثه ويُكتب. وقال البخاريّ: مات سنة إحدى وسبعين ومئة (٢).

٤٦٣٦ \_ عبد الرحمن بن سليمان بن الأصبهاني. روى عن عكرمة ونحوه.

قال ابن معين: ليس بشيء. وروى الكوسج عن ابن معين: ثقة. وكذا وثّقه أبو زرعة. وقال أبو حاتم: صالح الحديث.

وقد رَوى أيضاً عن الشعبيّ، وعُمِّر دهراً. حدَّث عنه محمد بن سعيد بن الأصبهانيّ، ومحمد بن سليمان بن الأصبهانيّ، وعبد الرحمن ابن صالح، وغيرهم. ولا ذِكر له في "تهذيب الكمال"(٣).

- عبد الرحمن بن السَّفْر، كذا سمَّاه بعضهم. والصواب: يوسف بن السَّفْر. متروك.

وذكره البخاري: فقال: عبد الرحمن بن السَّفر.

روى حديثاً موضوعاً: حدثني عبد الله، حدثنا سعيد بن يعقوب الطالقاني، حدثنا عبد الرحمن ابن السفر، عن الأوزاعي، عن يحيى، عن أبي

<sup>(</sup>۱) الجرح والتعديل ٥/ ٢٤٠ ، والكامل ١٥٩٦/٤ ـ ١٥٩٧ ، وتهذيب الكمال ١٥٢/١٧ .

<sup>(</sup>۲) التاريخ الصغير ۲/ ۱۸۹ ، والجرح والتعديل ٥/ ٢٣٩ . والكامل ٤/ ١٥٩٣ ـ ١٥٩٤ ، وتاريخ بغداد ١٠/ ٢٣٥ ، وتهذيب الكمال ١/ ١٥٤ .

<sup>(</sup>٣) ذكر ابن حجر في «اللسان» ١٠٦/٥ أن المصنف تبع في هذه الترجمة ابن أبي حاتم ٢٣٩/٥ . وأن صاحب الترجمة هو عبد الرحمن بن عبد الله بن الأصبهاني من رجال «تهذيب الكمال» ٢٤٢/١٧ . ونقل عن النباتي ترجيحه أنهما واحد.

وذكره ابن أبي حاتم أيضاً ٥/ ٢٥٥ في عبد الرحمن بن عبد الله.

سلمة، عن أبي هريرة مرفوعاً: «إذا قضى الرجل من امرأته فليعدَّ له خِرْقة يمسح عنه الأذى»(١).

٤٦٣٧ ـ ع (٢): عبد الرحمن بن شُريح بعد نبيّها أبو بكر وعُمر. المصريّ. ثقة. متفق على حديثه. وقال ابن سعد وقال أبو داود: ألَّـ وحدَه: منكر الحديث (٣).

٤٦٣٨ ـ عبد الرحمن بن شريك بن عبد الله النخعي. عن أبيه.

وثِّق. وقال أبو حاتم: واهي الحديث. روى عنه البخاري في «آدابه»، وإبراهيم بن أبي شيبة، وجماعةٌ سواهما. وقال ابن حبَّان في «الثقات»: ربما أخطأ.

مات سنة سبع وعشرين ومئتين (٤).

٤٦٣٩ ـ م س: عبد الرحمن بن أبي الشَّعثاء، أخو أشعث. ما علمت روى عنه سوى بيان بن بشر، وهو مقل<sup>(٥)</sup>.

٤٦٤٠ ـ عبد الرحمن بن صالح الأزديّ، أبو محمد الكوفي. عن شريك، وجماعة. وعنه: عباس الدوريّ، والبغويّ.

قال عبّاس: حدثنا وكان شيعيًّا. وقال ابن

معين: ثقة. وقال صالح جَزَرة: كان يقرض عثمان. وقال البغويّ: سمعتُه يقول: أفضل هذه الأمة بعد نبيّها أبو بكر وعُمر.

وقال أبو داود: ألَّف كتاباً في مثالب الصحابة، رجلُ سوء.

وقال ابن عديّ: احترق بالتشيُّع.

وقال أبو أحمد الحاكم: خُولف في بعض دئه.

مات سنة خمس وثلاثين ومئتين<sup>(٦)</sup>.

وقیل: ابن هَضَّاض. وقیل: ابن هَضَّاب. له حدیث واحد فی شهادة الأسلمیّ علی نفسه بالزنا، عن أبی هریرة. وفیه: «أنِكتَها؟» قال: نعم. تفرَّد به عنه أبو الزبیر، وعنه ابن جُریج؛ فلا یُدری مَن هذا(۷).

٤٦٤٢ ـ عبد الرحمن بن صفوان. قال البخاريّ في: «الضعفاء الكبير»: حديثُه إلا يصحّ (^).

<sup>(</sup>١) تاريخ ابن عساكر ٩/ ٩٥٧ \_ ٩٥٨ ؛ وقال: لا يعرف عبد الرحمن بن السفر. وسيرد الحديث في ترجمة يوسف بن السفر.

<sup>(</sup>٢) الرمز (ع) من «تهذيب الكمال» ١٦٧/١٧ ، وهذه الترجمة من المطبوع، ولم ترد في (د) و(س).

<sup>(</sup>٣) طبقات ابن سعد ٧/٥١٦ . وقال ابن حجر في «التقريب»: لم يصب ابن سعد في تضعيفه.

<sup>(</sup>٤) الجرح والتعديل ٥/ ٢٤٤ ، والثقات ٨/ ٣٧٥ ، وتهذيب الكمال ١٧/ ١٧٠ .

<sup>(</sup>٥) تهذيب الكمال ١٧١/١٧ .

<sup>(</sup>٦) الجرح والتعديل ٢٤٦/٥ ، والكامل ١٦٢٧/٤ ، وتاريخ بغداد ١٠/ ٢٦١ ، وتهذيب الكمال ١٧٧/١٧ . له حديث عند النسائي في «الخصائص» وهو في «الكبرى» (٨٥٢٣).

<sup>(</sup>٧) تهذيب الكمال ١٧/ ١٨٣ . والحديث عند البخاري في «الأدب المفرد» (٧٣٧) مختصر، وأبي داود (٤٤٢٨)، والنسائي في «الكبري» (٧١٢٧)، وفيه: أنكحتها.

<sup>(</sup>٨) قال ابن حجر في «اللسان» ١٠٨/٥ : إن كان مراده عبد الرحمن بن صفوان بن أمية بن خلف، فقد قيل: إن له صحبة، فما كان للمؤلف أن يذكره، لأن البخاري إذا ذكر مثل هذا إنما يريد التنبيه على أن الحديث لم يصحَّ إليه، وكذا هو، فإن في حديثه اضطراباً كثيراً. اهـ وهو من رجال التهذيب.

٤٦٤٣ ـ عبد الرحمن بن ضُباب (١) الأشعريّ. عن عبد الرحمن بن غنم.

قال البخاري: فيه نظر. قال العُقيلي: حدثنا عثمان بن أحمد الحراني، حدثنا محمد بن عُبيد ابن ميمون، حدثنا محمد بن سلمة الحرَّاني، عن ابن إسحاق، عن عبد الرحمن بن الحارث قال: حدَّث عبد الرحمن بن ضُباب، عن عبد الرحمن ابن غنم الأشعري ـ وكانت له صحبة ـ قال: كنَّا جلوسًا عند رسول الله علي في المسجد، فقال: هذا السحاب، فسلَّم علي، ثم قال: أبشَّرك أنه هذا السحاب، فسلَّم علي، ثم قال: أبشَّرك أنه ليس آدمي أكرمَ على ربِّك منك»(٢).

٤٦٤٤ ـ د س: عبد الرحمن بن طارق. مكّى. عن أمّه.

ما روی عنه سوی عُبید الله بن أبی یزید<sup>(۳)</sup>.

٤٦٤٥ ـ عس: عبد الرحمن بن طلحة الخزاعيّ .روى عن تابعيّ. ذكره ابن أبي حاتم. مجهول. تفرّد عنه حِبّان بن يسار (٤).

٤٦٤٦ ـ س: عبد الرحمن بن عاصم. حجازيّ. عن فاطمة بنت قيس في طلاقها. تفرَّد عنه عطاء بن أبي رباح (٥).

۱۹۲۷ ـ د: عبد الرحمن بن عامر المكي. عن عبد الله بن عَمرو. تفرَّد عنه عبد الله بن أبي نجيح  $\binom{(1)}{2}$ .

٤٦٤٨ ـ عبد الرحمن بن عامر الكوفيّ. حدَّث عن عاصم بن بَهْدَلة. وعنه الهيثم بن خارجة. لا يُدرى من هو<sup>(٧)</sup>.

٤٦٤٩ ـ ٤ : عبد الرحمن بن عائذ، شاميّ. روى عنه محفوظ بن علقمة. ضعّفه الأزديّ. ووثَّقه النسائيّ. وهو يُرسل كثيراً. وقيل: له صحبة (٨).

٤٦٥٠ ـ ت: عبد الرحمن بن عائش الحضرمي. شامي.

قال أبو حاتم: أخطأ من قال: له صحبة. وقال أبو زُرعة: ليس بمعروف. وقال البخاريّ: له حديث واحد يضطربون فيه. روى عن مالك بن

- (٢) التاريخ الكبير ٥/ ٢٩٧ ، وضعفاء العقيلي ٢/ ٣٣٤ \_ ٣٣٥ ، وما بين حاصرتين منه.
  - (٣) تهذيب الكمال ١٧/ ١٩٠ ، ووقع في (د) و(س): بن أبي زيد، وهو خطأ.
    - (٤) تهذيب الكمال ١٩٣/١٧ . ولم أقف عليه عند ابن أبي حاتم.
    - (٥) تهذيب الكمال ١٧/ ١٩٤ . والحديث عند النسائي ٢٠٧/٦ .
- (٦) تهذيب الكمال ١٩٦/١٧. وحديثه عند أبي داود (٤٩٤٣) وفيه: عن ابن عامر؛ لم يسمّه، ووقع في رواية ابن داسة عنه \_ كما ذكر المزي \_ : عبد الرحمن بن عامر، وروى حديثه البخاري في «الأدب» (٣٥٤) وسماه: عبيد الله بن عامر، وكذا سمّاه ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» ٥/ ٣٣٠، ونقل عن ابن معين قوله فيه: ثقة. قال المزي: الظاهر أن أبا داود وهم في قوله: عبد الرحمن بن عامر، وأن الصواب قول البخاري ومن تابعه أنه عبيد الله بن عامر.
  - (۷) تاریخ بغداد ۱۰/ ۲۳۰ ـ ۲۳۱ .
  - (٨) تهذيب الكمال ١٩٨/١٧ ، ووثقه ابن حجر في «التقريب» وقال: وهم من ذكره في الصحابة.

<sup>(</sup>۱) كذا في (د) و(س) واللسان ٥/ ١٠٩ ، والصواب أنه بالصاد المهملة كما ذكر المصنف في «المشتبه»، ينظر «توضيحه» مراهمه دم ٤٥٣ .

ممطور، وخالد بن اللجلاج.

قلت: حديثه في «المسند»، وفي «جامع» أبي عيسي. وحديثه عجيب غريب (١).

٤٦٥١ ـ ق: عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر ابن حفص العُمريّ المدنيّ. عن أبيه. هالك.

قال يحيى بن معين: سمعت منه مجلساً، وهو ضعيف. وقال أحمد: ليس يسوى حديثه شيئاً، سمعتُ منه ثم تركناه، وكان وَلِيَ قضاء المدينة. أحاديثُه مناكير، وكان كذَّاباً فمزقتُ حديثه .

وقال البخاري: هو وأخوه القاسم يتكلَّمون فيهما .

وذكر البخاريّ عبدَ الرحمن في موضع آخر فقال: سكتوا عنه.

وقال النسائي: متروك.

محمد بن عبد الله بن سابور الرَّقِّيّ وغيره: حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله العُمري، عن سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة مرفوعاً قال: «كلَّم الله البحر الشاميّ، فقال: ألم أحسن خَلْقك، وأكثرتُ فيك من الماء؟ قال: بلى يا إليه العشرُ». ربّ. قال: فكيف تصنعُ إذا حملتُ فيك عباداً لي يسبِّحوني ويهلِّلوني؟ قال: أُغرقهم. قال: فإنى وإمَّا إسناداً (٣٠).

يُخامر، عن معاذ: رأيتُ ربي. وعنه أبو سلَّام جاعلٌ بأسَك في نواحيك، وأحملهم على يدي. ثم كلَّم البحر الهنديّ فقال: يا بحر، ألم أخلقك وأحسنت خَلْقَك وأكثرت فيك من الماء؟ قال: بلى يا رب، قال: فكيف تصنعُ إذا حملتُ فيك عباداً لى يسبِّحوني ويهللوني ويكبروني ويحمدوني؟ قال: أسبِّحُك وأهلُّلُك معهم وأحملهم، فأثابَه الله الحلية والصيد والطّيب».

فهذا أفظع حديث جاء به عبد الرحمن. وهذا يرويه ابن أخي ابن وَهْب، عن عمّه، عن الدراورديّ، عن سهيل، عن أبيه مرسلاً (٢).

والأشبه في ذلك ما رواه خالد بن خِداش، عن الدراوردي، عن سهيل، عن أبيه، عن عبد الله بن عَمرو، عن كعب قولُه .

ورواه خالد بن عبد الله، عن سُهيل بن أبى صالح، عن النعمان بن أبي عيَّاش، عن عبد الله ابن عمرو من قوله.

على بن مسلم: حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله، عن سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة مرفوعاً: «أحبُّ الزمان إلى الله الأشهرُ الحُرُم، وأحبُّها إلى الله ذو الحجة، وأحبُّ ذي الحجة

قال ابن عديّ: عامَّة ما يرويه مناكير إمَّا متناً

<sup>(</sup>١) مسند أحمد (٢٢١٠٩)، وسنن الترمذي (٣٢٣٥)، والجرح والتعديل ٥/ ٢٦٢ ، والاستيعاب ٦/ ٥٥ \_ ٥٦ (بهامش الإصابة)، وتهذيب الكمال ٢٠٢/١٧. وجاء في هامش (س) ما نصُّه: «جزم المؤلف بصحبته في «المشتبه» له، وفي غيره قال: مختلف في صحبته، وكذا جزم بها ابن حبان في «الثقات». وقال أبو عمر: لا تصحُّ له صحبة وحديثه مضطرب». وينظر «توضيح المشتبه» ٦/ ٦٥.

<sup>(</sup>٢) في «تاريخ بغداد» ١٠/ ٢٣٣ : تابعه أحمد بن عبد الرحمن بن وهب، فرواه عن عمه عبد الله بن وهب، عن عبد العزيز بن محمد الدراوردي، عن سهيل، عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو بن العاص، عن كعب الأحبار.

<sup>(</sup>٣) التاريخ الأوسط ٢/ ٢٣٩ ـ ٢٤٠ ، وضعفاء النسائي ص٦٧ وضعفاء العقيلي ٢/ ٣٣٨ ، والجرح والتعديل ٥/ ٢٥٣ ، والكامل ٤/ ١٥٨٧ ، وتاريخ بغداد ١٠/ ٢٣١ ، وتهذيب الكمال ١٧/ ٢٣٤ .

٤٦٥٢ ـ خ د ت س: عبد الرحمن بن عبد الله ابن دينار المدنيّ. صالح الحديث.

وقد وثِّق. وحدَّث عنه يحيى بن سعيد مع تعنَّته في الرجال .

وروى عبَّاس عن يحيى قال: في حديثه عندي ضعف. وقال أبو حاتم، لا يحتجُّ به. وقد ساق ابن عديّ له عدة أحاديث، ثم قال: هو من جملة من يُكتب حديثُه من الضعفاء.

عبد العظيم بن حبيب: حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار، عن أبيه، عن ابن عُمر قال: لم نكن نسمع من رسول الله على وهو يمشي خلف الجنازة إلّا قول: «لا إله إلا الله» مبدياً وراجعاً.

عبد الصمد بن عبد الوارث: حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار، عن زيد بن أسلم قال: لقيتُ رجلاً يقال له: سُرَّق، بالإسكندرية، فقلت: ما هذا الاسم؟ فقال: سمَّانيه رسول الله ﷺ... وذكر الحديث(۱).

أبو النضر هاشم بن القاسم: حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار، عن أبيه، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، أنَّ رسولَ الله على قال: «الرَّحِم شُجْنة تعلَّقت بمنكبي الرحمن، فقال لها: مَنْ وصَلَكِ وصلتُه، ومَن قطعك قطعتُه»(۲).

وقد أخرجه البخاريّ بلفظ آخر من حديث سليمان بن بلال، عن عبد الله بن دينار.

وأخبرنا بن الزبيدي، أخبرنا عبد الله بن قوام، أخبرنا ابن الزبيدي، أخبرنا عبد الأول، أخبرنا عبد الرحمن بن محمد، أخبرنا ابن حَمُّويه، أخبرنا محمد بن يوسف، حدثنا البخاري، حدثنا خالد بن مخلد، حدثنا سليمان، حدثني معاوية ابن أبي مُزرد، عن سعيد بن يسار، عن أبي هريرة، عن النبي على قال: «خلق الله الخلق، فلما فرغ منه؛ قامت الرحم، فأخذت بحقو الرحمن، فقال: مَهْ. قالت: هذا مقام العائذ بك من القطيعة. قال: ألا ترضَيْن أنْ أصِل رَبّ. قال: فذاك، قال أبو هريرة: اقرؤوا إنْ رَبّ. قال: فذاك، قال أبو هريرة: اقرؤوا إنْ شيئم إن تُولِيَّتُمْ أن تُفْسِدُوا فِي شيئم إن تَولَيْتُمْ أن تُفْسِدُوا فِي

تابعه ابنُ المبارك وحاتم بن إسماعيل، عن معاوية (٣).

٤٦٥٣ ـع: عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود. روايته عن أبيه في السنن الأربعة، وروايته عن مسروق في الصحيحين.

قال يعقوب بن شيبة: ثقة مقل، تكلَّموا في روايته عن أبيه لصغره. وقال ابن معين: سمع من أبيه. وقال مرَّة: لم يسمع منه (٤).

<sup>(</sup>١) في هامش (د) ما نصُّه: زبدة الحديث أنه باعه وهو حرّ في دَيْن كان عليه، وهذا ضعيف أو منسوخ. كتبه ابن النقّاش.

<sup>(</sup>٢) ضعفاء العقيلي ٢/ ٣٣٩ ، والجرح والتعديل ٥/ ٢٥٤ ، والكامل ١٦٠٧/٤ ، وتهذيب الكمال ٢٠٨/١٧ .

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري (٤٨٣٠) (٤٨٣١) (٩٨٨٥).

<sup>(</sup>٤) تهذيب الكمال ٢٣٩/١٧ .

٤٦٥٤ ـ عبد الرحمن بن عبد الله بن عطية. عن ابن جُريج. لا يُعرف، ولا تُوبع على حديثه. من ذراع مكتوب فيها: محمد يا منصور . قاله العُقيليّ<sup>(١)</sup>.

> ٤٦٥٥ ـ عبد الرحمن بن عبد الله المجاشعتي. عن نافع أبي هرمز. ضرب الفلاس على حديثه (٢).

> ٤٦٥٦ \_ عبد الرحمن بن عبد الله بن مسلم. عن سعيد بن بزيع. ضعَّفه الدارقطني. حرَّانيّ <sup>(٣)</sup>.

> ٤٦٥٧ \_ خ س ق: عبد الرحمن بن عبد الله، أبو سعيد، مولى بني هاشم.

> قال أحمد بن حنبل: كثير الخطأ، وهو أيقظ من عبد الله بن رجاء.

> > قلت: وثَّقه أحمد أيضاً .

روى عن قرَّة بن خالد، وشعبة، والطبقة. ومات سنة سبع وتسعين ومئة، وكان يلقب جَرْ دَقة <sup>(٤)</sup>.

٤٦٥٨ : عبد الرحمن بن عبد الله بن عُتبة بن عبد الله بن مسعود الهُذلتي المسعوديّ عن عاصم، وسَلَمة بن كُهيل. الكوفق، أحد الأثمة الكبار. سيِّع الحفظ.

> روى عن عَمرو بن مرَّة، وعون بن عبد الله، بأخَرة . وطائفة. وعنه: ابن مهديّ، وأبو نُعيم، وعلي بن الجعد .

> > وكره بعض الأئمة الرواية عنه؛ لأن أبا نُعيم أخبر أنه رآه في قَباء أسود وشاشية، وفي وسطه خَنجر، وبين كتفيه [مكتوب] بأبيض: فسيكفيكهم الله.

وقال الهيثم بن جميل: رأيته وقلنسوته أطول

وثقه أحمد، وروى حنبل عن أحمد قال: سماع أبي النضر وعاصم بن على وهؤلاء من المسعوديّ بعد ما اختلط.

وقال أبو الحسن بن القطان: اختلط حتى كان لا يعقل؛ فضعف حديثه، وكان لا يتميز في الأغلب ما رواه قبل اختلاطه مما رواه بعد.

قال أبو النضر: إنى لأعلم اليوم الذي اختلط فيه المسعودي: كنا عنده وهو يعزّى في ابن له إذ جاءه إنسان فقال: إنّ غلامك أخذ عشرة آلاف وهرب، ففزع، وقام ودخل، ثم خرج إلينا وقد اختلط.

قلت: أخوه أبو العُميس عُتبة بن عبد الله أوثق منه، وهو من رجال الصحاح.

وروى عثمان عن يحيى: ثقة .

وقال عليّ بن المديني: ثقة، يغلط فيما روى

وقال محمد بن عبد الله بن نمير: ثقة اختلط

وقال النسائي: ليس به بأس. وعن مسعر قال: ما أعلم أحداً أعلم بعلم ابن مسعود من المسعودي.

وروى أبو داود عن شعبة: صدوق.

<sup>(</sup>١) ضعفاء العقيلي ٢/ ٣٤٠. ولفظ العقيلي: مجهول بنقل الحديث، لا يتابع على هذا. وساق له حديث ابن عباس مرفوعاً : «أيما عبد أنعم الله عليه نعمة فأسبغها، ثم جعل إليه شيئاً من حواثج الناس، فتبرَّم بها...».

<sup>(</sup>٢) الجرح والتعديل ٥/ ٢٥٦ ، وضعفاء ابن الجوزي ٢/ ٩٦.

<sup>(</sup>٣) ضعفاء ابن الجوزي ٢/ ٩٧.

<sup>(</sup>٤) ضعفاء العقيلي ٢/ ٣٤١، والجرح والتعديل ٥/ ٢٥٤، وتهذيب الكمال ٢١٧/١٧.

وقال ابن حبان: اختلط حديثه فلم يتميز، فاستحقّ الترك.

وقال أبو النضر: قال سُفيان للمسعودي ورأى عليه قلنسوة سوداء، فقال: لو كنت تنقل الحصباء من الحيرة إلى الكوفة لكان خيراً لك.

الفلاس: حدثنا أبو قتيبة قال: رأيتُ المسعودي سنة ثلاث وخمسين ومئة، وكتبتُ عنه وهو صحيح، ورأيتُه سنة سبع وخمسين والذرّ يدخل في أذنه، وأبو داود يكتب عنه. فقلت له: أتطمع أن تحدّث عنه وأنا حيّ.

حَيْوَة بن شريح: حدثنا بقيَّة، عن المسعوديّ، عن الحكم، عن طاوس، عن ابن عباس قال: لما بعث رسول الله على معاذاً إلى اليمن أمره أن يأخذَ من كل ثلاثين من البقر تبيعاً تقطع الصلاة، إنها من متاع البيت». أو تبيعة؛ جَذَعاً أو جَذَعة، ومن كل أربعين بقرة بقرةً مسنّة.

مات المسعوديّ سنة ستين ومئة <sup>(١)</sup>.

٤٦٥٩ ـ ٤ : عبد الرحمن بن أبى الزناد عبدِ الله بن ذكوان المدنيّ، أبو محمد، أحد العلماء الكبار، وأخْبَرُ المحدِّثين بهشام.

روى عثمان بن سعيد ومعاوية عن ابن معين: ضعیف. وروی عباس عن یحیی: لیس بشیء. وقال مرة: لا يحتجُّ به .

وكذا قال أبو حاتم. وضعَّفه النسائي. وقال أحمد: مضطرب الحديث. ووثّقه مالك.

قال سعيد بن أبى مريم: قال لي خالي موسى ابن سَلَمة: قلت لمالك: دُلَّني على رجل ثقة. قال: عليك بعبد الرحمن بن أبي الزِّناد.

لُوَين: حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد، حدثنا أبي وهشام، عن عروة، عن عائشة؛ أنَّ النبيُّ عَلَيْ بني لحسان بن ثابت منبراً في المسجد يهجو عليه المشركين. قال: «اهجُهم ـ أو هاجهم \_ وجبريل معك.

أبو على الحنفيّ ومهديّ بن عيسى الواسطي (٢): حدثنا ابن أبي الزناد، عن أبيه، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة مرفوعاً: «الهرَّة لا

قال ابن عديّ: هو ممن يُكتب حديثُه. وروى الميموني عن أحمد بن حنبل: ضعيف.

قلت: قد مشَّاه جماعة وعدَّلوه، وكان من الحقّاظ المكثرين، ولا سيما عن أبيه، وهشام ابن عُروة، حتى قال يحيى بن معين: هو أثبت الناس في هشام.

وذكر محمد بن سعد أنه كان مفتياً. وقد روى أرباب السُّنن الأربعة له، وهو إن شاء الله حسن الحال في الرواية<sup>(٣)</sup> .

<sup>(</sup>١) التاريخ الكبير ٥/ ٣١٤ ، وضعفاء العقيلي ٢/ ٣٣٦، والجرح والتعديل ٥/ ٢٥٠ ـ ٢٥١ ، والمجروحين ٤٨/٢ ، وتاريخ بغداد ٢١٨/١٠ ، وتهذيب الكمال ٢١٩/١٧ ، والمحلَّى ٦/٦ ، والتمهيد ٢/ ٢٧٤ ، وينظر «سنن» الدارقطني (۱۹۲۸).

<sup>(</sup>٢) رواية أبي على الحنفي في (سنن) ابن ماجه (٣٦٩)، و«الكامل» ٤/ ١٥٨٧، ورواية مهدي بن عيسي في (تاريخ بغداد) ٨/ ٣٣٠.

<sup>(</sup>٣) طبقات ابن سعد ٥/ ٤١٥ ـ ٤١٦ و ٧/ ٣٢٤ ، وضعفاء النسائي ص٦٨ ، وضعفاء العقيلي ٢/ ٣٤٠ ، والجرح والتعديل ٥/ ٢٥٢ ، والكامل ٤/ ١٥٨٥ ، وتاريخ بغداد ١٠/ ٢٢٨ ، وضعفاء ابن الجوزي ٢/ ٩٣ ـ ٩٤ ، وتهذيب الكمال ١٧/ ٩٥.

في مراهنة الصدِّيق للمشركين على غَلَبة الروم جَوْصاء، والقاسم بن عيسى العَصَّار.

ومن مناكيره: «مَنْ كان له شعر فليُكرمه»، وحديث: «الهرَّة من متاع البيت» (١).

قلت: مات ببغداد سنة أربع وسبعين ومئة.

٤٦٦٠ ـ دق: عبد الرحمن بن عبد الله الغافقي. لا يُعرف. كان أمير الأندلس. له عن ابن عمر حديث. تفرَّد عنه عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز.

قال ابن معين: لا أعرفه، ولا أعرف عبد الرحمن بن آدم، أجاب بذلك لعثمان الدارميّ.

وقال ابن عديّ: هذان إذا كان مثل ابن معين قال: لا أعرفهما؛ فمثل ذلك مجهول، وإذا عرفه غيره لم يُعتمد على معرفته؛ لأنَّ ابن معين به تستبرأ<sup>(۲)</sup> أحوال الرجال.

وقال ابن يونس: روى عنه عبد الله بن

قتلته الروم بالأندلس سنة خمس عشرة ومئة (٣).

٤٦٦١ ـ عبد الرحمن بن عبد الصمد بن شعيب بن إسحاق القرشيّ الدمشقيّ. روى عن

وقد صحَّح له الترمذيّ حديث نِيار بن مُكْرَم جدّه، وسُويد بن عبد العزيز. وعنه: ابن

قال ابن عديّ: حدثنا ابن حمَّاد، سمعت شعيب بن شعيب بن إسحاق يقول: عبد الرحمن ابن عبد الصمد ما حمله على الكذب إلَّا ابنه

وقال ابن عديّ في «الكامل»: كنَّبه الدُّولابيّ، وحدثنا عنه عَلِيَك الرازيّ، عن جدّه شعيب بنسخة مستقيمة (٤).

٤٦٦٢ \_ م: عبد الرحمن بن عبد العزيز الأنصاريّ. مدنيّ. يكني أبا محمد.

قال ابن معين: شيخ. وقال ابن عديّ: ليس بالمعروف، حدثنا أبو يعلى، حدثنا ابن أبي شيبة، حدثنا خالد بن مخلد، حدثنا عبد الرحمن ابن عبد العزيز، حدثنا الزهريّ، عن عبد الرحمن ابن كعب، عن أبيه، في مقتل حمزة ودم الشهيد.

وقال أبو حاتم: مضطرب الحديث (٥).

٤٦٦٣ ـ د س(٦): عبد الرحمن بن عبد الحميد المهرى .عن عقيل.

وثقُّه أبو داود السجستانيُّ .

وقال ابن يونس: أحاديثه مضطربة.

<sup>(</sup>١) تنظر الأحاديث الثلاثة عند الترمذي(٣١٩٤)، وأبي داود (٤١٦٣)، وابن ماجه (٣٦٩) على الترتيب.

<sup>(</sup>٢) في «الكامل» ٢٤٤/١٤ : تُسبر، وفي «تهذيب الكمال» ٢٤٤/١٧ : تُستبر، وهما بمعنى.

<sup>(</sup>٣) الجرح والتعديل ٥/ ٢٥ ، والكامل ١٦٠٦/٤ \_ ١٦٠٧ ، وتهذيب الكمال ٢٤٣/١٧ . وجاء في «التاريخ الأوسط» ۱/ ۳۱۶ أنه مات سنة (۱۲۲).

<sup>(</sup>٤) الكامل ١٦٢٨/٤ . وقوله: كذَّبه الدولابي، لعله تكرار لما نقله قبله عن ابن عدي، عن ابن حماد (وهو الدولابي) عن شعيب بن شعيب بن إسحاق قوله، لا من قول الدولابي.

<sup>(</sup>٥) الجرح والتعديل ٥/ ٢٦٠، والكامل ٤/ ١٥٩٧، وتهذيب الكمال ١٧/ ٢٥٣، له حديث عند مسلم (١٤٠٨): (٣٥).

<sup>(</sup>٦) رمزا أبي داود والنسائي (د س) من «تهذيب الكمال» ١٧/ ٢٥٠ .

٤٦٦٤ ـ د: عبد الرحمن بن عبد المجيد السهميّ. كان في عصر مالك. لا يُعرف. تفرّد عنه ابن أبي فُديك. روى عن هشام بن الغاز، عن مكحول، عن أنس؛ أنّ رسول الله ﷺ قال: عن أبيه. مقلّ. «مَنْ قال حين يصبح: اللهم إني أصبحتُ أشهدُك، وأشهد ملائكتك وحَمَلةَ عرشك أنك أنت الله...» الحديث<sup>(١)</sup>.

> ٤٦٦٥ \_ خ س: عبد الرحمن بن عبد الملك ابن شيبة، أبو بكر الحِزاميّ المدنيّ. عن ابن أبي فُديك. صدوق.

> وقال أبو بكر بن أبي داود: ضعيف.

وقال ابن حبان في «الثقات»: ربما أخطأ.

قلت: يروي أيضاً عن هشيم، والوليد بن مسلم، وأبي نباتة يونس بن يحيى، وخلق. وعنه: البخاري، وعبد الله بن شبيب، وأبو ږ زرعة.

مات في حدود العشرين ومئتين<sup>(٢)</sup>.

٤٦٦٦ \_ عبد الرحمن بن عبد الملك بن عثمان، أبو القاسم اللُّخميّ المؤدّب. عن أبي القاسم بن بيان. قال القاضى عمر بن على: كان غير ثقة، ألحق اسمه وأسماء جماعة.

٤٦٦٧ \_ عبد الرحمن بن عُبيد الحَرَسْتانيّ. عن مصعب بن سعد. لا يُعرف (٣).

٤٦٦٨ \_ عبد الرحمن بن عثمان الحاطبي.

ضعَّفه أبو حاتم الرازيّ (٤).

٤٦٦٩ ـ د ق: عبد الرحمن بن عثمان، أبو بحر البَكْرَاويّ البصريّ.

قال أحمد: طرح الناس حديثه .

وروى عبَّاس عن يحيى: ضعيف، وكذا ضعَّفه النسائي. وقال على بن المديني: كان يحيى بن قال أبو أحمد الحاكم: ليس بالمتين عندهم. سعيد حسنَ الرأي فيه، ولا أحدِّثُ عنه بشيء.

ومن أفراده: حدثنا الكلبي، عن الأصبغ بن نباتة، عن على: شهدت النبيُّ عَلَيْ صالَحَ نصارى العرب من بني تَغْلب على أن لا يُنصِّرُوا أولادهم، فإن فعلوا برئت منهم الذِّمَّة. قال عليّ: فقد فعلوا، فوالله لأقتلنَّ مقاتلتهم ولأسبينَّ ذراريهم.

قلت: والكلبيّ ساقط، وله أيضاً: عن حُميد الطويل، وحسين المعلّم، وداود بن أبي هند<sup>(ه)</sup>.

٤٦٧٠ ـ د ت: عبد الرحمن بن عطاء. مدنى. عن سعيد بن المسيِّب.

وثُّقه النسائي، وقوَّاه أبو حاتم. وقال البخاريّ: فيه نظر.

<sup>(</sup>١) تهذيب الكمال ١٧/ ٢٥٥ ، والحديث عند أبي داود (٥٠٦٩). قال المنذري في «مختصره» ٧/ ٣٣١: وقع في أصل سماعنا وفي غيره: عبد الرحمن بن عبد المجيد، والصحيح: عبد الحميد. هكذا ذكره ابن يونس في «تاريخ المصريين» وله العناية المعروفة بأهل بلده. اه. وينظر كلام ابن حجر في «تهذيبه» ٢/ ٥٢٩.

<sup>(</sup>٢) الثقات ٨/ ٣٧٥ (وفيه قول ابن حبان: ربما خالف)، وتهذيب الكمال ١٧/ ٢٦١.

<sup>(</sup>٣) ذكره ابن حبان في «الثقات» ٧/ ٨٧.

<sup>(</sup>٤) الجرح والتعديل ٥/ ٢٦٤.

<sup>(</sup>٥) التاريخ الكبير ٥/ ٣٣١ ، وضعفاء النسائي ص٦٧ ، وضعفاء العقيلي ٢/ ٣٣٥ ، والجرح والتعديل ٥/ ٢٦٤ ـ ٢٦٥ ، والكامل ٤/ ١٦٠٥ ، وتهذيب الكمال ١٧/ ٢٧١ .

قيل: مات سنة ثلاث وأربعين ومئة<sup>(١)</sup>.

٤٦٧١ ـ ق: عبد الرحمن بن عِرْق اليحصبي. عن النعمان بن بشير. وعنه ابنه محمد وحدَه (۲).

٤٦٧٢ ـ عبد الرحمن بن عفان. عن أبي بكر بن عيَّاش.

کذَّبه یحیی بن معین<sup>(۳)</sup>.

٤٦٧٣ ـ ق: عبد الرحمن بن عقبة بن الفاكه. عن جدِّه. تفرَّد عنه أبو جعفر الخَطْمِيُّ (٤).

٤٦٧٤ ـ د ق: عبد الرحمن بن أبي عقبة (٥) الفارسيّ. مدني. عن أبيه وله صحبة. ما روى عنه سوى داود بن الحُصين.

٤٦٧٥ ـ عبد الرحمن بن عليّ بن عجلان القرشيّ. عن ابن جُريج. فيه جهالة، وحديثه غير أبي ثابت (٩). محفوظ. قاله العُقيليّ.

عبد الرحمن بن علي، حدثني ابنُ جريج، عن عبد الرحمن(١١١).

عطاء، عن ابن عباس مرفوعاً: «إن أول لمعة من الأرض موضع البيت، ثم مُدّت منها الأرض، وأول جبل وُضع على وجه الأرض أبو قبيس، ثم مُدَّت منه الجبال»، وله خبر باطل في ترجمته في «تاريخ بغداد<sup>(٦)</sup>».

٤٦٧٦ ـ ت: عبد الرحمن بن العلاء بن اللجلاج. شاميّ. عن أبيه. ما روى عنه سوى مبشر بن إسماعيل الحلبي(٧).

٤٦٧٧ \_ عبد الرحمن بن عُمر الأصبهاني، رُسْتة. عن ابن عُيينة، وعبد الرحمن بن مهديّ. ثقة، ينفرد ويُغرب (^).

٤٦٧٨ ـ عبد الرحمن بن عُمر بن نَصْر الشيباني الدمشقي. له أجزاء مروية.

قال ابن عساكر: اتَّهم في لقاء أبي إسحاق بن

٤٦٧٩ ـ عبد الرحمن بن عَمرو بن جَبَلة (١٠٠). روى سليمان بن بنت شُرحبيل، حدثنا عن سلَّام بن أبي مطيع، وسعيد بن

<sup>(</sup>١) التاريخ الكبير ٥/ ٣٣٦ ، وتهذيب الكمال ٢٨٦/١٧ . وقال أبو حاتم \_ كما في «الجرح والتعديل» ٥/ ٢٦٩ \_: شيخ. وقال ابن أبي حاتم: أدخله البخاري في كتاب الضعفاء، فقال أبي: يحوَّل من هناك.

<sup>(</sup>٢) تهذيب الكمال ١٧/ ٢٨٠.

<sup>(</sup>٣) تاريخ بغداد ١٠/ ٢٦٤ ـ ٢٦٥، وضعفاء ابن الجوزي ٢/ ٩٨.

<sup>(</sup>٤) تهذيب الكمال ٢٨٩/١٧ .

<sup>(</sup>٥) كذا في «تهذيب الكمال» ١٧/ ٢٩٠ . وفي «التاريخ الكبير» ٥/ ٣٢٨ ، و«الثقات» ٥/ ١٠١ : عبد الرحمن بن عقبة.

<sup>(</sup>٦) ضعفاء العقيلي ٢/ ٣٤١، وتاريخ دمشق ١٠/ ٦٠. ولم أقف على الخبر الذي أشار إليه المصنف في «تاريخ بغداد، وليست له ترجمة فيه.

<sup>(</sup>٧) تهذيب الكمال ١٧/ ٣٣٢ . وذكره ابن حبان في «الثقات» ٧/ ٩٠ .

<sup>(</sup>٨) تهذيب الكمال ٢٩٦/١٧ . وقال أبو حاتم: صدوق، وذكره ابن حبان في «الثقات» ٨/ ٣٨١.

۹) تاریخ دمشق ۱۹/ ۱۲ \_ ۱۳ .

<sup>(</sup>١٠) بعدها في «اللسان» ١١٦/٥: الباهلي.

<sup>(</sup>١١) بعدها في «اللسان»: وصدقة بن المثنى الكعبي.

حديثه. وقال الدارقطني: متروك، يضع صاحب حديث: لَعَمْرُ إلهك (٧). الحدىث<sup>(١)</sup>.

قلت: مرّ له حديث في بشر بن حرب<sup>(٢)</sup>.

٤٦٨٠ ـ ع: عبد الرحمن بن عَمْرو الأوزاعيّ. إمام ثقة، وليس هو في الزهريّ كمالك و*عُقيل*<sup>(٣)</sup>.

٤٦٨١ ـ د س: عبد الرحمن بن أبي عَمرو. عن سعيد بن أبي هلال(٤). وعنه عَمرو بن الحارث. له ما يُنكر.

٤٦٨٢ ـ بخ ٤ : عبد الرحمن بن عَوْسجة. صدوق. قال الأزديّ: قال لنا محمد بن عبدة: حدثنا عليّ بن المدينيّ، سمعت يحيى بن سعيد يقول: سألت عنه بالمدينة فلم أرهم يحمدونه<sup>(ه)</sup>.

السَّمَعيّ القُبائي. عن دَلْهَم بن الأسود، عن أبيه، عن عمِّه لقيط بن عامر المُنْتَفقيّ. وعنه طالب إلى الشام، وقصة بَحيرًا.

قال أبو حاتم: كان يكذب، فضربتُ على عبد الرحمن بن المغيرة الحزامي وحده. هو

٤٦٨٤ ـ عبد الرحمن بن عيسى. عن الزُّهريّ. مجهول. روى عنه عمران بن سُليم (^).

٤٦٨٥ \_ خ د ت س: عبد الرحمن بن غَرُوان، أبو نوح، قُراد. حدَّث عنه أحمد والكبار. وكان يحفظ، وله مناكير.

وسُئل أحمد بن صالح عن حديث لقُراد، عن الليث، عن مالك، عن الزُّهريّ، عن عُروة، عن عائشة أنّ رجلاً جاء إلى النبي على فقال: لي مماليك أضربهم. فقال: هذا حديث موضوع.

وقال أبو أحمد الحاكم: روى عن الليث حديثاً منكراً.

قلت: أَنْكُرُ ماله حديثُه عن يونس بن أبي ٤٦٨٣ ـ د: عبد الرحمن بن عَيَّاش<sup>(٦)</sup> إسحاق، عن أبى بكر<sup>(٩)</sup> بن أبى موسى، عن أبي موسى، في سفر النبيّ عَلَيْ وهو مراهق مع أبي

<sup>(</sup>١) الجرح والتعديل ٥/ ٢٦٧ ، وسنن الدارقطني (٦٠٢) (٦٠٣).

<sup>(</sup>٢) البزار، وسلف برقم (١١٣٣). ووقع قوله: قلت مر له حديث... الخ في (س) في الترجمة قبلها، ونُبّه في هامشها على هذا الخطأ.

<sup>(</sup>٣) تهذيب الكمال ٣٠٧/١٧.

<sup>(</sup>٤) كذا ذكر المصنف رحمه الله، وإنما يروي صاحب الترجمة عن سعيد المقبري عند أبي داود (٤٨٥٨)، وينظر «تحفة الأشراف» (١٢٩٨١) و «تهذيب الكمال» ٢١/ ٣١٦ والرمزان (د س) منه.

 <sup>(</sup>٥) تهذيب الكمال ١١/ ٣٢٢ ، وتهذيب التهذيب ٢/ ٥٤٠ ، ووثقة النسائي والعجلي، وذكره ابن حبان في «الثقات» ٥/ ٩٩ .

<sup>(</sup>٦) قال المزي في «تهذيب الكمال» ٢١/ ٣٣٢ : ويقال: ابن عباس.

<sup>(</sup>٧) الحديث عند أبي داود (٣٢٦٦)، وفيه: عبد الملك بن عياش، ونبَّه عليه المزي في «تهذيبه» و«تحفته» (١١١٧٧).

 <sup>(</sup>A) الجرح والتعديل ٥/ ٢٧٢ . ووقع في النسختين (د) و(س): مسلم، بدل: سليم، وهو خطأ. انظر «التاريخ الكبير» ٦/ ٤١٢ ، و «الثقات» ٨/ ٤٩٦ .

<sup>(</sup>٩) في «تاريخ بغداد» ١٠/ ٢٥٢ : أبي بردة، بدل: أبي بكر، وهو خطأ. وانظر «سنن» الترمذي (٣٦٢٠)، و«دلائل النبوة» للبيهقى ٢/ ٢٤.

ومما يدلُّ على أنه باطل قولُه: وردَّه أبو طالب، وبعث معه أبو بكر بلالاً، وبلال لم يكن خُلق بعد، وأبو بكر كان صبياً.

ولِقُراد رواية عن عوف الأعرابي، وجماعة.

ومن حفظه يقول فيه مجاهد بن موسى: ما كتبتُ عن شيخ كان أحرّ رأساً من عبد الرحمن بن غزوان، إنما كان يَهْدُر: حدثنا شعبة، وحدثنا شعبة.

وقد وثّقه عليّ وابن نمير، وقال يحيى: ليس به بأس.

وقال ابن حبان: كان يخطئ، يتخالج في القلب منه لروايته، عن الليث، عن مالك، عن الزُّهريّ، عن عروة، عن عائشة؛ قصّة المماليك.

قلت: الحديث في «معجم» أبي سعيد بن الأعرابي (١) حدثنا عباس الدوري، حدثنا قُراد... فذكره.

قال قُراد: وحدثنا الليث، عن بعض شيوخه، عن زياد مولى ابن عيَّاش، حدَّثهم عن ابن عمر (۲)، أنَّ رجلاً جلس بين يدي النبيِّ عَيِّ فقال: إنَّ لي مملوكين يكنِّبوني ويعصوني، فأضربهم

وأشتمهم. قال: "يُحْسَبُ ما عصوك وكذَّبوك وخانوك، وعقابُك إياهم، فإن كان دون ذنوبهم كان فضلاً لك، وإن كان فوق ذنوبهم اقتُصَّ لهم منك». فجعل الرجل يبكي. فقال: "أما تَقْرَأ: ونضع الموازين القسط» فقال: يا رسول الله، ما أجدُ خيراً من فراقهم، أشهدُك أنهم أحرار.

توفي سنة سبع ومئتين ببغداد<sup>(٣)</sup>. ٤٦٨٦ ـ عبد الرحمن بن فَرُّوخ<sup>(٤)</sup> .

٤٦٨٧ ـ وعبد الرحمن بن معبد. قال الحاكم: ليس لهما راوِ غير عَمرو بن دينار (٥).

الأسود<sup>(٦)</sup>. عن النبيّ على في ثقيف<sup>(٧)</sup>. لم يصعً حديثه، قاله البخاريّ. وقال ابن عديّ: هذا الذي قاله البخاريّ، أي إنَّ عبد الرحمن لم يسمع من أبيه، وإنما هو حديث واحد<sup>(٨)</sup>.

٤٦٨٩ ـ س ق: عبد الرحمن بن قُرْط عن حذيفة.

تفرَّد عنه حُميد بن هلال (٩).

<sup>(</sup>١) لم أقف على الخبر في المطبوع منه. وهو في «سنن» الترمذي (٣١٦٥) من طريق قُراد، عن ليث، بالإسناد المذكور.

<sup>(</sup>٢) كذا في (د) و(س). وفي «مسند» أحمد (٢٦٤٠١) و«شعب الإيمان» (٨٥٨٦): عمن حدَّثهم عن النبي ﷺ، بدل: عن ابن عمر.

<sup>(</sup>٣) الجرح والتعديل ٥/ ٢٧٤، والثقات ٨/ ٣٧٥، وتاريخ بغداد ١٠/ ٢٥٢، وتهذيب الكمال ١٧/ ٣٣٥.

<sup>(</sup>٤) التاريخ الكبير ٥/ ٣٣٧ ، والجرح والتعديل ٥/ ٢٧٥ ، وتهذيب الكمال ١٧/ ٣٤٣ .

<sup>(</sup>٥) التاريخ الكبير ٥/ ٣٥٠ ، والجرح والتعديل ٥/ ٢٨٥ .

<sup>(</sup>٦) بعدها في (س) بياض بقدر كلمة، وضبب فوقه. إشارة إلى أنه مرسل.

<sup>(</sup>٧) بعدها في «اللسان» ١١٧/٥ : مرسلاً.

<sup>(</sup>٨) التاريخ الكبير ٥/ ٣٤١، والكامل ٤/ ١٦١٥. وذكر ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» ٥/ ٢٧٦ أن حديثه عن النبي على مرسل. وتعقبه ابن حجر في «اللسان» ١١٨/٥ بأن له حديثاً آخر يدل على صحبته، فلا يصح إطلاق الإرسال في حقّه.

<sup>(</sup>٩) تهذيب الكمال ٣٥٣/١٧ ، له حديث عند النسائي في «الكبرى» (٧٩٧٩) في الأمر بتعلم القرآن، وعند ابن ماجه (٣٩٨١) في العزلة.

٤٦٩٠ ـ عبد الرحمن بن القاسم بن عبد الله ابن عمر العُمريّ. قال ابن معين: ليس بشيء(١). ٤٦٩١ ـ ق: عبد الرحمن بن أبى قَسِيمة

دمشقى. عن واثلة. تفرَّد عنه عمر بن الدِّرَفْس<sup>(٢)</sup>.

٤٦٩٢ ـ عبد الرحمن بن قُريش بن خُزيمة، هَرَويّ. سكن بغداد. اتَّهمه السُّليمانيّ بوضع الحدىث (٣).

٤٦٩٣ ـ عبد الرحمن بن قطامي البصريّ. عن محمد بن زياد، وابن جُدعان قال الفلاس: لقبتُه، وكان كذاباً.

القُطامي، حدثنا على بن زيد، عن أنس مرفوعاً: «من كَتَمَ عِلْماً وأخذ(٤) عليه أجراً؛ لقى الله ملجماً بلجام من نار».

وقد وهَّاه ابن حبان، وأخطأ حيث يقول: روى عن أنس بن مالك، إنما لحق أصحاب أنس.

وله عن أبي المُهَزَّم، عن أبي هريرة مرفوعاً: «على أمتى أن لا يتكلَّموا في القَدَر»(٥).

٤٦٩٤ ـ عبد الرحمن بن قَيْس الأرحبي. يروي عنه هاشم بن البريد. مجهول<sup>(٦)</sup>.

٤٦٩٥ ـ عبد الرحمن بن قيس، أبو معاوية الزعفراني البصري. روَى بنيسابور وببغداد عن

حُميد، وابن عَوْن. وعنه الصَّغانيّ، وجماعة. كذُّبه ابنُ مهديّ، وأبو زُرعة. وقال البخاريّ: ذهب حديثه. وقال أحمد: لم يكن بشيء .

وخرَّج له الحاكم في «المستدرك» حديثاً منكراً وصحّحه، وهو قال: حدثنا محمد بن أبي حميد، عن ابن المنكدر، عن جابر مرفوعاً: «ما أنعم الله على عبد نعمة فقال: الحمدُ لله، إلا أدًى شُكْرَها، فإن قالها الثانية جدَّد الله له ثوابَها، فإنْ قالها الثالثة كفَّرت له ذنوبه».

وقال على بن شعيب السمسار: حدثنا عبد الجبار بن العلاء: حدثنا عبد الرحمن بن عبد الرحمن بن قيس أبو معاوية، حدثنا محمد ابن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: ﴿إِنَّ أُوَّلَ كرامة المؤمن أن يغفر لمشيِّعيه».

أنبأنا يحيى بن الصيرفي، أخبرنا عبد القادر الحافظ، أخبرنا مسعود بن الحسن، أخبرنا عبد الوهَّاب بن مَنْده، أخبرنا أبي، أخبرنا عبد الرحمن بن يحيى بن منده، حدثنا أحمد بن الفرات، حدثنا عبد الرحمن بن قيس، حدثنا حماد بن سلمة، عن أبى العُشراء الدارمي، عن أبيه: سُئل النبيّ ﷺ عن العَتِيرَة فحسَّنها.

ورواه أبو داود في غير «سُننه» عن زُنَيْج (٧)، عن عبد الرحمن بن قيس، قال أبو بكر بن أبي

<sup>(</sup>١) الجرح والتعديل ٧٩٩/٥.

<sup>(</sup>٢) تهذيب الكمال ١٧/ ٣٥٧ . له حديث عند ابن ماجه (٣٢٧٦) في النهي عن الأكل من ذروة الثريد.

<sup>(</sup>٣) تاريخ بغداد ١٠/ ٢٨٢ وقال فيه الخطيب: في حديثه غرائب وأفراد، ولم أسمع فيه إلا خيراً.

<sup>(</sup>٤) في «الكامل» ٤/ ١٦٢٠ : أو أخذ.

<sup>(</sup>٥) الجرح والتعديل ٥/ ٢٧٩ ، والمجروحين ٤٨/٢ ، والكامل ٤/ ١٦٢٠ .

<sup>(</sup>٦) الجرح والتعديل ٥/ ٢٧٧ .

<sup>(</sup>٧) هو محمد بن عمرو الرازي، من شيوخ مسلم وأبي داود وابن ماجه. انظر ترجمته في «تهذيب الكمال؛ ٢٦/ ١٩٩ .

داود، قال أبي: ذكرتُه لأحمد بن حنبل فاستحسنه وقال: هذا من حديث الأعراب أُمِلُّهُ روى عن أبيه، والأعمش. عليّ. قال: فكتبه عنّى (١).

٤٦٩٦ ـ د س: عبد الرحمن بن قَيْس بن محمد بن الأشعث الكِنْديّ. عن أبيه. ما روى عنه النسائي وغيره: ليس بثقة. سوى أبي العُمَيْس (٢).

٤٦٩٧ \_ عبد الرحمن بن أبي قيس. عن ابن

قال البخاريّ: لا يُتابع على حديثه.

هشام بن عمار: حدثنا يحيى بن حمزة، حدثني عُتبة بن أبي حكيم، أنَّ عبد الرحمن بن أبى قيس حدَّثه، عن ابن رفاعة بن رافع، عن أبيه، عن جدِّه، قلتُ: يا رسول الله، أنا أكثر الأنصار أرضاً. قال: «ازرع» قلت: هي أكثر من ذلك. قال: «فبَوِّر». قال العُقيليّ: لم يأت بَوِّر إلا في هذا الحديث (٣).

٤٦٩٨ ـ د ت: عبد الرحمن بن أبي كريمة، والد إسماعيل السُّدِّيّ. عن أبي هريرة ما حدَّث عنه سوى ولده<sup>(٤)</sup>.

٤٦٩٩ ـ ع (صح): عبد الرحمن بن أبي ليلى، من أئمة التابعين وثقاتهم. ذكره العُقيلي في كتابه متعلقاً بقول إبراهيم النخعي فيه: كان صاحب أمراء. وبمثل هذا لا يليَّن الثِّقة (٥).

٤٧٠٠ ـ عبد الرحمن بن مالك بن مِغْوَل.

قال أحمد والدارقطني: متروك. وقال أبو داود: كذَّاب. وقال مرة: يضع الحديث. وقال

عَمرو الناقد: حدثنا عبد الرحمن بن مالك، عن الأعمش، عن أبي سفيان، عن جابر، عن النبيِّ عَلَيْ قال: «لا يُبغض أبا بكر وعُمر مؤمن ولا يحبُّهما منافق». وقد رواه معلَّى بن هلال ـ كذاب \_ عن الأعمش. ولكن هو كلامٌ صحيح.

محمد بن المثنى: حدثنا عبد الله بن داود، عن عبد الرحمن بن مالك بن مِغْوَل، عن أبيه، قال لى الشعبى: ائتنى بزيْديّ صغير أُخرجْ لك منه رافضيّاً كبيراً، وائتني برافضيّ صغير أُخرِجْ لك منه زنديقاً كبيراً.

هكذا رواه زكريا الساجيّ عنه. ورواه غير الساجيّ عن ابن المثنى، فقال فيه بدل زيديّ: شيعيّ. وهذا أشبه، فإنّ الزيدية إنما وُجدوا بعد الشَّعبيّ بمدّة.

قال ابن عديّ: عبد الرحمن مع ضعْفه يُكتب حديثُه.

داود بن مِهْران الدباغ: حدثنا عبد الرحمن ابن مالك، عن عُبيد الله بن عُمر، عن نافع، عن

<sup>(</sup>١) التاريخ الكبير ٥/ ٣٣٩ ، وضعفاء العقيلي ٢/ ٣٤٢ ، والجرح والتعديل ٥/ ٢٧٨ ، والمجروحين ٢/ ٥٩ \_ ٦٠ ، والكامل ٤/٠٠/١، والمستدرك ١/٥٠٧ - ٥٠٨ ، وتاريخ بغداد ١/٤١٣ ، و١٠/٢٥٠ ، وتهذيب الكمال ١٧/ ٣٦٤ و٣٦٤ (ترجمة أبي العُشراء).

<sup>(</sup>٢) تهذيب الكمال ١٧/ ٣٥٩.

<sup>(</sup>٣) التاريخ الكبير ٥/ ٣٣٨ ، وضعفاء العقيلي ٢/ ٣٤٣ ، والكامل ٤/ ١٦٢٥ .

<sup>(</sup>٤) تهذيب الكمال ٣٦٧/١٧.

<sup>(</sup>٥) ضعفاء العقيلي ٢/ ٣٣٧ ، وتهذيب الكمال ١٧/ ٣٧٢.

ابن عمر بحديث: «هذان سيدا كهول أهل الجنة».

أبو إبراهيم الترجماني: حدثنا عبد الرحمن قال ابن ما ابن مالك، عن سعيد بن سلمة، عن الشعبي المجهولين أو قال: رأى أبو هريرة رجلاً، فأعجبه هيئتُه فقال: مجهولين أحاد ممن أنت؟ قال: من النَّبَط. قال: تنعَّ عني، وقال ابن معين سمعتُ رسول الله على يقول: "قتلةُ الأنبياء أحفظه للطوال. وأعوان الظلمة، فإذا اتخذوا الرِّباعَ وشيدوا وقال أبو نعي البُنيان فالهربَ الهرب».

عبد الرحمن بن مالك: عن يزيد بن أبي زياد، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى: رأيت عليّاً توضأ فمسح رأسه، ثم مسح قدميه وقال: هكذا رأيتُ نبيّ الله ﷺ توضًا (١).

العرمي بن محمد بن حبيب بن أبيه أبي حبيب الجرمي، صاحب الأنماط. عن أبيه عن جدّه: شهد خالداً ضحّى بالجعد بن درهم. لا يعرف هؤلاء، حكاها القاسم بن محمد المعمريّ عنه (٢).

٤٧٠٢ ـ عبد الرحمن بن محمد بن عُبيد الله المَوْزَميّ. عن أبيه.

ضعَّفه الدارقطني. وقال أبو حاتم: ليس بالقويّ(٣).

٤٧٠٣ ـع: عبد الرحمن بن محمد المحاربي. ثقة، صاحب حديث.

قال ابن معين: يروي المناكير عن المجهولين أ. وقال أبو حاتم: صدوق يَرْوِي عن مجهولين أحاديث منكرة ففسد حديثه بذلك. وقال ابن معين أيضاً: ثقة. وقال وكيع: ما كان أحفظه للطوال.

وان الظلمة، فإذا اتخذوا الرِّباعَ وشيّدوا وقال أبو نعيم: كنا نكون عند سفيان فإذا مرَّ ان فالهربَ الهرب». حديث من أحاديث النُّهد قال: ابنَ عبد الرحمن بن مالك: عن يزيد بن أبي المحاربي (٥) ، خُذْ إليك، هذا من بابَتِك .

وقد قال عبد الله بن أحمد بن حنبل عن أبيه: بلغنا أنّ المحاربيّ كان يدلِّس، ولا نعلمه سمع من معمر.

قلت: حدث عنه أحمد، وهنَّاد، وعليَّ بن حرب، وخلق، ومات سنة بضع وتسعين ومئة. لقى عبد الملك بن عُمير (٦).

٤٧٠٤ ـ عبد الرحمن بن محمد بن طلحة بن مصرّف اليامي. عن أبيه.

قال أبو حاتم: ليس بقوي (٧).

۵ • ۷ • عبد الرحمن بن محمد الحاسب . لا عبد ذا ؛ وخده كذب.

یُدری من ذا؛ وخبره کذب.

روى الخطيب من طريق عبد الله بن

<sup>(</sup>۱) ضعفاء العقيلي ۲/ ۳٤٥ ، والجرح والتعديل ٥/ ٢٨٦ ، والمجروحين ٢/ ٦٦ ، والكامل ١٥٩٨/٤ ، وتاريخ بغداد ١٠/ ٢٣٥ ، وضعفاء ابن الجوزي ٢/ ٩٩ ، والعلل المتناهية (٥٧٤).

<sup>(</sup>۲) تهذیب الکمال ۱۷/ ۳۸۵ ، خالد: هو ابن عبد الله القسري، وروى البخاري القصة في «أفعال العباد» ص٧.

<sup>(</sup>٣) الجرح والتعديل ٥/ ٢٨٢ ، وضعفاء الدارقطني ص١١٩ .

<sup>(</sup>٤) كذا وقع. ولم أقف على هذا القول وقد وثقه ابن معين كما سيرد.

<sup>(</sup>٥) في «الجرح والتعديل» ٥/ ٢٨٢: أين المحاربي.

<sup>(</sup>٦) ضعفاء العقيلي ٢/ ٣٤٧ ـ ٣٤٨ ، والجرح والتعديل ٥/ ٢٨٢ ، وتهذيب الكمال ١٧/ ٣٨٦ .

<sup>(</sup>٧) الجرح والتعديل ٥/ ٢٨١.

عبد الرحمن بن محمد، عن أبيه، عن خزيمة بن علوان؛ فأتى خازم، حدثني المنصور، حدثني أبي، عن أبيه علوان؛ فأتى عليّ، عن جدّه (۱) قال: كنت أنا وأبي العباسُ ٤٧٠٩ ـ ع عند رسول الله ﷺ؛ إذ دخل عليّ، فقال الحارثيّ كُرْبُرُا النبيُّ ﷺ: «للهُ أشدُّ حُبّاً (۲) لهذا مني، إن الله قاله ابن عدي جعل ذرّية كل نبيّ من صلبه، وجعلَ ذرّيّتي في يحيى القطّان. قال ابن

٤٧٠٦ - عبد الرحمن بن محمد، مدني.
 يروي عن السائب بن يزيد، نكرة لا يُعرف<sup>(٣)</sup>.

٤٧٠٧ ـ س: عبد الرحمن بن محمد بن أبيبكر بن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري.

قال البخاري: روى عنه الواقدي عجائب. وقوَّاه ابنُ حِبّان.

سعيد بن أبي مريم: حدثنا العطاف، حدثني عبد الرحمن بن محمد بن أبي بكر بن حَزْم، عن أبيه، عن عمرة، عن عائشة، عن النبي على التي القيلة: «أقيلُوا ذوي الهيئات عثراتِهم». ولا يصعُ في هذا شيء (٤).

٤٧٠٩ ـ عبد الرحمن بن محمد بن منصور الحارثيّ كُرْبُرَان (٦). حدَّث بأشياء لم يتابع عليها. قاله ابن عديّ، ويقال: هو آخر مَنْ حدَّث عن يحيى القطّان.

قال ابن عديّ: وكان موسى بن هارون يرضاه. وقال الدارقطني وغيره: ليس بالقويّ(٧).

ومن أفراده: عن عليّ بن قادم، حدثنا سفيان، عن يحيى بن سعيد، عن عَمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أنَّ النبيَّ عَلَىٰ كان إذا استسقى يقول: «اللهم اسْقِ عبادَك وبلادَك وبهائمك، وانشر رحمتَك، وأَحْي بلادك». وقد رُوي هذا عن عَمرو بن شعيب مرسلاً (^).

۷۱۰ ـ عبد الرحمن بن محمد. عن جدته. لا يُعرفان. تفرَّد عنه داود بن أبي عبد الله مولى بني هاشم (۹).

<sup>(</sup>۱) يعني عبد الله بن عباس وينظر «تاريخ بغداد» ۳۱٦/۱ ـ ٣١٧.

<sup>(</sup>۲) في (س): حياءً.

<sup>(</sup>٣) قال ابن حجر في «اللسان» ٥/ ١٢٥ : أخلِق به أن يكون الجعيد بن عبد الرحمن؛ تحرف اسمه. اهـ وقال الشيخ أبو غدة في حاشيته عليه: الأقرب أن يكون عبد الرحمن بن حميد بن عبد الرحمن بن عوف، من رجال التهذيب.

<sup>(</sup>٤) التاريخ الكبير ٥/ ٣٤٤ ، وضعفاء العقيلي ٢/ ٣٤٣.

<sup>(</sup>٥) سلف ذكر الخبر في ترجمة توبة بن علوان.

<sup>(</sup>٦) الضبط من (س). وينظر «السير» ١٣٨/١٣ .

<sup>(</sup>٧) الكامل ٤/ ١٦٢٧ ، وسؤالات الحاكم ص١٢٩ ، وتاريخ بغداد ١٠/ ٢٧٣ .

 <sup>(</sup>٨) لم ينفرد صاحب الترجمة بهذه الرواية، فقد رواه أيضاً سهيل بن صالح \_ كما في «سنن» أبي داود (١١٧٦) \_ عن علي
 بن قادم، به وقرن أبو داود بها الرواية المرسلة، وهي أيضاً في «المراسيل» (٦٩).

<sup>(</sup>٩) قال المزي في «تهذيبه» ١٧/ ٣٩٥ : روى له البخاري في «الأدب» وسماه عبد الرحمن بن محمد، لم يزد، والترمذي وقال: عن ابن جدعان، ولم يسمّه ونسبه أبو حاتم وابنُ حبان: عبد الرحمن بن محمد بن زيد بن جُدعان. الجرح والتعديل ٥/ ٢٨٠\_٢٨١ ، والثقات ٥/ ١٠٢ . وقال ابن حجر في «تهذيبه» ٢/ ٥٥١ : يلخّص أنه روى عن جدته، =

المدنى. متأخر. قال الحاكم أبو أحمد: له مناكير.

٤٧١٢ ـ عبد الرحمن بن محمد بن الحسن البُلْخي.

قال ابن حبَّان: كان يضع الحديث. ويروي عن قُتيبة وغيره (١٠).

٤٧١٣ ـ عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن فضالة. عن أبي أحمد الغطريفي، حافظ، صاحب حديث، لكنه رافضيّ جبل (٢).

عبد الرحمن بن محمد بن يحيى بن سعيد العُذريّ. عن شريك بخبر طويل باطل في وفد بني نَهْد، رواه عنه أبو سعيد كُرْبُزان (٣).

٤٧١٥ ـ عبد الرحمن بن محمد بن محمد بن هندويه. سمع من أبي الحسين ابن الطيوري، وكتب طبقة. كذبه ابن ناصر الحافظ<sup>(٤)</sup>.

2013 - (صح): عبد الرحمن بن أبي حاتم محمد بن إدريس الرازي، الحافظ الثبت ابن الحافظ الثبت .

يروي عن أبي سعيد الأشج، ويونس بن عبد الأعلى، وطبقتهما.

وكان ممَّن جمع علوَّ الرواية ومعرفة الفنّ، وله الكتب النافعة ككتاب الجرح والتعديل، والتفسير الكبير، وكتاب العلل؛ وما ذكرتُه لولا ذكر أبي الفضل السليماني له، فبئس ما صنع، فإنه قال: ذكر أسامي الشيعة من المحدِّثين الذين يقدِّمون عليّاً على عثمان: الأعمش، النعمان بن ثابت، شعبة بن الحجاج، عبد الرزاق، عُبيد الله ابن موسى، عبد الرحمن بن أبي حاتم.

٤٧١٧ ـ عبد الرحمن بن محمد بن محمد بن محمد بن ممجّة، أبو سعد. لا يُعْتَمد عليه. علّق عنه الماليني<sup>(٥)</sup>.

٤٧١٨ ـ عبد الرحمن بن محمد الأسديّ، ويقال له: دُحيم. عن أبي بكر بن عيّاش، عن عاصم بحديث: «مَنْ حفظ على أُمتي أربعين حديثاً دخل الجنة». وهذا باطل. تفرّد به عنه محمد بن حفص الحَرَاميّ (٢).

<sup>=</sup> وقيل: عن أمه ولم تسمَّ، وعن عائشة وابن عمر، وروى عنه داود بن أبي عبد الله مولى بني هاشم، وأبو جعفر الفراء، وعبد الرحمن بن أبي الضحَّاك، والزُّهري.

<sup>(</sup>١) المجروحين ٢/ ٦١ ـ ٦٢ .

<sup>(</sup>٢) في «مغني» المصنف / ٣٨٦: مقل، ولم ترد هذه اللفظة في «اللسان» ٥/ ١٣١.

<sup>(</sup>٣) الخبر في «معجم» ابن الأعرابي (٢٠٤٠)، وفيه: عبد الرحمن بن يحيى بن سعيد، وسيكرر المصنف الترجمة في عبد الرحمن بن يحيى العذري.

<sup>(</sup>٤) المنتظم ١٨/ ٤٠ \_ ٤١ .

<sup>(</sup>٥) تاريخ بغداد ٢/ ٣٤٦\_ ٣٤٧ (ترجمة أبي بكر المفيد). وذكر الذهبي في «السير» ١٢٢/١٧ أنه سمع من أبي حيان التوحيدي سنة (٤٠٠).

<sup>(</sup>٦) شرف أصحاب الحديث ص ٢٠. والحَرَامي: نسبة إلى حرام، كما في «توضيح المشتبه» ١٦٣/٣، وتحرفت في (س) إلى: الحزامي. وجاء في هامش (س) أول الترجمة ما نصَّه: «ذكره في ترجمة الراوي عنه محمد بن حفص، وذكر فيها الحديث، ثم قال: فالآفة هو أو شيخه. انتهى. يعني هذا».

٤٧١٩ ـ عبد الرحمن بن أبي بكر محمد بن أحمد، أبو القاسم الذكوانيّ الأصبهاني. سمع أبا الشيخ، والقبَّاب.

قال يحيى بن منده: تكلَّموا في سماعه؛ لأنه ألحق سماعه بسماع جماعة كثيرة، وعامةُ سماعه بخط والده.

توفي سنة ثلاث وأربعين وأربع مئة<sup>(١)</sup>.

٤٧٢٠ ـ عبد الرحمن بن مرزوق، أبو عوف الطَّرَسُوسيّ، لا البزوريّ. يروي عن عبد الوهّاب ابن عطاء، وغيره.

قال ابن حبَّان (۲): كان يسكن طَرَسُوس، يضع الحديث. لا يحلُّ ذكره إلّا على سبيل القدح فيه.

حدثنا محمد بن المسيّب، حدثنا عبد الرحمن ابن مرزوق بطّرَسُوس، حدثنا عبد الوهّاب بن عطاء، عن محمد بن عَمرو، عن أبي سَلَمة، عن أبي هريرة، عن النبيّ على الله قال: «لن تَخلُوَ الأرضُ من ثلاثين مثل إبراهيم خليل الرحمن، بهم يُرْزَقون ويمطرون».

وهذا كذب.

فأما:

ا ٤٧٢ عبد الرحمن بن مرزوق بن عطية ، أبو عوف البغداديّ البُزُوريّ. عن عبد الوهّاب بن عطاء أيضاً ، وشَبابة. وعنه: ابن السّماك ، وأبو سهل القطان ؛ فقال الدارقطني: لا بأس به . ومات سنة خمس وسبعين ومئين (٣).

٤٧٢٢ ـ عبد الرحمن بن مُريح. عن جابر. وعنه عبيد الله بن المغيرة. مجهول<sup>(٤)</sup>.

٤٧٢٣ ـ د ت س: عبد الرحمن بن مسعود ابن نيار. عن سهل بن أبي حَثْمة. لا يُعرف. وقد وثَّقه ابن حبَّان على قاعدته.

تفرَّد عنه خُبيب بن عبد الرحمن، وحديثه: «إذا خرصتم فجدُّوا ودَعُوا...»(٥)

٤٧٢٤ ـ عبد الرحمن بن مسلمة. عن أبي عبيدة بن الجراح.

قال البخاريّ: قاله الحجّاج عن الوليد بن أبي مالك، لا يصح حديثُه .

وقال أبو حاتم: صالح الحديث، وأنكر على البخاريّ إدخاله في «الضعفاء»(١٠).

<sup>(</sup>١) سير أعلام النبلاء ١٠٨/١٧ \_ ٦٠٩ .

<sup>(</sup>٢) في «المجروحين» ٢/ ٦٦ .

<sup>(</sup>٣) سؤالات الحاكم ص١٢٩ ، وتاريخ بغداد ٢٠٤/١٠ . وقد تعقّب ابنُ حجر المصنف في «اللسان» ٥/ ١٣٥ بقوله: «ما أدري لم فرَّق بينهما المؤلف... فالبُزوري هو الطرسوسي، قَدِمَها وحدَّث بها، وكأن الحديث المذكور أدخل عليه، فإنه باطل، وقد قال الخطيب: كان ثقة، ولم يذكره في «المتفق والمفترق» فدل على أنه هو». وقد فرَّق المصنف أيضاً بينهما في «السير» ٢١/ ٥٣٠ \_ ٥٣٢ .

<sup>(</sup>٤) الجرح والتعديل ٥/ ٢٨٧ .

<sup>(</sup>٥) الثقات ٥/ ١٠٤ ، وتهذيب الكمال ١٧/ ٣٩٩. والحديث عند أبي داود (١٦٠٥)، والترمذي (٦٤٣)، والنسائي ٥/ ٤٢.

<sup>(</sup>٦) ضعفاء العقيلي ٢/ ٣٤٤، والجرح والتعديل ٥/ ٢٨٦، والكامل ١٦١٩/٤ (وفيه: ابن سلمة). وسلف في عبد الرحمن ابن سلمة.

مكرر ٤٦٣٣ ـ دس: عبد الرحمن بن قال أ مسلمة. ويقال: ابن سلمة. ويقال: ابن منهال. جَبُّل. عن عمّه. تفرَّد عنه قتادة.

عطيَّة العَوْفي.

ضعَّفه بعض الحفاظ، وذكره ابن الجوزيّ (١).

الخُراسانيّ، صاحب الدعوة العباسيّة. يروي عن الخُراسانيّ، صاحب الدعوة العباسيّة. يروي عن أبي الزبير وغيره. ليس بأهل أنْ يُحمَل عنه شيء، هو شرَّ من الحجَّاج وأسفك للدماء، كان ذا شأن عجيب ونبأ غريب؛ مِنْ شابِّ دخل إلى خُراسان ابن تسع عشرة سنة على حمار بإكاف، فما زال بمكره وحزمه وعزمه يتنقَّل حتى خرج من مَرْو بعد عشر سنين يقود كتائبَ أمثال الجبال، فقلب دولة وأقام دولة، وذلّت له رقابُ الأمم، وحكم في العرب والعجم، وراح تحت سيفه ستّ مئة ألف أو يزيدون، وقامت به الدولة العباسية، وفي آخر أمره قتله أبو جعفر المنصور سنة سبع وثلاثين ومئة (٢).

٤٧٢٧ ـ عبد الرحمن بن مُسْهِر، أخو عليّ ابن مُسْهِر. كان على قضاء جَبُّل، وكان خفيفَ العقل.

قال أبو حاتم: متروك. ومرَّ أبو زُرعة بحديث له فضرب عليه. وكذا تركه النسائيّ.

aعنده: هشام بن عروة، وأشعث بن سوَّارa

قال أبو داود: هو الذي قال: نِعْمَ القاضي قاضي جَبُّل.

وقال أبو الفرج صاحب «الأغاني» (٤):
أخبرني جعفر بن قُدامة، حدثني محمد بن يزيد
الضرير قال: حدثني عبد الرحمن بن مسهر قال:
وَلَّاني أبو يوسف القاضي قضاء جَبُّل، فانحدر
الرشيد إلى البصرة، فسألتُ من أهل جبّل أن
يُثنوا عليّ، فوعدوني أن يفعلوا، فلما قَرُب
تفرَّقوا وأيستُ منهم، فسرَّحتُ لحيتي،
وخرجتُ، فوقفتُ، فوافي أبو يوسف مع الرشيد
في الحراقة، فقلت: يا أمير المؤمنين، نِعْمَ
وجعلتُ أثني على نفسي، فطأطأ أبو يوسف
رأسه وضحك، فقال له هارون: مِمَّ ضحكَت؟
فأخبره، فضحك حتى فحص برجليه، ثم قال:
هذا شيخ سخيف سَفِلة، فاعزله. فعزلني.

فلما رجع جعلتُ أختلف إليه وأسأله قضاء ناحية فلم يفعل، فحدثتُ الناسَ عن مجالد، عن الشعبيّ أنَّ كنيةَ الدَّجَّال أبو يوسف، فبلغه ذلك، فقال: هذه بتلك؛ فحسبك! فصِرْ إليَّ حتى أوليك ناحية. ففعل وأمسكتُ عنه.

قال يحيى بن معين: ليس بشيء. وقال البخاريّ: فيه نظر. وقال ابن عديّ: حدثنا عبد الله بن وهيب الغَزِّيّ بها، حدثنا محمد بن عبيد الغزّيّ الإمام، حدثنا عبد الرحمن بن

<sup>(</sup>١) ضعفاء ابن الجوزي ٢/ ١٠٠ .

<sup>(</sup>٢) ينظر «تاريخ بغداد» ٢٠٧/١٠ ، و«سير أعلام النبلاء» ٦٠٨/٦ .

<sup>(</sup>٣) يعني أنه يروي عنهما كما في «تاريخ بغداد» ١٠ / ٢٣٨ .

<sup>(</sup>٤) أخرجه الخطيب في «تاريخه» ١٠/ ٢٣٩ من طريق أبي الفرج، وليس هو في «الأغاني».

مُسْهِر، عن عَنْبَسة بن عبد الرحمن، عن موسى ابن عقبة، عن ابن أنس بن مالك، عن أبيه، أن رسول الله ﷺ قال: «الهندباء من الجنة».

وقال: «تَعَشَّوْا فإنَّ تَرْكَ العشاء مهرمة».

قال ابن عدي: لعل هذا إنما أتى من قِبَلِ عنبسة (١).

عيسى بن إبراهيم الشعيري: حدثنا عبد الله بن زيد بن عبد الرحمن بن مسهر، حدثنا عبد الله بن زيد بن أسلم، عن ربيعة بن غنم، عن خَوَّات بن جُبير قال: كنتُ أُصلِّي إلى رسول الله ﷺ فقال: «خفِّف، فإنَّ بنا إليك حاجة» (٢).

٤٧٢٨ - عبد الرحمن بن المظفَّر الكحَّال، شيخ أبي عبد الله بن الحطاب الرازيّ. يروي عن أبي بكر بن المهندس، وغيره.

قال السِّلَفي: ليّن في الحديث.

٤٧٢٩ ـ د ق: عبد الرحمن بن معاوية، أبو الحويرث. يروي عن ابن عباس وغيره. حدَّث عنه شعبة وجماعة.

قال ابن معين وغيره: لا يحتجُّ به. وقال مالك: ليس بثقة. قال عبد الله بن أحمد: حدثني أبي قال: أبو الحويرث روَى عنه سفيان، وشعبة، فقلت: إنّ بِشر بن عمر زعم أنه سأل

مالكاً عنه، فقال: ليس بثقة، فأنكره، ثم قال: لا، قد حدَّث عنه شعبة (٣).

وروى عثمان بن سعيد وغيره، عن ابن معين: ثقة. وقال النسائي: ليس بثقة.

أبو معشر نجيح: عن أبي الحويرث قال: مكث موسى بعد ما كلَّمه الله أربعين ليلة لا يراه أحد إلّا مات (٤).

البود عبد الرحمن بن مَغْراء، أبو زهير. من مشيخة أهل الرَّيّ. عن الأعمش، وجماعة؛ ما به بأس إن شاء الله تعالى. وروى الكُدَيْمي أنه سمع عليّاً يقول: ليس بشيء، تركناه، لم يكن بذاك.

قال ابن عديّ عقيب هذا: هذا الذي قاله عليّ، هو كما قال، وإنما أُنكر على أبي زهير أحاديثُ يرويها عن الأعمش لا يتابعه عليها الثقات. وقال أبو زُرعة: صدوق.

قلت: وليَ قضاء الأردنّ، وحدَّث عنه ابن عائذ، وإسحاق بن الفيض، وسهل بن زنْجَلة، وعَمرو بن رافع، وخلق؛ آخرهم موسى بن نصر الرازيّ.

قال ابن عديّ: هو من جملة الضعفاء الذين يُكتب حديثُهم (٥).

<sup>(</sup>١) سيذكر المصنف هذين الخبرين في ترجمة عنبسة، وهو ابن عبد الرحمن الأموي .

<sup>(</sup>٢) التاريخ الكبير ٥/ ٣٥١، وضعفاء النسائي ص٦٨، وضعفاء العقيلي ٢/ ٣٤٦، والجرح والتعديل ٥/ ٢٩١، والمجروحين ٢/ ٥٦ - ٥٧، والكامل ١٦٠٣/٤، وتاريخ بغداد ١٠/ ٢٣٨.

<sup>(</sup>٣) في هامش (س) ما نصُّه: «قول مالك رواه مسلم من طريق بشر بن عمر». وهو في «صحيحه» ٢٦/١.

 <sup>(</sup>٤) تاريخ الدارمي ص ١٦٨، وضعفاء النسائي ص ٦٨، وضعفاء العقيلي ٢/ ٣٤٤، والجرح والتعديل ٥/ ٢٨٤، والكامل ١٦١٧/٤ ، وتهذيب الكمال ١٧/ ٤١٤.

<sup>(</sup>٥) الجرح والتعديل ٥/ ٤١٨ ، والكامل ٤/ ١٥٩٩ ، وتهذيب الكمال ١٧/ ٤١٨ .

٤٧٣١ ـ س: عبد الرحمن بن مغيث (١). عداده في التابعين. ما روى عنه غير أبي مروان والد عطاء.

٤٧٣٢ ـ عبد الرحمن بن مُلْجَم المراديّ، ذاك المعشَّر الخارجيّ. ليس بأهل أن يُرُوَى عنه ؛ وما أظنُّ له رواية. وكان عابداً قانتاً لله، لكنه خُتم له بشرّ، فقتل أمير المؤمنين عليّاً متقرِّباً إلى الله بدمه بزعمه، فقُطعت أربعته ولسانه، وسُملت عيناه، ثم أُحرق. نسأل الله العفو والعافية.

٤٧٣٣ ـ عبد الرحمن بن مهران .

\$٧٣٤ - م د ق<sup>(۲)</sup>: وعبد الرحمن بن سعد [مولى الأسود بن سفيان] . روى عنهما ابن أبي ذئب؛ كلاهما عن أبي هريرة حديث: «الأبعد من المسجد أعظم أجراً». والمتن معروف<sup>(۳)</sup>.

قال الأزديّ: فيهما نظر<sup>(٤)</sup>.

٤٧٣٥ ـ خ ٤ : عبد الرحمن بن أبي الموال المدنيّ. ثقة مشهور، لكنه خرج مع محمد بن عبد الله بن حسن.

وقال أحمد بن حنبل: حديثُه في الاستخارة نكر.

قلت: قد أخرجه البخاريّ.

ثم قال أحمد: لا بأس به. وأهل المدينة إذا كان حديث غلط يقولون: ابن المنكدر عن جابر.

وقال ابن عديّ: حدثنا محمد بن الحسن النخاس، حدثنا الليث بن الفرج، حدثنا الغقديّ، عن عبد الرحمن بن أبي الموالي عن أبيه، عن جدّه أبي رافع، عن جدَّته سُلْمى خادم رسول الله على قالت: ما سمعتُ أحداً قطّ يشكو إلى رسول الله على وجعاً في رأسه إلّا أمره أنْ بالحجامة، ولا وجعاً في رجليه إلّا أمره أنْ يخضبهما بالجنَّاء.

قال ابن عديّ: هو مستقيم الحديث؛ والذي أنكر عليه حديث الاستخارة قد رواه غير واحد من الصحابة.

وقد روى عبد الرحمن عن محمد بن كعب، وأبى جعفر محمد بن على.

<sup>(</sup>۱) تهذيب الكمال ۲۷/ ٤٢٢ . قال المزي: ويقال: ابن أبي مغيث، ويقال: عبد الله بن معتّب. وحديثه أخرجه النسائي في «الكبرى» (۱۰۳۰۳) فيما يقول إذا رأى قرية يريد دخولها.

<sup>(</sup>٢) الرموز (م د ق) من «تهذيب الكمال» ١٧/ ١٣٥ ، وما سيرد بين حاصرتين منه.

<sup>(</sup>٣) في قول المصنف: «روى عنهما ابن أبي ذئب، كلاهما عن أبي هريرة» نظر. فعبد الرحمن بن مهران (الذي أراده المصنف هنا) هو مولى بني هاشم، روى عن عبد الرحمن بن سعد (المذكور أعلاه) وروى عنه ابن أبي ذئب، ولا يروي عن أبي هريرة، وهو من رجال أبي داود وابن ماجه، وقد رويا له الحديث الذي ذكره المصنف من طريق ابن أبي ذئب، عنه، عن عبد الرحمن بن سعد، عن أبي هريرة. وهناك عبد الرحمن بن مهران (آخر) هو مولى أبي هريرة، روى عن أبي هريرة، وروى ابن أبي ذئب عن المقبري عنه. وهو من رجال مسلم والنسائي. ينظر «التاريخ الكبير» ٥/ ٣٥٢، و«تهذيب الكمال» ١٧/ ٤٤٥ و ٤٤٥ .

<sup>(3)</sup> في قرن الأزدي لهما نظر. فيمكن أن يُقبل قوله في عبد الرحمن بن مهران مولى بني هاشم، إذ لم يُذكر في الرواة عنه غير ابن أبي ذئب، وجهّله ابن حجر في «التقريب». وأما عبد الرحمن بن سعد مولى الأسود بن سفيان؛ فمن رجال مسلم، ووثقة النسائي، وذكره ابن حبان في «الثقات». وسلف عبد الرحمن بن سعد (آخر) وهو المُقعد برقم (٤٦٢٨) وهو من رجال مسلم وحده. ينظر «تهذيب الكمال» ١٧/ ١٣٥ و١٣٩ .

حدث عنه القعنبي، ويحيى بن يحيى، وقُتيبة، وخلق.

وقال ابن خراش: صدوق. وقال غيره: ضرب المنصورُ ابنَ أبي الموال ضرباً عظيماً ليدلَّه على محمد بن عبد الله بن حسن، وحبسه مدةً؛ وكان من شيعتهم.

مات سنة ثلاث وسبعين ومئة<sup>(١)</sup>.

أنبأنا أبو الغنائم القيسي، أخبرنا أبو اليُمن الكنديّ، أخبرنا أبو منصور الشيبانيّ، أخبرنا أبو بكر الحرَشِيّ، حدثنا الأصمّ، حدثنا العباس الدُّوريّ، حدثنا منصور ابن سلمة، حدثنا عبد الرحمن بن أبي الموال، أخبرني نافع بن ثابت، عن عبد الله بن الزبير قال: كان رسول الله ﷺ إذا صلَّى العشاء ركع أربع ركعات، وأوتر بسجدة، ثم نام حتى يصلي بعدُ صلاته بالليل. غريب جداً، منكر(٢).

قُتَيبة وعبد العزيز الأويسي، عن ابن أبي الموال، عن عُبيد الله بن مَوهَب، عن عَمْرة، عن عائشة، أنَّ رسول الله ﷺ قال: «ستة لعنتُهم، لعنهم الله، وكلُّ نبيّ مجاب: الزائد في كتاب الله،

والمكذّب بقَدَر الله، والمتسلّط بالجبروت ليُذلّ مَنْ أعزَّ الله، والمستحلّ بحُرم الله، ومن عترتي ما حرَّم الله، والتارك لسنّتي».

قال أبو زُرعة: هذا خطأ، الصحيح عن ابن مَوْهَب، عن علي بن الحسين، مرسل<sup>(٣)</sup>.

٤٧٣٦ ـ دق: عبد الرحمن بن ميسرة. حمصيّ. عن المقدام بن معد يكرب. وعنه حَريز بن عثمان.

وثّقه العجليّ. وقال ابن المدينيّ: مجهول<sup>(٤)</sup>. ٤٧٣٧ ـ س: عبد الرحمن بن نافع بن عبد الحارث، من التابعين. تفرَّد عنه أبو سلمة، سمع أبا موسى<sup>(٥)</sup>.

٤٧٣٨ ـ عبد الرحمن بن نافع بن جُبير الزُّهريّ. قال أبو الحسن الدارقطنيّ: مجهول<sup>(٢)</sup>.

٤٧٣٩ \_ عبد الرحمن بن نشوان. قال الكتَّاني: سألت أبا حاتم عنه فقال: ليس بالقويّ.

٤٧٤٠ ـ عبد الرحمن بن أبي نصر. عن أبيه، عن عليّ.

قال ابن حبان: منكر الحديث، حديثُه: «القارن يطوف طوافَيْن». رواه عنه محمد بن أبي إسماعيل الكوفي، وأبوه لا يُدرى من هو(٧).

<sup>(</sup>١) الجرح والتعديل ٥/ ٢٩٢ ـ ٢٩٣ ، والكامل ٤/ ١٦١٦ ، وتاريخ بغداد ٢٢٦/١٠ ، وتهذيب الكمال ١٧/ ٤٤٦ .

<sup>(</sup>٢) تاريخ بغداد ٢٠/ ٢٢٧ ، وأخرجه أحمد (١٦١٠٩) عن منصور بن سلمة، به.

<sup>(</sup>٣) سنن الترمذي (٢١٥٤)، وعلل الحديث لابن أبي حاتم ٢/ ٩١.

<sup>(</sup>٤) ثقات العجلي ص٣٠٠، وتهذيب الكمال ١٧/ ٤٥٠، والرمزان (د ق) منه، وهذه الترجمة من المطبوع، ولم ترد في (د) و(س).

<sup>(</sup>٥) تهذيب الكمال ١٧/ ٤٥٤ .

<sup>(</sup>٦) سؤالات البرقاني ص٤٢.

<sup>(</sup>٧) المجروحين ٢/ ٥٩ (وفيه: روى عنه محمد بن إسماعيل، ومثله في «التاريخ الكبير» ٥/ ٣٥٨، و«الجرح والتعديل» ٥/ ٢٩٥). وذكر الخطيب في «موضحه» ٢/ ٢٤٠ عبد الرحمن بن هلال العبسي ـ وهو من رجال التهذيب ـ وقال: هو عبد الرحمن بن أبي نصر.

٤٧٤١ ـ د: عبد الرحمن بن النعمان بن معبد. عن أبيه.

قال أبو حاتم: صدوق. وضعَّفه يحيى.

وقد روى عن سعد بن إسحاق العُجْريّ فقلب اسمه أولاً، فقال: إسحاق بن سعد بن كعب، ثم غلط في الحديث، فقال: عن أبيه عن جدّه، فضَعْفُه راجح<sup>(۱)</sup>.

البَجَليّ، كوفي، تابعيّ مشهور. روى عن أبي هريرة، وابن عمر، وطائفة. وعنه: مغيرة، وفُضيل بن غَزْوان، وخلق، وكان من الأولياء

وقال أحمد بن أبي خيثمة عن ابن معين قال: ابن أبي نُعْم ضعيف، كذا نقل ابن القطان. وهذا لم يُتابَع عليه أحمد (٢).

٤٧٤٣ ـ خ م د س: عبد الرحمن بن نمِر. عن الزُّهريّ. ما حدَّث عنه سوى الوليد بن مسلم . فمن ذلك: عن الزهري، عن عروة، سمع مروان يقول: أخبرتني بُسْرة، سمعتُ السماع أنه لغيره، فتركناه. رسول الله على يأمر بالوضوء مِن مسِّ الذِّكر،

والمرأة مثل ذلك. فلم يأت بهذه اللفظة سواه.

ضعّفه يحيى. وقال أبو حاتم وغيره: ليس بقوي. وقال ابن عديّ: له عن الزُّهريّ نسخة ٣٠٠)، وأحاديثها مستقيمة (٤).

٤٧٤٤ ـ د ق: عبد الرحمن بن هانئ،أبو نُعيم النَّخَعيّ. عن سفيان الثوريّ. قال أحمد: ليس بشيء، ورماه يحيى بالكذب. وقال ابن عديّ: عامَّة ما يرويه لا يُتابَع عليه.

ومن مناكيره: حديثُه عن سفيان، عن أبى ٤٧٤٢ - ع: عبد الرحمن بن أبي نُعْم الزُّبير، عن جابر، عن النبيِّ عَيْ اللَّهُ: "مَن قتلَ ضفدعاً فعليه شاة؛ مُحْرِماً كان أو حلالاً».

أبو نعيم النخعي: حدثنا العلاء بن كثير ـ هالك \_ عن مكحول، عن واثلة وأبي أمامة وأبي الدرداء مرفوعاً: «جَنَّبُوا مساجدكم صبيانكم، ومجانينكم، ورَفْع أصواتكم، وسلَّ سيوفكم، وإقامة حدودكم، وجمِّروها في الجُمَع، واتخِذُوا على أبوابها مطاهر».

يقال: مات سنة ست عشرة ومئتين (٥).

٤٧٤٥ ـ عبد الرحمن بن هبة الله، المعروف بابن غريب الخال. قرأتُ بخطّ الحافظ الضياء أنه روى جزءاً عن ابن السمرقندي. وظاهرُ

مات سنة سبع وست مئة.

<sup>(</sup>١) الجرح والتعديل ٥/ ٢٩٤ ، وتهذيب الكمال ١٧/ ٤٥٨ . وينظر «التاريخ الكبير» ١/ ٣٨٧ . وسلف ذكره في إسحاق بن سعد بن کعب (۷۱۸).

<sup>(</sup>۲) الوهم والإيهام ٤/ ٥٣٨ \_ ٥٣٩ ، وتهذيب الكمال ١٧/ ٤٥٦ .

<sup>(</sup>٣) في «الكامل»: غير نسخة.

<sup>(</sup>٤) الجرح والتعديل ٥/ ٢٩٥ ، والكامل ٢٤٠ / ١٦٠١ ، وتهذيب الكمال ١٧/ ٤٦٠ ، ورمز أبي داود والنسائي أول الترجمة منه.

<sup>(</sup>٥) ضعفاء العقيلي ٢/ ٣٤٩ ، والجرح والتعديل ٥/ ٢٩٨ ، والكامل ١٦٢٣ ، وتهذيب الكمال ١٧/ ٤٦٤ . وينظر أيضاً «سنن» ابن ماجه (٧٥٠) و«العلل المتناهية» (٦٧٧).

٤٧٤٦ ـ ت ق: عبد الرحمن بن واقد، أبو مسلم. يروي عن سُفيان بن عُيينة، وشريك.

قال ابن عديّ: حدَّث بالمناكير عن الثقات، يسرق الحديث.

قلت: هو أبو مسلم الواقديّ .

قال عبَّاس الدوريّ: دَلَّني عليه يحيى بن معين.

قلت: آخر مَن حدَّث عنه محمد بن هارون الحضرمي، وقد سمع من شريك، وإبراهيم بن سعد، وحدَّث عنه خلق.

مات سنة سبع وأربعين ومئتين<sup>(١)</sup>.

٤٧٤٧ ـ د: عبد الرحمن بن وَرْدَان، حدَّث عن أبي سَلَمَة.

قال الدارقطني: ليس بقوي (٢).

٤٧٤٨ ـ م ٤ : عبد الرحمن بن وَعْلَة السَّبائيّ. عن ابن عباس. وعنه: مرثد اليزني، وزيد بن أسلم، ويحيى بن سعيد، وجماعة.

وثَّقه ابن معين، والعجليّ، والنسائيّ. وقال أبو حاتم: شيخ، ونقل عن الإمام أحمد أنه ذكر له حديث ابن وَعْلَة: «أيُّما إهاب دُبغ فقد طَهُر». قال: ومَن ابنُ وعلة (٣)؟

٤٧٤٩ ـ عبد الرحمن بن الوليد الصنعانيّ. عن خلاَّد بن عبد الرحمن. فيه جهالة، ذكره النباتيّ (٤).

مكرر ٤٥٧١ ـ عبد الرحمن بن يامين. عن أنس. شيخ مدنيّ.

قال أبو زُرعة: ليس بالقويّ. وقال البخاريّ: منكر الحديث.

قلت: وله عن أبي جعفر الباقر. وهو مُقلّ؛ حدَّث عنه أبو يحيى الحِمَّانيّ (٥).

٤٧٥٠ ـ عبد الرحمن بن يحيى بن سعيد الأنصاريّ. لا يُعرف؛ وله رواية عن أبيه.

وقال ابن عدي: يحدُّث بالمناكير.

عَمرو بن محمد بن الحسن البصريّ: حدثنا عبد الرحمن بن يحيى بن سعيد، عن أبيه، عن أبي سَلَمة، عن أبي هريرة مرفوعاً قال: «ما مِنْ دعاء أحبّ إلى الله من أن يقول العبد: اللهم ارحم أمَّة محمد رحمةً عامَّة».

كأنه موضوع. وقد رواه عن عَمرو هذا عبد الله بن عبد الوهّاب الخُوارزمي، وعليّ بن إشكاب العامريّ<sup>(٦)</sup>.

<sup>(</sup>١) الكامل ١٦٢٦/٤ ، وتاريخ بغداد ١٠/ ٢٦٥ ، وضعفاء ابن الجوزي ٢/ ١٠١ ، وتهذيب الكمال ١٧/ ٤٧٤ .

 <sup>(</sup>۲) وقال ابن معين: صالح، وقال أبو حاتم: شيخ ما بحديثه بأس، وقال الدارقطني أيضاً في سؤالات البرقاني: يعتبر به.
 الجرح والتعديل ٥/ ٢٩٥ ـ ٢٩٦ ، وتهذيب الكمال ١٧/ ٤٧٧ ، وتهذيب التهذيب ٢/ ٥٦٣ ـ ٥٦٤ .

<sup>(</sup>٣) ثقات العجلي ص٣٠٠ ، والجرح والتعديل ٩/ ٢٩٦ ، وتهذيب الكمال ١٧/ ٤٧٨ . والحديث في "صحيح" مسلم (٣٦٦).

<sup>(</sup>٤) قال أبو حاتم: لا أعرفه. الجرح والتعديل ٥/ ٢٩٦.

<sup>(</sup>٥) التاريخ الكبير ٥/٢٦٩ ، والضعفاء الصغير ص٧١ ، وضعفاء العقيلي ٢/ ٣٥٢ ، والجرح والتعديل ٥/ ٣٠٢ ، وقوله فيه: ليس بالقوي، هو من كلام أبي حاتم، لا من كلام أبي زرعة. وقال ابن حجر: هو عبد الرحمن بن آمين.

<sup>(</sup>٦) ضعفاء العقيلي ٢/ ٣٥٠، والكامل ٤/ ١٦٢٥. وفي رواية عبدالله بن عبدالوهاب: سعيد بن المسيب، بدل أبي سلمة.

الزُّرقيّ. عن عبد الرحمن بن يحيى بن خلاَّد الرُّرقيّ. عن عبد الله بن أُنيس. لا يصحُّ حديثه .

ذكره البخاريّ في «الضعفاء» فقال: سمع عبد الله بن أُنيس يقول: توضًا النبيُّ ﷺ ثلاثاً ثلاثاً. رواه حسين بن عبد الله بن ضُميرة عنه (١١).

مكرر ٤٧١٤ ـ عبد الرحمن بن يحيى العُذْريّ .عن مالك.

قال العُقيليّ: مجهول لا يقيم الحديث من جهته.

على بن حرب الطائي: حدثنا عبد الرحمن بن ابن يحيى، حدثنا مالك، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة: سمعتُ رسول الله عليه يقول: «مَنْ قرأ القرآن، فأعرب فيه؛ كانت له دعوةٌ عند الله مستجابة...» الحديث.

وبه: عن مالك، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عُمر مرفوعاً: "إذا أرادَ اللهُ أن يخلقَ من النُّطفة خَلْقاً؛ قال مَلَك الأرحام: أي ربّ، شَقِيّ

أم سعيد؟ أحمر أم أسود؟ ذكر أم أنثى؟ فيكتب بين عينيه ما هُو لاقِ؛ حتى النكبة ينكبها»(٢).

۱۹۵۲ ـ عبد الرحمن بن يحيى الصَّدَفيّ، أخو معاوية بن يحيى. روى عن هشيم. ليَّنه أحمد بن حنبل<sup>(٣)</sup>.

٤٧٥٣ ـ ت ق عبد الرحمن بن يربوع، من بنى مخزوم. عن أبي بكر الصديق (٤) .

ما رَوى عنه سوى ابن المنكدر حديثاً في العَجّ والثَّجِّ (٥). وقد قال الترمذيّ: لم يسمعه ابن المنكدر منه. وقيل: رواه عن سعيد بن عبد الرحمن عن أبيه. وكأنَّ هذا أصحَّ (٦).

٤٧٥٤ ـ س ق: عبد الرحمن بن يزيد بن تميم الدمشقيّ. عن مكحول $^{(V)}$  وغيره.

ليَّنه أحمد شيئاً. وقال أحمد: له حديث مُعضل (^). وقال البخاري: منكر الحديث. وقال النسائي: متروك الحديث، شاميّ.

قلت: هذا عجيب؛ إذ يروي له ويقول: متروك.

<sup>(</sup>۱) التاريخ الكبير ٥/٣٦٧، وفيه: قال العكلي، سمع حسين بن عبد الله بن ضميرة، سمع خاله هو الأنصاري، أراه أخا علي بن يحيى بن المديني، لا يصح حديث حسين.

<sup>(</sup>٢) ضعفاء العقيلي ٢/ ٣٥١ ، والكامل ١٥٩٩/٤ ـ ١٦٠٠ . وهو عبد الرحمن بن محمد بن يحيى بن سعيد السالف برقم (٤٧١٤) كما يدل عليه خبره عن شريك في وفد بني نهد، أحرجه ابن الأعرابي (٢٠٤٠) كما سلف ثمة.

<sup>(</sup>٣) تاريخ دمشق ١٠/ ٢٤٢ . ولم أقف على تليين أحمد له.

<sup>(</sup>٤) تهذيب الكمال ١٧/ ٤٨٠ . قال الدارقطني في «العلل» ١/ ٢٨١ : هو عبد الرحمن بن سعيد بن يربوع. اهـ وقد ترجم له المزي ١٤٧/١٧ بهذا الاسم أيضاً ، ولم يذكر أنهما واحد. ونبَّه عليه ابن حجر في «التقريب» .

<sup>(</sup>٥) تعقَّبه ابن حجر في «تهذيبه» ٢/ ٥٦٥ بقوله: أخطأ في هذا الحصر... وقد قال البزار: عبد الرحمن هذا معروف، قد روى عنه عطاء بن يسار وابن المنكدر وغيرهما.

<sup>(</sup>٦) نقل الترمذي عقب (٨٢٧) عن أحمد والبخاري أن من قال: سعيد بن عبد الرحمن بن يربوع، عن أبيه، فقد أخطأ.

<sup>(</sup>٧) في «الضعفاء الصغير»: عن مكحول مرسل.

<sup>(</sup>٨) نقل المزي هذا القول في التهذيبه ١٧ / ٤٨٣ عن دحيم.

وقال دُحيم: منكر الحديث .

وضعَّفه أحمد أيضاً فقال: قَلبَ أحاديث شهر بن حَوْشَب، فجعلها حديث الزُّهريّ. وقال أبو زُرعة: ضعيف. وقال الدارقطني وغيره: متروك الحديث.

الحكم بن موسى: حدثنا الوليد، عن عبد الرحمن بن يزيد بن تميم، عن الزُّهريّ، عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب، عن كعب بن مالك قال: كان رسول الله على إذا قدم من سفر؛ بدأ بالمسجد، فصلًى فيه ركعتين، ثم يقعد ما قدّر له لمسائل الناس ولكلامهم.

دُحيم: حدثنا الوليد بن مسلم، حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن تميم، حدثنا علي بن بَذِيمة، سمع سعيد بن جُبير يحدِّث عن ابن عباس؛ قال رجل: يا رسول الله، إني أصبتُ امرأتي وهي حائض. فأمره النبيُ ﷺ أن يُعتق نسمة (١٠).

2۷۵٥ ـ ع: عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، أبو عُتْبَة الأزديّ الدارانيّ الدمشقيّ، أحد العلماء الثقات.

لم أر أحداً ذكره في الضعفاء غير أبي عبد الله البخاري، فإنه ذكره في الكتاب الكبير في الضعفاء، فما ذكر له شيئاً يدلُّ على ضعفه أصلاً، بل قال: سمع مكحولاً، وبُسر بن عبيد الله، روى عنه ابن المبارك. قال الوليد: كان عند عبد الرحمن كتاب سمعه، وكتاب آخر كتبه، ولم يسمعه. هذا جميع ما قال البخاري.

قال ابن عساكر: روى عن أبي الأشعث

الصنعاني، وأبي كبشة السلولي، وخلق. وعنه: ابنه عبد الله، والوليد بن مسلم، وابن شابور، وحسين الجعفي، وسمَّى خلقاً.

قال صدقة بن خالد وابن شابور: أخبرنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، عن القاسم أبي عبد الرحمن، قال: حدثني عقبة بن عامر قال: بينا أنا أقود برسول الله على في نقب من تلك النقاب إذ قال لي: ألا تركب يا عُقْب؟ فأجللته أن أركب مركبه، ثم شفقت أن يكون معصية، فنزل وركبت هنيهة، ثم نزلتُ فركب، فقدتُ به، فقال: «ألا أعلمك من خير سورتين قرأ بهما الناس»؟ قلتُ: بلى. فأقرأني: قل أعوذ بربّ الناس، وقل أعوذ برب الفلق. قال: فلما أقيمت صلاة الصبح قرأ بهما رسول الله على ثم مَرَّ بي فقال: «كيف رأيتَ يا عُقْب؟ اقرأ بهما كلما فقال: «كيف رأيتَ يا عُقْب؟ اقرأ بهما كلما قمتَ ونمت».

الوليد بن مسلم: قال ابن جابر: كنت أرتدف خلف أبي أيام الوليد بن عبد الملك، فقدم علينا سليمان بن يسار، فدعاه أبي إلى الحمام، وصنع له طعاماً.

قال ابن معين: ابن جابر ثقة. وقال أحمد: ليس به بأس. وقال أبو حاتم: صدوق. وقال أبو مسهر: رأيتُ ابنَ جابر. ومات سنة أربع وخمسين ومئة.

قال الفلاَّس: عبد الرحمن بن يزيد بن جابر ضعيف الحديث. حدث عن مكحول أحاديث مناكير عند أهل الكوفة .

<sup>(</sup>۱) التاريخ الكبير ٥/ ٣٦٥ ، وضعفاء النسائي ص٦٨ ، وضعفاء العقيلي ٢/ ٣٥٠ ، والجرح والتعديل ٥/ ٣٠٠ . ٣٠١ ، والمجروحين ٢/ ٥٥ ، والكامل ٢٤٢/١٠ ـ ١٦٠٣ ، وضعفاء الدارقطني ص١١٨ ، وتاريخ دمشق ٢٤٢/١٠ ، وضعفاء الدارقطني ص١١٨ ، وتاريخ دمشق ٢٤٢/١٠ ، وتهذيب الكمال ٢٤٢/١٧ .

قال الخطيب: روى الكوفيون أحاديث عبد الرحمن بن يزيد بن تميم، عن ابن جابر، وهموا في ذلك، فالحمل عليهم، ولم يكن ابن تميم ثقة (١).

٤٧٥٦ ـ عبد الرحمن بن يوسف . حدث عنه وحواتر جِزِّين ومَشْغَرا.
 ابن أبى فُديك.

قال ابن عدي وغيره: لا يُعرف.

ابن أبي فُديك: حدثنا عبد الرحمن بن يوسف، عن الأعمش، عن شقيق، عن عبد الله مرفوعاً: "مِن اقترابِ الساعة انتفاخ الأهلَّة".

٤٧٥٧ ـ عبد الرحمن بن يوسف بن خِراش لحافظ.

قال عَبْدَان: كان يوصل المراسيل. وقال ابن عدى: كان يتشيَّع .

وقال أبو زُرعة محمد بن يوسف الحافظ: كان خرَّج مثالبَ الشيخين، وكان رافضياً .

وقال عَبْدان: قلت لابن خِراش حديث: «لا نورَث، ما تركنا صدقة»(٣). قال: باطل. قلت: مَنْ تتَهم؟ قال: مالك بن أوس.

قلت: لعل هذا بَدَا منه وهو شاب؛ فإني رأيتُه ذكر مالك بن أوس بن الحَدَثان في «تاريخه»، فقال: ثقة.

قال عبدان: وحمل ابنُ خِراش إلى بُندار عندنا جزأين صنَّفَهما في مثالب الشيخين، فأجازه بألفي درهم.

قلتُ: هذا واللهِ الشيخُ المعثَّر الذي ضلَّ سعيه، فإنه كان حافظ زمانِه، وله الرحلة الواسعة، والاطِّلاع الكثير والإحاطة؛ وبعد هذا فما انتفع بعلمه، فلا عَتْب على حمير الرافضة، وحواتر جِزِّين ومَشْغَرا.

وقد سمع ابن خِراش من الفلاس وأقرانه بالعراق، ومن عبد الله بن عمران العابدي وطبقته بالمدينة، ومن الذُّهلي وبابته بخراسان، ومن أبي التقي اليَزَني بالشام، ومن يونس بن عبد الأعلى وأقرانه بمصر. وعنه: ابن عقدة، وأبو سهل القطان.

وقال بكر بن حمدان المروزيّ: سمعت ابن خراش يقول: شربت بولي في هذا الشأن خمس مرات!

وقال ابن عديّ: سمعتُ أبا نُعيم عبد الملك بن محمد يقول: ما رأيتُ أحفظَ من ابن خِراش، لا يُذكر له شيء من الشيوخ والأبواب إلّا مرَّ فيه. مات سنة ثلاث وثمانين ومئتين (٤).

٤٧٥٨ ـ خ: عبد الرحمن بن يونس، أبو مُسلم المستمليّ. عن سفيان بن عُيينة.

موثّق. وقال أبو أحمد الحاكم: ليس بالمتين. وقال أبو حاتم: صدوق.

قلت: روى عنه البخاريّ، وحنبل، وإبراهيم الحربيّ.

وقال أبو العباس السرَّاج: سألت أبا يحيى

<sup>(</sup>۱) التاريخ الكبير ٥/ ٣٦٥ ، والجرح والتعديل ٧٩٩٠ - ٣٠٠ ، وتاريخ أبي زرعة ص٥٨١ ، وتاريخ بغداد ١٠ / ٢١١ ، وتاريخ دمشق ١٠/ ٢٤٥ ، وتهذيب الكمال ١٨/ ٥ .

<sup>(</sup>۲) ضعفاء العقيلي ٢/ ٣٥١ ، والكامل ١٥٩٩/٤ .

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري (٣٠٩٤)، وصحيح مسلم (١٧٥٧): (٤٩).

<sup>(</sup>٤) الكامل ١٦٢٩/٤ ، وتاريخ بغداد ١٠/ ٢٨٠ ، وتاريخ دمشق ١٠/ ٢٧١ ، والسير ١٣/ ٥٠٨ .

الحديث، وأراد أن يتكلُّم فيه، فقال: أستغفر الله.

قلت: مات فجأة سنة أربع وعشرين ومئتين؛ وله ستون سنة<sup>(۱)</sup>.

٤٧٥٩ - عبد الرحمن بن يونس، أبو محمد الرقيّ. صدوق، معمّر. يروي عن عبد العزيز بن أبي حازم والكبار، وهو من كبار شيوخ المحاملي.

قال الدارقطني وغيره: لا بأس به. وقال الأزدي: لم يصحَّ حديثُه. ثم ساق له عن بقيّة، عن عُبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر مرفوعاً: «مَنْ أصابه جهد في رمضان، فلم يفطر، فمات؛ دخل النار». وساق له حديثاً آخر.

قال ابن صاعد: مات سنة ثمان وأربعين ومئتين<sup>(۲)</sup>.

٤٧٦٠ - عبد الرحمن مولى سليمان بن عبد الملك. عن أنس وغيره. وعنه: عِراك بن خالد،

صاعقة عن أبي مسلم المستملي، فلم يرضه في وسوَّار بن عمارة، كنَّاه النسائيّ أبا أمية. وقال أبو حاتم: منكر الحديث (٣).

٤٧٦١ ـ عبد الرحمن العضاب. عن أنس. حدث عنه مرجَّى بن وَدَاع. مجهول (٤).

٤٧٦٢ ـ عبد الرحمن السدّى. عن داود بن أبي هند. لا يُعرف، وأتى بخبر باطل.

جَنْدَل بن والق: حدثنا أبو مالك الواسطى، عن عبد الرحمن السُّديّ، عن داود، عن أبي نَضْرَة، عن أبى سعيد مرفوعاً: «يقول الله: اطلبوا الفضول من الرحماء من عبادي، تعيشون في أكنافهم، فإنى جعلتُ فيهم رحمتي، ولا تطلبوها من القاسية قلوبُهم؛ فإنى جعلتُ فيهم سخطي». أخرجه العُقيليّ (٥).

٤٧٦٣ ـ عبد الرحمن، جليس لمسعر<sup>(٦)</sup>. حدّث عنه حفص بن غياث خبراً منكراً. وهو مجهو ل(٧).

- (١) الجرح والتعديل ٣٠٣/٥ ، وتاريخ بغداد ١٠/ ٢٥٨ ، وتهذيب الكمال ١٨/ ٢٣ ، وتهذيب التهذيب ٢/ ٥٦٨ .
  - (٢) تاريخ بغداد ١٠/ ٢٦٩ ، وتاريخ دمشق ١٠/ ٢٧٤ . وذكره المزي في «تهذيبه» ١٨/ ٢٥ للتمييز.
    - (٣) الجرح والتعديل ٥/ ٣٠٥ ، والكامل ١٦١٤/٤ ، وتاريخ دمشق ١٠/٢٧٦ .
      - (٤) الجرح والتعديل ٥/ ٣٠٥.
- (٥) كذا في ضعفاء العقيلي ٣/٣ ، وفيه نظر، فقد أخرجه أبو نعيم في اطبقات المحدثين بأصبهان، (٤٩٢)، واأخبار أصبهان؟ ٢/ ٣٤٠ ـ ٣٤١ من طريق جندل بن والق، بهذا الإسناد. ووقع عنده: عن أبي عبد الرحمن السُّدّيّ. وهو ما ظنَّه ابن حجر رحمه الله، فقد قال في «اللسان» ٥/ ١٥٣: رواه الطبراني في «الأوسط» من طريق محمد بن مروان السُّدّيّ، عن داود، به. وكذا رواه ابن حبان في «الضعفاء» والخرائطي في «مكارم الأخلاق» من هذا الوجه، ثم قال: وأظن أن محمد بن مروان يكني أبا عبد الرحمن، فوقع في رواية العقيلي: أخبرنا أبو عبد الرحمن السُّدّيّ، وسقط من عنده: «أبو»، فبقيت «عبد الرحمن». وتبيَّن بهذا أن لا وجود لصاحب هذه الترجمة. اهـ. وقد ذكر ابن الجزري في «طبقات القراء» ٢/ ٢٦١ أن كنية محمد بن مروان السدي أبو عبد الرحمن. وينظر «مكارم الأخلاق» ص٥٥، و«المجروحين» ٢/ ٢٨٦ (ترجمة محمد بن مروان السُّدّيّ)، و«المعجم الأوسط» (٤٧١٤)، و«مسند الشهاب» (٦٩٩).
  - (٦) في (د) و(س): لمعمر، والمثبت من «اللسان» ٥/ ١٥٤ وهو الصواب.
- (٧) الجرح والتعديل ٥/ ٣٠٥، وذكر الخبر البخاري في اتاريخه، ٥/ ٣٧٢، والبيهقي ٢/ ٢١٥ في تعجيل الصلاة أو تأخيرها عن وقتها.

٤٧٦٤ ـ عبد الرحمن المكّيّ. رأى الزبير. 8٧٦٥ ـ وعبد الرحمن المدني. عن أبي هريرة. مجهولان (١٠).

2773 ـ م س: عبد الرحمن الأصمّ. قال يحيى بن سعيد القطان: كان صاحبَ قَدَر، فقال له عليّ: كان يرى القَدَر؟ قال: نعم. كان بصريًا، وكان يكون بالمدائن (٢).

٤٧٦٧ ـ عبد الرحمن القيسيّ . عن الحسن، عن أبي هريرة رفَعَه: "مَنْ وجد البقل لم تحلَّ له الميتة». رواه عنه ابن عُليَّة.

قال الأزدي: لا يصحُّ حديثه.

٤٧٦٨ ـ د س ق: عبد الرحمن المُسْليّ الكوفيّ، والدُ وَبَرَة .

لا يُعرف إلّا في حديثه عن الأشعث، عن عمر: «لا يُسأل الرجل فيم ضرب امرأته». تفرَّد عنه داود بن عبد الله الأوديّ(٣).

٤٧٦٩ ـ د: عبد الرحمن الأزديّ الجرمي. بصريّ. عن سَمُرة. ما حدَّث عنه سوى ولدِه أشعث. وله في فضل الشيخين (٤).

٤٧٧٠ ـ ت: عبد الرحمن مولى قَيْس. عن زياد النَّميريّ. تفرَّد عنه نوح بن قيس الحُدَّانيّ (٥).

٤٧٧١ ـ ت: عبد الرحمن ابن أخي محمد بن المنكدر. لا يكاد يُعرف.

لا يتابع على حديثه؛ رواه عبد الله بن داود التّمار ـ وهو هالك ـ عنه، عن محمد بن المنكدر، عن جابر، قال عمر ذات يوم لأبي بكر: يا خَيْرَ الناس بعد رسول الله على. فقال أبو بكر: أما لئن قلتَها لقد سمعتُ رسولَ الله على يقول: «ما طلعت الشمسُ على رجل خير من عُمر». قال الترمذيّ: ليس إسناده بذاك(٢).

## [من اسمه عبد الرحيم]

2007 - عبد الرحيم بن أحمد بن الأخوة. سمع أبا عبد الله بن طلحة النّعاليّ وغيره، وكان من طلبة الحديث ببغداد، وقد اتّهم بتصفّع الأوراق في القراءة، فالله أعلم (٧).

عبد الرحيم بن حبيب الفاريابي. عن بقية بن الوليد. ليس بثقة.

قال يحيى: ليس بشيء. وقال ابن حِبَّان: لعله وضع أكثر من خمس مئة حديث على رسول الله على حدثنا عنه محمد بن إسحاق السعدي، وغيره.

<sup>(</sup>١) الجرح والتعديل ٥/ ٣٠٥. قال البخاري ٥/ ٣٧١ في المدني: لا أعرف له سماعاً من أبي هريرة.

<sup>(</sup>٢) ضعفاء العقيلي ٣/٤، والجرح والتعديل ٥/ ٣٠٤، وتاريخ بغداد ١٠/ ٢٠٥ - ٢٠٦، وتهذيب الكمال ٥٣٤/١٦ . وقد وثقه ابن معين، وقال أبو حاتم: صدوق، ما بحديثه بأس.

<sup>(</sup>٣) تهذيب الكمال ١٨/ ٣٠ . والحديث عند أبي داود (٢١٤٧)، والنسائي في «الكبرى» (٩١٢٣)، وابن ماجه (١٩٨٦).

<sup>(</sup>٤) تهذيب الكمال ٢٨/١٨ . وحديثه عند أبي داود (٢٦٣٧).

<sup>(</sup>٥) تهذيب الكمال ١٨/ ٣١ . له حديث عند الترمذي (٣١٩) في فضل بناء المسجد.

<sup>(</sup>٦) ضعفاء العقيلي ٣/٤، وتهذيب الكمال ١٨/ ٢٩. والحديث عند الترمذي (٣٦٨٤).

<sup>(</sup>٧) نقل المصنف في «السير» ٢٠/ ٢٨٠ \_ ٢٨١ ، وابن حجر في «اللسان» ٥/ ١٥٧ عن السمعاني قوله فيه: صحيح القراءة والنقل... وما رأيت منه إلا الخير.

روى عن ابن عُيينة، عن أبي الزُّبير، عن جابر مرفوعاً: «إنَّ مِنْ إجلال الله إكرامَ ذي الشَّيْبَة المسلم».

قال ابن حِبَّان: وهذا لا أصل له.

عبد الرحيم: حدثنا صالح بن بيان، عن أسد ابن سعيد، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جدِّه، قال رسول الله ﷺ: «ما جاء عن الله فهو فريضة، وما جاء عني فهو حتم، وما جاء عن الصحابة فهو سنّة، وما جاء عن التابعين فهو أثر، وما جاء عمن دونَهم فهو بدعة».

قال أحمد بن سيَّار: عبد الرحيم كان بفارياب، ليّن، حسن المذهب (١)(٢).

٤٧٧٤ ـ عبد الرحيم بن حمَّاد الثَّقَفي . عن الأعمش وغيره. ويُعرف بالسِّنديّ، سكن البصرة. قال العُقيلي: قال لي جَدِّي: قدم علينا من السِّند شيخ كبير كان يحدِّث عن الأعمش، وعَمرو بن عُبيد.

وحدثنا جَدِّي، حدثنا عبد الرحيم بن حمَّاد، حدثنا الأعمش، عن الشعبي، عن ابن عباس، أنَّ رجلاً قال: والستُ بنبيء، ولكن أنا نبي الله».

وبه: عن الشعبي، عن علقمة، عن ابن عباس، أن النبي على مرّ بامرأة زَمِنة لا تقدر أنْ تمتنع ممَّنْ أرادها، ورآها عظيمة البطن حُبلي،

فقال لها: ممَّن؟ فذكرت رجلاً أضعفَ منها، فجيء به، فاعترف، فقال: خذوا أثاكيل مئة فاضربوه بها مرّة واحدة.

وروى عن الأعمش، عن الزهريّ حديث السَّقيفة.

ولا أصلَ لهذه الأحاديث من حديث الأعمش. وقد رُوي حديث هَمْز النبي بإسناد آخر ليّن، والآخر جاء بإسناد جيد مرسل.

قلت: عبد الرحيم هذا شيخ واه، لم أرَ لهم فيه كلاماً. وهذا عجيب، وقد وقع لي من حديثه في «معجم» ابن جُميع عالياً "

٤٧٧٥ ـ عبد الرحيم بن حماد . شيخ، له حديث عن معاوية بن يحيى الصَّدَفيّ. تُكلِّم فيه .

قال العُقيليّ: روى عنه سليمان بن أحمد، حديثُه غير محفوظ، ثم ساق حديثه.

قلت: لعله الأول<sup>(٤)</sup>.

٤٧٧٦ ـ عبد الرحيم بن خالد الأيْليّ. عن يونس بن يزيد (0) .

قال العُقيليّ: لا يُتابَع على حديثه. حدثنا الحمد بن محمد بن صَدَقة، حدثنا علي بن أبي المَضاء، حدثنا داود بن منصور، حدثنا ليث بن سعد، حدثني عبد الرحيم بن خالد، عن يونس، عن الأوزاعيّ، عن أمّ كلثوم بنت أسماء، عن عائشة... فذكر حديثاً منكراً بهذا السند(٢).

<sup>(</sup>١) في النسختين (د) و(س): حسن الحديث، والمثبت من «تاريخ بغداد» ٨٦/١١ ـ ٨٧ والكلام منه.

<sup>(</sup>٢) المجروحين ٢/١٦٢ ـ ١٦٣ ، وتاريخ بغداد ٨٦/١١ ، والجامع لأخلاق الراوي (١٦٣٦)، وضعفاء ابن الجوزي ٢/٢٧.

<sup>(</sup>٣) ضعفاء العقيلي ٣/ ٨١ \_ ٨٢ .

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق ٣/ ٨١ .

<sup>(</sup>٥) في (د) واضعفاء؛ العقيلي ٣/ ٨٠ : زيد.

<sup>(</sup>٦) ضعفاء العقيلي ٣/ ٨٠ . والحديث هو أن عائشة استفتحت الباب ففتح لها النبي ﷺ ، ثم مضى في صلاته.

٤٧٧٧ ـ ق: عبد الرحيم بن داود .عن بعض التابعين. لا يُعرف، وحديثُه يُستنكر، وهو في «سنن» ابن ماجه.

من حديثه: عن صالح بن صهيب، عن صهيب، عن صهيب، عن النبيّ ﷺ: «البَركة في ثلاث: البيع إلى أجل، والمقارضة، وخلط الشعير بالبُرّ للبيتِ لا للبيع».

قال العُقيليّ: هو مجهول بالنقل.

قلت: تفرَّد عنه نصر بن قاسم (۱).

٤٧٧٨ ـ ق: عبد الرحيم بن زيد بن الحواريّ العمّيّ. عن أبيه وغيره.

قال البخاريّ: تركوه، وقال يحيى: كذاب، وقال مرة: ليس بشيء، وقال الجوزجانيّ: غير ثقة، وقال أبو حاتم: تُرك حديثه، وقال أبو زُرعة: واو، وقال أبو داود: ضعيف.

أبو عمار الحسين بن حُرَيث: حدثنا عبد الرحيم ابن زيد العمّي، حدثني أبي، عن أنس مرفوعاً: «كفى بالمرء سعادةً أنْ يُوثَق به في الله».

وعلَّق له البخاريّ في «الضعفاء» من حديث سماع أشياء لم توجد. محمد بن على الهرويّ، حدثنا عبد الرحيم بن قلت: كان شافعي زيد العمّي، حدثني أبي، عن أنس مرفوعاً: عشرة وست مئة أو بُعيا «أيسر ما يُؤْجر المؤمن أن يكون في يده عشرة

دراهم، فيجدها تسعة، فيحزن، ثم يعدُّها فيجدها عشرة، فتكتب لحُزْنِه ذلك حسنة لا تقوم لها الأرض».

روى نعيم بن حماد، عن عبد الرحيم، عن أبيه، عن ابن المسيّب، عن عمر: يا محمد، أصحابُك بمنزلة النجوم... الحديث.

قلت: مات سنة أربع وثمانين ومئة (٢).

٤٧٧٩ ـ عبد الرحيم بن سعيد الأبرص، أخو محمد المصلوب. له عن الزَّهريّ.

قال عبَّاس الدوريّ عن يحيى بن معين: سمعنا منه ببغداد.

قلت: لا یُدری مَن ذا. وقد ذکره ابن عساکر فی «تاریخه» بأخصر ما یکون (۳).

٤٧٨٠ ـ عبد الرحيم بن الحافظ أبي سعد السمعاني، أبو المظفر. شيخ مَرْو، سمعنا على جماعة بإجازته.

قال ابن النجّار: سماعاتُه بخطّ المعروفين صحيحة، فأما ما كان بخطّه فلا يُعتمد عليه، فإنه كان يُلحق اسمه في طباق إلحاقاً بيّناً، ويدّعي سماع أشاء لم توجد.

قلت: كان شافعياً مفتياً، مات سنة سبع عشرة وست مئة أو بُعيدها (٤).

<sup>(</sup>١) سنن ابن ماجه (٢٢٨٩)، وضعفاء العقيلي ٣/ ٨٠.

<sup>(</sup>۲) التاريخ الكبير 7/100 ، وأحوال الرجال 0.100 ، وضعفاء العقيلي 1/100 ، والجرح والتعديل 0/100 ، والكامل 1/100 (ترجمة والده)، و0/100 ، وتاريخ بغداد 0/100 ، وضعفاء ابن الجوزي 0/100 ، وتهذيب الكمال 0/100 .

<sup>(</sup>٣) تاريخ بغداد ١١/ ٨٤ \_ ٥٨ ، وتاريخ دمشق ١٦٨/٤٢ \_ ١٦٩ .

<sup>(</sup>٤) من قوله: ويدَّعي سماع أشياء... إلى هذا الموضع، من «اللسان» ٥/ ١٦١ . قال ابن حجر: الذي قاله ابن النجار فيه لا يقدح بعد ثبوت عدالته وصدقه... وانظر تتمة كلامه.

٤٧٨١ ـ عبد الرحيم بن سليم بن حيَّان .عن أبيه. قال الدارقطنيّ: ضعيف<sup>(١)</sup>.

٤٧٨٢ ـ عبد الرحيم بن عُمر .عن الزُّهريّ. وعنه مسلم الزِّنجيّ. حديثه منكر، ولا يكاد يُعرف (٢).

٤٧٨٣ ـ عبد الرحيم بن كُرْدم بن أرطبان. عن الزُّهريّ. روى عنه جماعة سمَّاهم ابن أبي حاتم. مجهول.

قلت: من الرواة عنه: العَقَديّ، ومعلَّى بن أسد، وإبراهيم بن الحجَّاج الساميّ. فهذا شيخٌ ليس هو بواو، ولا هو بمجهول الحال، ولا هو بالثبت. ويكنى أبا مرحوم.

قال البزار في «مسنده»: حدثنا محمد بن خرَّج له أبو معمر، حدثنا أبو عامر، حدثنا أبو مرحوم النبيَّ عَلَيْ نهى عم الأرطبانيّ، حدثنا زيد بن أسلم، عن عطاء بن يحراسانيّ. حدَّد يسار، عن أبي سعيد قال: قال رسول الله عليه: خُراسانيّ. حدَّد «الغيْرة من الإيمان، والبذاء من النفاق»، قال وبِشر بن موسى البزار: لا نعلمه يروى عن أبي سعيد، عن بسطام، وغيره. النبيّ عليه إلّا بهذا اللفظ.

تفرَّد به أبو مرحوم، وهو ابن عم عبد الله بن ضعفاء ومجاهيل (٦). عَوْن بن أرْطبان الإمام.

قال أبو الحسن بن القطان: قال ابن أبي حاتم: سألت أبي عنه، فقال: مجهول.

ثم قال أبو الحسن: فانظر كيف عرفه برواية جماعة عنه، ثم قال فيه: مجهول. وهذا منه صواب (٣).

٤٧٨٤ ـ عبد الرحيم بن موسى. عن هُشيم. مجهول، وهو شاميّ(3).

عبد الرحيم بن مَيْمون. عن سهل بن معاذ، وغيره .

ضعَّفه يحيى. وقال أبو حاتم: يُكتب حديثُه، ولا يحتجُّ به.

قلت: ذا من الزُّهَّاد المجابي الدعوة بمصر، أخذ عنه ابن لهيعة. ومات سنة ثلاث وأربعين ومئة.

خرَّج له أبو داود، عن سهل، عن أبيه، أنَّ النبيَّ ﷺ نهى عن الحَبْوَة يومَ الجمعة (٥).

٤٧٨٦ - عبد الرحيم بن واقد. شيخ خُراسانيّ. حدَّث عنه الحارث بن أبي أُسامة، وبِشر بن موسى، وجماعة. يروي عن هيَّاج بن بسطام، وغيره.

قال الخطيب: في حديثه مناكير؛ لأنّها عن ضعفاء ومجاهيل<sup>(٦)</sup>.

٤٧٨٧ ـ ت: عبد الرحيم بن هارون الغسّاني الواسطيّ. أبو هشام. عن شعبة، وعبد العزيز بن أبي روّاد.

<sup>(</sup>١) علل الدارقطني ٢٢٣/٤ ـ ٢٢٤ ، وقوله: عن أبيه، من «اللسان» ٥/ ١٦١ .

<sup>(</sup>٢) ضعفاء العقيلي ٣/ ٧٩.

<sup>(</sup>٣) الجرح والتعديل ٥/ ٣٣٩ ، وبيان الوهم والإيهام ٤/ ٤٥٩ . وينظر «كشف الأستار» (١٤٩٠).

<sup>(</sup>٤) الجرح والتعديل ٥/ ٣٤٠. وذكر ابن حجر في «اللسان» ١٦٦/ أن المصنف صحَّف فيه، وأنه السامي، بالمهملة.

<sup>(</sup>٥) سنن أبي داود (١١١٠)، والجرح والتعديل ٣٣٨/٥ ، وتهذيب الكمال ١٨/ ٤٢ .

<sup>(</sup>٦) تاريخ بغداد ١١/ ٨٥.

قال الدارقطنيّ: متروك الحديث، يكذب.

روى عنه الدقيقي، وإسحاق بن وَهْب، وغيرهما .

وقد ساق ابن عديّ له عدة أحاديث وعنه: أبو مسهر، وأبو استنكرها، منها: عن هشام بن حسان، عن بنت شرحبيل، وجماعة. عكرمة، عن ابن عباس، عن عائشة قالت: توفي قال مسلم: ضعيف رسولُ الله على وإنَّ درعه مرهون عند يهوديّ في بثقة. وقال البخاريّ: ثلاثين صاعاً أخذه طعاماً لأهله.

وله في «مسند» عبد: عن فائد، عن ابن أبي أوفى قال: جاء أعرابي فقال: يا رسول الله؛ أهلكني الشبق والجوع. قال: «اذهَبْ فأول امرأة تلقاها ليس لها زوج فهي امرأتُك». فدخل نخلاً فإذا جارية تحترف، فقال: انزلي، فقد زوَّجنيك رسول الله على الحديث بطوله.

وله عن عبد العزيز بن أبي روَّاد، عن نافع، عن ابن عُمر مرفوعاً: "إنَّ هذه القلوب تَصْداً كما يَصْداً السول الله؛ فما يَصْداً الحديد». قيل: يا رسول الله؛ فما جلاً وُها؟ قال: "قراءة القرآن». رواه حفص بن غياث، عن عبد العزيز قال: قال رسول الله عَلَيْ... فذكره منقطعاً (۱).

٤٧٨٨ ـ عبد الرحيم بن يحيى الأَدَميّ. عن عثمان بن عُمارة بحديث في الأبدال. أتَّهمُه به، أو<sup>(٢)</sup> عثمان.

## [من اسمه عبد الرزاق]

٤٧٨٩ ـ عبد الرزاق بن عمر الثقفيّ، أبو بكر الدمشقيّ. عن الزهريّ، وإسماعيل بن عُبيد الله. وعنه: أبو مسهر، وأبو الجماهر، وسليمان بن بنت شرحبيل، وجماعة.

قال مسلم: ضعيف. وقال النسائي: ليس بثقة. وقال البخاري: منكر الحديث. وقال الدارقطني: هو ضعيف من قِبَل أنَّ كتابه ضاع. وقال أبو مُسهر: ضاع كتابُه عن الزُّهريّ، فكان يتتبعه بعد أن ذهب.،فيؤخذ عنه ما سواه.

وله عن ثَوْر، عن خالد بن معدان، عن أبي أمامة مرفوعاً: «من قاد أعمى خمسين خطوة دخل الجنة».

يحيى بن حسان: حدثنا عبد الرزاق بن عُمر، حدثنا الزُّهريّ، عن سالم، عن أبيه، أنَّ رسول الله على وأصحابه كانوا يصلُّون بعد صلاة الظهر جلوساً، فقال: «ما بال الناس»؟ قالوا: يا رسول الله، أصاب الناس وعك شديد. قال: «صلاة القائم». فتجسم الناس القيام.

قال البخاريّ: إنما يُروى ذا عن الزهريّ، عن مولى لعبد الله بن عَمرو، عن عبد الله بن عَمرو (٣).

٤٧٩٠ ـ عبد الرزاق بن عُمر البَزِيعيّ. عن عبد الله بن المبارك.

<sup>(</sup>۱) مسند عبد بن حميد (٥٣٢)، والكامل ٥/ ١٩٢١ ، وتاريخ بغداد ١١/ ٨٥ ، وتهذيب الكمال ١٨/ ٤٤ ، ولم أقف على رواية حفص بن غياث.

<sup>(</sup>٢) تحرفت «أو» في (د) إلى: «أبو».

<sup>(</sup>٣) التاريخ الكبير ٦/ ١٣٠ ـ ١٣١ ، وضعفاء العقيلي ١٠٦ ـ ١٠٠ ، والجرح والتعديل ٣٩/٦ ، والكامل ٥/ ١٩٤٧ ، والكامل ٥/ ١٩٤٧ ، وتاريخ دمشق ١٨٨/٤٢ . وذكره المزي في «تهذيبه» ١٨٨/١٨ للتمييز، ولم أقف على الخبرين من الطريقين المذكورين.

عنه إبراهيم بن أبي بكر بن أبي شيبة .

قال قتادة : ﴿ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَجٌ مُطَهَدَرُهُ ﴾ قال : من الحيض والنخاعة. فرواه هذا فقال: حدثنا ابن المبارك، عن شعبة، عن قتادة، عن أبي نَضْرة، عن أبي سعيد مرفوعاً، فأخطأ (١).

## أما:

٤٧٩١ ـ د: عبد الرزاق بن عُمر الدمشقى العابد الصغير، فروَى عن مبشِّر بن إسماعيل، ومدرك بن أبي سعد الفَزَاريّ وغيرهما. وعنه: حفيده أحمد بن عبدالله بن عبد الرزاق، وأبو حاتم، ويزيد بن محمد بن عبد الصمد، وجماعة.

قال أبو حاتم: صدوق متعبِّد، يُعدُّ من الأبدال. وقال يزيد بن محمد: ثقة (٢).

٤٧٩٢ ـ ع (صح): عبد الرزاق بن همَّام بن نافع الإمام، أبو بكر الحميريّ مولاهم، الصنعاني، أحد الأعلام الثقات.

وُلد سنة ست وعشرين ومئة، وطلب العلم وهو ابن عشرين سنة، فقال: جالستُ معمر بن راشد (ع) سبع سنين. وقدم الشام بتجارة فحجَّ، وسمع من ابن جُريج (ع)، وعبيد الله بن عمر (م ٤ )، وعبد الله بن سعيد بن أبي هند (م) وثور بن يزيد، والأوزاعتي (س) وخلق .

وكتب شيئاً كثيراً، وصنَّف «الجامع الكبير»،

قال ابن حبان: لا يجوزُ الاحتجاج به. روى وهو خزانة علم، ورحل الناس إليه: أحمد، وإسحاق، ويحيى، والذَّهلي، والرَّماديّ، وعَبْد.

قال أبو زُرعة الدمشقيّ: قلت لأحمد بن حنبل: كان عبد الرزاق يحفظ حديثَ مَعْمر؟ قال: نعم. قيل له: فمن أثبَتُ في ابن جُريج؟ عبد الرزاق أو البُرْساني؟ قال: عبد الرزاق.

وقال لى: أتينا عبد الرزاق قبل المئتين، وهو صحيح البصر؛ ومَنْ سمع منه بعد ما ذهب بصره، فهو ضعيف السماع.

وقال هشام بن يوسف: كان لعبد الرزاق حين قدم ابنُ جُريج اليمن ثمان عشرة سنة.

وقال الأثرم: سمعت أبا عبد الله يُسأل عن حديث: «النار جُبار». فقال: هذا باطل، مَنْ يحدِّث به عن عبد الرزاق؟ قلت: حدثني أحمد ابن شبُّويه (٣). قال: هؤلاء سمعوا منه بعد ما عميَ. كان يُلقَّن فلُقِّنه، وليس هو في كتبه، وقد أسندوا عنه أحاديث ليست في كتبه، كان يلقَّنها بعد ما عَمِيَ.

وقال النسائي: فيه نظر لمن كتب عنه بأُخَرة، رُويَ عنه أحاديث مناكير.

وقال ابن عديّ: حدَّث بأحاديث في الفضائل لم يوافقه عليها أحد، ومثالب لغيرهم مناكير، ونسبوه إلى التشيُّع.

وقال الدارقطنيّ: ثقة، لكنه يخطئ على مَعْمر في أحاديث (٤).

<sup>(</sup>١) المجروحين ٢/ ١٦٠.

<sup>(</sup>٢) سنن أبي داود (٥٠٨١) باب ما يقول إذا أصبح، والجرح والتعديل ٦/ ٤٠ ، وتهذيب الكمال ١٨/ ٤٧ .

<sup>(</sup>٣) ينظر اسنن أبي داود (٤٥٩٤)، واسنن ابن ماجه (٢٦٧٦)، ولم ينفرد به عبد الرزاق، فقد تابعه عبد الملك الصنعاني عند أبي داود.

<sup>(</sup>٤) بعدها في اتاريخ دمشق؛ ٢١٨/٤٢ : لم تكن في الكتاب.

وقال عبدالله بن أحمد: سمعتُ يحيى يقول: رأيتُ عبد الرزاق بمكة يحدّث، فقلت له: هذه الأحاديث سمعتها؟ قال: بعضها سمعتُها، وبعضها ما كتبتُ عنه من غير كتابه سوى حديث واحد(١٠).

وقال البخارى: ما حدَّث عبدُ الرزاق من كتابه فهو أصحُّ.

وقال محمد بن أبي بكر المقدَّميّ: فقدت عبدَ الرزاق، ما أفسد جعفر بن سليمان غيره.

أبو زُرعة عُبيد الله: حدثنا عبد الله المُسْنَديّ قال: ودَّعت ابن عيينة قلتُ: أريد عبد الرزاق؟ قال: أخاف أن يكون من الذين ضَلَّ سعيهم في الحياة الدنيا.

عبد الله بن أحمد: سألت أبي: عبد الرزاق يفرط في التشيّع؟ قال: أمّا أنا فلم أسمع منه في هذا شيئاً، ولكن كان رجلاً يُعجبه أخبارُ الناس.

العُقيلي: حدثني أحمد بن زُكير الحضرمي، حدثنا محمد بن إسحاق بن يزيد البصري، سمعتُ مخلداً الشعيري يقول: كنتُ عند عبد الرزاق، فذكر رجل معاوية، فقال: لا تقذر مجلسنا بذكر ولد أبي سفيان.

محمد بن عثمان الثقفي البصري قال: لما قدم العباس بن عبد العظيم من صنعاء من عند عبد الرزاق أتيناه، فقال لنا ـ ونحن جماعة ـ: ألستُ قد تجشَّمتُ الخروجَ إلى عبد الرزاق،

ودخلتُ عليه وأقمتُ عنده؟ والله الذي لا إله إلا هو إنَّ عبد الرزاق كذَّاب، والواقديُّ أصدقُ منه.

قلت: هذا ما وافَق العباسَ عليه مسلم، بل عرضاً، وبعضها ذكره، وكلُّ سماع. ثم قال يحيى: سائر الحفاظ وأئمة الحديث(٢) يحتجُّون به إلَّا في تلك المناكير المعدودة في سَعة ما رَوى<sup>٣)</sup>.

العُقيلي: سمعتُ على بن عبد الله بن المبارك الصنعانيّ يقول: كان زيد بن المبارك لزم عبد الرزاق فأكثر عنه، ثم خرق كتبه، ولزم محمد بن ثور، فقيل له في ذلك، فقال: كنَّا عند عبد الرزاق فحدَّثنا بحديث ابن الحَدَثان، فلما قرأ قول عمر رفي لعلي والعباس: فجئتَ أنتَ تطلب ميراثك من ابن أخيك، وجاء هذا يطلب ميراث امرأته من أبيها. قال عبد الرزاق: انظر إلى هذا الأنْوَك يقول: من ابن أخيك، من أبيها! لا يقول: رسول الله على قال زيد بن المبارك: فقمتُ فلم أعُدْ إليه، ولا أروي عنه.

قلت: في هذه الحكاية إرسال، والله أعلم بصحتها، ولا اعتراض على الفاروق رظي فيها، فإنه تكلُّم بلسان قسمة التركات(٤).

جعفر بن أبى عثمان الطيالسي: سمعت ابن معين يقول: سمعتُ من عبد الرزاق كلاماً يوماً، فاستدللتُ به على تشيُّعه، فقلتُ: إنَّ أستاذيك الذين أخذتَ عنهم كلهم أصحاب سُنّة: معمر، ومالك، وابن جريج، وسفيان، والأوزاعي. فعَمَّنْ أَخذتَ هذا المذهب؟ فقال: قدم علينا

<sup>(</sup>١) في «ضعفاء» العقيلي ٣/ ١٠٨ : ما كتبت عن عبد الرزاق حديثاً واحداً إلا من كتابه كله.

<sup>(</sup>٢) في (د): العلم.

<sup>(</sup>٣) وقال المصنف في «السير» ٩/ ٥٧١ : واللهِ ما برَّ عباس في يمينه، ولبئس ما قال... يرميه بالكذب ويقدّم عليه الواقدي الذي أجمعت الحفاظ على تركه، فهو في مقالته خارق للإجماع بيقين.

<sup>(</sup>٤) قوله: ولا اعتراض... الخ، من المطبوع، عن طبعة هندية.

جعفر بن سليمان الضُّبَعي، فرأيتُه فاضلاً حسنَ الرزاق عن الإسلام ما تركنا حديثه. الهَدْي، فأخذت هذا عنه.

> وقال أحمد بن أبي خيثمة: سمعت ابن معين وقيل له: إنَّ أحمد يقول: إن عُبيد الله بن موسى يُرَدُّ حديثُه للتشيُّع، فقال: كان \_ واللهِ الذي لا إله إلا هو ـ عبدُ الرزاق أغلى في ذلك من عبيد الله مئة ضعف. ولقد سمعتُ من عبد الرزاق أضعاف ما سمعت من عبيد الله.

> وقال سلمة بن شبيب: سمعتُ عبد الرزاق يقول: واللهِ ما انْشَرح صدري قطُّ أنْ أَفضِّل عليًّا على أبي بكر وعمر.

> وقال أحمد بن الأزهر: سمعتُ عبد الرزاق يقول: أفضِّلُ الشيخين بتفضيل على إيَّاهما على نفسه، ولو لم يفضِّلهما لم أفضِّلهما، كفي بي إزراءً أنْ أحبُّ علياً، ثم أخالفَ قوله.

وقال محمد بن أبي السّريّ: قلت لعبد علمتُ فيه جرحاً، والخبر فمنكر. الرزاق: ما رأيُك في التفضيل؟ فلم يخبرني، ثم قال: كان سفيان يقول: أبو بكر وعمر. ويسكت، وكان مالك يقول: أبو بكر وعمر. ويسكت.

> وقال أبو صالح محمد بن إسماعيل الضِّرَاريِّ: بلغنا ونحن بصنعاء عند عبد الرزاق أنَّ أحمد وابن معين وغيرهما تركوا حديث عبد الرزاق وكرهوه، فدخَلنا من ذلك غَمُّ شديد، وقلنا: قد أنفقُنا ورحلْنا وتعبُّنا .

> ثم خرجت مع الحجيج إلى مكة، فلقيتُ بها یحیی، فسألته، فقال: یا أبا صالح، لو ارتَدَّ عبد

أحمد بن الأزهر: سمعتُ عبد الرزاق يقول: صار معمر هَليلجة (١) في فمي.

محمد بن سهل بن عسكر: حدثنا عبد الرزاق قال: ذكر الثوري، عن أبي إسحاق، عن زيد بن يُثَيْع، عن حذيفة، قال رسول الله ﷺ: «إنْ وَلُّوا علياً فهادياً مهديّاً " فقيل لعبد الرزاق: سمعته من الثوريّ؟ فقال: حدثنا النعمان بن أبي شيبة، ويحيى بن العلاء، عنه.

النعمان فيه جهالة، ويحيى هالك؛ لكن رواه أحمد في «مسنده» (۲)، عن شاذان، عن عبد الحميد الفرَّاء، عن إسرائيل، عن أبي إسحاق. ورواه زيد بن الحباب، عن فُضيل بن مرزوق، عن أبي إسحاق. ورُوي من وجه آخر عن أبي إسحاق؛ فهو محفوظ عنه، وزيد شيخه، ما

وقال الإمام أبو عَمرو بن الصلاح (٣) عقيب قول أحمد: مَنْ سمع من عبد الرزاق بعد العَمَى لا شيء: وجدتُ أحاديثُ رواها الطبراني عن الدَّبَريّ، عن عبد الرزاق استنكرتُها، فأحلتُ أمرَها على ذلك.

قلت: أُوْهَى ما أتى به حديثُ أحمد بن الأزهر \_ وهو ثقة \_ أنَّ عبد الرزاق حدَّثه خلوة من حفظه، أخبرنا معمر، عن الزهري، عن عُبيد الله، عن ابن عباس، أنَّ رسول الله ﷺ نظر إلى عليّ فقال: «أنتَ سيِّدٌ في الدنيا، سيِّدٌ في

<sup>(</sup>١) في «المعجم الذهبي» ص٦٠٧ : هليلة: الإهليلج: وهو ثمر شجر ينبت في الهند، لونه أصفر أو أسود، يستعمل في الطب.

<sup>(</sup>٢) برقم (٨٥٩) وفيه... وإن تؤمِّروا علياً ـ ولا أُراكم فاعلين ـ تجدوه هادياً مهديّاً. وسيذكره المصنف في ترجمة فضيل بن مرزوق.

<sup>(</sup>٣) في «علوم الحديث» ص٣٩٦.

فقد أبغضني».

قلت: مع كونه ليس بصحيح؛ فمعناه صحيح سوى آخرِه، ففي النفس منها شيء، وما اكتفى بها حتى زاد: «وحبيبك حبيب الله، وبغيضك بغيض الله؛ والويل لمن أبغضك». فالويلُ لمن أبغضه. هذا لا ريب فيه، بل الويل لمن يغضُّ منه، أو غض من رتبته ولم يحبُّه كحبِّ نظرائه أهل الشورى رفي أجمعين (١).

أبو بكر بن زنجويه: سمعت عبد الرزاق يقول: الرافضيّ كافر.

أبو الصلت الهَرَويّ ـ وهو الآفة ـ حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، عن ابن عباس، قالت فاطمة: يا رسول الله، زوَّجتنى عائلاً لا مالَ له. قال: «أما ترضَيْن أنّ الله اطّلع إلى أهل الأرض فاختار منهم رجلين، فجعل أحدهما أباك والآخر بعلك».

ابن عدى: حدثنا الحسن بن سفيان، حدثنا ابن راهویه، حدثنا عبد الرزاق، عن ابن عُیینة، عن على بن زيد بن جدعان، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد مرفوعاً: «إذا رأيتم معاوية على منبري فاقتلوه».

قال: وحدثناه محمد بن سعيد بن معاوية بنصيبين، حدثنا سليمان بن أيوب الصريفيني، حدثنا ابن عُيينة. وحدثناه محمد بن العباس صلِّي خلف المقام ستَّ ركعات .

الآخرة، مَنْ أحبَّك فقد أحَبَّني، ومَنْ أبغضك الدمشقى، عن عمار بن رجاء، عن ابن المديني، عن سفيان (٢). وحدثنا محمد بن إبراهيم الأصبهاني، حدثنا أحمد بن الفرات، حدثنا عبد الرزاق، عن جعفر بن سليمان، عن ابن جدعان نحوه .

أبو بكر بن المقرى: حدثنا المفضل الجَندي، سمعت سلمة بن شبيب يقول: سمعت عبد الرزاق يقول: أَخْزَى الله سلعة لا تَنفُق إلَّا بعد الكِبَر والضَّعْف، حتى إذا بلغَ أحدُهم مئة سنة كُتب عنه؛ فإما أن يقال: كذاب، فيبطلون علمه، وإما أنْ يقال: مبتدع، فيبطلون عمله، فما أقلُّ مَنْ ينجو من ذلك.

وقال أحمد بن صالح: قلت لأحمد بن حنبل: رأيتَ أحسن حديثاً من عبد الرزاق؟ قال: لا.

مات عبد الرزاق في شوّال سنة إحدى عشرة ومئتين (٣).

## [من اسمه عبد السلام]

٤٧٩٣ ـ ق: عبد السلام بن أبى الجَنُوب. عن الزُّهريّ. وعنه عيسى بن يونس.

قال ابن المديني وغيره: منكر الحديث. وقال أبو حاتم: متروك حديثه .

عن الزُّهريّ، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة: طاف النبي رضي البيت ثلاثة أسباع جميعاً، ثم

<sup>(</sup>١) من قوله: فالويل لمن أبغضه، هذا لا ريب فيه... الخ من المطبوع.

<sup>(</sup>۲) في «الكامل» ٥/ ١٩٥١ : عنبسة.

<sup>(</sup>٣) التاريخ الكبير ٦/ ١٣٠ ، وتاريخ أبي زرعة ١/ ٤٥٧ ، وضعفاء العقيلي ٣/ ١٠٧ ، والجرح والتعديل ٦/ ٣٨ ، والكامل ٥/ ١٩٤٨ ، وتاريخ دمشق ٤٤/ ١٩٧ ، وتهذيب الكمال ١٨/ ٥٦ ، والسير ٩/ ٥٦٣ .

أبو ضمرة، عن عبد السلام، عن الحسن، عن معقل بن يسار، فذكر حديثاً (١).

٤٧٩٤ ـع (صح): عبد السلام بن حرب المُلائي، من كبار مشيخة الكوفة وثقاتهم ومسنديهم.

روى عن أيوب، وعطاء ابن السائب. وعنه هنّاد، وابن عرفة، وخلق. وقد وُلد في حياة أنس ابن مالك، وقد حدَّث عنه ابن إسحاق مع تقدُّمه.

قال الترمذيّ: ثقة حافظ. وقال الدارقطنيّ: ثقة حجَّة. وقال ابن سعد: فيه ضعف. وقال يعقوب بن شيبة: ثقة، في حديثه لين. وقال ابن معين: ثقة. والكوفيون يوثّقونه.

مات سنة سبع وثمانين ومئة <sup>(۲)</sup>.

٤٧٩٥ ـ دت س: عبد السلام بن حَفْص. عن عبد الله بن دينار، ويزيد بن أبي عُبيد. مدني صدوق.

وثَقه ابن معين. وحدَّث عنه ابنُ وهب، وخالد ابن مخلد. يُكنى أبا مصعب. ومات قبل مالك.

قال أبو حاتم: ليس بمعروف .

ذكره ابنُ عديّ في «كامله»، وساق من طريق خالد بن مخلد: حدثنا عبد السلام، حدثنا يزيد ابن أبي عُبيد، عن هشام بن عُروة، عن أبيه، عن عائشة مرفوعاً: «من الشعر حكمة».

يزيد أكبر من هشام. وقد روى عنه .

قال ابن عديّ: ولعبد السلام أحاديث مستقيمة، لم أر له أنكر من هذا.

قلت: وخالد ذو مناكير عدة، لكنه قفزَ القنطرة (٣).

٤٧٩٦ ـ عبد السلام بن راشد .عن عبد الله ابن المثنى بحديث الطير. لا يُعرف. والخبر لا يصحّ (٤).

٤٧٩٧ ـ عبد السلام بن سهل، أبو علي السُّكريّ. بغدادي. حدّث بمصر عن يحيى الحِمَّاني، والقواريري. وعنه ابن شَنَبُوذ، والطبراني. قال ابن يونس: من نُبلاء الناس، وأهل الصدق. تغيَّر في آخر أيامه (٥).

٤٧٩٨ ـ عبد السلام بن صالح، أبو عَمرو الدارميّ. بصريّ. حدَّث عنه يزيد بن هارون. قال الدارقطنيّ: ليس بالقويّ (٦).

٤٧٩٩ ـ ق: عبد السلام بن صالح، أبو الصّلت الهَرَويّ الرجل الصالح، إلّا أنه شيعيّ جَلْد. روى عن حماد بن زيد، وأبي معاوية، وعلى الرِّضا.

قال أبو حاتم: لم يكن عندي بصدوق، وضرب أبو زُرعة على حديثه. وقال العُقيلي: رافضيّ خبيث. وقال ابن عديّ: متَّهم. وقال

<sup>(</sup>١) ضعفاء العقيلي ٣/ ٦٦ ، والجرح والتعديل ٦/ ٤٥ ، والكامل ٥/ ١٩٦٨ ، وتهذيب الكمال ١٨/ ٦٣ .

<sup>(</sup>۲) طبقات ابن سعد ٦/ ٣٨٦ ، وسنن الترمذي بإثر الحديث (٦٢٢)، والجرح والتعديل ٦/ ٤٧ ، والكامل ٥/ ١٩٦٨ ، وسؤالات الحاكم ص٢٤٣ ، وتهذيب الكمال ٦٦ / ١٨ ، وتهذيب التهذيب ٢/ ٥٧٥ .

<sup>(</sup>٣) الجرح والتعديل ٦/ ٤٥ ، والكامل ٥/ ١٩٦٩ ، وتهذيب الكمال ١٨/ ٧٠ .

<sup>(</sup>٤) قال ابن حجر في «اللسان» ٥/ ١٧١ : تابعه على رواية حديث الطير جعفر بن سليمان الضبعي، وهو مشهور من حديثه.

<sup>(</sup>۵) تاریخ بغداد ۱۱/ ۵۵ \_ ۵۵ .

<sup>(</sup>٦) سنن الدارقطني بإثر الحديث (٣٨٦) (ما روي في فضل الوضوء)، والعلل المتناهية (٥٧٠).

خبيث، متَّهم بوضع حديث: «الإيمان إقرار شيخه (٣). بالقول»(١١). ونُقل عنه أنه قال: كلب للعلويَّة خير من بني أمية.

> وقال عباس الدوري: سمعتُ يحيى يوثّق أبا الصلت.

وقال ابن مُحرز عن يحيى: ليس ممن يكذب. وقد ذكره أحمد بن سيَّار في "تاريخ مَرْو" فقال: قدم مَرْو غازياً، فلما رآه المأمون وسمع كلامَه جعله من خاصَّته، ولم يزل عنده مكرَّماً إلى أن ولا أعلم بحديثه بأساً. لم أرَ في حديثه منكراً (٤). أظهر المأمون كلام جَهْم، فجمع بينه وبين المَريسي، وسأله أن يكلِّمه. وكان أبو الصَّلت يردُّ على المرجئة والجهمية والقدريَّة، فكلَّم بِشْراً غير وجماعة. مرَّة بحضرة المأمون مع غيره من أهل الكلام، فكلُّ ذلك كان الظَّفَر له. وكان يُعرف بالتشيُّع؟ فناظرتُه لأستخرجَ ما عنده، فلم أره يُفرط؛ رأيته يقدِّم أبابكر وعمر، ولا يذكر الصحابة إلَّا بالجميل. وقال لى: هذا مذهبي الذي أدينُ الله به.

> قال ابن سيَّار: إلَّا أنَّ ثمَّ أحاديثَ يرويها في المثالب<sup>(۲)</sup>.

٤٨٠٠ ـ عبد السلام بن عبد الله المَذْحِجيّ.

النسائي: ليس بثقة. وقال الدارقطني: رافضي عن بعض التابعين. لا يُدرى مَن هو ولا

٤٨٠١ ـ عبد السلام بن عبد الحميد، أبو الحسن، إمام مسجد حَرَّان. عن زُهير بن معاوية والكبار.

قال الأزدى: تركوه.

ورُوي عن أبي عَرُوبة أنه كان سيِّئَ الرأي فيه، وكان يقول: لا أُحدِّث عنه.

وقال ابن عديّ: مات سنة أربع وأربعين ومئتين،

٤٨٠٢ \_ ق: عبد السلام بن عبد القدوس بن حبيب الكلاعق الشامق.عن هشام بن عروة

ضعَّفه أبو حاتم، وقال أبو داود: ليس بشيء، وابنه شرٌّ منه (٥). وقال العُقيليّ: لا يتابع على شيء من حديثه. وقال ابن حبَّان: يروي الموضوعات. وقال ابن عديّ: عامَّة ما يرويه غير محفوظ.

العباس بن الوليد الخلال: حدثنا عبد السلام ابن عبد القدوس، حدثنا هشام، عن أبيه، عن عائشة مرفوعاً: «أربعٌ لا يشبعنَ من أربع: أرض

<sup>(</sup>١) وقع فوق الكلمة في (س): بالقلب. وهو في «سنن» ابن ماجه (٦٥) بلفظ: «الإيمان معرفة بالقلب، وقول باللسان، وعمل بالأركان».

<sup>(</sup>٢) ضعفاء العقيلي ٣/ ٧٠ ـ ٧١ ، والجرح والتعديل ٦/ ٤٨ ، والكامل ٥/ ١٩٦٨ ، وتاريخ بغداد ٢١/ ٤٦ ، وتهذيب الكمال ١٨/ ٧٣.

<sup>(</sup>٣) ضعفاء العقيلي ٣/ ٦٨ ، وذكر له عن أبي عمرو، عن أنس مرفوعاً: «لو أذن الله لأهل السماء وأهل الأرض أن يتكلموا؛ لبشروا صوام رمضان بالجنة».

<sup>(</sup>٤) الكامل ٥/ ١٩٦٧ ، وضعفاء ابن الجوزي ٢/ ١٠٧ .

<sup>(</sup>٥) قول أبي داود هذا هو في عبد القدوس والد صاحب الترجمة، كما في «سؤالات الآجري» ونقله عنه المزي في «تهذيب الكمال».

من مطر، وأنثى من ذَكَر، وعين من نظر، وطالب عِلم من علم».

نُعيم بن حمَّاد: حدثنا عبد السلام بن عبد القدُّوس، حدثني ابن جُريج، عن عطاء، عن ابن عباس، عن النبيّ ﷺ: «من أُهديت له هدية ومعه قومٌ فهم شركاؤه فيها».

وقال ابن حبان: وروى عن إبراهيم بن أبي عَبْلَة قال: قال أنس بن مالك: سمعتُ النبيّ عَيْلًا يقول: "مَنْ تزوَّج امرأة لعزِّها لم يزده الله إلّا ذُلاً، ومَنْ تزوَّجها لمالها لم يزده الله إلّا فقراً، ومَنْ تزوَّجها لحسنها(۱) لم يزدد إلّا دناءَةً، ومَنْ تزوَّج ليغضَّ بصره، ويُحصِّن فرجه، أو يصل رَحِمه، بارك الله له فيها ولها فيه». حدثناه محمد بن المعافى بصيدا، حدثنا عمرو بن (۲) ... عنه (۳).

الشيخ القُدوة عبد السلام بن عبد الوهَّاب بن الشيخ القُدوة عبد القادر الجِيلي . روى عن جدِّه، وكان مذمومَ السيرة منجِّماً ، يدخل في فلسفة الأوائل، فأحرقت كتبه علانية ببغداد، نسأل الله الستر. كان قبل الستّ مئة (3).

٤٨٠٤ \_ عبد السلام بن عُبيد بن أبي فَرُوة،

صاحب سفيان بن عُيينة. تأخّر بمدينة نصيبين، ورحل إليه الحافظ أبو عَوَانة، وروى عنه في «صحيحه».

قال ابن حبَّان: كان يسرق الحديث، ويروي الموضوعات (٥) .

وقال الأزديّ: لا يُكتب حديثُه .

وذكر ابن حبَّان له عن سفيان، عن الزهريّ، عن أنس حديث: «من كذب عليّ متعمِّداً». وعن سفيان، عن أبي سفيان، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة حديث: «لا يُلسع المؤمن من جُحْر مرتين». وهذان ليسا عند ابن عيينة أصلاً؛ فالأول يرويه يونس والليث عن الزهريّ، والثاني إنما رواه ابن عُيينة (٢) عن الزهريّ، عن سعيد، لا عن أبي الزناد عن الأعرج.

د ۱۸۰۵ عبد السلام بن عَجْلان (۷) . كنّاه مُسلم أبا الخليل، وكنّاه غيره أبا الجليل؛ بالجيم. حدّث عنه بَدَل بن المحبّر.

وقال أبو حاتم: يُكتب حديثُه. وتوقَّف غيره في الاحتجاج به .

عن بَدَل بن المحبّر، عن عبد السلام بن عجلان، عن أبي يزيد المدني، عن أبي هريرة، قال

<sup>(</sup>١) في «المجروحين» ٢/ ١٥١ : لحَسَبها.

<sup>(</sup>٢) في «المجروحين»: بن عثمان. ووقع بياض في (د) و(س) بقدر كلمة، وضُبب فوقها فيهما.

<sup>(</sup>٣) ضعفاء العقيلي ٣/ ٦٧ ، والجرح والتعديل ٦/ ١٤٨ ، والمجروحين ٢/ ١٥٠ ـ ١٥١ ، والكامل ٥/ ١٩٦٧ ، وتهذيب الكمال ٨٨/ ٨٨ .

<sup>(</sup>٤) ذكر المصنف في «السير» ٧٢/٥٦ ، وابن حجر في «اللسان» ٥/ ١٧٥ أنه مات سنة (٦١١).

<sup>(</sup>٥) العبارة في «المجروحين» ٢/ ١٥٢ : ويُلزق بالثقات الأشياء التي رواها غيرهم من الأثبات.

<sup>(</sup>٦) كذا وقع. والحديث ليس عند ابنِ عُيينة كما ذكر المصنف رحمه الله. وقد قال ابن حبان في «المجروحين» ٢/١٥٣ في هذا الحديث: ليس عند ابن عيينة أصلاً، إنما هو عند الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، رواه عقيل ويونس. اهـ ينظر «صحيح» البخاري (٦١٣٣)، و«صحيح» مسلم (٢٩٩٨).

<sup>(</sup>V) بعدها في «اللسان» ٥/١٧٦ : ويقال: ابن غالب، صاحب الطعام.

رسول الله ﷺ: «أول شخص يدخل الجنة فاطمة». خرَّجه أبو صالح المؤذِّن في «مناقب فاطمة (١٠)».

۶۸۰۹ ـ عبد السلام بن عليّ، شيخ. حدَّث عنه الوليد خبراً منكراً، ولا يُدرى مَن هو<sup>(۲)</sup>.

٤٨٠٧ ـ عبد السلام بن عَمرو بن خالد. مصريّ. ليس بمعتمد. أتى عن أبيه بموضوعات في فضل الإسكندرية. وعنه هانئ بن المتوكل.

٤٨٠٨ ـ عبد السلام بن محمد الحضرميّ. عن الأعرج. لا يُعرف، قاله ابن عديّ<sup>(٣)</sup>.

٤٨٠٩ ـ عبد السلام بن الشيخ أبي علي محمد بن عبد الوهاب، شيخ المعتزلة، أبو هاشم الجُبَّائي، له تصانيف.

مات سنة إحدى وعشرين وثلاث مئة كهلاً. ما رَوى شيئاً (٤).

أبيه. متَّهم بالرَّفْض، وحديثُه منكر. وروى آدم عن قال شجاع الذُّه الله البخاريّ قال: عبد السلام بن موسى بن حميد قوله (^). الأنصاريّ، عن أبيه، عن أبي الحُويرث (٥)، عن المكال عبد المكال أبي ذَرّ. لا يتبيّن سماع أبي الحويرث من أبي ذَرّ. لأبي نُعيم المُلائيّ.

ثم ساق العُقيلي الخبر بمتنه. والمتن معروف<sup>(٦)</sup>.

٤٨١١ ـ عبد السلام بن هاشم الأعور، شيخ مُقلّ، حدث بعد المئتين.

قال أبو حاتم: ليس بقوي. وقال عَمرو بن عليّ الفلّاس: لا أقطعُ على أحد بالكذب إلّا عليه.

٤٨١٢ ـ عبد السلام، أبو كيسان، شيخ لمحمد بن سعيد القُرشي.

٤٨١٣ ـ وعبد السلام البَجَلي. عن الزُّبير بن العوام.

٤٨١٤ ـ وعبد السلام بن أبي مطر.

٤٨١٥ ـ وعبد السلام العَدَنيّ. عن الحكم بن أبان. مجهولون (٧٠).

## [من اسمه عبد السَّيِّد وعبد الصَّمد]

كبار القرَّاء، ذكر أنه قرأ على الحِمَّاني وخلق.

قال شجاع الذَّهليّ: لم يكن ممَّن يُعتمد على قوله (^^).

٤٨١٧ ـ عبد الصمد بن جابر الضّبّيّ، شيخ أبي نُعيم المُلائيّ.

<sup>(</sup>۱) التاريخ الكبير ٦/ ٦٥ ، والكنى لمسلم ١/ ٢٨٩ ، والجرح والتعديل ٦/ ٤٦ ، والإكمال ٣/ ١٧٦ . والخبر في «أخبار قزوين» ١/ ٤٥٧ .

<sup>(</sup>٢) ضعفاء العقيلي ٣/ ٦٨ ، وذكر له الخبر، ولفظه: «درهم أعطيه في عقل أحبّ إلي من خمسة في غيره».

<sup>(</sup>٣) الكامل ٦/ ٢٢٥٩ ، ولم ترد هذه الترجمة في (د).

<sup>(</sup>٤) تاريخ بغداد ١١/ ٥٥ \_ ٥٦ .

<sup>(</sup>٥) وقع بعدها في النسختين (د) و(س) بياض بقدر يسير، وضبّب فوقه، إشارة إلى الانقطاع بينهما.

<sup>(</sup>٦) ضعفاء العقيلي ٣/ ٦٩ . وذكر الحديث في رجلين أحدهما فقير، والآخر مختال؛ قال ﷺ: «هذا خير من هذا ملء السماوات والأرض». رواه البخاري بسياق آخر من حديث سهل (٥٠٩١).

<sup>(</sup>٧) الجرح والتعديل ٢/ ٤٥ و ٤٦ و ٤٧ ، وليس فيه تجهيل عبد السلام بن أبي مطر من قبل أبي حاتم، كما هو شرط المصنف في الكتاب، ووقع فيه: ابن أبي فطر. وعبد السلام البجلي من رجال التهذيب.

<sup>(</sup>A) معرفة القراء الكبار ٢/ ٨٣٩ ـ ٨٤٠.

ضعَّفه يحيى بن معين. له حديث أو حديثان.

النجَّاد: حدثنا محمد بن الهيثم، حدثني أبو نعيم، حدثنا عبد الصمد بن جابر، عن مجمِّع بن عتَّاب (۱) بن شُمير، عن أبيه قال: قلت للنبيّ ﷺ: إنَّ لي أبا شيخاً كبيراً وإخوة، فأذهب إليهم لعلهم أن يسلموا؟ قال: «إنْ هم أسلموا فهو خير لهم، وإنْ أقاموا فالإسلام واسع أو عريض»(۲).

٤٨١٨ ـ د: عبد الصمد بن حبيب الأزدي. شيخ لمسلم بن إبراهيم.

قال البخاريّ وأحمد: ليّن الحديث. وقال يحيى بن معين: ليس به بأس.

قال البخاري: وهو عبد الصمد بن أبي الحنش<sup>(٣)</sup> الراسبي. وذكره أحمد فوضع من أمره (٤٠).

ويقال: المرُّوذيّ. روى عن الثوريّ، وإسرائيل. وعنه محمد بن يحيى الذُّهليّ، وجماعة. ووليَ قضاء هَراة، وهو صدوق إن شاء الله تعالى.

يقال: تركه أحمد بن حنبل، ولم يصحَّ هذا وقال البخاريّ: كتبتُ عنه وهو مقارب<sup>(٥)</sup>.

۶۸۲۰ ـ عبد الصمد بن سليمان الأزرق، معاصر لهُشيم. حدَّث عنه سعيد بن سليمان.

قال البخاريّ: منكر الحديث. وقال الدارقطنيّ: متروك. روى عن خَصِيب بن جَحْدَر<sup>(٦)</sup>.

٤٨٢١ ـ عبد الصمد بن عبد الأعلى. حدَّث عنه الوليد بن مسلم. فيه جهالة، وقلَّما رَوَى.

٤٨٢٢ ـ عبد الصمد بن عليّ بن عبد الله بن العباس الهاشمي الأمير. عن أبيه بحديث: «أكرموا الشهود».

وهذا منكر، وما عبد الصمد بحجَّة. ولعلَّ الحفَّاظ إنما سكتوا عنه مُداراةً للدولة (٧).

**٤٨٢٣ ـ عبد الصمد بن مُطَيْر.** عن ابن وهب. قال ابن حِبَّان: لا يحلُّ ذِكرُه في الكتب إلّا للقدح.

قلت: هو صاحب هذا الباطل الذي أخبرناه ابنُ عساكر، أخبرنا عبد المُعزّ كتابةً، أخبرنا زاهر، أخبرنا أبو سعيد الكنجروذيّ، أخبرنا أحمد بن محمد بن إبراهيم، حدثنا ابن خُزيمة، حدثنا حبيب بن حفص<sup>(۸)</sup> المصريّ بخبر أبرأ من عُهدته، حدثنا عبد الصمد بن مُطَيْر، حدثنا ابن

<sup>(</sup>١) في مطبوع «التاريخ الكبير» ٦/ ١٠٤ ، و«الجرح والتعديل» ٦/ ٥٠ : عباد، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٢) المجروحين ٢/ ١٥٠ ، وتاريخ بغداد ١١/ ٣٥\_٣٥. وينظر ترجمة عتّاب بن شمير في «التاريخ الكبير» ٧/ ٥٤ ، و«الإصابة» ٦/ ٣٧٤.

<sup>(</sup>٣) بالثاء المثلثة، وعليها علامة الصحة في (س).

<sup>(</sup>٤) التاريخ الكبير ١٠٦/٦ ، وضعفاء العقيلي ٣/ ٨٣ ، والجرح والتعديل ٦/ ٥١ ، وتاريخ بغداد ٣٦/١١ ، وتهذيب الكمال ٩٤/١٨ . له حديث عند أبي داود (٢٤١٠).

<sup>(</sup>٥) طبقات ابن سعد ٧/ ٣٧٥ ، والجرح والتعديل ٦/ ٥١ . وقول البخاري: كتبت عنه... من «اللسان» ٥/ ١٨٥ .

<sup>(</sup>٦) التاريخ الكبير ٦/١٠٦ ، وضعفاء الدارقطني ص١٢٢، وذكره المزي في «تهذيبه» ٩٨/١٨ للتمييز.

<sup>(</sup>V) ذكر ابن حجر في «اللسان» ٥/ ١٨٨ أنهم لم يسكتوا عنه، فقد أورده العقيلي في «ضعفائه» ٣/ ٨٤ ، وذكر له الحديث.

<sup>(</sup>٨) كذا وقع للمصنف هنا، وصوابه: شبيب بن حفص، كما في «المجروحين»، ٢/ ١٤٩ ـ ١٥٠، ونبَّه عليه ابن حجر في «اللسان» ٢/ ٢٣٣ ، في ترجمة شبيب، وهو من زوائده على «الميزان».

وَهْب، عن الليث، عن يزيد بن أبي حبيب، عن أبي الخير، عن عروة، عن عائشة مرفوعاً: «مَنْ أكل فُولةً بقشرها أخرج الله منه من الداء مثلها» (١).

أما:

١٨٢٤ ـ عبد الصمد بن مَعْقِل بن منبّه عبد الله. قال أبو حاتم: منكر الحديث (٧). اليمانيّ، فوثّقوه (٢).

٤٨٢٥ ـ عبد الصمد بن الفَضْل. عن ابن وَهْب. له حديث يُستنكر. وهو صالح الحال إن شاء الله (٣).

٤٨٢٦ ـ عبد الصمد بن موسى الهاشميّ، أبو إبراهيم. قال الخطيب: قد ضعَّفوه. حدَّث عنه ابنه إبراهيم في «أماليه».

قلت: يروي مناكير عن جدِّه محمد بن إبراهيم الإمام. ويروي عن عليّ بن عاصم.

وليَ إمرةَ الموسم زمن المتوكّل. وقول الخطيب فيه ما هو في «تاريخه» (٤).

٤٨٢٧ ـ عبد الصمد بن النعمان البغداديّ البزاز. عن عيسى بن طهمان، وشعبة. وعنه عبّاس، وتمتام، وجماعة.

وثَّقه ابن معين وغيره. وقال الدارقطنيّ: ليس بالقويّ<sup>(٥)</sup>. وكذا قال النسائيّ. ليس له في الكتب الستة شيء<sup>(٦)</sup>.

٤٨٢٨ ـ عبد الصمد، أبو معمر. عن بكر بن عبد الله. قال أبو حاتم: منكر الحديث (٧).

٤٨٢٩ ـ عبد الصمد بن يزيد مردويه، صاحب الفُضيل بن عِياض. يكنى أبا عبد الله. ويقال له: مردويه الصائغ. يروي حكايات.

قال ابن عديّ: لا أعرف له شيئاً مسنداً؛ قال أبو يعلى الموصلي: قال ابن معين لمردويه: كيف سمعتَ كلام فُضيل؟ قال: أطراف. قال: كنت تقول له: قلتَ كذا وقلتَ كذا؟ أي: ضعَّفه يحيى.

مات مردویه سنة خمس وثلاثین ومئتین <sup>(۸)</sup>.

### [من اسمه عبد العزيز]

٤٨٣٠ ـ عبد العزيز بن أبان، أبو خالد الأمويّ الكوفيّ. أحد المتروكين .

هو عبد العزيز بن أبان بن محمد بن عبد الله ابن سعيد بن العاص بن أبي أُحَيْحَة سعيد بن العاص بن أمية القرشيّ السَّعِيديّ. نزل بغداد،

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن الجوزي في «الموضوعات» (١٣٢٣) من طريق آخر عن الليث. ثم قال: قد رواه عبد الصمد بن مطير، عن ابن وهب، عن الليث، وكأنه سرقه وغيَّر إسناده.

<sup>(</sup>٢) تهذيب الكمال ١٠٤/١٨ . قال المزي: روى له ابن ماجه في «التفسير».

<sup>(</sup>٣) ضعفاء العقيلي ٣/ ٨٤. وذكر له حديثه عن ابن وهب، في لعن الذين يأتون النساء في محاشّهنّ. ثم قال العقيلي: لم يأت به عن ابن وهب غيره.

<sup>(</sup>٤) تاريخ بغداد ١١/ ٤١. ونقل ابن الجوزي في «ضعفاته» ٢/ ١٠٨ قول الخطيب؛ قال ابن حجر في «اللسان» ٥/ ١٩٠ : يحرّر.

<sup>(</sup>٥) قوله: بالقوي، ليس في (س) ووقع فيها فوق لفظة «ليس»: كذا.

<sup>(</sup>٦) الجرح والتعديل ٦/ ٥١ ، وتاريخ بغداد ٣٩/١١ .

<sup>(</sup>٧) الجرح والتعديل ٦/ ٥٠ .

<sup>·(</sup>A) الكامل ٥/ ١٩٧٣ ، وقد وثقه ابن سعد في «طبقاته» ٣٦٣/٧ ، ونقل الخطيب في «تاريخه» ١١/ ٤٠ قول ابن معين: لا بأس به، ليس ممن يكذب، وقولَ الحسين بن فهم: ثقة، كان من أهل السنة والورع.

وحدَّث عن مسعر، وفِطْر، وطائفة. وعنه الحارث فأتى عجوزاً فأوى إليها، وخلفه الشيطان، ابن أبي أسامة وجماعة.

قال أحمد بن حنبل: لمَّا حدث بحديث المواقيت تركتُه.

وقال يحيى: كذَّاب خبيث، حدَّث بأحاديث موضوعة. وقال أبو حاتم (۱): لا يُكتب حديثُه. وقال البخاريّ: تركوه. وقال ابن سعد: وَلِيَ قضاء واسط، وتوفي سنة سبع ومئتين.

إبراهيم بن سعيد الجوهريّ: حدثنا أبو خالد القُرشيّ، عن سُفيان الثوريّ، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة مرفوعاً: "إذا سَلِمَ رمضان؛ سَلِمَت السنة، وإذا سلمت الجمعة؛ سلمت الأيام».

عثمان بن سعید: سمعت یحیی وسُئل: من أین جاء ضعف عبد العزیز بن أبان؟ فقال: كان یأخذ كتب الناس فیرویها.

أحمد بن زهير: سئل يحيى بن معين عن عبد العزيز بن أبان القرشي، فقال: وضع حديثاً عن فِطْر، عن أبي الطُّفيل، عن عليّ قال: السابع من ولد العباس يلبس الخضرة (٢).

أبو جعفر بن المنادي: حدثنا أبو خالد القرشي، حدثنا إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن عمارة بن عَبْد، عن (٣) علي قال: بينما سليمان عليه السلام جالس على شطّ البحر وهو يلعب بخاتمه، فوقع، وكان ملكه في خاتمه، فانطلق

فأتى عجوزاً فأوى إليها، وخلفه الشيطان، فقالت العجوز: اذهب فاطلب، وأنا أكفيك عمل البيت؛ فذهب فانتهى إلى صيادين، فنبذوا إليه سمكات، فأتى بهن، فشقّت العجوز سمكة، فإذا الخاتم، فأخذه فقبّله، فأقبلت إليه الجنّ والطير والوحش، وفرَّ الشيطان إلى جزيرة، فقال سليمان: ائتوني به. قالوا: لا نقدر عليه إلّا أنه يَرِدُ عيناً في كلِّ أسبوع. قال: فصبُّوا له خمراً، فلما شرب سكر، فأروْه الخاتم فقال: سمعاً فلما شرب سكر، فأروْه الخاتم فقال: سمعاً وطاعة. فأتوا به سليمان، فأوثقه، وأمر به إلى جبل الدُّخان، فما تَروْن من الدخان فذلك.

٤٨٣١ ـ عبد العزيز بن إسحاق بن البقّال. كان في حدود الستين وثلاث مئة.

قال ابن أبي الفوارس الحافظ: له مذهب خبيث، ولم يكن في الرواية بذاك. سمعتُ منه أحاديث، فيها أحاديثُ رديَّة.

قلت: له تصانیف علی رأی الزیدیة. عاش تسعین عاماً (٤).

أنبأنا ابن علان، حدثنا الكنديّ، أخبرنا الشيباني، أخبرنا أبو بكر الخطيب، أخبرني عليّ ابن المُحَسِّن، حدثنا محمد بن الحسين بن الشَّبيهِ العلويّ، حدثنا عبد العزيز بن إسحاق بن البقَّال، حدثنا الحسن بن علي بن عبد الصمد الأزَميّ، حدثني بحر بن يحيى، حدثنا عبد الكريم بن

<sup>(</sup>١) في (س): أحمد، بدل: أبو حاتم.

<sup>(</sup>۲) طبقات ابن سعد ۲/ ٤٠٤ ، والتاريخ الكبير ٦/ ٣٠ ، وضعفاء العقيلي ٣/ ١٦ ، والجرح والتعديل ٥/ ٣٧٧، والمجروحين ٢/ ١٤٠ ، والكامل ١٩٢٦ ، وتاريخ بغداد ١٠ ٤٤٢ ، وتهذيب الكمال ١٠٧ / ١٠٠ وقال المزي: روى له الترمذي، غير أن ابن حجر نقل عنه في (تهذيبه) ٢/ ٥٨٧ قوله: لم أقف على روايته له.

<sup>(</sup>٣) ضُبب في (س) على الكلمتين: عبد عن. والخبر في «تاريخ دمشق» ٧/ ٥٨١ ، وتحرف فيه: عبد، إلى: عمر.

<sup>(</sup>٤) تاريخ بغداد ١٠/ ٤٥٨ \_ ٤٥٩ .

رَوْح، حدثنا عبد العزيز بن عبد الله بن إبراهيم ابن عبد الرحمن بن عوف، عن أبيه، عن جدِّه؛ أنَّ رسول الله ﷺ قال: "إنَّ نزول الله إلى الشيء إقبالُه عليه من غير نزول».

إسناد مظلم، ومتنُه مختلَق(١).

٤٨٣٢ ـ س: عبد العزيز بن أَسِيد الطَّاحيّ. عن ابن الزُّبير. ما روى عنه سوى أبي مسلمة سعيد بن يزيد (٢).

مكرر 888 ـ عبد العنيز بن بَحْر المروزيّ (٣). عن إسماعيل بن عيَّاش بخبر باطل، وقد طُعن فيه .

عباس الدوريّ - واللفظ له - وعبد الله بن أحمد، وغيرهما؛ قالوا: حدثنا عبد العزيز بن بحر، حدثنا إسماعيل بن عيّاش، عن عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار، عن أبيه، عن ابن عمر؛ أَنَّ رسول الله عليه قال: «الآن يطلع عليكم رجل من أهل الجنة». فطلع معاوية، فقال: «أنت منّي يا معاوية، وأنا منك، لتزاحمني على باب الجنة كهاتين». وأشار بأصبعيه (٤).

٤٨٣٣ ـ عبد العزيز بن بُشير بن كعب. قال على بن المديني: مجهول (٥).

قلت: وهو بضم الباء. له عن سلمان بن عامر. ٤٨٣٤ ـ عبد العزيز بن بَشير . يروي عن سفيان بن عُينة. قال أبو حاتم: لا يصدق. يُعرف بعَبْدَكُ<sup>(٢)</sup>.

ابن أبي بَكْرَة . حديثُه غير محفوظ، ومشّاه ابن أبي بَكْرَة . حديثُه غير محفوظ، ومشّاه بعضهم. وقد أورد العُقيليّ في ترجمته هذا الحديث الباطل، فقال: حدثنا أحمد بن محمد النصيبيّ، حدثنا إبراهيم بن المستمرّ العُروقي، حدثنا أحمد بن سعيد الجُبيريّ، حدثنا عبد العزيز بن بكّار بن عبد العزيز، عن أبيه، عن جدّه، عن أبي بكرة، عن النبي عَنْ قال: "يَلِي ولد العباس من كلّ يوم يَلِيه بنو أمية يومين، ولكل شهر شهرين()».

قال الدارقطنيّ: هو وأبوه وجدُّه ضعفاء (٨٠٠).

عبد العزيز بن أبي ثابت . هو ابن عمران.
سيأتي.

<sup>(</sup>١) هو في «تاريخ» الخطيب ٢٤٦/٢ من طريق محمد بن الحسين بن الشبيه في (ترجمته) بهذا الإسناد.

<sup>(</sup>٢) تهذيب الكمال ١٨/ ١١٤ . له حديث عند النسائي ٣٠٣/٨ في النهي عن نبيذ الجرّ.

<sup>(</sup>٣) ويقال أيضاً: عبد الله بن بحر، كما سلف في التعليق على الترجمة (٤٤٤٥)، وتحرف ثمة لفظ: بحر، عند المصنف الي: يحد.

<sup>(</sup>٤) تاريخ بغداد ٢٤٨/١٠ ، والعلل المتناهية (٤٥١)، ووقع في مطبوعه خطأ في إسناده .

<sup>(</sup>٥) الجرح والتعديل ٥/ ٣٧٨ ، وتهذيب الكمال ١٨/ ١١٥ . قال المزي: روى له أبو داود حديثاً في «القَدَر».

<sup>(</sup>٦) الجرح والتعديل ٥/ ٣٧٨.

<sup>(</sup>٧) ضعفاء العقيلي ٣/ ٥ .

<sup>(</sup>A) لعله عبد العزيز بن الحسن بن بكر بن الشرود، ينظر: أخبار القضاة لوكيع ١/٥٤ ، والمعجم الكبير (٢٧٢٠)، وأمثال الحديث لأبي الشيخ ص١٠٢، والإرشاد ١/٢٧٩. وبكر بن الشرود: هو بكر بن عبد الله بن الشرود، كما سلف في ترجمته (١٢٢٧).

عائشة في الوتر. لا يُتابع عليه. قاله البخاريّ. ورواه عن عبد العزيز هذا نُحصيف، وليس بقويّ، وفيه: يقرأ في الثالثة بقل هو الله أحد، وبالمعوِّذتَين. وحديث أُبيّ بن كعب أصحّ، وفيه: قل هو الله أحد، فقط. أخرجه النسائي (١)

### ـ عبد العزيز بن جوران. يأتي

٤٨٣٨ ـ عبد العزيز بن الحارث، أبو الحسن التميميّ الحنبلي، من رؤساء الحنابلة وأكابر البغاددة، إلّا أنه آذي نفسه، ووضع حديثاً أو حديثين في «مسند» الإمام أحمد.

قال ابن رزقويه الحافظ: كتبوا عليه محضراً بما فعل. كتب فيه الدارقطنيّ وغيره. نسأل الله السلامة.

وقد أخبرنا أحمد بن إسحاق المصري، أخبرنا عبد الله بن محمد بن سابور سنة تسع عشرة وست مئة بشيراز وأنا في الخامسة، أخبرنا عبد العزيز بن محمد الأدّمي، حدثنا رزق الله بن عبد الوهَّاب بن عبد العزيز التميميّ إملاءً بأصبهان، قال: سمعتُ أبي قال: سمعتُ أبي أبا الحسن يقول: سمعتُ أبي أبا بكر الحارث يقول: سمعتُ أبى أسداً يقول: سمعتُ أبى سليمان يقول: سمعت أبي الأسود يقول: سمعت أبى سفيان يقول: سمعت أبى يزيد يقول: سمعتُ أبي أكينة يقول، سمعتُ أبي الهيثمَ يقول: سمعتُ أبي عبدَ الله يقول: سمعتُ رسول الله ﷺ يقول: «ما اجتمع قومٌ على ذِكْر إِلَّا حَفَّتْهُم الملائكةُ وغشيتهم الرحمة».

المتَّهم به أبو الحسن، وأكثرُ أجداده لا ذِكر السؤال.

٤٨٣٧ - ٤ : عبد العزيز بن جُريج. عن لهم في تاريخ ولا في أسماء رجال، وقد سقط منهم جَدٌّ، وهو الليث والد أسد؛ فإنَّ عبد العزيز قال الخطيب في «تاريخه»: هو ابن الحارث بن أسد بن الليث بن سليمان بن الأسود بن سفيان ابن يزيد بن أكينة بن عبد الله التميمي، وما ذكر الخطيبُ الهيثم. وقال: مات أبو الحسن سنة إحدى وسبعين وثلاث مئة.

وقال الخطيب: حدثنا عبد الواحد بن على العكبريّ، حدثني الحسن بن شهاب، أنَّ عُمر بن المُسْلِم قال: حضرتُ مع عبد العزيز بعض المجالس، فسئل عن فتح مكة، فقال: عَنْوَة، فطُولب بالحجَّة، فقال: حدثنا ابن الصوَّاف، حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا عبد الرزاق، عن مَعْمَر، عن الزُّهريّ، عن أنس، أنَّ الصحابة اختلفوا في فتح مكة أكان صُلْحاً أو عَنْوة؟ فسألوا عن ذلك رسول الله ﷺ فقال: كان عَنْوة.

قال ابن المُسْلِم: فلما قُمنا سألتُه، فقال: صنعته في الحال، أدفع به الخصم.

وقال الخطيب: حدثنا عبد الوهَّاب بن عبد العزيز بن الحارث بن أسد بن الليث بن سليمان ابن الأسود بن سفيان بن يزيد بن أكينة بن عبد الله التميمي، سمعتُ أبي، سمعتُ أبي، سمعت أبي يقول: سمعت عليّاً عليه السلام وقد سُئل عن الحنّان المنَّان، فقال: الحنَّان الذي يُقْبِلُ على مَن أعرض عنه، والمنَّان الذي يبدأ بالنَّوال قبل

<sup>(</sup>١) التاريخ الكبير ٦/ ٢٣ ، وتهذيب الكمال ١١٧/١٨ . وحديث عائشة عند أبي داود (١٤٢٤)، والترمذي (٤٦٣)، وابن ماجه (١١٧٣)، وحديث أبتي عند النسائي ٣/ ٢٤٤ .

الآباء تسعة. ومات عبد الوهّاب هذا سنة خمس وعشرين وأربع مئة (١).

٤٨٣٩ ـ ع (صح): عبد العزيز بن أبي حازم المدنى. أحد الثقات .

ليَّنه أبنُ سيِّد الناس اليعمري خطيب تونس. وذكره قبله العُقيليّ في كتابه فقال: حدثني الخضر بن داود، حدثنا أحمد بن محمد، سمعتُ أبا عبد الله يُسأل عن عبد العزيز بن أبي حازم، فقال: أمَّا روايتُه فيرَوْنَ أنه سمع من أبيه. وأما هذه الكتب التي عن غير أبيه فيقولون: إنّ كتب سليمان بن بلال صارت إليه. قلت له: وكان يُدلِّسُها؟ قال: ما أدري.

وقال الفلّاس: ما رأيتُ ابنَ مهدي حدَّث عن وعنه: قُتيبة، ونعيم بن الهَيْصَم، وطائفة. ابن أبي حازم بحديث.

وقال أحمد: لم يكن يُعرف بطلب الحديث، ولم يكن بالمدينة بعد مالك أفقه منه.

وقال ابن أبي خيثمة: قيل لمصعب بن عبد الله: ابن أبي حازم ضعيف إلّا في حديث أبيه. فقال: أو قد قالوها! أما إنه سمع مع سليمان ابن بلال، فلما مات سليمان أوصى إليه بكتبه.

وقال ابن معين: صدوق. وقال ابن المديني: كان حاتم بن إسماعيل يطعن عليه في أحاديث رواها عن أبيه. وقال لي حاتم: نهيتُه عنها فلم ينته.

وقال أبو حاتم: هو أفقه من الدراورديّ .

وقال ابن سعد: وُلد سنة سبع ومئة، وتوفي ساجداً في سنة أربع وثمانين ومئة.

قلت: روى عنه الحميدي، وعَمرو الناقد<sup>(۲)</sup>، ويعقوب الدورقي، وخلق. ووقع لي من عواليه أحاديث<sup>(۳)</sup>.

٤٨٤٠ ـ عبد العزيز بن الحسن بن زَبَالة. عن عبد الله بن موسى بن جعفر الصادق بحديث منكر عن آبائه. لا أعرف هذا. فلعلَّه أخ لمحمد (٤).

التَّرْجُمان، أبو سهل، مروزيّ الأصل. روى عن الرُّهريّ، وثابت البُناني، وعَمرو بن دينار، وعنه: قُتيبة، ونعيم بن الهَيْصَم، وطائفة.

قال البخاريّ: ليس بالقويّ عندهم. وقال ابن معين: ضعيف. وقال مسلم: ذاهب الحديث. وقال ابن عديّ: الضعف على رواياته بيّن.

نُعيم بن الهيصم: حدثنا عبد العزيز بن الحصين، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، عن أم هانئ قالت: قدم رسول الله عليه مكة وله أربع غدائر. يعنى ذوائب.

خالد بن مخلد: عن عبد العزيز بن الحصين، عن أيوب، عن محمد، عن أبي هريرة مرفوعاً: "إِنَّ لله تسعة وتسعين اسماً، مَنْ أحصاها دخل الجنة». وسرد الأسماء.

<sup>(</sup>١) تاريخ بغداد ١٠/ ٤٦١ \_ ٤٦٢ ، ومقدمة ابن الصلاح ص٣١٦ ، وينظر «الإصابة» ١/ ٩٨ (ترجمة أكيمة).

<sup>(</sup>٢) يوجد سقط ورقة في (د) من هذا الموضع، حتى ترجمة عبد العزيز بن عبد الله، أبي وهب (٤٨٥٣).

<sup>(</sup>٣) طبقات ابن سعد ٥/ ٤٢٤ ، وسؤالات ابن أبي شيبة ص ١٣٠ ، وضعفاء العقيلي ٣/ ١٠ ، والجرح والتعديل ٥/ ٣٨٢ ، وترتيب المدارك ١/ ٢٨٦ .

<sup>(</sup>٤) قال ابن حجر في «اللسان» ٥/ ٢٠١ : الظاهر أنه عبد العزيز بن محمد بن الحسن [بن زَبالة]. اهـ وسيرد. وينظر «التحفة اللطيفة» ٣/ ٣٨.

قلت: آخر مَن حدَّث عنه هشام بن عمَّار (١).

٤٨٤٢ ـ عبد العزيز بن حكيم الحضرميّ: صليتُ خلف زيد بن أرقم على ميّت فكبَّر خمساً. سمعه منه معتمر. أورده العُقيليّ.

لا يُعرف. قال ابن معين: ثقة. وقال أبو حاتم: ليس بالقويّ. وسمع ابن عمر، وعنه الثورى أيضاً (٢).

٤٨٤٣ ـ عبد العزيز بن جَوْران، وبحاء مهملة ضبطه بعضهم، والأصحّ بجيم. وهو شيخ صنعانيّ. حدَّث عن وَهْب بن مُنَبِّه. أشار ابنُ عديّ إلى تضعيفه (٣).

٤٨٤٤ - عبد العزيز بن حَيَّان الموصليّ. عن هشام بن عمار بخبر باطل، فما أدري ما أقول (٤).

٤٨٤٥ ـ ت: عبد العزيز بن ربيعة البُناني. عن الأعمش. صالح الحديث. وقد ضعِّف (٥).

٤٨٤٦ ـ عبد العزيز بن أبي رجاء. عن مالك ابن أنس.

قال الدارقطني: متروك، له مصنف موضوع كله. قال علي بن زياد المتوثي: حدثنا عبد العزيز ابن أبي رجاء، حدثنا مالك، عن سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة وأبي سعيد قالا: قال النبي على: «ابن آدم، أطِعْ ربَّك تسمَّى عاقلاً، ولا تَعْصِه تسمَّى جاهلاً».

هذا باطل على مالك(٦).

عليّ بن زياد المَتُّوثي: حدثنا عبد العزيز بن أبي رجاء، حدثنا مالك، عن سُهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة: سمعتُ النبيَّ ﷺ يقول: «استشيروا ذوي العقول ترشُدوا، ولا تعصوهم فتندموا (٧)».

۱۹۹۷ - ۱ : عبد العزيز بن أبي رَوَّاد ميمون - ويقال: أيمن - بن بَدْر المكّيّ، من موالي المهلّب بن أبي صُفْرة الأزديّ، روى عن عكرمة، ونافع. وعنه: ابنه عبد المجيد، ويحيى ابن سعيد، وعبد الرزاق، وخلق.

قال ابن المبارك: كان من أعبد الناس (^).

<sup>(</sup>۱) التاريخ الكبير ٦/ ٣٠ ، وكنى مسلم ١/ ٤٠٠ ، وضعفاء العقيلي ٣/ ١٥ ، والجرح والتعديل ٥/ ٣٨٠ ، والكامل ٥/ ١٩٢٤ ـ ١٩٢٥ ، وتاريخ بغداد ١٠/ ٤٣٩ .

<sup>(</sup>٢) ضعفاء العقيلي ٣/ ١٤ ، والجرح والتعديل ٥/ ٣٧٩ ـ ٣٨٠ .

<sup>(</sup>٣) الكامل ٥/ ١٩٣٠ ، وفيه: حوران، بالحاء، وكذا في «الجرح والتعديل» ٥/ ٣٨٠، وفيهما قول هشام بن يوسف: كان ضعيفاً يشبه القُصَّاص.

<sup>(</sup>٤) ذكر ابن عدي الخبر في «كامله» ٣/ ١٢٦٢ في ترجمة سويد بن عبد العزيز ولفظه: إن في جهنم رحى تطحن علماء السوء طحناً.

<sup>(</sup>٥) تهذيب الكمال ١٨/ ١٣٠ . له حديث عند الترمذي (٢١٣٨) باب ما جاء كل مولود يولد على الفطرة.

<sup>(</sup>٦) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» ٦/ ٢٤٥ من طريق علي المتُّوثي، بهذا الإسناد، وقال: غريب من حديث مالك، لم نكتبه إلا من حديث ابن أبي رجاء.

<sup>(</sup>٧) أخرجه القضاعي في «مسنده» (٧٢٢) من طريق على المتُّوثي، بهذا الإسناد. وذكر ابن حجر في «اللسان» ٥/٢٠٦ أن الدارقطني أورده في «غرائب مالك».

<sup>(</sup>۸) تاریخ بغداد ۳۲/۱۳ ـ ۳۶۳.

وقال أبو حاتم: صدوق متعبّد. وقال أحمد: صالح الحديث. وقيل: كان مرجئاً. وقال ابن الجنيد: ضعيف. وقال ابن حبان: روى عن نافع، عن ابن عمر نسخة موضوعة.

هكذا قال ابن حبان: يعتبر منه. وروى أحمد ابن أبي مريم عن يحيى: ثقة، يُظنُّ بالإرجاء.

وقال ابن عديّ: حدثنا ابن أبي عِصمة، حدثنا أحمد بن عبد الله بن قراب الحداد، حدثنا إبراهيم بن أبي منصور، حدثني عبد الله بن المغيرة بمصر، حدثنا عبد العزيز بن أبي روَّاد، عن نافع، عن ابن عمر، عن عمر: سمعتُ رسول الله عن يقول: "إنَّ بعض أوصياء عيسى ابن مريم حيُّ بالعراق، فإن أنتَ رأيتَه؛ فأقرئه منى السلام».

هذا من عيوب «كامل» ابن عدي؛ يأتي في ترجمة الرجل بخبر باطل، لا يكون حدَّث به قط، وإنما وُضع من بعده؛ فهذا خبر باطل وإسناد مظلم، وابن المغيرة ليس بثقة.

وأما ابن حبان فبالغ في تنقُّص عبد العزيز. وقال: كيف يكون التقيّ في نفسه من كان شديد الصلابة في الإرجاء، كثير البغض لمن انتحل السنن.

حدثنا أبو نُعيم عبد الملك، حدثنا عمر بن شبّة، حدثنا أبو عاصم قال: جاء عكرمة بن

عمار إلى عبد العزيز بن أبي روَّاد، فدقَّ الباب وقال: أين الضالَّ؟

وحدَّثنا السرَّاج، حدثنا الحسن بن الصباح، حدثنا مؤمَّل بن إسماعيل، سمعتُ فلاناً (۱) قال: قلت لعبد العزيز بن أبي روَّاد في الإيمان. قال: الإيمان واحد، ولكن يتفاضلون بالجنة (۲). قلت: أصحابُنا يقولون: الإيمان يزيدُ وينقص. قال: مَن أصحابُك؟ قلت: أيوب، ويونس، وابن عَوْن. فقال: لا أكثرَ الله في المسلمين حِزبهم.

ثم قال مؤمَّل: مات ابن أبي روَّاد وسفيان بمكة، فما صلَّى عليه، وعارض الجنازة، فذهب والناس يرونه، فلم يُصلِّ. وقال: أردتُ أن أُريَ الناس أنه مات على بدعة .

ثم أسند ابن حبَّان له حديثين منكرين: أحدهما لعبد الرحيم بن هارون \_ أحد التَّلْفَى \_ عنه، والآخر لزافر بن سليمان عنه. والعجب من عبد العزيز كيف يرى الإرجاء وهو من الخائفين الوَجِلين مع كثرة حجِّه وتعبُّده!

مات سنة تسع وخمسين ومئة، رحمه الله وسامحه (٣).

٤٨٤٨ ـ عبد العزيز بن سلمة. شيخ عِداده في التابعين. مجهول<sup>(٤)</sup> .

وكذا:

٤٨٤٩ ـ عبد العزيز بن زياد. عن قتادة (٥) .

<sup>(</sup>١) في «ضعفاء» العقيلي ٣/ ١٠ : خويل، وفي «المجروحين» ٢/ ١٣٧ : حويل.

<sup>(</sup>٢) وقع في (س): بالخير، وجاء في هامشها: «في الأصل: بالجنة».

<sup>(</sup>٣) ضعفاء العقيلي ٣/٦ ، والجرح والتعديل ٥/ ٣٩٤ ، والمجروحين ٢/ ١٣٦ ، والكامل ١٩٢٨ ، وتهذيب الكمال

<sup>(</sup>٤) الجرح والتعديل ٥/ ٣٨٣. قال ابن أبي حاتم: وجدَّتُه أُمُّ سلمة.

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق ٥/ ٣٨٢.

وكذا:

• ٤٨٥ ـ عبد العزيز بن صالح. عن ابن لهيعة (١). أما:

٤٨٥١ ـ ع: عبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون؛ فثقة مشهور. مدنى (٢).

١٨٥٢ ـ ت ق: عبد العزيز بن عبد الله النّر مَقِيّ الرازيّ. عن يحيى البكّاء وغيره.

قال أبو حاتم: منكر الحديث. روى عن يحيى البكَّاء عن ابن عمر ثلاثة أحاديث، أو أربعة منكرة (٣).

قصد العزيز بن عبد الله ، أبو وَهْب. عن هشام بن حسان. تكلّم فيه ابن عديّ وقال: هو القُرشيّ البصريّ. ثم ساق له أحاديث تُستنكر ، وقال: عامَّة ما يرويه لا يتابعه عليه الثقات (٤).

ابن عبد الله الأويسيّ المدنيّ، شيخ البخاريّ. ثقة (مع) (٥٠): عبد الله الأويسيّ المدنيّ، شيخ البخاريّ. ثقة (٨٥٧ جليل. روى عن مالك، وابن الماجشون، ونافع عن أبي يز ابن عمر الجُمحيّ. وعنه أبو حاتم، وخلق.

وثّقه أبو داود، وروى عن رجل عنه. ثم وجدتُ أنّي أخرجتُه في «المُغني» وقلت: قال أبو داود: ضعيف، ثم وجدت في «سؤالات» أبي عبيد الآجري لأبي داود: عبد العزيز الأويسي ضعيف<sup>(1)</sup>.

البخاريّ، وعمارة (٧) بن عُقبة الذي في الإسناد. وعمارة والمعنون عقبة الذي في الإسناد. قال البخاريّ: مجهول، والحديث منكر.

للحُنينيّ. فيه جهالة. وقيل: عبد الله الأصمّ. شيخ للحُنينيّ. فيه جهالة. وقيل: عبد العزيز بن محمد. روى عن ابن أبي الزناد، عن عبد الرحمن بن حَرْمَلة، عن ابن المسيّب، عن أبي هريرة مرفوعاً: "إنَّ الشيطان يهمُّ بالواحد وبالاثنين».

وبه: «لا يزال الناسُ بخيرٍ ما عجَّلوا الفِطْر ولم يؤخّروه تأخيرَ المشركين».

قال البزار: لم نسمعهما إلّا من ابن أبي الحنين (^).

**2007 ـ عبد العزيز بن عبد الخالق الكتّاني.** عن أبي يزيد القراطيسيّ. فيه لين، ولا أستحضر الساعة مَن غمزَه (٩).

- (٢) تهذيب الكمال ١٨/ ١٥٢ . وهذه الترجمة من المطبوع.
- (٣) الجرح والتعديل ٥/ ٣٨٦ ٣٨٧ ، وتهذيب الكمال ١٦٣ /١٨ . له حديث عند الترمذي (٢٤٧٨) وابن ماجه (٣٣٥٠) في الاقتصاد في الأكل.
  - (٤) الكامل ٥/ ١٩٣٠ \_ ١٩٣١ .
  - (۵) لفظة (صح) ليست في (س).
- (٦) تهذيب الكمال ١٦٠/١٨ ، والمغني ١/٣٩٨. ونقل ابن حجر في «تهذيبه» ٢/ ٥٨٩ توثيقه عن الدارقطني والخليلي، ونقل تضعيفه عن أبي داود.
  - (٧) في «اللسان» ٢٠٨/٥ : وعمار .
  - (٨) كشف الأستار (١٦٩٨)، وبيان الوهم والإيهام ٤/٤٠٤ ـ ٤٠٠ .
  - (٩) ذكر له ابن حجر في «اللسان» ٥/ ٢١٠ ـ ٢١١ حديثاً موضوعاً: «الباذنجان شفاء من كل داء».

<sup>(</sup>۱) قال ابن حجر في «اللسان» ٥/ ٢٠٧ : «الصواب: يروي عنه ابن لهيعة». وأورده ابن أبي حاتم ٥/ ٣٨٥ ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً.

٤٨٥٨ ـ عبد العزيز بن عبد الرحمن البالسيّ. عن خُصيف. اتَّهمه الإمام أحمد.

ومن بلاياه: لُوين، حدثنا عبد العزيز بن عبد الرحمن الجزري، عن خُصيف، عن مجاهد، عن أبي هريرة مرفوعاً: «مَن تقلَّد سيفاً في سبيل الله؛ قلَّده الله يوم القيامة وِشاحَين من الجنَّة، لا تقومُ لهما الدنيا وما فيها، إنَّ الله يباهي ملائكته بسيف الغازي ورُمحه وسلاحه..» الحديث.

وقال ابن حبَّان: كتبنا عن عمر بن سنان، عن إسحاق بن خالد البالسيّ، عنه، نسخةً شبيهاً بمئة حديث مقلوبة، منها ما لا أصل له، ومنها ما هو ملزق بإنسان، لا يحلُّ الاحتجاج به بحال.

وقال النسائيّ وغيره: ليس بثقة. وضرب أحمد بن حنبل على حديثه (١١).

**٤٨٥٩ ـ د: عبد العزيز بن عبد الملك دمشقيّ.** تفرَّد به أبو توبة الحلبيّ. عن عطاء الخُراسانيّ.

قال الأزديّ: متروك. وقال ابن القطّان: مجهول (٢).

2013 - عبد العزيز بن عبد الملك الشيباني الدمشقي الحافظ. سمع من الخشوعي وأكثر ؟ ورحل إلى العراق وخُراسان، وتعب. وقد تُكلِّم في نقله، فالله أعلم.

قال ابن النجَّار: قرأ بالروايات على الكنديّ، وسمع بأصبهان من عفيفة، وسمعت بقراءته ومعه كثيراً، وكانت قراءتُه صحيحةً مليحة منغَّمة، وكان لا يتحرَّى في الحديث، ونقل سماعات على «مسند» السرَّاج لشيوخنا، ثم طُولب بالأصل، فأحال على مواضع طُلبت فلم تُوجَد، واختلف كلامُه فتركنا رواية هذا المسند عمَّن نقل سماعهم، وشُوهد مرات يصلي بالناس بلا وضوء، وسرق كتب ابن السمعانيّ (٣).

قلت: عدم بنيسابور وقت استباحَتْها التتار في صفر سنة ثمان عشرة وست مئة .

وقرأت بخط السيف ابن المجد قال خالي: حدثني عبد العزيز بن هلالة، عنه، أنَّه أقرَّ أنه زوَّر الطبقة \_ يعني لزينب الشعرية \_ بجميع «فوائد» السرَّاج.

قال السيف: كان خالي لا يعتدُّ بما سمع بقراءته (٤).

٤٨٦١ ـ ق: عبد العزيز بن عُبيد الله بن حمزة ابن صُهيب. عن وَهْب بن كَيْسان، وشهر بن حَوْشَب. واو.

ضعَّفه أبو حاتم، وابن معين، وابن المدينيّ، وما روى عنه سوى إسماعيل بن عيَّاش<sup>(ه)</sup>.

 <sup>(</sup>۱) ضعفاء النسائي ص٧٧ ، وضعفاء العقيلي ٣/ ٥ ـ ٦ ، والجرح والتعديل ٥/ ٣٨٨ ، والمجروحين ٢/ ١٣٨ ـ ١٣٩ ،
 والكامل ٥/ ١٩٢٧ .

<sup>(</sup>۲) ضعفاء ابن الجوزي ۲/ ۱۱۰ ، وبيان الوهم والإيهام ۴۸/۳ ، وتهذيب الكمال ١٦٨/١٨ . له حديث عند أبي داود (٦١٦) في الإمام يتطوع في مكانه.

<sup>(</sup>٣) المستفاد من ذيل تاريخ بغداد ص١٦٥ \_ ١٦٦ .

<sup>(</sup>٤) قوله: قال السيف: كان خالى... من «اللسان» ٥/ ٢١٤ .

<sup>(</sup>٥) سؤالات ابن أبي شيبة ص١٥٣ ، وضعفاء العقيلي ٣/ ٢١ ، والجرح والتعديل ٥/ ٣٨٧ ، والكامل ٥/ ١٩٢٣ ، والكامل ٥/ ١٩٢٣ ، وتهذيب الكمال ١٨٠/ ١٧٠ . له حديث عند ابن ماجه (٥١٦) باب لا وضوء إلا من حدَث.

الصُّهَيْبيّ.

ضعَّفوه وتركه النسائيّ<sup>(۱)</sup>.

٤٨٦٣ ـ عبد العزيز بن عُقبة بن سَلَمة بن الأكوع. قال البخاريّ: لا يصحُّ حديثُه.

قلت: روى حاتم بن إسماعيل، عن يزيد بن عَمرو الأسلميّ، عن عبد العزيز قال: صلِّيتُ مع عبد الله بن رافع بن خَدِيج العصر وهو بالضَّريَّة، فأهلُ البادية يؤخِّرُون العصر... وذكر الحديث(٢).

٤٨٦٤ ـ ع (صح): عبد العزيز بن عُمر بن عبد العزيز بن مروان الأمويّ. وثّقه جماعة، وضعَّفه أبو مسهر وحدَه<sup>(٣)</sup>.

٤٨٦٥ ـ ت: عبد العزيز بن عمران الزُّهريّ المدني، وهو عبد العزيز بن أبي ثابت. عن جعفر ابن محمد، وأفلح بن سعيد. وعنه: إبراهيم بن المنذر، وأبو حُذافة السَّهميّ.

قال البخاريّ: لا يُكتب حديثُه. وقال النسائيّ وغيره: متروك. وقال عثمان بن سعيد: قلت

٤٨٦٢ ـ عبد العزيز بن عُبيد الله الحمصيّ. ليحيى: فابنُ أبي ثابت عبد العزيز بن عمران؛ ما وقيل: ابن عبد الله. عن وَهْب بن كيسان، أظنُّه حاله؟ قال: ليس بثقة، إنما كان صاحب شعر، وهو من ولد عبد الرحمن بن عوف.

أبو عبد الرحمن الأذْرَميّ: حدثنا عبد العزيز ابن عمران، عن إبراهيم بن إسماعيل، عن داود ابن الحُصين، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ: «مَنْ قال لرجل: يا مخنَّث، فاجلدوه عشرين».

أبو حُذافة السُّهميّ: حدثنا عبد العزيز بن عمران، عن معاوية بن عبد الله، عن الجَلْد بن أيوب، عن معاوية بن قُرَّة، عن أنس مرفوعاً: «لَمَّا تجلَّى للجبل؛ طارت لعظمته ستة أجبل، فوقعت ثلاثة بمكة: ثبير، وحِراء، وثُور. وثلاثة بالمدينة: أُحُد، ووِرْقَان، ورَضْوَى». سمعه المحامليّ منه (٤).

٤٨٦٦ \_ عبد العزيز بن عَمرو. عن جرير بن عبد الحميد. فيه جهالة. والخبر باطل، فهو الآفة

٤٨٦٧ ـ س: عبد العزيز بن عَيَّاش. شيخ

<sup>(</sup>١) ضعفاء النسائي ص٧١ ، وفيه: بن عبد الله.

<sup>(</sup>٢) التاريخ الكبير ٦/ ٢٣\_ ٢٤ ، وضعفاء العقيلي ٣/ ٣. ووقع في «التاريخ»: عبد الملك بن رافع، بدل: عبد الله بن رافع، ولعله خطأ ناسخ. والضَّريَّة: قرية عامرة قديمة في طريق مكة من البصرة إلى نجد. ينظر «معجم البلدان» ٣/ ٤٥٧ .

<sup>(</sup>٣) ضعفاء العقيلي ٣/ ١٨ ، وتهذيب الكمال ١٨/ ١٧٣ . وجاء في هامش (س) ما نصُّه: عبد العزيز بن عمر، ذكره الخطابي في إثر حديثه المسند؛ في الرجل يُسلم على يدي الرجل من المسلمين؛ قال: «هو أولى بمحياه ومماته»، بعد أن نقل عن أحمد تضعيف الحديث. ثم قال: وقال يعني أحمد: عبد العزيز راويه ليس من أهل الحفظ والإتقان، فاعرف ذلك. وقد ذكره ابن حبان في «الثقات» [وقال:] يخطئ، يعتبر حديثه إذا كان دونه ثقة.

<sup>(</sup>٤) التاريخ الكبير ٦/ ٢٩ ، وضعفاء النسائي ص٧٧ ، والجرح والتعديل ٥/ ٣٩٠ ، والمجروحين ٢/ ١٣٩ ، والكامل ٥/ ١٩٢٤ ، وتاريخ بغداد ١٠/ ٤٤٠ ، والموضوعات (٢٥٦)، وتهذيب الكمال ١٧٨/١٨ .

<sup>(</sup>٥) ذكر ابن الجوزي في «الموضوعات» (٦٢٩) أنه سرق الخبر: «ما في الجنة شجرة إلا مكتوب على كل ورقة: محمد رسول الله، أبو بكر...»

لابن أبي ذئب. لا يُعرف، عِدادُه في المدنييّن. مُقل (۱).

٤٨٦٨ ـ عبد العزيز بن فائد. عن الحكم بن أبان. مجهول<sup>(۲)</sup>.

٤٨٦٩ - عبد العزيز بن القاسم. عن مالك. قال الخطيب: مجهول.

قلت: أتى عن مالك بخبر كذب، لكن من رواية النضر بن طاهر، عنه، وهو هالك<sup>(٣)</sup> .

• ٤٨٧ ـ عبد العزيز بن قَيْس. عن عبد الله بن عُمر. وعنه ابنُه سِراج. مجهول.

قلت: وكذا ابنه. والظاهر أنه سُكين، لا سراج(1). وممن روى عن عبد العزيز المثنى بنُ دينار الأحمر، وآخر (٥). وقد ذكره ابن حبان في «الثقات»<sup>(٦)</sup>.

محمد الدراوردي. صدوق من علماء المدينة.

غيرُه أقوى منه. قال أحمد بن حنبل: إذا حدَّث من حفظه يهم. ليس هو بشيء. وإذا حدّث من كتابه فنعم. وقال أحمد أيضاً: إذا حدث من حفظه(٧) جاء ببواطيل(٨).

وأما ابن المديني فقال: ثقة ثبت. وقال أبو حاتم: لا يحتجّ به (٩). وقال يحيى بن معين: هو أثبتُ من فُليح. وقال أبو زُرعة: سيِّئ الحفظ. وقال معن بن عيسى: يصلحُ الدراورديّ أن يكون أمير المؤمنين.

قلت: روى عن صفوان بن سُليم، وأبي طُوالة، والقدماء. وعنه: إسحاق بن راهويه، ويعقوب الدورقتي، وخلق(١٠٠.

قرأت على أحمد بن هبة الله: عن عبد المعزّبن محمد، أخبرنا تميم المؤدّب، أخبرنا محمد بن عبد الرحمن، أخبرنا أبو أحمد الحاكم، أخبرنا أحمد بن محمد بن الحسين الماسرجسي، حدثنا ٤٨٧١ - خ قرنه، م ٤ : عبد العزيز بن إسحاق الحنظليّ، أخبرنا عبد العزيز بن محمد، حدثنا عُبيدالله، عن نافع، عن ابن عُمر، عن

<sup>(</sup>١) تهذيب الكمال ١٨/ ١٨٢، والرمز (س) منه، له حديث عند النسائي ٢/ ١٦١، في السجود في إذا السماء انشقَّت.

<sup>(</sup>٢) الجرح والتعديل ٥/ ٣٩٢.

<sup>(</sup>٣) ذكر ابن حجر في «اللسان» ٥/ ٢١٧ أن الخطيب أخرج الخبر من طريق صاحب الترجمة، عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر رفعه: «من قال لا إله إلا الله في كل يوم مئة مرة استقرع باب الجنة، وأمن وحشة القبر». وذكر ابن عبد البر نحوه في «التمهيد» ٦/ ٥٥ من طريق آخر، عن مالك، وقال: لا يرويه عن مالك من يوثق به، ولا هو معروف من حديثه، وهو حديث حسن تُرجى بركته إن شاء الله تعالى.

<sup>(</sup>٤) ذكر المصنف أيضاً في «المغنى» ١/ ٣٩٩ أنه سراج. والصواب سُكين، كما في المصادر.

<sup>(</sup>٥) هو حسن أبو خالد، كما في «تهذيب الكمال» ١٨٦/١٨ .

<sup>(</sup>٦) الجرح والتعديل ٥/ ٣٩٢ ، والثقات ٥/ ١٢٤ ، وتهذيب الكمال ١٨/ ١٨٥ . روى له البخاري في «القراءة خلف الإمام» وفي «الأدب».

<sup>(</sup>٧) من قوله: يهم... إلى هذا الموضع، ليس في (س)، واستُدرك في هامش (د).

 <sup>(</sup>A) في «الجرح والتعديل» ٥/ ٣٩٦ : إذا حدث من كتابه فهو صحيح، وإذا حدَّث من كتب الناس وهم.

<sup>(</sup>٩) قول أبي حاتم الذي في «الجرح والتعديل» ٥/ ٣٩٦ : محدّث.

<sup>(</sup>١٠) سؤالات ابن أبي شيبة ص١٢٧ ، والجرح والتعديل ٥/ ٣٩٥ ، وتهذيب الكمال ١٨٧/١٨ .

رسول الله ﷺ قال: «مَنْ أشرك بالله فليس بمُحْصَن»(۱).

قال الحاكم: لا أعلم حدَّث به غير إسحاق.

عبد العزيز بن محمد: عن سعد بن سعيد ـ وفيه لين ـ عن أبيه (٢)، عن عائشة مرفوعاً: «كسر عظم الميت ككسره حيّاً».

مات سنة سبع وثمانين ومئة.

٤٨٧٢ ـ عبد العزيز بن محمد بن زَبَالة المدنيّ. قال ابن حبَّان: يأتي عن المدنيين بالأشياء المعضلات، فبطل الاحتجاج به (٣).

2007 - ع: عبد العزيز بن المختار البصريّ الدبَّاغ. عن ثابت البُنانيّ، ومنصور. ثقة حجَّة، وما عرفت سبب قول ابن معين فيما سمعه يقول أحمد بن زهير: ليس بشيء(٤).

٤٨٧٤ ـ د: عبد العزيز بن مروان. والد عُمر الأمويّ، ملك الديار المصرية. عن أبي هريرة. وعنه: ابنه، وعُليّ بن رَباح.

وئَّقه ابن سعد، والنسائيّ<sup>(ه)</sup>.

٤٨٧٥ ـ عبد العزيز بن مسلم. شيخ. يروي عن بعض التابعين، فيه جهالة، وقوَّاه بعضهم. ولعله الآتي.

٤٨٧٦ ـ خ م د ت س<sup>(٦)</sup> (صح): عبد العزيز ابن مسلم القَسْمَلِيّ. بصريّ ثقة. قال العُقيليّ: في حديثه بعض الوهم.

قلت: هذه الكلمة صادقة الوقوع على مثل مالك وشعبة .

ثم ساق العُقيليّ له حديثاً واحداً محفوظاً قد خالفه فيه من هو دونه في الحفظ.

قال يحيى بن معين: عبد العزيز القَسْمَلِيّ لا بأس به. وقال أبو حاتم: صالح الحديث ثقة. وقال يحيى بن إسحاق السَّالَجِينيّ: سمعتُ منه، وكان من الأبدال. وقال العَقَديّ: كان من العابدين.

قلت: روى عن عبد الله بن دينار، وحُصين. وروى عنه خلق، منهم القَعْنَبيّ، وشيبان. ومات سنة سبع وستين ومئة (٧).

٤٨٧٧ ـ م ت ق: عبد العزيز بن المطلب بن عبد الله بن حَنْظب. عن أبيه. قال أبو حاتم: صالح الحديث، وأخرج له مسلم في الشواهد، لا الأصول. وذكره العُقيليّ في كتاب «الضعفاء»، وتعلَّق عليه بحديث انفرد به، رواه عبد الرحمن ابن مهديّ، عن عبد العزيز بن المطلب

<sup>(</sup>١) سنن الدارقطني (٣٢٩٥)، وسنن البيهقي ٨/ ٢١٦. قال الدارقطني: الصواب موقوف.

<sup>(</sup>٢) كذا في النسختين، وضبّب فوقها في (د)، ووقع بعدها في (س) بياض بقدر كلمة وضبّب فوقه. وهو إشارة إلى الخطأ في هذه اللفظة، فالصواب فيها: عن عمرة، وهي بنت عبد الرحمن، كما في «سنن» أبي داود (٣٢٠٧)، و«سنن» ابن ماجه (١٦١٧).

<sup>(</sup>٣) المجروحين ١٣٨/٢ . ولعله عبد العزيز بن الحسن بن زبالة (٤٨٤٠) كما ذكر ابن حجر.

<sup>(</sup>٤) تهذيب الكمال ١٩٥/١٨ ، وقد وثقه ابن معين فيما نقله عنه الكوسج. وجاء في هامش (س) ما نصُّه: وذكره ابن حبان في «الثقات» وما أدري لم أدخله هنا المؤلف.

<sup>(</sup>٥) طبقات أبن سعد ٥/ ٢٣٦ ، وتهذيب الكمال ١٩٧/١٨ . له حديث عند أبي داود (٢٥١١) باب في الجرأة والجبن.

<sup>(</sup>٦) الرموز (د ت س) من (تهذیب الکمال) ۲۰۲/۱۸ .

<sup>(</sup>٧) ضعفاء العقيلي ٣/ ١٧ \_ ١٨ ، والجرح والتعديل ٥/ ٣٩٤ \_ ٣٩٥ ، وتهذيب الكمال ١٨/ ٢٠٢ .

المخزوميّ، عن الأعرج<sup>(۱)</sup>، عن أبي هريرة مرفوعاً: «مَنْ أُريد مالُه ظلماً فقاتَل فقُتل، فهو شهيد».

قال أبو عبد الله الحاكم: هو صدوق، استشهد به مسلم في مواضع.

قلت: منها: عن سهیل، وعن صفوان بن سُلیم، وموسی بن عقبة. وعنه یعقوب بن إبراهیم ابن سعد، ومعن، وإسماعیل بن أبي أویس، وابن أبی فُدیك (۲).

وسئل عنه أبو داود فقال: لا أدري كيف حديثه. قلت: مات قريباً من سنة سبعين ومئة.

٤٨٧٨ ـ عبد العزيز بن أبي معاذ، شيخ حدَّث عنه مَسْلَمة بن الصَّلْت. مجهول (٣).

4۸۷۹ ـ عبد العزيز بن معاوية القرشيّ. صدوق إن شاء الله. حمل الناس عنه. وقال الحاكم أبو أحمد: روى عن أبي عاصم النبيل ما لا يُتابع عليه. وقال الدارقطنيّ: لا بأس به. قلت: توفي سنة أربع وثمانين ومئتين (٤).

. رير بن قال البخاريّ: لا يُعرف له سماع من عائشة. روى ثابت البُنانيّ، عن عبد الله بن رَباح، عنه (٥).

٤٨٨١ ـ عبد العزيز بن النعمان .عن شعبة، وغيره. وعنه الحسن الزعفراني، وعلى بن حرب.

حسن الحديث. وقال أبو حاتم: مجهول<sup>(١)</sup>. ٤٨٨٢ ـ عبد العزيز بن يحيى المدنيّ. عن مالك وغيره.

- (۱) كذا قال المصنف رحمه الله، وهو وهم منه. فالذي في «ضعفاء» العقيلي ۱۱/۳ عن محمد بن المثنى قال: ما سمعت عبد الرحمن بن مهدي يحدّث عن عبد العزيز بن المطلب المخزومي. ثم ساق العقيليّ الحديث المذكور من طريق أبي أويس عبد الله الأصبحي، عن عبدالعزيز بن المطلب، به. وقد أخرجه ابن ماجه (۲۰۸۲) من طريق أبي عامر العقدي، عن عبد الله بن الحسن، عن الأعرج، به. وأحرجه الترمذي (۱٤۱۹) من طريق أبي عامر العقدي أيضاً، عن عبد العزيز بن المطلب. وأخرجه أيضاً بإثر (۱٤۲۰) من طريق عبد الرحمن بن مهدي، عن سفيان، كلاهما (ابن المطلب وسفيان) عن عبد الله بن الحسن، عن إبراهيم بن محمد بن طلحة، عن ابن عمرو، بنحوه.
- (۲) كذا قال المصنف رحمه الله. وليس لابن أبي فُديك \_ وهو محمد بن إسماعيل \_ رواية عن صاحب الترجمة عند مسلم،
   إنما له رواية عنه عند الترمذي. ينظر «رجال صحيح مسلم» ١/ ٤٣٠ ، و «تهذيب الكمال» ٢٠٧/١٨ .
  - (٣) الجرح والتعديل ٥/ ٣٩٨.
- (٤) سؤالات الحاكم ص ١٣٠ ، وتاريخ بغداد ١٠٠ ٤٥٢ ـ ٤٥٣ ، وتاريخ دمشق ٢٦/٤٣ . وقد استدركه ابن حجر في «تهذيبه» ٢/ ٥٩٥ على المزي، لأن أبا داود روى له في «المراسيل». وجاء في هامش (س) ما نصّه: «ذكره ابن حبان في «الثقات»، وأسند عنه، عن أبي عاصم، حدثنا عزرة بن ثابت، عن علباء بن أحمر، عن أبي زيد الأنصاري قال: قال رسول الله ﷺ: «يؤمُّ القوم أقرؤهم لكتاب الله...» الحديث. ثم قال: قال أبو حاتم: هذا حديث منكر لا أصل له، ولعله أُدخل عليه، فحدَّث به، فأما غير هذا الحديث من حديثه، فيشبه حديث الأثبات. انتهى». وقد استكملتُ بعض ألفاظ الحاشية من «الثقات» ٨/ ٣٩٧ لأن جزءاً يسيراً من جانبها الأيمن غير مظهّر. ويجدر التنبيه على أن متن الحديث: «يؤمُّ القومَ أقرؤهم لكتاب الله...» صحيح، أخرجه مسلم (٢٧٣) من حديث أبي مسعود الأنصاري، .... الحديث: «يؤمُّ القومَ أقرؤهم لكتاب الله...» صحيح، أخرجه مسلم (٢٧٣) من حديث أبي مسعود الأنصاري، ...
  - (٥) التاريخ الكبير ٦/٦ ، وهو بصري كما في «المتفق والمفترق» ٣/ ١٥٥٠ .
  - (٦) الجرح والتعديل ٩/ ٣٩٨. وهو أبو الحسن القرشي المؤدِّب الموصلي، كما في «المتفق والمفترق».

كذَّبه إبراهيم بن المُنذر الحِزاميّ. وقال أبو حاتم: ضعيف.

وأما الحاكم فقال: صدوق لم يُتَّهم في روايته عن مالك. كذا قال بسلامة باطن.

وله عن سليمان بن بلال والليث والدراورديّ. حَدَّث عنه: سلمة بن شبيب، ومحمد بن أيوب ابن الضُّرَيْس، وموسى بن إسحاق الأنصاريّ، وصالح بن عليّ النوفليّ، وخلق.

قال البخاريّ: يضع الحديث. وقال ابن أبي حاتم: سمع منه أبي، ثم ترك حديثه.

وقال أبو زُرعة: لا يصدَّق؛ ذكرتُه لإبراهيم ابن المنذر فكذَّبه، وسألتُ أبا مصعب عنه وأنه يحدِّث عن سليمان بن بلال، فقال: كذب، أنا أكبر منه، ما أدركتُ سليمان.

وقال الحاكم: سمع منه أبو عمرو المُستملي بنيسابور سنة ثلاثين ومئتين .

وقال العُقيلي: يحدِّث عن الثقات بالبواطيل، فحدَّثنا محمد بن علي، حدثنا عبد العزيز بن يحيى، حدثنا الليث، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة قالت: كان لرسول الله على سرير مشبَّك بالبُرديّ، عليه كساء أسود، فدخل أبو بكر وعمر والنبيُّ عليه نائم عليه، فلما جلس رأيا أثر السرير في جنبه، فبكيا، فقال: «ما يُبكيكما؟» قالا: في جنبه، فبكيا، فقال: «ما يُبكيكما؟» قالا: نبكي يا رسول الله أنَّ هذا السرير قد أثَّر بجنبك نبكي يا رسول الله أنَّ هذا السرير قد أثَّر بجنبك خشونته، وكسرى وقيصر على فُرش الديباج! فقال: «إنَّ عاقبة كسرى وقيصر إلى النار، وعاقبة سريري هذا إلى الجنة».

هذا موضوع، لكنه رُوي شبهه بإسناد صالح قرأتُه على أبي الطاهر إسماعيل بن عبد الرحمن، أخبركم عبد الله بن أحمد الفقيه، أنه قرأ على شُهدة أنَّ أبا غالب الباقلانيّ أخبرها قال: أخبرنا أبو على بن شاذان، أخبرنا أبو سهل المَتُّوثيّ، حدثنا إسماعيل القاضي، حدثنا مسلم بن إبراهيم، حدثنا مبارك بن فَضالة، عن الحسن، عن أنس قال: دخلتُ على النبيِّ ﷺ وهو على سرير مرمول بشريط، وتحت رأسه مِرْفَقةٌ حَشْوُها لِيف، فدخل عليه ناس من أصحابه فيهم عُمر. قال: فاعوج النبي ﷺ اعوجاجة، فرأى عُمر أثر الشريط في جَنْب النبيِّ ﷺ، فبكي، فقال النبيُّ عَلَيْقُ: «ما يُبكيك؟» فقال: كسرى وقيصر يعيشان فيما يعيشان فيه وأنتَ على هذا السرير؟ فقال النبي ﷺ: «أما تَرْضَى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟» قال: بلي. قال: «فهو والله كذلك».

العُقيليّ: حدثنا محمد بن علي، حدثنا عبد العزيز بن يحيى، حدثنا الليث بن سعد، عن داود، عن بَصْرة بن أبي بَصْرة، عن أبي سعيد مرفوعاً: «اطلبوا الخير عند ذوي الرحمة، فتعيشوا في أكنافهم، ولا تطلبوها من الفسقة، فإنَّ فيهم سَخَطي»(١).

أخبرنا أحمد بن هبة الله، وزينب بنت كندي بقراءتي عن عبد المعزّ بن محمد، أخبرنا زاهر ابن طاهر، أخبرنا أبو سعد الكَنْجَروذيّ سنة اثنتين وخمسين وأربع مئة، أخبرنا أبو عَمرو بن حمدان سنة أربع وسبعين وثلاث مئة، حدثنا محمد بن زنجويه القشيريّ، حدثنا عبد العزيز بن يحيى، حدثنا الليث، عن ابن شهاب، عن

<sup>(</sup>۱) ضعفاء العقيلي ١٩/٣ ، والجرح والتعديل ٥/ ٤٠٠ وسؤالات مسعود السجزي ص١٣٢ ـ ١٣٣ ، وذكر المزي الترجمة في «تهذيبه» ٢١٨/١٨ ، تمييزاً. وينظر «مسند» أحمد (١٢٤١٧).

غُروة، عن عائشة، أنها كانت تغتسلُ مع رسول الله ﷺ من الإناء الواحد. فأما هذا فصحيح، إنما كتبتُه لعُلُوِّه (١٠).

الأصبغ البكّائي الحرّاني. عن عيسى بن يونس، الأصبغ البكّائي الحرّاني. عن عيسى بن يونس، وأبي إسحاق الفزاري. وعنه: أبو داود، وأبو زُرعة، وجعفر الفِرْيابي.

قال أبو حاتم: صدوق. وقال البخاريّ في «الضعفاء»: قال لي عبد العزيز بن يحيى: حدثنا عيسى، عن بَدْر بن خليل الأسدي، عن سَلْم بن عطيّة الفُقَيميّ، عن عطاء بن أبي رَباح، عن ابن عمر، سمعتُ النبيّ عليه يقول: «مِن إجلال الله على العباد إكرام ذي الشيبة المسلم، ورعاية القرآن لمن استرعاه الله إياه، وطاعة الإمام القاسط» ثم قال البخاريّ: لا يتابع عليه.

قلت: في إسناده سَلْم ضعيف، وقد رواه العُقيلي إسماعيل. مجهول (٥). عن عليّ بن الحسن الرازيّ، حدثنا أبو الأصبغ.

وقال أبو عَرُوبة: عبد العزيز بن يحيى بن يوسف مولى بني البكاء أبو الأصبغ قد رأيتُه يصبغ رأسه ولحيته.

مات سنة خمس وثلاثين ومئتين .

وقال ابن عدي في «الكامل» لا بأس برواياته (٢).

٤٨٨٤ ـ عبد العزيز بن يحيى، شيخ في أيام الثوريّ. مجهول (٣) .

أما

٤٨٨٥ ـ عبد العزيز بن يحيى بن عبد العزيز الكناني المكي الذي يُنسب إليه «الحيدة» في مناظرته لبشر المريسي، فكان يلقّب بالغول لدمامته.

ذكر داود الظاهري أنه صحب الشافعيّ مدة. روى عن ابن عُيينة وجماعة يسيرة. روى عنه أبو العَيناء، والحسين بن الفضل البجليّ، وأبو بكر يعقوب بن إبراهيم التيميّ. وله تصانيف.

قلت: لم يصع إسناد كتاب «الحيدة» إليه، فكأنه وُضع عليه. والله أعلم (٤).

**٤٨٨٦ ـ عبد العزيز،** شيخ لموسى بن إسماعيل. مجهول<sup>(ه)</sup>.

۱۹۸۷ عبد العزيز بن يزيد (۲) بن رُمانة. حدث عنه قدامة بن موسى.

قال البخاريّ: لا يصحُّ حديثه. رواه سليمان ابن بلال، عن عبد الملك بن قدامة، عن قدامة ابن موسى (٧).

.

<sup>(</sup>۱) متفق عليه، وينظر «مسند» أحمد (۲٤٠٨٩).

 <sup>(</sup>۲) ضعفاء العقيلي ٣/ ٢٠ ، والجرح والتعديل ٥/ ٣٩٩ ، والكامل ٥/ ١٩٣٠ ، وتهذيب الكمال ١٨/ ٢١٥ . وقول ابن
 عدي (آخر الترجمة) وقع في النسخة (د) في الترجمة التي بعدها ، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٣) ذكره المصنف أيضاً في «المغنى» ص٠٠٠، ولم أقف عليه، ولم يذكره ابن حجر في «اللسان».

<sup>(</sup>٤) تاريخ بغداد ١٠/ ٤٤٩ ، وذكره المزي في «تهذيبه» ١٨/ ٢٢٠ للتمييز. وسيذكر المصنف أن محمد بن الحسن بن أزهر الدعّاء (في ترجمته) هو الذي انفرد برواية كتاب الحيدة.

<sup>(</sup>٥) الجرح والتعديل ٥/ ٤٠٠.

<sup>(</sup>٦) في (د) يحيى، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٧) التاريخ الكبير ٦/ ٢٢ . وينظر «حلية الأولياء» ٥/ ١٩١ ـ ١٩٢ .

٤٨٨٨ ـ عبد العزيز. عن حُذيفة، لا يُعرف (١).

### [من اسمه عبد العظيم وعبد الغفار]

٤٨٨٨ ـ عبد العظيم بن حبيب. روى عن الزَّبيدي. قال الدارقطني: ليس بثقة.

قلت: ومن بلاياه ما رواه أبو سلمة عبد الرحمن ابن محمد الألهاني، حدثنا عبد العظيم بن حبيب ابن رَغْبَان، حدثنا أبو حنيفة، عن علي بن الأقمر، عن أبيه قال: قال رسول الله على: «المطعون شهيد، والغريب شهيد؛ ومن مات يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله شهيد» (٢).

٤٨٨٩ ـ عبد الغفار بن جابر. عن سفيان الثوريّ. كذَّبه أبو الفتح الأزدي، وأبو حاتم قبلَه (٣).

٤٨٩٠ ـ عبد الغفار بن الحسن، أبو خازم. عن سفيان الثوري (٤) من أهل الرملة.

قال الجُوزجانيّ: لا يغترّ به. وقال الأزديّ: كذاب (٥).

٤٨٩١ ـ عبد الغفار بن عبيد الله الكُرَيْزيّ. عن صالح بن أبي الأخضر.

قال البخاريّ: ليس بقائم الحديث.

قلت: روى عنه ابن وارة، وأبو حاتم، وقد لقى شعبة (٦).

٤٨٩٢ ـ عبد الغفار بن القاسم، أبو مريم الأنصاري، رافضيّ. ليس بثقة.

قال عليّ بن المدينيّ: كان يضع الحديث، ويقال: كان من رؤوس الشيعة. وروى عبَّاس عن يحيى: ليس بشيء. وقال البخاريّ: عبد الغفار ابن القاسم بن قيس بن قَهْد ليس بالقويّ عندهم.

أحمد بن صالح: حدثنا محمد بن مرزوق، حدثنا الحسين بن الحسن الفَزَاريّ، حدثنا عبد الغفار بن القاسم، حدثني عديّ بن ثابت، عن سعيد بن جُبير، عن ابن عباس قال: حدثني بُريدة، قال رسول الله عليٌّ مولى مَن كنتُ مولاه».

أبو داود: سمعت شعبة، سمعت سِماكاً الحنفي يقول لأبي مريم في شيء ذكره: كذبتَ والله.

أبو داود: حدثنا عبد الواحد بن زياد، سمعت أبا مريم يروي عن الحكم، عن مجاهد في قوله: ﴿ لَآذُكَ إِلَى مَعَادِ ﴾ قال: يردُّ محمداً ﷺ إلى الدنيا حتى يرى عمل أمته. قال عبد الواحد:

<sup>(</sup>١) تهذيب الكمال ٢٢٢/١٨ . له حديث عند أبي داود (١٣١٩) عن حذيفة، أنه على كان إذا حزبه أمر صلَّى.

<sup>(</sup>٢) علل الدارقطني ٩/ ٢٤١ . والحديث في «أسد الغابة» ١/ ١٣٢ ، وفيه زيادة: والنفساء شهيد.

<sup>(</sup>٣) ضعفاء ابن الجوزي ١١٢/٢.

<sup>(</sup>٤) من قوله: سفيان الثوري في الترجمة السابقة، إلى هذا الموضع سقط من (د). وقوله: أبو خازم، هو بالخاء المعجمة، ووقع في (س): بالحاء المهملة. وينظر «توضيح المشتبه» ٣/ ٢٠ .

<sup>(</sup>٥) الكامل ٥/ ١٩٦٥ ، وضعفاء ابن الجوزي ٢/ ١١٢ (وكنَّاه أبا رجاء) وفيهما قول الجوزجاني: لا يعتبر به، وكذا وقع في (س)، وجاء في هامشها ما نصّه: في الأصل: يُغترّ.

<sup>(</sup>٦) لم ترد هذه الترجمة في (د) و(س)، وهي بنحوها في «اللسان» ٥/ ٢٢٥ ـ ٢٢٦ ، وأثبتها من مطبوع الميزان، ووقع فيه: الكوثري، بدل الكريزي. و: روى عن ابن واره وأبي حاتم، بدل: روى عنه ابن واره وأبو حاتم. والتصويب من «الجرح والتعديل» ٦/ ٥٤ ، و «السير» ١٠/ ٤٣٧ .

فقلتُ له: كذبتَ. قال: اتَّقِ الله! تكذّبني! قال أبو داود: وأنا أشهد أن أبا مريم كذَّاب؛ لأني قد لقيتُه وسمعتُ منه، واسمه عبد الغفار بن القاسم.

وقال أحمد بن حنبل: كان أبو عُبيدة إذا حدثنا عن أبي مريم يضعُ الناسُ يقولون: لا نُريده. قال أحمد: كان أبو مريم يحدِّث ببلايا في عثمان.

وقال أبو حاتم والنسائيّ وغيرهما: متروك الحديث.

قلت: بقي إلى قريب الستين ومئة، فإنَّ عفَّان أدركه وأبَى أن يأخذ عنه.

حدَّث عن نافع، وعطاء بن أبي رباح، وجماعة، وكان ذا اعتناء بالعلم وبالرجال، وقد أخذ عنه شعبة، ولما تبيَّن له أنه ليس بثقة تركه (١).

8۸۹۳ ـ عبد الغفار بن مَيْسَرة. حدَّث عنه مبارك بن فضالة. مجهول<sup>(۲)</sup>.

٤٨٩٤ ـ عبد الغفار. شيخ<sup>(٣)</sup> مدنيّ. حدَّث عن سعيد بن المسيِّب. لا يُعرف، وكأنه أبو مريم؛ فإنَّ خبره موضوع<sup>(٤)</sup>.

## [من اسمه عبد الغفور]

2۸۹٥ ـ عبد الغفور، أبو الصَّبَّاح الواسطيّ. عن أبي هاشم الرُّمَّانيّ وغيره.

قال يحيى بن معين: ليس حديثه بشيء. وقال ابن حبَّان: كان ممَّن يضع الحديث. وقال ابن عديّ: عبد الغفور بن عبد العزيز أبو الصبَّاح الواسطيّ. ضعيف منكر الحديث.

حدثنا الحسين بن عبد الله القطان، حدثنا عامر بن سيّار، حدثنا أبو الصبّاح، عن عبد العزيز بن سعيد، عن أبيه، عن النبيّ على الله الإيمانُ والبُخل في قلب رجل (٥)، ومَن أوتي السماحة والإيمان فقد أوتي أخلاق الأنبياء».

قال ابنُ عديّ: وبهذا الإسناد اثنان وعشرون حديثاً حدَّثنا بها القطان.

محمد بن عَمرو بن حَنان: حدثنا بقية، حدثنا عبد الغفور الأنصاري، عن عبد العزيز الشامي، عن أبيه، عن النبي على قال: «طُوبَى لأهل السُّنَة والجماعة مِن أهل القرآن والذِّكْر»(1).

<sup>(</sup>۱) التاريخ الكبير ٦/ ١٢٢ ، والآحاد والمثاني (٢٣٥٩)، وضعفاء النسائي ص ٧١ ، وضعفاء العقيلي ٣/ ١٠١ ، والجرح والتعديل ٦/ ٥٣٠ ، والكامل ٥/ ١٩٦٤ .

<sup>(</sup>۲) الجرح والتعديل ٦/ ٥٤.

<sup>(</sup>٣) بعدها في (د): مجهول.

<sup>(</sup>٤) ضعفاء العقيلي ٣/ ١٠٠ وقال: مجهول بالنقل، وذكر خبره، وهو عن أبي هريرة مرفوعاً: «إن لله عند كل بدعة كيد بها الإسلام وأهلُه وليّ يذبّ عنه...»

<sup>(</sup>٥) في «الكامل» ٥/١٩٦٦ : في قلب رجل مؤمن أبداً.

<sup>(</sup>٦) التاريخ الكبير ٦/١٣٧ ، وضعفاء العقيلي ٣/١١٣ ، والجرح والتعديل ٦/ ٥٥ والمجروحين ١٤٨/٢ ، والكامل ٥/ ١٩٦٦ ، وتاريخ بغداد ١١/ ١٣٠ \_ ١٣١ .

خلف بن عبد الحميد السرخسيّ: حدثنا أبو الصبَّاح عبد الغفور بن سعيد<sup>(١)</sup> الأنصاريّ الواسطيّ، عن أبي هاشم، عن عكرمة، عن ابن عباس مرفوعاً: «لا شِغار في الإسلام».

أحمد بن عبد الأعلى: حدثنا عثمان بن مطر، عن عبد الغفور، عن عبد العزيز بن سعيد، عن أبيه، أنَّ رسول الله على قال: "إنَّ الله يمسخُ خلقاً كثيراً في البر والبحر، وإن الإنسان ليخلو(٢) بشيء من معصية فراراً من الناس، وهو بعين الله، فيقول الله: استهانة بي وفراراً من الناس. فيمسخُه، ثم يعيده يوم القيامة في صورة إنسان يقول: ﴿ كُمّا بَدَا كُمْ تَعُودُونَ ﴾ ثم يُدخله إنسان يقول: ﴿ كُمّا بَدَاكُمْ تَعُودُونَ ﴾ ثم يُدخله النار. أخرجه البخاري في كتاب "الضعفاء"، وحديثاً آخر.

## [من اسمه عبد الغني وعبد القاهر]

**٤٨٩٦ ـ عبد الغنيّ بن سعيد الثقفي.** حدَّث عنه بكر بن سهل الدمياطيّ وغيره.

ضعَّفه ابن يونس.

٤٨٩٧ - د ق: عبد المقاهر بن السري السري السري عن عبد الله بن كِنانة، وحُميد الطويل. ولحقه نصر بن على الجهضمي .

قال ابن معين: صالح. له في أبي داود وابن ماجه حديث واحد<sup>(٣)</sup>.

روى عنه سوى معاوية بن صالح الحضرمي.

٤٨٩٩ ـ عبد القاهر بن الفضل بن سهل بن بشر بن أحمد الإسفراييني، ثم الدمشقي.

قال الدُّبَيثيّ: ذكره ابن الأخضر بما لا تجوز الرواية عنه معه.

# [من اسمه عبد القدُّوس]

خنيس، أبو الجَهْم. سمع من حجَّاج بن أَرْطاة عن عامر بن عبد الله .

وذكره البخاريّ في كتاب «الضعفاء» فقال: لا يُعرف لحجَّاج سماع من عامر . وقال أبو حاتم: لا بأس به (3).

الشاميّ الدمشقي، أبو سعيد. عن عكرمة، الشاميّ الدمشقي، أبو سعيد. عن عكرمة، والشعبيّ، ومكحول، والكبار. وعنه: الثوريّ، وإبراهيم بن طَهْمان، وأبو الجَهْم، وعليّ بن الجَعْد، وإسحاق بن أبي إسرائيل، وخلق.

قال عبد الرزاق: ما رأيتُ ابن المبارك يُفصح بقوله: كذاب إلّا لعبد القدوس .

وقال الفلاس: أجمعوا على ترك حديثه. وقال النسائي: ليس بثقة .

وقال ابن عديّ أحاديثه منكرة الإسناد والمتن.

<sup>(</sup>١) كذا سماه الطبراني في «الكبير» (١٢٠٠٨). قال الخطيب: وقيل: عبد الغفور بن عبد العزيز.

<sup>(</sup>٢) في (د) و(س) و«اللسان» ٥/ ٢٣١ : وإن الاثنان (كذا) ليخلوان. والمثبت من «الإصابة» ٢٠٣/٤ ، و«الدر المنثور» . ٧٧ .

<sup>(</sup>٣) المجرح والتعديل ٧/ ٥٧ ، وتهذيب الكمال ٢٣٣/١٨ . وحديثه عند أبي داود (٥٢٣٤)، وابن ماجه (٣٠١٣) في قول الرجل: أضحك الله سنَّك.

<sup>(</sup>٤) التاريخ الكبير ٦/ ١٢١ ، والجرح والتعديل ٦/ ٥٦ ، وتهذيب الكمال ١٨/ ٢٣٥ .

إسحاق بن أبي إسرائيل وغيره؛ قالا: حدثنا عبد القدُّوس، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال رسول الله ﷺ: "يا إخواني، تناصحوا في العلم، ولا يكتم بعضكم بعضاً(١)، فإنّ الله سائلكم عنه».

«الجعديات» فيها: أخبرنا عبد القدوس، عن أبي الأشعث الصنعاني: عن شدّاد بن أوس مرفوعاً: «مَنْ قرض بيت شِعر بعد العشاء (٢) لم يقبل له صلاة حتى يصبح».

ابن أبي عمر العَدَنيّ: حدثنا عبد القدوس بن حبيب، عن عكرمة، عن ابن عباس مرفوعاً: «ما مِن مسلم يُصبح ووالداه عليه ساخطان إلّا كان له بابان من النار، وإنْ كان واحد فواحد (٣)».

29.۲ - ع (صح): عبد القدوس بن الحجَّاج، أبو المغيرة الخولاني الحمصيّ. عن الأوزاعيّ، وصفوان بن عَمرو، والكبار. وعنه: أحمد، والبخاريّ، وخلق.

وثَّقه العجلي، والدارقطنيّ وغيرهما، وأخطأ في إيداعه «كتاب الضعفاء» بعضُ الجهلة.

وقال أبو حاتم: صدوق يُكتب حديثُه. وقال النسائي: ليس به بأس.

مات أبو المغيرة سنة اثنتي عشرة ومئتين (٤).

29.۳ عبد القُدوس بن عبد القاهر .عن ابن أبي ذئب (٥). لا يُعرف، والخبر باطل، بل له أكاذيب وضعها على عليّ بن عاصم تبيَّنتُ ذلك. ومن أشرّها: أخبرنا عليّ بن عاصم، عن حُميد، عن أنس مرفوعاً: «مَن أكل الطين فقد أكل لحم أبيه آدم، واغتسل به)(١).

## [من اسمه عبد الكبير وعبد الكريم]

\$ 4.6 ـ عبد الكبير بن محمد، أبو عُمير. عن سليمان الشاذكونيّ. متَّهم بالكذب(٧).

**1908 \_ عبد الكريم بن الجُرَّاح. عن يونس بن** أبي إسحاق. قال الأزديّ: ضعيف مجهول (<sup>(A)</sup>.

<sup>(</sup>١) بعدها في «الجامع لأخلاق الراوي» (١٤٩٠): فإن خيانة الرجل في علمه أشدّ من خيانته في ماله.

<sup>(</sup>٢) في (الجعديات) (٣٤٩٢): العشاء الآخرة.

<sup>(</sup>٣) ضعفاء النسائي ص ٧٠ (وفيه قوله: متروك)، والجرح والتعديل ٢/ ٥٥ \_ ٥٦ ، والمجروحين ٢/ ١٣١ ، والكامل ٥/ ١٩٨١ ، وتاريخ بغداد ١٢٦/١١ ، وتاريخ دمشق ٤٣/ ٧٤ . وجاء في هامش (س) ما نصّه: عبد القدُّوس [ذكره] مسلم في مقدمة «صحيحه» [مع] غيره. فقال عقب ذلك الشيخ محيي الدين: هؤلاء الجماعة المذكورون كلهم متهمون متروكون، لا يُتشاغل بأحد منهم لشدة ضعفهم وشهرتهم بوضع الحديث... وذكر ابن الجوزي عن ابن حبان أنه كان يضع الحديث. وينظر «شرح صحيح مسلم» ١/ ٥٥ .

<sup>(</sup>٤) ثقات العجلي ص٣٠٧ ، والجرح والتعديل ٦/٦٦ ، وتاريخ دمشق ٨٣/٤٣ ، وتهذيب الكمال ١٨/٧٣٧.

<sup>(</sup>٥) ذكر ابن حجر في «اللسان» ٥/ ٢٣٦ أنه يروي عن ابن أبي ذئب بواسطة استناداً إلى حديث أخرجه ابن عدي في «الكامل» ٥/ ١٧٢٧ (في ترجمة عمار بن مطر).

<sup>(</sup>٦) ذكره ابن عدي في «الكامل» ٥/ ١٨٣٧ في ترجمة على بن عاصم، وسيكرر المصنف الخبر في ترجمته أيضاً.

 <sup>(</sup>٧) الكامل ٣/ ١١٤٥ (ترجمة سليمان الشاذكوني) في حديث امن ربّى صبيًا حتى يقول لا إله إلا الله، لم يحاسبه الله.
 وقال ابن الجوزي في اضعفائه، ٢/ ١١٣: اتهمه ابن عدي بوضع الحديث.

<sup>(</sup>٨) ضعفاء ابن الجوزي ٢/ ١١٤.

**١٩٠٦ ـ ق: عبد الكريم بن رَوْح.** عن سفيان الثوريّ. مجهول.

وقال غير أبي حاتم: متروك الحديث. وقال ابن حبَّان: يُخطئ ويخالف (١).

٤٩٠٧ ـ د: عبد الكريم بن عبد الله بن شقيق العُقيليّ. عن أبيه. لا يُعرف. تفرَّد عنه بُديل بن ميسرة (٢).

**١٩٠٨ ـ عبد الكريم بن عبد الله.** بن القاسم بالبصرة (٧). ابن محمد. وعنه أبو داود الطيالسيّ. مجهول (٣).

محمد، أبو معشر الطَّبَريّ المقرئ، صاحب التصانيف. روى القراءات عن أبي القاسم الزيديّ، وأبي عبد الله الكارزيني (٤)، وابن نفيس؛ وحدَّث عن جماعة، وجاور بمكة، وأقرأ الناس دَهْراً. تُكلِّم في سماعه من ابن نظيف الفرَّاء (٥).

**٤٩١٠ ـ عبد الكريم بن عبد الكريم.** قال أبو حاتم الرازيّ: حديثُه يدلُّ على الكذب<sup>(١)</sup>.

٤٩١١ ـ عبد الكريم بن أبي عُمير الدَّهَان. عن الوليد بن مسلم. فيه جهالة، والخبر منكر.

**٤٩١٢ ـ عبد الكريم بن أبي العَوْجاء،** خال مَعْن بن زائدة. زنديق معثَّر.

قال أبو أحمد بن عديّ: لما أُخذ لتُضربَ عنقه قال: لقد وضعتُ فيكم أربعة آلاف حديث أحرّم فيها الحلال، وأحلّل فيها الحرام.

قتله محمد بن سليمان العبَّاسي الأمير بالبصرة (٧).

**٤٩١٣ ـ عبد الكريم بن كيسان.** من المجاهيل. وحديثُه منكر. ذكره العُقيليّ.

أبو عاصم العبادانيّ: حدثنا عبد الكريم بن كيسان، عن سويد بن عُمير (^^)، قال رسول الله على: «حوضي أشربُ منه يوم القيامة، ومَن اتبعني من الأنبياء، ويبعث الله ناقة ثمود لصالح، فيحلبها فيشربها والذين آمنوا معه حتى يوافي بها الموقف ولها رُغاء، وابنتي فاطمة على العُضباء وأنا على البُراق». رواه العُقيلي، حدثنا

- (۱) الجرح والتعديل ٦/ ٦٦ ، والثقات ٨/ ٤٢٣ ، وتهذيب الكمال ١٨/ ٢٤٩ ، له حديث عند ابن ماجه (٣٩٢) باب الرجل يستعين على وضوئه.
- (٢) تهذيب الكمال ١٨/ ٢٥١. له حديث عند أبي داود (٤٩٩٦) وفيه: عبد الكريم، عن عبد الله بن شقيق، عن أبيه. قال المزي في «تهذيب الكمال» ١٤/ ٤٣٤ (ترجمة عبد الله بن أبي الحمساء): الصواب: عبد الكريم بن عبد الله بن شقيق، عن أبيه.
  - (٣) الجرح والتعديل ٦/ ٦٠ .
  - (٤) هو محمد بن الحسين بن محمد. معرفة القراء ٢/ ٧٥٦ ، وتحرفت نسبته في (س) إلى: الكازروني.
  - (٥) معرفة القراء الكبار ٢/ ٨٢٧\_ ٨٣٠ . وابنُ نظيف: هو محمد بن الفضل أبو عبدالله المصري الفَرَّاء. السير ١٧/ ٤٧٦ .
    - (٦) الجرح والتعديل ٦/ ٦٢ .
    - (۷) ينظر «كامل» ابن عدي ٢/ ٦٧٦ ، و «الموضوعات» ١٨/١ ، و «كامل» ابن الأثير ٦/٧.
- (A) كذا سماه المصنف نقلاً عن العقيلي ٣/ ٦٤ ، وضُبِّب عليه في (د). وأخرجه من طريقه ابن الجوزي في «الموضوعات» (١٧٩٣). غير أن ابن حجر ذكر في الإصابة ٣/ ٣٠١ (القسم الأول من حرف السين) أن ابن فتحون سماه سويد بن عامر، ثم ذكره في القسم الرابع منه، وبيَّن أنه لا صحبة له.

أبو عاصم.

قلت: هو موضوع. والله أعلم.

٤٩١٤ ـ ع (صح): عبد الكريم بن مالك خيار الناس (٣). الجزريّ. من العلماء الثقات في زمن التابعين. توقّف في الاحتجاج به ابن حبّان، وذكره صاحب «الكامل» فنقل في ترجمته أنَّ سفيان بن عُيينة قال لأبي الأصبغ عبد العزيز: يا بكَّائي، ما كان عندكم أثبت من عبد الكريم، ما كان علمه إلّا سألتُ وسمعت.

> معمر: عن عبد الكريم الجزريّ قال: كنتُ أطوف مع سعيد بن جبير، فرأيت أنس بن مالك، وعليه مِطْرَف خَزّ.

> وروى عثمان بن سعيد عن يحيى: ثقة

وقال ابن عدى: إذا روى عنه ثقة فحديثه مستقيم. وقال ابن معين: أحاديثه عن عطاء رديّة. يحدثان عن عبد الكريم المعلم.

وقال ابن حبَّان: صدوق، لكنه ينفرد عن الثقات بالأشياء المناكير، فلا يعجبني الاحتجاج بما انفرد به، وهو ممن أستخير الله فيه.

قلت: قد قفز القنطرة، واحتجَّ به الشيخان، وثبَّته أبو زكريا. وقال أبو أحمد الحاكم: ليس بالحافظ عندهم(٢).

الجُرجاني. قاضي جُرجان؛ هرب من القضاء أمية، وليث بن أبي سُليم، فتركتُه.

صالح بن شعیب، حدثنا أمیة بن بسطام، حدثنا وجاور بمكة. روى عن ابن جریج، وثور بن يزيد. وعنه: قُتيبة، والشافعيّ.

قال ابن حبَّان في «الثقات»: كان مرجئاً من

٤٩١٦ ـ عبد الكريم بن محمد بن طاهر الصنعاني.

قال الحسن بن عليّ البصريّ: قدم إلينا وحدثنا عن محمد بن المقرئ. ليس بالمرضيّ (٤).

٤٩١٧ \_ خت م تبعاً ت س ق: عبد الكريم ابن أبى المخارق، أبو أمية، واسم أبيه قيس -فيما قيل - البصري المعلم. روى عن الحسن، وطاوس. وعنه: الثوريّ، ومالك، وجماعة.

قال معمر: قال لى أيوب: لا تحمل عن عبد الكريم أبي أمية فإنه ليس بشيء.

وقال الفلاس: كان يحيى وابن مهدي لا

وروى عثمان بن سعيد عن يحيى: ليس بشيء. وقال أحمد بن حنبل: قد ضربتُ على حديثه، هو شبه المتروك. وقال النسائي والدارقطنيّ: متروك.

الحميديّ: حدثنا سفيان، قلت لأيوب: يا أبا بكر، مالكَ لَمْ تُكثر عن طاوس؟ قال: أتيتُه 2910 ـ ت: عبد الكريم بن محمد الأسمع منه، فرأيتُه بين ثقيلين: عبد الكريم أبي

<sup>(</sup>١) قول يحيى: ثقة ثبت، وقع في «تهذيب الكمال» ١٨/ ٢٥٥ من رواية معاوية بن صالح.

<sup>(</sup>٢) الجرح والتعديل ٦/ ٥٨ ـ ٥٩ ، والمجروحين ٢/ ١٤٥ ، والكامل ٥/ ١٩٧٩ ، وتاريخ دمشق ١١٢ /٤٣ ، وتهذيب الكمال ١٨/ ٢٥٢.

<sup>(</sup>٣) الثقات ٨/ ٤٢٣ ، وتهذيب الكمال ١٨/ ٢٥٨ ، والرمز (ت) منه، له حديث عند الترمذي (١٨٤٦) في الوضوء قبل الطعام وبعده.

<sup>(</sup>٤) سؤالات حمزة ص٢٣٩.

متابعة، وهذا يدلُّ على أنه ليس بمطَّرح.

قال أبو عمر بن عبد البَرّ: بصريّ، لا يختلفون في ضعفه، إلّا أنَّ منهم مَن يقبلُه في غير الأحكام خاصة، ولا يحتجّ به، وكان مؤدِّب كُتَّاب، حسن السَّمت، غرَّ مالكاً منه سَمْتُه، ولم يكن مِن أهل بلده فيعرفَه، كما غرَّ الشافعيَّ من إبراهيم بن أبي يحيى (١) حِذْقُه ونباهتُه، وهو أيضاً مُجمع على ضعفه ولم يخرج مالك عنه حُكماً، بل ترغيباً وفضلاً.

قال أبو الفتح اليَعْمُريّ (٢): لكن لم يخرج مالك عنه إلّا الثابت من غير طريقه: «إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، ووضع اليمني على اليُسرى في الصلاة، وقد اعتذر لما تبيَّن أمره. وقال: غرَّني بكثرة بكائه (٣) في المسجد. أو نحو هذا.

وقد مات هو وعبد الكريم الجزريّ في عام سبعة وعشرين ومئة، واشتركا في الرواية عن سعيد بن جُبير، ومجاهد، والحسن، وروى

قلت: وقد أخرج له البخاريّ تعليقاً، ومسلم عنهما الثوريّ، وابن جُريج، ومالك، فقد يشتبهان في بعض الروايات(٤).

٤٩١٨ ـ عبد الكريم بن هلال. لا يُدرى من

٤٩١٩ ـ وعبد الكريم بن هارون. عن مالك ابن أنس.

ضعَّفهما أبو الفتح الأزديّ. إلَّا أنَّ ابن هارون قد روی عنه أبو حاتم<sup>(٦)</sup>.

٤٩٢٠ ـ عبد الكريم الجزريّ. عن هشام بن عروة. متأخّر. ولا يعرف مَن هو. وتركه الأزديّ<sup>(٧)</sup>.

مكرر ٤٩٢٠ ـ عبد الكريم الخرّاز .عن جابر الجعفي. قال الأزدي: واهي الحديث جدًّا (^^).

٤٩٢١ ـ عبد الكريم، شيخ للوليد بن صالح، أراه الخرَّاز. قال أبو حاتم: كان يكذب(٩).

٤٩٢٢ ـ عبد الكريم بن يعفور الخرَّاز. هو المذكور.

<sup>(</sup>١) سلفت ترجمته برقم (١٧٥).

<sup>(</sup>٢) في هامش (د): «هو ابن سيِّد الناس». قلت: وهو محمد بن محمد بن محمد بن أحمد بن سيِّد الناس الأندلسي المصري، الشافعي الحافظ الأديب. توفي سنة (٧٣٤). المعجم المختص ص٢٦٠ ـ ٢٦١ .

<sup>(</sup>٣) في (د): جلوسه.

<sup>(</sup>٤) ضعفاء النسائي ص٧٣ ، وضعفاء العقيلي ٣/ ٦٢ ، والجرح والتعديل ٦/ ٥٩ ، والمجروحين ٢/ ١٤٤ ، والكامل ٥/ ١٩٧٦ ، وضعفاء الدارقطني ص١٢٤ ، والتمهيد ٢٠/ ٦٥ ، وتهذيب الكمال ١٨/ ٢٥٩ . وينظر «التاريخ الكبير» ٦/ ٨٨ .

<sup>(</sup>٥) ضعفاء ابن الجوزي ٢/ ١١٤.

<sup>(</sup>٦) الجرح والتعديل ٦/ ٦٣ ، وضعفاء ابن الجوزي ٢/ ١١٤ . قال أبو حاتم: كتبتُ عنه ولا أخبر أمره، ومقدار ما كتبت عنه صحاح.

<sup>(</sup>V) قال ابن حجر في «اللسان» ٥/ ٢٤٤ : أظنه الذي بعده. يعني الخراز.

<sup>(</sup>٨) ضعفاء ابن الجوزي ١١٣/٢ . قال ابن حجر: هو عبد الكريم بن عبد الرحمن الخراز. ثم ذكر أن نوفل بن سليمان أحد الضعفاء وهم فنسبه الجزري.

<sup>(</sup>٩) الجرح والتعديل ٦/ ٦٢ .

قال أبو حاتم: من عُتُق الشيعة (١).

٤٩٢٣ ـ عبد الكريم. عن الحسن البصري. وعنه محمد بن سلَّام. مجهول (۲).

مكرر ٤٩٢١ ـ عبد الكريم. شيخ. روى عنه إسحاق بن موسى الخطمي مجهول (٣).

#### [من اسمه عبد اللطيف وعبد المتعالى]

٤٩٢٤ ـ عبد اللطيف بن المبارك بن أحمد ابن النرسى البغداديّ الصوفى الجوَّال، نزيل المغرب. حدَّث بالصحيح عن أبي الوقت، وذكر أنه وُلد قبل الأربعين وخمس مئة. حطَّ عليه أبو ويروي المناكير عن المشاهير. العبَّاس النباتي، وضعَّفه محمد بن سعيد الطرَّاز، وأخذ عنه ابن مَسْديّ (٤).

> ٤٩٢٥ \_ خ: عبد المتعالى بن طالب(°). شيخ بغداديّ. عن أبي عَوانة، وابن وَهْب. وعنه: أحمد، والبخاري، وعَبْدَان الأهوازي.

روى عبد الخالق بن منصور عن ابن معين: ثقة. وإنما ذكرتُه لأنَّ ابن عديّ ذكره في «كامله»، ولم يقل فيه كبير شيء، بل ذكر أن عثمان بن سعيد سأل ابن معين عن حديث له عن ابن وقال الدارقطني: لا يحتجُّ به، ويُعتبر به.

وهب، فقال: ليس هذا بشيء. وقد قال عثمان: سألتُ ابن معين عن عبد المتعالى فقال: ثقة، أو قال: صدوق. شكَّ عثمان (٢٠).

#### رمن اسمُه عبد المجيد،

٤٩٢٦ \_ م<sup>(٧)</sup> ٤: عبد المجيد بن عبد العزيز ابن أبي روَّاد. صدوق مرجئ كأبيه. وثَّقه الإمام يحيى بن معين وغيره. وقال أبو داود: ثقة داعية إلى الإرجاء. وقال ابن حبان: يستحق الترك، منكر الحديث جداً؛ يقلب الأخبار،

وقيل: إنه هو أُدخل أباه في الإرجاء، وروى عن ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس: القدريَّة كفر، والشيعة هلكة، والحروريَّة بدعة، وما نعلم الحقُّ إلَّا في المرجئة.

وهذا موضوع. رواه عنه عصام بن يوسف البلخي. قلت: لم يوصله ابن حبان بنفسه، فأحسبه موضوعاً على عصام.

قال أبو حاتم: ليس بالقوي، يُكتب حديثُه.

<sup>(</sup>١) المصدر السابق ٦/ ٦٦ ، وفيه: الجعفي: وليس فيه: الخراز. وذكر ابن حجر في «اللسان» ٥/ ٢٤٥ أن هذا ليس عبد الكريم الخراز كما ظن الذهبي، فإن اسم والد الخرَّاز عبد الرحمن.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٣) قال ابن حجر في «اللسان» ٧٤٦/٥ : هو شيخ الوليد بن صالح المتقدّم فقد ذكر ابن أبي حاتم أن إسحاق والوليد رويا عنه. ولم يقل: مجهول. ا هـ. قلت: فيه قوله: كان يكذب. انظر «الجرح والتعديل» ٦/ ٦٢.

<sup>(</sup>٤) السير ٢٢/ ٢٩٢ ـ ٢٩٣ . وذكر المصنف ثمة أنه مات بمراكش سنة (٦٢٣) وله نيّف وثمانون سنة.

<sup>(</sup>٥) قبلها في «اللسان» ٩/ ٣٦١ : صح، وتعنى العمل على توثيق صاحب الترجمة.

<sup>(</sup>٦) تاريخ عثمان الدارمي ص١٨٧ \_ ١٨٨ ، والجرح والتعديل ٦/ ٦٨ ، والكامل ٥/ ١٩٨٥ ، وتاريخ بغداد ١١/ ١٣٤ ، وتهذيب الكمال ١٨/ ٢٦٧.

<sup>(</sup>٧) قال المزي في «تهذيب الكمال» ١٨/ ٢٧٦ : روى له مسلم مقروناً بغيره. ١ هـ. قلت: حديثه عند مسلم (١٢٢٩): (١٧٩) في الحج مقرون بهشام بن سليمان المخزومي.

وقال أحمد بن أبي مريم عن ابن معين: ثقة. يروي عن قوم ضعفاء. قال: وكان أعلم الناس بحديث ابن جريج، وكان يُعلن الإرجاء، وسمع من معمر. وقال البخاريّ: كان الحميديّ يتكلّم فيه.

هارون بن عبد الله قال: ما رأيتُ أحداً أخشع من وكيع، وكان عبد المجيد أخشع منه.

وقال أحمد: لا بأس به، وفيه غُلوٌ في الإرجاء؛ يقول: هؤلاء الشُكّاك.

[قال البخاريّ: في حديثه بعضُ الاختلاف، ولا يُعرف له خمسةُ أحاديث صحاح. وقال سَلَمة ابن شبيب: كنت عند عبد الرزاق، فجاءنا موتُ عبد المجيد بن أبي روَّاد في سنة ستّ ومئتين. وقال عبد الرزاق: الحمد لله الذي أراح أمَّة محمد من عبد المجيد (1).

وقال عبَّاس بن مصعب في «تاريخ مَرْو»: جاور عبد المجيد مع أبيه بمكة، وسمع كتب ابن جريج وغيره من المشايخ، وكان صاحب عِبادة، نُقم عليه قوله: الإيمان قول.

وقال ابن معين: كان عبدُ المجيد أصلح كُتُبَ ابنِ عُلَيَّة عن ابن جريج، فقيل ليحيى: كان عبدُ المجيد بهذا المحلّ فقال: كان عالماً بكُتُب ابن جُريج، إلّا أنه لم يكن يبذل نفسه للحديث.

ونُقم على عبد المجيد أنه أفتى الرشيد بقتل وكيع، والحديث حدثناه قتيبة، حدثنا وكيع، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن عبد الله البهي (٢)،

أنَّ رسول الله ﷺ لما مات لم يُدفن حتى رَبَا بطنُه، وانْثَنَتْ خنصراه.

قال قتيبة: حدث به وكيع بمكة وكان سنة حجَّ فيها الرشيد، فقدموه إليه، فدعا الرشيد سفيانَ بن عُيينة وعبدَ المجيد، فأمَّا عبدُ المجيد فقال: يجب أن يُقتل، فإنه لم يرو هذا إلّا وفي قلبه غِشٌ للنبي عَيْد. فسأل الرشيدُ سفيان، فقال: لا يجب عليه القتل؛ رجلٌ سمع حديثاً فرواه، والمدينة شديدة الحرّ، توفي النبيُ عَيْد يوم الاثنين، فتُرك إلى ليلة الأربعاء، فمن ذلك تغيّر.

قلت: النبيُّ عَيَّ سيِّد البشر، وهو بَشَر يأكلُ ويشربُ وينام، ويقضي حاجته، ويمرض ويتداوَى، ويتسوَّك ليطيِّب فمه، فهو في هذا كسائر المؤمنين، ولما مات ـ بأبي هو وأمِّي عَيْ له عمل به كما يُعمل بالبَشَر من الغسل والتنظيف، والكَفَن واللَّحد والدفن، لكن ما زال طيبًا مطيبًا، حيّاً وميّتاً، وارتخاءُ أصابعه المقدسة وانثناؤها ورَبُو بطنه؛ ليس معنا نصُّ على انتفائه، والحيُّ قد يحصل له ربح وينتفخ منه جوفُه، فلا يُعَدُّ هذا له يَا كَان قد وقع ـ عيباً؛ وإنما معنا نصُّ على أنه لا يَبْلى، وأنَّ الله حرَّم على الأرض أن تأكل المعض الشهداء عليهم السلام (٣)، بل ويقع هذا لمعض الشهداء عليهم السلام (٣)، بل ويقع هذا لمعض الشهداء عليهم السلام (٣)، بل ويقع هذا

أمّا مَن روى حديث عبد الله البهيّ ليغضّ به مِن منصب رسول الله على فهذا زنديق، بل لو روى الشخص حديث أنّ النبيّ على سُحر<sup>(3)</sup>،

<sup>(</sup>۱) من قوله: قال البخاري... إلى هذا الموضع، ليس في (د) و(س)، وهو من المطبوع نقلاً عن طبعة هندية. ولم أقف على قول البخاري المذكور، والذي في المصادر قوله: «كان يرى الإرجاء، وكان الحميدي يتكلم فيه».

<sup>(</sup>٢) ضبِّب عليه في النسختين، إشارة إلى الانقطاع؛ عبد الله البهيِّ تابعيّ، والخبر مرسل.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد (١٦١٦٢)، وأبو داود (١٠٤٧) من حديث أوس بن أبي أوس ﷺ .

<sup>(</sup>٤) ينظر صحيح البخاري (٥٧٦٣)، وصحيح مسلم (٢١٨٩).

كم صلَّى! يقصد بقوله شَيْنه ونحو ذلك؛ كفر؛ فإنَّ النبيَّ ﷺ قال: «إنما أنا بشر أَنْسَى كما تنسون» (١) فالغلوُّ والإطراء منهيٌّ عنه، والأدب فيها طَرْفةَ عين». والتوقير واجب، فإذا اشتبه الإطراء بالتوقير توقُّف العالم وتورَّع، وسأل مَن هو أعلم منه حتى يتبيَّن له الحق، فيقول به، وإلَّا فالسكوت عن أبيه. ليَّنه أبو حاتم . واسع له، ويكفيه التوقير المنصوصُ عليه في أحاديث لا تُحْصَى.

> وكذا يكفيه مجانبة الغلق الذي ارتكبه النصارى في عيسى، ما رضُوا له بالنبوَّة حتى رفعوه إلى الإلهية وإلى الوالديّة، وانْتهكوا رُتبة الرُّبُوبِية الصَّمَديَّة، فضَلُّوا وخَسِروا؛ فإنَّ إطراءَ رسول الله على يودي إلى إساءة الأدب على الرّب. نسأل الله تعالى أن يعصمنا بالتقوى، وأن يحفظ علينا حُبَّنا للنبي ﷺ كما يرضى.

أبو قُرَّة موسى بن طارق: عن عبد المجيد بن عبد العزيز، عن ليث بن سعد، عن نافع، عن ابن عُمر، أنّ النبيّ ﷺ أحرم في ثوبين قطريّين.

خلّاد بن أسلم: حدثنا ابن أبي روّاد، عن ابن جُريج، عن أبي الزبير، عن جابر، أنَّ النبيَّ عَلَيْهُ قال: «أُحَبُّ الطعام إلى الله ما كثرت عليه الأيدي».

عبد الله بن أبي الخوارزمي القاضي: حدثنا

وحاول بذلك تنقُّصاً؛ كفر وتزندق، وكذا لو إسحاق بن حاتم، حدثنا عبد المجيد بن عبد روى حديث أنه سلَّم من اثنتين، وقال: ما دَرَى العزيز، عن ابن الورد، عن أبى منصور، عن أنس مرفوعاً: «مَن عادَ مريضاً وجلس عنده ساعةً؛ كُتِب له أجرُ عمل سنة، لا يُعْصَى الله

مات سنة ستّ ومئتين (٢).

٤٩٢٧ \_ عبد المجيد بن أبي عَبْس الحارثي.

قال الطبرانيّ في «معجمه الأوسط»: حدثنا محمد بن داود بن أسلم الصَّدَفي، حدثنا عُبيد الله ابن عبد الله المنكدري، حدثنا ابنُ أبى فُديك، عن عثمان بن إسحاق، عن عبد المجيد بن أبي عَبْس بن جَبْر، عن أبيه، عن جدُّه، أنَّ رسول الله ﷺ قال: «أُحُد جَبَل يُحبُّنا ونحبُّه، وهو على باب الجنة؛ وعَيْر يُبغضنا ونُبغضه، وإنه على باب من أبواب النار».

قال الطبراني: لا يُعرف إلَّا بهذا الإسناد، تفرد به ابن أبي فُديك (٣)

[من اسمه عبد المطلب وعبد الملك]

٤٩٢٨ ـ عبد المطلب بن جعفر. عن الحسن ابن عَرَفَة خبراً باطلاً؛ متنه: «الشيبُ نُوري».

٤٩٢٩ ـ عبد الملك بن إبراهيم الشيبانيّ. عن محمد بن سِيرين. مجهول.

٤٩٣٠ ـ عبد الملك بن إبراهيم، أبو مروان. مدنيّ. حدَّث عنه خالد بن مخلد القَطَوانيّ، مجهول (أ.

<sup>(</sup>۱) ينظر صحيح البخاري (٤٠١) و (٤٨٢)، وصحيح مسلم (٥٧٢) و (٥٧٣).

<sup>(</sup>٢) ينظر ما سلف في الترجمة في: التاريخ الكبير ٦/١١٢ ، والضعفاء الصغير ص٧٨ ، وضعفاء العقيلي ٣/٩٦ ، والجرح والتعديل ٦/ ٦٦ ، والمجروحين ٢/ ١٦١ ، والكامل ٥/ ١٩٨٢ ، وأخبار أصبهان ١/ ١١٤ ، وتهذيب الكمال ١٨/ ٢٧١ ، والسير ٩/ ٤٣٤ .

<sup>(</sup>٣) الجرح والتعديل ٦/ ٦٤ ، والمعجم الأوسط (٢٥٠١).

<sup>(</sup>٤) هذه الترجمة والتي قبلها في «الجرح والتعديل» ٥/ ٣٤٢.

**٤٩٣١ ـ عبد الملك بن إبراهيم بن قارظ. عن** أبي هريرة. وعنه... مجهول<sup>(١)</sup>.

عبد الملك بن أصبغ البعلبكي . عن الوليد بن مسلم بخبر منكر $^{(Y)}$ .

٤٩٣٣ ـ خ م مقروناً، ٤ : عبد الملك بن أعين. عن أبي وائل وغيره. قال أبو حاتم: صالح الحديث. وقال ابن معين: ليس بشيء. وقال آخر: هو صدوق يترفّض.

قال ابن عُيينة: حدثنا عبد الملك وكان رافضياً. وقال أبو حاتم: من عُتُق الشيعة، صالح الحديث؛ حدَّث عنه السفيانان. وأخرجا له مقروناً بغيره في حديث (٣).

٤٩٣٤ - عبد الملك بن بُديل. عن عُبيد بن نجيح.

قال الأزديّ: متروك الحديث. وقال ابنُ عديّ: روى عن مالك غير حديث منكر.

ثم ساق له حدیثاً منکراً، فقال: حدثنا أبو یعلی، حدثنا صالح بن عبد الصمد بن أبي خداش، حدثنا عبد الملك بن بُدیل، عن جعفر ابن سلیمان، عن ثابت، عن أنس، أنَّ رجلاً جاء فقال: یا رسول الله، إنَّ هذا سرقَ ناقتی،

فقال: «أَعْطِه ناقتَه». فقال: لا والله الذي لا إله إلّا هو، ما هي عندي. فقال الرجل: كذب، والله الذي لا إله إلّا هو إنها لَعندَه. قال: «أَدِّ إليه ناقتَه». فحلفا جميعاً أيضاً، فقال النبيُ ﷺ: «أَعْطِه ناقتَه، فإنَّ حلفك مرتين مخلصاً كفّارة، وإنها لَعندَك، قُمْ فأعطه ناقتَه». فقام فأعطاه.

1970 ـ عبد الملك بن جعفر السامريّ. عن ابن عَرَفة بحديث باطل هو آفتهُ.

روى عنه عليّ بن عَمرو بن سهل الحريريّ في مناقب عليّ<sup>(ه)</sup>.

٤٩٣٦ ـ عبد الملك بن أبي جمعة .عن الحسن. وعِدادُه في الكوفيين.

ضعَّفه ابنُ معین، کذا ذکره ابن عدی مختصراً. وروی عنه مسلم بن إبراهیم (۲) .

**٤٩٣٧ ـ ت: عبد الملك بن أبي جميلة.** عن أبي بكر بن بشير. مجهول.

قلت: تفرَّد عنه معتمر بن سليمان (٧).

١٩٣٨ ـ عبد الملك بن حبيب القُرطبيّ. أحد الأئمة، ومصنّف «الواضحة»، كثير الوهم صُحُفيّ .

وكان ابنُ حزم يقول: ليس بثقة.

<sup>(</sup>۱) الجرح والتعديل ٧/ ٣٤١، وفيه: روى عنه موسى بن عقبة. وليس فيه قوله: مجهول، وقد شرط المصنف تقييد هذه اللفظة عن أبي حاتم.

<sup>(</sup>٢) وثقه أبو زُرعة الدمشقي فيما نقله عنه ابن حجر في «اللسان» ٥/ ٢٥٣ ، والترجمة منه، ومن المطبوع، ولم ترد في (د) و(س).

<sup>(</sup>٣) ضعفاء العقيلي ٣/ ٣٣ ، والجرح والتعديل ٥/ ٣٤٣ ، وتهذيب الكمال ١٨/ ٢٨٢ . وحديثه عند البخاري (٧٤٤٥) ومسلم (١٣٨): (٢٢٢) مقرون بجامع بن أبي راشد.

<sup>(</sup>٤) الكامل ٥/ ١٩٤٢ ، وضعفاء ابن الجوزي ٢/ ١٤٨ .

<sup>(</sup>٥) ذكره ابن النجار في «ذيل تاريخ بغداد» ٢٧/١ ـ ٢٨ فقال: عبد الملك بن جعفر بن الحسين، أبو العباس، من أهل سامرًاء. ثم ذكر له الحديث المنكر الذي أشار إليه المصنف.

<sup>(</sup>٦) الجرح والتعديل ٥/ ٣٤٥ (وفيه قول أبي حاتم: لا بأس به) والكامل ٥/ ١٩٤٣ .

<sup>(</sup>۷) الجرح والتعديل ٥/ ٣٤٥ ، وتهذيب الكمال ١٨/ ٢٩٥ ، ورمز الترمذي منه، وحديثه عنده (١٣٢٢) في الأحكام، ما جاء في القاضي.

وقال الحافظ أبو بكر بن سيّد الناس: في «تاريخ» أحمد بن سعيد الصَّدَفي توهيةُ عبد الملك ابن حبيب، وأنه صُحُفي لا يدري الحديث.

قال أبو بكر: وضعَّفه غير واحد، ثم قال: وبعضُهم اتّهمه بالكذب.

قلت: الرجلُ أجلُ من ذلك، لكنه يغلط(١).

قال ابن حزم: روايتُه ساقطة مطَّرحة، فمن ذلك: روى عن مطرّف بن عبد الله، عن محمد ابن الكُدَيْسِ (٢)، عن محمد بن حَبَّان الأنصاريّ (٣)، أنّ امرأة قالت: يا رسول الله، إنَّ أبي شيخ كبير. قال: «فلْتَحُجِّي عنه، وليس ذلك لأحد بعدَه».

وروى عبد الملك عن هارون بن صالح الطلحي، عن عبد الله (٤) بن زيد بن أسلم، عن ربيعة الرَّأي، عن محمد بن إبراهيم التيميّ، أنَّ النبيَّ عَلَيْمَ قال: «لا يحجُّ أحدٌ عن أحد إلّا ولد عن والده».

صالح مجهول<sup>(٥)</sup>.

**٤٩٣٩ ـ عبد الملك بن حذيفة.** شيخ لصالح ابن كَيْسان. مجهول<sup>(١)</sup>.

- عبد الملك بن حُذافة (٧) الجمحيّ. قال الدارقطنيّ: يُترك.

\$980 ـ ق: عبد الملك بن حسين، أبو مالك النخعي الكوفيّ. عن عليّ بن الأقمر، وجماعة.

قال ابن معين: ليس بشيء، وقال البخاريّ: ليس بالقويّ عندهم. وقال أبو زُرعة والدارقطنيّ: ضعيف.

ومن مناكيره روايتُه عن منصور، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله: إنما قنت رسولُ الله ﷺ ثلاثين ليلة يدعو على أناس سمَّاهم.

يزيد بن هارون وبكر بن بكار؛ قالا: حدثنا عبد الملك بن حسين، حدثنا سلمة بن كُهيل، عن أبي جُحيفة مرفوعاً: «جَالِسِ الكُبراء، وخَالِطِ الحكماء، وسائلِ العلماء»(٨).

<sup>(</sup>١) وقع قول المصنف هذا في (س) آخر الترجمة.

 <sup>(</sup>۲) في (د): البكري، وفي «اللسان» ٥/ ٢٥٦: الكربي، وفي «المحلى» ٥٩/٩ و ٦٠: الكرير، ويمكن قراءتها كذلك في (س). وفي «حجة الوداع» لابن حزم أيضاً ص٣٦٣: الكديد. والمثبت من ترجمته في «اللسان» ٧/ ٤٦١.

<sup>(</sup>٣) لعله محمد بن يحيى بن حَبَّان الأنصاري، نُسب إلى جدّه، وهو تابعيّ روى له الجماعة، غير أن ابن حزم قال فيه وفي الراوي عنه: مجهولان. والله أعلم. وقد ضُبّب بعد لفظة «حبان» في (س) إشارة إلى إرسال الخبر.

<sup>(</sup>٤) كذا وقع للمصنف. وفي «المحلى» ٧/ ٥٩ : عبد الرحمن، وهو الأشبه، فقد ذُكر عبد الرحمن من شيوخ هارون بن صالح.

<sup>(</sup>٥) كذا وقع، وهو وهم. فليس في الإسناد من اسمه صالح، إنما هو هارون بن صالح، وهو من رجال التهذيب، وثّقه المصنف في «الكاشف»، وقال ابن حجر في «التقريب»: صدوق: وقد جاء الاسم على الصواب في «اللسان» غير أنه بقي فيه تجهيله، وهو غير مجهول كما سلف، والله أعلم. ووقع آخر الترجمة في (س) و «اللسان» عبارة: «قلت الرجل أجلُّ من ذلك لكنه يغلط». وقد سلفت هذه العبارة وأُثبتت كما وقعت في (د)، وهو الأشبه؛ إذ هي ردّ من المصنف على كلام ابن سيّد الناس.

<sup>(</sup>٦) الجرح والتعديل ٣٤٨/٥.

<sup>(</sup>٧) قال ابن حجر في «اللسان» ٥/ ٢٥٩ : هو تصحيف، إنما هو ابن قُدامة... روى له ابن ماجه. اهـ. وسيرد.

<sup>(</sup>A) التاريخ الكبير ٥/ ٤١١ ، وضعفاء العقيلي ٣/ ٢٢ ، والجرح والتعديل ٥/ ٣٤٧ ، والكامل ٥/ ١٩٤١ ، وتهذيب الكمال ٢٤٧/٣٤ .

مكرر ٤٩٣٥ ـ عبد الملك بن حُسين. عن الحسن بن عَرَفة بخبر باطل، فهو آفتُه (١).

1981 ـ عبد الملك بن حُصين بن التَّرجُمان، أخو عبد العزيز. قال أبو زُرعة: لا يُكتب حديثه، وضعَّفه ابن معين (٢).

**٤٩٤٢ ـ عبد الملك بن خُسك . ق**يَّده بسين مهملة ابنُ نُقطة (٣) . شيخ يمانيّ ، يروي عن حُجْر المَدَرِيّ.

قال هشام بن يوسف: فيه ضعف.

وذكره ابن عديّ في «الكامل» وقال: له أحاديث عامَّتها لا يُتابع عليها، ورأيته في مواضع: خُشْك. بشين معجمة (٤).

ابن أبي بَكْرة الثقفي. مُقلُّ جدّاً. تفرَّد عن حنظلة السدوسيّ بهذا، عن عكرمة، عن ابن عباس، أنَّ السدوسيّ بهذا، عن عكرمة، عن ابن عباس، أنَّ النبيَّ ﷺ صلَّى صلاةً لم يقرأ فيها إلّا بالفاتحة.

غمزه ابن القطَّان بهذا الخبر، وحنظلة ليِّن (٥).

**٤٩٤٤ عبد الملك بن خُلَّج الصنعانيّ.** عن وَهْب ابن مُنَبّه. ضعَّفه هشام بن يوسف، والأزديّ (٦).

دينار، عن هُشيم. ظلمات، والمتن كذبٌ بيِّن (٧).

عبد الملك بن الربيع بن آت. عبد الملك بن الربيع بن سَبْرَة. عن أبيه.

صدوق إن شاء الله. ضعّفه يحيى بن معين فقط، فقال ابن أبي خيثمة: سُئل ابن معين عن أحاديثه عن أبيه عن جدّه، فقال: ضِعاف. وقال ابن القطان: وإن كان مسلم قد أخرج لعبد الملك فغير محتجّ به (٨).

**٤٩٤٧ ـ عبد الملك بن زُرارة.** عن أنس بن مالك.

قال الأزديّ: لا يصحُّ حديثُه.

٤٩٤٨ ـ عبد الملك بن زكريا. عِدادُه في التابعين. رأى الحسن بن عليّ. مجهول.

<sup>(</sup>١) هو عبد الملك بن جعفر بن الحسين كما سلف في التعليق على عبد الملك بن جعفر (٤٩٣٥).

<sup>(</sup>٢) ضعفاء ابن الجوزي ٢/ ١٤٩ ، وقد انفرد بذكره، وكنَّاه أبا سهل، وهي كنية أخيه عبد العزيز السالف برقم (٤٨٤١).

<sup>(</sup>٣) ومن قبله الأمير في «الإكمال» ٣/ ١٤٥. وقيَّده المصنف في «المشتبه» بمهملتين، وتعقَّبه ابن ناصر الدين في «توضيحه» ٣/ ٤٢٣ بقوله: إنما هو بخاء معجمة في أوله وفاقاً، وأما ثانيه ففيه خلاف.

<sup>(</sup>٤) ضعفاء العقيلي ٣/٣ ، والجرح والتعديل ٥/ ٣٤٨ ، والكامل ٥/ ١٩٤٣ وفيه قول ابن عدي: لا أعرف له إلا شيء يسير من الحديث (كذا). اهـ. ولعله عبد الملك بن عبد الحميد بن خسك المذكور في «تاريخ صنعاء» ص ٤١٤ ، فقد ذكر في كلّ منهما أنه يروي عن وهب. والله أعلم.

<sup>(</sup>٥) الكامل ٢/ ٨٢٩ (ترجمة حنظلة بن عبيد الله السدوسي)، والوهم والإيهام ٣/ ٢٣٢ ، (وفيه قول ابن القطان: حاله مجهولة)، وتهذيب الكمال ١٨/ ٣٠٤.

<sup>(</sup>٦) ضعفاء العقيلي ٣/ ٣٧ ، والجرح والتعديل ٥/ ٣٤٩ .

<sup>(</sup>۷) تلخيص المتشابه ۱/۳۲۳ ، وتاريخ دمشق ٤٣/١٤٥ ـ ١٤٦ . ونقل ابن عساكر ٥٦/٦٢ (في ترجمة محمد بن دينار) عن ابن طاهر قوله: فيه جهالة. وقد ذكر ابن حجر الخبر في «اللسان» ٧/ ١٣٠ .

 <sup>(</sup>A) قال ابن حجر في «تهذيبه» ٢١٢/٢ : أخرج له مسلم حديثاً واحداً في المتعة متابعة. ا هـ. قلت: هو في «صحيحه»
 (٦٠٠١): (٢٢). وينظر «الجرح والتعديل» ٥/ ٣٥٠ ، والوهم والإيهام ١٣٨/٤ ، وتهذيب الكمال ١٨/ ٣٠٥ .

[قلت: إنما رأى زيد بن الحسن بن علي والحسن بن زيد يُوتران بركعة (١)].

٤٩٤٩ ـ عبد الملك بن أبي زُهير (٢). حدَّث عنه سعيد بن السائب. لا يكاد يُعرف.

٤٩٥٠ ـ عبد الملك بن زياد النصيبيّ. عن أحمد ابن عبد الله الشاشي. قال الأزديّ: غير ثقة (٣).

٤٩٥١ ـ د س: عبد الملك بن زيد بن سعيد ابن زيد. حجازيّ. حدَّث عنه ابن أبي فُديك.

ضعَّفه عليّ بن الحسين بن الجنيد. وقال النسائيّ وغيره: ليس به بأس.

قال ابن أبي فديك: حدثنا عبد الملك بن زيد، عن محمد بن أبي بكر<sup>(1)</sup> بن حزم، عن أبيه، عن عمرة، عن عائشة قالت: قال رسول الله عليه: «أقيلُوا ذَوِي الهيئات عثراتهم» رواه دُحيم عنه<sup>(0)</sup>.

2907 ـ م د س ق: عبد الملك بن سعيد. عن جابر قال: قال عُمر: قبَّلتُ وأنا صائم، فقال النبي ﷺ: «أرأيتَ لو تمضمضتَ وأنتَ صائم». قلت: لا بأس. قال: «فمه».

قال النسائي: هذا منكر، رواه بُكير بن الأشج \_ وهو مأمون \_ عن عبد الملك.

وقد روی عنه غیر واحد، فلا أدري ممَّن هذا(7).

290٣ ـ م ٤ (صح): عبد الملك بن أبي سليمان. أحد الثقات المشهورين. تكلَّم فيه شعبة لتفرُّده عن عطاء بخبر الشفعة للجار. وهو كوفيّ، اسم أبيه ميسرة.

قال وكيع: سمعتُ شعبة يقول: لو روى عبد الملك حديثاً آخر مثل حديث الشفعة لطرحتُ حديثه.

وقال أبو قُدامة السرخسيّ: سمعتُ يحيى القطان يقول: لو روى عبد الملك حديثاً آخر كحديث الشفعة لتركتُ حديثه.

وروى أحمد بن أبي مريم عن يحيي: ثقة. وكذا روى عثمان بن سعيد عنه.

أحمد بن عبد الملك الحرانيّ أبو يحيى: حدثنا زهير، قرأتُ على عبد الملك بن أبي سليمان، وقرأه على أبي الزبير، عن جابر قال: كُنَّا نُعفى السبال إلّا في الحج والعُمرة.

وقال سفيان الثوري: حدثنا الميزان عبد الملك بن أبى سليمان.

وقال أحمد: حديثُه في الشفعة منكر؛ وهو ثقة (٧).

<sup>(</sup>١) الجرح والتعديل ٧٥١/٥ . وقوله: قلت إنما رأى... الخ، من المطبوع نقلاً عن طبعة هندية، ولم يرد في نسخة ابن حجر، فقد جاء هذا القول في «اللسان» ٧٦٢/٥ من كلامه. والله أعلم.

<sup>(</sup>٢) التاريخ الكبير ٥/ ٤١٤ ، والجرح والتعديل ٥/ ٣٥١ وفيهما: عبد الملك بن أبي زهير بن عبد الرحمن الثقفي.

<sup>(</sup>٣) ضعفاء ابن الجوزي ٢/ ١٤٩.

<sup>(</sup>٤) في (س): عن أبي بكر بن محمد.

<sup>(</sup>٥) الجرح والتعديل ٥/ ٣٥٠ ، والكامل ٥/ ١٩٤٥ ، وتهذيب الكمال ٣٠٨/١٨ . والحديث عند أبي داود (٤٣٧٥)، والنسائي في «الكبرى» (٧٢٥٤). وينظر تفصيل طرقه في التعليق على الحديث (٢٥٤٧٤) في «مسند» أحمد.

<sup>(</sup>٦) السنن الكبرى للنسائي (٣٠٣٦)، وتهذيب الكمال ٢١٦/١٨.

<sup>(</sup>٧) ضعفاء العقيلي ٣/ ٣١ ، والجرح والتعديل ٣٦٦/٥ ، والكامل ٥/ ١٩٤٠ ، وتاريخ بغداد ٢٩٣/١٠ ، وتهذيب الكمال ٨١/ ٣٢٢ . قال العقيلي: وفي الشفعة أحاديث من غير هذا الوجه صالحة الأسانيد.

٤٩٥٤ - عبد الملك بن سليمان القَرْقَساني. عن عيسى بن يونس.

قال العُقيليّ: حديثُه غير محفوظ. ثُم ساق له عن عيسى: حدثنا شعبة، عن عبد العزيز بن صُهيب، عن أنس مرفوعاً: «مَنْ قُتل دون ماله فهو شهيد» (١).

1900 - عبد الملك بن الشعشاع. عن التابعين. يكنى أبا مخلد. ذكره ابنُ أبي حاتم مختصراً. مجهول (٢).

٤٩٥٦ ـ عبد الملك بن أبي صالح الكوفيّ. قال الأزديّ: مجهول ضعيف.

حدَّث عنه عيسي بن يونس (٣).

٤٩٥٧ - خ م س ق (صح): عبد الملك بن الصَّبَّاح . الصنعانيّ. عن مالك، متَّهم بسرقة الحديث. قاله الخليليّ وحدَه.

وهذا هو عبد الملك المِسْمَعيّ. بصريّ صدوق. ُقال أبو حاتم: صالح الحديث.

قلت: لقي ابنَ عَوْن، وبقيَ إلى سنة مئتين. خرَّج له صاحبا الصحيح (٤).

٤٩٥٨ ـ س: عبد الملك بن طُفيل الجزريّ. عدادُه في التابعين. لا يكاد يُعرف. ما روى عنه غير ابن المبارك(٥).

٤٩٥٩ ـ عبد الملك بن عبد الله بن محمد بن سيرين. شيخ مجهول.

قلت: حكى عنه يحيى بن كثير (٦) العنبريّ (٧). **٤٩٦٠ ـ عبد الملك بن عبد الله العائذيّ**. عن عاصم الأحول.

قال أبو حاتم: ليس بالقويّ.

٤٩٦١ ـ د س: عبد الملك بن عبد الرحمن، شاميّ. نزل البصرة، وروى عن الأوزاعيّ.

ضُعَّفه الفلاس جداً. وقيل: إنه كلَّبه. وقال البخاري: منكر الحديث.

وقال أبو حاتم: ليس بقويّ (^).

والظاهر أنه عبد الملك بن عبد الرحمن الصنعانيّ الذّماريّ الأَبْناويّ (٩) الذي وليَ القضاء،

<sup>(</sup>١) ضعفاء العقيلي ٣/ ٢٤ . قال: وفي هذا الباب عن جماعة من أصحاب النبي ﷺ أحاديثُ صحاح اهـ. قلت: أخرجه البخاري (٢٤٨٠)، ومسلم (١٤١) من حديث ابن عمرو ﷺ .

<sup>(</sup>٢) الجرح والتعديل ٥/ ٣٥٣.

<sup>(</sup>٣) ضعفاء ابن الجوزي ٢/ ١٥٠.

<sup>(</sup>٤) الجرح والتعديل ٥/ ٣٥٤ ، والإرشاد ٢٧٩/١ ، وتهذيب الكمال ١٨/ ٣٣١ . ونقل ابن حجر في «تهذيب التهذيب» ٢/ ٢١٤ كلام الخليلي ثم قال: لم أر في الرواة عن مالك للخطيب ولا للدارقطني أحداً يقال له: عبد الملك بن الصَّبَّاح، فإن كان محفوظاً؛ فهو غير المسمعي.

<sup>(</sup>٥) تهذيب الكمال ١٨/ ٣٣٣. روى له النسائي ٨/ ٢٩٩ كتب إلينا عمر بن عبد العزيز أن لا تشربوا من الطلاء حتى يذهب ثلثاه.

<sup>(</sup>٦) في (س): يحيى بن أبي كثير، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٧) تهذيب الكمال ١٨/ ٣٣٣ . قال المزي: روى له أبو داود في القدر.

 <sup>(</sup>٨) قال أبو حاتم هذا في عبد الملك بن عبد الرحمن الذّماري، لا في الشامي، وهما عنده اثنان. انظر الكلام بعده،
 والتعليق عليه.

<sup>(</sup>٩) فرَّق بينهما البخاري وابن أبي حاتم وغيرهما. قال ابن حجر في «تهذيبه» ٢/ ٦١٥ : الصواب التفريق بينهما، فأما الشامي... فهو الذي قال فيه البخاري: منكر الحديث، وتبعه أبو زرعة، وقال فيه أبو حاتم: ليس بالقوي، وضعَّفه =

وذُبح صبراً لأجل أنه قضى بقَوَد، فقتلته الخوارج. يروي أيضاً عن الثوري، وإبراهيم بن أبي عَبْلَة.

وثَّقه الفلّاس، وحدَّث عنه أحمد بن حنبل، وابن راهويه. نزل البصرة، وذكره ابن عديّ في «كامله» (١).

**2977 ـ عبد الملك بن عبد الرحمن.** من ولد عتَّاب بن أُسيد. روى عن ابن جُريج.

قال العُقيليّ: حديثُه غير محفوظ. رواه عنه عليّ (٢) بن سَيَابة الثقفيّ. المتن: أول مَنْ هاجر عثمان كما هاجر لوط»(٣).

**2977 عبد الملك بن عبد ربه الطائيّ.** عن خلف ابن خليفة وغيره. منكر الحديث وله عن الوليد بن مسلم خبر موضوع، وله عن شعيب بن صفوان (٤).

مكرر ٤٩٦١ ـ عبد الملك بن عبد العزيز. عن الأوزاعي، أبو العباس المعلم. ويقال: ابن

عبد الله. نزل البصرة. كذا سمَّاه ابن حبان. وهو ابنُ عبد الرحمن المذكور.

قال ابن حبان: كان ممن يسرق الحديث. روى عنه إبراهيم بن محمد بن عَرْعَرة، وهو الذي يروي عن إبراهيم بن أبي عَبْلَة، عن عبد الله ابن أم حرام، عن النبي عيد: «أَكْرِموا الخبز، فإنَ اللهَ سَخَّر له بركاتِ السماوات والأرض»(٥).

2978 - م س (صح): عبد الملك بن عبد العزيز، أبو نصر التَّمار. عن حمَّاد بن سلمة، وسعيد بن عبد العزيز، ومالك. وله رحلة واعتناء بالعلم، وحدَّث عنه مسلم في «صحيحه»، وأبو زُرعة، والبغويّ، وخلق.

وثَّقه النسائي وأبو داود وغيرهما. وكان ممن امتُحن في خلق القرآن، فأجاب وخاف، فقال سعيد ابن عمرو: سمعتُ أبا زُرعة يقول: كان أحمد بن

<sup>=</sup> عمرو بن علي. وأما الذّماري... فهو الذي قال فيه أبو حاتم: شيخ، ولم يذكر فيه البخاري في "التاريخ" جرحاً ولا تعديلاً، وذكره ابن حبان في "الثقات"، ووثّقه عمرو بن علي... الخ. كذا قال الحافظ، والذي قال فيه أبو حاتم: ليس بقوي، وقال فيه أبو زرعة: منكر الحديث، هو الذّماري.

<sup>(</sup>۱) ينظر: التاريخ الكبير ٥/ ٤٢٢ ، والتاريخ الأوسط ٢/ ٢٤٥ ، وضعفاء العقيلي ٣/ ٢٧ ، والجرح والتعديل ٥/ ٣٥٥ و ٥٠ ٢٥٠ ، والمجروحين ٣/ ١٥٠ ـ ١٥١ ، والكامل ٥/ ١٩٤٣ ، وضعفاء ابن الجوزي ٢/ ١٥٠ ـ ١٥١ ، وتهذيب الكمال ١٨٥/ ٣٣٥ .

<sup>(</sup>٢) في (س): يعلى. وضبّب فوقها إشارة إلى أنها خطأ.

<sup>(</sup>٣) ضعفاء العقيلي ٣/ ٢٧ ، وذكر الخبر من طريق صاحب الترجمة ، عن ابن جريج ، عن عطاء ، عن ابن عباس قوله . ثم قال العقيلي : ليس له من حديث ابن جريج أصل . وقال ابن حجر في «اللسان» ٢٦٦/٥ : فيه وهم في موضعين : الأول : قوله : من ولد عتَّاب ، إنما هو ابنُ ابنِ أخي عتَّاب ، والثاني : قوله : روى عن ابن جريج : وإنما روى ابنُ جريج عنه . اه . قلت (القائل رضوان) : وليس الوهم فيه من العُقيلي كما جاء في التعليق عليه في «اللسان» ، فقد تابع عبدُ الله بنُ داود التمّار عليَّ بنَ سيابة ، ورواه عن صاحب الترجمة ، عن ابن جُريج ، بالإسناد المذكور ، أخرجه ابن عديّ في «الكامل» ٤/ ١٥٥٦ من طريق عبدالله بن داود التّمار (في ترجمته) ، به .

<sup>(</sup>٤) قال ابن حجر في «اللسان» ٢٦٨/٥ : ذكره ابن حبان في «الثقات» [٨/ ٣٩٠] والظاهر أنه غير الذي يروي عن الوليد ابن مسلم، فإن ابن حبان قال فيه: يروي عن شريك، وعنه السراج.

<sup>(</sup>٥) المجروحين ٢/ ١٣٣ \_ ١٣٤ .

ابن معين، ولا أحد ممن امتُحن فأجاب.

قلت: هذا تشديد ومبالغة، والقوم فمعذورون، تركوا الأفضل، فكان ماذا؟

توفي التمَّار في أول يوم من سنة ثمان وعشرين ومئتين؛ وكان من العُبَّاد الثقات (١).

٤٩٦٥ - س ق: عبد الملك بن عبد العزيز ابن عبد الله بن الماجِشُون الفقيه، صاحب مالك. ضعَّفه الساجيّ والأزديّ. وسُئل أحمد بن حنبل عنه، فقال: هو كذا وكذا، ومَنْ يأخذ عنه! وقال ابن عبد البر: كان فقيهاً فصيحاً دارت عليه الفُتيا في زمانه وعلى أبيه قَبْلُه، وأضرَّ في آخر عُمره، وكان مُولَعاً بسماع الغناء.

وقال أحمد بن المعدَّل الفقيه: إذا تذكَّرتُ أنَّ الترابَ يأكل لسانَ عبد الملك بن الماجشُون صغُرت الدنيا في عيني.

وقال أبو داود: كان لا يعقل الحديث. وقال يحيى بن أكثم: كان بَحْراً لا تكدِّره الدِّلاء.

توفى سنة اثنتين (٢) أو ثلاث عشرة ومئتين (٣).

٤٩٦٦ - ع (صح): عبد الملك بن عبد العزيز ابن جُريج، أبو خالد المكّي، أحد الأعلام روى عن أنس أيضاً. تفرَّد عنه قتادة (٦). الثقات. يدلِّس، وهو في نفسه مجمّع على ثقته

حنبل لا يرى الكتابة عن أبي نصر التمَّار، ولا يحيى . المتعة، كان يرى الرخصة في ذلك. وكان فقيه أهل مكة في زمانه.

قال عبدالله بن أحمد بن حنبل: قال أبى: بعضُ هذه الأحاديث التي كان يرسلها ابن جُريج أحاديثُ موضوعة. كان ابنُ جريج لا يُبالى من أين يأخذها. يعنى قوله: أُخبرت، وحُدِّثت عن فلان.

٤٩٦٧ ـ عبد الملك بن عبد الملك عن مصعب بن أبى ذئب، عن القاسم.

قال البخاري: في حديثه نظر. يُريد حديث عَمرو بن الحارث، عن عبد الملك أنه حدَّثه عن المصعب بن أبى ذئب، عن القاسم بن محمد، عن أبيه \_ أو عَمّه \_ عن جَدِّه عن رسول الله ﷺ: «ينزل الله ليلة النصف من شعبان إلى السماء الدنيا، فيغفر لكلِّ نفس إلَّا إنسان في قلبه شحناء أو مشرك<sup>(٤)</sup> بالله».

وقيل: إن مصعباً جدُّه .

وقال ابن حبَّان وغيره: لا يُتابَع على حديثه (٥).

٤٩٦٨ ـ س: عبد الملك بن عُبيد. عن

قال على بن المديني: مجهول. وقيل: إنه

٤٩٦٩ ـ ت: عبد الملك بن علّاق. عن أنس. مع كونه قد تزوَّج نحواً من سبعين امرأة نكاح قال الترمذي: مجهول. وقال الأزدي : متروك

<sup>(</sup>١) الجرح والتعديل ٣٥٨/٥ ، وتاريخ بغداد ١٠/ ٤٢٠ ، وتهذيب الكمال ١٨/ ٣٥٤ .

<sup>(</sup>٢) فوقها في (س): كذا.

<sup>(</sup>٣) تهذيب الكمال ٣٥٨/١٨ ، والسير ١٠/٣٥٩ . وفيه أنه توفي سنة (٢١٣) أو (٢١٤).

<sup>(</sup>٤) كذا في (د) و(س): إلَّا إنسان.... أو مشرك...

<sup>(</sup>٥) التاريخ الكبير ٥/ ٤٢٤ (وفيه قوله: فيه نظر)، وضعفاء العقيلي ٣/ ٢٩ ، والمجروحين ٢/ ١٣٦ ، والكامل ٥/ ١٩٤٦. ونقل ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» ٨/ ٣٠٦\_٣٠٧ (في ترجمة مصعب بن أبي ذئب) عن أبيه قوله فيه: لا يُعرف.

<sup>(</sup>٦) علل ابن المديني ص١٠٣ ـ ١٠٤ ، وتهذيب الكمال ٢٨/ ٣٦٢ ، وذكر المزي أنه روى عنه أيضاً عمران بن حُدير.

الحديث، وقد تفرَّد عنه عنبسة بن عبد الرحمن أحمد: ضعيف يغلط. وقال ابن معين: مخلَّط. القرشي<sup>(۱)</sup>.

> • ٤٩٧ ـ عبد الملك بن عطية. عن الزُّهريّ. وعنه سهل بن سليمان. قال الأزديّ: ليس حديثه بالقائم.

٤٩٧١ ـ عبد الملك بن عمر الرزاز. يروي عن الدارقطني وغيره. متَّهم بتزوير السماع. روى عنه الخطيب(٢).

٤٩٧٢ ـ عبد الملك ابن أخي عَمرو بن حُريث. أرسل حديثاً. مجهول<sup>(٣)</sup>.

٤٩٧٣ ـ س: عبد الملك بن عَمْرو الخطميّ. عن هَرَميّ. تفرّد عنه عُبيد الله بن عبد الله (٤).

٤٩٧٤ ـ ع (صح): عبد الملك بن عُمير اللخمى الكوفي الثقة، أبو عُمر القِبطيّ، عُرف بذلك لفرس كان له، اسمه قبطى .

رأى علياً، وروى عن جابر بن سَمُرة، وجُندب البجلى، وخلق. وعنه: زائدة، وإسرائيل، وجرير، وخلق.

وكان من أوعية العلم، وَلَىَ قضاءَ الكوفة بعد الشعبي، ولكنه طال عمره، وساء حفظُه. قال أبو حاتم: ليس بحافظ، تغيّر حفظه. وقال

وقال ابنُ خراش: كان شعبة لا يرضاه. وذكر الكوسج عن أحمد أنه ضعّفه جداً. ووثّقه العجليّ. وقال النسائي وغيره: ليس به بأس.

قال عبد الله بن أحمد: سُئل أبى عن عبد الملك بن عُمير، وعاصم بن أبي النَّجُود، فقال: عاصم أقلُّ اختلافاً عندي. وقدَّم عاصماً.

قلت: لم يورده ابنُ عدي ولا العُقيلي ولا ابن حبان، وقد ذكروا من هو أقوى حفظاً منه. وأما ابنُ الجوزيٰ فذكره فحكى الجرح، وما ذكر التوثيق، والرجلُ من نظراء السَّبيعيِّ أبي إسحاق، وسعيد المقبُّري؛ لما وقعوا في هَرَم الشيخوخة نقص حفظهم، وساءت أذهانهم، ولم يختلظوا. وحديثهم في كتب الإسلام كلها .

وكان عبد الملك ممن جاوز المئة. ومات في آخر سنة ستّ وثلاثين ومئة<sup>(ه)</sup>.

٤٩٧٥ \_عبدالملك بن أبي عياش. عن عَرْزَب؟ رجل له صحبة. ذكره ابن أبي حاتم. مجهول (٢٠).

٤٩٧٦ \_ عبد الملك بن عيسى العُكبري، أخباريّ. حدَّث عنه هنَّاد النسفي، يأتي بعجائب وأوابد(٧).

<sup>(</sup>١) ضعفاء ابن الجوزي ٢/ ١٥١ ، وتهذيب الكمال ١٨/ ٣٧٦. له حديث عند الترمذي (١٨٥٦) في فضل العُشاء.

<sup>(</sup>۲) تاریخ بغداد ۱۰/ ۲۳۳

<sup>(</sup>٣) تهذيب الكمال ١٨/ ٤٣٧ ، وحديثه في «مراسيل» أبي داود (٤٨). وينظر لزاماً «التاريخ الكبير» ٥/ ٤٢٥ ، و«الجرح والتعديل» ٥/ ٣٥٩. وسيكرره المصنف آخر من اسمه عبد الملك، ويذكر الحديث ثمة.

<sup>(</sup>٤) تهذيب الكمال ١٨/ ٣٦٣. حديثه عند النسائي (٨٩٣٧). ووقع في «التاريخ الكبير» ٥/ ٤٢٥ أنه يروي عنه عبيد الله بن عبد الرحمن.

<sup>(</sup>٥) علل أحمد ٣/ ٥٤، وثقات العجلي ص٣١١ ، والجرح والتعديل ٥/ ٣٦٠ ، وضعفاء ابن الجوزي ١/ ١٥١ ، وتهذيب الكمال ١٨/ ٣٧٠ .

<sup>(</sup>٦) الجرح والتعديل ٥/ ٣٦٢.

<sup>(</sup>٧) ذيل ابن النجار ١٢٢/١.

ابن قدامة (س) - بن ملْحان . ويقال : عبد الملك بن ابن قدامة (س) - بن ملْحان . ويقال : عبد الملك بن منهال (ق). ويقال : ابن أبي المنهال (س). وقيل غير ذلك (د) عن أبيه في صوم أيام البيض. ما حدَّث عنه سوى أنس بن سيرين. قاله بن المدينيّ (۱).

۱۹۷۸ ـ ق: عبد الملك بن قُدامة بن إبراهيم ابن محمد بن حاطب الجُمحيّ. عن المَقْبُريّ، وعَمرو بن شعيب، وأبيه، وطائفة. وعنه: يزيد ابن هارون، وإسماعيل ابن أبي أويس، وموسى ابن إسماعيل، وآخرون.

قال ابن معین: صالح. وقال أبو حاتم: ضعیف لیس بالقوي. وقال أبو داود: كان عبد الرحمن یُثنی علیه، وفی حدیثه نكارة.

وقال الدارقطني: يُترك. وقال البخاري: تعرف وتنكر .

أخبرنا شيخ الإسلام أبو الفرج بن قُدامة إجازةً، أخبرنا ابن طبرزذ، أخبرنا القاضي محمد ابن عبد الباقي سنة خمس وعشرين وخمس مئة أخبرنا أبو إسحاق إبراهيم بن سعيد الحبال بقراءتي، أخبركم أحمد بن تُرثال سنة سبع وأربع مئة، حدثنا أبو عبد الله المحاملي إملاء سنة ست وعشرين وثلاث مئة، حدثنا خلّاد بن أسلم، أخبرنا النضر بن شُميل، أخبرنا عبد الملك بن قُدامة، سمعتُ عبد الله بن دينار، سمعتُ ابن عمر يقول: إنَّ نفراً قدموا على رسول الله فأسلموا

وسألوه عن أشياء من أمورهم؛ منها شراب لهم المِزْر. قال: «أيسكر؟» قالوا: نعم. قال: «كلُّ مُسكر حرام، إنَّ على الله حتماً أنْ لا يشربها أحدٌ في الدنيا إلّا سقاه الله يوم القيامة مِنْ طِينةِ الخَبال. وهل تدرون ما طينةُ الخبال؟ عَرَقُ أهل النار»(٢).

وروی خالد بن مخلد: حدثنی عبد الملك ابن قدامة، عن عبد الله بن دینار، عن ابن عمر قال رسول الله ﷺ: «لیس منّا مَنْ لم یوقّر كبیرنا، ویرحم صغیرنا، ویعود مریضنا، ویشهد جنائزنا، ویجیب دعوتنا».

هذا منكر جدّاً <sup>(٣)</sup>.

٤٩٧٩ ـ د ت: عبد المملك بن قُريب الأصمعي. أحد الأخباريين والأئمة الصدوقين.

قال أبو داود: الأصمعيّ صدوق. وقال ابن معين: لم يكن ممَّن يكذب.

وقال الأزدي: ضعيف الحديث. ورَوَى له حديثَ أحمد بن عبيد بن ناصح، عن الأصمعي، عن ابن عَوْن، عن محمد، عن أبي هُريرة، أنَّ النبيَّ ﷺ لما كُفِّن زُرَّ عليه قميصُه.

هذا حديث منكر. قد ثبت أنه عليه الصلاة والسلام كُفِّن في ثلاثة أثواب، ليس فيها قميص. فأحمد بن عُبيد ليس بعُمدة. وقد روى الحسين الكوكبي عن أحمد بن عُبيد قال: سئل أبو زيد الأنصاري عن أبي عُبيدة والأصمعي، فقال: كذَّابان. وسئلا عنه فقالا: ما شئتَ من

عفاف وتقوى(٤).

<sup>(</sup>۱) علل المديني ص ٩٦ ، وتهذيب الكمال ١٨/ ٣٧٩ . والحديث عند أبي داود (٢٤٤٩)، والنسائي ٤/ ٢٢٤ ـ ٢٢٥ ، وابن ماجه (١٧٠٧).

<sup>(</sup>٢) أخرج المرفوع منه البغوي في «شرح السنة» (٣٠١٤) من طريق صالح بن قدامة، عن عبد الملك بن قدامة، به.

<sup>(</sup>٣) علل الرازي ٢/ ٣٠٧. وفيه قول أبي حاتم: هذا حديث منكر، وعبد الملك ضعيف الحديث.

<sup>(</sup>٤) الجرح والتعديل ٣٦٣/٥ ، وتاريخ بغداد ٢٥٩/٤ و٧٩/٩ و ٢١٠/١٠ ، وتهذيب الكمال ١٨/ ٣٨٢ . وحديث تكفينه ﷺ في ثلاثة أثواب عند البخاري (١٢٧١) ومسلم (٩٤١).

٤٩٨٠ ـ س: عبد الملك بن القعقاع. عن ابن عُمر في النبيذ. قال أبو بكر بن أبي عاصم: مجهول.

قلت: هو عبد الملك بن نافع بن أخي القعقاع، فنُسب إلى عمّه القعقاع. روى عنه قُرَّة العجليّ، والشيبانيّ.

قال ابن حبَّان: لا يحلُّ الاحتجاجُ به بحال. وقال ابن معين: يضعِّفونه (١).

وقال ابن أبي شيبة: حدثنا وكيع، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن قُرَّة العجليّ، عن عبد الملك بن القعقاع، عن ابن عمر قال: كنَّا عند رسول الله ﷺ، فأتي بقَدَح فيه شراب، فقرّبه إلى فيه ثم ردَّه، فقيل: أحرام هو؟ قال: «رُدُّوه». فرَدُّوه؛ ثم دعا بماء فصبّه عليه، ثم قال: «انظروا إلى هذه الأشربة، فإذا اغتلمت عليكم فاقطعُوا مُتونها بالماء»(٢).

٤٩٨١ ـ د س ق: عبد الملك بن محمد الذِّماريّ. وقيل: ابن عبد الرحمن، أبو الزرقاء الصنعانيّ. ويقال: هما شبخان رَوَيا عن الأوزاعيّ.

قال أبو حاتم: ليس بقويّ. وقال الفلّاس: ثقة.

وقال ابن حبَّان: عبد الملك بن محمد الصنعاني؛ صنعاء الشام. عن زيد بن جَبِيرة، ويحيى بن سعيد الأنصاري، وعنه هشام بن عمار (٣). كان يجيب في كل ما يُسأل حتى ينفرد عن الثقات بالموضوعات (٤).

٤٩٨٢ ـ س: عبد الملك بن محمد بن نُسَيْر (٥). عِدادُه في التابعين. لا يُعرف.

قال البخاريّ: عبد الملك بن محمد بن نُسَيْر، عن عبد الرحمن بن علقمة. لم يتبيَّن سماعُ بعضهم من بعض. وذكره ابن عديّ هكذا مختصراً.

قلت: ما رَوَى عنه سوى أبي حُذيفة عبد الله (٦).

89۸۳ ـ ق: عبد الملك بن محمد الرَّقاشيّ. هو أبو قِلابة. مُكثر، صاحب حديث وفضل.

قال الدارقطنيّ: كثير الوهم لا يُحتجُّ به. وقال أيضاً: صدوق كثير الخطأ .

وقال أبو داود: أمين مأمون. وقال ابن جرير:

<sup>(</sup>۱) التاريخ الكبير ٥/ ٣٣٢ \_ ٤٣٤ ، وضعفاء العقيلي ٣/ ٣٦ ، والجرح والتعديل ٥/ ٣٧١ ـ ٣٧٢ ، والمجروحين ٢/ ١٣٢، وتهذيب الكمال ١٨/ ٤٢٥ .

 <sup>(</sup>۲) مصنف ابن أبي شيبة ٨/ ٢٢٧ ، والمجتبى ٨/ ٣٢٣ ـ ٣٢٤ . وقال النسائي: عبد الملك بن نافع ليس بالمشهور، ولا يحتج بحديثه، والمشهور عن ابن عمر خلاف حكايته.

<sup>(</sup>٣) بعدها في «المجروحين» ٢/ ١٣٦ : وأهل الشام.

<sup>(</sup>٤) الجرح والتعديل ٣٦٩/٥ ، والمجروحين ١٣٦/٢ ، وتهذيب الكمال ١٨/ ٤٠٥ . وانظر ترجمة عبد الملك بن عبد الرحمن الشامي (٤٩٦١).

<sup>(</sup>٥) كذا في (س) في الموضعين: بالنون ومهملة، وعليها علامة الصحة، وهو الموافق لما ذكره المصنف في «المشتبه». ووقع في (د)، و «تهذيب الكمال» ١٨/ ٣٩٩: بشير. وذكر ابن ناصر الدين في «توضيحه» ١/ ٥٤٠ أنه وجده في «تاريخ» البخاري: يُسَيْر؛ بمثناة تحت، مضمومة أوله.

<sup>(</sup>٦) التاريخ الكبير ٥/ ٤٣١ ، والكامل ٥/ ١٩٤٤ ، وتهذيب الكمال ١٨/ ٣٩٩ ، له حديث عند النسائي ٦/ ٢٧٩ في عطية المرأة بغير إذن زوجها.

ما رأيتُ أحفظَ منه. وقال أحمد بن كامل: حكى أنه كان يُصَلِّي في اليوم والليلة أربع مئة ركعة، وأنه حديث.

قلت: حديثه من أعلى الغيلانيات.

مات سنة ست وسبعين ومئتين. لقيَ يزيد بن هارون والكبار (١).

\$9.4 ـ عبد الملك بن محمد. عن هشام، عن أبيه، عن عائشة، أن النبي على قال: «ليس في القبلة وضوء». وعنه بقيَّة بـ «عن». قال الدارقطني: عبد الملك ضعيف (٢).

٤٩٨٥ ـ س: عبد الملك بن مروان بن الحارث بن أبي ذباب الدَّوسيّ. عن سالم سَبَلان. تفرَّد عنه الجُعيد بن عبد الرحمن (٣).

٤٩٨٦ - عبد الملك بن مروان بن الحكم. أنّى له العدالة وقد سفك الدماء وفعل الأفاعيل (٤)!

٤٩٨٧ ـ عبد الملك بن أبي مروان. عن الكلبي. واو. ضعَّفه أبو حاتم الرازيّ(٥).

٤٩٨٨ ـ عبد الملك بن مسلم الرَّقاشيّ. عن أبى جَرْو عن على .

قال البخاريّ: لم يَصحّ حديثه. يعني أنّ عليّاً ناشدَ الزبير: أما سمعتَ رسولَ الله عليه يقول: «تُقاتلني وأنت ظالم لي». قال: بلى. ولكن نسيت. رواه جعفر بن سليمان، عن [عبد الله بن محمد بن عبد الملك] الرَّقاشيّ وتفرَّد عبد الله بن محمد عن جدِّه عبد الملك هذا(٢).

#### أمًّا:

89۸۹ ـ ت س: عبد الملك بن مسلم بن سلّام. عن أبيه. وعنه وكيع، وجماعة؛ فوثّقه ابن معين. وقيل: كان شيعيّاً (٧).

وابن لهيعة.

قال ابن يونس: منكر الحديث. وقال ابن حبًان: يروي مناكير كثيرة عن أهل المدينة (^).

مكرر ٤٩٦٧ ـ عبدالملك بن مصعب. عن القاسم.

غمزه ابن حبان، وإنما هو عبد الملك بن عبد الملك. مرَّ<sup>(۹)</sup>.

<sup>(</sup>١) سؤالات الحاكم ص١٣١ ، وتاريخ بغداد ١٠/ ٤٢٥ ، وتهذيب الكمال ١٨/ ٤٠١ .

<sup>(</sup>٢) سنن الدارقطني (٤٩٠). وقد صرَّح بقية بالتحديث عن عبد الملك في «مسند» ابن راهويه (٦٧٣). ولم أقف على تضعيف الدارقطني له.

<sup>(</sup>٣) تهذيب الكمال ٤٠٧/١٨ . له حديث عند النسائي ١/ ٧٢ في صفة وضوئه ﷺ.

<sup>(</sup>٤) تهذيب الكمال ٤٠٨/١٨ . روى له البخاري في «الأدب» (٨٧٣) أنه دفع ولده إلى الشعبي يؤدّبهم، فقال: علّمهم الشعر يمجدُوا...

<sup>(</sup>٥) الجرح والتعديل ٥/ ٣٧١ (وفيه قول أبي حاتم: مجهول)، وضعفاء ابن الجوزي ٢/ ١٥٢.

<sup>(</sup>٦) التاريخ الكبير ٥/ ٤٣١ ، وضعفاء العقيلي ٣/ ٣٥ ، وتهذيب الكمال ٤١٦/١٨ . وما بين حاصرتين من هذه المصادر للإيضاح.

<sup>(</sup>٧) الجرح والتعديل ٥/٣٦٨، وتاريخ بغداد ٢٩٨/١٠ ، وتهذيب الكمال ١٨/ ٤١٥ .

<sup>(</sup>٨) الجرح والتعديل ٥/ ٣٧١ ، والمجروحين ٢/ ١٣٤ .

<sup>(</sup>٩) لعله نُسب إلى جدّه، فقد قال المصنف ثمة: قيل: إن مصعباً جدّه. ووقع في أصلي «التاريخ الكبير» ٥/ ٤٢٤ ، و «المجروحين» ٢٤ ، كما في حواشيهما: عبد الملك بن عبد الملك بن مصعب.

٤٩٩١ ـ عبد الملك بن معاذ النَّصيبيّ. عن الدراورديّ. وعنه الحسن بن سليمان القُبَّيْطَة الحافظ. لا أعرفه .

وقال ابن القطّان: لا يُعرف له حال. وله عن المدارورديّ، عن عَمرو بن يحيى، عن أبيه، عن أبي سعيد مرفوعاً: «لا ضَرَرَ ولا ضرارَ»(١).

٤٩٩٢ ـ عبد الملك بن مِهْران، حدَّث عن عَمرو بن دينار، وسُهيل بن أبي صالح. وقيل: رَوَى أيضاً عن أبي صالح ذكوان.

قال العُقيلي: صاحب مناكير، غلب عليه الوهم، لا يُقيم شيئاً من الحديث.

مروان بن معاوية الفَزَاريّ: عن سهل بن عبد الله المروزيّ، عن عبد الملك بن مهران، عن ذكوان، عن أبي هريرة مرفوعاً: «مَنْ أكل الطينَ فكأنما أعان على قتل نفسه».

وحدَّث عنه بقيَّة أيضاً بهذا الحديث، لكنه قال: عن سُهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة. رواه المسيِّب بن واضح، عن بقيَّة.

بقيَّة: عن عبد الملك بن مهران، عن عثمان ابن زائدة، عن نافع، عن ابن عُمر مرفوعاً: «السرُّ أفضل من العلانية، والعلانية أفضل لمن أراد الاقتداء»(٢).

٤٩٩٣ - عبد الملك بن موسى الطويل. عن أنس. وعبد الصمد (٥).

لا يُدرى من هو. وقال الأزدى: منكر الحديث (٣).

مكرر ٤٩٩٢ ـ عبد الملك بن مهران الرِّقاعي (٤). عن عبد الوارث التَّنوري، وغيره.

حدّث عنه موسى بن أيوب النصيبي بحديث باطل؛ متنه: «لا تقصُّوا الرؤيا على النساء». ساقه بسند الصحيحين.

وقال سليمان ابن بنت شُرحبيل: حدثنا معن بن عبد الملك بن مهران الرِّقاعي، حدثنا مَعْن بن عبد الرحمن، عن الحسن، عن أبي موسى الأشعريّ مرفوعاً: «مَن زهدَ في الدنيا أربعين يوماً، وأخلص فيها العبادة، أجرى الله ينابيعَ الحكمة على لسانه من قلبه». وهذا باطل أيضاً.

مكرر ٤٩٨٠ ـ س: عبد الملك بن نافع. عن ابن عُمر. مجهول. مَرَّ، وخبره منكر. وقال يحيى: يضعِّفونه. له في النبيذ.

قال النسائي: لا يحتجُّ بحديثه. وهو عبد الملك بن القعقاع.

٤٩٩٤ ـ ت ق: عبد الملك بن الوليد بن مَعْدان. عن عاصم بن أبي النَّجُود.

قال ابن معين: صالح.

وقال أبو حاتم: ضعيف. وقال ابن حبَّان: يقلب الأسانيد، لا يحلُّ الاحتجاجُ به.

وقال البخاريّ: فيه نظر. سمع منه بَدَل، عد الصمد<sup>(٥)</sup>.

<sup>(</sup>١) بيان الوهم والإيهام ٥/١٠٣.

<sup>(</sup>٢) ضعفاء العقيلي ٣/ ٣٤ ، والجرح والتعديل ٥/ ٣٧٠ ، والكامل ١٩٤٤ ، وتاريخ دمشق ٢٩٨/٤٣ ، وإلعلل المتناهية ٢/ ٨٢٣ .

<sup>(</sup>٣) ضعفاء ابن الجوزي ٢/ ١٥٢.

<sup>(</sup>٤) قال ابن حجر في «اللسان» ٥/ ٢٧٤ : ما أدري لم فرَّق المؤلف بين هذا وبين الذي قبله، فإن ابن عساكر في «تاريخه» قد جمع بينهما.

<sup>(</sup>٥) التاريخ الكبير ٥/ ٤٣٦ ، والجرح والتعديل ٥/ ٣٧٣ ، والمجروحين ٢/ ١٣٥ ، وتهذيب الكمال ١٨/ ٤٣١ . L=

٤٩٩٥ ـ عبد الملك بن هارون بن عنترة. عن أبيه.

قال الدارقطني: هما ضعيفان. وقال أحمد: عبد الملك ضعيف. وقال يحيى: كذَّاب. وقال أبو حاتم: متروك ذاهب الحديث. وقال ابن حبان: يضع الحديث، وهو الذي يقال له: عبد الملك بن أبي عَمرو.

روى عن أبيه، عن جَدّه، عن عليّ مرفوعاً: «أربعة أبواب من أبواب الجنة مفتّحة: الإسكندرية، وعسقلان، وقَزْوين، وعبّادان، وفضلُ جُدَّة على هؤلاء كفضل بيت الله على سائر البيوت».

قال ابن حبان: حدثناه محمد بن المسيَّب، معاذ مرفوعاً: حدثنا إسماعيل بن مالك بعبَّادان، حدثنا حتى يعمله (۲)». حجَّاج بن خالد، حدثنا عبد الملك.

قلت: والسَّند ظلمة إليه، فما أدري من افتعله.

وقال ابن عديّ: حدثنا محمد بن أبي علي الخُوارزميّ، حدثنا الحُسين بن محمد بن رافع ؛ بغدادي، عن عبد الملك بن هارون بن عنترة، عن الثوريّ، عن يحيى بن سعيد، عن ابن المسيب، عن أبي هريرة مرفوعاً: "من قال للمسكين [أبْشِرْ] فقد وجبت له الجنة».

قال السَّعديّ: عبد الملك بن هارون دجَّال كذاب.

قلت: واتُّهم بوضع حديث: «مَن صام يوماً من أيام البيض عدل عشرة آلاف سنة».

ومن بلاياه: عن أبيه هارون بن عنترة، عن جدّه، عن أبي الدرداء مرفوعاً: «البلاءُ موكّل بالقول؛ ما قال عبدلشيء: لا والله لا أفعله، إلّا ترك الشيطانُ كلَّ عمل وولع بذلك منه حتى يؤثمه».

وقد روى نصر بن باب \_ وليس بثقة \_ عن حجَّاج، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، عن ابن مسعود مرفوعاً: «البلاءُ مُوكِّل بالمنطق، فلو أن رجلاً عَيَّر رجلاً برضاع كلبة لرضعها».

وروى محمد بن الحسن بن أبي يزيد \_ هالك \_ عن ثَوْر بن يزيد، عن خالد بن معدان<sup>(١)</sup>، عن معاذ مرفوعاً: «مَنْ عَيَّر أخاه بذنب، لم يمت حتى يعمله<sup>(٢)</sup>».

ورَوَى عليّ بن يزيد الصُّدَائيّ، عن ابن هارون بن عنترة، عن أبيه، عن عليٌ مرفوعاً: «مَنْ صام من رجب يوماً، كُتب له صومُ ألف سنة، ومن صام منه يومين كُتب له صومُ ألفي سنة...» الحديث (٣).

٤٩٩٦ ـ عبد الملك بن هلال. شيخ لحرملة ابن عمران التجيبيّ.

٤٩٩٧ ـ وعبد الملك . عن أنس. مجهو لان (٤).

٤٩٩٨ ـ عبد الملك، مكّيّ. له عن ابن أبي مُلْكة.

<sup>=</sup> حديث عند الترمذي (٤٣١) وابن ماجه (١١٦٦). وجاء في هامش (س) ما نصُّه: ذكر المؤلف في ترجمة والده الوليد ابن معدان أن ابن حزم قال: كلاهما ساقط. يعني هو وابنه عبد الملك.

<sup>(</sup>١) ضبّب فوقها في (س) إشارة إلى الانقطاع في الإسناد، لأن خالد بن معدان لم يدرك معاذاً.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الترمذي (٢٥٠٥) عن أحمد بن منيع، عن محمد بن الحسن، به. قال أحمد (يعني ابن منيع) بإثره: من ذنب قد تاب منه.

<sup>(</sup>٣) أحوال الرجال ص٦٨، وضعفاء العقيلي ٣/ ٣٨، والجرح والتعديل ٥/ ٣٧٤، والمجروحين ٢/ ١٣٣، والكامل ٥/ ١٩٤٢، وضعفاء الدارقطني ص١٢٥، والموضوعات (٨٧٦) (١٥١١) (١٥١١) (١٥١٩).

<sup>(</sup>٤) الترجمتان في «الجرح والتعديل» ٥/ ٣٧٥ و٣٧٦.

ضعَّفه الأزديّ<sup>(١)</sup>.

عوانة بخبر باطل في ترك التزويج.

لا يُدرى من هو.

قال صاحب «الحلية»: حدثنا سهل بن إسماعيل الفقيه، حدثنا عبد الله بن الحسن، الأزدي: ضعيف، متروك(٧). حدثنا إسحاق بن وَهْب العلاف، حدثنا عبد الملك بن يزيد، حدثنا أبو عَوانة، عن الأعمش، عن أبي وائل، عن عبد الله مرفوعاً: "إذا أحبُّ اللهُ عَبْداً، اقتناهُ لنفسه، ولم يشغله بزوجة ولا ولد» رواه ابن الجوزي في «الموضوعات»(۲).

> ٥٠٠٠ ـ س: عبد الملك بن يسار ما أعلم روی عنه سوی أخيه سليمان بن يسار، لكن وثّقه أبو داود والنسائی<sup>(۳)</sup>.

٥٠٠١ ـ ق: عبد الملك الزُّبيريّ. عن طلحة ابن عُبيد الله. ما رَوَى عنه غير أبي سعيد. أحدُ

٥٠٠٢ ـ س: عبد الملك القيسق. عن هند، عن عائشة في الدُّبَّاء. تفرَّد عنه ابنه طَود (٥).

٥٠٠٣ \_ ق: عبد الملك، أبو جعفر. عن أبي نَضْرة. ما روى عنه سوى حمَّاد بن سلمة<sup>(٦)</sup>.

مكرر ٤٩٧٢ ـ عبد الملك ابن أخى عَمرو بن 8999 \_ عبد الملك بن يزيد. أتى عن أبي حُريث. مَرّ. أرسل أنَّ النبيَّ ﷺ ربَّما مسَّ لحيته وهو يصلِّي. روى عنه حُصين بن عبد الرحمن وحده.

# [من اسمه عبد المنّان وعبد المنعم]

٤٠٠٥ \_ عبد المَنَّان بن هارون الواسطيّ.قال

٥٠٠٥ ـ عبد المنعم بن إدريس اليمانيّ. مشهور قَصَّاص، ليس يُعتمد عليه.

تركه غير واحد، وأفصح أحمد بن حنبل فقال: كان يكذب على وَهْب بن مُنَبّه.

وقال البخاريّ: ذاهب الحديث. وقال العُقيليّ: حدثنا محمد بن الحسين الأنماطي، حدثنا عبد المنعم بن إدريس، عن أبيه، عن وَهْبِ بِن منبِّه، عن ابن عباس، عن النبيِّ عَلَيْهُ: «ما طار ذبابٌ بين اثنين إلا بقدر».

وله عن أبيه، عن وَهْب، عن جابر وابن عباس خبر في وفاة النبي على طويل. وأنَّه دفع القضيب إلى عكاشة ليقتص منه.

قال ابن حبَّان: يضع الحديث على أبيه وعلى

مات سنة ثمان وعشرين ومئتين ببغداد<sup>(۸)</sup>.

<sup>(</sup>١) ضعفاء ابن الجوزي ٢/ ١٤٨.

<sup>(</sup>٢) حلية الأولياء ١/ ٢٥ (والخبر فيه موقوف)، والموضوعات (١٢٩٢).

<sup>(</sup>٣) تهذيب الكمال ١٨/ ٤٣٣ . له حديث عند النسائي ٦/ ٩٧ في تحريم الجمع بين المرأة وعمتها.

<sup>(</sup>٤) تهذيب الكمال ١٨/ ٤٣٦ . وأبو سعيد مجهول أيضاً ، ذكره المصنف في الكنى وقال: لا يُدرى من ذا. له عند ابن ماجه (۲۲۲۹).

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق. وحديثه عند النسائي ٨/٣٠٧.

<sup>(</sup>٦) المصدر السابق ١٨/ ٤٣٧ . له حديث عند ابن ماجه (٢٤٣٣) في أداء الدين عن الميت.

<sup>(</sup>٧) ضعفاء ابن الجوزي ٢/ ١٥٣.

<sup>(</sup>٨) التاريخ الكبير ٦/ ١٣٨ ، وضعفاء العقيلي ٣/ ١١٢ ، والمجروحين ٢/ ١٥٧ ، وتاريخ بغداد ١٣١ /١١ . وينظر «الموضوعات» (٥٥٩).

٥٠٠٦ - عبد المنعم بن بشير،أبو الخير ولحقه القعنبي، وكامل (٢) الجحدري. الأنصاريّ المصريّ. عن عبد الله بن عُمر العُمريّ. وعنه يعقوب الفَسَويّ.

> جرَّحه ابن معين واتَّهمه. وقال ابن حبان: منكر الحديث جدّاً، لا يجوز الاحتجاجُ به.

أخبرنا أحمد بن محمد الحنبلي، أخبرنا يوسف الكاشغريّ، أخبرنا أحمد بن محمد الكاغديّ، أخبرنا أحمد بن على الصُّوفي، أخبرنا الحسن بن أحمد البزاز، أخبرنا عبد الله ابن جعفر النحوي، حدثنا يعقوب الحافظ، حدثنا أبو الخير عبد المنعم بن بشير، حدثنا أبو مودود عبد العزيز بن أبي سُليمان، عن رافع بن أبي رافع، عن أبيه قال: كُنَّا يوماً مع النبي عليه في جنازة؛ إذ سمع شيئاً في قبر، فقال لبلال: «ائتني بجريدة خضراء». فكسرها باثنين، وترك نصفها عند رأسه ونِصْفَها عند رِجْلِه، فقال له عُمر: لِم يا رسول الله فعلْتَ هذا به؟ قال: «إنه مسّهُ شيءٌ من عذاب القبر، فقال لي: يا محمد، فشفعت إلى ربّى أنْ يخفِّفَ عنه إلى أنْ تَجفّ هاتان الجريدتان».

هذا حديث منكر جدّاً، لا نعلمه رواه غير بصريّ. أبى الخير، وشيخُه أبو مودود القاص من المعمَّرين والنساك المذكورين(١١)، وثَّقه أحمد ويحيى بن معين، وقد رأى أبا سعيد الخُدريّ،

قال الختَّلى: سمعتُ ابن معين يقول: أتيتُ عبد المنعم، فأخرج إلى أحاديث أبي مودود؟ نحوٌ من مئتي حديث كذب. فقلت: يا شيخ، أنتَ سمعت هذه من أبي مودود؟ قال: نعم: قلت: اتَّق الله؛ فإنّ هذه كذب. وقمتُ، ولم أكتب عنه شيئاً (٣).

٥٠٠٧ ـ ت: عبد المنعم بن نعيم البصريّ صاحب السقاء. عن الجُريريّ وغيره. وعنه عقبة ابن مُكْرَم، ومحمد بن أبي بكر المقدَّمي.

قال البخاريّ: منكر الحديث. وقال الدارقطنيّ وغيره: ضعيف. وقال النسائيّ : ليس بثقة (٤).

### [من اسمُه عبد المؤمن]

٥٠٠٨ - د ت س: عبد المؤمن بن خالد الحنفيّ، قاضي مَرْو.

عن ابن بُريدة، وعكرمة. روى عنه أبو تُميلة، وزيد بن الحُباب؛ وهو أكبر شيخ لنُعيم بن حماد.

قال أبو حاتم: لا بأس به. وقال السليماني:

٥٠٠٩ - عبد المؤمن بن سالم بن ميمون.

قال العُقيليّ: لا يُتابع على حديثه. وساق له حديثاً منكر السند، رواه عن هشام بن حسان، وعنه مطر بن محمد بن الضحاك (٦).

<sup>(</sup>١) في «اللسان» ٥/ ٢٨٢ : النسَّاك المذكِّرين. وأبو مودود \_ وهو عبد العزيز بن أبي سليمان \_ من رجال التهذيب.

<sup>(</sup>٢) في «اللسان»: أبو كامل، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٣) سؤالات ابن الجنيد لابن معين ص٤٧١ ، وضعفاء العقيلي ٣/ ١١٢ ، والمجروحين ٢/ ١٥٨ . ولم أقف على حديث رافع.

<sup>(</sup>٤) التاريخ الكبير ٦/ ١٣٨ ، والجرح والتعديل ٦/ ٦٧ ، وضعفاء الدارقطني ص١٢٤ ، وحديثه عند الترمذي (١٩٥).

<sup>(</sup>٥) الجرح والتعديل ٦٦/٦ ، وتهذيب الكمال ١٨/ ٤٤٢ ، ووثَّقه ابن معين كما في «سؤالات» ابن الجنيد ص٢٨٠ وقال ابن حبان في «مشاهير علماء الأمصار» ص١٩٦ : كان متقناً ثبتاً.

<sup>(</sup>٦) ضعفاء العقيلي ٣/ ٩٣ ، والجرح والتعديل ٦/ ٦٦ .

٥٠١٠ - عبد المؤمن بن عبّاد العَبْديّ. عن أبيه، وسعيد بن أنس.

ضعّفه أبو حاتم. وقال البخاريّ: لا يُتابع على حديثه.

نصر بن عليّ: حدثنا عبد المؤمن بن عبّاد، حدثنا سعيد بن أنس، عن عكرمة، عن ابن عباس: مسح رسولُ الله على أسي ودعا لي، وقال: "إذا كان لك حاجة فاسأل الله، فقد جفّ القلم بما هو كائن...» الحديث.

قال العُقيليّ: أسانيد الخبر عن ابن عباس لينة (١).

١١ ٥ ٥ - عبد المؤمن بن عبد الله العبسس. كوفي .

قال العُقيلي: حديثه غير محفوظ، رواه عن الأعمش. وعنه محمد بن حرب النَّشَائي.

وقال أبو حاتم: مجهول<sup>(٢)</sup>.

٥٠١٢ عبد المؤمن بن عثمان العَنْبَري. قال الأزدي: ليس بثقة. وقيل: هو العبديّ(٣).

٥٠١٣ ـ عبد المؤمن بن القاسم الأنصاري،
 أخو أبي مريم عبد الغفار.

قال العُقيليّ: شيعيّ لا يُتابع على كثير من

حديثه. روَى عن الحكم بن عُتيبة، وعنه إسماعيل ابن أبان (٤٠).

### [من اسمه عبد المهيمن وعبد النور]

ابن سَعْد الساعديّ. عن أبيه، وأبي حازم. وعنه أبو مصعب، وابن كاسب. وله نحو عشرة أحاديث.

قال البخاري: منكر الحديث. وقال النسائي: ليس بثقة. وقال الدارقطني: ليس بالقوي (٥٠٠٠).

٥٠١٥ \_ عبد النور بن عبد الله المِسْمَعيّ. عن شعبة. كذَّاب.

وقال العُقيلي: كان يغلو في الرَّفْض، ووضع هذا عن شعبة: عن عَمرو بن مُرَّة (٢)، عن إبراهيم، عن مسروق، عن عبد الله، قال لنا رسول الله على غزوة تبوك: "إنَّ الله أمرني أنْ أَرُّرِج فاطمة من عليّ. ففعلت، فقال لي جبريل: إنّ الله قد بنى جنة من لؤلؤ...» وسرد حديثاً طويلاً.

قلت: رواه إسماعيل ابن بنت السدّيّ، عن بِشْر بن الوليد الهاشميّ، عنه (٧).

<sup>(</sup>١) التاريخ الكبير ٦/١١٧، وضعفاء العقيلي ٣/ ٩١، والجرح والتعديل ٦٦/٦، والكامل ٥/ ١٩٨٤.

<sup>(</sup>٢) ضعفاء العقيلي ٣/ ٩٣ ، والجرح والتعديل ٦/ ٦٦ ، وتاريخ بغداد ١٢٣/١١ .

<sup>(</sup>٣) ضعفاء ابن الجوزي ١٤٧/٢ . وسلف العبدي قبل ترجمة.

<sup>(</sup>٤) ضعفاء العقيلي ٣/ ٩٢ . وقد تقدم له ذكر في ترجمة سفيان بن إبراهيم (٣١٦٢)، وقال المصنف فيه ثمة: تالف.

<sup>(</sup>٥) التاريخ الكبير ٦/١٣٧، والضعفاء الصغير ص٧٩ ، وضعفاء النسائي ص٧٩ (وفيه قوله: متروك الحديث)، وضعفاء العقيلي 7/ 10 ، والجرح والتعديل 7/ 70 ، والكامل 10/ 70 ، وسنن الدارقطني (1787)، وتهذيب الكمال 10/ 70 .

<sup>(</sup>٦) بعدها في المطبوع: عن أبيه، واستُدركت في «اللسان» ٥/ ٢٨٥، وهو خطأ.

<sup>(</sup>V) ضعفاء العقيلي ٣/ ١١٤ . وليس فيه الحديث. وأخرجه الطبراني في «الكبير» ٢٢/(١٠٢٠)، وابن الجوزي في «الموضوعات» (٧٧٢).

### [من اسمُه عبد الواحد]

٥٠١٦ - عبد الواحد بن إسماعيل الكتانيّ العسقلانيّ.

قال ابن نقطة: رأيتُه بمكة فلم أسمع منه. روى «صحيح» مسلم بطريق موضوعة، فرواه عن جده أبي حفص الميَّانجيّ، عن الكروخي(١)، عن الداودي(٢)، عن أبي إسحاق - شيخ لا یُدری مَنْ هو \_ عن مسلم.

٥٠١٧ - عبد الواحد بن ثابت الباهلي. عن ثابت البُناني، عن أنس: «تسحُّرُوا ولو بجرعة»<sup>(٤)</sup>. ينفرد به.

قال العُقيليّ: لا يُتابع عليه، رواه عنه إبراهيم

ابن الحجَّاج. وقال البخاريّ: منكر الحديث (٥).

٥٠١٨ - عبد الواحد بن جابار .متَّهم بوضع هذا الحديث. قاله ابن الجوزي، ثم ساق الحديث بسند مظلم: «مَنْ قصَّ شاربَه فله بكل شعرة ألفُ مدينة من الدّر والياقوت، في المدينة ألف قصر...» الحديث<sup>(١)</sup>.

٥٠١٩ ـ عبد الواحد بن حَمْد (٧) الصبَّاغ. متأخّر. ذكره ابن النجّار فقال: سيّع السيرة (٨).

٥٠٢٠ ـ عبد الواحد بن راشد .عن أنس. قلت: هذا الإسناد ذكرَه فضيحةً وتعزيراً وعنه عبَّاد بن عبَّاد. ليس بعمدة (٩). روى حديث: «مَنْ بلغ التسعين سُمِّي أسير الله في أرضه».

٥٠٢١ - عبد الواحد بن الرمَّاح، أبو الرمَّاح. عن عبد الله بن رافع بن خديج، عن أبيه مرفوعاً: كان يأمر بتأخير العصر. تفرَّد به عنه يعقوب الحضرميّ. ذكره ابنُ عديّ (١٠).

- (١) ضبب في (س) بين هذه الكلمة والتي بعدها. إشارة إلى الانقطاع، قال ابن نقطة في «التقييد» ص٣٨٥ : الكروخي لم يسمع من الداودي شيئاً.
  - (٢) في (س): الدراوردي، وهو خطأ.
- (٣) التقييد ص٣٨٤ \_ ٣٨٥ . وذكره الفاسي في «العقد الثمين» ٥/ ٥٢١ ونقل عن الرشيد العطار قوله: ليس هذا الشيخ عندنا ممن يتعمد الكذب، ولعله قلَّد في ذلك بعض الطلبة الجهَّال وهو يظن أنه من أهل المعرفة.
- (٤) بعدها في هامش (د): ماء. وفي «ضعفاء» العقيلي ٣/ ٥٠ : ولو بجرعة من ماء. وذكر له العقيلي أيضاً: كان النبي ﷺ يفطر على تمرات أو شيء لم يمسَّه النار. قال العقيلي: هاتان اللفظتان ليس يتابعه عليهما ثقة.
  - (٥) لم أقف على قول البخاري.
  - (٦) الموضوعات (١٤٤٩) وفيه: عبد الواحد بن محمد بن جابار.
  - (٧) في (س): حميد. والمثبت من (د)، وهو الموافق لما في «ذيل تاريخ بغداد» ١/ ٢٣١.
- (٨) نقل ابن النجار هذا الكلام عن ابن السمعاني، ونقل عنه أيضاً قوله: كان يأخذ على الرواية شيئاً يبالغ في ذلك، قرأت عليه أجزاء بأصبهان بجهد جهيد، وكان محلُّه الصدق، غير أنه كان محتاجاً مقلًّا. وكلام ابن السمعاني هذا في (التحبير) ١/٤٩٤ ، وفيه قوله أيضاً: كان صحيح السماع.
  - (٩) ينظر «مسند» أحمد (٥٦٢٦)، و«الموضوعات» (٣٧٧)، وتعقُّب المصنف له في «تلخيص الموضوعات» ص٤٣ .
- (١٠) الكامل ٥/ ١٩٣٧ . وقد روى الخبر عنه أيضاً أبو عاصم، كما سيرد في مكرره (عبد الواحد بن نافع). وجمع ابن حجر الترجمتين في «اللسان» ٥/ ٢٨٩.

العبديّ البصري، أحد المشاهير، احتجّا به في شيخ الا العبديّ البصري، أحد المشاهير، احتجّا به في شيخ الا الصحيحين، وتجنّبا تلك المناكير التي نُقمت وغيره عليه.

فيحدث عن الأعمش<sup>(۱)</sup> بصيغة السماع، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، قال رسول الله ﷺ: «إذا صلَّى أحدكم الركعتين قبل الصبح فليضطجع على يمينه». أخرجه أبو داود<sup>(۲)</sup>.

قال القطان: ما رأيتُه يطلب حديثاً بالبصرة ولا بالكوفة قطّ، وكنتُ أجلس على بابه يوم الجمعة بعد الصلاة أُذاكرُه حديثَ الأعمش لا يعرف منه حرفاً.

وقال الفلاس: سمعتُ أبا داود قال: عمد (٣) عبدُ الواحد إلى أحاديث كان يُرسلُها الأعمش، فوصلها، يقول: حدثنا الأعمش، حدثنا مجاهد في كذا وكذا.

وقال عثمان بن سعید: سألتُ یحیی عن عبد الواحد بن زیاد، فقال: لیس بشیء (۱). وقال أحمد وغیره: ثقة. وحدَّث عنه مسدَّد، وقُتیبة، وخلق. وروی عثمان أیضاً عن یحیی: ثقة. وقال النسائی: لیس به بأس.

مرحم عبد الواحد بن زيد البصريّ الزاهد، شيخ الصوفية وواعظُهم، لحق الحسن البصريّ وغيره .

روى عباس عن يحيى: ليس بشيء. وقال البخاري: عبد الواحد صاحب الحسن تركوه .

وقال الجوزجاني: سيّئ المذهب، ليس من معادن الصدق.

وله عن أسلم الكوفي، عن مُرَّة الطيِّب، عن زيد بن أرقم، عن أبي بكر مرفوعاً: «لا يدخل الجنة جَسَدٌ غُذي بحرام».

أبو عُبيدة الحداد: حدثنا عبد الواحد بن زيد، حدثني عبد الله بن راشد، عن عثمان بن عفان مرفوعاً: "إنّ لله مئة خُلُق وسبعة عشر خُلُقاً، مَنْ جاء منهن بخُلُق واحد دخل الجنة".

قلت: وحدَّث عنه وكيع، ومسلم، وأبو سُليمان الدارانيّ. يقال: إنه صلّى الصبح بوضوء العتمة أربعين سنة.

وعن حصين بن القاسم قال: لو قُسم بَثُ عبد الواحد على أهل البصرة لوسعهم، وقال آخر: كان مجاب الدعوة (٥).

<sup>(</sup>١) من قوله هنا: فيحدث عن الأعمش... إلى قوله: أخرجه أبو داود، من المطبوع، وليس في (د) و(س).

<sup>(</sup>٢) في «سننه» (١٢٦١). وأخرجه الترمذي أيضاً (٤٢٠). ونقل ابن القيم في «زاد المعاد» ٣٠٨/١ عن ابن تيمية قوله: «الصحيح عنه الفعل لا الأمر به. والأمر تفرّد به عبد الواحد بن زياد، وغلط فيه».

<sup>(</sup>٣) قبلها في «تهذيب التهذيب» ٢/ ٦٣١ : ثقة.

<sup>(</sup>٤) كذا نقل المصنف رحمه الله عن العقيلي ٣/ ٥٥ ، وإنما قال ابن معين هذا في عبد الواحد بن زيد الآتي في الترجمة بعده. وأما عبد الواحد بن زياد، فقد وثّقه ابن معين كما سيذكر المصنف لاحقاً. وينظر «تاريخ» الدارمي ص٥٢ و ١٤٨ ، و«الجرح والتعديل» ٦/ ٢٠ ـ ٢١ ، والكامل ٥/ ١٩٣٨ ، وتهذيب الكمال ١٨/ ٤٥٣ .

<sup>(</sup>٥) التاريخ الكبير ٦/٢٦ ، والضعفاء الصغير ص٧٦ ، وأحوال الرجال ص١١٦ ، وضعفاء العقيلي ٣/٥٥ ، والمجروحين ٢/ ١٥٤ \_ والكامل ٥/ ١٩٣٥ ، وحلية الأولياء ٦/ ١٦١ و ١٦٣ . وجاء ذكره في خبر في ترجمة موسى بن يسار، وفيه قول معتمر: إنه كذب على الحسن.

ومن مناكيره ما روى ابن أبي الدنيا في تواليفه: حدثنا عبد الرحمن بن زَبَّان (۱) أبو علي الطائي، حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث، حدثنا عبد الواحد بن زيد، حدثني أسلم الكوفي، عن مُرّة، عن زيد بن أرقم قال: كنَّا مع أبي بكر فدَعا بشراب، فلما أدْناه مِن فيه؛ بكى وبكى حتى أبكى أصحابه وسكتوا، وما سكت، ثم مسح عينيه فسألوه؛ قال: كنتُ مع رسول الله عني، فرأيتُه يدفع عن نفسه شيئاً، ولم أرَ معه أحداً. فقلت: يا رسول الله، ما الذي تدفع عن نفسك؟ قال: «هذه الدنيا، مُثِّلت لي نقلتُ لها: إليك عني. ثم رجعَتْ فقالت: إن فقلتُ لها: إليك عني. ثم رجعَتْ فقالت: إن أفلَتَ مني فلن ينفلت مني مَن بعدَك».

٥٠٢٤ ـ ت: عبد الواحد بن سُليم. بصريّ. عن عطاء. هالك.

قال أحمد: أحاديثه موضوعة. وضعَّفه يحيى. وقال النسائي: ليس بثقة.

قلت: حدَّث عنه أبو داود، وعليّ بن الجعد، وسَعْدويه. له حديث منكر في القَدَر وخَلْقِ القلم.

والعجب أنَّ ابنَ حبان ذكره في «الثقات»!<sup>(٢)</sup>

٥٠٢٥ ـ عبد الواحد بن سُليمان الأزديّ البراء. عن ابن عون. مجهول.

قلت: روى عنه جماعة، وكان خادمَ ابن عون.

يعقوب بن كعب: حدثنا عبد الواحد بن سليمان، عن ابن عَوْن، عن محمد، عن أبي هريرة: دخل النبيُ عَيْدُ بيتاً فيه ستر عليه صليب، فقال فيه قولاً شديداً.

قال ابن عديّ: ينفرد<sup>(٣)</sup>.

٥٠٢٦ ق: عبد الواحد بن صالح. عن إسحاق الأزرق. وعنه علي بن ميمون الرقي ليس إلّا. أتى بما لا يُتابَع عليه عن الثقات<sup>(٤)</sup>.

- عبد الواحد بن صخر. شيخ شاميّ. يروي عن خُصيف. ضعَّفه الأزديّ<sup>(ه)</sup>.

۵۰۲۷ ـ عبد الواحد بن صفوان .بصريّ. عنعكرمة.

روى عبَّاس عن يحيى: ليس بشيء. حدَّث عنه حفص بن عُمر، \_ وحفص لعله واه \_ عن عكرمة، عن ابن عباس مرفوعاً: "إنَّ مَلِكاً من الملوك تكلَّم

<sup>(</sup>١) بالزَّاي، بعدها باء موحَّدة مشددة. انظر «الإكمال» ١١٨/٤ . والخبر في «ذمّ الدنيا» لابن أبي الدنيا (١١).

<sup>(</sup>٢) ضعفاء النسائي ص٦٩ ، والجرح والتعديل ٦/ ٢١ ، والثقات ٧/ ١٢٣ ، والكامل ٥/ ١٩٣٨ ، وتهذيب الكمال ١٨/ 800 . وحديثه عند الترمذي (٢١٥٥).

<sup>(</sup>٣) الجرح والتعديل ٢١/٦ ، والكامل ٥/١٩٣٧ . قال الدارقطني في «العلل» ٥٢/١٠ ـ ٥٣ في الحديث المذكور: غير عبد الواحد يرويه عن ابن عون، عن ابن سيرين مرسلاً، وهو الصواب.

<sup>(</sup>٤) تهذیب الکمال ٤٥٨/١٨ . له حدیث عند ابن ماجه (٤٠٣٢) باب الصبر على البلاء، وقد توبع علیه. ینظر «مسند» أحمد (٥٠٢٢).

<sup>(</sup>٥) بعدها في «اللسان» ٥/ ٢٩٣ زيادة: «وقال: منكر الحديث. ثم أورد له عن مجاهد عن ابن عمر رفعه: لا بأس بالتبسّم في الصلاة». وظاهر سياق الكلام فيه أن هذه الزيادة من «الميزان». وسيرد عبد الوارث بن صخر (٢٤٠٥)، وقولُ ابن حجر فيه: أخشى أن يكون هو عبد الواحد. اهـ قلت: هو هو إن شاء الله، فقد أخرج الخبر تمام في «فوائده» (٣٥٨) (الروض)، وفيه: عبد الوارث بن صخر؛ رواه عنه سليمان بن عبد الرحمن ابن بنت شرحبيل، وسيرد ذكره فيه.

بكلمة على سريره، فمسخه الله قرداً أو خنزيراً أو صخرة، فذهب وفُقد فلم يُر له أثر».

وله عن عبد الرحمن بن أبي بكرة.

حدَّث عنه يحيى القطان \_ ولولا أنه عنده صالح الحال لما رَوَى عنه \_ وعفَّان، وهُدبة. وروى الكوسج عن ابن معين: صالح<sup>(۱)</sup>.

٥٠٢٨ \_ خ ٤ : عبد الواحد بن عبد الله النصريّ .عن واثلة بن الأسقع. صدوق .

وقال أبو حاتم: لا يحتجُّ به. وقال أبو الحسن الدارقطنيّ والعجليّ وغيرهما: ثقة.

قلت: كان محمود الإمارة. روى عنه الأوزاعي، وعمر بن رُوبة (٢).

٥٠٢٩ - عبد الواحد بن عُبيد. عن يزيد الرَّقاشيّ. وعنه أبو معاوية. مجهول .

وقال البخاريّ: لم يصحَّ حديثه<sup>(٣)</sup>.

الموصلي. عن المعافَى بن عمران بخبر باطل، ذكره الأزديّ<sup>(٤)</sup>.

٥٠٣١ عبد الواحد بن على بن بَرْهان العكبريّ، شيخ العربية. فيه اعتزال بَيِّن في مسائل عِدَّة (٥).

٥٠٣٢ ـ عبد الواحد بن أبي عَمْرو الأُسَدِيّ. عن عطاء .

استنكر العُقيلي حديثه عن عطاء، عن ابن عباس مرفوعاً: «أنا مع عُمر، وعُمر معي حيث حَللْت، مَنْ أَحَبُّه فقد أحبَّني، ومن أبغضه فقد أبغضني ". وهذا كذب (٦).

٥٠٣٣ \_ ق: عبد الواحد بن قيس. عن نافع. وقال العُقيليّ: عبد الواحد بن قيس، عن أبي هريرة<sup>(٧)</sup> .

قال البخاري: روى عنه الأوزاعيّ. وكان الحسن بن ذكوان يحدِّث عنه بعجائب.

وقال ابن المديني: سمعتُ يحيى وذُكر عنده عبد الواحد بن قيس الذي يروي عنه الأوزاعي فقال: كان شِبْه لا شيء.

العُقيلي: حدثنا علي بن سعيد الأزدي، ٥٠٣٠ ـ عبد الواحد بن عثمان بن دينار حدثنا على بن الحُسين الموصلي، حدثنا عنبسة ابن أبى صغيرة الهَمْداني، عن الأوزاعي، حدثنى عبد الواحد بن قيس، سمعتُ أبا هريرة يقول: قال رسول الله على: «يكون في رمضان هَدَّة توقظ النائم، وتُقعد القائم، وتُخرج العواتق

<sup>(</sup>١) الجرح والتعديل ٦/ ٢٢ ، والكامل ٥/ ١٩٣٦ ، وتهذيب الكمال ٤٥٨/١٨ ، قال المزي: روى له ابن ماجه في

<sup>(</sup>٢) ثقات العجلي ص٣١٣ ، والجرح والتعديل ٦/ ٢٢ ، وسؤالات البرقاني ص٤٥ ، وسؤالات الحاكم ص٣٩٩ ، وتهذيب الكمال ١٨/ ٤٥٩.

<sup>(</sup>٣) التاريخ الكبير ٦/ ٦٢ ، وضعفاء العقيلي ٣/ ٥٦ ، والجرح والتعديل ٦/ ٢٢ ، والكامل ٥/ ١٩٣٩ .

<sup>(</sup>٤) ذكر ابن حجر الخبر في «اللسان» ٥/ ٢٩٣ ، وهو عن ابن عباس أن رسول الله على قال لعثمان: أنت من أصهاري... ثم قال ابن حجر: لم يقل الأزدي فيه ولا في الحديث شيئاً، وعندي فيه نظر.

<sup>(</sup>٥) تاريخ بغداد ۱۱/۱۱ ، والسير ۱۲٤/۱۸ .

<sup>(</sup>٦) ضعفاء العقيلي ٣/ ٥٦. وقال: لا يتابع على حديثه، وفي إسناده رجلان مجهولان.

<sup>(</sup>٧) أي: مرسل، كما في «الجرح والتعديل» ٦ / ٢٣ .

من خُدورها. وفي شوال همهمة، وَفي ذي القَعْدة تميز القبائل بعضها من بعض، وفي ذي الحجَّة تُراق الدماء...» الحديث.

قلت: هذا كذب على الأوزاعي، فأساء العُقيلي كَوْنَه ساق هذا في ترجمة عبد الواحد وهو بريء منه، وهو لم يَلْقَ أبا هريرة، إنما روايته عنه مرسلة، إنما أدرك عروة ونافعاً.

وهو والد عمر بن عبد الواحد السلمي الدمشقى، ولم يُدرك عُمر أباه .

وقال عثمان الدارمي عن يحيى: عبد الواحد بن قيس ثقة. وقال العجلي: ثقة شاميّ. وروى المُفضَّل الغَلابيّ عن يحيى: لم يكن بذاك ولا قريب.

وقال أبو حاتم: ليس بالقوي<sup>(١)</sup>.

وقال ابن عديّ: أرجو أنه لا بأس به؛ لأنّ في روايات الأوزاعي عنه استقامة .

وتركه البرقاني، وقال أبو أحمد الحاكم: منكر الحديث.

وقال أبو مُسهر: حدثنا صدقة بن خالد، حدثنا مروان بن جناح، عن عبد الواحد بن قيس الأفطس مولى عَمرو بن عتبة بن أبي سفيان، وكان عالم أهل الشام بالنحو، قال: قلت ليزيد ابن عبد الملك: لستُ آخذُ منكم على القرآن شيئاً، إنما آخذ على آدابي. وكان يعلم بنيه.

قلت: له عند ابن ماجه حدیث عن نافع عن ابن عُمر: كان علیه السلام إذا توضأ عرك عارضه شیئاً (۲).

**٥٠٣٤ ـ عبد الواحد بن محمد**. روى عن أبي أسلم الرُّعَيْني. قال الدارقطني: مجهول<sup>٣)</sup>.

**٥٠٣٥ ـ عبد الواحد بن ميمون،** أبو حمزة. عن عروة، وغيره. وعنه العَقَديّ.

قال البخاري: منكر الحديث. وقال الدارقطنيّ وغيره: ضعيف. حديثه في غسل الجمعة، وحديث: كنتُ سمعَه وبصرَه (٤).

مكرر ٥٠٢١ - عبد الواحد بن نافع الكلاعي، أبو الرمَّاح. يروي عن أهل الشام الموضوعات. لا يحلُّ ذِكْرُه إلّا على سبيل القَدْح فيه. قاله ابن حبان.

يعقوب الحضرمي: حدثنا عبد الواحد بن نافع، عن عبد الله بن رافع بن خديج، عن أبيه، أنّ النبيّ عليه كان يأمر بتأخير العصر.

أبو عاصم: حدثنا عبد الواحد بن نافع أبو الرمَّاح قال: مررتُ بمسجد في المدينة وقد أقيمت العصر، فدخلت، فلما انصرفنا إذا شيخ قد أقبل على المؤذِّن يلُومه، فقال: أما علمت أنّ أبي أخبرني أنَّ النبيَّ عَلَيْ كان يأمر بتأخير الصلاة (٥). قلت: وكان يعرف بابن الرمَّاح أيضاً، وما له غير هذا الحديث إلّا أنْ يكون شيئاً ما.

<sup>(</sup>١) قول أبي حاتم الذي في «الجرح والتعديل» ٦/ ٢٣ : لا يعجبني حديثه.

<sup>(</sup>٢) تاريخ الدارمي ص١٢١ ، والتاريخ الكبير ٦/ ٥٦ ، وثقات العجلي ص٣١٤ ، وسنن ابن ماجه (٤٣٢)، وضعفاء العقيلي ٣/ ٥١ ، والجرح والتعديل ٦/ ٢٣ ، والكامل ٥/ ١٩٣٥ ، وتاريخ دمشق ٢٤ /٤٤ ، وتهذيب الكمال ١٨/ ٤٦٩ .

<sup>(</sup>٣) قاله الدارقطني في «غرائب مالك» كما ذكر ابن حجر في «اللسان» ٢٩٦/٥.

<sup>(</sup>٤) التاريخ الكبير ٦/ ٥٨ ، وضعفاء العقيلي ٣/ ٥١ ، والكامل ٥/ ١٩٣٩ ، وضعفاء الدارقطني ص١٢٠ ، وتاريخ دمشق ١٤/٤٤ . وقوله: «وحديث كنت سمعه وبصره» من «اللسان» ٢٩٦/٥ ، والمطبوع.

<sup>(</sup>٥) بعدها في «سنن» الدارقطني (٩٨٩): قال: فسألت عنه، فقالوا: هذا عبد الله بن رافع بن خديج.

وقال عبد الحق في «أحكامه»: لا يصح حديثه. وقال ابن القطان: هو مجهول الحال، وحديثُه مختلف فيه (١).

٥٠٣٦ ـ خ د ت س: عبد الواحد بن واصل، أبو عُبيدة الحداد، محدّثٌ مشهور.

وثَّقه ابنُ معين وغيرُه، وقال أحمد بن حنبل: أخشى أن يكون ضعيفاً (٢).

وخرَّج له البخاري في الصلاة فقرنَه بآخر. وقال أحمد أيضاً: لم يكن صاحبَ حفظ، وكتابُه صحيح. وقال ابن معين أيضاً: كان من المتثبّين، ما أعلم أنَّا أخذنا عليه خطأً البتة (٣).

٥٠٣٧ - عبد الواحد بن واصل .عن أنس.
 ضعّفه الأزديّ<sup>(٤)</sup>.

ممره عبد الواحد، عن أبي الدرداء. لا يُدرى مَن ذا، ولا حدَّث عنه سوى محمد بن سُوقة (٥).

## [من اسمه عبد الوارث]

القُرشيّ البَيْسانيّ (٦). عن آدم بن أبي إياس بخبر موضوع، رواه عنه أبو الدَّحداح في الجزء الأول في صفة النبي على .

الكوفيّ. عن إبراهيم التيميّ، والشعبي. ما روى عنه سوى شعبة.

قال أبو حاتم: شيخ<sup>(۷)</sup>.

التنُّوريّ البصريّ، مولى بني العنبر، أحد الحفاظ.

رَوَى عن أيوب، ويزيد الرِّشْك، وطبقتهما. وعنه: مسدَّد، وحُميد بن مَسْعَدة، وأبو معمر المُقْعَد، وخلق.

وكان يُضرب المثلُ بفصاحته، وإليه المنتهى في التثبُّت، إلّا أنه قَدَريّ متعصِّب لعَمرْو بن عُبيد (٨). وكان حمَّاد بن زيد ينهى المحدِّثين عن

- (۱) المجروحين ٢/ ١٥٤ ، والأحكام الوسطى ٢٥٦/١ ، والوهم والإيهام ٣/ ٣٤١ . قال الدارقطني بإثر (٩٩٠): روى الخبر حرمي بن عمارة عن عبد الواحد هذا وقال: عبد الواحد بن نفيع... ثم قال: والصحيح عن رافع وغيره من الصحابة عن النبي على التعجيل بصلاة العصر.
- (٢) قول أحمد هذا إنما هو في جعفر بن ميمون تلميذ صاحب الترجمة، فقد قال عبد الله في «العلل» ١٠٣/٣ : سألت أبي عن جعفر بن ميمون، فقال: حدَّث عنه يحيى والثوري وأبوعبيدة الحداد، أخشى أن يكون ضعيف الحديث.
- (٣) الجرح والتعديل ٢/ ٢٤، وتاريخ بغداد ٣/١١، وتهذيب الكمال ١٨/ ٤٧٣. وجاء آخر الترجمة في المطبوع أنه مات سنة (١١٩)، وهو خطأ، والصواب أنه مات سنة (١٩٠).
  - (٤) ضعفاء ابن الجوزي ٢/ ١٥٧ ، وذكره ابن حجر في "تهذيبه" ٢/ ١٣٤ للتمييز.
    - (۵) تاریخ دمشق ۱۹/۶۶.
- (٦) نسبة إلى بَيْسان، من بلاد الغور من الأردنّ، بين الشام وفلسطين. كما في «الأنساب» ٢/ ٣٦٦ ولم تردهذه الترجمة في (د) و(س)، واستدركتُها من «اللسان». ٥/ ٢٩٨، وتحرَّف فيه البيساني إلى: النيسابوري. وهي في «تاريخ دمشق» ٤٤/ ٥٩.
  - (٧) الجرح والتعديل ٦/ ٧٥ ، وتهذيب الكمال ١٨/ ٤٧٧ . له حديث عند النسائي ٥/ ١٧٩ في متعة الحج.
- (A) في التاريخ الكبير ١١٨/٦ : قال عبد الصمد: إنه لمكذوب على أبي، وما سمعت قط يعني القدر وكلام عمرو بن
   عبيد. وقال ابن حجر في التقريب: لم يثبت عنه.

الحمل عنه للقَدَر، وقال يزيد بن زُريع: مَنْ أتى مجلس عبد الوارث فلا يقربني (١).

٥٠٤٢ ـ عبد الوارث بن صخر الحمصيّ. شيخ لسليمان ابن بنت شُرَحْبيل. مجهول<sup>(٢)</sup>.

٥٠٤٣ - عبد الوارث بن غالب. عن ثابت البناني. لا يُعرف، والخبر منكر (٣).

3 . ٠٥ - عبد الوارث. عن أنس بن مالك. ضعَّفه الدارقطني، وهو أنصاري، قلَّما روى. أخرج له الدارقطنيّ من حديث مَنْدَل بن عليّ، ومصاد بن عقبة.

قال المَعْمَريّ (3): حدثنا عبد الله بن عبد الصمد بن أبي خِداش، حدثنا محمد بن صبيح، عن عمر بن أيوب الموصلي، عن مُصاد بن عقبة، عن مقاتل بن حيّان، عن عَمرو بن مرّة، عن عبد الوارث الأنصاريّ قال: سمعتُ أنس بن مالك يقول: قال رسول الله عليه: "مَنْ أفطر يوماً من رمضان من غير عذر ورخصة كان عليه أن يصوم ثلاثين يوماً، ومَنْ أفطر يومين كان عليه ستون يوماً».

قال الدارقطني: لا يصحُّ هذا. وقال الترمذيّ عن البخاريّ: عبد الوارث منكر الحديث. وقال ابن معين: مجهول، والحديث المذكور فرواه مندل، عن أبي هاشم، عن عبد الوارث مختصراً (٥).

٥٠٤٥ ـ عبد الوارث .عن أبي بُرْدَة. قال الأزدي: لا يُكتب حديثُه (٦)

قلت: روى عنه خارجة بن مصعب خبراً منكراً، عن أبي بُرْدة، عن أبيه في الشفاعة (٧).

# [من اسمُه عبد الوهَّاب]

٥٠٤٦ ـ عبد الوهّاب بن إسحاق القرشي، شيخ في أيام هُشيم. مجهول<sup>(٨)</sup>.

٥٠٤٧ ـ د س ق: عبد الوهّاب بن بُخْت المكّيّ. من صغار التابعين. مات قبل الزُّهريّ، حدَّث عنه مالك، كثير الأوهام.

وثّقه ابنُ معين. وقال بعضهم: يخطئ ويهم شديداً. وقال أبو حاتم: صالح الحديث<sup>(٩)</sup>.

٥٠٤٨ ـ عبد الوهّاب بن جعفر الميدانيّ الدمشقيّ. حدَّث بعد الأربع مئة.

<sup>(</sup>١) الجرح والتعديل ٦/ ٧٥ ــ ٧٦، وتاريخ بغداد ٥/ ١٦٣ ، وتهذيب الكمال ١٨/ ٤٧٨ .

<sup>(</sup>٢) الجرح والتعديل ٧٦/٦. قال ابن حجر في «اللسان» ٧٩٩/ : أخشى أن يكون هو عبد الواحد. اهـ. قلت: سلف عبد الواحد بعد (٥٠٢٦)، وسلف الكلام أنه هو إن شاء الله، فينظر ثمة. وينظر «ضعفاء» ابن الجوزي١/١٥٧.

<sup>(</sup>٣) ضعفاء العقيلي ٣/ ٩٨ ، وذكر الخبرُ ولفظُه: إن لكل أمة مجوساً ، وإن مجوس هذه الأمة القدرية.

<sup>(</sup>٤) هو الحسن بن على بن شبيب البغدادي. السير ١٣/ ٥١٠ .

<sup>(</sup>٥) العلل الكبير للترمذي ١/ ٣٦٦ (وفيه قول البخاري: مجهول)، والجرح والتعديل ٦/ ٧٤، وسنن الدارقطني (٢٣١٠) و (٢٤٠٣).

<sup>(</sup>٦) ذكره ابن الجوزي في «ضعفائه» ٢/ ١٥٧ في ترجمة عبد الوارث بن صخر الحمصي السالف (٥٠٤٢).

<sup>(</sup>٧) قوله: قلت روى عنه خارجة... الخ، من «اللسان» ٥/ ٣٠٠ والمطبوع، ولم يرد في (د) و(س)، ولم أقف على الخبر المذكور.

<sup>(</sup>٨) ضعفاء ابن الجوزي ٢/ ١٥٧ ، ونقل عن أبي حاتم قوله فيه: مجهول، ولم يذكر فيه ابن أبي حاتم ٦/ ٧٣ جرحاً ولا تعديلاً.

<sup>(</sup>٩) الجرح والتعديل ٦/ ٦٦ (وفيه قول أبي حاتم: لا بأس به)، والمجروحين ٢/ ١٤٦ ـ ١٤٧ ، وتاريخ دمشق ٢٨/ ٤٤ ، وتهذيب الكمال ١٨٨ / ٨٨ .

قال عبد العزيز الكتانيّ: كان فيه تساهل، واتُهم في لقيّ أبي عليّ بن هارون الأنصاريّ (١).

٥٠٤٩ - عبد الوهاب بن الحسن. قال أبو حاتم الرازيّ: أحاديثُه مناكير، ولا أعرفُه. روى عن شيبان النحويّ<sup>(۲)</sup>.

٥٠٥٠ ق: عبد الوهّاب بن الضحّاك الحمصيّ العُرْضِيّ. عن إسماعيل بن عيّاش، وبقيّة .

كذَّبه أبو حاتم. وقال النسائي وغيره: متروك. وقال الدارقطنيّ: منكر الحديث.

وقال البخاريّ: عنده عجائب. ثم قال: حدثني عبد الله، حدثنا عبد الوهّاب بن الضحّاك، حدثنا ابن عيّاش، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة، قال لها رسول الله ﷺ: «وَيْحَك». فجزِعَتْ منها، فقال لها رسول الله: «يا حُمَيْراء، لا تجزعي منها، فإن وَيْسَك ووَيْحَك رحمة، لكن اجزعي من الوَيْل».

ثم قال البخاريّ: يوسف بن موسى، حدثنا عبد الوهّاب، حدثنا إسماعيل بن عيّاش، عن صفوان بن عَمرو، عن عبد الله بن بُسْر، عن أبي أمامة مرفوعاً: «حَبِّبوا الله إلى الناس يحبَّكم الله». ومن أوابده: عن إسماعيل بن عيّاش، عن صفوان بن عمرو، عن عبد الرحمن بن جُبير،

عن كثير بن مرَّة، عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله ﷺ: «يخرج المهديّ وعلى رأسه غمامة (٣)، فيها مُنادِ ينادي: هذا المهدي خليفة الله فاتَّبعوه».

ومن بلاياه روايتُه عن إسماعيل، عن صفوان ابن عَمرو، عن عبد الرحمن بن جبير، عن كثير ابن مرة، عن عبد الله بن عمرو حديث: "إنّ الله اتّخذني خليلاً، ومنزلي ومنزل إبراهيم في الجنة تُجاهَيْن، والعباس بيننا مؤمن بين خليلين».

وقال ابن حِبَّان: يكنى أبا الحارث السَّلَميّ، كان ممَّن يسرق الحديث. حدَّثنا عنه جماعة .

ثم ذكر ابن حبَّان أنَّ الحديثَ المذكور حدَّثه عنه به عمر بن سنان، وأبو عَرُوبة وغيرهما .

وحدثنا الحسن بن سفيان، حدثنا عبد الوهّاب، عن عبد العزيز بن أبي حازم، عن أبيه، عن سهل مرفوعاً: «لو كان القرآن في إهاب ما مسّته النار».

ابن عديّ: حدثنا محمد بن عبد الله بن فضيل وأبو عَروبة قالا<sup>(3)</sup>: حدثنا عبدُ الوهّاب بن الضحاك... فذكر الحديث الأول، ثم قال: وبإسناده مرفوعاً: «يخرج المهديّ من قرية باليمن يقال لها: كرعة، وعلى رأسه غمامة فيها مناد ينادي ألا إنَّ هذا المهديّ فاتبعوه»(٥).

<sup>(</sup>١) ثبت الكتاني ص٣٣٧ ـ ٣٣٣ ، وتاريخ دمشق ٤٤/٧٧ .

<sup>(</sup>۲) الجرح والتعديل ٦/ ٧١ \_ ٧٢ .

<sup>(</sup>٣) في «مسند الشاميين» (٩٣٧): ملك، بدل: غمامة، وتحرفت في «الكامل» ٥/ ١٩٣٣ إلى: عمامة.

<sup>(</sup>٤) قوله: وأبو عروية قالا، ليس في «الكامل١٩٣٣ / ١٩٣٣ . ومن قوله: وغيرهما وحدثنا الحسن... إلى هذا الموضع، سقط من (س).

<sup>(</sup>٥) التاريخ الكبير ٦/ ١٠٠، وضعفاء النسائي ص٦٩ (وفيه قوله: عنده عجائب)، وضعفاء العقيلي ٣/ ٧٨، والجرح والتعديل ٦/ ٧٤، والمجروحين ٢/ ١٤٧، والكامل ١٩٣٣/٥، وضعفاء الدارقطني ص١٢١ (وفيه قوله: له مقلوبات وبواطيل)، ومسند الشاميين (٩٣٦) و(٩٣٧)، وتاريخ دمشق ٤٤/ ٨٧، وضعفاء ابن الجوزي ٢/ ١٥٧، وتهذيب الكمال ١٨/ ٤٩٤.

فأمًّا:

النسابوريّ، فرحَلَ ولَقِيَ حَجَّاجاً الأعور وطبقته. وي عنه جعفر بن سَوَّار، ومحمد بن سليمان بن فارس. صدوق(١).

مكرر ٥٠٥٠ - عبد الوهّاب بن عاصم . عن إسماعيل بن عيّاش. لا أعرفه. ساقَ ابن أرسلان في «تاريخ خوارزم» من طريقه حديثاً منكراً فقال: هذا ضعيف بمرّة؛ فعبد الوهّاب هو ابن عاصم (٢) أبو الحارث السّلَمي. متّهم بالكذب والوضع.

قال أبو حاتم: قال محمد بن عَوْف: قيل لي: إنه أخذ فوائد أبى اليمان فنهيتُه.

مجهول (٣).

القاسم البغداديّ. كان من أجْلاد المعتزلة(٤).

٥٠٥٤ - ع (صح): عبد الوهّاب بن عبد المجيد بن الصّلت. أفرده ابن أبي حاتم عن عبد الوهّاب الثقفي. وهو هو. وقال: سألتُ أبي عنه فقال: مجهول<sup>(٥)</sup>.

قلت: فأما الثقفي؛ فثقة مشهور، ولكن قد من عبد الأعلى الشاميّ. وقال عبَّاسَ الدُّوريّ: قال عقبة بن مكرم: كان قد اختلط قبل موته سمعتُ يحيى يقول: عبد الوهَّابِ الثقفيّ قد بثلاث سنين أو أربع. وقال أبو داود: تغيَّر.

وذكره العُقيليّ فقال: تغيّر في آخر عمره، ثم روى قول عقبة عن محمد بن زكريا عنه.

قلت: لكنه ما ضَرَّ تغيرُه حديثه؛ فإنه ما حدَّث بحديث في زمن التغيُّر .

قال العُقيليّ: حدثنا الحسين بن عبد الله الذارع، حدثنا أبو داود قال: تغيَّر جرير بن حازم، وعبد الوهَّاب الثقفيّ، فحُجب الناسُ عنهم.

ومن أفراده أنه روى عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جابر حديث: قضى باليمين مع الشاهد. وقد رواه مالك والقطان والناس عن جعفر، عن أبيه مرسلاً(٦).

قلت: الثقفيّ لا يُنكَر له إذا تفرَّد بحديث، بل وبعشرة، يقال: كانت غلَّته في العام أربعين ألفاً يُنفقها على أصحاب الحديث.

وقال ابن المديني: ليس في الدنيا كتاب عن يحيى بن سعيد الأنصاري أصحَّ من كتابه .

وقال ابن معين وغيره: ثقة. ونقل ابن القطان عن ابن معين قال: اختلط بأَخَرة. وقال عمرو بن علي : قبل موته بسنتين أو ثلاث سمعته يقول: حدثنا محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان باختلاط شديد. وقال أحمد: عبد الوهّاب أثبتُ وأعرفُ من عبد الأعلى الشاميّ. وقال عبّاس الدُّوريّ: سمعتُ يحيى يقول: عبد الوهّاب الثقفيّ قد اختلط بأُخَرة.

<sup>(</sup>۱) ذكره ابن حجر في «تهذيبه» ٢/ ٦٣٧ للتمييز.

<sup>(</sup>٢) قال ابن حجر في «اللسان» ٥/ ٣٠٤ : قوله: ابن عاصم خطأ، والصواب: ابن الضحَّاك. اه. وسلف قبل ترجمة.

<sup>(</sup>٣) الجرح والتعديل ٦/ ٧٣ .

<sup>(</sup>٤) ذيل ابن النجار ١/ ٣٥١\_ ٣٥٢ ، وفيه: عبد الوهَّاب بن عبيد الله.

<sup>(</sup>٥) الجرح والتعديل ٦٩/٦.

<sup>(</sup>٦) سنن الترمذي (١٣٤٤) و(١٣٤٥)، وسنن ابن ماجه (٢٣٦٩).

قلت: مات سنة أربع وتسعين ومئة، وله أربع وثمانون سنة (١).

٥٠٥٥ ـ م ٤ : عبد الوهّاب بن عطاء
 الخفّاف. راوية سعيد بن أبي عَرُوبة، بصريّ.
 يكنى أبا نصر. صدوق.

روى عثمان بن سعيد وابن الدَّوْرَقيّ عن يحيى: ليس به بأس. وروى الميموني عن أحمد: ضعيف الحديث مضطرب. وقال النسائي: ليس بالقويّ. وقال الدارقطني: ثقة .

وقال أحمد: كان يحيى بن سعيد حَسَنَ الرأي في عبد الوهّاب الخفّاف (٢)، سمعتُه يقول: لمّا أراد الخفّاف أنْ يحدِّثهم بحديث هشام الدستوائي، أعطاني كتابَه فقال لي: انظر فيه، فنظرت فيه فضربتُ على أحاديث منها، فحدثهم؛ فكان صحيحَ الحديث (٣).

ونقل ابن الجوزيّ في إحياء الموات من كتاب «التحقيق<sup>(٤)</sup>» شيئاً هو غالط فيه: قال الرازيّ: كان يكذب. وقال النسائيّ: متروك الحديث. فالظاهر أن هذا التجريح في العُرضيّ المذكور آنفا<sup>(٥)</sup>.

نعم؛ والخفَّاف قيل: كان يرى القَدَر؛ فلذلك قام من مسجده أبو سليمان الدَّارانيّ الزاهد، ولم يصلِّ خلفَه، حكاها محمد بن أحمد بن أبي المثنَّى الموصلي، وهو ثقة.

قال صالح جَزَرة: أنكروا على الخفّاف حديث ثور في فضل العباس، ما أنكروا عليه غيره. كان ابن معين يقول: هذا موضوع. فلعلّ الخفّاف دلَّسه، فإنه بلفظة: عن.

أنبأنا ابن علّان، أخبرنا الكِنْديّ، أخبرنا السيبانيّ، أخبرنا الخطيب، أخبرنا أبو سعيد الصيرفيّ، حدثنا يحيى بن جعفر، الحبرنا عبد الوهّاب بن عطاء، عن ثور، عن أخبرنا عبد الوهّاب بن عطاء، عن ثور، عن مكحول، عن كُرَيْب، عن ابن عباس قال: قال رسول الله عليهُ: «اللّهمّ اغْفِرْ للعبّاس وولده مغفرة ظاهرة باطنة، لا تُغادر ذنباً، اللهم اخلفه في ولده».

قلت: ما في الدعاء أنهم يكونون خلفاء، بل يخلفون آباءهم. وقيل: كان عابداً بكَّاءً.

لعلَّ آخِر مَنْ حدَّث عنه الحارث بن أبي أُسامة. وتوفي سنة أربع ومئتين<sup>(١)</sup>.

<sup>(</sup>۱) ضعفاء العقيلي ٣/ ٧٥ ، والجرح والتعديل ٦/ ٧١ ، وتاريخ بغداد ١٢/١١ ، وتهذيب الكمال ٥٠٣/١٨ ، وتهذيب التهذيب ٢/ ٦٣٨ .

<sup>(</sup>٢) بعدها في «علل» أحمد ٢/ ٣٥٤: وكان يعرفه معرفة قديمة.

<sup>(</sup>٣) قوله: لما أراد الخفَّاف.. النح من كلام يحيى القطان كما هو ظاهر السياق، وفي سياق «العلل» ٢/ ٣٥٥ هو من كلام أحمد. والله أعلم.

<sup>(</sup>٤) واسمه: التحقيق في أحاديث الخلاف، والكلام فيه ٢/ ٢٢٥.

<sup>(</sup>٥) يعني عبد الوهَّاب بن الضحَّاك الحمصي (٥٠٥٠).

<sup>(</sup>٦) ضعفاء النسائي ص٦٩ ، وضعفاء العقيلي ٣/ ٧٧ ، والجرح والتعديل ٦/ ٧٢ ، والكامل ٥/ ١٩٣٤ ، وتاريخ بغداد ٢٤٨/١٠ و ٢١١/ ٢٣ ، وتهذيب الكمال ١٨/ ٥٠٩ . وحديث ابن عباس عند الترمذي (٣٧٦٢)، ووقع في مطبوعه: حذيفة، بدل: كريب، وهو خطأ. انظر «تحفة الأشراف» ٥/ ٢١٠ .

٥٠٥٦ - عبد الوهّاب بن عُمر بن شُرَحبيل. حدّث عنه عَمْرو بن الحارث المصري. مجهول (١).

٥٠٥٧ ـ عبد الوهّاب بن مجاهد بن جبر المكّى. عن أبيه.

روی ابن أبي مريم عن يحيى قال: ليس يُكتب حديثُه. وروى عثمان بن سعيد عن يحيى: ليس بشيء .

وقال أحمد: ليس بشيء، ضعيف. وقال البخاري: قال وكيع: يقولون: لم يسمع من أبيه . وقال ابن عديّ: عامَّة ما يرويه لا يُتابَع عليه.

العلاء بن حمَّاد: حدَّثنا عبدُ الوهَّاب بن مجاهد، عن أبيه، عن ابن عباس في قوله: ﴿وَصَالِحُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ قال: أبو بكر وعُمر.

وله عن أبيه، عن ابن عُمر قال: دخولُ البيت دخول في الحسنات، والخروجُ منه خروج من السيِّئات (۲).

مدرّس النظامية. أملَى عن أبي بكر بن الليث مدرّس النظامية. أملَى عن أبي بكر بن الليث الشيرازي وجماعة. روى عنه بنُ ناصر وغيره، ثم رُمى بالاعتزال، وعُزل فتسحّب.

روى أبو العلاء أحمد بن محمد بن الفضل الحافظ أنه سمع أحمد بن ثابت الطّرْقيّ يقول:

سمعتُ غيرَ واحد ممَّن أثق به أنَّ عبد الوهَّاب الشيرازيِّ أملى عليهم ببغداد حديثَ أبي أمامة: «صلاة في عليِّين» (۳) فصحَّف الكلمتين وقال: كنارٍ في غَلَس. فقال فصحَّف الكلمتين وقال: كنارٍ في غَلَس. فقال الإمام محمد بن ثابت الخُجَنْديِّ: فما معناه؟ قال: النار في الغَلَس تكون أضوأ.

وسمعت الطَّرْقيَّ: وسأله (٤) بعضُ أصدقائي عن «جامع» الترمذي: هل سمعتَه؟ فقال: ما الجامع؟ ومن أبو عيسى الترمذيّ! ما سمعتُ بهذا الكتاب قطّ. ثم رأيته بعدُ يسمّيه في مسموعاته.

قال الطَّرْقيّ: فلما أراد عبد الوهّاب أنْ يُملِيَ في جامع القصر قلت له: لو استعنتَ بحافظ؟ فقال: إنما يفعل ذلك مَن قلَّت معرفتُه، أنا حفظي يُغنيني. فأملى، وامتُحنتُ بالاستملاء، فرأيتُه يُسقط رجلاً، ويبدِّل رجلاً برجل، ويجعل الرجل اثنين وفضائح، فجاء: الحسن بن سفيان (٥)، حدثنا يزيد بن زُريع. فأمسك أهلُ المجلس، وأشاروا إليّ، فقلت: سقط محمد بن منهال، أو أمية بن بسطام، فقال: اكتُبوا كما في أصلي.

وروى: حدَّثنا سهل بن بحر أنا سألته، فصحَّفها: أخبرنا سالبة، وجاء: سعيد بن عَمرو الأشعثيّ، فقال: والأشعثيّ؛ بواو العطف، وصيَّره: ابن عُمر. فقلت: إنما هو ابن عَمرو

<sup>(</sup>۱) الجرح والتعديل ٦/ ٧٠ . والصواب في اسم أبيه: عَمرو، بفتح العين، كما ذكر ابن حجر في «اللسان» ٢٠٦/٥.

<sup>(</sup>۲) التاريخ الكبير ٦/ ٩٨ ، والجرح والتعديل ٦/ ٧٠ ، والمجروحين ١٤٦/٢ ، والكامل ٥/ ١٩٣٢ ، وتهذيب الكمال ١٤٦/١٨ . وذكر ابن حجر في «تهذيبه» ٢/ ٦٤٠ أن ابن ماجه روى له في السنة، ولم يقف عليها المزي. وهو فيه برقم (٧٤) في المقدمة، باب في الإيمان.

<sup>(</sup>٣) سنن أبي داود (١٢٨٨)، ولفظه: «صلاة في إثر صلاة لا لغو بينهما كتاب في عليين».

<sup>(</sup>٤) يعني: وسمعتُ الطُّوْقيِّ يقول: وسأله....

<sup>(</sup>٥) ضبِّب بينها وبين الكلمة بعدها، إشارة إلى الانقطاع كما سيرد.

وهو الأشعثي، فأبى ذلك. قلتُ: فمن الأشعثيّ؟ قال: فُضولٌ منك .

وأمَّا تصحيفه في المتن فكثير، ومات سنة خمس مئة (١).

٥٠٥٩ ـ عبد الوهّاب بن موسى. عن عبد الرحمن بن أبي الزناد بحديث: «إنَّ اللهُ أحيا لي أُمي، فآمنَتْ بي...» الحديث.

لا يُدرى مَنْ ذا الحيوان الكذَّاب؛ فإنَّ هذا الحديثَ كذب مخالف لما صحّ من أنه عليه الصلاة والسلام استأذن ربَّه في الاستغفار لها فلم يأذَنْ له (۲).

٥٠٦٠ - عبد الوهّاب بن نافع العامري المطوّعي. عن مالك. وهّاهُ الدارقطني وغيره .

ألصق بمالك عن نافع عن ابن عمر مرفوعاً: «لا تُكْرِهوا مَرْضاكم على الطعام، فإنّ الله يطعمهم»(٣).

٥٠٦١ ـ عبد الوهَّاب بن هشام بن الغاز.

قال أبو حاتم: كان يكذب. يروي عن أبيه. وعنه الوليد بن مزيد (٤).

٥٠٦٢ ـ عــبــد السوهَــاب بــن هــمَــام الصنعاني، أخو عبد الرزاق.

وثَّقه ابنُ معين في رواية أحمد بن أبي مريم عنه. وقال أبو حاتم: كان يغلُو في التشيُّع. وقال الأزدىّ: يتكلَّمون فيه. وقال آخر: كان مغفَّلاً (٥).

قال ابن عديّ: حدثنا محمد بن حمدون بن خالد، حدثني محمد بن علي بن سفيان النجّار، حدثنا عبد الوهّاب أخو عبد الرزاق، أخبرنا عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر: خرج رسول الله على ذات يوم وفي يده كتابان بتسمية أهل الجنة وتسمية أهل النار بأسمائهم وأسماء آبائهم وقبائلهم.

تابعه عبدالله (٦) بن ميمون القدَّاح، عن عُبيدالله. قلت: هو حديث منكر جدّاً، ويقتضي أن يكون زنة الكتابين عدة قناطير (٧).

<sup>(</sup>١) ذيل تاريخ بغداد لابن النجار ١/ ٣٩٠ ، والسير ٢٤٨/١٩ .

<sup>(</sup>٢) تعقَّب ابنُ حجر المصنف\_رحمهما الله في «اللسان» ٣٠٨/٥ ٣٠٩ بأن المتهم في هذا الحديث أبو غزيَّة الراوي عن عبد الوهَّاب بن موسى، وأما عبد الوهَّاب بن موسى، فقال الدارقطني: ليس به بأس. وذكر ابن حجر الحديث في «اللسان» ٥/ ٤٧٩ في ترجمة علي بن أحمد الكعبي. وحديث استئذانه ﷺ في الاستغفار لأمه أخرجه مسلم (٩٧٦) عن أبي هريرة ﴿ ٤٧٩ في ترجمة علي بن أحمد الكعبي. وحديث استئذانه ﷺ

<sup>(</sup>٣) ضعفاء العقيلي ٣/ ٧٣ (وقال: منكر الحديث)، والعلل المتناهية (١٤٥١).

<sup>(</sup>٤) الجرح والتعديل ٦/ ٧١ ، وتاريخ دمشق ١١٧/٤٤ . قال ابن حجر في «اللسان» ٥/ ٣١٢ : ذكره ابن حبان في «الثقات» وأخرج حديثه في «صحيحه» وهذه مباينة عظيمة بين أبوَيْ حاتم. اهـ. كذا قال رحمه الله. وإن ابن حبان لم يخرج له في «الثقات» ٨/ ٤١٠ عن أبيه ، عن نافع ، عن ابن عمر مرفوعاً : «من كان وُصلة لأخيه المسلم إلى ذي سلطان...». وأخرجه ابن حبان في «صحيحه» (٥٣٠) من وجه آخر عن عائشة هياً. والله أعلم.

<sup>(</sup>٥) الجرح والتعديل ٦/ ٧٠، والكامل ٥/ ١٩٣٢، وضعفاء ابن الجوزي ٢/ ١٥٩. وقول: كان مغفلاً، هو من قول ابن معين.

<sup>(</sup>٦) في (س): عبد الرحمن.

<sup>(</sup>٧) قال ابن حجر في «اللسان» ٥/ ٣١٢ : ليس ما قاله من زنة الكتابين بلازم، بل هو معجزة عظيمة، وقد أخرج الترمذي [٢١٤١] لهذا المتن شاهداً.

ما عبد الوهّاب بن الورد. ما حدّث عنه سوى ابن المبارك. فقيل: هو وهيب المكي. وقيل: أخ له (۱).

ابن وَردان. مجهول (۲) .

و ابن عُمر. وعنه يحيى بن سعيد الأنصاريّ. لا يُدْرَى مَن هو (٣).

### [من اسمُه عَبْدَان وعَبْدَة]

**٥٠٦٦ ـ عَبْدَان بن يسار**<sup>(1)</sup>. روى عن أحمد ابن البَرْقيّ خبراً موضوعاً. لا أعرفُه<sup>(٥)</sup>.

٥٠٦٧ ـ س: عَبْدَة بن عبد الرحيم المروزيّ. عن سفيان بن عُيينة .

قال أبو داود: لا أُحَدِّثُ عنه .

وقال أبو حاتم: صدوق. وقال عبد الله بن أحمد: شيخ صالح. وقال النسائي: ثقة.

قلت: له ما ينكر. فقال النسائي: حدثنا عَبْدَة، أخبرنا سفيان، عن يحيى بن سعيد، عن عمرة، عن عائشة، أنَّ رسول الله ﷺ صلَّى في كسوف في صُفَّة زمزم أربع ركَعات في أربع سَجَدات (٦).

قوله: في صُفَّة زمزم: زيادة منكرة، وإنما صلَّى عليه الصلاة والسلام الكسوف مرَّة بالمدينة. قاله الشافعيّ، وأحمد، والبخاريّ، وابنُ عبد البَرّ. أخرجه مسلم بدونها عن العدنيّ، عن سفيان، ورواه البخاريّ من طريق سليمان بن بلال وعبد الوهّاب، والنسائيّ من طريق عمرو بن الحارث وغيره، كلُّهم عن يحيى بدون الزيادة (٧).

#### [من اسمه عَبْدوس وعَبْد]

٥٠٦٨ - عَبْدُوس بن خَلَّاد. عن عبد الوهاب الخفَّاف. كذَّبه أبو زُرْعَة الرازيّ (٨).

٥٠٦٩ ق: عَبْد المُزَنيّ. أرسل في العقيقة.
 ما روى عنه سوى ولده يزيد. لا يُعرف<sup>(٩)</sup>.

تهذیب الکمال ۱۸/ ۲۲۰ و ۱۲۹/ ۱۲۹.

<sup>(</sup>۲) الجرح والتعديل ٦/ ٧٠. وفيه: روى عنه مروان بن معاوية.

<sup>(</sup>٣) الجرح والتعديل ٦/٦٦ ، وفيه قول أبي زرعة: لا أعرفه. قال ابن حجر في «اللسان» ٣١٣/٥ : كان عزوه إليه أولى.

<sup>(</sup>٤) في (س): سيَّار.

<sup>(</sup>٥) سيذكر المصنف الخبر في ترجمة يزيد بن يزيد البَلَويّ، أخرجه الحاكم في «المستدرك» ٢/٦١٧ ، وتعقّبه المصنف في «تلخيصه» بقوله: موضوع، قبّع الله من وضعه.

<sup>(</sup>٦) الجرح والتعديل ٦/ ٩٠ ، وتهذيب الكمال ١٨/ ٥٣٩ ، والحديث عند النسائي في «المجتبى» ٣/ ١٣٥ .

<sup>(</sup>۷) في بعض الطرق المذكورة عن يحيى \_ وهو الأنصاري \_ نظر، فقد أخرجه مسلم (٩٠٣) من طريق سليمان بن بلال وعبد الوهّاب وسفيان، والنسائيُ ٣/ ١٣٣ من طريق عمرو بن الحارث، أربعتهم عن يحيى الأنصاري، به. ولم يخرجه البخاري من طريق سليمان وعبد الوهّاب. والله أعلم. وينظر «مسند» أحمد (٢٤٢٦٨). ومن قوله: وقال أبو حاتم: صدوق. . . إلى هذا الموضع، ليس في (س).

<sup>(</sup>٨) ضعفاء ابن الجوزي ٢/ ١٥٩.

<sup>(</sup>٩) تهذيب الكمال ٥٢٨/١٨ . والحديث عند ابن ماجه (٣١٦٦) من رواية ابنه يزيد بن عَبْد، عن النبي ﷺ، ولم يقل: عن أبيه. قال المزي في «تحفة الأشراف» ١٠٨/٩ : رُوي عن يزيد بن عَبْد، عن أبيه، عن النبي ﷺ، وهو مرسل فيما قاله البخاري وغيرُه. اهـ وينظر «التاريخ الكبير» ٦/١١٩ ، والجرح والتعديل ٣/٦٩ ، والإصابة ١٠٠/ ٤٠٠ ـ ٤٠١ .

|  | • |  |  |  |
|--|---|--|--|--|
|  |   |  |  |  |
|  |   |  |  |  |
|  |   |  |  |  |
|  |   |  |  |  |
|  |   |  |  |  |
|  |   |  |  |  |
|  |   |  |  |  |
|  |   |  |  |  |
|  |   |  |  |  |
|  |   |  |  |  |
|  |   |  |  |  |
|  |   |  |  |  |
|  |   |  |  |  |
|  |   |  |  |  |
|  |   |  |  |  |
|  |   |  |  |  |